## د. عاصم محمد رزق

معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسالامية

## 

تأليــفت الْدكتور/عاصم محمدرزق

> الناشير معتبة مديولي

#### معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية

يشتمل حقل الدراسات الأثرية الإسلامية على مئات المصطلحات الخاصة بعمارته وفنونه، فالباب كمصطلح عام مثلا تتفرع منه عشرة مصطلحات فرعية هي الحلية والريح والروضة والسر والكشكة والمربع والمطبّق والمقنطر و المكبر والمنزلق، ومثل ذلك وأكثر منه في الحجر والرخام والسقوف والسلالم والعقود والأعمدة والأقبية والمقاعد وغيرها، ومع هذا التعدد الهائل الذي تشتمل عليه هذه المصطلحات فإن الأعمال العلمية التي تمت في هذا الصدد حتى اليوم تنحصر في قواميس لم تذكر غير اسم بعض هذه المصطلحات فقط (مترجما أو غير مترجم) وفي معاجم مصطلحات عامة تتعلق بالكثير من الجالات الحياتية للإنسان المعاصر (ومنها مجالي العمارة والفنون). وفي أعمال علمية متناثرة تناولت القليل من هذه المصطلحات بشروح مقتضبة عاماً.

ولقد سار المؤلف الدكتور/ عاصم محمد رزق فى تناوله لهذا الموضوع (معجم مصطلحات العمارة والفنون الاسلامية) على منهج وبأسلوب نزعم إنه غير مسبوق من حيث التكامل وتعميم وتأصيل المعلومة. فبعد التعريفات اللغوية للمصطلحات والاستفادة بكل ما صدر من معاجم وقواميس تعرض بشكل متمكن قام فيه بشرح أثري تاريخي يوضح التطور الذي حدث للمصطلح الرئيسى والتفريعات التى انبثقت منه بمصطلحات فرعية اعتمد فيه على ما أمكنه الوصل إليه من الكتب والأبحاث الخاصة بالعمارة والفنون الإسلامية. ومن الحجج والوثائق المتعلقة والمراجع التي بلغت مائتين وستة عشر مصدرا ومرجعا. وقد أوضح المؤلف هذا الشرح بالعديد من الصور والرسومات التي بلغت مائتين وستة عشر مصدرا ومرجعا. وقد أوضح خمسمائة وثلاثة وخمسين شكلاً غطت كل المصطلحات التي وردت الإشارة إليها في هذا امعجم تقريباً.

معجم مصطلحات العمارة والــفــنــون الإســـالامــيــة

□ الكتــــاب: معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية

المسؤلسف: د.عاصم محمد رزق

والطبية: الأولى- ٢٠٠٠

□رقه الإيداع: ٩٩/٥٦٨٧

الرقم الدولي: 4 - 259 - 208 - 977

والناشيين مكتبة مدبولي اميدان طلعت حرب

🗗 مــوقــعنا على ت: ٥٧٥٦٤٢١ تليفاكس: ٥٧٥٢٨٥٤

www.madbuli.com الانترنت:

ومعالجة الأشكال

والرسيوم بملحق الكتيساب: سندباد ت: ٢٨٠٠١٥٠

🛭 الجمع التصويري

والتنسيق الداخلي: دارجهاد ٢٦ ش إسماعيل أباظة - لا ظوغلي C: YAY3707

# معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية

تأليـف الدكتور/عاصممحمدرزق

> الناشـر م**عتبة مدبولى** ۲۰۰۰

### خار وا

#### إلى كل إنسان:

بعث أحد ولاة عمر بن عبد العزيز يشكو إليه خراب ولايته ويطلب إذنه لإعادة ما تخرب فيها من بيت المال فأرسل إليه كتابا موجزا بليغا معلما قال فيه: «حصنها بالعدل ونق دروبها من الظلم ففى ذلك مرمتها والسلام» فطوبى لأهل العدل فى كل زمان ومكان وويل لأهل الظلم عندما يقفون فى ساحة الديان وكفى بهذا الكتاب واعظا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

#### المؤلف

## مقرشمة

لم تحظ مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية حتى اليوم بالدراسة والتحليل والتأصيل الذى يتناسب مع أهميتها العلمية وضرورتها العملية في هذا المجال ، ومن المعروف أن هذا الحقل من الدراسات الأثرية يشتمل على منات المصطلحات الداخلة في شرح هذه العمارة وتلك الفنون ، ويكفى أن نشير في هذا الصدد إلى أن الباب كمصطلح عام تتفرع منه عشرة مصطلحات فرعية هي الحلية والريح والروضة والسر والكشكة والمربع والمطبق والمقنطر والمكبر والمنزلق ، وأن الحجر يتفرع منه ثلاثة عشر مصطلحا فرعيا هي البازلت والصوان والعتيق والعجالي والفص النحيت والكدان واللازورد والمسن الحجازى والمسنم والمشهر والمكحول والمكسور والهيصم، وأن الرخام يتفرع منه ثلاثة عشر مصطلحا فرعيا أيضا هي الأزرق الزنجي والبلدى والبلورى والحلبي والخردة والزرزورى والسماقي والسويسي والغرابي والقطقاطي والمارسين والمجزع والياسميني، وأن السقف يتفرع منه اثني عشر مصطلحا فرعيا هي البسط والجملوني والمورى واللدمي والمسوية والمربع والمربوعات والنقي، وأن السلم والحريرى والدمس والمسات فرعية هي الحلي والحلزوني والزلاقة والطرابلسي والغطاشي والمربوعات والنقي، وأن السلم عشرون مصطلحات فرعيا هي الأصم والبصلي والثلاثي والحدوى والدائرى والرباعي والرهباني والزجزاجي والعاتي والمعنون منه تسعة مصطلحات فرعية هي الأيوني والدورى والرابط والكورنثي والمنفرج والمنع والمربص والمائري والمنافري والمنوب والمنافري والمن

ومع هذا التعدد الهائل الذى تشتمل عليه هذه المصطلحات، فإن الأعمال العلمية التى تمت فى هذا الصدد حتى اليوم يمكن أن تنحصر بشكل عام فى ستة أنواع رئيسيسة أولهما قواميس ومعاجم لم تذكر غير بعض هذه المصطلحات باسم المصطلح فقط مترجماً أحياناً إلى الإنجليزية والفرنسية أو إلى أى منهما أو غير مترجم أحياناً أخرى دون شرح أو تعريف ، ودون توضيح بصور أو رسومات ـ إلا فيما ندر ـ مثل معجم مصطلحات الفنون لعفيف بهنسى الذى نشر فى بيروت سنة (١٩٨١) ، وقاموس المصطلحات الأثرية والفنية لحلمى عزيز وآخرون الذى نشرته الشركة العالمية للنشر (لونجمان) سنة (١٩٩٢)، والمعجم الموحد الذى نشرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة (١٩٩٤)، وعمجم العمارة والفن لعفيف بهنسى الذى نشرته مكتبة لبنان سنة (١٩٩٥).

**وثانيها** معاجم مصطلحات عامية ومستحدثة تناولت في إيجاز كثيرا من الألفاظ العامية والمستحدثة في كافة المجالات الحياتية للإنسان المعاصر ومنها مجالى العمارة والفنون مثل معجم الحضارة محمود تيمور الذي نشرته مكتبة الآداب سنة (١٩٦١)، ومعجم تيمور الكبير في ألفاظ الحضارة الحديثة ومصطلحات الفنون لمجمع اللغة العربية الذي نشرته المطابع الأميرية في بولاق سنة (١٩٨٠).

وثالثها أعمال علمية تناولت القليل من هذه المصطلحات بشرح مقتضب لا تتعدى سطوره أصابع اليد الواحدة دون توضيح بصور أو رسومات أيضاً إلا فيما ندر مثل المصطلحات الأثرية لحسن عبد الوهاب التي نشرت في مجلة

المجلة عدد مارس (١٩٥٩)، ومجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي نشرها مجمع اللغة العربية في المطابع الأميرية بين سنتي (١٩٦٢، ١٩٧٧،) والمصطلحات الفنية لسعاد ماهر التي أوردتها ضمن ملاحق الجزء الرابع من كتابها (مساجد مصر وأولياؤها الصالحون) الذي نشره المجلس الأعلى للشنون الإسلامية سنة (١٩٨٠) ص ٥٢٣ ـ ٥٢٥).

ورابعها أعمال علمية في كتب أو رسائل تناولت في إشارات موجزة بعض المصطلحات الأثرية بشكل عرضى في ثنايا الموضوع الذي عالجته في العمارة والفنون الإسلامية مثل تاريخ العمارة والفنون لتوفيق عبد الجواد الذي نشر بالقاهرة بين سنتي (٩٧١ ، ١٩٧٠)، ومدرسة الأمير كبير قرقماس وملحقاتها محمد مصطفى نجيب التي كانت رسالته للدكتوراه بجامعة القاهرة سنة (١٩٧٥)، والتراث المعماري الإسلامي في مصر لصالح لمعي الذي نشرته دار النهضة العربية في بيروت سنة (١٩٨٤)، ومنشآت الأمير قجماس الاسجاقي لسوسن سليمان التي كانت رسالتها للماجستير بجامعة القاهرة سنة (١٩٨٤)، ومساجد الأمراء في عصر السلطان جقمق لحسن القصاص التي كانت رسالته للدكتوراه بجامعة القاهرة سنة (١٩٨٤)، ودراسات في العمارة الإسلامية لعبد السلام نظيف الذي نشرته هيئة الكتاب المصرية سنة (١٩٨٩)، والطابع المعماري بين التأصيل والمعاصرة لألفت حموده الذي نشرته الدار المصرية اللبنانية سنة المصرية ابن مزهر المعمارية بالقاهرة لعاصم رزق التي نشرها المجلس الأعلى للآثار سنة (١٩٩٥) ونحوها.

وخامسها أعمال علمية تناولت غير قليل من المصطلحات الأثرية التي وردت في الحجج والوثائق المملوكية بشكل جزئي انحصر في بعض هذه الحجج مثل دراسات تاريخية وأثرية في وثائق عصر الغورى لعبد اللطيف ابراهيم التي كانت رسالته للدكتوراه بجامعة القاهرة سنة (١٩٥٦) وأعماله العلمية القيمة الأخرى في ذات الحقل مثل وثيقة قراقجا الحسنى التي نشرت في مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة مجلد (١٨) جزء (٢) ديسمبر (١٩٥٦)، والوثاق في خدمة الآثار (العصر المملوكي) التي نشرت في المؤتمر الثاني للآثار الذي انعقد في بغداد بالعراق سنة (١٩٥٧)، ووثيقة السلطان قايتباى التي نشرت في المؤتمر الثالث للآثار الذي انعقد في فاس بالمغرب سنة (١٩٥٩) أو بشكل كلى تناول المصطلحات الأثرية في الوثائق المملوكية لمحمد أمين، ليلى ابراهيم الذي نشرته الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة (١٩٥٠).

وسمادسها أعمال علمية تناولت هذه المصطلحات بشكل موضوعي كامل ومستقل مزود برسومات تفصيلية تعد الأولى من نوعها في هذا الصدد انحصرت في عملين هامين أولهما العمارة العربية بمصر في شرح المميزات البنائية الرئيسية للطراز العربي الذي ألفه جوزيف دللي وترجمه محمود أحمد ونشرته المطابع الأميرية سنة (١٩٢٣) رغم أنه لم يغط كل المصطلحات الأثرية التي نعرفها اليوم، وثانيهما موسوعة العمارة الإسلامية لعبد الرحيم غالب التي نشرت في بيروت سنة (١٩٩٨) رغم انها لم تغط معظم المصطلحات التي أوردتها بالصور أو الرسومات التوضيحية.

وبذلك يمكن القول أن أهم الأعمال العلمية في مجال المصطلحات الأثرية للعمارة والفنون الإسلامية تنحصر في غالب الظن حتى الآن باستثناء الأعمال الفرعية المتناثرة المشار إليها في ثلاثة أعمال رئيسية هي كما أسلفنا ما ألفه عبد الرحيم غالب ونشر في بيروت سنة (١٩٨٨) وما ألفه محمد أمين، وليلى ابراهيم ونشرته الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة (١٩٩٠) وهي أعمال رغم القيمة العلمية العالية التي يتميز بها كل منها لا تغظ الأمل المنشود في هذا الصدد ولا تشفى الغليل المتطلع إليه فيه، ومن ثم فقد رأيت أن يكون هذا المعجم الذي أقدمه اليوم للقارئ الكريم لبنة جديدة أدعم بها صرح المعرفة التي سبقت في مجال هذه المصطلحات الأثرية تناولت فيه بالشرح والتحليل أربعمائة وثلاثة وثلاثين مصطلحات فرعية، آثرت معمما

لفائدتها العلمية والأثرية ـ أن يشتمل منهج الحديث في كل منها على تعريف لغوى واضح ومتكامل للمصطلح اعتمدت فيه أولا على عدد غير قليل من معاجم وقواميس اللغة مثل لسان العرب لابن منظور الذى طبع في بولاق بين استى (١٨٨٦ ، ١٨٨٩) ، والقاموس المخيط للفيروزابادى الذى طبعه البابي الحلبي سنة (١٩٥٦) ، والمعجم العربي الحديث لخليل الجر الذى نشرته مؤسسة لاروس في باريس سنة (١٩٧٣) ، والمصباح المنير للمقرى الذى نشرته دار المعارف سنة (١٩٧٧) ومختار الصحاح للرازى الذى نشرته دار الكتب العربية في بيروت (بدون تاريخ) والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية الذى نشرته دار المعارف سنة (١٩٨٠) ، والمعجم الوجيز لذات المجمع الذى نشرته دار المعارف سنة (١٩٨٠) ، والمعجم الوجيز لذات المجمع الذى نشرته دار التحرير للطبع والنشر سنة (١٩٨٠) ، واعتمدت فيه ثانيا على عدد آخر من القواميس والمعاجم التى تناولت الكلمات الاصطلاحية المعربة من الفارسية مثل المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم للجو اليقي الذى نشرته دار الكتب المصرية سنة (١٩٨٠) والمعجم الذهبي (فارسي عربي) محمد التونجي الذى نشر في بيروت سنة (١٩٨٠) ، وقاموس الفارسية (فارسي عربي) لعبد النعيم حسين الذى نشر في بيروت أيضاً سنة (١٩٨٢) .

يلى ذلك شرح أثرى تاريخى يوضح التطور الذى حدث للمصطلح الرئيسى والتفريعات التى انبثقت منه بمصطلحات فرعية أعتمدت فيه على كل ما أمكن الوقوف عليه من الكتب والأبحاث الخاصة بالعمارة والفنون الإسلامية، ومن الحجج والوثائق المتعلقة بها مما جاء ذكره فى كل من الحواشى والتعليقات وقائمة المصادر والمراجع التى بلغت مائتين وستة عشر مصدرا ومرجعا، وقد أوضحت هذا الشرح بالعديد من الصور والرسومات التى بلغت خمسمائة وثلاثة وخمسين شكلا منها مائتان وستة وخمسين شكلا رئيسيا ومائتان وسبعة وتسعين شكلا فرعيا، غطت كل المصطلحات التى وردت الإشارة إليها فى هذا المعجم تقريبا.

و أخير ا فاننى أرجو بعد هذه المقدمة أن أقدم خالص الشكر والعرفان لكل من ساعدنى فى هذا العمل من الآثاريين والرساميين والمصوريين والنساخ، كما أرجو أن أكون قد أسهمت من خلاله بقدر متواضع فى إثراء المعرفة الخاصة بمصطلحات العمارة والفنون الإسلامية فإن كنت قد أخطأت فكل بنى آدم خطاء، وإن كنت قد أصبت فمن الله الفضل لأنه هو وحده الهادى إلى سواء السبيل.

المؤلف

۱. أبزن: ( Wash - basin . شكل ١ ).

أبز (بفتحتين): وثب وقفز في عدوه ، والأبز (بفتح الألف وسكون الباء) : الوثب والقفز ، وبزم (بفتحتين): عض بمقدم أسنانه، وبزم بالعبء: حمله ناهضا به، وبزم الوتر : أخذه بالإبهام والسبابة، والبزم (بفتح الباء وسكون الزاي): الغليظ من الفول .(١)

أما في المصطلح الأثرى فإن الأبزن هو لفظ فارسى معرب معناه تابوت حجرى كان يستعمل لدفن الموتى، أو حوض الحمام (البانيو)، وقد ورد ذكره في وثائق العصر المملوكي بمعنى حوض صغير لغسل الأرجل قد يكون من النحاس أو غيره ، ثم شاع استعمال هذه الكلمة مع الزمن للدلالة على الأحواض الكبيرة والمغاطس التي توجد عادة بالحمامات والفساقى. (٢)

۲. أبلق : (Piepald . شكل ۲ / ۲/۲،۱)

بلق الباب (بفتحتين): فتحة كله فانبلق، وبلق ظهره بالسوط (بفتح الباء وتشديد اللام وفتحها): قطعه، وبلق الكتابة: زوقها وزخرفها ، والبلق (بفتحتين): سواد وبياض، ومنه قولهم فرس أبلق وفرسة بلقاء، والبلقاء: مدينة بالشام (٣).

ويأتى لفظ الأبلق فى المصطلح الأثرى للدلالة على مداميك حجرية فى واجهات الأبنية الأثرية الختلفة تتبادل اللونين الأبيض والأسود أو اللونين الفاتح والداكن، ومن المعروف أن أول حصن بنى بنظام الأبلق فى شمال الحزيرة العربية خلال القرن الخامس الميلادى على رأس تلة تطل على واحة تيماء هو حصن السموأل بن عادياء الذى عرف بالأبلق الفرد، ويغلب على الظن أنه أخذ تسميته بهذا الاسم إما لأن مداميكه كانت قد لونت باللونين الفاتح والداكن بالتبادل وإما لأنه كان قد بنى بحجارة بيضاء وسوداء بالتبادل أيضا. (٤)

ومن المعروف أن جامع قرطبة الكبير الذي بناه عبد الرحمن الداخل سنة (١٧٠هـ / ٧٧٦م) كان قد تميز بظاهرة معمارية جديدة تمثلت في بناء العقود بظلة القبلة من صنجة من الحجر الأبيض تليها أربعة مداميك من الآجر وهكذا بالتبادل، ثم انتقلت هذه الظاهرة المعمارية بعد ذلك إلى العمارة الإسلامية وعرفت عند المؤرخين بنظام الأبلق، وهو النظام الذي استخدم المعمار المسلم فيه مدماكا من الحجر الأبيض أو الفاتح أعقبه بمدماك من الحجر الأسود أو الداك بالتبادل، وانتشر هذا الأسلوب البنائي الجديد في العمارة الإسلامية بالشام نظرا لتوافر كل من الحجرين الجيري الأبيض والبازلت الأسود فيها، ولعل أشهر قصرين بنيا بهذا الأسلوب المعماري من أحجار بيضاء وسوداء بالتبادل هما قصر الأبلق في دمشق الذي بناه السلطان الظاهر بيبرس سنة (١٦٦٥هـ / ١٢٦٦م) وكان مضربا للمثل لقوة بنائه ومقاومته لأي هجوم حتى هدمه تيمور لنك سنة (٨٠٣ هـ/٠٠٤م)(٥)

أما في مصر فقد بدأ تلوين المداميك في واجهات عمائرها الأثرية الإسلامية منذ العصر الأيوبي خلال القرن (٦هـ ١٢/م) ، وانتشرت هذه الظاهرة بشكل واضح في عمائر العصر المملوكي بين القرنين (٧- ١هـ ١٣/ - ١٦م) وظلت مستخدمة حتى أواخر العصر العثماني في القرن (١٣هـ ١٩٩م) ، وكانت هذه المداميك عبارة عن خطوط داكنة وأخرى كاشفة بالتبادل يتم عملها بواسطة صفوف من الحجارة الطبيعية أو الملونة حتى يخفف المعمار بهذا التغيير اللوني من ثقل الوتيرة الواحدة في الكتلة المعمارية للواجهة ، ويزيد من أفقيتها المنسابة في جمال وسلاسة وهدوء ، ولعل من أحسن الأمثلة الدالة على ذلك تما يرجع إلى عصر من أحسن الأمثلة الدالة على ذلك تما يرجع إلى عصر

دولة المماليك البحرية واجهة خانقاه ببيرس الجاشنكير (٧٠٦ ـ ٧٠٩ ـ ٧٠٩ ـ ١٣١٠ م) وواجهة قصر الأبلق الذى بناه السلطان الناصر محمد بن قلاوون بقلعة الجبل سنة (٧١٣ هـ/١٣١٣ م) وزين جدرانه وأرضياته بفسيفاء ملونة في أشكال نباتية وهندسية كانت آية من آيات الإبداع الجمالي والفني، (٣) ومما يرجع إلى عصر دولة المماليك البرجية واجهة مدرسة وخانقاه السلطان الظاهر برقوق بالنحاسين (٧٨٧ ـ ٧٨٨ ـ ١٣٨٤ م). (٧)

## Citron, Adam's apple) . شكل ٣/٣،١/٣)

الأترج (بضم الهمزة وتشديد الجيم) أو الترنج (بتشديد التاء وضمها وضم الراء وسكون النون) أو الأترنج (بضم الهمزة والراء وسكون التاء والنون): شجر عال ناعم الأغصان والورق، ثمره كالليمون الكبير ذهبى اللون ذكى الرائحة عصيره حامض، تسمى الواحدة من ثماره أترجة أو في لغة ضعيفة \_ ترنجة (بضم التاء والراء وسكون النون وفتح الجيم) (٨)

ويقصد بالأترجة في المصطلح الأثرى الفنى جامة نحاسية مخرمة على شكل ليمونة كبيرة تتوسط - في معظم الحالات - مصاريع الأبواب الخشبية المملوكية المصفحة بالرقائق المعدنية ، وتكون في العادة ذات شكل مستدير أو بيضاوى يتصل بها من أعلى ومن أسفل ما يشبه الشرافة التي تأخذ شكل الورقة النباتية الفصوص ، وقد عرف هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي باسم «ترنجة» بينما عرف عند أهل اصنعة باسم ترنج. (٩)

#### ٤. آجـر: (Brick ـ شكـل ٤/٢/٤)

الأجر (بفتح الهمزة وسكون الجيم) - جمع أجورت: الثواب والمكافأة والأجرة (بضم الهمزة وسكون الجيم): الكراء وعوض العمل الذى يأخذه الأجير عند انتهاء عمله، ومن ذلك قولهم الأجر من الله والأجرة من الإنسان، والآجر (بضم الجيم وتشديد الراء) لفظ

فارسى معرب معناه: اللبن إذا طبخ لكى يستخدم فى البناء واحدته آجرة ، ومنه آجر الجدران والآجر الحرارى، والمثقوب والجوف والمزجج والمستدير والمقولب والمملوء والمهذب ونحو ذلك (١٠٠).

وكان الآجر من أهم المواد التي استخدمت في بناء العمائر المختلفة ولا سيما في البلاد التي يندر فيها الحجر، ولم ينحصر استخدامه حيننذاك في جزء معين من البناء دون الآخر ، كما لم يتميز به عهد دون عهد، وظهرت قوالبه بقياسات مختلفة كانت مزوية أحيانا ومكورة أحيانا أخرى، وقد بلغ قالب الآجر زمن العباسيين - كما يقول كريزويل - ذراعا مكعبا يزن مائتي رطل، أما في عقول كريزويل - ذراعا مكعبا يزن مائتي رطل، أما في جدران مسجد سامرا فقد استخدمت قوالب آجرية أصغر حجما وأخف وزنا بلغت مقاساتها (٢٥×٢٧ × ٧سم)، وشاع استخدام هذا الآجر في جدران المساجد بعد سامرا في الكوفة والفسطاط ، ثم انتقل البناء به إلى الأقبية الطولية المتقاطعة في قصرى المشتى والطوبة في بعد سامرا فوق بعض يتم تنبيتها بمونة من الجير والحمرة والرماد.(١١)

أما في مصر فقد استخدم الآجر منذ الفتح العربي في بناء جوامع عمرو بن العاص بالفسطاط في بناء جوامع عمرو بن العاص بالفسطاط ٢٦٥هـ / ٦٤٩هـ / ٦٤٩هـ / ٢٦٥هـ / ٢٦٥هـ / ٢٩٥ ـ ٢٦٥ الله بباب النسمر (٢٥٠ ـ ٤٠٩ ـ ٢٠١٠م) والحاكم بأمر الله بباب النسمر (٢٥٠ ـ ٤٠٩ ـ ٢٠١٠م) وغيرها، (١٠٠ واستمر استخدام الآجر خلال العصر الأيوبي في بناء العمائر الأثرية كما حدث في قبتي الخلفاء العباسيين (ح ٢٤٠هـ / ٢٤٢م) وشجرة الدر (٢٤٨هـ / ٢٥٠م)، وفي بناء القباب والقبوات كما حدث في قبوتي الثعالبة (٢١٦هـ / ٢١٦م) والكمالية (٢١٦هـ / ٢٠١٦م) والكملية (٢٢٠هـ / ٢٠٢١م) وذلك بادماج عقد أجرى منبطح في الجدار يساعد على توزيع ثقل القبوة أجرى يستمر انحناؤها المقوس على الجدارين الجانبيين أخرى يستمر انحناؤها المقوس على الجدارين الجانبيين حتى تلتقي تلك الصفوف عند قمتها، وكان من

الطبيعى أن تغطى المسطحات الآجرية في هذه الأبنية غالبا بطبقة من الجص للحصول على واجهة بنائية مستوية من جهة وستر عيوب القوالب الآجرية فيها من جهة أخرى، (١٣) وقد اقتصر استعمال هذا الآجر في العمارة الإسلامية المبكرة على الاستخدام الوظيفى البحت للبناء، ثم ما لبث أن استخدم كعنصر زخرفي تعمل به الجدران من الداخل والخارج بشكل تزييني مبتكر من خلال توزيع مكعباته البارزة والغائرة في أشكال هندسية رائعة اشتهر بها الغزنويون بصفة خاصة، الجدران مثلما حدث مع البنّاء الذي قام ببناء ضريح الجدران مثلما حدث مع البنّاء الذي قام ببناء ضريح مقوبة من سامرا، (١٥) ومع حاتم البناء وولده الذي قام ببناء مئذنة بلال في أسوان بين سنتي (٢٩٤ ـ ٤٧٤هـ ببناء مئذنة بلال في أسوان بين سنتي (٢٩٤ ـ ٤٧٤هـ)

كذلك كان الآجر مادة أساسية في ظهور المقرنصات في العمارة الإسلامية ، واستخدم للونه الأحمر \_ في بناء عقود جامع قرطبة عن طريق الفصل بين كل أربعة مداميك آجرية حمراء بمدماك من الحجر الأبيض وبذلك تعاقب اللونان وتعاقبت المادتان في عقود هذا الأثر مما ترك بناءا معماريا متينا من ناحية، وشكلا زخرفيا رائعا من ناحية أخرى، غير أن استخدام المسلمين لهذه المادة لم يقتصر على الغرضين المعماري والزخرفي فقط، بل تفننوا في تشكيل قوالبها الجوفة والمستطيلة، وابتكروا منها أشكالا مكعبة ومسديرة ساعدتهم كثيرا على زخرفة عمائرهم وتزيينها، أما القرميد الحواري الذي هو عبارة عن آجر مشوى أيضا (١٧) فقد شاع استخدامه\_ إلى جانب البرك والآبار- أعلى المباني لحمايتها من الأمطار وتخفيف شدة حرارة الشمس الساقطة عليها، علاوة على أنه يعطى لهذه الأبنية ترابطا جماليا رائعا، ويعمل في هذه الحالة على هيئة بروز علوى فوق المداخل وفتحات الشبابيك يتخذ زاوية معينة في الميل تركب عليه وحدات نصف اسطوانية مفرغة في صفوف متراصة تنحصرغالبا في صفين أو ثلاثة، يتم

تركيبها بطريقة تصاعدية بحيث يكون الصف العلوى مركبا على الجزء العلوى المسلوب من الصف السفلي وهكذا، ومنه القرميد نصف الدائري الذي يكون نصف محيطه السفلي أكبرمن نصف محيطه العلوي حتى يمكن تركيبه بطريقة منتظمة وثابتة، وقد شاع استخدامه في بلاد الشام والمغرب والأندلس ولاسيما في قصر الحير الغربي وقصر الحمراء، ويوضع إما في صفوف أفقية متلاصقة بانتظام، وإما في صفوف أحادية أو ثنائية متراصة بمسافات بينية واحدة، ومنه القرميد المستطيل الذى تطور عن القرميد نصف الدائرى على هيئة مستطيل مسلوب يستخدم في صفوف أحادية أو ثنائية أو ثلاثية متراصة بمساقات بينية متكررة، ومنه القرميد الهرمي الذي يتكون من مسطحين مائلين، ويرتب بطريقتي القرميد نصف الدائري والمستطيل، ودائما مايكون البروز المائل الذي يحمل هذا القرميد بصوفه المنتظمة عبارة عن مظلة خشبية أومسلحة تحملها كوابيل خشبية أيضا، وقد شاع استخدام المظلات الخشبية في العمارة الإسلامية لتجميل أعالى الواجهات والفتحات، وتكون في أسفل نهاية سطح المظلة المائل وحدات ذات وضع رأسي متكرر كالشرفات ونحوها، وقد استخدمت هذه القراميد على نطاق واسع في البلدان التي تكثر فيها الأمطار ولاسيما الأوروبية منها. (١٨)

#### ه. ارابسك: (Arabesque ـ شكل ۱/۵ . ۲/۵)

الأرب (بفتحتين) - جمع مآرب - المطلب المستهدف أو المنشود، والإربة: الحاجة المشتهاة، مصداقا لقوله تعالى ه غير أولى الإربة ، والإرب (بكسر الهمزة وسكون الراء) - جمع آراب - الدهاء والمكر واستخدام الحيلة، والأريب: الحاذق والعاقل. (19)

أمافى المصطلح الأثرى الفنى فإن الأرابسك الذى عرف عند مؤرخى الفنون بعدة أسماء أهمها الرقش والتوشيح والتوريق والعربسة فهو طراز زخرفى ابتدعه

العرب بخصائص وغيزات نوعية كانت زخارفها عبارة عن فروع نباتية متشابكة وأغصان متقاطعة وأزهار متدلية لايعرف الناظر إليها أين تبدأ ولا أين تنتهى، وقد شاعت هذه الزخارف أصلا فى الفنون الإسلامية ثم انتقلت منها إلى كثير من الفنون الغربية، (٢٠) وأتخذت أشكالها النباتية المشار إليها فى هيئة حليات متداخلة ومتشابكة تتكرر بانتظام متناغم غيرمسبوق، تمتد وتنثنى تبعا لانحناء السطح المزينة له بطريقة ابداعية خارقة يتداخل بعضها فى بعض فلا تعرف لها بداية أو نهاية، ويرجع استخدام هذه الزخارف التى امتلأت بالحيوية والخيال المتميز فى غالب الظن إلى الفروع النباتية الكلاسيكية التى وجدت أساسا فى كوشات العقصود والبوائك والدعامات ورقاب القباب الغيرما.

ومن الجدير بالذكر أن الأسبان لازالوا يستخدمون لهذا النوع من الزخرفة حتى الآن كلمة عربية خالصة هي التوريق (Tawriq) ، وربما كانت هذه الكلمة هي أقرب الألفاظ العربية إلى دقة التعبير عن هذا المصطلح نظرا لماكان للأوراق النباتية من دور بالغ في تشكيله، ونظرا لأن هذه الأوراق كانت أهم وأكثر العناصر المكونة له، وهي بذلك تقوم على اختصار خطوط التزيين النباتية المؤلفة من البراعم والأوراق المتفرعة والمتصلة، بحيث ينساب الغصن الدائري منها في أشكال متموجة أو حلزونية أومتشابكة، فيمتد هذا الغصن من خلف الأوراق حينا، أويختفي وراءها حينا آخر، أويتشابك معها حينا ثالثا وكأن أحدهما ينبت من الآخر، فتظهر الأوراق فيه وكأنها امتداد للغصن، أو يظهر الغصن وكأنه امتداد للأوراق في أشكال متكررة ومتقابلة ومروحية وبيضاوية ومجدولة ومتشابكة تتداخل في انسجام وتناوب وإيقاع وتوزيع مدروس للزخارف التي تكسى السطح كله بدوران هادئ متوازن لا انفعال في تحركه ولامفاجآت في التفافه، مع المحافظة على عنصر الإدهاش في إلقاء المشاهد وسط متاهات وخطوط بغير حدود نرى فيها حروف الكتابة

العربية وقد ارتاحت على الأغصان أو اتحدت معها، ونرى فيها الزخارف النباتية وقد اجتمعت مع الزخارف الهندسية وألفت معها لحنا زخرفيا واحدا، وربما تناغمت بأشكال وخطوط مبسطة لصور حيوانات أسطورية أو لطيور خرافية أونحو ذلك، ويرى بعض الباحثين المحدثين من هذا المنطلق أن لفظة أرابسك هي لفظة شمولية الاتقتصر على الزخارف النباتية فقط، بل تعني جميع أنواع الزخارف الإسلامية الهندسية وغير الهندسية، الملوية والبسيطة، الدائرية والمستقيمة، اللولبية والمتعرجة، النباتية والكتابية المنفذة بالحبر والأصباغ والمعادن الشائعة والثمينة، على الخشب والحجر والزجاج، في كل الأماكن وعلى كل الأدوات واللوازم التي تشكل عالم المسلم الرحيب وحياته اليومية العامة والخاصة في وقت واحد معا. (٢٢)

وتنقسم الأرابسك تبعا لهذه التفسيرات إلى قسمين رئيسيين أولهما نباتى يعتمد على الأغصان الدائرية والملتوية والمجردة يسمى بالتوريق أو التشجير أو التزهير، وثانيهما هندسي يعتمد على الخطوط المستقيمة والزوايا القائمة والمنحنية ويسمى أحيانا بالتسطير وغالبا ما تشترك معظم هذه العناصر النباتية والهندسية ومعهما الكتابية لتؤلف عملا فنيا متكاملا تتعانق عناصره الختلفة وتتقابل وتتماثل، ثم تتكاثر وتتعقد لتشكل وحدة زخرفية توريقية أوهندسية وكتابية معا، ثم تتطور الوحدة وتتفرع وتتداخل وتتشابك في تناسق بالغ يستحيل على الناظر معه أن يحدد بدايتها أو نهايتهاحتي أن عناصرها اللانهائية لاتتوقف الابانتهاء مساحتها، (٢٣) ويغلب على الظن أن هذا النوع من الزخرفة كان قد بدأ في الظهور خلال العصر العباسي في القرن (٣هـ/٩م)، وازدهر في القرن (٤هـ / ١٠م) على عهد الفاطميين والسلاجقة والمغاربة، وظل التطور فيه ساريا دون توقف حتى وصل في العصر المملوكي خلال القرنين (٨ـ٩هـ/ ١٤ ــ١٥م) إلى درجة بالغة الروعة من الأصالة والخلق والإبداع أينما عمل على الأبنية والأدوات والمعدات والمنسوجات وغيرها، ولم

يقف انتشاره عند حدود عربية إسلامية معينة بل طبع البلاد المنافسة لأرضه والمتعاملة معها بطابعه الفريد إلى حد بعيد، فانتقل إلى ألمانيا على يد هانزهولباين Hans) حد بعيد، فانتقل إلى ألمانيا على يد هانزهولباين Holbien) السذى تسوفى فى لسندن سسنة (٩٥٠ هـ/١٥٤٣م) وانتقل إلى ايطاليا على يد الرسام فرانشيسكودى بلاغرينو -١٩٥١م (Francesco di Pellagri) فرانشيسكودى بلاغرينو -١٥٥١م) ووصلت زخارفه مع الخطوط العربية إلى أبواب الكنائس ووصلت زخارفه مع الخطوط العربية إلى أبواب الكنائس المسيحية ومذابحها وأيقوناتها، وإلى أردية تتويج أباطرة المانيا، وواجهات قصور بافاريا وغيرها، وإلى فنون عصر النهضة الأوروبية ولاسيما أعمال الرسام الإيطالي الشهير ليونادو دافنشي (٢٤).

#### ۲. ازار: (Skirting . شکل ۲/٦،۱/٤٦)

أزر الرجل (بفتحتین) أزرا: ألبسه الإزار، وأزر السیاج بالبستان: أحاط به، وأزر الحصان (بكسر الزای وفتح الراء): كان أبیض العجز والفخذین، والأزر (بسكون الزای): القوة والظهر، مصداقا لقوله تعالى: ﴿واجعل لى وزيرا من أهلى هارون أخى أشدد به أزری ﴾، والأزر بضم الهمزة وسكون الزای): معقد الإزار، وجمعه فى القلة آزرة وفى الكشرة أزر بضمتین) مایلصق بأسفل الحانط للتقویة أو الصیانة أو الزینة، ومنه قولهم أزر الحائط (بتشدید الزای وفتحها): قواه بحانط صغیر فى أسفله (۲۵).

ويقصد بالإزارفي المصطلح الأثرى المعمارى جزء متمم للسقف الخشبي، يحيط بأسفله لتثبيته من جهة، وتغظية وتجميل الجزء الفاصل بينه وبين الجدار من جهة أخرى، وقد عمل في العديد من العمائر المملوكية من فروخ خشبية رقيقة يعرف الواحد منها بالفرخ الشامي (الحور)، وكان من المعتاد أن تثبت هذه الفروخ على دعائم خشبية تسمى عند أهل الصنعة بالجمال، وغالبا ماكانت نهايته عبارة عن مقرنصات بلدية (مصرية) من حطتين أو أكثر، وتزينه زخارف نباتية وهندسية وكتابية لبعض الآيات القرآنية أو الأبيات

الشعرية أو المأثورات العربية بخط الطومار الكبير تبدأ عادة بالبسملة وتنتهي بتاريخ الانشاء، وتعمل ناتئة (بارزة) من الجبس المغرق بالذهب على أرضية مدهونة باللازورد المعدني، تتخللها أحيانا بعض فواصل زخرفية على هيئة صور أو جامات دائرية أوبيضاوية، أو مقرنصات من عدة حطات تعرف في المصطلح الحرفي بالمقرنصات الوسطانية، وتحاط هذه الكتابات غالبا بزخرفة على شكل ضفيرة متشابكة، أما زواياه فكانت. في معظم الأحيان \_ عبارة عن مقرنصات ركنية ذات ذيول أو أرجل هابطة مقرنصة، وكثيرا ماكانت تتخلله رنوك أو أشعرة للمنشئين الذين قاموا ببناء هذه العمائر، وتنقسم الأزرالتي عرفتها العمارة المملوكية في مصر إلى ثلاثة أقسام أولها ـ في حالة عمله مع سقف مركب ذو مستويين - أن يكون عريضا، فيثبت بأعلا الجدار ويتصل بالسقف في انحناء خفيف ويزين بالكتابات والزخارف، وثانيها ـ في حالة عمله مع سقف بسيط ـ أن يكون رفيعا على هيئة سدبة خشبية صغيرة، ولايزين أويزخرف في هذه الحالة نظرا لضيق مساحته،وثالثها أن يكون أحيانا أخرى من الجبس المفرغ(٢٦)

وقد ورد في بعض الدراسات المستدحثة أن الإزار هو عبارة عن كسوة جدارية من خشب أو رخام أوجص أو خزف أو غير ذلك، وقد تكون هذه الكسوة من مادة البناء نفسها بارزة عن الجدار أو غائرة فيه، وتأخذ في الغالب شكلا هندسيا مستطيلا أو مربعا تحتل به مكانا مختارا في الحائط، أو تأتى على هيئة شريط عريض يحيط باسفله أو باعلاه من داخل البناء أو خارجه، وكثيرا مايلتف الإزار حول الواجهات أو البوائك أو العقود مشتملا على الأشكال النباتية الدائرية المتداخلة والمتشابكة، وعلى الأشكال النباتية الدائرية والملتفة، وعلى اسم الخليفة أو الوالي، وعلى اسم الشاد على العمارة وتاريخ التشييد، ويؤدى هذا الإزار إلى جانب وظيفته المعمارية في تقوية الجدران وزيادة

تماسكها \_ وظيفة جمالية يخفف بواسطتها من تأثير العلو والارتفاع إلى زيادة الأفقية في الجدران، وإلى التقابل بين الضوء والظل من خلال البروز أو الغور الموجود فيه، مما يوحى بتخفيف وزن الكتل وزيادة المسطحات، ويزيد التأثير الجمالي للإزار إذا ما عمل من مادة تختلف عن مادة الجدار القائم عليه، ولاسيما عندما تكون هذه المادة غنية بالزخارف الخرمة أو المتعددة الألوان (٢٧).

ويرتبط بالإزار مصطلحان وثانقيان آخران أحدهما مصطلح حرفى ليس له أصل لغوى هو الجادى، وقد ورد فى وثانق العصر المملوكى للدلالة على كورنيش أو زخرفة ممتدة فى أعلا الحائط تحت السقف مباشرة، فقيل سقف مغلف بنادر وسراويلات وجادى وكرندازات، وثانيهما هو السبط جمع أسباط، وقد جاء فى الوثائق المشار إليها بصيغة الجمع غالبا للدلالة على ذيول كبيرة تحت السقف أؤ أسفل الكريدى، كانت دائما من الحشب ومقرنصة أحيانا (٢٨).

۷. اسطبل: (Stable . شکل ۷)

الإسطبل بالسين أو الأصطبل بالصاد (بكسر الهمزة وسكون السين أو الصاد وفتح الطاء) \_ جمع اسطبلات أو اصطبلات \_ حظيرة الخيل أو السدواب، والمأوى المتخذلها . (٢٩)

ويأتى لفظ الاسطبل فى المصطلح الأثرى المعمارى للدلالة على المكان الذى يخصص لرعاية الخيول وتأمين مبيتها، نظرا لما كان لها من أهمية بالغة فى حياة المسلمين عامة والعرب خاصة، فهى رمز فروسيتهم وعماد حروبهم، عليها يحاربون ويصطادون، وبها يتسابقون ويتبارون، ومع ذلك فإن العرب لم يعرفوا الاسطبلات قبل الإسلام – على ما يبدو – إلا فى الحيرة زمن البيزنطيين، لأن اسطبلات معسكراتهم الحربية كانت حينذاك عبارة عن ظلة من جذوع النخل لوقاية الخيول من حرارة الشمس ظلة من جذوع النخل لوقاية الخيول من حرارة الشمس

من ناحية، وسهولة انطلاقها بغير عائق عند الحاجة إليها من ناحية أخرى، أما الاسطبلات البنائية فإن أقدم أمثلتها العربية هو ماوجد في قصير عمرة وقصر الحير الغربي في بادية الشام، ثم صارت هذه الاسطبلات بعد ذلك جزءا هاما من قصور السلاطين والأمراء وعليه القوم، ترعى فيها الخيل والبغال والحمير والإبل مماكان يستخدم لتزويد القصر بالمتاع والمؤونة والماء، أولنقل الرجال والنساء من مكان إلى آخر، وكلما كثرت أنواع الدواب كلما اتسع الاسطبل وتعددت أقسامه ليربط كل نوع منها في قسم خاص به بعيدا عن الأنواع الأخرى التي كان من غير الممكن أن تتجانس مع بعضها البعض في مبيت واحد، ثم كثرت إلى جانب هذه الاسطبلات الخاصة \_ الاسبطلات العامة في أحياء المدن الكبيرة والمزدحمة لايواء الدواب وتأجيرها لمن يرغب في الانتقال عليها من خطة إلى أخرى أو من حى إلى آخر، وقيل أن خمارويه بن احمد بن طولون كان قد عمل لكل صنف من الدواب المستخدمة لديه اسطبلا منفردا، وكانت له عدة ضياع بالجيزة لاتزرع إلا القرط (وهو نوع من الكرات)برسم العلف اللازم لهذه الدواب (۳۰).

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي معرفا بعدد الخيول التي يتسع لايوانها فقيل «اسطبل مقام ثلاثة أرؤس»، «اسطبل مقام أربعة أرؤس»، اسطبل مقام عشرين رأسا» لأن الرأس التي هي أعلى كل شيء وقمته كانت تجمع في القلة «أرؤس» وفي الكثرة» رؤوس، (٣١) ومن المعروف أنه كان للاسطبل في العصر المشار إليه عدة ملحقات رئيسية انحصرت إلى جانب المعالف التي كانت تبني من اللبن أو الحجر لوضع علف الحيول فيها في المتبن أو المكان الذي يحفظ فيه التبن أو الدريس الذي هو من طعام الخيل يحفظ فيه التبن أو الدريس الذي هو من طعام الخيل وغيرها من الدواب، وغيابا ماكنان هدنا المتبن أو عبارة عن بوانك معقودة بالحجر الفص النحيت أو

الحجر الكدان بها مناور للتهوية والاضاءة، كما انحصرت هذه الملحقات في ركابخانه لحفظ متعلقات السروج واللجم والمهاميز ونحوها، وغرف لمبيت العمال والسياس والخيالة والبياطرة، علاوة على بنر وحوض وحفرة مرحاض ومخزن للروث، وأحيانا ماكان يلحق بالاسطبل مقعد ومطبخ ومغسل ومصنع للرحال والاسرجة ومستراحات للترويض وساحات للتمريغ وميادين للتدريب، وكان لكل اسطبل للتمريغ وميادين للتدريب، وكان لكل اسطبل موظفون لهم الرزق السنية والأموال المتسعة طبقا لما كانت تحدده وقفية المنشىء في هذا الصدد (٣٢).

#### ۸ أسطرلاب :(Astrolabe. شكـل ۸/ ۱، ۲/۸)

الأسطرلاب بالسين أو الأصطرلاب بالصاد (بضم الهمزة والطاء وسكون السين والصاد والراء): آلة قاس بها الفلكيون القدامي ارتفاع الكواكب فوق الأفق، أو جهاز استعمله المتقدمون في تعيين ارتفاعات الأجرام السماوية ومعرفة الوقت والجهات الأصلية (٣٣).

ويغلب على الظن أن هذا المصطلح كان قد أخذ من الكلمة اليونانية استرلابوس التي كانت تطلق حينذاك على عدة آلات فلكية انحصرت في ثلاثة أنواع مثل أولها مسقط الكرة السماوية على سطح مستو، ومثل ثانيها مسقط هذا المسقط على خطُّ مستقيم، ومثل ثالثها الكرة بذاتها بلا أي مسقط، وكان الاسطرلاب المسطح هو أول ما صنع في هذا الصدد من الاسطرلابات بشكل عام، وقد سمى بالعربية ذات الصفائح، وعمل على هيئة قرص يتراوح قطره بين (۲۰،۱۰) سم، له عروة تعرف بالحبس تصل بحلقة يعلق الاسطرلاب منها في وضع رأسي، ويتكون الاسطرلاب المسطح عادة من خمسة أجزاء يسمى أولها بالأم وهو عبارة عن قرص أوصفيحة دائرية ذات حافة تعرف بالكفة أو الطوق يقال لسطحها الداخلي الوجه ولسطحها الخارجي الظهر، ويسمى ثانيها بالأقراص أو الصفائح التي يبلغ عددها \_ داخل الأم \_ تسع صفائح دائرية غالبا

تستخدم كل علامة من علاماتها لخط واحد من خطوط العرض الأرضية، ويسمى ثالثها بالعنكبوت أو الشبكة، وهي صفيحة مثقبة بشكل لايقلل من متانتها ويسمح في نفس الوقت برسم فلك البروج ومواقع النجوم الرئيسية وأسمائها عليها بشكل ظاهر، وتتألف هذه الشبكة من شرائط معدنية \_ تنتهى أطرافها بمواضع النجوم يقال لكل طرف منها شطبة أو شظية، ويسمى رابعها بالعضاد أوالمسطرة التي تدور حول مركز الظهر، ويعادل طولها طول قطره، ولها ذراعان ينتهى كل منهما بشطبة أوشظية، ولكل منهما لبنة مثقوبة يقال لها الدفة أو الهدف، توضع بشكل يسمح لأشعة الشمس أن تخترق ثقبي اللبنتين، ويسمى خامسها بالمحور أو القطب الذى يخترق جميع الأجزاء ويكون رأسه في ظهر الاسطرلاب،وفي طرفه الآخر محبس صغير يمنعه من الخروج عن موضعه يقال له الفرس، وينقسم الاسطرلاب السطحي بشكل عام إلى شمالي وجنوبي تبعا لتماس مستوى مسقطه مع أحد القطبين، وبإضافة علامات أخرى إلى صفائح الاسطرلاب السطحي، وتغيير علامات البروج في شبكته أمكن الحصول على اسطرلابات شمالية وجنوبية معا سميت بأسماء عديدة منها الطبلي والآسى والسرطاني والصيرفي، ويعطى الاسطرلاب بالرصد النظرى المستقيم ارتفاع نجم ما، وبالتالي مقدار ما أنقضى من ساعات النهار والليل، ويمهد السبيل من ثم إلى حل جميع مسائل علم الفلك الكرى دون الالتجاء إلى العمليات الحسابية، ويصلح إلى جانب ذلك لأداء العمليات الجيود يزية الخاصة بقياس الأرض مثل حساب بعد مكان يتعذر الوصول إليه، وارتفاع بناء أو عمق بئر وغير ذلك. (٣٤)

ثم تلى الاسطرلاب المسطح الاسطرلاب الخطى الذى سمى بعصا الطوسى نسبة إلى مخترعه المظفر بن المظفر الطوسى المتوفى سنة (١٠١هـ ١٢١٣م)، وهو يشبه مسطرة الحساب، ويمثل خط تقاطع سطح الهاجرة مع سطح مسقط اسطرلاب

الكرة المسطحة، وتشير النقط المعلمة على عصاته إلى الصعودات المستقيمة والمائلة، وإلى أقسام الدائرة الكسوفية والمقنطرات، وبه خيوط مربوطة بعصاته تصلح لقياس الزوايا، وتشبه استخدامات هذا الاسطرلاب الخطى استخدامات الاسطرلاب السطحى إلا أنه أقل منه دقة وكفاءة،(٣٥) وإلى جانب النوعين المشار إليهما من الأسطرلابات المسطحة والخطية هناك الاسطرلاب الكرى الذى يمثل الحركة اليومية للكرة بالنسبة لأفق مكان معلوم دون الالتجاء إلى المسقط، وهو بذلك صالح لقياس ارتفاعات الكواكب عن الأفق وتعيين الزمن وحل طائفة من مسائل علم الفلك الكرى، ويتألف هذا الاسطرلاب من خمسة أجزاء رئيسية أولها كرة معدنية رسمت فيها الدائرة الكسوفية وخط الاستواء وأفق مكان معين بمقنطراته ودوائر ارتفاعه، وكذا أوضاع النجوم الرئيسية الثوابت وقسمة اليوم إلى ساعات زمنية وانقلابية، وخطوط العرض لأماكن معينة من الأرض، وثانيها العنكبوت أو الشبكة وهو عبارة عن نصف كرة معدنية تلامس الكرة ملامسة تامة في جميع نقطها، وتكون مثقبة تثقيبا لايبقى معه منها سوى الدائرة الكسوفية ـ التي تنزل منهامنزلة الحافة ـ ومواضع النجوم الرئيسية ونصف خط الاستواء ، وثالثها صفيحة معدنية ضيقة تنطبق تمام الانطباق على سطح الشبكة، تثبت في القطب الاستوائي بأحد طرفيها، ويبقى طرفها الآخر مرتكزا على خط الاستواء، ورابعها عقرب يوضع عموديا على الصفيحة المعدنية، وخامسها محور يخترق الكرة والشبكة والصفيحة المعدنية في اتجاه القطبين الاستوائيين للكرة الأرضية . (٣٦)

## ۹. أسـطـوان : (Cylinder - شكـل ۱/۹، ۲/۹

الأسطوان من الرجال (بضم الهمزة والطاء وسكون السين): \_ جمع أساطين \_ الطويل الرجلين والظهر، ومن الجمال: الطويل العنق، والأسطوانة: العمود والسارية، وجسم صلب ذو طرفين متساويين على هيئة دائرتين متطابقتين تحصران سطحا دائريا أو

ملفوفا يمكن متابعته بخط يتحرك موازيا لنفسه، وينتهى طرفاه فى محيط هاتين الدائرتين، والأسطوانة أيضا هى قرص الحاكى تسبجل عليه الأغانى والموسيقى وغيرها (٣٧)

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن الأسطوان طبقا للتعريف الوثائقي هو العمود ذو البدن الدائري قطعة واحدة من الحبر أو الرخام، (٣٨) وطبقا للتعريف المعماري هو جسم اسطواني الشكل من حجر أو رخام أو آجر أو أية مادة أخرى متماسكة صالحة للبناء، (٢٩) وقيل \_ على غير صحته \_ أنه حاجز مفرغ يفصل بين عمر ومساحة أخرى داخل البناء تحدها أربعة أعمدة فيما يسميه الآثاريون بالبلاطة الموازية لجدار القبلة التي تنقسم في بعض الحالات إلى أربعة عشر أسطوانا فوق كل منها قبو متقاطع باستثناء اسطوان الحراب الذي تغطيه قبة، (٤٠) وهو تعريف خلط فيه القائل بين مصطلح البلاطة التي هي عبارة عن مساحة مستطيلة تنحصر بين صفين من الأعمدة أو بين صف أعمد وجدار شريطة أن تكون موازية لجدار القبلة في الأبينة الدينية، وبين مصطلح المربعة التي هي عبارة عن مساحة ذات شكل مربع تنحصر بين أربعة اعمدة تغطيها قبة صغيرة أوضحلة أو قبو متقاطع أمام المحراب أو في أروقة الأبنية المشار إليها.

#### ۱۰ ـ أسـطـوم: (Support ـ شـكـل ۱۰/۱۰ ۲/۱۰ )

سطم الشيئ (بفتحتين): سده (بتشديد الدال وفتحها)، والسطام (بتشديد السين وكسرها): السدادة، وحد السيف، ومنه قولهم: العرب سطام الناس أى حدهم، والأسطم والأسطمة (بفتح الهمزة وسكون السين وضم الطاء) أو الأسطم والأسطمة (بضم الهمزة والطاء وسكون السين) من البحر: لجته (بضم اللام وتشديد الجيم وفتحها) ومن الليل: ظلمته، ومن الناس: خيارهم وأشرافهم، وكلاهما مشتق من سطم أو صطم بمعنى معظم الشيىء ومجتمعه (٤١).

ويغلب على الظن أن لفظ الأسطوم في المصطلح

الأثرى المعمارى مأخوذ ـ كما هو الحال فى الأسطوان ـ من الكلمة الفارسية أستون بمعنى عمود حجرى أو خشبى أو من الكلمة الفارسية استوانة بمعنى اسطوانة (٢٤٠)، وهى غير كلمة بسطوم التى هى نوع من فارات النجارة فى سلاحها اعوجاج إذا مسحت به قطعة الخشب جعلتها مقرنصة (٤٤٠)، وقد استخدم هذا المصطلح فى العمارة المملوكية للدلالة على تيجان أعمدة المحاريب، حيث ورد فى وثيقة وقف جامع المؤيد شييخ المحسودى (٨١٨ ـ ٨٢٣ هـ/ ١٤١٥ ـ في العران معروان معروان معروان ما المراب منهة، أى بتيجان معرقة بالذهب الذهب أساطيم مذهبة، أى بتيجان مغرقة بالذهب الذهب أساطيم مذهبة، أى بتيجان مغرقة بالذهب أساطيم مذهبة، أى بتيجان مغرقة بالذهب ألله المراب المسلم المنابق المسلم المسلم المنابق المسلم الم

أسف على الشيىء، (بفتح الألف وكسر السين): حزن عليه، والأسف (بفتحتين): الغضب والندم والحزن والألم، مصداقا لقوله تعالى: ﴿وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهوكظيم﴾، وسفن الشيىء (بفتحتين): قشره ونحته، والسفن (بتشديد السين وفتحها وسكون الفاء): الفأس التى ينحت بها(٤٥).

۱۱. أسفين: (Wedge)

أما في المصطلح الأثرى الفني فإن الأسفين هو قطعة خشبية صغيرة مستدقة الطرف على هيئة وتد أو مسمار خشبي يستعمل في أغراض كثيرة منها الإبقاء على الانفراج المستحدث بين شقى جسم يراد شقه، أو ربط جسم بآخر ولاسيما في قطع الأثاث المصنعة من الخشب، ويكون قطره في هذه الحالة باتساع قطر ربطهما أو جمعهما به بحيث يتداخل الاسفين فيهما بصعوبة تجعل تفككهما من بعضهما أمرا صعبا، أو هو قطعة خشبية مكعبة الشكل يتم وضع عدة قطع منها قطعة خشبية، ويشبهه في ذلك الخابور (Peg) الذي الشباك لتثبيته، ويشبهه في ذلك الخابور (Peg) الذي مختلف المقاسات تثبت في الجدران الحجرية وغيرها مختلف المقاسات تثبت في الجدران الحجرية وغيرها بالأسمنت ونحوه لكي يربط فيها مسمار من مسامير ماتحود ونحوه لكي يربط فيها مسمار من مسامير

البرمة لتعلق عليه بعض الأدوات أو الأجهزة المنزلية وخاصة اللوحات الفنية والارفف الخشبية وغيرها (٤٦).

وقد ورد هذا المصطلح في وثانق العصر المملوكي كثيرا في غير مادته الخشبية التي عرف بها في قواميس اللغة ومعاجمها، وجاء ذكره في هذه الوثائق على مايبدو بغرض التشبيه التقريبي عند وصف الأعمال الرخامية التي تميزت بها عمائر هذا العصر بصيغة أسافين رخام أبيض وأسود متداخلة أو مكفتة، للدلالة عى قطع رخامية ذات لونين متباينين أحدهما أبيض والآخر أسود، تنحت بأشكال زخرفية تتداخل أو تكفت بعضها في بعض ولاسيما في صنج الأعتاب والعقود التي غالبا ما كانت تعمل من حجر تلبس أو تكفت فيه أسافين الرخام المشار إليها، أو للدلالة على قطع رخامية ذات ألوان مختلفة متداخلة ـ تزيد عن الأبيض والأسود \_ ولاسيما في الأرضيات والفساقي، فقيل «أرضية من رخام ملون مسفن» ، فسقية من رخام ملون مسفن، كذلك استخدم هذا المصطلح للدلالة على مادته الأصلية عند وصف الأعمال الخشبية التي تميزت بها خزائن وكتبيات العمارة المملوكية فقيل اخزائن تغلق عليها أبواب نقى مسفن منقوشة ومطعمة» (٤٧).

#### ۱۲. إطار: (Frame . شكل ۱۱)

الوطر (بفتحتين) \_ جمع أوطار \_ الرغبة والحاجة، مصداقا لقوله تعالى: ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها»، والإطار \_ جمع أطر (بضمتين): ما أحاط بالشيىء من خارجه كإطار الدف والصورة والباب والشباك والعقد ونحوه، والإطار من الكرم (بفتح الكاف وسكون الراء): القضبان التي تلوى للتعريش، ومن البيت: المنطقة التي حوله، ومن الشفة: اللحم الحيط بها، فقد سئل عمر بن عبد العزيز عن السنة في قص الشارب فقال يقص حتى يبدو الإطار، وهو أيضا: الحلقة من الناس، وطوق من المطاط يستعمل للعجلات في السيارات ونحوها (٤٨).

ويقصد بالاطار في المصطلح الأثرى الفني كل ما

أحاط \_ في غرض زخرفي بحت \_ بالعقود والواجهات والزخاريف والأفاريز والازارات ونحوها لتقويتها وتزيينها، واستعمل فيه الخشب والحجر والجص وغيره من المواد، وكان أول ظهور لهذه الإطارات في العمارة العربية الاسلامية هو ما وجد مزخرفا في قصر الحير الغربي في بادية الشام وفي جامع قرطبة الكبير (١٧٠ هـ / ٧٧٦م)، ثم وجدت بعد ذلك بصور رائعة في جامع این طولون (۲۲۳ ـ ۲۲۰ هـ/ ۸۷۲ ـ ٨٧٩م)، وغيره من الآثار الإسلامية في مصر<sup>(٤٩)</sup>، ويتكون الاطار عادة من أربع قطع خشبية مجموعة بشكل مربع أو مستطيل، وتكون عضادتي الباب العموديتان وساكفه من أهم الضرورات اللازمة له، لأن الأسكفة كانت تؤدى دورا هاما في دفع العضادتين إلى الألتصاق بفتحة الجدار المعدة لتثبيت الإطار بالإضافة إلى الأسافين الخشبية التي كانت تدخل في الحائط لتثبيت عضادتي الإطار بواسطة التسمير (٥٠).

## ۱۳. أطروفية. أتروفية: Horizontal). أطروفية. edge of mastaba

طرف البصرُ (بفتحتين): تحرك، والطرف (بتشديد الطاء وفتحها وسكون الراء) \_ جمع أطراف \_ الناحية، وحرف الشيىء ومنتهاه، والعين، مصداقا لقوله تعالى: ﴿لايرتد إليهم طرفهم وأفندتهم هواء ﴾، وأطراف البدن: اليدان والرجلان والرأس، وأطراف الرجل: أقاربه، والطرف (بتشديد الطاء وكسرها وسكون الراء): الكريم من الخيل، والمطرف (بضم الميم وسكون الطاء وفتح الراء) \_ جمع مطارف \_ أردية من خز مربعة لها أعلام، والطرفة (بتشديد الطاء وضمها وسكون الراء): التحفة والملحة، والطارف والطريف من المال المستحدث وهو ضد التالد والتليد (١٥).

أما فى المصطلح الأثرى المعمارى فإن الأطروفية \_ جمع أطروفيات \_ هى الحافة الأفقية (النائمة) للمسطبة أو الصفة، أو هى مرتبة الباب أو السدلة، وكانت تعمل من الرخام الملون غالبا أو من الحجر

أحيانا (٥٢)، ووردت فى وثانق العصر المملوكى بالطاء أو بالتاء بدون ألف فى كل منهما فقيل «طروفية» أحيانا، «تروفية» أحيانا أخرى (٥٣).

## ۱٤ إفرين؛ (Frieze - Corniche . راجع إزار)

فرز الشيىء (بفتحتين): عزله أو ميزه أو نحاه عن غيره، وفرز السائل رشحه وأخرجه، وفرز القطن ونحوه: فصل رديئه عن جيده، والفرز (بفتح الفاء وسكون الراء): ما أطمأن من الأرض بين ربوتين، والفرز (بكسر الفاء وسكون الراء): المفارز لشريكه، والنصيب المفروز لصاحبه، والفرزة: القطعة، وافريز الحائط معرب يغلب على الظن أنه إما من أفراز بمعنى الارتفاع والعلو أو من فريز بمعنى نبات تلقائى ينبت في وسط الحقول أو على شواطىء الأنهار (٥٤).

ويأتى لفظ الإفريز فى المصطلح الأثرى المعمارى للدلالة على ما أشرف من الحائط خارجا عنه، أو ما برز من جدران العمائر والأبنية فى هيئة حافة أفقية (٥٥)، وهو بذلك عبارة عن طنف بين العتب والكورنيش فى تتويجة العمود، وشريط زخرفى بأعلا جدران غرفة الماء البارد فى الحمام الرومانى (٥٦)، وإطار مستطيل يحيط بالعقود وأعالى الجدران الخارجية أسفل السقوف ليخفف سقوط المطر عليها، أو يحيط بأعالى جدران الغرف الداخلية أسفل سقوفها لزخرفتها (٥٧).

وقد جاء في بعض الدراسات الأثرية أن الإفريز هو السطر المكتوب أو المنقوش بنص وقفية أو نص تاريخي تحت الشرافات المتوجة لواجهات العمائر الأثرية، أو تحت سقوفها الداخلية مباشرة، أما الطراز فهو السطر المكتوب بحروف كبيرة على الآثار ويعرف في حالة اشتماله على نص تاريخي على جانبي الباب باسم الريخ طرازه وفي حالة وجوده في منتصف الواجهة أو محيطا بالإيوان باسم طراز فقط، وقد ورد بهذا المعنى في حجة وقف مدرسة القاضي يحي زين الدين بالأزهر في حجة وقف عمرزا ببولاق في حجة وقف عمرزا ببولاق

#### ۱۰ اکلیل: (Wreath . شکل ۱۳)

الكل (بفتح الكاف وتشديد اللام وضمها): الثقيل غير النافع، مصداقا لقوله تعالى ﴿وهو كل على مولاه﴾، والكل أيضا: العيال، واليتيم، والذى لاولد له ولا والد، والكلالة (بفتحتين): بنو العم الأباعد، والكلة (بكسر الكاف وتشديد اللام وفتحها): ستر رقيق يخاط شبه البيت، والإكليل: التاج، وشبه عصابة تزين بالجوهر، وضفيرة من ورود وأغصان وأوراق تكلل الرأس وتطوق العنق للتزيين أو التكريم، ومنزلة من منازل القمر، ومجموع أوراق الزهرة، وهالة تظهر حول القرص الشمسي في حالة الكسوف الكلي (٥٩).

ومن المعروف أن أكاليل الزهور كانت تختلط دائما بالفواكه في الفسيفساء الرومانية، أما في العصر الإسلامي فقد انفردت الأكاليل في فسيفساء قبة الصخرة بالقدس الشريف (٧٢ هـ/ ٢٩١م) بتكوينات فنية رائعة عبارة عن فواكه موضوعة فوق أوراق النباتات بألوان متدرجة من الأخضر والأزرق والذهبى وبعض درجات الأبيض والأسود والبنفسجي والأحمر والفضى والرمادي، إلى جانب نوع آخر من الأكاليل التي تتكون من نبات الأكنتس تخرج من خلالها نباتات وفواكه أخرى أهمها العنب والرمان، وتنبثق معظم الأوراق والتفريعات النباتية التي تحمل هذه الفواكه من أوان ذات شكل إغريقي، يقوم فيها بین کل فرعین خارجین من إناءین شکل شمعدانی من الزهور والنباتات تعلوها زخرفة مجنحة، كما توجد فيها رسوم أشجار طبيعية أو محورة أهمها النخيل والزيتون واللوز<sup>(٩٠)</sup>.

#### ۱٦. أمواج: (Waves)

ماج الناس: اختلطت أمورهم واضطربت ودخل بعضهم فى بعض، وماج البحر: اضطرب وهاج وارتفع، والموجة \_ جمع موجات \_ أمضى من الموج \_ جمع أمواج \_ وهو ماعلا وتتابع من سطح الماء، وموجة الحرأو البرد: شدته،

وتموج (بتشديد الواو وفتحها): اشتد هياجه واضطرابه<sup>(٦١)</sup>.

أما في المصطلح الأثرى الفنى فإن الأمواج ـ التى ترد دائما بصيغة الجمع تشبيها بموج البحر ـ هى عنصر من عناصر الزخرفة الإسلامية التى استخدمت كثيرا في تزيين العديد من العمائر الأثرية ولاسيما المساجدية منها، وكانت تعمل من الحجر أو الرخام على هيئة تموجات اشعاعية تحيط في معظم الحالات بطواقى المحاريب، وتتكون غالبا من اللونين الأبيض والأسود المتبادلين فيما عرف بنظام الأبلق، وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بصيغة: «محراب نفيس مرخم صدره بالرخام الأبيض المنوع والأخياط المختلفة والأمواج» (٦٢٠).

#### ۱۷ . أويمة: (Wood - carving . شكل ۱٤)

الأوم (بضم الهمزة وسكون الواو) وحدة مقاومة كهربائية تعادل المقاومة الحاصلة في موصل عندما يحدث فرق من الجهد بين طرفيه قيمته فولت واحد، والإيماء: الإشارة بالحاجب أو باليد، والأيم (بتشديد الياء وكسرها) العزب (بفتحتين) من الرجال، والأيمة: العزبة من النساد جمع أيامي مصداقا لقوله تعالى: فوانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمانكم (٦٣٠).

والواقع أن الأويمة وصانعها أو يمجى هى كلمة حرفية مأخوذة من التركية أو يمق بمعنى الحفر (٦٤)، وتطلق فى المصطلح الأثرى الفنى على الزخارف التى تعمل من الجص ونحوه فى جدران الغرف وعلى واجهات العمائر، أو التى تحفر فى الخشب حفرا عميقا غائرا أحيانا ونافذا أحيانا أخرى، وتتكون عناصرها الزخرفية غالبا من الأشكال النباتية والحيوانية وأشكال الطيور وغيرها، وقد ورد هذا المصطلح فى وثائق العصر المملوكى ولاسيما عند وصف برور الأبواب الشبايك ونحوها بصيغة «برور دق أويمة» (٦٥).

#### ۱۸ ایوان: (Iwan شکل ۱۵)

الأوان ـ جمع آونة ـ الوقت والحين، والإوان أو الإيوان ـ جمع أواوين وإيوانات ـ الصفة العظيمة المرتفعة عن مستوى أرض البيت تحيط بها ثلاثة جدران، وهو أيضا بيت مؤزج غير مسدود الفرجة من الوجه، وكل سناد لشيىء هو إوان له، ويغلب على الظن أنها كلمة فارسية معربة أصلها إيفان بمعنى قاعة العرش ومنه إيوان كسرى (٦٦٠).

ويأتى لفظ الإيوان فى المصطلح الأثرى المعمارى للدلالة على مجلس كبير على هيئة قاعة مقبية بقبوة ذات مقدمة مفتوحة على بهو أو فناء بواسطة عقد أيا كان نوعه، وذات مؤخرة مغلقة بجدار، أو هو صفة واسعة له سقف محمول من الأمام على عقد يجلس فيه كبار القوم وهو بذلك عبارة عن وحدة معمارية مربعة أو مستطيلة ذات سقف مقبى غالبا ومسطح أحيانا تحيط بها ثلاثة جدران من ثلاث جهات فقط، أما الجهة الرابعة فهى مفتوحة محما أسلفنا مسدودة أما الجهة الرابعة فهى مفتوحة محما أسلفنا مسدودة أن ترتفع أرضية هذا الإيوان عن أرضية البهو أو الفناء الذي يتقدمه فى معظم الأحيان بدرجة واحدة الذي

والواقع أن وصف الإيوان بهذا المعنى ينطبق بشكل واضح وصريح على بعض الأبنية الدينية المملوكية ولاسيما خانقاة بيبرس الجاشنكير (٧٠٦ ـ ٧٠٩هـ/ ١٣٠٦ ـ ١٣٠٦م) ومدرسة السلطان حسن (٧٥٧ ـ ١٣٦٠ ـ ١٣٦٢ م) وغيرها، إلا أن التعبير بمصطلح الإيوان كان قد تطور من معناه الأصلى المشار إليه ـ ولاسيما في الأبنية المساجدية منذ بداياتها المبكرة وحتى نهاياتها المتأخرة ـ ليدخل فيه مصطلح آخر هو الرواق الذي يرى البعض أنه كان يعرف أول أمره ـ طبقا لما ذكره المؤخرون ـ بالظلة أو يعرف أول أمره ـ طبقا لما ذكره المؤخرون ـ بالظلة أو المجنبة، وهي تسمية يغلب على الظن أنها كانت قد

اقتبست من مسجد الرسول الله بالمدينة، حيث كانت له ظلتان أو مجنبتان إحداهما هي ظلة القبلة في الجنوب والأخرى هي ظلة الشام في الشمال وبينهما رحبة المسجد أو صحنه (٩٠)، بينما يرى البعض الآخر أنه مأخوذ من العمارة اليونانية ولاسيما بعد احتكاك المسلمين بالآثار القديمة في الأمصار التي فتحوها، ومن المعروف أنه كان من بين الفلاسفة اليونانيين طائفة تعرف بالرواقيين نسبة إلى الرواق الذى كانوا يلقون فيه دروسهم على طلاب العلم ممن كانوا يقصدونهم لتلقيه، ولعل سبب شهرتهم بهذه التسمية ترجع إلى أن زعيمهم زينون كان قد استقر معلما وهو في الثانية والأربعين من عمره في الرواق الذي كان قائما في أكبر ميادين أثينا، وعلى ذلك فإن الرواق في العمارة الإسلامية يمكن ـ في هذا الرأى ـ أن يكون مأخوذا عن العمارة اليونانية أو المسيحية، إلا أن المسلمين طوروه بالشكل الذى يتلائم مع طبيعة مساجدهم ورسالتها الدينة والعلمية(٦٩).

أما الرواق طبقا للمفهوم الأزهرى الشائع فهو البناء الذى يسكنه من الطلبة جماعة متحدة الجنسية والمذهب كرواق الأتراك ورواق المغاربة ورواق السنارية ونحوهم، وقد أخذ الرواق هذا المفهوم من الأبنية التى زيدت فى الجامع الأزهر بأموال أهل البر من المسلمين تيسيرا للراغبين فى العلم بهذا الجامع الجامعة، وظل مجاورو هذه الأروقة الأزهرية فيها حتى بنيت مدينة البعوث الإسلامية خصيصا لسكنهم سنة (١٣٧٢هـ/ ١٩٥٢م)(٧٠٠).

وخير أمثلة الإيوانات ذات الأروقة نجدها في العديد من العمائر الدينية المبكرة والمتأخرة على السواء مثل جوامع عمرو بن العاص (٢١هـ/ ٣٤١م) وابن طولون (٢٦٣ ـ ٣٦٥هـ / ٣٧٦ ـ ٨٧٩م) والأزهر ٣٥٩ ـ ٣٩١م) والناصر محمد (٣٥٩ ـ ٣٧١م) وغيرها، أما في بن قلاوون (٣٧٥هـ/ ١٣٣٥م) وغيرها، أما في وكالة السلطان قايتباى بباب النصر فقد أطلقت كلمة الرواق ـ طبقا لما ورد في بعض الدراسات الأثرية ـ

على الحجرة الكبيرة التى تعلو القاعة، بينما أطلقت كلمة الإيوان على القسم المرتفع منها (٧١)، كذلك فقد أشار المقريزى إلى أن صلاة الجمعة كانت قد أقيمت فى جامع المؤيد ولم يكتمل منه سوى الإيوان القبلى رغم أن حجة هذا الأثر تصف كلا من إيوانيه الشمالى والغربى بأنه يشتمل على رواقين (٧٢).

وصفوة القول أن الإيوان \_ كما أسلفنا \_ هو قاعة مسقوفة بقبو أو غيره لها ثلاثة جدران من ثلاث جهات، أما جدارها الرابع فمفتوح بعقد أو قنطرة تطل على صحن أو فناء مكشوف، وقد تتصل بالإيوان قاعات وغرف متعددة حسب وظيفة البناء الموجودة فيه، ولعل أكبر إيوان يرجع إلى ما قبل الإسلام بأربعة قرون من الزمان تقريبا ولازالت معالمه الأثرية باقية حتى اليوم في أطلال المدائن الواقعة إلى الجنوب الشرقي من بغداد هو إيوان كسرى الذى يبلغ عرضه خمسة وعشرون مترا وارتفاعه أربعة وثلاثون مترا(٧٣)، ثم انتقل هذا العنصر المعمارى الهام إلى العمارة الإسلامية المبكرة، ووجدت أقدم أمثلته في قصر المشتى الذي بناه الوليد الثاني فيما بين عامي (١٢٥ -١٢٦هـ/ ٧٤٢ ـ ٧٤٣م) ببادية الشام، وفي قصر الأخيضر الذي بناه عيسى بن موسى العباسي سنة (١٦١هـ/ ٧٧٨م) ببادية العراق وغيرهما<sup>(٧٤)</sup>.

ومن هنا كان الإيوان هو حجر الزاوية في تخطيط الأبنية الإسلامية والدينية منها بصفة خاصة، فأشرف على الخارج فيها أحيانا وعلى صحونها وأفنيتها وحدائقها أحيانا أخرى، وشكل في هذه وتلك محور التخطيط في هذه الأبنية، فتوزعت قاعاتها في الأركان والفراغات التي يتركها اتصال الإيوان أو الإيوانات بالفناء أو الأفنية، ولاسيما في المدارس التي ذاعت عمارتها في عهد السلاجقة في فارس والعراق، وفي عهد الماليك في مصر والشام، لأن الاختلاف بين المذهبين الشيعي والسني كان سببا جوهريا في نشأة هذه المدارس كأبنية دينية وتعليمية، فاستخدمت للصلاة وتدريس المذاهب الفقهية في آن واحد، مما جعل عدد الإيوانات في المدرسة الواحدة لايتجاوز عدد

المذاهب الفقهية المعروفة، وقد يقل عنها أحيانا كثيرة تبعا لامكانيات المنشىء من ناحية، وتبعا لنوعية المذهب أو المذاهب المراد تدريسها فيها من ناحية أخرى، وبذلك حل هذا التخطيط الإيواني أكثر من مشكلة معمارية في البناء الواحد مثل اكتشاف القاعة المتعددة الإستعمالات والأغراض، واستخدام الجال البنائي بشكل غير مقيد لاينحصر في هدف واحد محدود، لأن الإيوان في المسجد والمدرسة ونحوهما كان يؤدى دور المصلى أو قاعة الدرس والمطالعة وغير ذلك من الأغراض، كذلك كان الإيوان حاميا للبناء من الحر والبرد نتيجة عزله للغرف التي على جانبيه صيفا وشتاء، وكان فوق هذا كله أهم العناصر المعمارية التي اسهمت في تنويع أشكال العقود في العمارة الإسلامية وتطورها، وأثرت بتوزيع كتل البناء بشكل إيقاعي متوازن، فتحكم الإيوان بذلك \_ كما أسلفنا \_ في الخطط المعماري العام، وهيمن على نسب واجهاته الخارجية، وسيطر على حركة هندسته الداخلية، وتقبل أنواع الزخارف المختلفة بكافة موادها وأشكالها شأنه في ذلك شأن العناصر المعمارية الأخرى(٧٥).

وقد ورد هذا المصطلح في وثانق العصر المملوكي بعدة صيغ منها «إيوان به مرتبة وبابان متقابلان أحدهما خرستان والآخر خزانة كسوة»، «قاعة إيوانين متقابلين بينهما دور قاعة لطيفة»، «إيوان كبير بصدره مرتبة يعلوها باذاهنج» (٢٦٠)، وترتبط بمصطلح الإيوان ثلاثة مصطلحات وثائقية أخرى أولها «حافة الإيوان» بمعنى ناحيته أو جانبه ويقصد بها الدرجة التي يصعد من عليها إلى فتحته السفلية أو إلى أرضيته، وثانيها «فوهة الإيوان» وتقصد بها فتحته العلوية سواء كانت عقدا أم قوصرة أم كريديا، وثالثها «جناج الإيوان» ويقصد به جانب الإيوان في أي ناحية من ناحيتيه، وقد جاء ذكره في وثانق العصر المملوكي بصيغة وقد جاء ذكره في وثانق العصر المملوكي بصيغة حالة الرواق الكبير جناحان» تمييزا لهما عن الكمين في حالة الرواق (٧٧).

#### ۱۱.باب.مدخل: (Door. شکل۱/۱۸، ۱/۱۳) ۲/۱۳)

الباب من البناء حمع أبواب وبيبان هو المدخل، وماتسد به فتحته من خشب ونحوه، والباب من الكتاب: مبدأ فصوله، والقسم الذى يجمع مسائل من جنس واحد، والباب من الباطنية: أحد الدعاة، والبواب (بفتح الباء وتشديد الواو وفتحها): الحاجب، والحافظ، والمدخل (بفتح الميم والحاء وسكون الدال) - جمع مداخل هو أيضا الباب، وموضع الدخول، والمدخل (بضم الميم وسكون الدال وفتح الحاء): الإدخال مصداقا لقوله تعالى ﴿وقل رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق (٧٨).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن الباب (الخارجي أو الداخلي، الرئيسي أو الفرعي) هو الفتحة القائمة في سور المدينة أو الحصن أو الحان، أو في واجهة المسجد والمدرسة والمنبر والقصر والبيت والربع والوكالة وغير ذلك مما يغلق عليه مصراع أو مصراعان أو أكثر، وقد تكون هذه المصاريع بسيطة متواضعة من خشب عادى ساذج بغير زخارف، أو من خشب الساج أو الجوز المحفور أو المطعم بالعاح والصدف ونحوهما، أو المغطى بالرقائق النحاسية أو الفضية أو الذهبية المكفتة أو المخرمة بأشكال نباتية وهندسية وكتابية، وكان من أقدم نماذجها ذات الزخارف الخفورة باب الحاكم بأمر الله ( ۲۰۱۰ هـ/ ۱۰۱۰ م) الذي تم نقله إلى متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، وباب مسجد الصالح طلائع (٥٥٥هـ/ ١٦٠ م) وباب ضريح الإمام الشافعي (١٢١٨هـ/١٢١١م) وغيرها، ثم كان التطور الكبير الذي حدث في هذا الصدد خلال العصر المملوكي فظهرت فيها الحشرات الجمعة البارزة مثل باب مدرسة السلطان حسن (٧٥٧ ـ ٢٧٤هـ/ ١٣٥٦ ـ ١٣٦٢م) الذي نقله المؤيد إلى جامعه سنة (٨١٨ ــ

بحشوات فضية مكفتة أو مرصعة بالأحجار الكريمة، أو بحشوات فضية مكفتة أو مرصعة بالأحجار الكريمة، أو بحشوات خشبية كانت تقسم عادة إلى مسطحات صغيرة مستطيلة أو مربعة أو مزدوجة أحيانا حتى يظهر الشكل الخارجي للباب مخالفا لشكله الداخلي، ويتم تجميع هذه الخشوات بواسطة النقر واللسان، ويثبت أسفل عتب الباب لوح سميك مثقوب من خشب التوت أو الجميز، تقابله ثقوب في أرضيته لكى تدور فيها قوائم الدرف بدلا من المفصلات الحالية، بينما كانت أبواب الخزائن أو الكتبيات الداخلية ذات أشكال هندسية مطعمة بالسن والصدف والزرنشان (٧٩).

والذى لاشك فيه أن المسلمين كانوا قد برعوا في عمل الأبواب الخشبية والمعدنية وتفننوا في تزيين كل جزء من أجزائها حتى صارت هذه الأبواب تحفا فنية رائعة تفخر متاحف العالم باقتنائها أو اقتناء بعض الحشوات الصغيرة المتبقية منها والتي كانت تعمل في أشكال هندسية مختلفة تجمع بعضها إلى بعض في توزيع فني رائع تحيط بها أطر وخرزانات، وقد يصل عدد الحشوات التي يتكون منها المصراع الواحد أحيانا إلى العديد من القطع الخرمة أو المحفورة أو المرصعة أو المطعمة بمختلف المواد الثمينة ولاسيما العظم والعاج والصدف ونحوها، وكان من المعتاد أن يتألف الباب في هيكله الخشبي من حلق أو صندوق يثبت في الجدار، وبرأو حاجب يخفى خطوط الالتصاق بينه وبين الحائط، وعدد من المصاريع تزداد وتنقص تبعا لاتساع المدخل، وأنف يخفى خط التصاق المصراعين يثبت غالبا في الثابت منهما، ويتكون المصراع بدوره من إطار وعوارض تتخللها حشوات مجمعة تصغر وتكبر وتزداد زخارفها أو تنقص تبعا لامكانية صاحبها، وللباب عادة عتبتان إحداهما علوية تسمى الساكف والأخرى سفلية تسمى الأسكفة، ولم تتنوع أشكال الأجزاء الختلفة

لهذه الأبواب من المفاتيح والأقفال والسقاطات والمفصلات والمطارق فقط، بل لقد وصلت في العصر الإسلامي إلى أعلى مستويات التصميم ودقة التنفيذ، ولعل في الأبواب المصفحة بالرقائق المعدنية من الذهب والفضة والنحاس ونحوها خير دليل على ما أصابته هذه الصناعة على يد الفنان المسلم من كمال (٨٠).

وقد انحصرت أنواع الأبواب التي عرفتها العمارة الإسلامية في مصر - تبعا لما ورد في وثائق العصر المملوكي - في عشرة أنماط نوجز الحديث عن كل منها فيما يلي:

#### ۱/۱۹ ـ باب حلية:(Decorative door)

الحلو (بضم الحاء والواو وسكون اللام): كل ما في طعمه حلاوة كالعسل، وهو ضد المر، والحلو: الجميل الذي تستحبه العيون، والحلوى: كل طعام عولج بالسكر أو نحوه، والحلوان (بضم الحاء وسكون اللام): أجرة الدلال، والرشوة، ومهر المرأة، وتحالت النسوة: أظهرن حلاوة وعجبا (بضم العين وسكون الجيم)، والحلية (بكسر الحاء وسكون اللام) ـ جمع حلى: اسم لكل مايتزين به من مصاغ الذهب والفضة وغيرها، ومنه حلية المرأة وحلية السيف ونحو ذلك (٨١).

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي للدلالة على ذات المعنى المشار إليه من الزينة بعدة صيغ منها وحلية نحاس مسماري ويقصد بها مسامير نحاسية ذات شكل خاص لتزيين الأبواب، وباب حلية ويقصد به شكل باب للزينة والتماثل فقط، وهو مايعني أن باب الحلية لم يكن - بالمعنى المفهوم - بابا نافذا يوصل إلى بيت أو قاعة أو نحو ذلك (٨٢)، وإنما كان بابا غير نافذ جعل للتماثل أو التقابل أو الحاكاة مع باب آخر يجاوره أو يقابله كما هو الحال في دخلات النوافذ بالمآذن والقباب وغيرهما، وقد عرف لذلك بعدة أسماء منها باب حلية وباب مضاهية وباب محاكية وباب مصمط وباب مبهم، وانتشر استخدامه في العمارة الإسلامية بقصد التوازن والتشابه فأدى دورا هاما في

نظام المضاهيات الذى امتازت به هذه العمارة (۸۳)، وحرص المعمار المسلم دائما على وجود هذا النوع من الأبواب عند تصميم الأبنية التى شيدها، وأحيانا ما وجدت خلفه خزانة كتب أو دولاب حائط غير عميق به رفوف خشبية (۸٤).

#### ۲/۱۹ . باب ریح: (Wind door)

راح (بفتحتين): غدا وآب أو ذهب وعاد، مصداقا لقوله تعالى: ﴿ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهره أى ذهابها شهر ورجوعها شهر، والمراح (بفتح الميم والراء): الموضع الذي يروح القوم منه أو يرجعون إليه، والراح (بتشديد الراء وفتحها): الخمر، والكف، والريح: الغلبة والقوة، مصداقا لقوله عز من قائل ﴿ولا تتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم والريح أيضا الهواء المسخر بين السماء والأرض، وهي على أربعة أنواع رئيسية أولاها ريح الشمال وتأتى من ناحية الشام حارة في الصيف، وثانيتها ريح الجنوب وتعرف بالقبلية أو اليمانية، وثالثتها ريح الشرق وتأتى من مطلع الشمس وتعرف بالصبا (بتشديد الصاد وفتحها) ورابعتهما ريح الغرب وتعرف بالدبور، وزيدت عليها ريح خامسة تدور بالمكان ولايتعين لها مهب تعرف بالنكباء، وبين هذه الرياح الأربعة الرئيسية أربع رياح فرعية أخرى أولاها الأزيب (بسكون الزاى وفتح الياء) بين الصبا والجنوب، وثانيتها الصائبة بين الجنوب والدبور، وثالثتها الجربياء بين الدبور والشمال، ورابعتها الهيف بين الشمال

وقد ورد هذا المصطلح - طبقا لما أشارت إليه بعض الدراسات الوثائقية - باسمين رئيسيين أولهما «باب ريح» ويقصد به فتحة في الحائظ لاستقبال الريح الطيبة الخفيفة في فصل الصيف تخالف فتحة السقف التي كانت تعمل لذات الغرض وتعرف بالباذاهنج (٨٦٠)، وثانيهما «باب نسيم» ويقصد به - في ذات المعنى المشار إليه - فتحة في الحائط لاستقبال النسيم الذي يعرف بالريح الطيبة الحفيفة أيضا، وعادة ما كانت تعمل هذه

الفتحة في الوحدات السفلية التي تقع أسفل الوحدات العلوية مختلفة بذلك عن الباذاهنج ومتشابهة فيه مع باب الريح (٨٧).

## ۳/۱۹. باب الروضة: Paradise Door) . شكل ۳/۱۹)

راض المهر (بفتحتين): روضه رياضا ورياضة، والروض أو الروضة (بتشديد الراء وفتحها وسكون البواو) \_ جمع رياض وريضات وروضات \_ أرض مخضرة بأنواع النبات من البقل والعشب والعنب ونحوه، والموضع المعجب بالزهور، والبستان الحسن، والكان الذي يجتمع الماء إليه فيكثر نبته، لأنها لاتكون روضة إلا بماء معها أو إلى جوارها (٨٨).

ويقصد بباب الروضة في المصطلح الأثرى الباب الذي يوجد في مؤخرة المنبر أسفل جلسة الخطيب، ويعمل دائما بهيئة مزدوجة تشتمل فيها هذه المؤخرة على بابين صغيرين متقابلين معقودين أحيانا ومربعين أحيانا أخرى، وقد سمى كل منهما بباب الروضة للدلالة في غالب الظن ـ على أن المسلم الذي يحافظ على الصلوات بجوارهما يكون دائما في معية الله سبحانه وتعالى حال حياته، وفي رياض جنته حال موته في قبره وحال بعثه في آخرته.

## 

سرى الرجل (بفتحتين): سار بالليل، مصداقا لقوله تعالى: ﴿سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله﴾، والسرى (بتشديد السين وفتحها وكسر الراء): نهر صغير كالجدول، والسرية: وحدة من الجيش يقال أن خيارها أربعمائة رجل، والسر (بتشديد السين والراء وكسر أولهما وضم ثانيهما): ما يكتم، وما كان ولم يعرف، والحط الذى في الكف، والسارية: الأسطوانة، والسحابة تأتى ليلا(٨٩).

ويستخدم باب السر في المصطلح الأثرى المعماري للدلالة على باب صغير للنجاة في حالة الخطر أو حصار

القلعة أو الحصن ونحوهما، وكان يعمل عادة في مكان غير ظاهر من جدران هذه الأبنية الحربية، أو يعمل خلف خزائن الملابس أو الفرش أو المؤن في الأبنية السكنية كالقصور والمنازل والبيوت وغيرها، ويوصل إليه في هذه الحالة عمر ضيق بين الجدران والخزائن، وكان القصد من عمل هذا الباب في الأبنية الدينية كالمساجد والمدارس ونحوهما أن يمكن صاحب المنشأة من الدخول إلى داره أو قصره من داخلها دون الحاجة إلى الخروج منها والدخول إليه عن طريق الشارع، وقد شاع عمل هذا النوع من الأبواب في العصر المملوكي لكي يساعد صاحبه على الهرب من سكنه عن طريق منشأته الدينية في حالة اقتحام هذا المسكن نظرا لكثرة ما كان يحدث في هذا العصر من أعمال القتل والسلب والنهب والتخريب(٩٠). أما في العمائر الصغيرة ولاسيما الحمامات فكان استخدامه بغرض التخفي حتى لاتنكشف منه الحريم، وقد يكون هذا الباب الذي عرف بباب السر أو باب السحارة أو الباب الخلفي-كبيرا أو صغيرا على شكل مربع بعتب علوى مستقيم أو مقنطر معقود بعقد أيا كان نوعه، وقد يغلق عليه مصراع خشبي واحد كبير تتوسطه خوخة ، أو يغلق عليه مصراعان صغيران، وقد وصف أحيانا في وثالق العصر المملوكي بصيغة ا باب سر لطيف أي باب سر صغير ودقيق ومنمق أستحق أن يكون لطيفا. (٩١)

#### (Pulling door): باب کشکه ۱۹

الكشك (بفتح الكاف وكسرها وسكون الشين): ماء الشعير، وطعام يصنع من نقيع البرغل باللبن، ثم يجفف ويفت ويطبخ، والكشك (بضم الكاف وسكون الشين): الكوخ (٩٢٠)

ويغلب على الظن أن هذه التسمية مأخوذة من الفارسية كشاكش (بفتح الكافين) بمعنى السحب أو الجر أو الجذب إلى كل طرف، وقد وردت بهذه الصيغة في وثائق العصر المملوكي للدلالة على الباب الذي يسحب أو يجر أو يجذب في اتجاهين متعاكسين حتى يمكن استخدامه من هذه الاتجاهين لكل داخل أو خارج من خلاله. (٩٣)

#### -Flat Iintel door) باب مربع شکل۲/۱۹

الربع من الأماكن (بتشديد الراء وفتحها وسكون الباء) - جمع رباع وربوع - الدار بعينها وماحولها، ومحلة القوم ومنزلهم، والموضع الذي يرتبع فيه، والربع من الناس: الوسيط القامة، والربع (بتشديد الراء وضمها) - جمع أرباع - جزء من أربعة أجزاء الشييء، والتربيع: جعل الشيء مربعا، والمربع: كل ماله أربعة أركان، وهو شكل هندسي له أربعة أضلاع متوازية ومتساوية تضم أربع زوايا قائمة، وهو حاصل ضرب العدد في نفسه كالأربعة مربع الاثنين والتسعة مربع الثلاثة ونحو ذلك. (٩٤)

#### ۰/۱۹ باب مطبق، (Covered door \_ . شکل۲/۱٦)

الطبق (بتشديد الطاء وفتحها): - جمع أطباق - من أمتعة البيت، وأصله المنضم بعضه إلى بعض، والشيء على مقدار الشيىء مطبقا له من جميع جوانبه كالغطاء، ومنه قولهم السموات طباق: أي بعضها فوق بعض كل منها كالطبق للأخرى، والطبق أيضا: الحال مصداقا لقوله تعالى (لتركبن طبقا عن طبق) أي حالا

عن حال يوم القيامة، والمطابقة: الموافقة، والطباق فى الأشياء (بتشديد الطاء وكسرها) ـ جمع أطبقة ـ : غطاء الشيىء المنطبق عليه، والطباق فى البديع : الجمع بين معنيين متقابلين مثل يحيى ويميت، ويظلم وينير ويعاقب ويثيب ونحو ذلك. (٩٧)

ويأتى لفظ المطبق أو المغلف فى المصطلح الأثرى المعمارى للدلالة على باب خشبى يتكون هيكله الرئيسى من أساطين ورؤوس تغطيها ألواح خشبية ذات دسر أو حشوات مجمعة من تماسيح طولية وتواريخ عرضية، وقد يزين بأترجة أو ترنجة نحاسية فى الوسط وأرباع ترنجات فى الأركان، أو تطبق عليه أشرطة من النحاس يتم تثبيتها بمسامير خشخان أو مكوبجة، النحاس يتم تثبيتها بمسامير خشخان أو مكوبجة، (٩٨) وقد ورد ذكر هذا المصطلح فى وثائق العصر المملوكى بعدة صيغ متشابهة يفهم منها أنه كان يطبق المسرطة من الحديد أو النحاس أو خشب الجميز فقيل: بأشرطة من الحديد أو النحاس أو خشب الجميز فقيل: «باب مطبق بأشرطة نحاس»،

#### ۸/۱۹ باب.مقنطر: (Arched Door . شکل ۷/۱۹)

القنط (بفتح القاف وكسر النون): الذى قل رجاؤه وبدأ يفقد الأمل، مصداقا لقوله تعالى: ﴿قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله﴾، والقنوط (بضم القاف) اليأس وفقدان الرجاء، والقنطرة – جمع قناطر – جسر مقوس مبنى فوق نهر للعبور عليه، وما ارتفع معقودا من البنيان، ومنها القنطرة المائية وهى قناة لنقل المياه فوق بائكة من العقود تطول أو تقصر تبعا للمسافة المطلوبة. (١٠٠)

ويقصد بالباب المقنطر في المصطلح الأثرى المعمارى
- على عكس الباب المربع ذو العتب المستقيم - الباب
الذى يغطيه عقد أيا كان نوعه، يستوى في ذلك أن
يكون هذا العقد نصف دائرى أو مخموس مدبب أو
حدوة فرس أو مفصص أو نحو ذلك، (١٠١) ويفهم
عما ورد في وثائق العصر المملوكي أن هذا الباب كان

ينى من الآجر والرخام والحجر الفص النحيت وحجر الكدان وحجر الصوان وحجر الماء والحجر المكسور، وكان منه حكما فى الباب المطبق - الكبير والصغير وذو المصراع الواحد والمصراعين والفتحة المجردة بغير مصاريع فقيل «باب مقنطر كبير»، «باب مقنطر الطيف»، «باب مقنطر عليه فردة باب بخوخة»، «باب مقنطر بغير باب عليه زوجا باب»، «باب مقنطر بغير باب عليه ورد»)

#### ۹/۱۹ باب.مکبر: (Collected Paterns) Door شکل ۵/۱۲

كبر الشيئ (بفح الكاف وضم الباء): عظم وعلا قدره ، والكبر (بكسر الكاف وسكون الباء): العظمة والتكبر ، والكبر (بفتحتين): الطبل له وجه واحد ، والكبر (بكسر الكاف وفتح الباء): التقدم في السن ، مصداقا لقوله تعالى: ﴿إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ﴾، وكبر عليه الأمر (بفتح الكاف وضم الباء): اشتد وثقل، والمكبر (بضم الميم وفتح الكاف وتشديد الباء وفتحها): ما صار تكبيره بعد أن كان صغيرا. (١٠٣٠)

وقد استخدم لفظ الباب المكبر في مصطلح أهل الصنعة من النجارين في العصر المملوكي للدلالة على الباب الذي يتكون من ألواح خشبية ذات حشوات مجمعة بعضها تماسيح طولية وبعضها تواريخ عرضية قد تغلف أحيانا بأشرطة نحاسية مشغولة أو غير مشغولة (١٠٤) ليتشابه بذلك في بعض مكوناته الفنية ومع الباب المطبق، وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بصيغة دباب مكبر مغلف بخشب جوز بأترجة وأربع زوايا نحاس أصفر مخرم، (١٠٥٠)

#### ۱۰/۱۹ -باب منزلق ،(Sliding Door)

زلقت القدم (بفتحتين) زلت، وزلق الشيئ عن موضعه: تحول عنه، وزلق المكان (بفتح الزاى وكسر اللام): أصبح لا تثبت فيه الأقدام، والزلق من الناس (بتشديد الزاى وفتحها وكسر اللام): السريع الغضب،

والمزلق والمزلقة (بفتح الميم وسكون الزاى): الموضع الذى لا تثبت عليه القدم، وكذلك الزلاقة (بتشديد الزاى واللام وفتحهما) \_ جمع زلاليق \_ الموضع الأملس الذى لا تثبت عليه قدم لفرط ملاسته، مصداقا لقوله تعالى: ﴿فعسى ربى أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا﴾ أى أرضا ملساء لا شيئ فيها (١٠٦)

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن الباب المنزلق هو باب من مشبكات حديدية ينزلق من أعلا إلى أسفل على سكة حجرية بواسطة أسلاك أو حبال تلتف حول بكرات خاصة تساعد على انزلاقه بالشكل المطلوب، وهو من ثم أحد العناصر الدفاعية في أسوار القلاع والحصون ، وغالبا ما كان موضعه خارج الباب الخشب الغليظ، ويغلب على الظن أن هذا النوع من الأبواب المنزلقة كان قد شاع في العهدين الروماني والوسيط، المنزلقة كان قد شاع في العهدين الروماني والوسيط، ولم يعرف في العمارة الإسلامية إلا في قصر الأخيضر الذي بناه الخليفة المنصور في الجنوب الشرقي من الكوفة سنة (٦٠ هـ / ٧٧٨م) نظرا لأن شكل الأحجار في مداخله الخارجية الأربعة يرجح في رأى البعض أنها عمل هذا الطراز من الأبواب. (٧٠٧)

وترتبط بالأبواب المشار إليها خمسة مصطلحات وثائقية أولها «بيت الكالون» وهو الموضع الذى يدخل فى المفتاح أو المغلاق عند فتح الباب أو غلقه، وثانيها «المفصلة» التى هى الجامع بين شيئين كملتقى العظمتين من الجسد، وقد استخدمت مع الأبواب تشبها بذلك فقيل «باب بمفصلات» للدلالة على قطع من الحديد تربط الدرفة بحلق الباب وتتحرك مع حركته فتحا أو غلقا ، وثالنها المزلاج الذى يغلق به الباب من الخلف يغير مفتاح، ورابعها المتراس الذى يشبه المزلاج فى وظيفته (١٠٨)

وقد اشتملت واجهات العمائر الإسلامية المبكرة في مصر على مداخل محورية بسيطة لا تخرج عن سمت الواجهة دون تمييز بين مدخل وآخر لتؤدى إلى الصحن

مباشرة كما حدث في جامع عمرو بن العاص (٢١هـ / ٦٤١٦م) وجامع ابن طولون (٢٦٣ \_ ٢٦٥ هـ /٨٧٦ ـ ٨٧٨م) وغيرهما ، ثم تعددت هذه المداخل في العصر الفاطمي ـ وان لم تكن بكثرة مداخل العصر الطولوني - واقتصرت في جامع الصالح طلائع (٥٥٥هـ/١٦٠٠م) على ثلاثة مداخل محورية في واجهاته الثلاث باستثناء واجهة ايوان القبلة، وتسبق المدخل الرئيسي لهذا المسجد سقيفة معقودة نقلها الفاطميون إليه - في غالب الظن - من جامع أبي فتاتة في سوسة، ثم كان مدخل جامع الحاكم بأمر الله (٣٨٠ ـ ٣٨٠ ٤ هـ / ٩٩٠ ـ ١٠١٣م) هو أول مدخل رئيسي بارز في العمارة الإسلامية في مصر، وقد عمل على هيئة ناتئة ذات عقد مدبب كبير يغلب على الظن أنه تأثر بمدخل مسجد المهدية في تونس، أما في نهاية العصر الأيوبي فقد رأينا المدخل الجحاور لقبة الصالح نجم الدين (٦٤٧ ــ ٦٤٨هـ /١٧٤٩ ــ ١٢٥٠م) يفضى إلى دركاة ومنها إلى دهليز ينتهي إلى داخل المدرسة، بينما لم نجد في العصر المملوكي غير مدخل رئيسي واحد يفضى إلى دركاة ومنها إلى دهليز ينتهي إلى الصحن، وكان هذا المدخل عبارة عن حجز غائر يغطيه عقد مدانني ذو صدر مقرنص، تكتنفه من أسفل مكسلتان حجريتان بينهما فتحه باب ذات أعتاب مختلفة ، ونرى ذلك في خانقاه بيبرس الجاشنكير (۷۰۱\_۹۰۹هـ/۱۳۰۳\_۱۳۱۰م)،(۱۰۹) کما نرى بعض المداخل المملوكية المعقود بعقد ينتهى بنصف قبة يظهر خارجه على هينة عقد ثلاثي الأقواس في مدخل مسجد ومدرسة زين الدين يوسف (٦٩٧هـ / ١٢٩٨م) ، والمداخل المعمولة على الطراز القوطى المنقول ـ في غالب الظن ـ من عكا في مدخل مدرسة الناصر محمد بالنحاسين، وكانت هذه المداخل ذات العقود الثلاثية قد ارتقت في أواخر القرن (٩هـ /١٥٥م) واستخدمت إلى جانب الأبنية الدينية في الأبنية المدنية مع بعض التعديل والتحوير، وغالبا ما كانت تحاط بجفوت لاعبة ذات ميمات مختلفة على أبعاد منتظمة

تنقسم أحيانا عند رجل العقد إلى قسمين ينكسر أحدهما ليكون مستطيلا داخل القوصرة، ويدور الآخر حول العقد الثلاثي الخارجي ليكون فوق صنجته المفتاحية ميمة كبيرة، ونرى أمثلة ذلك في محراب مسجد الجيوشي (٤٧٨هـ / ١٠٨٥م) ومحراب المدرسة الطيبرسية بالجامع الأزهر (٧٠٩هـ / ١٣٠٩م)، وكثيرا ما كان هذا الجفت اللاعب يتقاطع ولاسيما في نهاية العصر المملوكي البرجي ليكون ميمات سداسية أو دائرية، ثم زاد الاهتمام بهذه المداخل المملوكية بعد ذلك وغطيت بالرخام الأبلق كما حدث في باب مسجد أحمد المهمندار (٧٢٥هـ /١٣٢٤م) وباب مدرسة السلطان حسن (٧٥٧ ـ ٧٦٤هـ / ١٣٥٦ - ١٣٦١م) ، وكثيرا ما كانت تؤدى إلى هذه المداخل سلالم ذات مطلعين تنتهي إلى بسطة أمام الباب تحيط بها دروة رخامية ذات شقق حجرية أو رخامية مفرغة تفريغا نباتيا وهندسيا تعلوها فوق دعامات صغيرة فاصلة بين كل منها\_ بابات كمثرية، وغالبا ما كانت هذه السلالم ذات درجات قائمة ونائمة باستثناء الدرجات الدائرية التي وجدت أمام مدخلي جامع ابن طولون (٢٦٣ \_ ٢٦٥ هـ /٨٧٦ ٢٩٥م) وجسامسع الحساكسم (٣٨٠ ع.٥٠٤ هـ ١٩٩٠ م ١٠١٣م) والتي انتشرت بشكل عام أمام مداخل العمائر العثمانية كما هو الحال في مدخل مسجد الملكة صفية (١٠١٩هـ / ١٦١٠م) وغيره. (١١٠)

أما ثانى المصطلحين المرتبطين بالباب فهو البوابة، محمع بوابات وكانت المدن العربية القديمة كغيرها من المدن في العصور الوسطى متصمن بأسوار عالية تقام من حولها لصد هجمات المغيرين عليها، وتعمل في هذه الأسوار بوابات ضخمة طبقا لما يراه القائمون على عمارتها، ولعل أقدم ما يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد بالنسبة للعمارة الإسلامية في مصر هو ما ذكره المقريزي عن مدينة الفسطاط حين قال بأنها كانت محاطة بأسوار بها أربعة أبواب كانت قد تخربت

وعملت لها أربعة أبواب جديدة هي باب الظاهر بيبرس، وباب الساحل وكان يفضي إلى ساحل النيل القديم وموضعه قريب من الكبارة، ثم بابي مصر والقنطرة وهما من بناء قراقوش، وكان موضع أولهما مجاورا لكوم المشانيق وموضع ثانيهما جنوب المدينة قريبا من قنطرة بني والل ( ١١١) وتأتى بعد بوابات الفسطاط هذه التي اندثرت بوابات القاهرة الفاطمية التي بناها جوهر الصقلي سنة (٣٥٩هـ / ٩٧٠م) وأعاد بناءها بدر الجمالي وجددها صلاح الدين الأيوبي ، وكانت تضم بابى زويلة جنوبا وأبواب البحر والشعرية والنصر والفتوح شمالا، وأبواب سعادة والخوخة والقنطرة غربا، وأبواب الحديد والبرقية والقراطين الذى عرف بالباب المحروق بعد ذلك شرقا، وكانت كل بوابة من هذه البوابات عبارة عن بدنتين اسطوانيتين أو مربعتين بهما مزاغل للسهام، وبينهما بوابة خشبية ضخمة مصفحة تعلوها سقاطات لصب المواد الحارقة على المقتحمين.(١١٢)

أما في العصر الأيوبي فقد شيد الناصر صلاح الدين قلعة الجبل (۷۲ - ۷۷ هـ / ۱۱۷۹ - ۱۱۸۲م) في موقعها الذي لازالت فيه حتى اليوم وجعل لها بابان رئيسيان هما باب المدرج في السور الغربي ويفضى إلى الدور السلطانية وإلى المدينة، وباب القرافة أو باب الإمام في السور الشرقي ويفضي إلى الجبل والصحراء، ونظرا لوعورة الطريق الذي كان يؤدي إلى باب القرافة ، فقد قام الملك الكامل بفتح باب ثالث وسط السور الجنوبي الغربي فيما بين قسمي القلعة الشمالي والجنوبي سماه باب القلة، وجعل إلى جواره بابا سريا، ولم تختلف هذه الأبواب كثيرا عن أبواب القاهرة من حيث الشكل أو التكوين، وبذلك كانت البوابة في العمارة الإسلامية عبارة عن باب كبير بين برجين، وهي طريقة فريدة لم تعرفها العمائر من قبل، وفيها ينقسم البرج إلى نصفين منفصلين عن بعضهما انفصالا يسمح بوجود مكان يتسع لعمل بوابة بينهما، وقد وجدت أقدم نماذج لهذا النوع من البوابات في قصر حرانة ، وفي الأبواب

الداخلية لمدينة بغداد (١٤٥هـ / ٢٦٢م)، (١١٣) وكانت مهمة القائمين على أبواب العمائر الإسلامية ولاسيما في العصر المملوكي - كما ورت في حجة وقف مدرسة السلطان حسن - هي حفظ الحواصل بالمدرسة وصيانتها، وحراسة ما بها من فرش وقناديل وزيت، وفتح الباب عند اللزوم، وغلقه عند الاستغناء عنه، ومداومة ملازمته وعدم الانفصال عنها إلا بعذر، ومنع المرتاب فيهم أو من يكثرون الدخول لغير الحاجة، أو من يريد الاقامة بالمدرسة في غير عبادة ، أو من يتوقع منه أي تنجيس أو أذي أو تشويش على المصلين. (١٤٤٥)

## ۲۰ بابة رمانة: (Pomegranate Shape) . شكل۲/۱۷،۱/۱۷

الباب من البناء ـ جمع أبواب ـ هو ـ كما أسلفنا ـ المدخل ، وما تسد به فتحته من خشب ونحوه، والبواب (بتشديد الواو وفتحها) : حافظ الباب وحاجبه ، والباب من الكتاب: مبدأ فصوله ، والقسم الذى تجمع فيه مسائل من جنس واحد، والباب من الباطنية: أحد الدعاة، وبابه هو الشهر الثالث من الشهور القبطية ويقع في فصل اغريف، (١١٥) أما الرمانة (بتشديد الراء والميم وضم أولهما وفتح ثانيهما) ـ جمع رمامين ـ فهى ثمرة شجر معروف الفاكهة لها قشرة سميكة بداخلها حبات حمراء تؤكل (١١٦٠)

ويطلق لفظ البابة في المصطلح الأثرى المعمارى على عنصر زخرفي كروى الشكل يشبه الرمانة يوضع فوق الفاصلة بين الصفحات أو الألواح الرخامية (الشقق) التي تحد المسطبة أو البسطة المتسعة التي تتقدم المداخل الرئيسية للعمائر الأثرية كدرابزين، أو في أركان دكك المبلغين وكراسي المصاحف والتراكيب الرخامية، أو فوق القوائم التي تحد الشقق الحجرية في الدروات المحيطة بدورات المآذن ونحو ذلك، (١١٧) وكانت الشقق الرخامية المشار إليها تثبت في القوائم الفاصلة بينها أسفل البابات أو الرمامين بالرصاص المنصهر من خلال مجار كانت تعمل له في الرخام، ثم

استبدل المرخمون في نهاية الأمر الرصاص بالأسمنت مما أدى في غالب الأحيان إلى تكسر الرخام وتفتته نظرا لما يحدث فيه بسبب هذه المادة الأسمنتية من تمدد (١١٨)

#### ۲۱. باذاهنج: (Malqaf . شکل۱۸۱/۱۸ (۲/

باذ (في العربية بالذال المفتوحة) بوذا: افتقر وتواضع، وتعدى على الناس، أما الباذاهنج فهو اصطلاح فارسى يتكون من مقطعين، أحدهما باز بمعنى منبسط أو مفتوح، والآخر هنج (بفتح الهاء وسكون النون) من هنجيد بمعنى سحب أو جر أو اخراج، وبذلك يكون المعنى العام لهذا اللفظ هو الفتحة المنبسطة الساحبة للهواء أو المجددة له.(١١٩)

وعرف الباذاهنج في العمارة العربية بالملقف أو الشخيخشة، وغالبا ما عمل من الخشب النقى فوق أسطح العمائر، وله عدة فتحات تعرف بالأبواب لتمرير أشعة الشمس الدافئة شتاء واستقبال النسيم أو الهواء البارد صيفا، وكانت هذه الأبواب ذات فتحات متحركة يمكن التحكم في فتحها، وعليها شبكات من النحاس يمكن التحكم في فتحها، وعليها شبكات من النحاس لحمايتها، ويدهن الباذاهنج عادة بالألوان المختلفة أو يلمع أحيانا بالذهب واللازورد، وكانت له أشكال أهمها المثمن والمسدس والدائري ، علاوة على أنه كان أحيانا على هيئة حجرة تعلوها فتحة للتهوية والاضاءة. (١٢٠)

وقد ورد هذا المصطلح فى وثائق العصر المملوكى بعدة صيغ منها «باذاهنج ثلاثة أبواب مدهون حريريا ملمع بالذهب واللازورد»، «باذاهنج بثلاث طوابق برسم النور والهواء»، (۱۲۱ وارتبط به مصطلح وثائقى آخر هو الخرطوم بمعنى الأنف أو مقدم كل شيئ، ويقصد به من الناحية الفنية غطاء من الخشب أو الغرد (البوص) يعلو فتحة الباذاهنج فوق سطح البناء، وقد ورد ذكره فى وثائق العصر المملوكى بصيغة «باذاهنج يعلوه خرطوم غرد »، ويغلب على الظن أن هذا الخرطوم كان على هيئة مثلث يشبه الأنف، ومنه أخذت الخرطوم كان على هيئة مثلث يشبه الأنف، ومنه أخذت تسميته المشار إليها. (۱۲۲)

#### ۲۰. بــاروك: (Baroque ـ شكل ۱/۱۹، ۲/۱۹)

برك البعير (بفتحتين): استناخ، ووقع على بركة (بفتح الباء وسكون الراء وكسر الكاف) أى على صدره، والبارك: (بكسر الراء) المقيم فى مكانه لايسرح، والمبرك (بكسر الميم وسكون الباء وفتح الراء): موضع البروك، والبركة (بكسر الباء وسكون الراء): حوض الماء، والبركة (بفتحتين): النماء والزيادة، والباروك جمع بواريك -: المسترخى، والجبان، والكابوس، وبقصد به فن جمع بواريك -: المسترخى، والجبان، والكابوس، الذهر فى أوروبا بعد عصر النهضة وانتشر فى البلدان الكاثوليكية، والباروك أيضا: قرية بناحية العرقوب الجنوبية الكاثوليكية، والباروك أيضا: قرية بناحية العرقوب الجنوبية من قضاء الشوف بلبنان، كانت قصبة لمشايخ الدروز من قضاء الشوف بلبنان، كانت قصبة لمشايخ الدروز من آل عماد على يمينها مخرج النبع البارد المشهور بها يجرى فى واد نضر بينها ويين الفراد يس. (١٢٣)

ويأتى لفظ الباروك فى المصطلح الأثرى الفنى للدلالة على طراز فنى تميز بكثرة الزخرفة والافراط فيها، كما تميز بالكتل الزخرفية والتشكيلات الفنية المعقدة، وقد شاع هذا الطراز فى عصر النهضة الأوروبية خلال القرنين (١٠ ـ ١٢ هـ / ١٦ـ ١٨م)، ثم أنتقل إلى عمارة وفنون العصر العثمانى المتأخر، ومنها إلى سائر البلدان العربية والإسلامية التى خضعت لحكم الدولة العثمانية. (١٢٤)

وقد استخدم مؤرخو الفنون لفظ الباروك في أول الأمر للدلالة على كل ماهو شائه غريب، كما استخدموا لفظ القوطى للدلالة على كل ما هومخرب أوهمجى بربرى لايعير مواطن الجمال التفاتا، وبذلك انسحب لفظ الباروك على خطيئة الانحراف عن الأسلوب السوى التقليدي، وانسحب لفظ القوطى على كل مالم يعد كلاسيكيا، وعبر مؤرخو القرن على كل مالم يعد كلاسيكيا، وعبر مؤرخو القرن وغريب، حتى انحصر لفظ القوطى في كل ما كان وغريب، حتى انحصر لفظ الباروك في كل ما عرض همجيا بربريا، وانحصر لفظ الباروك في كل ما عرض للطراز الكلاسيكي من وهن وانحلال، ولكن لم

يمض وقت طويل حتى تحدد للفظين مفهوم الإشارة إلى كل ماهو غير كلاسيكي (١٢٥).

ومهما يكن من أمر فإن طراز الباروك كان تطورا فنيا نشأ في نهاية القرن السادس عشر الميلادي خلال الفترة الممتدة بين ازدهار الطراز المتكلف في إيطاليا وبداية اضمحلاله في القرن الثامن عشر بظهور طراز الروكوكو، ويغلب على الظن أن هذه الكلمة مأخوذة من اللفظ البرتغالي (Barroco) ومعناها اللؤلؤة الخام أو الخشنة غير المهذبة، وهومايشير إلى ماينطوي عليه هذا الطراز من عدم انتظام في الشكل وإن كان مقصودا لذاته بغية اضفاء طابع صرحي مهيب على الأثر الفني، وتندرج تحت اصطلاح الباروك كل فنون العمارة والنحت والتصوير، ويتجلى هذا الطراز في أبداع صوره عند اندماج هذه الفنون الثلاثة معا، فإذا كان ميكل انجلو هو أول من أرهص بتطور الأثر الدرامي للحركة في فراغ لوحته «يوم الحساب» فقد أسهم كارافا جيو باختلافاته الضوئية في هذا التطوير، وشهدت روما في عهد برنيني أمتداد موجة التصوير الباروكي إلى أقصى حد ممكن، لامن خلال عبقرية كشف عنها هؤلاء المصورون الأفذاذ، وإنما من خلال حسهم المرهف بالعمارة والنحت والتصوير، ومع ذلك فإن الإنصاف الفنى يقتضى عدم الحكم على طراز الباروك من وجهة النظر الجمالية فقط، بل من وجهة نظر الظروف الدينية والاجتماعية والسياسية التي ارتبطت بحركة مناهضة الإصلاح الديني أيضا، لأن هدف طواز الباروك كان دعانيا خالصا، ثم صار هذا الطراز هو التعبير الوجداني عن الكاثوليكية وانسحب بعد ذلك بالمثل إلى خدمة الأهداف الدنيوية تعزيزا لسلطة الملوك والأمراء، ولم يقتصر ظهوره حينذاك على إيطاليا وحدها، بل امتد إلى دول أوروبية أخرى كانت تسيطر عليها الارستقراطية الحاكمة وتنتشر فيها الكاثوليكية مثل جنوب الأراضي الواطنة وأسبانيا والبرتغال، حتى ظهر في المكسيك والبرازيل عند ظهور العالم الجديد. (١٢٦)

وقد صار هذا الطراز في آخر الأمر رمزا لعصر النهضة الأوروبية، وممثلا لمعالم الفن القوطى في العصور الوسطى، ومدلولا فنيا عاما لايحمل سمات بلد معين، بل يحمل سمات مشتركة ذات أصول مختلفة ساهمت في إثراء الحياة الفنية في هذا العصر بمعالم اتسمت بالبذخ والترف والفخامة والمبالغة التشكيلية وحرية تكوين الأشكال المركبة التي ابتدعها هذا الطراز نتيجة التأليف والاقتباس من اتجاهات فنية مختلفة ذات أصول شتى، حتى صارت أعماله الفنية مسرحا لالتقاء العديد من الأساليب الختلفة التي تم تجميعها وصياغتها، فلا يرى الناظر إليها تأثير اتجاه فني واحد، بل يرى مجموعة من التأثيرات الختلفة التي جمعها الفنان في صياغة فنية جديدة، فنجد في العمل الفني الذي عمل بهذا الطراز مثلا أسلوب ميكل انجاو في الرسم، وأسلوب تيسيان في الألوان، وطريقة رافائيل في التكوين ونحو ذلك، وقد اتسمت عمارة هذا العصر بالتنوع الشكلي والتصميم الفني والثراء الزخرفي المتعدد، كما اتسم نحته بظهور مجموعات من التماثيل المركبة التي أعدت لتزيين الحدائق وواجهات المباني وغيرها في لقاء بارع جمع بين الأسلوب القوطي وكلاسيكية عصر النهضة الأوروبية .(١٢٧)

#### ۲۳. باطن (عقد): (Intrados ـ شکل ۲۰)

بطن الأمر (بفتحتين): عرف باطنه، وبطن بفلان: صار من خواصه، وبطن الثوب (بتشديد الطاء وفتحها): جعل له بطانة، والبطن (بفتح الباء وسكون الطاء) - جمع بطون -: الجوف من كل شيء، والجهة التي تقابل الظهر، والجزء من الجسم الواقع بين الصدر والحوض وفيه الأحشاء والأمعاء، والباطن - جمع بواطن -: ضد الظاهر مصداقا لقوله تعالى ﴿وذروا ظاهر الإثم وباطنه﴾، والخفي من كل شيىء، والباطن من الأرض: ما انخفض واطمأن منها، واسم من الأسماء الحسني مصداقا لقوله عز من قائل ﴿هو الأول والآخر والظاهروالباطن﴾ والبطنة (بكسر الباء وسكون الطاء): الامتلأ الشديد من الطعام،

والمبطون (بفتح الميم وسكون الباء): العليل البطن. (١٢٨)

ويقصد بباطن العقد أوباطن القوس فى المصطلح الأثرى المعمارى الجزء المنحنى من داخله، أو الجزء المسطح من منحناه الذى يرتكز على زاوية قائمة، (١٣٩) ولكن باطن القيسارية طبقا لماورد فى وثائق العصر المملوكي هو الحوانيت التى فى داخلها، وهى من هذا المنطلق غير الحوانيت التى فى ظاهرها (١٣٠).

#### Y٤. بالستا:(Balista - Mortar)

البال من الفينيقية: جنس حيوانات بحرية من فصيلة الباليات ورتبة الحيتان ضخمة الرأس لازعانف لهاولا أسنان، والبال أيضا :الحال، مصداقا لقوله تعالى ﴿سيهديهم ويصلح بالهم ﴾ والخاطر، مصداقا لقوله عز من قائل ﴿مابال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ﴾، والبلس (بفتح الباء والبلس (بفتحتين): من لاخير عنده، والبلس (بفتح الباء وكسر اللام): الساكت على ما في نفسه من الحزن أو الحوف، والبلس (بضمتين: العدس أو هو حب يشبهه، والباليس: بلد بالشام، والإبلاس: اليأس والإنكسار والحزن، ومنه قولهم أبلس (بسكون الباء وفتح والجرالام) من رحمة الله: يئس منها، وإبليس مشتق من الإبلاس وكان اسمه عزازيل. (١٣١)

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فان البالستا (بالألف) أو البالسته (بالهاء) هو نوع من المونة الطينية أو مونة الجبس المخلوطة بالحمرة، وكانت تستخدم في بناء الأسوار والحواجز والدروات التي تشيد باللبن أو بالآجر حول الحدائق والبساتين والساحات وأسطح الأبنية ونحوها، وقد أشارت بعض الدراسات الوثائقية إلى أنهاوردت في هذا المعنى بالألف في حجة وقف قانى باى الرماح، وبالهاء في حجة وقف جوهر باى الرماح، وبالهاء في حجة وقف جوهر المعنى (١٣٢)، بينما أشارت بعض الدراسات الوثائقية الأخرى إلى أنها وردت بلفظ وبلستاه بدون ألف بعد الباء أحيانا، وبلفظ و بالستاه بألف بعد الباء في معظم الأحيان فقيل السلم يصعد من عليه إلى الأسطحة الأحيان فقيل السلم يصعد من عليه إلى الأسطحة

العالية على ذلك وبها سياج مبنى بالبالستا، وبلفظى الطين البالستا، في أحيان أخرى، ومن المعروف أن الطين يختلف باختلاف طبقات الأرض التي يؤخذ منها، وأجوده النقى الخالص بعد ترسب الماء منه ويقال له «طين أبليز». (١٣٣)

#### ۲۰. بائكة:(Arcade - شكل۲۱)

باك البندقية (بفتحتين) : دورها بين راحتيه، وباك المتاع: تناوله بيعا وشراء، وباك القوم: خالطهم وزاحمهم، وباكت الناقة: سمنت فهى بائك، وبهذا سميت غزوة تبوك، لأن النبى (ﷺ) غزاها في شهر رجب سنة تسع وصالح أهلها على الجزية بغير قتال فجاءت الغزوة بعيدة عن الحرب والمعاناة وشابهت الناقة البائك التي ليس بها هزال، وسميت البقعة بذات البائك التي ليس بها هزال، وسميت البقعة بذات التسمية وهي موضع من بادية الشام قريب من مدين، والبائكة في فن البناء - جمع بوائك - العقد والبائح، (١٣٤)

ويأتى لفظ البائكة أو الباكية أو البايكة في المصطلح الأثرى المعماري للدلالة على سلسلة من العقود أوالقناطر أو العيون المتتالية في صف واحد ترتكز على عدة دعائم أو أعمدة في خط مستقيم على أبعاد . متساوية، (١٣٥) وقد استخدم هذا المصطلح في العمارة الدينية كالمساجد والمدارس والخانقاوات ونحوها، وفي العمارة المدنية كالقبصور والوكالات والحانات والاسطبلات وغيرها للدلالة على صفوف الأعمدة والعقود التي تحصر الأروقة أو البلاطات أو الجازات القاطعة أو الأساكيب فيما بينها، وغالبا ماكانت في هذه العمارة ـ بالإيوانات موازية لجدار القبلة أومتعامدة عليه، أومحيطة بالصحون المكشوفة أو المغطاة، مرتكزة على أعمدة حجرية أورخامية ذات أبدان اسطوانية أو مضلعة أو حلزونية، أو على دعامات مربعة أو مستطيلة، وقد لجأ المعمار المسلم إلى حمل سقوف الأبنية الأثرية على هذه البوائك فوق الأعمدة أو الدعائم ليتسنى له رفع البناء إلى أعلى مستوى علوى ممكن

لاستقبال أكبر قدر من التهوية والإضاءة فيها.(١٣٦)

وكان الأصل في هذه البوائك أن تكون موازية لجدار القبلة، بحيث تحصر كل بالكتين منها فيما بينهما أو فيما بين بانكة وجدار ماعرف في العمارة الإسلامية بالبلاطة، ولم تلبث هذه العمارة أن عرفت نظام البوائك المتعامدة على جدار القبلة \_ فيما عرف بالجاز أو الأسكوب \_ في المسجد الأقصى بالقدس الشريف خلال الإصلاحات التي أجراها فيه الخليفة المهدى سنة (١٦٣ هـ/ ٧٨٠م)، وفي جامع القيروان عندما أعاد زيادة الله بناءه سنة (٢٢٢هـ / ٨٣٦م) وغيرهما، ثم ظهر بعد ذلك في جامع دمشق الأموى نظام آخر للبوائك عبارة عن عمودين متبادلين مع دعامة واحدة، وهونظام يغلب على الظن أنه يرجع ـ في رأى كريزويل \_ إلى سنــة (٣٤٠هـــ / ٩٥١ ــ ٩٥٢م) ، (١٣٧٠) ، كذلك فقد عرفت العمارة الإسلامية من البوانك ماسمي بالبوائك الصماء (Blind Arcades) وكانت عبارة عن زخرفة جدارية على هيئة صف من عقود متتالية غير نافذة. (١٣٨)

وقد ورد هذا المصطلح بالفاظه الثلاثة المشار إليها فى وثائق العصر المملوكى فقيل البوائك مبنية بالحجر الفص النحيت، الباكية برسم الحيل مسقفة غشيما، الباكة بها قناطر على أكتاف، (١٣٩)

#### ۳۱. بخاریة ، (Bukhariyya - شکل (۲/۲۲،۱/۲۲

بحرت القدر (بفتحتین) : ارتفع بخارها، والبخرة (بفتح الباء والراء وسكون الخاء): نبات عشبى برى معمر من فصيلة القرنيات، والبخار - جمع أبخرة - الماء بحالته الغازية يرتفع كالدخان، وكل رائحة ساطعة من نتن أو غيره، وكل دخان يرتفع من السوائل الحارة، والبخارى: ماله علاقة بالبخار، والبخور (بفتح الباء) دخنة (بضم الدال وسكون الحاء) يتبخر بها، (۱٤٠١) وبخارا (بالألف) أوبخاره (بالهاء): بلد بخراسان، النسبة إليها في حالة التأنيث بخارية، وفي حالة التذكير بخارى

كما هو الحال بالنسبة للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. (١٤١)

ويقصد بالبخارية في مصطلح أهل الصنعة من الحرفيين وحدة زخرفية ذات شكل دائرى غالبا تتصل بها من أعلا ومن أسفل حليتان متشابهتان كل منهما عبارة عن ورقة نباتية ثلاثية، وقد تعمل هذه البخارية على الحوانط وتكون مادتها من الحجر المدقوق أو الجص، أو تعمل على درف الأبواب المصفحة في العمائر الأثرية، وتكون مادتها من النحاس أو الحديد طبقا لنوع الرقائق المعدنية المستخدمة في تصفيح هذه الأبواب، ويغلب على الظن أن هذه التسمية إما أنها ماخوذة من النسبة إلى مدينة بخارا أو بخاره الإيرانية، أو من النسبة إلى حى البخارية في البصرة بالعراق (١٤٢)

۲۷. بر:(Frame - راجع إطار)

بر في يمينه (بفتح الباء وتشديد الراء وفتحها): صدق فيه، وبر بوعده: وفاه، وبر بوالديه: توسع في الإحسان إليهما وإطاعتهما ووصلهما، وبر بالسائل: وصله وأغدق عليه، مصداقا لقوله تعالى ﴿لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم ﴾، والبر (بكسرا لباء وتشديد الراء وضمها): ضد العقوق وهو الحير والفضل، والبر (بفتح الباء) ضد البحر وهو شاطىء النهر وحافته، والبر (بضم الباء) الحنطة أو القمح واحدته برة. (١٤٣)

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن البر هو الإطار الخشبي الذي يحيط بالباب أو الشباك ظاهرا على الحائط، أو هو الهيكل المثبت في الجدار ليدخل فيه الباب عند إقفاله، وهو بهذا التعريف غير الحلق الذي في الداخل وتربط الكانات الحديدية بينه وبين الجدران، (١٤٤٠) ومنه الإطار المستطيل والدائرى والهيكلي ونحوذلك، (١٤٥٠) وقد ورد هذا المصطلح فقيل وثائق العصر المملوكي دائما بصيغة الجمع فقيل ابرور دق أويمة، (١٤٥٠) لأنها كانت تزين بزخارف نباتية وهندسية مدقوقة، وقدا ستعار المرخمون هذا

المصطلح من النجارين وأطلقوه على الأشرطة الضيقة من الرخام الأبلق(الأبيض والأسود) التى تدور حول المراتب والأقطاب والألواح الرخامية الختلفة الألوان فى الوزرات لتحديدها فأكتسبت بذلك صفة البرور الخشبية ووظيفتها. (١٤٧)

#### ۲۸. بریخ: (Culvert)

البربخ (بفتح الباء وسكون الراء) ـ جمع برابخ ـ هو منفذ الماء ومجراه، وخزف الكنف (بضمتين) الذى يوصل من السطح إلى الأرض، ومجرى البول ومثانته، (١٤٨٠) وقيل أنه مأخوذ من المصرية القديمة «اردبة» (بسكون الراء وفتح الدال وتشديد الباء وفتحها) وهى البالوعة الواسعة من الخزف. (١٤٩٠)

ويأتى لفظ البربخ في المصطلح الأثرى المعمارى للدلالة على مواسير فخارية أو آجرية لتوصيل المياه أو الخلفات الناتجة عن الاستخدام البشرى في الحمامات والمطابخ ودورات المياه ونحوها إلى الخزانات التي كانت تبنى في تخوم الأرض لهذا الغرض، (١٥٠٠) أو هي المواسير الفخارية التي كانت تستخدم في الفتحات الزجاجية بسقوف الدهاليز والحمامات بقصد التهوية والإضاءة، وقد وردت بهذا المعنى في وثائق العصر المملوكي فقيل «دهليز معقود قبوا ببرابخ» ، « برابخ المملوكي فقيل «دهليز معقود قبوا ببرابخ» ، « برابخ تؤدي الضوء» . (١٥١)

#### ۲۹. برج:(Tower - شکل۲۲)

برج الشيىء (بفتحتين): ظهر وارتفع، والبرج (بفتح الباء والراء): سعة العين وحسنها، والجميل ذو الوجه الوضاء، والتبرج: إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال، (١٥٢) والبرج (بضم الباء وسكون الراء) حمع أبراج وبروج – القصر المحصن، مصداقا لقوله تعالى ﴿أينما تكونوا يدركم الموت ولوكنتم في بروج مشيدة﴾، والبرج أيضا البيت الذي يبني على سور المدينة أو على سور القلعة، والحصن الذي يكون مرتفع البناء مستديرا أو مربعا يعتصم به المقاتلون، وقسم من اثنى عشر قسما من دائرة وهمية في الفلك منها الحمل والثور والحوت والجوزاء ونحوها. (١٥٣)

ويقصد بالبرج في المصطلح الأثرى المعماري بناء مرتفع في سور المدينة أو القلعة أو الحصن أو الخان أو الرباط أو القصر يرابط فيه الجند المكلفون بالدفاع عنه، وقد يبنى البرج في المدن الساحلية على الشاطيء للدفاع عن المدينة المتاخمة له، ويكون في هذه الحالة أشبه بقلعة صغيرة تشكل خط الدفاع المتقدم عن هذه المدينة، ومن هنا شكل البرج عنصرا دفاعيا هاما في أسوار المدن والقلاع والحصون والخانات والأربطة والقصور وغيرها، ولعل خير الأمثلة الدالة على ذلك بالنسبة للعمارة الإسلامية في مصر ماحدث في أسوار القاهرة الفاطمية (٥هـ /١١م) وأسوار قلعة الجبل الأيوبية (٦ هـ/١٢م) وغيرهما، (١٥٤) وكان موقع البرج دائما إما في أركان أسوار هذه الأبنية، وإما على جانبي البوابات الموجودة فيها، وأعتاد المعمار المسلم أن يجعله في أعلى مراكز هذه الأسوار بارزا عنها، وغالبا ماكان ذا مسقط اسطواني أونيصف دانري أومضلع، (١٥٥) وكان من الضرورى أن يشتمل البرج على شرفات علوية توزع \_ بشكل مدروس \_ في أعلى واجهاته لكي يحتمي بها الرماة عند الدفاع عنه، وعلى مزاغل أو مقاذف مفتوحة في جدرانه المطلة على الخارج ذات فتحات داخلية متسعة وخارجية ضيقة لتمكن المدافعين من سهولة الدفاع عن البرج دون امكان تعرضهم منها لسهام المهاجمين له من الخارج، يضاف إلى ذلك من مشتملات البرج الممرات الداخلية ومخازن المؤن والأسلحة وصهريج المياه والبئر وغير ذلك، ولم يقتصر بناء الأبراج في العمارة الإسلامية على الهدف الدفاعي في الأسوار وعلى جانبي البوابات فقط، بل كثيرا ما بنيت هذه الأبراج لدعم جدران العمائر الأخرى ذات الأطوال الكبيرة والارتفاعات الشاهقة مثلما حدث في أسوار جامع سامرا وجامع قرطبة وغيرهما(١٥٢).

وقد اختلفت المواد المستخدمة في بناء هذه الأبراج باختلاف كل من البيئة والعصر الزمني، فعلى حين كانت الأبراج الفاطمية من الدبش المغلف بالحجر،

كانت الأبراج المملوكية من الحجر المنحوت المهذب، وبينما اقتصرت ارتفاعات الأبراج في أسوار القاهرة الفاطمية على ثمانية أمتار تقريبا، كانت ارتفاعات الأبراج الأيوبية في قلعة الجبل ثمانية وعشرون مترا، وفي الوقت الذي كانت فيه أبراج العمارة البيزنطية والرومانية تتألف من عدة طوابق لاستيعاب أكثر عدد ممكن من المدافعين وزيادة مواقع الرد على المهاجمين، فقد اكتفى الأمويون في أبراج عمائرهم بالسطوح العلوية المكشوفة ذات الشرفات لأن تعدد الطوابق ـ في نظر معماريهم - كان يقتضى تفريغ الجدران بممرات داخلية تجعلها ضعيفة المقاومة، ولكي يتلافي هؤلاء المعماريون ذلك جعلوا البرج كتلة واحدة متماسكة غير مفرغة، ثم عاد المعماريون في العصرين الفاطمي والأيوبي إلى نظام الأسوار والأبراج ذات الطوابق المتعددة من خلال الممرات الداخلية التي لازالت نماذجها الرائعة باقية حتى اليوم في أسوار القاهرة الفاطمية وأسوار قلعة الحبل الأيوبية، ولم يتطور البرج في العمارة الإسلامية تطورا بنانيا وعسكريا بعيدا عن الجمالية المعمارية غالبا، بل لقد استطاع المعمار المسلم أن يجعله منسجما تماما مع الأسوار التي عمل فيها، فكان توزيع الأبراج على الأسواريزيل رتابة اتساع سطوحها، وكان احتلالها المرتفع لأركان هذه الأسوار أو فوق بواباتها يخفف من ثقل الكتلة الحجرية الرئيسية وطغيانها على العناصر المعمارية الأخرى كالأبواب والعقود وغيرها، وكان تقابل البرجين على جانبي بوابة القلعة أو سور المدينة أو الخان أو الرباط أو القصر يسهم في توازن الإيقاع المعماري لواجهة أى منها، أما الأبراج المنفصلة عن الأسوار الختلفة المشار إليها فكان شأنها في هذا الإطار شأن العمائر ذات الجمالية الذاتية والتكاملية العنصرية، وقد نجح المعمار المسلم في ذلك نجاحا باهرا ثما جعل برج السباع في طرابلس مثلا يحتل بمفرده جزءا خاصا في دائرة المعارف الإسلامية لما تميسز به مسن تنظيسم عمملي وتوازن معماري وثراء زخرفي تناغمت فيمه كل هذه الخصائص مع وقار البرج ـ كعمارة حربية -

بغير اسراف أو تغيير (۱۵۷) وعادة ما كان البرج - فى هذه الحالة المنفصلة - يشتمل على مسجد صغير أو مصلى يؤدى فيه الجنود الصلاة المفروضة عليهم خلال اقامتهم فيه، وكثيرا ما استخدمت بعض الأبراج كسجون ومعتقلات سياسية مثلما كان يحدث - ولاسيما فى العصر المملوكى كثيرا - فى قلعة الجبل وغيرها (۱۵۸).

#### .۳۰ برطوم: (Boarding Joist . شکل / ۱ ۲/۲٤،۲٤ )

برطم الرجل (بفتح الباء وسكون الراء): أدلى شفتيه من الغضب، وانتفخت أوداجه من الغيظ، والبرطم (بضم الباء وسكون الراء): شجر ذو قضبان يعلو كثيرا من أصل واحد ورقه طويل رقيق وثمره مثل العنبة الطويلة لين يؤكل، والبرطوم - جمع براطيم-: خشبة غليظة يدعم بها سقف البيت (104).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن البرطوم هو لفظ حرفي يعنى أفلاج النخيل التي كانت تعمل من فلج جذوعه أو شقها إلى نصفين طوليين متساويين من أعلا إلى أسفل (١٦٠)، لكي تستخدم في تسقيف العمائر الأثرية الختلفة ولاسيما في العصر المملوكي، وتقابله في العربية كلمة الرافد أو الرافدة (١٦١).

وترتبط بهذا المصطلح أربعة مصطلحات وثائقية أخرى أولها «بستل» وهي كلمة حرفية أطلقت - في سقوف العمائر المملوكية - على العرق الخشبي الغليظ الذي كان يوضع ممتدا - بشكل أفقي - بين حائطين لتثبت عليه ألواح السقف، وثانيها الجائزة وهي خشبة عرضية في السقف ترتكز عليها أطراف العروق الخشبية الصغيرة، أو هي أيضا العرق الحشبي الغليظ الذي يمتد بين حائطين لكي يسقف عليه، وثالثها الجذع وهو مايشق طوليا من جذوع النخل لكي يستخدم - كما أسلفنا - في التسقيف، ورابعها الجريد وهو زعف النخل أو قضبانه بعد تجريده من خوصه ليستخدم كالعصي في بعض أنواع التسقيف ولاسيما لحظائر الدواب ونحوها أو أنحوها المتسقيف ولاسيما لحظائر الدواب

#### ۱/۲۰ بـرمـق: (Baluster ـ شـكـل ۱/۲٥) (۲/۲٥)

برم الحبل (بفتحتين): جعله طاقين ثم فتله، وبرم الأمر: أحكمه، وبرم به (بفتح الباء وكسر الراء): سنمه وضجر منه، والبرم (بفتح الباء والراء): ثمر الطلح واحدته برمة، والبرمة (بضم الباء وسكون الراء): القدر من الحجر، والمبرم من الثياب (بضم الميم وسكون الباء): المفتول للغزل طاقين (١٦٣٠).

ويأتى لفظ البرمق أو قائم الدرابزين أو عموده فى مصطلح أهل الصنعة من النجارين فى العصر المملوكى للدلالة على القطع الخشبية الصغيرة الخروطة التى كانت توضع رأسيا فى الأثاثات الخشبية للأبنية الأثرية ولاسيما فى المنابر ودكك المبلغين وكراسى المصاحف فى الأبنية الدينية مثل المساجد والمدارس والخانقاوات وغيرها، وكذا فى الحواجز والمقاصير الخشبية التى كانت تحيط بفساقى الدفن فى الأضرحة والمشاهد، وفى المشربيات الرائعة التى كانت تغطى شبابيك القصور والمنازل (١٦٤٠).

#### ۳۲. بلاط: (Flagstone شکل۲۲)

بلط الدار (بفتح الباء وتشديد اللام وفتحها): فرشها بالبلاط أو الآجر، وبلط الحائط: سواه وجعله أملسا، والبلاط: كل شيىء فرشت به الدار من حجر ونحوه، وبلاط الحاكم: حاشيته ومجلسه وقصره، وبلاط الأرض: وجهها أو الصلب وكل مستو أملس منها(١٦٥٠).

وكانت الطريقة المتبعة في عمل هذا البلاط أن يبدأ المبلط بعمل صف من البلاط أوالرخام موازيا للحائط من أسفله، ثم يجعل الصفوف التالية متعامدة على هذا الصف الأول، وقد تفئن المسلمون في ابتكار أنواع عديدة من البلاط الذي استخدموه في فرش أرضيات عمائرهم الدينية والمدنية على السواء، وكان من أهم هذه الأنواع البلاط الحجرى والخزفي والمنشور.

## . Stone tiles) ببلاط حبری: (۱/۳۲ شکل۱/۲٦)

حجر على الرجل (بفتحتين): منعه من التصرف، وحجر القمر (بفتح الحاء وتشديد الجيم وفتحها): ظهرت حوله هالة في الغيم، وحجر الطين: تصلب وصار كالحجر، وحجر الأرض: وضع الحجارة على حدودها، وحجر الإنسان (بكسر الحاء وسكون الجيم): حضنه وكنفه وحمايته، والحجر: العقل، مصداقا لقوله تعالى: ﴿هل في ذلك قسم لذي حجر﴾، والحجران (بفتحتين): الذهب والفضة (١٦٦٨).

ويقصد بالبلاط الحجرى في المصطلح الأثرى المعماري البلاط المصنوع من الحجر الجيري أو الرملي، وقد عرفت العمارة الإسلامية منه ثلاثة أنواع رئيسية أولها البلاط الطراوى الذى كان يستقطع ــ في غالب الظن من محاجر طره ـ من أحجار جيرية صلبة مندمجة ذات خواص طباشيرية التكوين قليلا لم تكن تتحمل قسوة العوامل الجوية كثيرا، ولذا فإن البلاطات المتخدة منها كانت تتقشر دائما(١٦٧)، وثانيها البلاط الكدان الذي كان يعمل من الأحجار الجيرية الملونة بالأبيض والأصفر والرمادى، وقد ورد ذكره في الوثائق المملوكية بصيغة «البلاط الكدان» غالبا، و«الكدان القرافي، أحيانا، وربما كانت هذه الصيغة الأخيرة نسبة إلى محاجر كانت قريبة من قرافة القاهرة فنسب اليها، وثالثها البلاط المعصراني الذي كان يتسخرج غالبا من محاجر المعصرة ويشبه البلاط الطراوى (١٩٨٨) ، وكما اختلفت أنوع هذا البلاط الحجرى أو الحجارى، فقد اختلفت أشكاله وكان من أهمها شكلان أحدهما البلاط المكسور الذى كان يتخذ من الأحجار الجيرية غير المنتظمة، وغالبا ما كان يتألف من قطع حجرية ذات مقاسات مختلفة لتفرش بها أرضيات الدهاليز ونحوها، والآخر البلاط المنحوت أو النحيت أو الصقيل، وهي تسمية كانت تطلق على البلاط الأملس المستوى الجوانب الذي عرف بالحجر الفص النحيت (١٦٩)، وكانت وثائق العصر المملوكي تسبق استخدام مصطلح البلاط بكلمة مفروش من فرش الشيىء بمعنى بسطه

فقيل «إيوان أرضه مفروشة بالبلاط الكدان»، «لوح رخام فرش»، «مرتبة رخام فرش» (١٧٠).

## ۲/۳۲ ـ بلاط خزفي ـ تربيعات قاشانی: (Glazed tiles ـ شکل ۲/۲۲)

الخزف (بفتحتين): ما عمل آنية من الطين أو الصلصال وشوى بالنار فصار فخارا، ثم غطى بطبقة من الزجاج وأعيد حرقه فصار خزفا، ومنه الأوانى الخزفية والبلاطات الخزفية ونحوها (١٧١).

والذى لاشك فيه أن المسلمين لم يتقنوا صناعة البلاطات الخزفية واستخدامها فى تغطية الجدران وتبليط الأرضيات فقط، بل برعوا فى تلوينها وتذهيبها وكسوة قباب المساجد والأضرحة والمشاهد بشتى أشكالها حتى أطلق اللفظ على كثير من الأحياء والساحات والمدن الإسلامية مثل مدينة بلاط فى شمال سورية، وقرية بلاط فى الوادى الجديد بمصر، وقرية بلاط فى فلسطين، وباب البلاط فى القدس، وساحة البلاط فى المدينة، وحى البلاط فى استانبول وغيرها(١٧٢).

أما مصر فلم تسخدم البلاطات الخزفية في تكسية جدران عمائرها الإسلامية رغم معرفتها لهذه الصناعة منذ العصر الفرعوني، وفضلت عليها الحجر والرخام والجص ربما لتوفر هذه الموااد فيها من ناحية، ولأنها لاتحتاج إلى ما تحتاج إليه البلاطات الخزفية من جهد صناعي وفني من ناحية أخرى، ومن هنا كان استخدام هذه البلاطات الخزفية محدودا في بعض نماذج عمارتها المملوكية مثل منذنة مسجد الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة الذي أشرف على بنائه ـ كما قيل ـ أحد المهندسيين الإيرانيين من تبريز ثمن عرفوا استخدام هذه البلاطات في تكسية جدران كثير من عمائرهم (١٧٣٠)، المغضائر إلى مدينة قاشان الإيرانية التي تفوقت في هذه بالغضائر إلى مدينة قاشان الإيرانية التي تفوقت في هذه ورث العثمانيون طريقة تكسية الجدران بهذه البلاطات ورث العثمانيون طريقة تكسية الجدران بهذه البلاطات

الخزفية أو التربيعات القاشانية عن الإيرانيين وفضلوها على غيرها من الطرق، ربما لأنها كانت أقل تعقيدا من طريقة التكسية بالفسيفساء الخزفية التي فضلها سلاجقة الروم من قبلهم، لأن البلاطات الخزفية كانت أكبر حجما وأسهل نقشا وتركيبا، ولذلك كثر الإقبال على استخدامها حتى بلغ حد الشيوع في العمائر العثمانية، وكانت مدينة أزنبق (Isnik) هي أقدم مركز لصناعة هذه البلاطات في آسيا الصغرى، وأنتجت مصانعها في القرن (٨ هـ/ ١٤م) بلاطات خزفية ذات لون واحد بغير زخرفة، ثم بدأ خزافوها في القرن (٩هـ/ ٩٥م) تزيين هذه البلاطات بزهرة القرنفل (Carnation) وزهرة اللالة (Tulip) وبشجر النخيل والسرو، وبفواكه العنب والرمان، وبالأوراق الرمحية ونحوها، وقد حرص العثمانيون على أن يفرقوا بين البلاطات الخزفية التي كسوا بها الجدران الخارجية لعمائرهم وبين البلاطات التي كسوا بها الجدران الداخلية لهذه العمائر، فعملوا الوحدات الزخرفية في الأولى ذات أحجام كبيرة وألوان زاهية براقة لكي تشيع البهجة في نفس من يراها من بعيد، بينما جعلوا الوحدات الزخرفية في الثانية ذات أحجام صغيرة وألوان هادئة لكي تساعد على ارتياح النفس وهدوئها داخل هذه العمائر، ثم شاعت طريقة تكسية الجدران بالبلاطات الخزفية بعد ذلك في معظم بلدان العالم الإسلامي تشبها بدار الخلافة العثمانية، ولعل أبرز الأمثلة الدالة على ذلك بالنسبة لمصر هو الجامع الأزرق الذي تم تجديده في القرن (۲ ۱ هـ/ ۱۸ م) ، وكسيت جدرانه خلال هذا التجديد ببلاطات خزفية جميلة ذات لون أزرق سمى على أثرها بهذه التسمية ولاسيما عند زواره من السائحين(١٧٥).

## ۳/۳۲. بــالاط منشــور:(-Prismatic Flag) (stone

نشرت الأرض (بفتحتين): أصابها الربيع فأنبتت، ونشر الشجر: أورق، ونشر الثوب: بسطه، ونشر الخبر: أذاعه، ونشر الكتاب: طبعه، ونشر الخشب: شقه،

والنشر (بتشدید النون وفتحها وسکون الشین): الریح الطیبة، والمنشور: فی الهندسة: جسم کثیر السطوح قاعدتاه مضلعتان متساویتان ومتماثلتان ومتوازیتان، وکل سطح من سطوحه الجانبیة متوازی أضلاع، وینسب المنشور إلی شکل قاعدته فیقال منشور ثلاثی ومنشور رباعی ونحو ذلك(۱۷۲).

ويأتى لفظ البلاط المنشور فى المصطلح الأثرى المعمارى للدلالة على نوع من البلاطات الملمعة المصقولة ذات أبعاد منتظمة يغلب على الظن أن الحجارين أو المرخمين كانوا ينحتونها على هيئة المنشور الهندسى حتى اكتسبت منه تسميتها (١٧٧٧).

#### ۳۳. بنیقة: (Gore)

البنيقة - جمع بنائق -: عروة الزر (بتشديد الزاى والراء وكسرهما)، وزمعة الكرم (بفتح الكاف وسكون الراء) أو العقدة التي في مخرج العنقود، وكل رقعة تزاد في ثوب أو كيس ونحوهما ليتسع، أو كل قطعة مثلثة من قماش يغاير لون الثوب تخاط تحت الإبط لتوسيعه (فيما عرف اليوم باللوزة)، فإذا كانت من لون الثوب فهي الأشتيك (۱۷۸)، وهي أيضا كل رقعة مثلثة من الجلد تزاد في الدلاء أو المقاطف الجلدية لتوسيعها، وقد ذكرها الجواليقي في دحريض (بفتح الدال وسكون الخاء) وقال أنها فارسية معربة وتعني عند العرب من الثوب والأرض البنيقة واللبنة (۱۷۹).

وقد استخدمت هذه الكلمة في المصطلح الأثرى المعماري أما الدلالة على القطع المثلثة من الحجر أو البلاط أو الرخام التي كانت توضع لتكملة صف البلاطات المائل في الأبنية الأثرية تشبها بالبنيقة أو الأشتيكة التي تضاف إلى الثوب (١٨٠٠)، أو للدلالة على المساحة المثلثة المحصورة بين عقدين متجاورين وبين الإطار الأفقى الذي يعلوهما، أو على المثلث الركني الذي يقع بين قوس العقد وضلعي المستطيل المحيط به، وكان من المعتاد فيما يتعلق بضلعي مثلث البنيقة

الموازيين للمستطيل أن يكونا مستقيمين، بينما يكون ضلعها الموازى لقوس العقد مقوسا مثله، أما البنيقة المحصورة بين قوسين فيكون ضلعاها الموازيين للقوسيين مقوسان بينما يكون ضلعها الأعلى مستقيم ومواز للإطار الأفقى الذى يعلوهما، وكان من الممكن على هذا الأساس أن يزين كل عقد ببنيقة على يمينه وبنيقة عن يساره (١٨١).

#### ۳٤.پيت: (House شکل ۲/۲۷،۱/۲۷

بیت الأمر (بفتح الباء وتشدید الیاء وفتحها) دبره لیلا، مصداقا لقوله تعالی ﴿إذ یبیتون مالا یرضی من القول﴾، وبات الرجل عند أهله: صار عندهم، والبیت حمع بیوت وأبیات وبیوتات ـ المسکن مطلقا للإنسان والحیوان وسائر المخلوقات، مصداقا لقوله عز من قائل ﴿وأوحی ربك إلی النحل أن اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر وهما یعرشون﴾، وبیت الرجل: أسرته، وبیت العنکبوت: نسجها، وبیت المال: خزینته، والبیت الحرام أو البیت العتیق: الکعبة (۱۸۲۰)، وبذلك فإن البیت فی معناه العام هو كل مسكن حضری من حجر أو آجر أو وبر (۱۸۳۰)، مصداقا لقوله جل ثناؤه ﴿والله جعل لكم من بیوتکم سکنا، وجعل لکم من جلود الأنعام بیوتا من بیوتکم سکنا، وجعل لکم من جلود الأنعام بیوتا وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلی حین (۱۸۴۵).

وقد أخذت البيوت العربية عدة أسماء اختلفت المختلاف مادتها، فكان منها على سبيل المثال لا الحصر الخباء الذى يصنع من الصوف، والنجاد من الوبر، والفسطاط من الشعر، والقشع من الجلود، والطراف من الأدم، والحظيرة من الأغصان، والأقنة من الحجر، والشدة من الطين، وكما اختلفت أسماء هذه البيوت العربية تبعا لاختلاف مادتها، فقد اختلفت أوصافها أيضا تبعا لإختلاف أشكالها فكان المسطح منها يعرف بالأطم، والعالى بالصرح، والمربع بالكعبة، والمطول

المرتفع بالمشيدة والمطول المعقود بالأزج، والخطط بالأبلق وهكذا، وقد حرص المعمار المسلم على حماية البيت العربى من الحرصيفا ومن البرد شتاء، ولذلك جعله على هيئة مربع أو مستطيل وزع حجراته حول صحن أوسط مكشوف، ثم عمل فيه الايوان خلال العصر العباسى وفتح عليه غرفه وحجراته، وكيف المناخ تصميمه وتحكم في اختيار مواده، فعمل من اللبن في أكثر البلدان لقدرته على عزل الحرارة والرطوبة وقلة تكاليفه، وعمل من الحجر في بلاد الشام، ومن الآجر في شبه الجزيرة العربية ومصر، وعقدت أسقفة وقببت بهذه المواد جميعا(١٨٥).

ولعل أقدم ما بقى من البيوت والمنازل في عمارة مصر الإسلامية هي أطلال منازل الفسطاط التي لازالت تحتفظ لحسن الحظ \_ رغم ما أصابها من تخريب \_ بعناصرها التخطيطية الواضحة حتى اليوم، وكانت كلها عبارة عن أشكال بسيطة متشابهة تتكون من محورين متعامدين يلتقيان عند فناء أوسط تختلف الحجرات الحيطة به في المقياس والنسب، وفي كل جانب من جوانب هذا الفناء رواق من ثلاث فتحات أوسطها أوسعها، في سمته قاعة كبيرة تكتنفها حجرتان صغيرتان، وفي محور كل جانب من الجوانب الأخرى الخيطة بالفناء عدة أواوين تختلف امتدادتها إلى الداخل فتتكون منها قاعات تارة وأواوين صغيرة تارة أخرى، وقد شيدت هذه المنازل بالآجر، وكانت حسنة البناء مزودة بالمرافق الصحية والمياه الجارية، ولكنها مع ذلك خلت من السقوف التي لم يستطع المكتشفون لها تحديد أنواعها أو عدد طبقاتها، وقد ظل الحال على ذلك حتى قام المرحوم الدكتورا جمال محرز بحفائره التي كشفت عن منزل مشيد بالحجر والآجر يشتمل على أكثر من طابق، الأرضى منها عبارة عن ممرات ضيقة تغطيها أقبية نصف اسطوانية مع مساحات غير متسعة عند التقاء هذه الممرات تغطيها قبوات ضحلة تقوم على مايشبه الجوفة المثلثة، أما طابقه الأول فبه فناء مستطيل كانت تتوسطه فسقية يحيط بها حوضان للزهور، ويتصل بهذه الفسقية سلسبيل للماء إلى جانبه بقايا سلم صاعد للدور الثاني، وتحتفظ بقايا جدران هذا

المنزل ببعض النوافذ وبعض أجزاء من الملاط الذي كان يكسوها، وأثبت من هذا البيت أن منازل الفسطاط كانت أكثر من دور لأن عمر بن الخطاب (ر) كان قد أمر واليه عمرو بن العاص أن يراعي في بناتها إذا زاد ارتفاعها عن طابقين أن ترفع النوافذ في الطابق الأرضى إلى القدر الذي لايسمح بأن يطل أحد من أهل الدار على جاره فيجرح حرمته حتى ولوكان المطل واقفا على مقعد، وهو نظام ساد عمارة المدن العربية الإسلامية كلها فيما بعد، ويغلب على الظن أنه كان وراء سترفتحات القصور والمنازل بعد ذلك بالمشربيات الخشبية، وأن بعض أدوارها الأرضية لم تكن للسكن، وأن أدوارها العلوية كانت تزين بالمزروعات، وأن سقوفها كانت من الأقبية أو القبوات، وأنها كانت تحتوى على مقاعد وملاقف ونافورات وسلسبيلات وأحواض للنباتات، وكانت مداخلها غالبا منكسرة لاخفاء من بالداخل عن السائرين بالخارج، وتشتمل على ممرات داخلية تمكن من التنقل بين أجزائها دون المرور بالفناء (١٨٦).

والذي لاشك فيه أن منازل الفسطاط كانت المنهل الذى نهلت منه تخطيطات العمارة السكنية الإسلامية في مصر في عصورها التالية، فقد انحصرت هذه العمارة في ثلاثة أجزاء رئيسية أولها صحن الدارأو فناؤها، وكان أشبه بالرئة التي تعطى المتنفس لكل أجزائها لما كان يحتويه من فسقيات وزروع، وعلى جانبيه بناءان رئييسيان أحدهما للرجال يعرف بالسلاملك وهي كلمة تركية يقصد بها الجزء الخصص للرجال وضيوفهم. وفيه مقعد صيفي له واجهة تطل على الصحن ببائكة ذات عقود وقناطر، ومقعد شتوى مسقوف، والآخر للنساء يعرف بالحرملك وفيه قاعة كبيرة ذات نوافذ تطل على الصحن تغشيها أحجبة من المشربيات الخشبية أو الزجاج المعشق، وكانت كل قاعة من هاتين القاعتين الكبيرتين عبارة عن مستطيل تتوسطه دور قاعة ذات سقف عال بها فسقية، على جانبيها إيوانان متشابهان، يضاف إلى هذه الأقسام الرئيسية الثلاثة (الصحن والسلاملك والحرمان) بقية مكونات

المنزل من غرف السكن ومرافقه الصحية والخدمية (۱۸۷۰)، والملاقف والممارق والمغانى والحمامات التى كانت تتكون فى المنازل الخاصة ـ كما فى الحمامات العامة ـ من ثلاث حجرات أولاها مسلخ لحلع الملابس يعرف بالحجرة الباردة، وثانيتها حجرة دافنة، وثالثتها حجرة ساخنة تسمى بيت الحرارة تغطيها فى معظم الأحيان قبة ذات ثقوب مغشاة بالزجاج الملون، وغالبا ما الحقت ببعض هذه القصور والمنازل زاوية للصلاة ذات محراب يحدد اتجاه القبلة (۱۸۸۰).

### ۳۵. بیضة وسهم: (Egg&arrow . شکل ۲۸)

باض الطائر: صارله بيض بمنزلة الولد للإنسان والحيوان، والبيضة واحدة البيض ماتضعه إناث الطيور ونحوها. ومنه تخرج الفراخ، وهي جرم عضوى يتكون في جسم بعض الحيوانات والطيور محتويا على جرثومة الحياة التي يتكون بواسطتها حيوان أو طائر من جنسها بعد إخصابها، وتتركب البيضة من غلاف خارجي كلسى، ومن غلاف داخلي يعرف بالغرقي (بكسر الغين وسكون الراء)، ويباض مائع لزج يعرف بالآح، وصفار عبارة عن سائل أصفر غني بالمواد الدهنية يعرف بالمح، وخيوط دقيقة تعرف بأربطة المح تبقيه سابحا في وسط الآح، والبيضة: الخصية (بضم الخاء وسكون الصاد)، والحوذة من الحديد (١٨٩٩).

أما السهم (بتشديد السين وفتحها وسكون الهاء) ـ جمع أسهم وسهام ـ فهو القدح (بكسر القاف وسكون الدال): يلعب به في الميسر، والحظ والنصيب، وحصة أحد الشركاء في شركة مساهمة، وجزء من أربعة وعشرين جزءا من القيراط، وعود يسوى في طرفه نصل ترميه القوس، وقيل هو النصل (بتشديد النون وفتحها وسكون الصاد) وواحد النبل (بتشديد النون وفتحها وسكون الباء)، والحط الواصل بين منتصف القوس ومنتصف الوتر في الدائرة، وكانت هذه العيدان التي تعمل إما بشكل اسطواني أو مدبب ذات أنواع

مختلفة عرف العرب منها المريخ أو الطويل وله أربع آذان، والضيخ والميسر، ولكل منها نصل عبارة عن حديدة جارحة في الرأس (١٩٠٠).

ويقصد بالبيضة والسهم في المصطلح الأثرى الفني حلية معمارية كانت تعمل في الأجزاء السفلي من تيجان الأعمدة الإغريقية ولاسيما الربع الحدب منها، ولعل أقدم أمثلتها هي تلك التي عثر عليها في معبد أبوللو بنقراطيس سنة (٥٩٠) ق.م، والتي لاتزال محفوظة في المتحف البريطاني بلندن حتى اليوم، وكان من الملاحظ في تيجان الأعمدة الأيونية بروز الحلية المحتوية على زخرفة البيضة والسهم عن وجه اللفافة، والذى لاشك فيه أن الإغريق كانوا قد تفننوا في ابتكار وتنويع الحلياث المعمارية وزخرفتها ولاسيما حلية البيضة والسهم التي تطورت تطورا كبيرا في العمارة الرومانية، وانتقلت منها إلى الطراز البيزنطي في عمارة أوروبا في العصور الوسطى، وكان بينها ـ كأشكال يونانية رومانية - وبين حليات العمارة الإسلامية فارق كبير، لأن قواعد وتيجان الأعمدة المركبة في العمارة اليونانية كانت تجمع بين العناصر الرئيسية في كل من العمود الأيوني والكورنثي، وأخذت من الأيوني حلزوناته الكبيرة وحلية البيضة والسهم أو البيضة واللسان التي كانت توضع بين الحلزونات، ووضعت كل ذلك فوق صفوف أوراق الأكتشش التي امتاز بها العمود الكورنشي (١٩١).

## Apair of compasses,bevel ) ۳۱. بیکار؛ . شکل ۲۹

بكر الرجل (بفتحتين): أسرع في أول النهار، وبكر عليه واليه: أتاه باكرا، وبكر بالصلاة (بتشديد الكاف وفتحها): صلاها لأول وقتها، والبكر (بكسر الباء وسكون الكاف) – جمع أبكار – العذراء، والمرأة التي ولدت بطنا واحدة، والبكر (بفتح الباء وسكون الكاف): الفتى من الإبل قبل أن يبزل، والبكرة (بفتحتين) أداة مستديرة في جوفها محور تدور عليه، واسطوانة من خشب ونحوه يلف عليها الخيط، والباكورة من كل شيىء: ما ظهر في أوله (١٩٢١)، أما

البیكار - جمع بیكارات - فهی كلمة فارسیة أصلها بیكار أو بیكارة بمعنی عاطل عن العمل أو متعطل بغیر وظیفة أو منصب أو مقام أو فائدة أو فن، ومنها بیكاری بمعنی سخرة أو عمل بغیر أجر(۱۹۳).

وقد استعار المرخمون هذا المصطلح وقصد وابه القطع الرخامية الدائرية أو نصف الدائرية التى كانوا يستخدمونها في ترخيم أرضيات وجدران العمائر الأثرية ولاسيما في العصر المملوكي، ويغلب على الظن أنهم أخذوا هذه التسمية إما من البكرة تشبها باستدارتها، وإما من البركار أو الفرجار الذي تعمل به الدوائر ويعرف اليوم بالبرجل، وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي ولاسيما في وثيقة وقف السلطان قلاوون بصيغة «وجميع أرض دور قاعة هذه المدرسة مفروش بالرخام الملون والبسط والمراتب والأتراس والقمريات والبيكارات» (194).

# ۳۷. بیمارستان: (Mental Hospital شکل ۳۰)

مرس التمر (بفتحتين): نقعه في الماء حتى تتحلل أجزاؤه، والمراس (بكسر الميم): الممارسة والمعالجة، والبيمارستان (بفتح الراء وسكون السين) ـ جمع بيمارستانات ـ محل معد لإقامة المرضى ويطلق على المستشفى (١٩٥)، وهي في الأصل كلمة فارسية ذات مقطعين أولهما بيمار بمعنى مريض أو ضعيف أو عليل، وثانيهما ستان بمعنى بيت أو دار أو محل، وبذلك يكون المعنى العام لهذه الكلمة هو بيت المرضى أو دار المرض التي تعرف اليوم بالمستشفى (١٩٦١)، وقيل له في وثانق العصر المملوكي أيضا بيمرستان بدون ألف بعد الميم، ومارستان بدون باء وياء قبلها (١٩٧٠).

وقد عمل أول بيمارستان في العمارة الإسلامية في مصر على عهد ابن طولون سنة (٢٥٩ ــ ٢٦١ هـ / ٨٧٢ ـ ٨٧٤م) ثم كان من بعده البيمارستان الناصري الذي أنشأه صلاح الدين الأيوبي سنة (٥٧هـ/

١١٨٢م) وكالاهما لم يعدله وجود حاليا، أما بيمارستان قلاوون الذى ألحقه بمجموعته الشهيرة سنة (٦٨٣ \_ ١٨٤ هـ/ ١٢٨٤ \_ ١٢٨٥م) فقد كان مثلا واضحا لهذه الأبنية في العمارة الإسلامية في مصر، وكان يضم قاعة لكل مرض من أمراض الجراحة وأمراض العيون والأمراض الباطنة والأمراض العقلية التى الحقت بقاعتها حجرات صغيرة لعزل الحالات الخطيرة، علاوة على جناح خاص للسيدات، وعيادة خارجية يتزود منها المرضى بما يحتاجونه من الأشربة والأدوية من خلال الوصفات الطبية التي يصفها لهم الأطباء، إلى جانب مطبخ لطهي الطعام، وكان هذا البيمارستان بمثابة مدرسة عالية للطب به قاعة للمحاضرات تطل على الصحن زودت بمكتبة علمية كبيرة، ومما يؤسف له أنه لم يبق من هذا البيمارستان حتى وقت قريب غير إيوانين كان بكل منهما سلسبيل تنساب عليه المياه لتتجمع من خلال مجرى ماثى في فسقية أوحوض رخامي لاستخدام العاملين فيه والمترددين عليه (١٩٨)، ثم استمر الاندثار فيه حتى لم يبق منه الآن غير جزء من القاعةالشرقية به فسقية رخامية تدل بقاياه الأثرية من الشباييك الجصية والفسقية الرخامية المشار إليها على أن زخارفه لم تكن أقل مما كان بالقبة، وكانت أوقافه الكثيرة من القياسر والرباع والحوانيت والحمامات والفنادق والأحكار تغل كل سنة ألف ألف درهم، وكان أطباؤه يعالجون ـ بالإضافة إلى المقيمين فيه من يترددون عليه من الحارج، وظل هذا البيمارستان يؤدى وظيفته حتى توقف تماما عندما انتقل المرضى منه إلى جامع ابن طولون في أوائل الخمسينات من القرن الماضي ثم إلى بولاق (١٩٩)، أما البيمارستان الثاني في العمارة الإسلامية في مصر فهو البيمارستان الذى شيده السلطان المؤيد شيخ المحمودى بين سنتى (٨٢١ ـ ٨٢٣ هـ/ ١٤١٨ ـ ١٤٢٠م) ولازالت بقاياه قائمة حتى اليوم تدل على ماكان عليه عند إنشائه من جمال وجلال.

#### ۳۸. پئر: (Well). شکل ۳۱)

بأر الرجل بئرا: حفرها، والبئر وجمعها في القلة أبؤر وأبآر، وفي الكثرة آبار وبنار هي حفرة عميقة في الأرض يستقى منها الماء، أو حفرة بعيدة الغور تستخرج منها السوائل المدخرة في جوف الأرض كالنفط وما إليه، ومنها البئر الإرتوازية التي يتفجر منها الماء طبقا لنظرية الأواني المستطرقة (٢٠٠٠).

ومن المعروف أن آبار الماء كانت تحفر أو تبنى فى تخوم الأرض بشكل أسطوانى أو مخروطى للحصول على ماء صالح للشرب، وقد عرف العرب أنواعا مختلفة من هذه الآبار كان لكل منها صفة تميزها، ولكل منها لوازم تكثر أو تقل تبعا لاستخدامها، أهمها البكرة والدلو والحبل، الذى كان من الضرورى أن يتناسب طوله مع عمق البئر الذى قد يصل أحيانا إلى مايقرب من خمسين متوا، وكانت القبائل العربية تضع أياديها على مابدائرتها من آبار، ولاتسمح لغريب باستخدامها أو الاقتراب منها قبل استنذانها وتأدية

ضريبتها (۲۰۱)، وجاء ذكر هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي غالبا بصيغة «بئر ماء معين» ويقصد بها البئر التي حفرت وعمقت حتى صار ماؤها جاريا طوال العام (۲۰۲).

وترتبط بمصطلح البئر أربعة مصطلحات وثائقية أخرى أولها «تخوم» بمعنى حدود كل شيىء ومنتهاه، وتأتى في المصطلح الوثائقي للدلالة على جوف الأرض داخل حدود البناء ومحلقاته (٢٠٣)، وثانيها «علاب» ومعناه كل مستساغ من الطعام والشراب، ويأتى في المصطلح الوثائقي للدلالة على ماء النيل أو الآبار التي يصلها هذا الماء (٢٠٤)، وثالثها «فوهة» بمعنى فتحة كل شيىء وأوله، وتأتى في المصطلح الوثائقي للدلالة على فتحة البئر أو الصهريج أو الإيوان (٢٠٠٥)، ورابعها «عمرق» بمعنى إما المدخنة التي تعلو بيت الغلاية في الحمامات ونحوها، وإما الفتحة الموصلة إلى مياه البئر، ويأتى في المصطلح الوثائقي بصيغة «عمرق بيارة نافذ للبئر يستقى منه الماء» (٢٠٠١).

## Sarcophagus, chest, Box) . تابوت: (۳۲ شکل ۳۲)

التابوت - جمع توابيت - الصندوق الخشبى الذى يحفظ فيه المتاع، ونعش من الخشب يسجى فيه الميت، مصداقا لقوله تعالى: ﴿أَنْ أَقَدْفِيهُ فَى التابوت فاقد فيه فى الميم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عد ولى وعد وله﴾، والتابوت أيضا: صندوق من حجر أو خشب توضع فيه الجثة عليه من الصور والرسوم ما يصور آمال صاحبها بحسب عقائد المصريين القدماء في العالم الآخر، ومنه الحجرى والفخارى ونحو ذلك، (٢٠٧)، ومنه ماسمى المجرى والفخارى ونحو ذلك، ومنه ماسمى عض البلدان العربية بتابوت المونة، وهو عبارة عن صندوق خشبى متوازى المستطيلات لحفظ الحبوب له غطاء علوى من خشب يمكن استغلاله لوضع بعض متاع البيت عليه، وله فتحة سفلية لأخذ ما يحتاج إليه من الحبوب المخزنة فيه لأنه لم يكن يفتح من أعلا إلا ليملأ من جديد (٢٠٨).

وقد استخدمت كلمة التابوت - طبقا لما ورد فى بعض الدراسات الوثانقية الخاصة بالعصر المملوكى - فى ثلاثة أنواع من الأبنية أولها الجمامات، وكان يقصد بتوابيتها صناديق خشبية داخل الجدران أو على هيئة مساطب مستقلة فوق الأرضيات لحفظ ملابس وأمانات المستحمين، وجاءت الكلمة فى هذا الصدد بصيغة أربعة مساطب إحداهما مسطبة التابوت، أو بصيغة، يشتمل المسلخ المذكور على ثلاثة مساطب وتابوت، وقيل للشخص المسئول عنه التابوتى، وثانيها الطواحين وقصد بتوابيتها صناديق خشبية برسم الدقيق، وثالثها المعاصر وقصد بتوابيتها - فى غالب الظن - نفس التعريف المشار إليه فى توابيت الحمامات التعريف المشار إليه فى توابيت الحمامات

## ۰ ٤ ـ تـاج عـمـود : (Capital ـ شكـل ۱/۳۳ ـ ۷/۳۳)

تاج الرجل توجا: لبس التاج، وتاجت الإصبع في الشيىء: غاصت فيه، والتاج - جمع تيجان وأتواج - الإكليل، وما يوضع على رؤوس الملوك من الذهب والجواهر، وقيل أنه مأخوذ من القمائع - جمع قميعة - وهي الناتئة بين الأذنين من الدواب، ويقصد بها نهاية الشيىء أو رأسه (٢١٠).

وتاج العمود: ما كان فى أعلاه متمما ومزينا له، ومنه التاج الفرعونى (الحتحورى والبردى والنخيلى والناقوسى)، والتاج الإغريقى (الكورنثى والأيونى والدورى)، والتاج الرومانى (الوسادى والمركب) وتاج السلة البيزنطى وغيرها (٢١١).

ومن المعروف أن تيجان الأعمدة في العمارة الإسلامية المبكرة كان مزيجا مما استخدمه المسلمون من أعمدة العمائر القديمة في البلدان التي فتحوها مع تيجانها أحيانا أو منفصلة عنها أحيانا أخرى، ولعل أقدم التيجان التي استخدمها المسلمون في عمائرهم هي التيجان المقرنصة والناقوسية، التي ظهرت لأول مرة في باب العامة بقصر الجوسق الخاقاني (١٨ ٢هـ/ ٨٣٣م) والجامع الكبير في سامرا (٢٣٢ هـ/ ٨٤٧م) ثم انتقلت إلى مصر حيث وجدت في مقياس النيل بجزيرة الروضة (۲٤٧هـ/ ۸٦١م) ، وفي دعائم جامع ابن طولون (٢٦٣ \_ ٢٦٥ هـ/ ٨٧٦ \_ ٨٧٩م) وقبة المجاز بجامع الحاكم (٣٨٠-٤٠٣هـ/ ٩٩٠ -١٠١٣م) وغيرها، وفي نهاية القرن (٧هـ/ ١٣م) عرفت عمائر المماليك الشراكسة تيجانا ناقوسية ذات حلية في المنتصف على شكل شريط أو شريطين كان قطاعها على هيئة نصف دانرة، وأحيانا ما عمل التاج الناقوسي ــ بملامح مصرية قديمة \_ على شكل زهرة اللوتس مثلما حدث في قبة الظاهر برقوق بخانقاه ابنه الناصر فرج (١٠٨المسلم على تركيب التاج الناقوسى على بدن دائرى المسلم على تركيب التاج الناقوسى على بدن دائرى أحيانا أو مثمن أحيانا أخرى، بعد أن يحول كلا البدنين من الاستدارة والتثمين إلى التربيع الذى كان يتم عند صحفة العمود بواسطة سطح ممتد متغير الانحناء دون أن يكون هناك فاصل بين الناقوس والصحفة كما هو الخال فى التاج الكورنثى، وكان القطاع العرضى الحامود المثمن المنتظم الأضلاع يظل ثمانيا حتى منتصف البدن، ثم تصغر أربعة أضلاع منه وتكبر الأضلاع الأربعة الأخرى بالتدرج إلى أن يصير قطاع التاج الذى يعلوه مربعا، وأحيانا ما كان يمنطق وسط العمود الدائرى أو الثماني بحزام أو حزامين مستديرين، وكثيرا ما كانت أبدان هذه الأعمدة من الرخام وتبجانها من مادة أخرى كما هو الحال فى الشاذروانات (٢١٣).

أما التاج المقرنص الذي استخدمته العمارة الإسلامية بعد شيوع المقرنصات فيها، فقد وجدت أقدم نماذجه في العمارة السلجوقية اعتبارا من النصف الأول من القرن (٧هـ/١٣٩م)، ثم ظهر في أواخر عصر المماليك البحرية في مصر في الأعمدة القائمة على جانبي القوصرة الموجودة بمدخل مدرسة السلطان حسن (٧٥٧ ـ ٢٧٤هـ/ ١٣٥٦ ـ ١٣٦٢م)، وكان الجزء العلوى من مقرنصة هذا التاج عبارة عن حلية ذات شكل مروحي يحده إزار سفلي، وفي محور المقرنصة أسفل هذا الإزار السفلي تجويف طولي دائرى من أعلا تنتهي عند رجل المقرنصة قبل الجزء الأسفل من هذا التاج، وحتى يكون هناك ارتباط بين الجزء العلوى للتاج وبين مربع الكتف في أعلاه كان لابد من وجود شطف تدريجي في أركانه الأربعة (٢١٤)

واعتبارا من القرن (\$ هـ/ ١٠ م) اتخذ العمود في العمارة الإسلامية تاجا إسلامي الطابع، راح يتطور ويتنوع في إطار معمارى فني خاص حتى أدخلت عليه بعد ذلك نقوش عربية محفورة من زخارف التوريق الرائعة التي تخللتها في بعض الأحيان حكتابات عربية بخطوط كوفية أو نسخية تشتمل على نصوص إنشائية

أو قرآنية أو دعائية، وبذلك أعطى المعمار المسلم لتيجان أعمدته أشكالا وزخاف اختلفت باختلاف المادة المصنوعة منها أو البلد المقامة فيه أو الفترة الزمنية المنتمية إليها، مما أضاف إلى فنون العمارة الإسلامية روائع معمارية جديدة لم تعرفها عمائر العصور التي سبقتها، ويكفى في ذلك النظر إلى التيجان المقرنصة التي جاءت في هذا الصدد على أروع ما يكون من الدقة والمهارة والذوق والجمال، حتى أن الصف العلوى من طاقات هذه التيجان كان يرى مرتدا عن الوجوه الرأسية الأربعة التي تتكون منها صفحة العمود، أما العصابة المستوية عند قمة هذه الصفحة فلم تكن عامة في كل التيجان، بل أن الناظر في الأعمدة المتصلة بركن جدار أو القائمة في ناصية بناء كان يرى أن وجوه الصفحات تسير مع وجوه الجدران في مستوى واحد سواء كان التاج مقرنصا أم ناقوسيا. (٢١٥)

وقد لعبت ورقة الاكنش (Acantus) التي زين بها التاج الكورنثي الإغريقي دورا هاما في الفن الروماني، وانتشرت فيه بأشكال مختلفة، ثم انتقلت منه إلى الفنين البيزنطي والساساني ومنهما إلى الفن الاسلامي لتلعب في زخارفه النباتية دورا ليس بالقليل، (٢١٦) كذلك فقد عرفت العمارة الإسلامية التيجان البصلية والتيجان المشتملة على صفوف الوريقات النباتية التي تتصل في جزئها السفلي ثم تنتشر لتؤلف صحفة من الزخارف البناتية الرائعة، كما عرفت اليتجان الرمانية ذات القطاع الدائري والتيجان الهرمية الناقصة المقلوبة، وكانت هذه التيجان على اختلاف أنواعها تتصل ببعضها عند بداية العقود بروابط خشبية، (٢١٧) كما كان من المعتاد أن يضع المعمار المسلم فوق هذه التيجان ـ سواء كانت ناقوسية أو مقرنصة ـ طبال من الخشب تتكون كل منها من عدة طبقات تختلف اتجاهات أليافها لسببين رئيسيين أولهما لضمان توزيع الحمل بجهد متساو على سطح التاج، وثانيهما لايجاد

منسوب واحد لأرجل العقود نظرا لاختلاف ارتفاع الأعمدة التي كانت تجلب لهذا الاستخدام من أماكن مختلفة (٢١٨)

## ۱ ۱ ـ تاریخ: (۲/۳٤،۱/۳٤ شکل ۳۶ سکل ۳۶ سکل ۳۶ سکل ۳۶ سکل ۲۰۳۶ سکل ۳۶ سکل ۲۰۳۶ سکل ۲۰

التاريخ لعة جمع تواريخ هو جملة الأحوال والأحداث التي يمر بها كائن ما، ويصدق ذلك على الفرد والجتمع والظواهر الطبيعية والإنسانية ، والتاريخ علما هو دراسة أحداث الماضي وفلسفتها لبيان ما لها وما عليها وأخذ العبرة منها، وخاصة تلك التي تؤثر في أمة أو نظام أو علم أو فن ، وقد أشار الجواليقي إلى أنه ليس بعربي محض، وأن المسلمين أحدوه عن أهل الكتاب وأرخو لدولتهم من سنة الهجرة في خلافة عمر رضي اله عنه، ويستعين التاريخ في تسجيل الأحوال والأحداث المشار إليها بالآثار والروايات والمعاهدات والمذكرات والأساطير، وصارت كتابته من ثم أكثر تطورا وتعقيدا، وامتدت مجالاته لتشمل الحركات الشعبية والمجتمعات الإنسانية بصفة عامة. (٢١٩)

أما فى المصطلح الأثرى الفنى فإن التاريخ هو حشوة خشبية مستطيلة توجد فى أعلا المداخل أو الأبواب بقصد كتابة تاريخ البناء عليها بالتقويم الهجرى مشتملا على اليوم والشهر والسنة، وكان من المعتاد أن يوجد التاريخ فى العمارة المملوكية إما خارج البناء فى الطراز المكتوب أعلا الواجهات أو على جانبى المداخل الرئيسية فيها، وإما داخل البناء فى الازارات الممتدة أسفل السقوف أو على الشبابيك أو عند نهاية ذيول الكرادى، وقد ورد هذا المصطلح فى وثائق العصر المملوكى بعدة صيغ منها «تاريخ طراز يعلو الشبابيك»، المملوكى بعدة صيغ منها «تاريخ طراز يعلو الشبابيك» وتاريخ» في وثائق العصر وتاريخ» في وثائق العصر وتاريخ» في وثائي الشبابيك،

#### ۲۱. تخانة: (Thickness)

التخ (بتشديد التاء والخاء وفتح أولهما وضم

ثانيهما): العجين الحامض ، والتخانة (بتشديد التاء وفتحها): هي زيادة السمك أو الغلاظة.(٢٢١)

ويأتى لفظ التخانة فى المصطح الأثرى المعمارى للدلالة على خزانة نومية، أو وحدة سكنية فرعية مستقطعة من الوحدة الأصلية تشبه ما يعرف بالمسترقة، وتكون فى العادة أعلى الوحدة الأصلية المستقطعة منها، وقد ورد هذا اللفظ فى وثائق العصر المملوكى بعدة صيغ منها «ست طباق تشتمل كل منها على دهليز وسلم يتوصل منه إلى تخانة وسطح ومنافع»، «مدخل يتوصل منه إلى تخانة مسقفة نقيا تعلوها تخانة ثانية يتوصل إليها من سلم مسقف غشيما»، «حانوت به سلم من الحجر الفص النحيت يصعد من عليه إلى تخانة».

#### ٤٣. تختبوش: (Takhtabush. شكل٥٣)

التخت (بتشديد التاء وفتحها وسكون الخاء) - جمع تخوت - : المقعد، والسرير، وخزانة الثياب، وجوقة الموسيقى، والجزء القاعدى من الزهرة الذى يجتمع حوله الكأس والتويج والأسدية وأجبية المبيض، وتخت الملك: عرشه، والتختبوش كلمة فارسية ذات مقطعين أحدهما تخت بمعنى كرسى أو منبر أو سرير الملك، أو كل ما ارتفع عن الأرض للجلوس أو الاتكاء أو النوم، والآخر بوش بمعنى كينونة أو وجود أو تقدير (۲۲۳)

وقد استخدمت هذه الكلمة فى العمارة الإسلامية ولاسيما فى دور القرن (١٢هـ/١٨م) للدلالة على جزء من حوش أو فناء يقابل المدخل الرئيسى عادة به عمود أوسط يحمل قاعة علوية تشرف على هذا الفناء بكامل اتساعها من جانب، وترص على جوانبها الثلاثة الأخرى دكك أو أرائك خشبية يجلس عليها زوار الدار فى انتظار صاحبها الذى يأخذهم ـ عند حضوره ـ إلى القاعة أو المندرة ، ويغلب على الظن أن التختبوش كان قد حل ـ بهذه الوظيفة ـ محل المقعد الذى كان سمة

رئيسية من سمات المنازل العربية قبل القرن المشار إليه، ونجد أحسن أمثلة هذا التختبوش في المسافر خانة (١٩٧٨ ـ ١٧٨٨م)، وفسى منزل على لبيب الذي يرجع تاريخه إلى أواخر القرن (٢٢٤)

#### 44. تخطیط: (Planning)

خطط التخطيط: رسمه وسطره، وخط على الشيئ: رسم عليه علامة، وخط الخطة: اتخدها وأعلم بها، وخط المكان: قسمه بها، وخط الأساس: حفره وشقه، وخطط المكان: قسمه وهيأه للعمارة، والخطة (بكسر الخاء وتشديد الطاء وفتحها): الأرض التي يختطها الرجل لنفسه، والتخطيط في علم الهندسة هو فكرة مثبتة بالرسم والكتابة، أو هو التصميم الهندسي وفن تشكيل الأبنية والمنشآت. (٢٢٥)

وقد استخدم المسلمون الأوائل في هذا الصدد كل ما لديهم من خبرات ومعارف، فمسجد الرسول ﷺ في المدينة كان مربع التخطيط، وكذا كان الحال في مسجد الكوفة (١٣٦هـ / ٢٥٤م) أما قبة الصخرة التي أنشئت في عهد عبدالملك بن مروان سنة (٢٧هـ / ٢٩١م) فقد أقيمت على هيئة مثمنين متداخلين خدمة غرضها الإنشائي وهو الطواف حول الصخرة المقدسة التي صعد من عليها الرسول ﷺ إلى سدرة التي أنشئت في عهد أبي جعفر المنصورين سنتي التي أنشئت في عهد أبي جعفر المنصورين سنتي ذات بوابات منكسرة بفكرة عسكرية حربية ذات بوابات منكسرة بفكرة عسكرية حربية خالصة، (٢٢٦هـ / ٢٢٧ ولعل أبرز نوعين من أنواع التخطيط خالصة، (٢٢٦) ولعل أبرز نوعين من أنواع التخطيط المعماري هما التخطيط الماتيليكي والتخطيط

### ۱/۶۶ تخطیط بازیلیکی،Basilic Plan . شکل۱/۳۱)

البازل (بكسر الزاي): الرجل الكامل في تجربته، وما

نبت نابه من الإبل للذكر والأنفي، والبازلة: الجرح الذي يشق الجلد ولا يعدوه، (٢٢٧) وقد ظهر التخطيط البازيليكي في كنائس العصر البيزنطي قبل ظهور الإسلام بقرنين أو ثلاثة من الزمان تقريبا، وكان عبارة عن مستطيل يتوسطه مجاز عريض ـ بطوله ـ ينتهى بحنية كبيرة في صدره ، وعلى كل جانب من جانبي هذا المستطيل رواق أو رواقان كل منهما أصغر في العرض من المجاز الأوسط وأقل منه في الارتفاع حتى يسمح بفتح نوافذ علوية على جانبيه للإضاءة والتهوية، وكثيرا ماكان يتقدم هذا التخطيط فناء مكشوف(Atrium) تحيط به من جوانبه الأربعة سقيفة تفتح عليه من خلال بائكة جانبية، وتتصل به بواسطة أبواب صغيرة، وكان لهذا النظام أهميته المعمارية الخاصة ولاسيما بعدأن اتخذته الكنائس المسيحية المبكرة نظاما لها بغير تعديل، ثم اقتبسه الرومان عن الاغريق بشكل دائري أو مضلع كما حدث في معبد البارثينون في روما، ومنه تطور تخطيط الكنائس والعمائر الدينية المسيحية والبيزنطية ذات المسقط الدائري أو المضلع، ورغم ما كان لهذا النوع من التخطيط من أهمية في عمائر العصور اليونانية والرومانية البيزنطية فإنه لم يكن له تأثير على تخطيط المساجد في العصر الإسلامي منذ أول حلقة من حلقات تطورها حتى القرن العاشر الهجرى: السادس عشر الميلادي. (۲۲۸)

## ۲/٤٤. تخطيط متعامد:

#### (Y/アプル Cruciform Plan)

عمد السقف (بفتحتين): أقامه بعماد ودعمه، وعمد للشيئ: قصد فعله، والعمد و بفتح العين وسكون الميم): الفعل الذي يبنى على قصد ونية، والعمد (بفتحتين): ورم يكون في الظهر، مصداقا لقوله تعالى: ﴿إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة والعمد (بفتح العين وكسر الميم): المكان الذي بلله المطر، والعمدة: ما يعتمد عليه ، والعماد: الأبنية الرفيعة ، والعمود الذي يسند به، وجمعه في القلة أعمدة وفي الكثرة عمد (بضمتين) (٢٢٩)

والواقع أن نظام العصر الأيوبي ـ الذي استهدف القضاء على مذهب الفاطمين الشيعي ـ كان قد فرض إنشاء مدارس لتدريس الفقه على المذاهب الأربعة، وأدى ذلك إلى تغير المساجد - التي كانت تبني على هيئة صحن أوسط تحيط به أربعة أورقة للصلاة والتدريس في شكل حلقات \_ إلى مدارس ذات طراز يقوم على وجود مربع صغير في الوسط يحيط به ايوانان استوحاهما المعمار المسلم ـ في غالب الظن ـ من نظام القاعة الفاطمية المعروفة بقاعة الدردير، ثم تطور هذا التخطيط من إيوانين إلى أربعة إيوانات تتعامد على الصحن الذى يتوسطها وكأنها أجنحة له، وقد نقل صلاح الدين هذا التخطيط عما أنشئ من العمارة السورية في عصر نور الدين زنكي الذي نقله بدوره عن عمارة نظام الملك وزير السلطان السلجوقي ملك شاه فيما استحدثه للمدرسة النظامية في بغداد، وكانت المدرسة الصالحية التي شيدها الصالح نجم الدين أيوب على جزء من أرض القصر الفاطمي الشرقي سنة (١٤١هـ/ ١٢٤٣م) هي أول مدرسة مصرية لتدريس المذاهب

وبذلك كان التخطيط المتعامد في مدارس العصر الإسلامي عبارة عن مستطيل يتوسطه صحن مربع تحيط به أربعة إيوانات. أكبرها إيوان القبلة. يتكون كل منها من أروقة محمولة على عقود ترتكز على أعمدة رخامية أو حجرية تعرف بالبوائك، وكانت أرضيات هذه الإيوانات ترتفع عن أرضية الصحن الذي يتوسطها بقدر درجة واحدة تقريبا، وقد شاع هذا التخطيط في عمائر العصر المملوكي التي تميزت في الغالب بعقد واحد كبير لكل من الإيوانين الشرقي والغربي وعقد واحد صغير لكل من الإيوانين الشمالي والجنوبي (٢٣١) وساعدت على شيوعه في عمائر هذا العصر عدة مقتضيات منها تصغير حجم المسجد والمدرسة تبعا لما فرضته الظروف المالية والمكانية والتطورية من ناحية،

الفقهية الأربعة في أربعة إيوانات متقابلة (230)

وحتى يمكن تغطية صحونها بسقوف تحمى المصلين والدارسين فيها من ناحية أحرى.(٢٣٢)

## ه٤ ـ ترية: (Tomb ـ شكل٢/٣٧،١/٣٧)

ترب الرجل (بفتح التاء وكسر الراء): تعب وافتقر، وترب الشيئ: أصابه التراب، والترب • بتشديد التاء وكسرها وسكون الراء): المولودان معا في سن واحدة، وأكثر ما يستعمل للمؤنث مصداقا لقوله تعالى: ﴿إِنَّ للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا ﴾، والمتربة (بفتح الميم وسكون التاء): الفاقة والمسكنة مصداقا لقوله عز من قائل: ﴿يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ﴾، والترائب؛ عظام الصدر، مصداقا لقوله جل ثناؤه: ﴿خلق من من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ﴾، والتربة مجمع ترب المقبرة و والقبر. (٢٣٣)

أما فى المصطلح الأثرى المعمارى فإن لفظ التربة يعنى المقبرة أو الضريح كله بما فى ذلك اللحد أو فسقية الدفن التى هى فى باطن الأرض، والبناء العلوى وملحقاته الذى هو فى ظاهرها، وكان من هذه القبور أو الأضرحة ما اشتمل على إيوان للصلاة وأربعة فساقى للدفن، وقاعة ورواق لزيارة الواقف وذريته، ومراحيض واصطبل وطباق وصهريج وسبيل وكتاب، وكانت كل هذه الملحقات تدخل تحت عمارة التربة. (٢٣٤)

وقد اعتاد المعمار المسلم أن يجعل التربة أو المقبرة إما مستقلة في مبنى خاص بها، وإما متصلة بمسجد أو مدرسة أو خانقاه ونحو ذلك ، وكان الجزء الذي تحتله التربة في هذه الحالة لا يقل نقشا أو تزيينا عن البناء الملحق به، بل كثيرا ما زاد عليه من هذه الناحية ولا سيما في قبابه ذات الحجر المنحوت المزين بالزخارف النباتية والهندسية والكتابية ، أما فسقية الدفن فكانت عبارة عن حفرة مستطيلة في باطن الأرض ذات فتحة واسعة يسجى الميت فيها ناحية القبلة، وتغطى هذه الحفرة بمجاديل حجرية ترتكز أطرافها على جانبي المستطيل، ثم يقام عليها بناء ظاهر لا يتعدى ارتفاعه قامة الإنسان، وغالبا ما كان يتصدر هذا البناء الظاهر

شاهد من حجر أو رخام يشتمل ـ بعد البسملة وبعض الآيات القرآنية المتعلقة بالموت ـ على اسم المتوفى وتاريخ وفاته (٢٣٥) ويشترك مع مصطلح التربة في هذا التعريف مصطلح المدفن الذي أخذ من الفعل دفن بمعنى ستر ووارى التراب، وبذلك يكون المدفن هو موضع الدفن الذي يدفن فيه الميت وكان على نوعين أحدهما للرجال والآخر للنساء، ويرتبط بمصطلحي التربة والمدفن مصطلح ثالث هو المنزل (بفتح الزاي) ـ جمع منازل ـ وهوموضع النزول، ويقصد به في الوثائق جمع منازل ـ وهوموضع النزول، ويقصد به في الوثائق المملوكية الفتحة التي ينزل منها إلى القبر، وقد يكون في الضريح الواحد منزلا واحدا أو منزلين ونحو ذلك (٢٣٣)

## . Quadrilateral, Square) قرييعة: ٤٦ شكل ٢/٣٨،١/٣٨)

الربع (بتشديد الراء وفتحها وسكون الباء): الدار والمحلة ، والربع (بتشديد الراء وضمها وسكون الباء): جزء من أربعة أجزاء ، والتربيع: ضرب العدد في مثله ، وجعل الشيئ مربعا أي به أربعة أضلاع متساوية ومتعامدة، والتربيعي: ما له علاقة بالتربيع. (۲۳۷)

ويقصد بالتربيعة في المصطلح الأثرى المعمارى والفني ـ طبقا لما ورد في بعض الدراسات الوثائقية ـ إما حوش مربع تحيط به حواصل أو حوانيت أو دورات مياه ذات ميضات فقيل «تربيعة بها حوانيت متجاورة ومتقابلة يمنة ويسرة» ، (۲۲۸) وإما تكعيبة عنب في حديقة أو منزل أو قصر فقيل «تربيعة عنب على مكعب محمول على أعمدة مبنية» ، (۲۲۹) وإما وحدة زخرفية مربعة بارزة تزينها زخارف نباتية أو هندسية ضرب خيط، نراها في غالب الأحيان على جانبي الأعتاب الحجرية أو الرخامية المزررة فوق مدخل العمائر المملوكية بشكل خاص . (۲٤٠)

## ۷۷ ـ تـرسـانــة: (Arsenal ـ شكل ۱/۳۹ ۲/۳۹)

الترس (بتشديد التاء وضمها وسكون الراء) الغليظ من الأرض، والقاع الصخرى الأملس المستدير، وصفحة من الفولاذ وغيره يستعملها المقاتل للوقاية من الطعن والضرب، والتترس (بتشديد التاء الأولى والراء وفتح أولهما وضم ثانيهما): التستر بالترس، والمتراس أو المترس (بكسر الميم وسكون التاء): قطعة من الحديد أو الخشب توضع خلف الباب المغلق لتدعيمه. (٢٤١)

أما الترسانة أو الترسخانة ـ طبقا لما أشار إليه بعض الباحثين فهي كلمة تركية تعنى مستودع الذخائر وأدوات الحرب، وربما هي تحريف لدار الصناعة (٢٤٢)، ولكن الحقيقة أن الفرنج لما اتصلوا بعرب المغرب عن طريق الأندلس وبعرب المشرق عن طريق الحروب الصليبية كانوا قد تأثروا بحضارتهم وأقتبسوا فيما اقتبسوه من هذه الحضارة لفظ دار الصناعة ، ونقله الأسبان أول الأمر بلفظه (Tarsanah) ثم حرفوه إلى (Arsenal)، وتقلب المصطلح بعد ذلك بواسطة النحت اللغوى في سائر اللغات الأوربية حتى صار (Arsenal) ، ثم عاد العرب وأخذوه من الأسبان بصيغة (Tarsanah) وظنوها تركية فعربوها إلى ترس خانة أو ترسانة ، (۲٤٣) مثلما حدث في كلمة أدميرال (Admiral) التي أخذت \_ كما يقول جورجي زيدان \_ عن العربية أمير البحار، (٢٤٤) وسميت دار الصناعة في مصر بصناعة مصر تارة وصناعة العمائر تارة أخرى، وقمد أنششت همذه المدار بمجنزيرة الروضة سنمة (٤٥هـ/٦٧٣م) على يد مسلمة بن مخلد والى مصر من قبل معاوية ابن أبسى سفيان بسبب غزو الروم للبرلس سنة (٥٣هـ / ٦٧٢م) وقتل الكثير من أهلها وعلى رأسهم وردان مولى عمرو بن العاص. (٢٤٥)

واستمرت هذه الصناعة بالجزيرة إلى أيام الإخشيد الذى أمر سنة (٣٢٥هـ /٩٣٦م) بنقلها من الجزيرة إلى ساحل مصر بالفسطاط لأن يحكم التركى وعلى بن بدر ونظيف النوشرى وعلى المغربى كانوا قد خرجوا طبقا لما ذكره المقريزى وابن دقماق على الإخشيد وهزموا سفنه بقيادة صاعد بن الكلكم فى الفيوم وأحرقوها، ثم نزلوا بالجزيرة وملكوا صناعتها، فركب الإخشيد لمحاربتهم وسار بجيشه حتى وقف قبالتهم على الساحل عند دار خديجة ابنة الفتح بن خاقان زوجة أحمد بن طولون (عندما كان أميرا)، ولكنه لم يستطع النزول إليهم فكره ذلك وقال «صناعة يحول الماء بينها وبين صاحبها ما هى بصناعة، أعملوا الصناعة ها هنا، فلما رحل المتمردون إلى الاسكندرية، ورجع الإخشيد إلى دار إمارته أمر بالصناعة فحولت إلى موضعها بالفسطاط. (٢٤٦٠)

كذلك كان هجوم البيزنطيين على دمياط على عهد الخليفة العباسى المتوكل سنة (٢٣٨هـ/٨٥٨م)، والحاقهم الكثير من الدمار والتخريب بالمدينة، وسبيهم النساء والأطفال، من أهم العوامل التى حفزت المسلمين على ضرورة التقدم في صناعة الجزيرة، فأمر المتوكل عنبسة بن إسحاق عامله على مصر بالتوسع في بناء قاعدة بحرية قوية تساعد على ردع هؤلاء البيزنطيين وتحمى شواطئ الدولة ، فقام عنبسة بزيادة بناء الشواني ونحوها من السفن الحربية (٢٤٧٠)

ثم جاءت الأحداث السياسية التالية في مصر بعد ذلك وأضافت بعدا جديدا لضرورة الاهتمام بدار الصناعة وبناء الاسطول ، فقد قامت فيها سنة (١٤٥ هـ / ٨٧٨م) ولاية طولونية استقلت ولو اسميا عن الخلافة العباسية في بغداد، فاهتم ابن طولون بتجديد دار الصناعة بالروضة وقام بتوسيعها وعمل الأحواض اللازمة لها، وقد سميت صناعة الجزيرة هذه بعدة أسماء كان أهمها صناعة الروضة وصناعة الجسر. (٢٤٨)

وظلت هذه الدارمنذ إنشائها مركزا لصناعة سفن الأسطول المختلفة كالسميريات التى استخدمت فى العصر العباسى واستمر استخدامها طوال العصر الفاطمى ، والشوانى أو الأغربة التى اشتملت على الأبراج والقلاع وكانت تتسع لمائة وخمسين رجلا، والحراقات التى حوت مرامى للمنجنيقات التى كانت تستخدم لقذف النيران على الأعداء وحرق سفنهم ، والطرادات التى جهزت لحمل الخيول والدواب، والطرادات التى جهزت لحمل الخيول والدواب، وكافة المؤن ، والبطسات ذات الطوابق المتعددة والقلوع الكثيرة التى كانت تتسع لسبعمائة جندى، بالإضافة إلى السفن النيلية المختلفة مثل العشاريات والعلابيات والحمائم والسنابك وقوارب المحدمة والمراكب الطيارة ونحوها (٢٤٩))

وظل الحال بصناعة الجزيرة على ذلك حتى سنة (٣٢٥هـ/٩٣٦م) حين أمر الإخشيد بتحويل بناء السفن منها إلى ساحل مصر (الفسطاط) وإتخاذ دار خديجة ابنة الفتح بن خاقان زوجة أحمد بن طولون مقرا لهذه الصناعة، فكان تنظيمها في هذه الدار بالإضافة إلى موقف الإخشيد عمن خالفوه وخرجوا عليه ـ لإنها كانت على شاطئ النيل مباشرة ولها درج يؤدى إلى مياهه. (٢٥٠)

واعتبار امن السنة المشار إليها ظلت السفن تبنى فى دار الصناعة بجزيرة الروضة تارة وفى دار الصناعة بالفسطاط تارة أخرى حتى كان عصر الحليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله فأمر وزيره المأمون بن البطائحى سنة (١٩٥هـ / ١٩٢٢م) بنقل عمارة المراكب الحربية من الصناعة التى بجزيرة الروضة إلى الصناعة القديمة بساحل مصر فنقلها ، وكان لزاما عليه من ثم أن يبنى فى هذه الصناعة الأخيرة منظرة للخليفة يستعرض منها السفن الحربية فى يوم الأسطول. (٢٥١)

ومعنى ذلك أن هذه السفن الحربية ظلت تبنى في الجزيرة إلى جانب السفن النيلية حتى عصر الآمر

بأحكام الله الفاطمى ١٩٥٠ ـ ١٩٥هـ / ١١٠١ ـ انيلية والتجارية فقط، وبذلك اختصت صناعة السفن النيلية والتجارية فقط، وبذلك اختصت صناعة مصر ببناء السفن الحربية من الشوانى والشلنديات والحراريق ونحوها، بينما اختصت صناعة الجزيرة ببناء السفن النيلية أو التجارية من العشاريات والعلابيات والحمائم وغير ذلك، (٢٥٢) فلما جاء عصر الأيوبيين واتخذ الصالح نجم الدين من جزيرة الروضة مقرا لحكمه وبنى فيها قلعته ، زادت العناية بصناعة الروضة من جديد وأفرد للأسطول ديوان خاص سمى بديوان الأسطول، فعادت الجزيرة ـ مرة أخرى ـ دارا للصناعة تبنى فيها الحرارايق والشلنديات ونحوها حتى سنة (٢٥٧هـ الشوانى وغيرها من المراكب النيلية أو الديوانية (٢٥٣)

وبعد سقوط الدولة الأيوبية قلت العناية بجزيرة الروضة وخربت قلعتها ودار صناعتها وأهمل الجسر الذي كان يربط بينها وبين مدينة مصر، فلما كان عصر السلطان الظاهر بيبرس عادت العناية إلى دار الصناعة بالجنزيرة من جديد، وصدر مرسوم بتنظيم تجارة الأخشاب التي سميت حينذاك بأعواد العمل تأمينا لما تحتاجه دار الصناعة من هذه الأعواد لبناء الأسطول الذي أمر به، وكان يذهب إلى هذه الدار بنفسه ليشرف على إعداد الشواني التي أمر بصناعتها حتى أنهت الدار ـ بإشرافه ـ بناء أسطول قوامه أربعون سفينة، واستمرت عناية المماليك بعد ذلك بصناعة الروضة حتى نهاية دولتهم وبداية عصر الدولة العثمانية، (٢٥٤) واهتم الأشرف خليل بن قلاوون ببناء أسطول في صناعة مصر، وعهد باعداده سنة (٦٩٢هـ /١٢٩٢م) إلى الوزير ابن السلعوس، ثم سار الناصر محمد بن قلاوون على نهج أخيه وبني في هذه الدارسنة (٧٠٧هـ / ١٣٠٢م) أسطولا غزا به جزيرة أرواد عند ساحل مدينة طرطوس شمالي طرابلس بالشام، (٢٥٥) إلا أن دوام الحال \_ بالنسبة لهذه الصناعة \_ كان من المحال فتوقفت

هذه الدار بعد أن تربى على مر الأيام جرف فى البحر الذى يفصل بينها وبين جزيرة الروضة أو بين الفسطاط ودير النحاس، فتحولت أرضها سنة (٧٠٠هـ/ ١٣٠م) إلى بستان عرف ببستان كيسان ثم ببستان الطواشى، (٢٥٦٠) ونقلت الصناعة من ثم إلى ساحل مصر تجاه دير النحاس حيث استقرت فيه مدة طويلة ثم نقلت مرة أخرى إلى ساحل بولاق خلال عهد محمد على. (٢٥٧)

#### ۱/٤ **. ترصیع: (Incru**station **. شکل ۱/٤ ،** ۲/٤ **،**

الترصيع: النسيج المحكم، والتركيب، ونظم الجوهر أو تحلية الذهب به، ومنه قولهم تاج مرصع: أى محلى بالرصائع جمع رصيعة ، وهي كل حلية مستديرة يحلى بها التاج وغيره، والترصيع في البديع: توازن الألفاظ مع اتفاق الفواصل والأوزان مثل ﴿إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وترصيع الكلام: اقتران الشيئ بما يتفق معه في قدر مشترك مثل قوله تعالى: ﴿إن لك بما يتفق معه في قدر مشترك مثل قوله تعالى: ﴿إن لك تضعي ﴿ وَمَا لَكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّهُ عَلَ

ويأتى لفظ الترصيع فى المصطلح الأثرى الفنى للدلالة على إضافة مادة ثمينة إلى مادة أخرى أقل منها قيمة بغرض الزينة أو التحلية، وحدد البعض هذه المواد الشمينة فى الذهب والفضة والأحجار الكريمة والفسيفساء والجواهر، (٢٥٩) رغم أنها كانت تنحصر غالبا فى العظم والعاج والصدف، وتختلف من ثم عن التكفيت الذى استخدمت فيه الأحجار الكريمة واسلاك الذهب والفضة لملء شقوق الزحرفة بأحدهما أو ببعض الجواهر والأحجار الكريمة.

وكانت هذه الطريقة تحتاج إلى عناية كبيرة وجهد أكبر، لأنها كانت تعتمد على تجميع مربعات صغيرة من العظم والعاج والصدف بعناية فانقة بعضها إلى بعض فى أشكال هندسية مختلفة، ثم تلصق هذه الأشكال على أرضية خشبية مسطحة غير محفورة كما

في التكفيت أو التنزيل ، وقد ورث المسلمون هذه الصناعة \_ في غالب الظن \_ عن القبط ، وعثر في عين الصيرة على عدة حشوات خشبية صغيرة مغطاة ـ بطريقة الترصيع ـ بزخارف عظيمة ، يغلب على الظن أنها كانت في الأصل أجزاء من توابيت، وتوجد معظم هذه الحشوات في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، كما يوجد بعض منها في متحف برلين، والذي لا شك فيه أن الترصيع كان طوال العصور الإسلامية الختلفة فنا شائعا في شرق العالم الإسلامي وغربة على السواء، ثم بلغ هذا الفن على عهد الدولة المملوكية في كل من مصر والشام خلال القرنين (٧ ـ ٨هـ / ١٣ ـ ١٤م) درجة عالية من الروعة والكمال، واستخدم في صناعة الأبواب والصناديق والمناضد وغيرها من التحف الخشبية المتقولة، ولعل من أبدع أمثلته التي ترجع إلى القرن (٨هـ /١٤٤م) كرسي عثر عليه في مسجد الأشرف شعبان بن حسين (٧٦٦هـ /١٣٦٩م) لا يزال محفوظا في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة . (270)

## ٤٩ ـ تزجيج: (Glazing ـ شكل ١٤)

الزج (بتشديد الزاى والجيم وضمهما): الحديدة التى فى أسفل الرمح، والزجج (بتشديد الزاى وفتحها وفتح الجيم الأولى): دقة وطول فى الحاجبين ، الزجاج (بتشديد الزاى وضمها) القوارير، وجسم شفاف صلب سهل الانكسار يصنع من الرمل والقلى، والزجاجة: القطعة والإناء والقدح من الزجاج، والزجاجى: بائع النزجاج، والمصنوع من الزجاج، والمشفاف كالزجاج، والمصنوع من الزجاج، والمشفاف كالزجاج، والمستوع من الزجاج، والمشفاف

أما التزجيج في المصطلح الأثرى الفنى فهو طلاء زجاجى شفاف للأوانى الخزفية، (٢٦٢) وقد عرف الخزاف المسلم طريقة طلاء الأوانى الخزفية الخشنة أو الرخيصة بالطلاءات الزجاجية الشفافة أو الملونة، فعمل المخلوط الذي يتكون منه هذا الطلاء بواسطة صهر الخامات والأكاسيد المختلفة بعضها مع بعض، ثم صبها في الماء وهي في حالة الانصهار ثم استعمالها بعد ذلك

فى الطلاءات الشفافة أو الملونة للأوانى الخزفية المشار إليها ولا سيما النوع الذى كان يزخرف بالبطانات السائلة وهى فى حالة رطبة قبل القيام بحرقها الأول، (٢٦٣) ويغلب على الظن أن انتاج هذا النوع الرخيص أو الخشن من الأوانى الفخارية المزججة كان قد اقتصر على مصر خلال العصر المملوكى، وكان يصنع من طفل أحمر مغطى ببطانة بيضاء عليها طلاء زجاجى بنى اللون أو ضارب إلى الصفرة أو الخضرة تظهر الزخارف محزوزة عليه فى البطانة البيضاء، وقد عرف هذ النوع باسم الفخار المطلى بالمينا. (٢٦٤)

## ۵۰ ـ تصفيح: (Plating ـ شكل ۱/٤٢، ۲/٤٢)

صفح السائل عن حاجته (بفتح الصاد والفاء): ثناه عنها، وصفح الإبل على الحوض: أمرها عليه (بتشديد الراء وفتحها) واحدا واحدا، وصفح الشيئ : جعله عريضا، وصفح عن الذنب: عفا عنه، والصفح من كل شيئ (بتشديد الصاد وفتحها وسكون الفاء): جانبه، وصفائح الباب: ألواحه، (٢٦٥) والصفيح والصفيحة معائح صفائح ــ هي حجارة رقيقة تستعمل في تبليط جمع صفائح ــ هي حجارة رقيقة تستعمل في تبليط وكسرها): ــ جمع صفاح - كل عريض من حجارة أو الأرضيات بشكل خاص، والصفاحة (بتشديد الصاد وكسرها): ــ جمع صفاح ــ كل عريض من حجارة أو اللواح ونحوهما، ومنه قولهم: صفح الشيئ (بتشديد الفاء وفتحها) كساه بالصفيح أو برقائق الفولاذ، وصفح الباب: غطاه بقشرة حديدية أو نحاسية رقيقة، (٢٦٦) أو كساه بصفائح الذهب المموهة بالمينا أو المرصعة بالأحجارالكريمة. (٢٦٧)

وقد استخدم لفظ التصفيح في المصطلح الأثرى المعماري والفني طبقا لما جاء في بعض الدراسات الوثائقية في ثلاثة مجالات أولها الصفائح الحديدية الرقيقة التي كانت تكسى بها الأبواب الحشبية الخاصة بالعمائر الأثرية لتقويتها من خلال تثبيت هذه الصفائح بواسطة مسامير مكوبجة ، فقيل «باب مصفح» أي مغطى بألواح من صفائح الحديد، «زوج أبواب به أربع

صفائح حديده ، وثانيها صفائح النحاس التي كانت تغشى درف الأبواب والدواليب وعليها كتابات مفرغة باسم المنشىء وتاريخ الإنشاء فقيل «صفائح نحاس عريضة مخرمة عليها كتابات» ، وثالثها ألواح الرخام التي كانت تستخدم في فرش الأرضيات وتكسية الوزرات فقيل «بسطة محظرة بصفحات رخام» (٢٦٨)

ومن المعرف أن صناعة تصفيح الأبواب الخشبية بالرقائق النحاسية التي تزينها زخارف الأطباق النجمية الخرمة وأجزائها كانت قد انتشرت خلال عصر المماليك في كل من مصر والشام ، ولعل من أحسن الأمثلة الدالة على ذلك باب خانقاه بيبرس الجاشنكير بالقاهرة (۷۰۹هـ / ۱۳۱۰م) ، اللذي تنزين منصراعيه المصفحين زخارف مكفتة بالفضة عليها اسم السلطان المنشئ لهذه الخانقاه، والباب الذي عثر عليه في خانقاه الأشرف برسباى بالخانكة ٨٤٠هـ / ١٤٣٦م) ولا يزال محفوظا في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة وعلى مصراعيه ـ المصفحين بالنحاس ـ زخارف مخرمة ذات أوضاع متماثلة ومتقابلة تشتمل على عناصر نباتية وأشكال طيور وحيوانات مختلفة، أسفل منطقته الوسطى وأعلاها شريطان كتابيان بخط النسخ المملوكي باسم الجناب العالى شمس الدين سنقر الطويل المنصورى الذى أمر بصناعته سنة بضع وستمائة (۲۹۹)

## ۱۰ ـ تصویر؛ (Statues making ـ شکل ۲/٤٣،۱/٤٣

تصور الشيئ (بتشديدالواو وفتحها): تخيل صورته وشكله في ذهنه، والصورة - جمع صور - الشكل والتمثال، وفن تصوير الأشخاص والأشياء عن طريق الرسم بالألوان، أو تشكيلها عن طريق اخرط بواسطة الكتل والأحجام، وبذلك عرفت الصورة بأنها هي الشكل أو النوع أوالصفة أو التمثال، (۲۷۰) مصداقا لقوله تعالى: ﴿يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك﴾،

والصور (بتشديد الصاد وضمها وسكون الواو): قرن ينفخ فيه لإنهاء الحياة وإحياء الموتى مصداقا لقوله عز من قائل ﴿ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض﴾، والصور (بتشديد الصاد وفتحها وفتح الواو): الميل والاعوجاج.(٢٧١)

وقد سار التصوير - بالنسبة للفنون الإسلامية - في خطين متوازيين غيرمتفقى المعنى والمضمون، كان أولهما تشخيصي اختص بتزيين الكتب والمنمنمات والأبنية غير الدينية اعتبارا من بداية العصر الأموى وطوال العصور الإسلامية التالية، وثانيهما تجريدي اختص بزخرفة العمائر الدينية بروائع الزخارف النباتية والهندسية والكتابية ، وتحول الفنان المسلم من خلاله إلى مجال الإبداع الفني المنسجم مع الفكر الإسلامي المدرك للنواهى المدينية التمى حسرمت مضاهاة خلـق الله سبحانه وتعالى،(٢٧٢) ومعنى ذلك أن التصوير الإسلامي في شقة التشخيصي لم يستخدم في العمارة الإسلامية إلا لتريين القصور الأموية في بادية الشام مثلما حدث في قصير عمرة (٩٤ ـ ٩٧هـ / ٧١٢ ـ ٧١٥م) وقيصر الحير الغربي ١١٠٠هـــ /٧٢٨م)، (٣٧٣) وفي تزيين القصور العباسية في العراق ولاسيما قصر الجوسق الخاقاني في سامرا، والقصور الإسلامية في كل من صقلية والأندلس،(٢٧٤) وكانت أكثر جدران هذه الأبنية \_ غير الدينية \_ تزين بمناظر صيد وطرب وموسيقي ونحو ذلك مما كانت تستخدم فيه الألوان المائية الزاهية ، أما الأبنية الدينية من المساجد والمدارس والخانقاوات ونحوها فقد اقتصر الفنان المسلم في تزيينها على كل ما لا صلة له بمضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى في شق التصوير التشخيصي، وتركز في كل ما هو طبيعي خالص في شقة التجريدي، ويغلب على الظن أن المسلمين كانوا قد أسرفوا في استخدام الزخارف التجريدية ذات العناصر النباتية والهندسية والكتابية لكراهيتهم محاكاة الطبيعة أو تقليدها برسم الأشكال الآدمية أو الحيوانية،

فقد روى أن رجلا جاء إلى ابن عباس وقال له: يا ابن عباس إنى إنسان إنما معيشتى من صنعة يدى وانى أصنع هذه التصاوير، فقال له ابن عباس: لا أحدثك إلا بما سمعت من رسول الله على يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا، فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال له ابن عباس: ويحك أن أبيت إلا أن تصنع عليك بهذا الشجر كل شيئ ليس فيه روح. (٢٧٥)

والواقع أن التصوير في الإسلام كان من بين الموضوعات التي اختلفت فيها أراء الفقهاء والباحثين فقد روى أن النبي ﷺ عندما دخل الكعبة وبصحبته شيبة بن عثمان قال له: يا شيبة أمح كل صورة فيه إلا ما تحت يدى، قال فرفع يده عن عيسى بن مريم وأمه(٢٧٦) وقد اتخذ بعض المستشرقين ذلك دليلا على أن التصوير لم يكن محرما في الاسلام ولا مكروها، لا سيما وأن القرآن الكريم لم يرد فيه النهى عنه، وأشاروا إلى أن هذا النهى لم يرد إلا في الأحاديث التي رويت عن النبي ت كالحديث السابق ذكره على لسان ابن عباس وغيره من الأحاديث النبوية، ومع أن الفقهاء الذين دونوا أحاديث تحريم الصور والتماثيل لم ينسبوا إلى النبي ﷺ شيئا خلقوه من العدم، إلا أنهم كانوا قد بالغوا ـ على ما يبدو ـ في هذاالتحريم مخافة أن تنزع نفوس العرب وهم ما زالوا حديثي عهد بالوثنية \_ إلى الرجوع إلى ما كان عليه أباؤهم وما ألفته أنفسهم زمنا طويلا ، أما إذا توقفت على هذه الصور بعض أحكام شرعية أو معالجات طبيعية أوكشف مسائل علمية، فإن اتخاذها في هذه الحالة يكون ولاشك من المرغوب فيه شرعا، وإذا اتخذت لجرد الزينة واللهو كان اتخاذها مباحا، أما إذا اتخذت للعبادة أو للتعظيم والتبرك ونحو ذلك فهي حرام قطعا معذب صانعها ومعذب متخذها ، وكان ذلك في غالب الظن - هو السبب الرئيسي في تحريم التصوير واتخاذ الصور أو التماثيل. (٢٧٧)

غيرأن الأمرلم يقتصرفي البعد عن محاكاة الطبيعة أو تقليدها على الزخارف الآدمية والحيوانية فحسب بل تعداها إلى الزخارف النباتية أيضا، وقد ساعد ذلك على تتبع أطوار هذهالزخارف من خلال المراحل المختلفة التي مرت بها ابتداء من المحاولات المبكرة للبعد عن الطبيعة حتى الوصول إلى التحوير الكامل عنها، ولعل أهم ما يؤيد ذلك هي تلك الزخارف المسماة بالأرابسك التي كانت أكثر الزخارف النباتية المحورة ذيوعا وانتشارا في الفن الإسلامي عامة، وتتكون من تفريغات وجذوع منثنية تتشابك وتتتابع فيها رسوم محورة ترمز إلى الوريقات والزهور، وقد بدأ أسلوب التحوير والتجريد في الزخارف النباتية الإسلامية خلال القرن (٣هـ/٩م) في زخارف سامرا الجصية، ولكن هذا الأسلوب التحويري كان قد خضع خلال القرنين ٤ - ٥ هـ / ١ ١-١٠ م) إلى قواعد من التناسق والتماثل رأى الفنانون وضعها، فعمقوا حفر أرضيتها حتى تكون عناصرها الزخرفية أكثر وضوحاً، وتكون مع المحافظة على انسيابها \_ أكثر تناسقا وتماثلا، (٢٧٨) واستمر هذا الأسلوب التجريدي خلال العصرين الأيوبي والمملوكي رغم وجود بعض الموضوعات الزخرفية التي كانت تميل كثيرا إلى محاولة تقليد الطبيعة ومحاكاتها، ويغلب على الظن أن الفن الصيني القديم كان قد لعب - على يد المغول - دورا كبيرا في ظهور هذا التأثير على الاثار الإسلامية في إيران ومن ثم في كل من الشام ومصر (۲۷۹)

#### ۵۲ . تطریز: (Embroidery . شکل ٤٤)

طرز الثوب (بتشديد الراء وفتحها): جعل له طرازا، والطراز (بتشديد الطاء وكسرها) ـ جمع طرز (بضمتين) النمط، والهيئة، والشكل، والموضع الذى تنسج فيه الأقمشة الجيدة، والطرازة: حرفة الطراز (بتشديد الراء وفتحها)، (۲۸۰) والتطريز هو توشية الثياب بخيوط تؤلف شكلا أو منظرا زخرفيا معينا، ومن ذلك قولهم: طرز النسيج أى وشاه وزخرفه (۲۸۱)

ويقصد بالتطريز في المصطلح الأثرى الفني زخرفة النسيج بعد تمام نسجه بخيوط ملونة غالبا تكون خامتها أغلى من خامة القماش المطرزة فيه، وقد استخدمت في هذا التطريز غرز فنية مختلفة كان أهمها غرزة النباتة والحشو والفرع والسلسلة والصليب، وجمع النساج المسلم في تطريزه أحيانا بين غرزتين مختلفتين في آن واحد، فجمع مثلا بين غرزتي الصليب والنباتة في كتابة واحدة حيث استعمل الأولى في سيقان الحروف واستعمل الثانية في باقى أجزائها ، وكان المطرز المصرى المسلم لا يعتمد في تطريز كتابته على الرسم المحبر كما كان الحال في العراق وايران، بل كان يتخذ من خيط اللحمة خطا لتحديد هذه الكتابة حتى لا تكون مائلة أو متعرجة، أو يتخذ من خطين حريريين ملونيين بحذاء اللحمة إطارين أو حدين للكتابة المطرزة بينهما، وكانت الاسكندرية وتنيس وتونة من أبرز المراكز الصناعية في هذا الصدد، حيث امتازت الكتابة المطرزة في الاسكندرية برشاقة الحروف ، وبالنهايات الزحرفية التي توجد في أسفلها ، وامتازت الكتابة المطرزة في تنيس بأن سيقان حروفها كانت على هيئة تشبه الصليب، بينما امتازت الكتابة المطرزة في تونة بالوضوح وصغر الحروف. (۲۸۲)

والذى لا شك فيه أن التطريز في المنسوجات هو فن مصرى قديم، يدل على ذلك أن المتحف المصرى بالقاهرة لازال يحتفظ بالعديد من قطع المنسوجات المطرزة ولاسيما القطعتين المنسوبتين لتوت عنخ آمون وامنحتب الرابع، وبكل منهما خيوط كتانية ملونة استخدمت فيها إلى جانب غرزة الفرع والحشو غرزة الفلترية، وظل هذا الفن قائما خلال العصر الروماني وخاصة في المنسوجات الصوفية ذات اللون الواحد التي عرفت بالقباطي والتي ترجع إلى القرنين (٥ ـ ٢) الميلادين ، حيث كانت هذه المنسوجات تطرز بخيوط كتانية بيضاء بغرز متعددة أهمها غرزة الفرع وغرزة الضفيرة وغرزة الخشو، وانتقل هذا الفن التطريزي من

منسوجات العصر الروماني إلى منسوجات ما سمى بالعصر القبطى خلال القرن السادس الميلادى، ومن ثم إلى منسوجات العصر الإسلامي المبكر ، يدل على ذلك كثير من قطع النسيج المطرزة التي لازالت محفوظة بالمتحف القبطى ومتحف الفن الإسلامي ، ولاسيما قطعة الكتان ذات الزخارف المطرزة بالحرير الأسود والأزرق التي ترجع إلى القرن (٧هـ /١٣٩) وعليها كتابة نسخية ذات عبارات دعائية منها «العز الدائم والإقبال» ، «سعادة مؤبدة ونعمة مخلدة» . (٢٨٣)

## ۵۳ ـ تطعیم؛ (Inlaying ـ شکل۱/٤٥ ۲/٤٥)

طعم الرجل (بفتح الطاء وكسر العين): أكل أو ذاق، مصداقا لقوله تعالى ﴿ومن لم يطعمه فإنه منى﴾، والطعم حمع طعيم حما يميز بالتذوق من الحلو والمر، والطعام حمع أطعمة حكل ما يؤكل ، وكل ما يساغ حتى الماء، مصداقا لقوله ﷺ في زمزم: ﴿إنها طعام طعم ، والطعامى: بائع الطعام، وطعم العظم: صار ذامخ ، (٢٨٤) وطعم الغصن: وصل به غصنا آخر من غير شجره بغية اشتقاق نوع آخر منه، وطعم الخشب بالصدف ونحوه: ركبه فيه للزخرفة والزينة .(٢٨٥)

أما في المصطلح الأثرى الفنى فإن التطعيم هو أسلوب زخرفي ينحصر في تحضير قطع صغيرة مسطحة مصقولة من العظم أو العاج أو الصدف بأشكال فنية معينة ، ثم حفر الأجزاء المراد تطعيمها بسطوح الأبواب والشبابيك والصناديق والمنابر والكراسي والدكك وغيرها، وتثبيت هذه القطع الصغيرة في الأجزاء المحفورة على السطوح الخشبية المشار إليها لتشكيل الزخرفة المطلوبة عليها (٢٨٦)

وكانت زخرفة القطع الخشبية المختلفة بأشكال نباتية وهندسية مطعمة من الأعمال الفنية التى انتشرت فى بلدان الشرق القديم، ثم أخذها اليونان والرومان (٢٨٧) حتى وصلت إلى العصر الإسلامي، واستطاع الفنان المسلم خلال العصر المملوكي أن يصل بها إلى أروع ما عرف منها طوال العصور السابقة على الإسلام.

وترتبط بفن التطعيم مادتان هامتان أولاها هي العاج أو سن الفيل (Ivory) الذي استخدم في تطعيم القطع الخشبية الصغيرة وحده أو مع بعض المواد الأخرى في القطع الخشبية الكبيرة، وعملت منه على الخشب المطعم به أعمال فنية رائعة في كثير من قطع الأثاث الخشبي، وقد بدأ المسلمون في استعمال هذه المادة اعتبارا من العصر الأموى ، فطعمت به أغلفة المصاحف الخشبية، (٢٨٨) ثم صنعت منه في العصر الطولوني بعض التحف العاجية الصغيرة ذات الزخارف العباسية ولاسيما الزخارف المائلة أو المشطوفة التي ظهرت في الفنون الإسلامية لأول مرة خلال القرن (٣هـ/٩م) في الطراز الثالث من جص سامرا، (٢٨٩) كما صنعت منه في العصر الفاطمي حلال القرنين (١٤\_٥هـ/١٠١٠م) \_ إلى جانب استخدامه في التطعيم والترصيع - صناديق رائعة للحلى والعطور ونحوها مما لا يزال محفوظا في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ومتحف اللوفر في باريس وغيرهما، ٢٩٠٠) وبلغ استخدام الفنان المسلم لهذه المادة في العصر المملوكي خلال القرنين (٨ ـ ٩ هـ / ١٤ ـ ٥ م) غاية الدقة والإبداع الفني ولا سيما في تطعيم المنابر والأبواب والشبابيك والكتبيات والدكك والكراسي ونحوها، ( ٢٩١) أما أهم المجالات الفنية التي استخدم فيها العاج وحده محفورا بشتى العناصر الزخرفية ولاسيما النباتية والكتابية منها ثما بلغت فيه هذه الصناعة حد الإعجاز الفني فهي تلك العلب والصناديق التي عملت في الأندلس خلال القرنين (٤-٥هـ /١٠١٠م) ، وفي صقلية خلال القرنين (٦-٧هـ /٢ ١٣-١ م) ، (٢٩٢) ، وثانية المادتين الهامتين المرتبطتين بفن التطعيم هي الأبنوس (Ebony) وهي كلمة يونانية يقصد بها خشب أسود ثمين صلب كان قليل الاستخدام في صدر الاسلام، حيث لم يعمل منه سوى الدرابزين الذى يحيط بالصخرة المشرفة في القدس

الشريف، وبعض مصاريع الأبواب والشبابيك وقطع

الأثاث الفاطمي من الصناديق والعلب والدوى، وقطع الشطرنج التي طعم بعضها بالعاج (٢٩٣).

### ه م تعشیق: (Jointing, Interlacing) شکل۲/۲۲،۱/٤٦

عشق الرجل عشقا (بفتحتين): تعلق قلبه بالحب، والعشق: الإفراط في الحبة، والعشق (بكسر العين وسكون الشين): الإغرام بالنساء، والعشاق (بتشديد الشين وفتحها): الكثير العشق(٢٩٤)، والتعشيق أو التجميع أو التقفيص هو جمع الأجزاء والمفردات في مجمع واحد تهيئة لعمليات أزواج وتثبيت التعاشق بالغراء وغيره، ومنه قولهم: عشق الشيىء بغيره: أدخل أطراف أحدهما في أطراف الآخر، وبذلك يكون التعشيق هو تركيب أجزاء الخشب وتثبيتها واحدا في الآخر بواسطة تشكيل مواضع التثبيت لتتزاوج بإحكام، وهو كل إزدواج يدخل فيه جزء من الخشب في آخر بثلاثة أنواع رئيسية أولها تعشيق ذيل الزاوية (Corner joint) ويقصد به توصيل الجزأين المسطحين لتكوين ركن أو زاوية، وثانيها تعشيق طرف لطرف أو قورة على قورة (Put joint) ويقصد به توصيل الجزأين بتلامس الطرفين دون دخول، وثالثها تعشيق نصف على نصف (Lap jonnt) ويقصد به توصيل الجزأين مع بعضهما بتعارض كالصليب(٢٩٥).

والواقع أن ظهور فن التعشيق كأسلوب لزخرفة المسطحات الحشبية الإسلامية كان قد بدأ في أواخر العصر الفاطمي خلال القرن (٩هـ/١٩م)، فظهرت على التحف الحشبية التي صنعت في هذه الفترة أشكال نجمية وسداسية ذات زخارف نباتية جمع الفنان بعضها إلى بعض ليكون الشكل الهندسي المطلوب، ولعل من أحسن الأمثلة الدالة على ذلك محراب السيدة نفيسة المتنقل الذي تزين واجهته حشوات تغطى أسطحها تفريعات نباتية دقيقة تكون كل ست حشوات منها شكلا نجميا، ويعد هذا المحراب أقدم قطعة خشبية يظهر فيها هذا العنصر الزحرف الهندسي الجديد الذي

شاع استخدامه بعد ذلك في العصر المملوكي، حيث أقبل الفنان في هذا العصر على الإكثار من الأشكال الهندسية حتى برع في تكوين زخارفها براعة لم يطاوله فيها أحد، وتتكون هذه الأشكال من حشوات صغيرة تزينها فروع نباتية دقيقة مورقة، تتوسطها أطباق نجمية ذات زخارف نباتية وهندسية دقيقة انتشر استخدامها بشكل خاص في المنابر الخشبية التي صنعت بين القرنين القرنين

#### ٥٥. تكفيت: (Marquetery . شكل ٤٧)

كفت الطائر: أسرع في الطيران، وكفت الشييء: تقلب بطنا لظهر وظهرا لبطن، وكفت المتاع: ضم بعضه إلى بعض، وفي الحديث «أكفتوا صبيانكم بالليل فإن للشيطان خطفه»، والكفات (بكسر الكاف): الموضع الذي يكفت فيه شييء، مصداقا لقوله تعالى: «ألم نجعل الأرض كفاتا»، والكفت (بفتح الكاف وسكون الفاء): القدر الصغيرة، والكفت من الخيل: الشديد الوثب الذي لايستمكن منه (٢٩٧٧)، أما في المصطلح الأثرى الفني فإن التكفيت أو التطبيق هو تزيين المصطلح الأثرى الفني فإن التكفيت أو التطبيق هو تزيين معدن بمعدن آخر أثمن منه كتزيين النحاس أو البرونز بأسلاك من الذهب أو الفضة أو النحاس الأحمريتم بأسلاك من الذهب أو الفضة أو النحاس الأحمريتم تزيلها في شقوق محفورة في بدن الآنية طبقا للتصميم الفني المطلوب (٢٩٨٠).

ويغلب على الظن أن تكفيت التحف النحاسية أو البرونزية بأسلاك الذهب والفضة كان قد نشأ على أيدى الصناع السلاجقة في شرق إيران ولاسيما في مقاطعة خراسان، ومنها انتشر إلى باقى مدن إيران والعراق، وكانت الأساليب الفنية التي ابتكرتها أهم مراكز هذه الصناعة حينذاك في كل من هراة ونيسابور وسجستان ومرو مثلا يحتذى في كل بلاد الشرق الأدنى، ثم صارت الموصل في شمال العراق مركزا رئيسيا من مراكز تكفيت التحف المعدنية في القرن (٧هـ/ مراكز تكفيت التحف المعدنية في القرن (٧هـ/ الوقت حل المصنوعات البرونزية والنحاسية الصفراء الوقت حكل المصنوعات البرونزية والنحاسية الصفراء

المطعمة بالفضة والنحاس الأحمر حتى أمكن ـ بفضل بعض القطع المؤكد نسبتها إلى إيران ـ إعادة تصنيف بقية الأوانى البرونزية والنحاسية المطعمة، وأرجعت نسبتها إلى الأصل الإيرانى الذى أعتمد على تكفيت هذه الأوانى بالفضة فقط، أو بالنحاس الأحمر فقط، أو بالنحاس الأحمر فقط أو بالنحاس الأحمر والفضة معا، ومع ذلك فقد ظلت زخرفة الأوانى النحاسية بالنقش رائجة ومستمرة رغم إحتلال التكفيت لمكانته المرموقة هناك (٢٩٩).

وبعد سقوط بغداد في يد المغول خلال القرن (٧هـ/ ١٣م) انتقل كثير من صناع التحف المعدنية من الموصل إلى كل من الشام ومصر ومارسوا صناعتهم لأمراء بنى أيوب في دمشق وحلب والقاهرة، فأنتجوا الكثير من التحف المعدنية المكفتة طبقا للتقاليد الفنية الموصلية، ولازال العديد من هذه التحف محفوظا في المتاحف المختلفة ولاسيما متحف اللوفر في باريس ومتحف فرير بواشنطون، وقوام زخارفها رسوم آدمية وحيوانية ونباتية وكتابية مما غلب عليه الطابع المسيحي وحيوانية ونباتية وكتابية مما غلب عليه الطابع المسيحي نظرا للتسامح الديني الكبير الذي عرف عن الأيوبيين في الشام (٣٠٠٠).

أما في العصر المملوكي في مصر فقد كان الإقبال على صناعة التحف المعدنية المكفتة كبيرا حتى وصل إلينا من هذه الصناعة كثير من الشماعد والتنانير والصناديق والمقلمات والأواني والأبواب المصفحة وغيرها مما استعملت فيه الأساليب الفنية المختلفة من حفر وتكفيت وتخريم ونحو ذلك، إلا أن صناعة التكفيت كانت قد ازدهرت في هذا العصر ازدهارا بالغا، وقامت في بداية الأمر - كما أسلفنا - على أكتاف صناع الموصل الذين هاجروا في القرن (٧هـ/ ١٣٩م) التقلت إلى الشام ومصر، ثم مالبثت أسرار هذه الصناعة أن انتقلت إلى الصناع المصريين أنفسهم، وراج إنتاجها الفني رواجا كبيرا حتى صار لها سوقا خاصا عرف اسوق الكفتيين، أشار إليه المقريزي ضمن حديثه عن أسواق القاهرة فقال أنه كان يشتمل على عدة حوانيت

لعمل الكفت، وهو ما تطعم به أوانى النحاس من الذهب والفضة، وكان للناس فى النحاس المكفت رغبة عظيمة، وأنه أدرك من ذلك شيئا لايبلغ وصفه لكثرته، فلاتكاد تخلو دار بالقاهرة ومصر من عدة قطع من نحاس مكفت، ولابد أن تكون فى شورة العروس دكة من هذا النحاس المكفت، وظلت هذه السوق رائجة حى النصف الأول من القن (٩هـ/ ١٥٥م) عندما دب الإضمحلال فى هذه الصناعة، وقل استعمال الناس للنحاس المكفت وعز وجوده (٣٠١).

وقد بلغ ازدهار تلك الصناعة مداه في عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون في النصف الأول من القرن (۸هـ/ ۲۶م)، ولازالت في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة وغيره من متاحف العالم ومجموعاته الخاصة الكثير من التحف المعدنية المكفتة التي ترجع إلى هذا العصر ولاسيما كراسي العشاء والشمعدانات والمقلمات والعلب الأسطوانية والتنانير والثربات وصناديق المصاحف وغيرها عما كان يكفت بالذهب والفضة في أشكال نباتية وهندسية وكتابية تجعل من اليسير نسبة هذه التحف المعدنية المكفتة إلى العصر ومن رنوك وأشعرة لسلاطين وأمراء هذا العصر، ومن تفريعات نباتية ذات أوراق وزهور كان أهمها نبات عود الصليب الذي نقله صناع الكفت في غالب الظن من التحف الوردة من الشرق الأقصى (٣٠٣).

۵۱. تکیة: (Almshouse . شکل ۴۸

التكية ـ جمع تكايا ـ هى خانقاه الصوفية، ومكان إقامة الدراويش يمر فيه المريدون بطورى الإرتفاع والفطام (٣٠٣).

ومن المعروف أن التكية العثمانية كانت قد حلت محل الخانقاه المملوكية التى حلت بدورها محل الرباط فى صدر الإسلام، وكان نوعا من الأبنية العسكرية يسكنه المرابطون الذين كانوا يدافعون عن حدود الدولة الإسلامية، وقد انتشر هذا النوع من الأربطة فى الشمال

الأفريقى وغيره من بلاد العالم الإسلامى فى صدر الإسلام قبل أن ينتشر الدين ويستتب أمر الدولة الإسلامية، وكانت عمارة الرباط - غالبا - عبارة عن بناء مستطيل يحيط به سور حصين فى أركانه أبراج للمراقبة، وفى وسط هذا المستطيل فناء تحيط به حجرات صغيرة لسكن المرابطين فيه (٣٠٤).

وبذلك كانت التكية نوعا من العمائر الإسلامية التي ظهرت في العصر العثماني بشكل لايختلف كثيرا عن الخانقاه التي عرفت في العصرين الأيوبي والمملوكي من حيث الهدف والغاية وان اختلفت عنها بعض الشييء من حيث التخطيط والعناصر، ولعل تسميتها بالتكية مأخوذ من الإتكاء بمعنى الإستناد، لأن المقيمين فيها كانوا يستندون في أمر إقامتهم ومعيشتهم على ماكان ينفق عليهم من الأوقاف الحبوسة عليها من قبل السلطان أو غيره من أهل اليسار من المسلمين، وقد عرفت هذه التكايا في بداية حكم الدولة العثمانية عندما قام نظام الدراويش جنبا إلى جنب مع نظام الفرق العسكرية من الإنكشارية والبكتاشية وغيرها، فكانت التكية أقرب ما تكون إلى الفندق اليوم إلا أن الإقامة فيها كانت مجانية ولاسيما للدراويش من أرباب الطرق الصوفية الذين كرسوا حياتهم للتعبد والزهد والتقشف وممارسة الرياضة الروحية في ظل وجود شيخ للتكية مهمته الإشراف عليهم والعناية بأمورهم، وانتشرت هذه التكايا في كل أراضي الدولة العثمانية قبل إضمحلالها في السنوات التي تلت الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ ـ ١٩١٨)، غير أنها أهملت بعد الحرب حتى ألغى مصطفى كمال أتاتورك ما بقى منها فى تركيا بعد أن ألغى السلطنة سنة (١٩٢٢) والخلافة سنة (١٩٢٤) وحول أبنية هذه التكايا إلى مؤسسات عامة أو متاحف وطنية (٣٠٥).

وتحتفظ مدينة القاهرة حتى اليوم ببعض هذه التكايا ولاسيما تكية الدروايش المولوية التى ألحقت بقبة حسن صدقة (٧١٥ ـ ١٣٢١م)، وتكية

المغاورى بالمقطم التى تعرف بالتكية البكتاشية نسبة إلى المذهب البكتاشى (٧٥٥هـ/ ١٣٥٤م)، والتكية السلطان السليمانية (٠٩٥هـ/ ١٩٤٢م)، وتكية السلطان محمود خان (١٦٤٤هـ/ ١٧٥٠م) (٣٠٦)، وغيرها من التكايا التى اختلفت عمارتها ـ كما أسلفنا ـ عن عمارة المخانقاة اختلافا كبيرا من ناحية التخطيط والعناصر، فمسقط التكية عبارة عن فناء به حديقة وفسقية، يحيط به من الجهات الأربع رواق تغطيه قباب كروية ضحلة ترتكز على عقود محمولة على أعمدة، وتنتظم حول هذا الرواق غرف الدراويش المعقودة بالقبوات نصف الدائرية، علاوة على مسجد صغير مستقل وسبيل، وقد جرت العادة أن يلحق بالتكية ـ كما كان الحال في الخانقاة ـ حوش لدفن دروايشها فيه عند موتهم (٣٠٧).

## ۵۷ . تمویه: (Enamelling . شکل ۱/۴۹ ۲/۴۹ )

موه القدر تمويها: أكثر ماءها، وموه الشيىء، طلاء بماء الذهب أو الفضة، وموه الخبر عليه: أخبره بخلاف ما سأله، وموه الباطل: زينه وأراه في صورة الحق، والتمويه: التلبيس والمزج بين الحق والباطل (٣٠٨)، والميه حما عرفته العرب هو أيضا طلاء السيف وغيره بماء الذهب أو الفضة أو ما دون ذلك من نحاس ونحوه (٣٠٩).

وقد اشتهرت فارس والعراق بفن التموية خلال القرنين (٦-٧ه-/ ١٣-١٢م)، إلا أنه ما لبث أن انتقل إلى كل من مصر والشام على يد الصناع الذين كانوا قد هاجروا بعد الغزو المغولي لهذه المنطقة إليهما حاملين معهم أسرار هذه الصناعة، وعثر في مدينة الرقة على أوان وكسر من الزجاج المموه توكد هذه الحقيقة، لعل من أشهرها الكأس المنسوبة إلى شارلمان والمحفوظة في متحف شارتر وتزينها زخارف نباتية وهندسية وكتابات دعائية (٣١٠).

وبلغت صناعة الزجاج المذهب والموه بالمينا في مصر والشام أوج إزدهارها خلال العصرين الأيوبى والمملوكي فيما بين القرنين (٦-٩هـ/ ٢١ـ٥١م) بسبب الرعاية البالغة التي أولاها سلاطين هاتين الدولتين لهذا الفن، ورغبتهم في اقتناء العديد من منتجاته الختلفة ولاسيما الكؤوس والقنينات والأواني والمشكاوات ونحوها، ويغلب على الظن أن العصر الفاطمي في مصر كان قد شهد بداية هذه الصناعة حين بدأ الزجاجون يزينون منتجاتهم الزجاجية مثل إخوانهم الخزافين بالزخارف المذهبة والمدهونة بألوان البريق المعدني حينا والشبيهة به حينا آخر (٣١١).

كذلك فقد أقبل صناع الزجاج الفاخر خلال القرن (۷هـ/ ۱۳ م) على تزيين منتجاتهم برسوم آدمية كانوا ينظموها في أشرطة مختلفة أو في مناطق زخرفية دائرية أو مستطيلة، ولعل من أحسن الأمثلة الدالة على ذلك دورق من الزجاج المموه بالمينا لايزال محفوظا في متحف بريلين يرجع تاريخه إلى القرن (۷هـ/ ۱۳ م) وتزينه زخارف متعددة الألوان قوامها كتابة عربية بخط الثلث على الرقبة، يليها شريط سفلى من الزخارف المجدولة، تعقبه منطقة عريضة على البدن تعلؤها رسوم المجدولة، تعقبه منطقة عريضة على البدن تعلؤها رسوم الحدولة، علاوة على رسوم حيوانية من الأرانب والغزلان والكلاب (۳۱۲).

ويتجلى أبدع ماوصل إليه هذا الفن خلال القرنين (٧ ـ ٨هـ/ ١٩ ـ ١٩) في المشكاوات الزجاجية المموهة التي يحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بأجمل مجموعة منها، وكانت هذه المشكاوات عبارة عن أغطية زجاجية لمصابيح كانت تضاء بالزيت والفتيل بواسطة مسرجة تثبت بأسلاك في حافة المشكاة من خلال مقابض بارزة أو آذان تشبك فيها ثلاث سلاسل أو أكثر من الفضة أو النحاس الأصفر تجتمع عند كرة مستطيلة أو بيضية تبدأ عندها السلسلة التي تعلق منها المشكاة في السقف، وكانت هذه الكرات

تعمل من الزجاج المموه بالمينا كالمشكاة نفسها أو من القاشاني أو بيض النعام، أما رقبة المشكاة فكانت على شكل قمع معدول، بينما كان بدنها عبارة عن انتفاخ ينسحب إلى أسفل وينتهى بقاعدة تقوم عليها المشكاة إذا لم تعلق (٣١٣).

وكان زجاج هذه المشكاوات ذو لون أبيض يمبل المى الصفرة أو إلى الخضرة، وبه بعض فقاقيع هوائية صغيرة، أما المينا المموهة لها فكانت ذات ألوان أحمر وأزرق وأخضر وأبيض ووردى، وتنحصر زخارفها فى أشرطة ذات كتابات عربية، ومناطق أو جامات تشتمل على رنوك الأمراء، وشاراتهم وأسمائهم وألقابهم، علاوة على رسوم نباتية وهندسية وأشكال طيور ونحو ذلك، ولعل من أحسن أمثلة هذه المشكاوات ما عثر نباتية تغطى سطح المشكاة كله تقريبا، وتشتمل على وريدات وأزهار اللوتس والزنبق وعود الصليب وغير ذلك من العناصر المرسومة بالألوان الختلفة على أرضية مذهبة أحيانا (٣١٤).

#### ۸ه. تمثال: (Statue . شکل ۵۰ .

تمثل الشيء تمثيلا: تصوره حتى كأنه ينظر إليه، ومثل التماثيل: نحتها وشكلها، ومثل الرواية: عرضها على المسرح عرضا يمثل الواقع للعبرة والعظة، والمثل (بكسر الميم وسكون الثاء) \_ جمع أمثال \_: الشبيه، ونفس الشيىء وذاته مصداقا لقوله تعالى ﴿ليس كمثله شيئ﴾ والمثال \_ جمع أمثلة \_ الوصف والمصورة المحالة للكائن والتمثال \_ جمع تماثيل \_: الصورة المصورة للكائن الحى، ومنه قولهم: في ثوبه تماثيل: أي صور حيوانات ونحوها (٣١٥)، وهو مانحت من حجر أو نحوه لتخليد ذكرى عظيم، أو رمز لمعنى من المعانى، أو نحاكاة مظهر من مظاهر الطبيعة، ومنه التمثال الكامل والتمثال من مظاهر الطبيعة، ومنه التمثال الكامل والتمثال النصفى الذي يصور وجه الإنسان والجزء العلوى من حسمه فقط (٣١٦).

ومن المعروف أن الإسلام حرم على المسلمين – في القرآن والسنة – عمل التماثيل التي كانت تتخذ للعبادة والتعظيم من دون الله سبحانه وتعالى، وقد جاء ذلك صراحة في قوله عز من قائل لإيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (٣١٧)، وفي قوله عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدى وإني عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدى وإني أصنع هذه التصاوير (التماثيل)، فقال له ابن عباس: لا أحدثك إلا بما سمعت رسول الله تخفي يقول: من صور أصورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا، فربا لرجل ربوة شديدة وأصفر وجهه، فقال: له ابن عباس: ويحك ان أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح (٣١٨).

ومن أجل ذلك فضل الفنان المسلم تزيين عمائره الدينية بأشكال لاتمت إلى خلق الله سبحانه وتعالى بصلة، وابتكر فيما زين به هذه العمائر بعيدا عن ذلك كله ضروبا شتى من العناصر النباتية (الرمزية) والهندسية والكتابية، ولكنه لم يراع هذه القاعدة الدينية في تزيين عمائره المدنية، يدل على ذلك ما نجده في القصور الأموية في بادية الشام مثل قصير عمرة (\$9 لله هـ/ ٢١٧ ـ ٧١٩م) وقصر الحير الغربي (١١٠هـ/ ٧٢٨م) وغيرهما مما نجد فيه رسوما آدمية لسيدات وفرسان في مناظر صيد واستحمام وعزف ونحو ذلك.

وفى متحف الفن الإسلامي بالقاهرة نجد بعضا من الرسوم الجدارية الآدمية والحيوانية التي كانت تزين جدران الحمامات الفاطمية في الفسطاط وبعض القصور الفاطمية في القاهرة، كما وجدت صور حيوانات وأسماك بارزة على رخام بعض السلسبيلات بالأسبلة المملوكية مثلما حدث في سبيل فرج بن برقوق المحفوظ بالمتحف المشار إليه (٨١١هـ/ ١٤٠٨م) وسلسبيل قبة الغورى بالأزهر (٩٠٩ ـ ٩١٠هـ/ ١٥٠٤م)،

علاوة على سماعات للأبواب عملت على شكل رؤوس حيوانية ولاسيما في باب مدخل مجموعة قلاوون (٦٨٣ ـ ١٢٨٥ ـ ١٢٨٥ م)، أما الظاهر بيبرس فقد أستخدم له رنكا على شكل أسد (٣١٩).

## ۱ncrustation) : منزیل تلبیس شکل ۲/۵۱٬۱/۵۱

النزل (بضمتين) - جمع أنزال - ما يهيا للسكن أو الإقامة كالمنزل والدار، مصداقا لقوله تعالى: ﴿كانت لهم جنات الفردوس نزلا﴾، والنزول (بضمتين): الهبوط من أعلا إلى أسفل، والنزلة (بتشديد النون وفتحها وسكون الزاى): المرة من نزل، والتنزل: (بفتح النون وتشديد الزاى وضمها): النزول في مهلة، والتنزيل: الترتيب، والتوجيه الإلهى الذي كان ينزل من الله سبحانه وتعالى إلى رسله بطريق الوحى (٣٢٠).

أما التنزيل في المصطلح الأثرى الفني فهو تلبيس الرخام الأبيض عادة بقطع رخامية ملونة يبدأ المرخم فيها برسم الشكل الفني المطلوب على اللوح الرخامي المراد التنزيل فيه، ثم يقوم - بواسطة الأزميل وغيره من آلات الحفر ـ بعمل شقوق صغيرة تتراوح أبعادها بين ربع ونصف سنتيمتر لكى يدفن فيها القطع المنزلة ـ طبقا للتصميم الفني ـ على وسادة من الأسمنت الحمى (سريع الشك) حتى تتماسك هذه القطع على السطح المنزل فيه بأسرع وقت ممكن، ثم تطور الأمر بهذه الطريقة إلى تنزيل الزخارف النباتية والهندسية والكتابية بمعاجين ملونة باللونين الأسود والأحمر الطوبي على السطوح الحجرية أو الجصية ولاسيما في بعض عمائر العصر المملوكي التي ترجع إلى النصف الثاني من القرن (٩هـ/ ٩٥م) كما حدث في مدرسة وخانقاة أبي بكر مزهر بالجمالية (٨٨٤ ـ ٨٨٥هـ/ ٤٧٩ ـ ١٤٨٠م) ومسجد ومدرسة قجماس الإسحاقي بالدرب الأحسمسر (٨٨٥ - ٨٨٨هـ.. / ١٤٨٠ - ١٤٨١م)

وغيرهما حتى أندرج معنى التنزيل أو التلبيس بعد ذلك - فى بعض الأراء - على كل حفر فى سطح وملنه بمادة أخرى أو بلون آخر، وانتقل معناه من تلبيس الحجر الرخام الأبيض بقطع رخامية ملونة إلى تلبيس الحجر والجص بالمعاجين الملونة باللونين الأسود والأحمر الطوبى، وإلى تلبيس العاج فى الخشب وتلبيس أسلاك الذهب والفضة فى الأوانى المعدنية، والصدف فى قطع الفسيفساء (٣٢٢).

وقد دخل التنزيل أو التلبيس ـ بهذا المفهوم ـ فى تشابه كبير مع طريقتى التطعيم التى اختصت أصلا بإضافة مواد ثمينة من العظم والعاج والأبنوس ونحوها إلى السطوح الخشبية التى طعمت بها ،وطريقة التكفيت التى اختصت أيضا بإضافة مواد ثمينة من أسلاك الذهب والفضة إلى الأوانى المعدنية التى كفت بها، ويغلب على الظن أن طريقة التنزيل أو التلبيس هى ما اختصت بدفن معجون ملون عبارة عن مزيج من زيت خاص بدفن معجون ملون عبارة عن مزيج من زيت خاص ومساحيق معينة كالسبيداج والجفصين وما شابه، ثم خلط هذه المواد مع الألوان المطلوبة ـ أو بدونها ليتكون فى النهاية معجون يثبت به زجاج النوافذ، أو يرسم به على الخشب، أو ينزل فى الحجر أو الجص يرسم به على الخشب، أو ينزل فى الحجر أو الجص

وقد ورد لفظ التنزيل في وثائق العصر المملوكي بنفس المعنى المشار إليه موسوما بكلمة محشى أو محشو ومعناها حشو الشيىء أو ملنه من داخله، لأن كل ما يجعل في الشيىء من داخله لغة فهو حشو، ومن هنا جاء المصطلح في هذه الوثائق بصيغة «عتبة عليا حجر محشى بالرخام» أو «محشو باللازورد» أو «محشو بالزجاج» (٣٢٤)، وغيره عما يشبت أن مواد التنزيل كانت تنحصر خلال هذا العصر في تنزيل الرخام الأبيض بالملون، وتنزيل الحجر بالرخام واللازورد والزجاج، وتنزيل الجعر بالرخام والازورد المواد والرخام.

## ۱۰ ـ تنور: (Incrustation ـ شکل ۱/۵۲ . ۲/۵۲)

نور المصباح (بتشدید الراء وفتحها): أزهره، والنور خلاف الظلمة (بتشدید النون وضمها) ـ جمع أنوار الضوء، وتموجات مغناطیسیة تعین علی رؤیة الأشیاء، وأنار السراج: أخرج نوره، والتنویر: الإنارة (۳۲۵)، أما التنور ـ كما عرفه الجوالیقی ـ فهو إصطلاح فارسی معرب لاتعرف له العرب اسما غیره، ولذلك جاءهم فی التنزیل لأنهم خوطبوا بما عرفوا (۳۲۹)، وجاء ذكره فی قوله تعالی: ﴿حتی إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا أحمل فیها من كل زوجین أثنین وأهلك إلا من سبق علیه لقول ومن آمن وما آمن معه إلا قلیل (۳۲۷).

وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة مجموعة رائعة من التنانير المعدنية الختلفة الأشكال ترجع فى معظمها إلى العصر المملوكى خلال القرنين (٨ ــ ٩ هـ/ ١٤ ـ الى العصر المملوكى خلال القرنين (٨ ــ ٩ هـ/ ١٤ ـ الله من عدة طبقات لوضع

القناديل، لعل من أهمها تنور نحاسي على شكل منشور مثمن يتألف من ثلاث طبقات مخرمة، في أعلاها وفي أسفلها وبين كل من الطبقتين الأولى والثانية والثالثة أربعة درابزينات بارزة بكل منها مجموعة من الثقوب لبزاقات القناديل، وفوق الطبقة العليا شريط من الشرافات المعمولة على شكل زهرة الزنبق، ومثلها في الطبقة الوسطى حول عصابة من نحاس تزينها كتابة تاريخية، أما الطبقتين العليا والسفلي فعليهما زخارف نجمية متعددة الأضلاع، وينتهى التنور بقبة صغيرة يتوجها هلال كما هو الحال في قمم المآذن والقباب، كذلك هناك تنوران آخران على شكل هرم غير كامل تتوجه خوذة له ستة أوجه تحتها تسعة عشر قدحا اسطوانيا تعرف بأقداح الزيت تركب فيها القرايات، وكان هذان التنوران في جامع ابنة السلطان قايتباي بالفيوم (٩٠٥هـ/ ٩٤٩٩م)، وعلى كل منهما كتابة باسم هذا السلطان (٣٢٨).

#### ۲۲. شریا: (Lustre شکل۲/۵۳،۱/۵۳)

الثرى (بتشديد الثاء وفتحها): التراب الندى، والثراء أو الثروة: كثرة المال، ومنه قولهم: ثرا الرجل: كثر ماله، والثريا (بتشديد الثاء وضمها وفتح الراء) \_ جمع ثريات \_ النجم، ومجموعة من النجوم في صورة الثور تعرف في علم الفلك بذات الإسم، وهي منزلة للقمر فيها نجوم تبدو متقاربة جعلت علامة لكثرة كواكبها، والثريا أيضا: النجفة أو جهاز إضاءة يتكون من عدة شموع أو مصابيح (٣٢٩).

ومن المعروف أن الثريا كانت وسيلة الإضاءة التى تعلق فى سقف المكان المراد إضاءته، فيها عدة سرّج أو قناديل بلورية أو نحاسية أو غير ذلك من المواد (٣٣٠)، وكان من عادة منشئى الآثار من المساجد والمدارس والخانقاوات والقباب ونحوها أن يزودوا هذه الأبنية \_ إلى جانب القناديل والتنانير \_ بالثريات الكبيرة والصغيرة لإضاءتها ولاسيما فى الليالى الفضلى كليالى الجمع والأعياء وغيرها من المناسبات الدينية، وقد أشار ناصر خسرو إلى أن الحاكم بأمر الله كان قد أمر بأن يزود جامع عمرو بن العاص بالفسطاط بثريات من الفضة الخالصة زاد قطرها على خمسة أمتار وبلغ وزن كل منها قرابة خمسة وعشرين قنطارا (٣٣١)، وقد ورد هذا

المصطلح في وثيقة وقف الغورى بصيغة اثريا نحاسا أصغر كبرى مفرغة معلقة في سلسلة مسبولة من قطب القبة الأعلى للتربة (٣٣٢).

وفي المسجد الجامع بالقيروان ـ مما يرجع إلى العصر الفاطمى ـ ثريا من النحاس في أسفلها شريط كتابي بالخط الكوفي البسيط نصه اعمل محمد بن على القيسى الصفار للمعز أبي تميم إشارة إلى المعز بن باديس الذي ترك الفاطميون الحكم لأسرته عندما رحلوا إلى مصر خلال الفترة من (٤٠٦ ـ ٤٥٣هـ/ ١٠١٥ - ١٠٦١م)، وقد دانت هذه الأسرة للفاطميين حتى شقت عليهم عصا الطاعة على يد المعز المشار إليه سنة (٣٤٣هـ/ ١٠٥٤م)، فبعث إليهم اليازوري وزير المستنصر بالله ببني هلال وبني سليم فأنتقموا للدولة الفاطمية منهم أشد أنتقام، ولعل من أهم الثريات المعدنية التي لاتزال محفوظة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ـ مما يرجع إلى العصر المملوكي ـ تلك الثريا التي كانت في مدرسة السلطان حسن (٧٦٤هـ/ ١٣٦٧م) وعليها كتابة تاريخية باسمه، وهي على شكل منشور مثمن يتكون من ثلاث طبقات مخرمة تعلوها قبة صغيرة يتوجها هلال، وفي أسفلها عدة أرجل متصلة ببعضها بواسطة عقود مفصصة تزين كوشاتها رسوم مخرمة أيضا(٣٣٣).

### ۲۲. جامع: (Mosque . شکل ۵۶ )

جمع الأشياء (بفتحتين): جاء بها من هنا وهناك، وجمع القوم لأعدائهم: حشدهم للقتال، مصداقا لقوله تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل﴾، والجمع (بفتح الجيم وسكون الميم): الجماعة من الناس، والجماعة من كل شيىء: يطلق على القليل والكثير، والجمع (بفتح الميم وسكون الجيم): موضع والكثير، والجمع (بفتح الميم وسكون الجيم): موضع الأشياء، والحامع - جمع جوامع - : المؤلف بين الأشياء، والضام لما تفرق، والمسجد الكبير الذي تؤدى فيه صلاة الجمعة، وقد سمى بهذه التسمية لأنه يجمع الناس لوقت معلوم في الصلوات الجامعة (٣٣٤).

أما الجامع في المصطلح الأثرى المعماري فقد ورد فيه أنه لما افتتح عمر بن الخطاب الأمصار كتب إلى عمرو بن العاص عامله على مصر وأبي موسى الأشعرى عامله على البصرة وغيرهم من الولاة يأمرهم أن يتخذوا عير مساجد القبائل مساجد للجماعة ينضمون إليها عند صلاة الجمعة، فصار ذلك إيذانا بأن يكون لكل قبيلة مسجد صغير، وللجماعة مسجد كبير يتسع لكل القبائل في الصلوات الجامعة، وظل الحال على ذلك حتى تأسست الخلافة الأموية في دمشق، فشكل الجامع أهمية سياسية كبيرة للدولة، وكلف الأمراء وعمال الأقاليم على عهدهم بإقامة المساجد الجامعة لتكون بمثابة مساجد الدولة الرسمية، يذكر فيها اسم الخليفة القائم ويدعى له من فوق منابرها، حتى صار هذا الذكر شارة هامة من شارات الخلافة، وصار ذكر الخليفة فيها ـ من ثم ـ دليلا على وجود خلافته، وعدم ذكره دليلا على موته أو خلعه، وهو الأمر الذي لايزال ساريا في العالم الإسلامي كله تقريبا حتى اليوم(٣٣٥).

## ۱۳. جامة: (Asmall window in a bath) شكل ۲/۵۵،۱/۵۵

الجوم (بفتح الجيم وسكون الواو): الرعيان يكون أمرهم واحد، والجام: إناء من الفضة، والجامة كلمة فارسية معربة تعنى الشعر والنشيد والنغم، ومنها جامة دار وتعنى ـ كما هو الحال في التابوتي ـ اسم من يتولى حراسة ملابس المستحمين في الحمام (٣٣٩).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن الجامة هي فتحة الإضاءة داخل الحمام، وهي فتحة صغيرة ذات شكل زخرفي أو هندسي تغشى بالزجاج الملون عادة أو برقائق من حجر البراق أحيانا، وجاء ذكرها في الوثائق المملوكية بعدة صيغ منها «جامات زجاج»، «جامات ضرب محشوة بالزجاج الملون»، «جامات ضرب خيط» (٣٣٧)، ثم انتقل المصطلح من معناه المشار إليه في العمارة المملوكية ليدل في الفنون الزخرفية على وحدة فنية مركزية ذات شكل دائرى أو بيضاوى عناصر نباتية أو هندسية في أوضاع متماثلة أو عناظرة (٣٣٨).

# Stucco, plaster of) جبس ـ جص: (۶۲ جبس ـ مبتد) paris

الجبس (بفتح الجيم والباء): البطيخ، والجبس (بكسر الجيم وسكون الباء): حمع أجباس الجامد من كل شيىء، والجص الذى تلاط به البيوت، وهو خام من كبريتات الكالسيوم المهدرنة، وضرب من الحجارة تطحن وتحرق لتستخدم في البناء (٣٣٩)، ومنه الجبس العادى، وهو نوع حشن غير نقى من المصيص المطحون المحروق الذى تلاط به الجدران من الداخل والخارج، ومنه قولهم جصص الحائط أى طلاه بالجص،

والجصاصة أو الجيارة أو الجباسة هى الموضع الذى يعمل فيه الجص بواسطة الحرق فى الماء، والجصاص أو الجباس أو الجيار هو صانعه، ومن مكوناته الصمغ والكلس ومساحيق الرخام وقشر البيض، ويصب لزجا فى قوالب وتغطى به الجدران والأسقف بعد اكتمال جفافه (٣٤٠).

وقد عرفت العمارة الإسلامية استخدام هذه المادة في البناء والزخرفة منذ العصر الأيوبي كما حدث في قصر الحير الغربي خلال القرن (٢هـ/٨م)، واستمر الستخدامها في العصر العباسي خلال القرن (٣هـ/ ٩م) كما حدث في كل من مدينة سامرا بالعراق وجامع ابن طولون بمصر، ثم انتقلت هذه الصناعة بعد فلك إلى الشمال الأفريقي كما حدث في جامع القرويين في فاس بالمغرب خلال القرن (٦هـ/ ١٢م) ومنها إلى الأندلس فبلغت فيها شأوا بعيدا من الدقة والكمال في واجهات قصر الحمراء بغرناطة خلال القرن (٧هـ/ ١٣م) وغير هذا وذاك كثير في العمارة الإسلامية مما نجد فيه نماذج رائعة من الزخارف الجصية سواء كانت كتابات كوفية أو عناصر نباتية أو هندسية (٣٤١).

ويرتبط بهذا المصطلح مصطلحان وثانقيان آخران أولهما الجبس الزجاجى، وهما كلمتان إحداهما الجبس ومعناها حما أسلفنا وضرب من الحجارة تطحن وتحرق لتكون مادة من مواد البناء، والأخرى الزجاج وهو جوهر صلب شفاف سهل الكسر يصنع من الرمل والقلى (٣٤٢)، وبذلك يكون الجبس الزجاجى فى المصطلح الأثرى المعمارى هو نوع ممتاز من الجص الحمى السريع الشك الذى لايتفتت عند تجمده إلا بصعوبة بالغة، وقد استخدم فى كثير من عمائر العصر الملوكى كمونة لتثبيت الطوب أو الحجر الذى بنيت به جدران هذه العمائر، كما استخدم كوسادة للصق الرخام وبلاطات القاشاني التي استخدمت فى تزيينها (٣٤٣)، وثانيهما البياض، وهو ملاط أبيض ناعم استخدم فى كل من العمارة الإسلامية المبكرة والوسيطة التخدم فى كل من العمارة الإسلامية المبكرة والوسيطة

لتكسية الجدران وتسويتها ووقايتها ونقش الزخارف المختلفة عليها، وجاء ذكره في وثائق العصر المملوكي بصيغة «مسبل الجدر بالبياض» للدلالة على تغشية هذه الجدر بطبقة بيضاء ناعمة منه (٣٤٤).

### ۲۰. جدار. حائط: (Wall .شکل ۱/۵۷) ۲/۵۷)

جدر النبت (بفتح الجيم وضم الدال): طلعت رؤوسه، وجدر الكرم (بفتح الجيم وكسر الدال): حبب وهم بالتوريق، والجدر أيضا - جمع جدر (بضمتين) وجدران - أصل الجدار، والحائط أو الحاجز من حجر أو خشب أو حديد أو غيره من المواد المعمارية يفصل بين مساحتين في أرض أو بناء (٣٤٥).

ويأتى لفظ الجدار في وثائق العصر المملوكي إما للدلالة على الحوائط الخارجية فقيل «جدار مبنى بالحجر الفص النحيت» أو للدلالة على الحوائط الداخلية فقيل «مسبل الجدر بالبياض» (٣٤٦)، ومن المعروف أن مواد بناء هذه الجدران كانت تختلف تبعا لإختلاف البيئة والقدرات المادية، فجدران بيت الرسول تلك في المدينة مثلا كانت من اللبن لازينة فيها ولا زخزف، بينما أسرف مثلا كانت من اللبن لازينة فيها ولا زخزف، بينما أسرف المسلمون في عصورهم التالية في تزيين الجدران الخارجية والداخلية لعمائرهم الدينية والمدنية بالزخارف الختلفة من حيث العناصر والمواد، فنقشوا الجص بالرسوم والألوان والزخارف والكتابات، وزينوا الرخام بالتنزيل والحجر بالتخريم ونحو ذلك من الفنون التي أبدعوا فيها في العصور الوسطى أيما إبداع (٣٤٧).

أما الحائط - جمع حوائط وحيطان - فهو أيضا الجدار لأنه يحوط ما فيه، ومنه قولهم حاط الشيىء حوطا بمعنى أحاطه واستدار به، وحوط الشيىء: بنى من حوله حائطا، والحائط أيضا البستان من النخل إذا كان عليه جدار (٣٤٨)، وكان للحائط فى العمارة أيا ما كان نوعها عدة وظائف هامة منها أنه يحمل ما فوقه من سقف وبناء، ويحيط بالماء ليمنعه من التسرب، ويحمى البيوت من العوامل الطبيعية المختلفة، ويصون حومتها

ومحتوياتها، ويقسم المساحات الداخلية فيها ليسهل استعمالها في أغراض شتى، وبذلك لعب الحائط دورا معماريا واجتماعيا في وقت واحد، وقد تنوعت مواد بناء هذه الحوائط بين اللبن في مسجد الرسول ﷺ بالمدينة، والحجر في مدينة الزهراء بالأندلس، والآجر في جامع عمرو بن العاص بالفسطاط، كما تنوعت أشكاله تبعا لوظيفته ونوع البناء المعمول فيه والمناخ والمستوى المادى والثقافي والتقني لمنشئيه، فكان منه الحائط المصمت الذي لاباب فيه ولا نافذة، والحائط الحامل والساند والحاجز، ولكل منها مميزات خاصة ووظيفة معينة فرضتها القواعد المعمارية المتعلقة بالثقل والإرتفاع والطول والعرض ونحو ذلك، وقد أدت ضوابط التخطيط الاجتماعي والمناخي للمدينة الإسلامية في العصور الوسطى إلى أن صارت بيوتها متلاصقة وحوائطها مشتركة حينا ومتجاورة أحيانا ثما أدى بدوره إلى حدوث بعض المشكلات الاجتماعية ولاسيما في حقوق الملكية والتعدى على خصوصيات الغير<sup>(٣٤٩)</sup>.

وترتبط بمصطلح الجدار أو الحائط خمسة مصطلحات وثائقية أخرى أولها تخانة وتعنى ما غلظ وصلب وكان عريضا، وقد أطلقت في العمارة المملوكية على بعض الحوائط السميكة التي كانت تشتمل في معظم الحالات على قصبات المياه في الميضات ونحوها، وغالبا ما وردت بصيغة الجمع فقيل دميضأة خمس بيوت وحوض للوضوء وتخائن ومعازل ومنافع وخقوق» ، «رواق به ثلاث خزائن ومطبخ وتخانن ومرافق وحقوق، (۳۵۰)، وثانيها حاجب\_ جمع أحجبة \_ من حجب الشيىء أى ستره وحال بينه وبين شيىء آخر، وقد استخدم في العمارة المملوكية كصفة لبعض الجدران والحوائط، فقيل «حائط حاجب» للدلالة على الحائط الساتر (٣٥١)، وثالثها حاجز ـ جمع حواجز \_ وهو اسم لما يفصل بين شيئين أيضا، وقد أطلق في وثانق العصر المملوكي غالبا على الحائط الفاصل بين مساحتين، فقيل «بداخل الحوانيت حواجز وأكتاف وأجناب، (٣٥٢) ، ورابعها حائل ـ جمع حوائل ـ وهو

كذلك كل ما حجز بين شيئين ومنع الاتصال بينهما، وقد استخدم في العمارة المملوكية للدلالة على نفس المعنى المشار إليه في كل من الحاجب والحاجز (٣٥٣)، وخامسها تقشوم أو دقشوم من قولهم: قشمت الحوض أي شققته، وهو أيضا كسر الحجر وكسر الطوب، وقد أطلق اللفظ في العمارة المملوكية للدلالة على الكسر الحجرية التي تخلط بالمونة ليبني بها عن طريق صب الخلطة بين خشبتين حتى تجف وتتماسك ثم يخلع الخشب من حولها (مثل الحرسانة المسلحة حاليا) وقد يكسى الحائط بعد ذلك بالحجر، أما التقشوم أو الدقشوم فهو حلاف الحجر المكسور ما كان يستخدم لتفرش به الأرضيات (٣٥٤).

#### ٦٦. جديلة. ضفيرة: (Braid . شكل ٥٨)

جدل الحبل (بفتحتين): فتله فتلا محكما، وجدل الرضيع: قوى وتبع أمه، وجدل الرجل: اشتدت خصومته، وجادل مجادلة وجدالا: خاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب، والجدالة (بفتح الجيم): الأرض، ومنه قولهم: جدله أى صرعه على الجدالة، والجدل (بفتح الجيم وكسر الدال): الصلب القوى، والجدل (بفتح الجيم وسكون الدال): الحجارة، والجديلة (بفتح الجيم وسكون الدال): الحجارة، والجديلة (بفتح الجيم وكسر الدال) - جمع جدائل والجديلة (بفتح الجيم وكسر الدال) ما يرص على هيئة حبال بعضها فوق بعض ليتكون منها الإناء وغيره (٣٥٥).

ويقصد بالجديلة أو الضفيرة في المصطلح الأثرى المعمارى والفنى شريط مجدول يتكون من دائرة كاملة ترتبط بنصفى دائرتين من الجانبين في ثلاثة مراكز على خط أفقى واحد مع وجود اتجاهين مضادين قطاع كل منهما نصف دائرة ينتهى جانباها بمستقيم تليه حنيه أو منحنى بينهما، والشكل الثاني قطاعه العرضى نصف الدائرى يكون في نهاية طرفيه زاوية قائمة لتعطى الجديلة المشار إليها كحلية معمارية، ومنه الجديلة الزخرفية

والجديلة الحلزونية ونحوهما (٢٥٦)، وقد عرفت العمارة الإغريقية أنواعا مختلفة من الحليات المعمارية القالبية وزخرفتها ولاسيما حلية السبحة والأقراص، وحلية البيضة والسهم، وحلية الكأس وزخارف الأتتيمون والمنخيل، وحلية الخلخال والجديلة، ومع أن هذه الحليات كانت قد تطورت في العمارة الرومانية وانتقلت منها إلى الطراز البيزنطي وإلى عمارة أوروبا في العصور الوسطى، إلا أنها كانت تختلف كثيرا عما عرف منها في العمارة الإسلامية التي استوحت منها بعض مظاهرها وطورتها تطويرا كاملا جعل وجه الشبه بينهما وطورتها تطويرا كاملا جعل وجه الشبه بينهما

#### ٦٧. جرن. حوض: (Basin . شكل ٥٩)

جرن الثوب (بفتحتين): لان وأخلق، وجرن على الأمر: تعوده وتمرن عليه، والجرن (بضم الجيم وسكون الراء) \_ جمع أجران وجران (بكسر الجيم) \_ حجر مقور يجمع فيه الماء للسقاية، أو يدق فيه اللحم وغيره، وهو أيضا الموضع الذي يجفف فيه التمر أو العنب، ورقعة من الأرض تتخذ لتجميع الغلال وما إليها من حصيلة الزراعات في الريف ولاسيما القمح والشعير والفول لكي يتم دراسها، والجران (بكسر الجيم): مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره، وجيرون: باب من أبواب دمشق (٣٥٨).

أما الجرن في المصطلح الأثرى الفني فهو حوض منقور في الحجر أو الرخام يصب فيه الماء للوضوء، ورغم استخدام اللفظين في الوثائق المملوكية للدلالة على نفس المعنى المشار إليه، إلا أن الجرن كان يتميز عن الحوض بأنه قطعة واحدة من الحجر أو الرخام المنقور غير المبنى وغير الغائر، وقد أوردت الوثائق المشار إليها لفظ الجرن بمعنى الحوض أو المغطس الحجرى أو الرخامي الخاص بالحريم في الحمامات، ووصفته بأوصاف منها: جرن حجر، وجرن رخام، وجرن لطيف ونحو ذلك (٣٥٩)، ومن المعروف أن حمامات العصر

الإسلامي كانت تشتمل في حالة الحمامات الكبيرة على أحواض أو مغاطس يخصص بعضها للرجال وبعضها للنساء أو تخصص في حالة الحمامات الصغيرة أيام للرجال وأيام للنساء في ذات الحوض أو المغطس الذي يشتمل عليه الحمام (٣٦٠).

#### ۸۸. جفت: (Fret شکل ۱۸/۹۰.۱/۹۰ م

جف الرجل (بفتح الجيم وتشديد الفاء وفتحها):
سكت ولم يتكلم، وجف الثوب: يبس وتبخرت مياه
غسله، أما الجفت (بضم الجيم وسكون الفاء): فهى
كلمة فارسية معناها ثوب ضيق أو ملصوق، وسلسلة
حديدية تجعل أمام الباب أو خلفه لغلقه بإحكام،
والجفت (بكسر الجيم وسكون الفاء) كلمة فارسية
أيضا معناها إغلاق أو إحكام أو وصل شيىء بشيىء،
وآلة جراحية ذات ساقين يمسك بهما، ومنه الجفت
البيني ومعناه المنحني الظهر أو الأحدب (٣٦١).

ويستخدم لفظ الجفت في المصطلح الأثرى المعمارى للدلالة على زخرفة بارزة في الحجر أو الخشب أو الرخام أو غيره من المواد على شكل إطار أو سلسلة تحيط بحجور المداخل وفتحات الأبواب والنوافذ والعقود والأعتاب والمكاسل لتحديدها وزخرفتها، كما تحيط بالوحدات الزخرفية الرئيسية كالأطباق النجمية ونحوها من عناصر الزخرفة النباتية والهندسية والكتابية، وتتكون هذه السلسلة من خطين بارزين متوازيين يتشابكان على أبعاد منتظمة \_ في نمر أو ميمات ذات أشكال دائرية أو مسدسة أو مثمنة، وسميت بالجفت اللاعب إذا تخللت إطاره النمر أو الميمات المشار إليها، وبالجفت غير اللاعب إذا لم يكن لهذه النمر أو الميمات وجود في، وكثر استخدام هذا الجفت \_ لاعبا وغير لاعب في العمارة المملوكية خلال القرن (۸هـ/ ۲۱۲).

وكان من المعتاد عالبا إذا أحاط الجفت بعقد أن يكون مستوى وجه حلقته مرتدا عن مستوى وجه

الحائط، وإذا أحاط بحجر المدخل أن تكون المنطقة المحصورة داخل الإطار أو داخل خصر العقد مرتدة أيضا عن مستوى وجه الجدار الذي يحيط بالإطار، وكثيرا ما كان الجفت الخيط بالعقد المدائني ينتهى عند حافة الحجر، ولكنه غالبا ما يرى داخل الحجر ممتدا بطول صدره مكونا مدماكا على هيئة حرمدال، لأن المداخل التي شيدت في القرن (٨هـ/ ١٤م) كانت توضع داخل حجور رؤوسها المعتدلة المركبة من حرمدالات مقرنصة شبيهة برؤوس الطيقان المعتادة في الجدران، ويلازم كل مدخل من هذه المداخل عادة جلستان أو مكسلتان يكتنفانها من الجانبين (٣٦٣)، وقد انحصرت الجفوت التي عرفتها العمارة المملوكية بصفة خاصة في نوعين: أولهما كثر استخدامه خلال القرن (٨هـ/ ١٤) \_ كما أسلفنا\_ وكانت السلاسل فيه تمتد وتتقاطع على أبعاد منتظمة مكونة أشكال النمر والميمات المشار إليها ولاسيما الدائري منها، وثانيهما لم يكثر استخدامه إلا في العصر العثماني واستبدلت فيه النمر أو الميمات الدائرية بأشكال سداسية محصورة قد تكون \_ إذا تضاعف تقاطعها \_ هرما سداسيا (٣٩٤).

وقد سميت هذه الجفوت - تبعا لأشكالها - باربعة مسميات رئيسية أولها جفت الميمة الذى سمى بهذه التسمية لأن ميمته تشبه رأس حرف الميم العربية، وهى وحدة هندسية تربط بين الخطين البارزين للجفت على أبعاد منتظمة، ومنه جفت الميمة المركبة، وهو عبارة عن جفتين مزدوجين في وسطهما ميمة كبيرة تربط الجفوت الأربعة، وعلى جانبيها - بطول الجفت - ميمات صغيرة موزعة على كل جفت مزدوج، وثانيها الجفت الدائرى، وهو الجفت الذي يكون جزؤه العلوى ذو القطاع العرضي على هيئة نصف دائرة يتصل جانباها في زاوية قائمة، وثالثها الجفت الهرمى، وهو الجفت الذي يكون جزؤه العلوى ذو القطاع العرضي - كما في حالة الجفت الدائرى - مدببا يأخذ جانباه ميلا معينا تتكون منه زاويتان قائتمان، ورابعها جفت الكرنداس، وهو جفت زاويتان قائتمان، ورابعها جفت الكرنداس، وهو جفت يكون من خطين متقاطعين أحدهما فوق الآخر (دايس

ومنداس)، وله أشكال كثيرة رائعة ترتبط كلها بوحدات هندسية تعتمد على خطوط الزوايا القائمة المعروفة بزواية (٦٠) درجة، ومنه الكرنداس البسيط الذي يتقاطع بخطوط مستقيمة في زاوية (٦٠) درجة، ثم يتكرر هذا التقاطع على أبعاد منتظمة طبقا لتصميمه الهندسي، والكرنداس المركب الذي يتكون من ثلاثة جفوت متوازية يربط الكرنداس الهرمى بينها بالتبادل، والكرنداس المسدس، وهو عبارة عن جفت تربط بين خطيه ميمة على هيئة وحدة هندسية مسدسة متكررة، والكرنداس المربع الذي تتكون ميمته من وحدة هندسية مربعة، وجفت الكرنداس المثمن الذي تتكون ميمته من وحدة هندسية عبارة عن مربعين متماثلين منطبقين أحدهما بزاوية (٩٠) درجة والآخر بزاوية (٤٥) درجة، بحيث يتكون من هذا الانطباق ثمانية رؤوس لهذه النجمة منها رأسان متقابلان في الاتجاه الأفقى يكونان كرنداسين يتصلان بالجفوت الأفقية، ومنه كرنداس النجمة المثمنة المركب، وهو عبارة عن ثلاثة جفوت هرمية متوازية تربط بينها نجمة مكررة بالتبادل بحيث يكون بين كل نجمتين في الجفت الأول نجمة في الجفت الثاني وهكذا. (٣٦٥)

# Stone - bench) جلسة. مسطبة: (۱۹ جلسة مسطبة شكل ۲۱ وراجع أيضا مكسلة)

جلس الرجل (بفتحتين): استوى قاعدا، وجلس الطائر: جثم، والجلسة (بفتح الجيم وسكون اللام): المرة من الجلوس، والجلسة (بكسر الجيم وسكون اللام): الحالة التي يكون عليها الجالس، والجلسة (بضمتين): غير وفتح اللام): الكثير الجلوس، والجلوس، (بضمتين): غير القعود لأن الجلوس هو الانتقال من سفل إلى علو، والقعود هو الانتقال من علو إلى سفل فيقال لمن هو نائم أو ساجد الجلس ولمن هو قائم أقعد، والمجلس (بفتح الميم وسكون الجيم وكسر اللام) - جمع مجالس موضع الجلوس، والجلس (بفتح الجيم وسكون اللام) -

جمع أجلاس ـ الغليظ وكل مرتفع من الأرض، والصخرة الشديدة، والجلس (بكسر الجيم وسكون اللام): الجالس (بضم الميم) يستوى فيه الفرد والجمع والمذكر والمؤنث.(٣٦٦)

أما الجلسة في المصطلح الأثرى المعمارى فهي كتلة بنائية من الحجر أو الرخام تتكون من عدة مداميك منحوتة متداخلة ترتفع على جانبي المداخل الرئيسية للمنشآت المعمارية المملوكية، وقد اختلفت أطوال هذه الجلسات وأعراضها تبعا لاختلاف هذه المداخل، فنراها مستطيلة في عصر المماليك البحرية نظرا لعمق حجور مداخلها، ونراها شبه مربعة في عصر المماليك البرجية نظرا لقلة عمق هذه الحجور، وغالبا ما كان يحيط بها بعفت لاعب أو غير لاعب ، وجاء ذكرها في وثائق العصر المشار إليه بعدة صيغ منها «جلسة لطيفة» ، «جلسة مبنية»، «جلسة رخام»، جلسة بجفت وأسافين رخام أبيض وأسود»، «جلسة مطعمة بالعاج والأبنوس رخيط». (٣٦٧»

#### ۱/٦٢ شكل Gable) . شكل ٢/٦٢ (٢/٦٢)

جمل الشيئ (بفتحتين): جمعه عن تفرق، وجمل الشحم: أذابه ، وجملت المرأة (بفتح الجيم واللام وضم الميم): صارت جميلة، والجمل - جمع جمسال وأجمال -: ذكر الإبل، وجنس حيوانات داجنة مجترة من ذوات الخف مزدوجات الأصابع تنتمى إلى فصيلة الإبليات، كبيرة الأجسام، صغيرة الرؤوس، مشقوقة المشافر، تتميز بإستطالة أعناقها وقوائمها ، وبقدرتها على تحمل العطش مدة طويلة، والجمال: الحسن، والجملون: (بغير ألف بعد الميم أو بألف بعدها) - جمع جملونات وجمالونات - هو سقف محدب على هيئة منام الجمل أو هو السقف الهرمى المسنم، ويغلب على الظن أنها كلمة آرامية أو سريانية أصلها جمل زيدت عليه الواو والنون للتصغير طبقا لقواعد اللغة السريانية، فصارت جملون بمعنى جمل صغير، وبه شبه السقف فصارت جملون بمعنى جمل صغير، وبه شبه السقف

الحدب أو المسنم فقيل له جملون أو سقف جملوني. (٣٦٨)

ويقصد بالجملون في المصطلح الأثرى المعمارى سقف مبنى على شكل سنام مائل من طرفيه، لجأ إليه المعماريون في البلاد الممطرة أو المثلجة لتغطية عمائرهم، كما حدث في الجامع الأموى بدمشق وفي عمائر إيران وآسيا الصغرى وغيرها، ثم أطلق المصطلح بعد ذلك على كل عنصر معمارى له هذا الشكل المسنم في كافة الأبنية الدينية والمدنية وغيرها، (٣٦٩) وجاء ذكره في وثائق العصر المملوكي للدلالة على السقوف المعمولة من البوص أو الحشب أو غيره على هيئة سنام الجمل، سواء كانت هذه السقوف مربعة أو مستطيلة، وقيل في وصفه الوثائقي «جملون مربع»، مستطيلة، وقيل في وصفه الوثائقي «جملون قياسرى» ونحو ذلك . (٣٧٠)

#### ۷۱ جواهر: (Jewels ـ شکل٦٣)

جوهر الشيئ: حقيقته وذاته، وما خلقت عليه جبلته ، والجوهر من الأحجار: كل ما يستخرج منه شيئ ينتفع به، والحجر النفيس الذى تتخذ منه الفصوص ونحوها، واحدته جوهرة وجمعه جواهر، والجواهر العلوية: الأفلاك والكواكب والأرواح. (٣٧١)

وقد استخدمت الجواهر والأحجار الكريمة في زخرفة بعض الأمثلة النادرة من الآثار الإسلامية المبكرة ولاسيما قبة الصخرة ببيت المقدس، لأن الفنان المسلم لم يرض في تزيينها بالوقوف عند الزخارف النباتية بذاتها وإنما جأ إلى إثراء هذه الزخارف بالعديد من الجواهر وقطع الأحجار الكريمة ووصل في تحقيق ذلك إلى أحسن أساليب الترتيب والتنميق بطريقة لم تفسد معها أشكال العناصر النباتية الحلية المستخدمة في هذه الزخرفة. (٣٧٢)

ثم تلى استخدام الكثير من الأحجار الكريمة ولاسيما حجر اللازورد الأزرق أو الرخام الفيروزى الذى شاعت الزخرفة به في العمائر المملوكية البرجية بصفة

خاصة عندما اعتاد المعمار المسلم أن يزين جدار القبلة بكامله في بعض الحالات أو حنية المحراب في بعضها الآخر بصف من أشكال العقود الزخرفية الصغيرة التي يرتكز كل منها على عمودين صغيرين من الرخام الفيروزي أو من اللازورد الأزرق مثلما حدث مثلا في جامع المؤيد شيخ بجوار باب زويلة (٨١٨ م ٨٢٨ه / ١٤١٥ م) وفي مدرسة أبي بكر مزهر بحارة برجوان بالجمالية (١٤٨٤ه / ١٤٧٩) ، وفي مسجد قجماس الاسحاقي بشارع الدرب الأحمر وفي مسجد قجماس الاسحاقي بشارع الدرب الأحمر (٣٧٣)

## ۷۲. **جوست**: Djawsaq, Castle) . شکل ۲/٦٤،١/٦٤

أشار الرازى إلى أن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب إلا أن يكون معربا مثل الجردق (بفتح الجيم والدال وسكون الراء) وهي الرغيف ، والجرمق (بضم الجيم والميم وسكون الراء): الذي يلبس فوق الخف، والجوسق (بفتح الجيم والسين وسكون الواو) - جمع جواسق - وهي كلمة فارسية معربة معناها الكشك أو القصر الصغير أو الحصن، (٣٧٤) وهو أيضا مكان صغير من الخشب ونحوه يتخد مأوى للجند في الحراسة، ومكانا ساترا في حمامات الشواطئ، ومحلا - على الطرق - لبيع الصحف والسلع الصغيرة ونحوها. (٣٧٥)

ويأتى لفظ الجوسق فى المصطلح الأثرى المعمارى للدلالة على الدورة الأخيرة ذات الأعمدة المفتوحة فى المنذنة المملوكية البرجية بشكل خاص، لأن المنذنة بشكلها المعمارى المألوف لنا حاليا لم تكن معروفة زمن النبى ﷺ، ولذا كان مسجده بالمدينة المنورة خاليا منها، وكذا كان الحال فى مساجد الصدر الأول كما حدث فى مسجدى البصرة (١٦هـ/١٣٧م) والكوفة فى مسجدى البصرة (١٦هـ/١٣٧م) والكوفة (١٧هـ/١٣٩م) بالعراق، ومسجد عمرو بن العاص (١٧هـ/١٢٩م) بالفسطاط، وظلت المساجد الجامعة الأولى خالية من المآذن حتى أمر معاوية بن أبى سفيان

مسلمة بن مخلد واليه على مصر أن يبني لجامع عمرو أربع صوامع للأذان في أركانه، ويغلب على الظن أن هذه الصوامع كانت عبارة عن أبراج آجرية مربعة قليلة الارتفاع يصعد اليها بواسطة درج يرتقيه المؤذنون من خارج المسجد حتى نقله خالد بن سعد الى داخله، ومن هنا جاءت مآذن مسلمة في جامع عمر تقليدا لأبراج المعبد الروماني في دمشق باعتبارها مركز الخلافة ومصدر الاشعساع الحضاري فيها، وبذلك خضعت عمارة المآذن المصرية الى الطراز السورى ذو الأبراج المربعة، ثم توالت عليها بعد ذلك التأثيرات الأجنبية ولاسيما العراقية والمغربية والفارسية كما حدث في منذنة ابن طولون (٢٦٣ - ٢٦٥ هـ/ ٨٧٩/٧٦) وغيرها، وظلت المئذنة المصرية خاضعة لهذه التأثيرات الخارجية زمنا طمويلا حتى أتيح لها التحرر منها خلال العصر الفاطمي عندما ظهرت فيه المآذن ذات المباخر كما حدث في منذنتي جامع الحاكم بأمر الله (۳۹۳هـ/ ۲۰۰۲م) ومندننة مسجد الجيوشي (٤٧٢هـ/ ١٠٧٩م) ومشذنة أبي الخضيفر (١٥٧٨هـ/١١٧٥م) وغيرها(٣٧٦)، وظلت هله المباخر سائدة طوال العصر الأيوبي وبداية العصر المملوكي البحرى كما حدث في منذنتي المدرسة الصالحية (١٤١هـ/ ١٢٤٢م) وزاوية الهنسود (۱۲۵۸هـ/ ۲۵۰م)، وفي منذنتي خانقاتي بيبرس الجاشنكير (٧٠٦ - ٧٠٩هـ/ ١٣١٠م) وسلار وسنجر الجاولي (٧٠٣هـ/ ١٣٠٣م) وغيرها(٣٧٧).

كذلك كان للتأثيرات الاندلسية والمغولية دورا بارزا فى عمارة المآذن المصرية فى عصر دولة المماليك البحرية، فظهرت التأثيرات الأندلسية فى مئذنة قلاوون التى شهدت وجود أفاريز مقرنصة فى أعلى قاعدتها المربعة نقلا عن مئذنة جامع اشبيلية، ووجود عقود ثلاثية مفصصة فى دورتها الثانية، الى جانب شبكة من المعينات المتشابكة فى دورتها الأخيرة نقلا عن بهو الجص بقصر اشبيلة أيضاً، بينما ظهرت التأثيرات المغولية فى مئذنتى مسجد الناصر محمد بالقلعة عمثلة المغولية فى مئذنتى مسجد الناصر محمد بالقلعة عمثلة

فى دالات رأسية على هيئة ضلوع مموجة متكسرة تزين دورتها الاسطوانية التي تعلو قاعدتها المربعة (٣٧٨).

وظلت المآذن المصرية تحتفظ في نصف ارتفاع دورتها المثمنة بالشرفة التي كانت تحدد فيما مضي مرحلة الانتقال من المربع الى المثمن كما حدث في منذنة مسجد آقيغا عبد الواحد (٧٤٠هـ/ ١٣٣٩م) ومنذنتي شيخوا العمري (٧٥٠هـ/ ١٣٤٩م) وصرغتمش الناصري (٧٥٧هـ/ ١٣٥٦م) وغيرها، الا أن هذه المآذن وما تلاها كانت قد تميزت بأن دورتها العلوية لم تعد على شكل الخوذة المفصصة أو المبخرة، وانما صارت هذه الدورة عبارة عن جوسق صغير يتكون - في غالب الحالات - من ثمانية أعمدة حجرية أو رخامية ترتكز عليها عقود مفصصة تعلوها قبيبة مسحوبة الى أعلى يتوجها هلال من المعدن، وقد بلغ هذا النوع من المآذن أروع صوره في منذنة مسجد قايتبای بالصحراء (۸۷۷ – ۸۷۹هـ/ ۱۲۷۲ – ١٤٧٤م) التي تعد أكثر المآذن المصرية ذات الجوسق رشاقة وجمالا (٣٧٩).

واستمر طراز المئذنة المصرية بصورتها المملوكية الأخيرة سائدا حتى بداية العصر العثمانى الذى سبقه اضطراب واضح فى نظام المئذنة التقليدية وفى زخارفها، حيث تعددت أشكالها وازدوجت رأسها كما حدث فى

منذنة مسجد قاني باي الرماح بالقلعة (٩٠٨هـ/ ١٥٠٢م) ومشذنة الغوري بالأزهر (٩٢٠هـ/ ٤ ١ ٥ ١ م)، حتى بلغت هذه الرؤوس الى أربعة في منذنة مستجد ومدرسة الغورى بالغورية (٩٠٩هـ.. / ٣ • ١٥ م) ، وأخذت التأثيرات العثمانية بعد ذلك تظهر في المآذن المملوكية البرجية منذ نهاية القرن (٨هـ/ ١٤م) كما حدث في منذنة مسجد الكردي (٧٩٨هـ/ ١٣٩٥م) ، حتى حدث الفتح العثماني لمصر سنة ٩٢٣هـ/ ١٥١٧م) وتحولت البلاد الى امارة عثمانية حاول الفاتحون خلالها فرض الأسلوب المعماري التركي عليها، فازداد ارتفاع المنذنة طبقا للنظام الشائع في مآذن القسطنطينية الذي تطور بدوره عن النظام السلجوقي، واتسمت المآذن المصرية خلال هذا العصر بنظام مرتفع رشيق متعدد الضلوع أقرب الى الشكل الاسطواني تعلوه - بدلا من الجوسق المملوكي المشار اليه - قمة مخروطية مدببة تجعل المئذنة في شكلها العام على هيئة قلم رصاص مطرور، تحيط ببدنها شرفتان أو ثلاث قليلة البروز مثلما حدث لأول مرة في معذنة مسجد سليمان باشا الخادم المشهور بجامع سارية الجبل بالقلعة (٩٣٥ هـ/ ١٥٢٨ م) ، ثم كانت أروع أمثلة هذا الطراز فى منذنتى جامع محمد على بالقلعة أيضاً (۲۶۱هد/ ۱۸۳۰م) (۲۸۳۰).

#### ۷۳. حاصل: (Store room . شکل ۹۵

حصل الشيىء (بفتحتين): ثبت وبقى وذهب ماسواه، وحصلت الدابة (بفتح الحاء وكسر الصاد): سقيت التراب مع البقل فاجتمع فى بطنها وأذاها، والحصل (بفتحتين): ماتناثر من حمل النخلة وهو أخضر غض، والحصالة (بفتحتين): كناسة الحب، وحاصل الشيء: بقيته، وحاصل الموضوع: خلاصته، والحاصل جمع حواصل هو ما خلص من الفضة ونحوها من حجارة المعادن، وهو أيضا الخزن الذى يكون فى الطابق الأرضى من البناء دائما، ولعله سمى بذلك لأن هذه الحواصل كانت تبنى فى العمائر الأثرية لكى تؤجر للتجار والصناع ونحوهم فيأتى منها حاصل مادى بمعنى الإيراد (٣٨١).

وقد استخدم لفظ الحاصل في وثائق العصر المملوكي للدلالة - في ذات المعنى المشار إليه - على المخزن أو الحانوت أسفل أو داخل الأبنية التجارية مثل الوكالات والخانات ونحوها، وأسفل أو داخل الأبنية الدينية مثل المساجد والمدارس والخانقاوات وغيرها، وانقسمت هذه الحواصل إلى قسمين أحدهما خارجي والآخر داخلي، وغالبا ما اشتملت الحواصل الخارجية في هذه الأبنية - كما هو الحال في الحوانيت - على مساطب في ظاهرها، وكانت منها الحواصل السفلية والحواصل العلوية، يدل على ذلك وصفها في وثائق العصر المشار إليه بعدة صيغ منها: «حواصل سفلية عددها اثنان وعشرون حاصلا مفروشة بالبلاط»، «دور حواصل علوية عددها تسعة عشر حاصلا، ، (٣٨٢) أما الحواصل الداخلية فكانت هي الأخرى عبارة عن مخازن أو حوانيت سميت بالحواصل تارة وبالبيوت تارة أخرى، وقد ورد ذكرها في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ

منها الدخل منه إلى بيت يعرف بحاصل القناديل، منها العامل للأواني والماعون، احاصل برسم الغلة، ونحو ذلك (٣٨٣).

وبالاضافة إلى استخدام مصطلح الحاصل للدلالة على الخزن أو الحانوت - الخارجي أو الداخلي - كما أسلفنا \_ فقد استخدم المصطلح للدلالة على البناء الخصص للتخزين، يدل على ذلك وصفها الوثائقي بصيغة ٥حاصل به عشرة مخازن سفلية وستة مخازن علوية، ، أو للدلالة على حوض الماء الذي كان يوجد غالبا بجوار فوهة الصهريج أو خرزة البئر لتوزيع الماء منه على أحواض شبابيك التسبيل، يدل على ذلك وصفها الوثائقي بصيغة «حاصل برسم الماء»، «حاصل ماء مضروب خافقی، (۳۸٤) وهی مونة خاصة كانت تستخدم لتكسية الآبار والصهاريج والأحواض من الداخل حتى لا تتسرب منها المياه الخزنة فيها، كذلك فقد عرف مصطلح الحاصل في وثائق العصر المملوكي أيضا بالخرستان جمع «خرستانات»، وتعنى في اللفظ المفرد حجرة حبيس كخزانة أو خلوة ذات قبو نصف برميلي غالبا قد يكون فيها منفذ ضيق على هيئة طاقة أو كوة للتهوية والاضاءة، ويستعمل الخرستان عادة كشرابخاناة لمتعلقات الشرب، أو خلوة للصوفية، أو خزانة لوضع الأثاث والحصر وزيت القناديل على رفوف خشبية مثبتة في الجدران (٣٨٥).

#### ۷٤. حانوت: (Shop . شكل ٦٦)

الحانوت - جمع حوانيت - هو دكان الخمار، أو الدكان بصفة عامة، ومحل التجارة الذى يتم فيه البيع والشراء، (٣٨٦) وكان من الطبيعى أن توجد الحوانيت - مثل الحواصل - غالبا أسفل الأبنية التجارية والدينية المختلفة أو فى داخلها، وقد تكون قائمة بذاتها ومرتفعة عن أرضية الشارع بمتر واحد تقريبا، وتستخدم لخزن وعرض وبيع شتى السلع والبضائع، ويشتمل كل منها

فى العادة على مصطبة وداخل ودراريب، وقد اعتاد المعمار المسلم أن يجعل مصاطب هذه الحوانيت خارج إغلاقها لعرض البضائع عليها، وكانت هذه المصاطب تبنى من الحجر أو الآجر وتبلط أو ترخم، شريطة ألا يضر بناؤها بالجار أو بحركة المرور فى الشارع، وكان على المحتسب أن يراقب بناءها وحركة التجارة التى تتم عليها (٣٨٧).

أما داخل الحانوت - جمع دواخل - فهو - كداخل كل شيء - باطنه، وقد استخدم المصطلح في العمارة المملوكية للدلالة على كل ما هو في جوف البناء وليس في خارجه، وورد ذكره في وثائق هذه العمارة بعدة صيغ منها «حانوت يشتمل على مصطبة وداخل ودراريب ومنافع وحقوق»، «لكل حانوت مصطبة وداخل وداخل ودراريب هرفوف مبنية ومنافع وحقوق»، «حانوت يشتمل على مصاطب مقاعد بغير داخل ولا دراريب»، وكان هذا الداخل عبارة عن خزانة في جزء مقتطع من مؤخرة الحانوت عند أقصاه تركب عليه عادة فردة باب لإغلاقه مثل الدراريب التي كانت تتخذ علاقلق الحانوت التي كانت تتخذ

أما الدكان - جمع دكاكين - فهو مأخوذ - في غالب الظن - من الفارسية «دكاندار» أي صاحب الدكان، أو مشتق من دكن المتاع أي نضد بعضه على بعض، وهو أيضا المصطبة يقعد عليها في الأسواق وفي الحوانيت، مثله في ذلك مثل الدكة التي كانت عبارة عن منصة من خشب أو لبن مثبتة في الأرض ومرتفعة عنها قليلاً ليجلس عليها أصحابها وتوزع من حولها السلع والأدوات والبضائع لتبقى في متناول يد البائع أو الصانع أو التاجر (٣٨٩).

# ۷۵ حبیس: (Blind bed - room . راجع حاصل)

الحبس (بفتح الحاء وسكون الباء): المنع والامساك، وهو ضد التخلية، والحبس (بضم الحاء وسكون الباء): ما وقف في سبيل الله، والمحبس (بفتح الميم وسكون

الحاء وكسر الباء): الموضع الذى يحبس فيه وهو السجن، والحبيس جمع حبس (بضمتين): هو الحبوس أو السجين (٣٩٠).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن معنى الحبيس هو طبقة، أو شقة تخانة، أو خزانة نومية بغير فتحات للتهوية والإضاءة تشبه الحبس، ومن هنا جاء وصفها في وثائق العصر المملوكي بصيغة «طبقة حبيس» (٣٩١)، لتتشابه بذلك مع الحرستان الذي سبقت الاشارة إليه في مصطلح الحاصل على أنه حجرة حبيس (خزانة أو خلوة) ذات قبو نصف برميلي غالبا، قد يكون فيها منفذ ضيق على هيئة طاقة أو كوة للتهوية والاضاءة، وقد لا تكون فيها منافذ أو طاقات بالمرة (٣٩٢).

#### ٧٦. حجاب. حاجز؛ (Veil . شكل ٦٧)

الحجاب (بكسر الحاء) ـ جمع حجب (بضمتين) وقد وأحجبة ـ هو فى الأصل جسم حائل بين جسدين، وقد استعمل فى المعانى البلاغية فقيل أن العجز حجاب بين الإنسان ومراده، والمعصية حجاب بين العبد وربه، وقيل للستر (بتشديد السين وكسرها) حجاب لأنه يمنع المشاهدة، وللبواب حجاب لأنه يمنح من الدخول، والمحجوب هو الضرير، وحاجب العين جمعه حواجب، وحاجب الأمير جمعه حجاب (بتشديد الجيم وفتحها)، وحاجب الشمس: نواصيها، والحجابة: مهنة الحاجب، وحابت من الوظائف الديوانية الكبرى فى الدولة الإسلامية (٣٩٣).

والحجاب أيضا البرقع، وهو جزء من ملابس المرأة، لبسته نساء اليونان والرومان للزينة أو لتغطية الوجه حماية له من الحسد، ومازال يستخدم لذات الغرض حتى اليوم في صورة المانتلا الأسبانية، والروبوز المكسيكي، واليشمك التركي، وشاع استخدامه في البلاد العربية قبل الإسلام، وتفننت النساء في زينته وترصيعه بالجواهر والأصداف، ثم صار بعد الإسلام جزءا من زي المرأة التي تريد الإمعان في التحجب وعدم الكشف عن وجهها (٣٩٤).

أما الحاجز - جمع حواجز - فهو - كالحجاب كل ما يحجز ويمنع ، والفاصل بين شيئين ، وحد السيف ، والأرض الضيقة التى تفصل بين بحرين وتصل بين برين وتعرف بالبرزخ ، ويقال سمى الحجاز حجازا لأنه فصل بين نجد والسراة أو لأنه احتجز بالجبال ، وحجزة الإزار (بضم الحاء وسكون الجيم) : معقده ، وحجزة السروال : مجمع شده التى فيها التكة (٣٩٥).

وقد عرفت العمارة الإسلامية المبكرة في مصر تغطية فتحات الشبابيك بأحجبة أو حواجز مختلفة الزخارف والمواد كان أهمها الجص والزجاج الملون والحشب والمعدن، ولعل أقدم الأمثلة الجصية التي يمكن الاشارة إليها في هذا الصدد هي أحجبة شبابيك جامع ابن طولون (٣٦٣ ـ ٣٦٥ هـ/ ٨٧٦ ـ ٨٧٨م) التي غشيت بمشبكات جصية ذات زخارف هندسية تعد آية من آيات الإبداع الفني، وأحجبة شبابيك قبة الخلفاء من آيات الإبداع الفني، وأحجبة شبابيك قبة الخلفاء العباسيين (٣٤٠ ـ ٢٤٢م) ذات الزخارف النباتية المورقة والمتداخلة، بينما نجد أقدم تغشية بأحجبة الزجاج الملون في قبة المجاز القاطع بالجامع الأزهر التي عملها المليفة الفاطمي الحافظ الدين الله (٣٤٠ ـ ٤٤٥هـ/ ١١٣٠).

وكانت التغشية بالأحجبة أو الحواجز الخشبية لندرة مادتها قليلة الاستخدام في العمارة الإسلامية في مصر عامة، ولعل أقدم أمثلتها ما وجد في مسجد ألماس الحاجب (٧٢٩ ـ ٧٣٠ ـ ١٣٢٩ ـ ١٣٣٠ م) ومسجد أيدمر البهلوان (٧٤٧هـ/ ١٣٤٦م) ومسجد أيدمر البهلوان (٧٤٧هـ/ ١٣٩٦ ـ ١٣٩٣م) ومسجد وغيرها مما كان التشكيل الهندسي غالبا فيه، كذلك وجدت أحجبة من خشب الخرط ولا سيما في مداخل القباب والمزملات كما حدث في مدخل قبة الظاهر برقون بالنحاسين (٧٦٠ ـ ٧٨٨هـ/ ١٣٨٤ ـ ١٣٨٨م) ومدحراد (٢٠١ ـ ٧٨٨هـ/ ١٣٨٩م) ومزملتها، أما التغشية بالأحجبة أو الحواجز البرونزية التي

كانت ـ مثل الأحجبة والحواجز الخشبية نادرة الاستخدام فى العمارة الاسلامية فى مصر ـ فكانت عبارة عن مشبكات ذات عناصر نباتية وهندسية يحيط بها إطار خشبى، وقد وجدت أقدم نماذجها فى قبة الصالح نجم المدين (٦٤٧ ـ ١٢٤٩ هـ/ ١٢٤٩ ـ ١٢٥٠م)، وفى المدرسة الطيبرسية بالجامع الأزهر (٢٠٧هـ/ ١٣٠٩م)، وفى وفى نوافذ مدرسة الظاهر برقون بالنحاسين (٢٨٧ ـ ٧٨٠٩م).

#### ۷۷. حجر: (Stone . شکل ۲/٦٨، ۱/٦٨)

حجر عليه (بفتحتين): منعه من التصرف، وحجر الأرض: الطين ونحوه تصلب وصار كالحجر، وحجر الأرض: وضع الحجارة على حدودها، والحجر (بكسر الحاء وسكون الجيم): العقل، مصداقا لقوله تعالى ﴿هل فى ذلك قسم لذى حجر﴾، والحجر (بفتحتين): صخور رسوبية كالحجر الجيرى والدولوميت، وصخور نارية كالحرانيت والبازلت والحجر السماقى، وصخور متحولة كالرخام والكوارتزيت، ويطلق المصطلح بمعناه العام على قطع الصخور الصغيرة أو الصخور الصلبة المتكونة من كسارة وفتات الصخور وتصلبها، ومنه الأحجار الكريمة ولاسيما الحجران الذهب والفضة، وقد شاع استخدام الحجر الرسوبي من هذه الصخور في الأبنية لوفرته وقلة تكاليفه وقلة قابلية امتصاصه للماء وقلة تمدده وانكماشه (٣٩٨).

ويتكون الحجر الجيرى كأبرز أنواع الصخور الرسوبية استخداما في البناء \_ كليا أو جزئيا \_ من كربونات الكالسيوم، وهو في العادة أبيض اللون به بعض شوائب تضفى عليه ألوانا أخرى، ويتركب اما من تراكم وتصلب هياكل الحيوانات اللافقارية البحرية، واما بالترسيب الكيميائي، بينما يتكون الحجر الرملي الأحمر من رواسب منتظمة من الحجر الرملي والاردواز (٣٩٩)، وكما يختلف اسم الحجر المستخدم في البناء تبعا لاختلاف مادته مثل الجيرى والرملي والبازلتي والجرانيتي

ونحوها، فإن طريقة قطعه تعطيه مسميات أخرى منها الغشيم والنحيت والمنضد والمبوص والمقصب وغيرها مما استخدمه المسلمون مصمتا في بناء الجدران والأسوار والدعائم والعقود والقباب وتبليط الأرضيات وغير ذلك من الأغراض البنائية المختلفة، وما استخدموه مخرما كأحجبة للشباببيك والنوافذ والشقق الحجرية في دورات المآذن، وما استخدموه منحوتا في النصوص الكتابية سواء كانت إنشائية أو قرآنية أو وثانقية، وما استخدموه كعلامات على الطرق لتحديد المسافات وارشاد المسافين ونحو ذلك (٢٠٠٠).

وقد بدأ استخدام الحجر في العمارة الإسلامية منذ العصر الأموى عندما شيد الأمويون به قصورهم في بادية الشام، واستخدموا فيها قطعا حجرية متراصة كانت توضع في مداميك يتراوح ارتفاع الواحد منها بين (٨٠، ٩٠) سم، أما في مصر فقد استخدمه الاخشيديون عندما بنوا به مقياس النيل في جزيرة الروضة سنة (٧٤٧هـ/ ٨٦١م) على عهد الخليفة العباسي المتوكل، ثم تطور استخدام الحجر في عمائر العصر الفاطمي فيما بين القرنين (\$ \_ ٣هـ/ ١٠ \_ ١٢م) تطورا هائلا في أسوار القاهرة التي شيدها بدر الجمالي سنة (٤٨٠هـ/ ١٠٨٧م)، وفي مساجد الحاكم بأمر الله (٣٨٠-٤٠٣هـ/ ٩٩٠-١٠١٣م) والأقمر (١٩١٥هـ/ ١١٢٥م) والصالح طلائع (٥٥٥هـ/ ١١٦٠م) وغيرها، بينما اقتصر استخدام الآجر في هذا العصرعلي بناء العقود والأسقف والجوانب الداخلية للجدران والأجزاء العليا للمآذن، وفي جامع الحاكم المشار إليه نرى خليطا من الحجر والآجر في الجدران، وانفرادا للحجر في المنذنتين والأبواب، ونرى في منذنة مسجد الجيوشي (٤٧٨هـ/ ١٠٨٥م) عوارض خشبية لتدعيم مداميكها الحجرية، وهو ما اتبعته عمائر القاهرة بعد ذلك لأزمنة طويلة، لأن استخدام الحجر في البناء كان قد عرف في مصر منذ عصور ما قبل الإسلام، واستمر استخدامه بعد الفتح الإسلامي لها، وكان بناء بدر الجمالي لأسوار القاهرة بكاملها من الحجر أثر كبير

في شيوع هذه المادة فيما بني بعد ذلك في هذا العصر من عمائر، وفي مسجد الصالح طلائع نرى بدنات أعمدة مطمورة في الحجر على مثال ما اتبع في الأسوار المشار إليها، ثم تطور هذا الاستخدام إلى العناية بتقطيع الحجر وصقله وتنسيقه \_ كما يشاهد في منذنتي الحاكم ـ حتى أمكن الاستغناء عن الطلاء الجصى الذي كان يستخدم في تسوية المسطحات الجدارية، ثم أضافت الزخرفة المنحوتة على الأحجار أهمية فنية بالغة إلى واجهات عمائر هذا العصر كما يشاهد في واجهة مسجدى الأقمر والصالح طلائع، وبذلك أصبحت الحجارة عنصرا بنائيا متكاملا قائما بذاته، بعد أن كان الآجر عنصرا غير متكامل يفتقر إلى الطلاء الجصى لسد النقص في مظهره، وقد ظل استخدام الحجر في الأبنية الأثرية المصرية قائما يتطور بعد الفاطميين في عمائر الأيوبيين ولاسيما في أسوار قلعة الجبل (٥٧٢ ــ ٥٧٩هـ/ ١١٧٦ م ١١٨٣م) وفي واجهة المدرسة الصالحية (٦٤١\_٧٦٤٧ ـ ١٢٤٢م) وغيرها حتى جاء العصر المملوكي وشاع هذا الاستخدام في كل ما أنشىء خلال هذا العصر بدولتيه البحرية والبرجية من عمائر (٤٠١).

## ۷۷/ ۱. حجربازلت: (Basalt)

البازلتى (بكسر الزاى وسكون اللام) من الايطالية: جنس نباتات بقلية عارشة من فصيلة البازلتيات ثمارها عنبية سوداء وأوراقها تؤكل، والبازلت (بفتح الزاى وسكون اللام): لفظة لاتينية الأصل تعنى ضربا من الصخر النارى البركانى، حبيباته دقاق متبلورة فى العادة، يتراوح لونه بين الرمادى الداكن والأسود، ومنه تتكون معظم الطفوح الحممية الكبرى لمصاطب الدكن، وهضبة نهر كولومبيا وصخور جزيرة أيسلندا، أما فى مصر فانه يوجد بالقرب من أبى زعبل وفى منطقة الفيوم (٤٠٢).

وقد شاع استخدام هذا النوع من الحجر بشكل خاص في أبنية جنوب الشام وحمص وشمال عكا لكثرة وجوده في هذه المناطق، كما شاع استخدامه في

كثير من العمائر الأثرية الإسلامية في مصر ولاسيما مع الحجر الجيرى الأبيض في واجهات الأبنية التي عرفت بنظام الأبلق، ومع الحجر الجيرى الأصفر في واجهات الأبنية التي عرفت بنظام المشهر، ولعل من أحسن الأمثلة الدالة على ذلك ما وجد في مجموعة قلاوون بالنحاسين (٦٨٣ ـ ٦٨٤هـ/ ١٢٨٤ ـ ١٢٨٥م) وفي قصر الأبلق الذي شيده ابنه السلطان الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة (٧١٣ ـ ٤٧١هـ/ ١٣١٣ ـ ١٣١٣ ـ والبرجية (٤٠٣).

#### ۷۷/ ۲ . حجر صوان . جرانیت: (Flint)

الصون من الأشياء (بتشديد الصاد وفتحها وسكون الواو): المصون، والصوان (بتشديد الصاد وكسرها): ما يصان فيه الشيء، والصوان (بتشديد الصاد والواو وفتحهما) واحدته صوانة ضرب من الحجارة شديد الصلابة ذو ألوان مختلفة يقدح به وتتخذ منه العمد والأساطين والأعتاب، ويستخرج هذا النوع من الحجر من محاجر أسوان وسيناء وبعنض الحاجر الأخرى (٤٠٤).

وأهم أنواع هذا الحجر نوعان بارزان أولهما الصوان الغرابى نسبة إلى لون ريش الغراب الذى يمتاز بسواد فيه تجازيع، وقد استخدم فى تغشية وزرات العمائر التى شيدت قبل عصر الغورى ولاسيما مدرسة الأمير أزبك اليوسفى (٩٠٠هه/ ٤٩٤١م)، وثانيهما الصوان القطقاطى نسبة إلى لون ريش القطقاط (أو طائر القطا)، وقد استخدم بالإضافة إلى تكسية وزرات كثير من العمائر المملوكية مثل الصوان الغرابى فى عمل الأعتاب السفلية أو العلوية لأبواب كثير من العمائر المثار إليها (٩٠٠).

### ۷۷/ ۳. حجر عتيق: (Ancient - Stone)

عتق الشيء (بفتحتين): قدم (بضم الدال) وصار عتيقا، والمعتقة (بضم الميم وفتح العين وتشديد التاء):

الخمر التى عتقت زمانا حتى قدمت، والعتق (بكسر العين وسكون التاء): الكرم والجمال والحرية، والعتيق: القديم والكريم والخيار من كل شيء، والعبد الخارج من الرق، وهو أيضا خلوص الأصل والنجابة والشرف، والبيت العتيق: الكعبة المشرفة، وقيل لأبى بكر الصديق رضى الله عنه عتيق لجماله أو لأنه عتيق من النار، والعتاق من الخيل (بكسر العين): النجائب الرائعة منها، والعتاق من الطير: الجوارح التى تعز على الصيد (٢٠٤٠).

ويستخدم لفظ الحجر العتيق في المصطلح الأثرى المعمارى عند بعض الصناع للدلالة على الحجر المأخوذ من أبنية قديمة، ولكن يغلب على الظن أن المقصود بالحجر العتيق في معناه الأشمل والأعم - تأسيسا على المعنى اللغوى المشار إليه من أن لفظ العتيق يعنى القديم والحيار من كل شيء - هو الحجر الصلب القوى الجيد (٢٠٧٤).

#### ۷۷/ ٤.حجرعجائي: (Calf Stone)

العجل (بفتحتين) ضد البطء، والعاجل والعاجلة (بكسر الجيم): ضد الآجل والآجلة، واستعجله: طلب عجلته، وعجل إلى الشيء: سبق إليه، مصداقا لقوله تعالى ﴿وعجلت إليك رب لترضى﴾ والعاجلة: الدنيا، مصداقا لقوله عز من قائل ﴿من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد﴾، والعجل (بكسر العين وتسكين الجيم): ولد البقرة، أنشاه عجلة وجمعه عجول، والعجلة (بفتحتين) \_ جمع عجول وأعجال حشبة يحمل عليها يجرها الثور (٤٠٨).

ويقصد بالحجر العجالى فى المصطلح الأثرى المعمارى الحجر المنحوت الضخم الكبير الحجم الذى لم تقدر الجمال على حمله، وكان ينقل من محجره إلى موقع البناء من ثم على العجلات الخشبية التى كانت تجرها الثيران أو العجول، ويغلب على الظن أن أول أحجار عرفت بهذه التسمية هى الأحجار التى بنيت بها مدرسة السلطان الظاهر برقوق بالنحاسين (٧٨٦ ـ ٧٨٨هـ/ ١٣٨٤ ـ) التى استحضر لبنائها ـ

كما جاء فى بعض المصادر والمراجع العربية ـ أحجارا ضخمة أعدت لها العجول لسحبها على عجل خصص لنقلها من الجبل ونظم الشعراء فيها أشعارهم التى كان من بينها: وبعض خدامه طوعا لخدمته، يدعو الصخور فتأتيه على عجل، وكان ذلك فى غالب الظن هو بداية إطلاق المعماريين اسم الحجر العجالى على هذا النوع من الأحجار (٤٠٩).

## ۷۷/ ۰. حجرفص نحیت: (Ashlerstone شکل ۳/٦۸)

الفص - جمع فصوص - (بفتح الفاء) هو ما يركب فى الخاتم ونحوه من الأحجار الكريمة، والفص من العين: حدقتها، ومن الليمون أو الثوم: فلقته، وملتقى كل عظمتين، والفص من الأمر (بكسر الفاء) أصله وحقيقته، والفصفصة (بكسر الفاءين): الرطبة قبل أن تجف، فإذا جفت زالت عنها تسمية الفصفصة وعرفت بالقت (٤١٠).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن الحجر الفص النحيت هو نوع من الحجر الجيرى المهذب المنحوت المتوسط الحجم، تم استخدامه في بناء الكثير من العمائر الأثرية الإسلامية ذات الشأن منذ العصر الفاطمي وكان يوضع غالبا في مداميك مشهرة باللونين الأبيض والأحمر أو باللونين الأصفر والأحمر ليزيد تتابع هذين اللونين الأونين الأصفر والأحمر ليزيد تتابع هذين اللونين واجهات العمائر المشار إليها رونقا وجمالا، وقد بلغ من واجهات العمائر المشار إليها رونقا وجمالا، وقد بلغ من والفنية في العصور الإسلامية المتأخرة لجأ البناءون إلى استخدام اللونين الأبيض والأحمر على الملاط الذي يغطى الآجر، أو إلى دهان الحجر نفسه في واجبات الأبنية التي شيدت في هذا العصر المتأخر تقليدا لما كان شائعا في العمائر المملوكية بصفة خاصة (٤١١).

وقد ورد ذكر هذا النوع من الحجر في وثائق العصر المملوكي ولاسيما عند وصف الواجهات أو الجدران بأنها

«مبنية بالحجر الفص النحيت» وهو ما يعنى أنها بنيت بنوع من الحجر الجيد، وأن الحجار كان قد قام بنحته وتهذيبه حتى جعله أملسا مصقولا، كذلك فقد استخدم مصطلح الفص بصيغة الجمع «فصوص» للدلالة على قطع الرخام أو الفسيفساء التي كانت تعمل من قطع الزجاج الصغيرة المذهبة والملونة لتصلق بجوار بعضها البعض في أشكال زخرفية مختلفة لتزيين أرضيات العمائر والوزرات السفلية في جدرانها (٤١٢).

## ۱/۷۷ **- حجرگدان:** (Kaddan Stone **.** شکل(۱۸)

الكدان كلمة عامية أصلها اللغوى «كذان» (بفتح الكاف وتشديد الذال) واحدته كذانة، ويعنى نوعا من الحجر الجيرى الرخو كأنه مدر، ويختلف لون هذا النوع من الحجر وتسميته باختلاف المحاجر المستخرج منها، فمنه الأبيض والأصفر والأحمر طبقا للاكاسيد المعدنية التي يحتوى عليها الكلس، ومنه «الكدان القرافي» نسبة إلى القرافة، و«الكدان الطراوى» نسبة إلى طرة، ووالكدان المعصراني» نسبة إلى المعصرة، إلا أن أجودها جميعا هو ما كان يستخرج من محاجر بطن البقرة جنوب القاهرة (٤١٣).

وقد استخدم هذا النوع من الحجر بقطع مستطيل غالبا في كثير من مجالات العمارة الإسلامية ولاسيما في بناء الواجهات والجدران وتبليط الأرضيات وعمل درجات السلام وأعتاب الفتحات والأعمدة والجاديل المسطحة التي كانت تغطى الممرات وقنوات الصرف وخرزات الآبار والصهاريج وفساقى الأضرحة والترب وشواهد القبور ونحو ذلك من الأغراض عما كانت تفصل فيه الكتلة الحجرية من طبقتها بالمحجر ثم تقطع طبقا للحجم المطلوب لكى يتم استخدامها في إحدى الأغراض المشار إليها (18).

## ٧/٧٧.حجراللازورد،

#### (Lapis Lazuli Armenian Stone)

اللازورد حجر كريم مشهور بلونه الأزرق السماوى أو البنفسجى، أجوده الأزرق الشفاف الضارب إلى الحمرة أو إلى الخضرة، ويكثر وجود هذا النوع من الحجر في كل من أفغانستان وأمريكا، وقد استخدم في كثير من الأغراض الفنية ولاسيما في عمل الخرز والأختام، كما استخدم في أعمال التطعيم الختلفة التي نشاهد الكثير من أمثلتها الرائعة في عمارة مصر المملوكية (٤١٥).

### ۱۸/۷۷ حجر المسن الحجازى: (Grind) Stone)

المسن (بفتح الميم) - جمع مسان - هو كل ما يسن به أو عليه (٤١٦) أما المسن الحجازى فى المصطلح الأثرى المعمارى فهو نوع من الحجر ذو لون أخضر (فستقى داكن أو فاتح) ، سمى أحيانا بالأخضر المرسينى نسبة إلى لون المرسين، أو بالأخضر الريحانى نسبة إلى لون الريحان، ومنه نوع أخضر داكن به نقط سوداء، وقد استخدم هذا النوع من الحجر فى بعض العمائر المملوكية ومنها جامع المؤيد شيخ المحمودى (٨١٨ - ١٤١٥) وغيره، كما استخدم فى سن آلات النجارين والحلاقين وغيرهم من الصناع، وهى العملية التى جاءت منها - فى غالب الظن - تسميته بالمسن، وربما كان وصفه بالحجازى دئيلا على أن الحجاز كان هو الموطن الذى يستخرج منه (٤١٧).

# ۹/۷۷ حجر مسنم: (Rusticated stone) شکل ۱۹/۵۸ (۵/۹۸

السنام (بتشديد السين وفتح النون) - جمع أسنمة - هي كتل من الشحم محدبة على ظهر البعير والناقة، والسنام من كل شيء أعلاه، ومن المجد: المرفع العظيم، وسنم النبت: ارتفع وخرجت سنمته كالسنبل، والمسنم هو كل ما علا وارتفع، والشيء على هيئة السنام من

بناء ونحوه (14 %) أما المبوص فهو في غالب الظن من البوص وهو البعد والعجيزة واللون، ومنه قولهم: وما أحسن بوصه: أي سحنته ولونه (٤١٩).

أما الحجر المسنم في المصطلح الأثرى المعمارى فهو طراز من حلية البناء، كانت الأحجار فيه غير مصقولة وعلى شكل سنام البعير، وهو أيضا الحجر المنقور السطح الذي تظهر عليه كتل صغيرة بارزة، وقد شارع استخدامه في عمائر العصرين الفاطمي والأيوبي مثلما حدث في أسوار القاهرة وقلعة الجبل، وسمى حينذاك بالحجر المبوص، (٤٢٠) وقد ورد ذكر مصطلح المسنم في وثانق العمارة المملوكية أيضا للدلالة على نوع من التسقيف فقيل «سقف مسنم»، «مسقف جمالون مسنم» ونحو ذلك (٤٢١).

# Mushahhar) . مجرمشهر: (Stone

شهره شهرا وشهرة: أعلنه وأذاعه، وشهر السيف سله من غمده ورفعه، وشهر العقد: وثقه، والشهير: المشهور المعروف ونابه الذكر، والمشهورات: قضايا وآراء اتفق كافة الناس أو أغلبهم على التصديق بها دون برهان يؤيدها (٤٢٢).

أما الحجر المشهر في المصطلح الاثرى المعمارى فهو عبارة عن مداميك حجرية في الأبنية الاثرية الإسلامية نظمها المعمار بشكل تتناوب فيه هذه المداميك لونين متبادلين هما الأبيض والأحمر الطوبي غالبا، أو الأبيض والأصفر أحيانا، من أجل الاستفادة من الألوان الطبيعية للأحجار من جهة، واظهار البناء بشكل جمالي أكبر من جهة أخرى، وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ منها المحجر المشهر بالأبيض والأحمر، حرمدانات وما وردة من الحجر المشهر بالأجمر والأبيض عني المعنى اللغوى المشار إليه من أنه الظاهر الواضح والمشهور... هو ما ظهرت فيه واجهات الأبنية والواضح والماضية ودواخلها من خلال المداميك الحجرية الأطاهرة والواضحة ذات الالوان المشار إليها.

## Pointed Stone) : حجر مکحول ۱۱/۷۷ . شکل ۱۱/۷۸ . شکل ۲/٦۸)

الكحل (بضم الكاف) ما يوضع في العين للعلاج أو حول العين للتجميل، ومنه قولهم: كحل العين كحلا: وضع فيها الكحل فهي مكحولة وكحيلة، وكحل السهاد عينيه: أصابه الأرق، والكحلاء: الشديدة سواد العين، والأكحل: عرق في اليد يفصد، والمكحلة: (بضم الميم والحاء): التي فيها الكحل، والفاعل للكحل: كاحل وكحال، والمفعول به مكحول، وأداة الفعل: المرود والمكحل والمكحال أو الملمول (بضم الميمين) الذي يكتحل به (٢٤٤).

أما الحجر المحول في المصطلح الأثرى المعمارى فقد أخذ في العمارة المملوكية ـ تشبها بذات المعنى اللغوى المشار إليه ـ للدلالة على الحجر أو الطوب المحاط بالملاط أو بالمونة الجيرية، فقيل «حجر مكحول»، «طوب مكحول»، وهو ما يعنى أن كل قطعة حجر أو قالب طوب كانت تحاط ـ بعد البناء ـ من جوانبها الأربعة بكحلة ملاطية على هيئة عراميس تجعل حوافها مدببة أو قائمة الزاوية لتكتسب بهذه الكحلة مظهراجماليا.

# ۱۲/۷۷ **حجر مک**سور: (Rubble Stone شکل ۱۲/۷۸)

كسر الشيء (بفتح الكاف والسين) هشمه، وكسر القوم: هزمهم، وكسر الشيء (بتشديد السين) ضاعف تكسيره، وانكسر الشيء: تحطم، والكسرة (بكسر الكاف وتسكين السين) ـ جمع كسرات: القطعة من الشيء المكسور مثل كسرة الخبز ونحوها، والكسر من الحساب: جزء غير تام من أجزاء الواحد كالنصف والعشر والخمس ونحو ذلك (٤٧٦).

أما الحجر المكسور في المصطلح الأثرى المعمارى فهو الحجر المختلف الحجم غير المنتظم الشكل وغير المنحوت أو المهندم أو المصقول، وقد عرف هذا النوع

من الحجر في حالة كبر قطعة «بالدبش» واحدته «دبشة»، وهي كلمة عامية تعنى حجرا غشيما لم يهندم سمى ـ تبعا لمحاجر استخراجه بعدة اسماء منها «الدبش الحلواني» نسبة إلى محاجر حلوان، «الدبش القرافي» نسبة إلى قرافة القاهرة وغير ذلك، أما في حالة صغر قطعة فقد عرف «بالدقشوم أو التقشوم»، وقد استخدم هذا النوع من الحجر بنوعية الكبير والصغير في بناء السدود وأقل أجزاء العمارة الأثرية أهمية ولاسيما الأساسات والجدران السفلية والبدرومات ونحوها، وصف كثير من أجزاء عمائر هذا العصر ولاسيما وصف كثير من أجزاء عمائر هذا العصر ولاسيما الواجهات والسلالم فقيل، واجهة حجر مكسور»، «سلم حجر مكسور» ونحو ذلك «٢٨».

## ۱۳/۷۷ . حجم هيصم . البستن (Alabsster)

الهيصم (بفتح الهاء والصاد): الرجل القوى، والأسد لكسره عنق فريسته، وناب هيصم هو الناب الذى يكسر كل شيء، والهيصمية فرقة من الكرامية اصحاب محمد بن الهيصم (٤٢٩).

أما حجر الهيصم أو الألبستر في المصطلح الأثرى المعمارى فهو نوع من الحجر الأبيض الشفاف يشبه الرخام، كان يستخدم بصفة عامة في صناعة الحقاق والتماثيل ونحوهما (٤٣٠).

## . Entrance - recess) ، حجر مدخل شکل ۲۱٦۸،۱/٦۸

الحجر من الإنسان (بكسر الحاء وضم الجيم حمع حجور وأحجار): حضنه، ومنه قولهم: هو فى حضن فلان: أى فى كنفه وحمايته، والحاجر هو ما استدار حول مسايل المياه، والأرض المرتفعة ذات الوسط المنخفض، وتحجر القمر (بفتحتين): ظهرت حوله هالة من الغيم، حجر الطين ونحوه (بتشديد الجيم): تصلب وصار كالحجر، وحجر الأرض: وضع الحجارة على حدودها، وحجر عليه (بفتحتين): منعه من التصرف،

والحجر (بكسر الحاء وتسكين الجيم): العقل، والمدار بالبيت العتيق من جهة الميزاب، والفرس الانشى، والحجرة: (بضم الحاء وتسكين الجيم): البيت وجمعه حجر وحجرات (بضمتين)، ويقول المشركون يوم القيامة إذا رأوا ملائكة العذاب: «حجرا محجورا» أى حراما محرما (٤٣١).

أما الحجر في المصطلح الأثرى المعماري فهو الدخلة المرتفعة المعقودة والممتدة .. في عمق كبير أو قليل .. إلى ارتفاع واجهة البناء، أو الزائدة عليه التي اعتاد المعمار المسلم أن يجعل فيها المدخل الرئيسي (التذكاري) للبناية الأثرية الدينية كالمسجد والمدرسة والخانقاة والضريح ونحو ذلك، مكتنفا من الجانبين بمكسلتين أو مسطبتين، ومغطى عند قمته بنصف قبة مخروطية أو مقرنصة أو مخروطية ومقرنصة في ان واحد، وقد تدخل في تكوين القبو الأسفل الذي يحمل نصف القبة أحيانا مراتب كبيرة مفردة، أما في العمائر غير الدينية التي تتكون من عدة أدوار كالوكالات والخانات والقصور ونحوها فكان ارتفاع الحجر لايزيد عن ارتفاع الدورين السفليين غالبا أو الثلاثة أدوار السفلي أحيانا، وإذا علا الحجر عن البناد الأصلي فإن الجدار الذي يعلوه كان يرتفع أيضا فوق المستوى العلوى للبناء، ثم يلتف الطباق الذي بأسفل شرفته حول جانبي هذا الجدار المرتفع الذي تسنده تصف شرافة، وقد يتوج الجزء العلوى منه بشرافات مختلفة الأحجام والأشكال، وكانت مداخل العمائر المملوكية المشيدة في القرن (٨هـ/١٤م) غالبا ما توضع داخل حجور رءوسها المعتدلة المركبة من حرمدالات مقرنصة شبيهة برءوس الطيقان المعتادة في الجدران، واستخدم هذا النظام أحيانا في الأبنية غير الدينية أيضا ولكن بغير الحرمدان المقرنص، وكان من المضرورى ـ في هذه الحالة ـ أن يكون الحجر قليل العمق نسبيا تبعا لشكل العقد، وغالبا ماكان الجفت الذي يحيط بالعقد المدائني للحجر ينتهي عند حافته، وكثيرا ما كان يرى في داخل الحجر ممتدا بطول صدره مكونا مدماكا على هيئة حرمدال(٤٣٢).

أما الحجر الذي يشتمل على شباك فوق الباب فكان أكثر النماذج المناسبة للمداخل المملوكية عامة، وتراوح ارتفاعه ـ من قاعدة عموده إلى بداية عقده أو قمته المقرنصة ـ من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف عرضه المحصور بين العمودين، وبلغ ارتفاع كل عمود فيه نحو ثلثي ارتفاع الحجر، بينما توقف تقدير عمقه ـ عندما تكون رأسه ذات قوصرة بسيطة ـ على اعتبارات الظل المنظور، وكان هذا النوع من الحجور هو التطور الطبيعي الذي حدث للحجر المستطيل ذو القمة ربع الكروية الحمولة على دلايات مقرنصة، وقد اختلفت نسب الحجور تبعا لاختلاف نسب أبعاد الواجهات التي وضعت فيها، أما العقد الذي كونته القمة ربع الكروية على وجه العمائر المملوكية فقد ارتقى في أوائل القرن (٩هـ/٩٥م) إلى العقد المدانني الذي يقنطر عرض الحجر بأكمله، وكثيرا ما نرى القبة البسيطة المقوصرة التي شاعت في عمائر الصدر الأول من القرن (٨هـ/ ٤ ١ م) ، وقد اختفت تماما في الأبنية التي شيدت في الربع الأخير من القرن (٩ هـ/٥ ١ م)، وكانت الحليات المتعرجة حول حجور المداخل التي ترجع إلى القرن (٨هـ/ ١٤م) على درجة عالية من الاختلاف والتنوع بحيث لايجد المشاهد فيها مثلا يشبه الآخر (٤٣٣).

وقد أدخلت هذه الحجور البيزنطية الأصل إلى العمارة الإسلامية في مصر تفاديا لما يمكن أن ينال المشاهد من الملل الذي قد يحدثه عدم التنوع في أشكال الجدران الخارجية للأبنية الأثرية، وكان جامع ابن طولون (٢٦٣ ـ ٢٦٥هـ/ ٢٧٦ ـ ٨٧٩ مو أقدم العمائر الأثرية التي استخدم فيها هذا النظام، وتلاه بتحسين كبير في العصر الفاطمي ـ جامع الأقمر (١٩٥هـ/ ١١٥م)، ثم شاع استخدامه بعد ذلك بتنميق كامل في عمائر العصر المملوكي التي شيدت خلال القرنين (٨ ـ ٩ هـ/ ١٤ ـ ١٥ م) مثلما حدث في مدخل قلاوون (١٨٣ ـ ١٨٤هـ/ ١٨٨ ـ ١٢٨٤ ـ ١٢٨٥ م) أما الصفف المستطيلة الحسنة التي استخدمت فوق هذه الحجور بصفة عامة منذ أوائل

القرن (۸هـ/ ۱٤م) فكان لها لوح ذو حرمدال مقرنص عند قمتها، وعتبة ذات شكل مائل عند قاعدتها، وكثيرا ما استعيض عن هذا الحرمدال ولاسيما في طرفات الأبنية قليلة الأهمية \_ بشطف بسيط أو غطاء أجوف، وفي أوائل القرن (۸هـ/ ۱۲م) استخدمت الصفة ذات الرأس المقنطرة الخرزة \_ التي تعد أقدم نماذج الصفف \_ إلى جانب الصفة المستطيلة الحسنة المشار إليها كما حدث في مدخل حمام الأمير بشتاك (قبل ۲۶۷هـ/ ۱۳٤۱م) وغيره. (۲۶۵).

# ۷۹. حرمدال. كابولي. كبش: (Corbel . راجع كابولي)

حرم الشىء - (بفتح الحاء - وضم الراء): امتنع فعله، والحرمة (بضم الحاء وتسكين الراء): المرأة وما لا يحل انتهاكه، وهى أيضا المهابة والاحترام، والأشهر الحرم (بضمتين): أربعة (منها واحد فرد وثلاثة سرد) هى رجب وذ والقعدة وذ والحجة والمحرم، والحرام (بفتحتين) ضد الحلال، والحرمان (بفتحتين أيضا): مكة وللدينة، وحرمد فى الأمر: لج ومحك فيه (٤٣٥).

أما الحرمدال (بالحاء واللام) وجمعها حرمدالات، أو الحرمدان (بالحاء والنون) وجمعها حرمدانات، أو بالخاء في كلتا الحالتين مع النون أو اللام فهي ـ في المصطلح الأثرى المعماري - كلمة مركبة من مقطعين أحدهما حرم (بفتحتين) بمعنى حق من حقوق البيت أو الدار أو البناء، والآخر دال بالتركية بمعنى فرع الشجرة أو غضنها، وبذلك يكون الحرمدال هو الشي الذيي يتبع البناء خارجا عن سمته، وقد استخدم هذا المصطلح للدلالة على الكوابيل الحجرية التي كانت تعمل في واجهات العمائر المملوكية أسفل الماوردات الخشبية الخارجة عن سمت الواجهة وبها شبابيك أو مشربيات من خشب الخرط(٤٣٩)، والحرمدالات أينضا هي الكباش الخشبية في الرواشن، وما كان يوضع أسفل المساقى الرخامية أو الحجرية أمام الأسبلة، وقد عمل الحرمدال عادة من قطعة واحدة أو من عدة قطع من الحجر الصلب لكي يتحمل الاثقال التي تعلوه، وقد

ینتهی (الحرمدال) بذیل مقرنص أو بوسادة ذات أشكال متعددة بعضها دائری وبعضها مروحی.

ويغلب على الظن أن أسباب ابتكار هذه الظاهرة المعمارية كانت تنحصر في سببين رئيسيين أحدهما جمالي والآخر معماري، لأن بروزها لم يكن بالقدر الذي يسمح بتوسعة البناء توسعة فعلية وانما كان بالقدر الذي يسمح بالاطلال على الشارع لزيادة التمتع بالهواء ولاسيما في فصل الصيف، وقد تأخذ هذه البوارز أحيانا أشكال العقود أو الحنايا، أو تأخذ في أحيان أخرى أشكالا بسيطة من المقرنصات، ولعل من أحسن الأمثلة الدالة على هذه الظاهرة هو ما يوجد في وكالة السلطان الأشرف قايتباي بباب النصر (٨٨٥هـ/ ١٤٨٠م) ، وقد استخدمت هذه الحرمدالات بكثرة في العمارة المملوكية - علاوة على حمل الماوردات والرواشن والمساقى كما أسلفنا - تحت أرجل العقود الكبيرة، أو تحت أعتاب الأبواب والنوافذ، وكانت تحمل في بعض هذه الحالات عروقا خشبية تعرف بالكباسات أؤ الشدادات أو المدادات وتنتهي في كثير منها بذيول مقرنصة، وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بصيغة «حرمدان حجر» ، «حرمدانات وما وردة من الحجر المشهر، ، وحرمدانات يعلوها ثلاث كباش بالخشب الأبيض» ونحو ذلك (٣٤٧).

### ۸۰ - حرمیة: (Haramiyya - شکل ۷۰).

الحرم (بفتحتين) هو الحرام وما لايحل انتهاكه، والتحريم ضد التحليل، وحرم الشئ: (بفتح الحاء وضم الراء) امتنع فعله، وحرم الشيئ على نفسه وعلى غيره (بتشديد الراء): جعله حراما، وتحرم منه: تحمى وتمنع، والحرمة (بضم الحاء وتسكين الراء): المرأة، وحرمة الرجل: زوجه وأهله، وحرم البئر والمنزل وغيرهما (بفتحتين): ما حولها من مرافقها وحقوقها، وحرم مكة والمدينة معروف، والنسبة اليه حرمى (بكسر الحاء وسكون الراء) على غير قياس، ومنه قولهم: رجل حرمى وامرأة حرمية وسهام حرمية (٤٣٨).

أما الحرمية في المصطلح الأثرى المعمارى (بفتحتين) فهي قاعة، للحريم في البيت العربي، كانت تتكون عادة من ايوان واحد ودور قاعة أو من ايوانين على جانبي دور قاعة، وتلحق بها – في كلتا الحالتين – مرافق الحدمة وحقوقها من المطبخ والخزان والمرحاض ونحو ذلك، وقد عرفت هذه القاعة بعد ذلك في العصر العثماني بالحرملك نسبة إلى اختصاصها بالحريم على عكس القاعة التي عرفت في ذات العصر بالسلاملك نسبة الي اختصاصها بالسرج الوالسلام الحتصاصها بالملوكي للدلالة على ذات المعني المشار اليه العصر المملوكي للدلالة على ذات المعني المشار اليه بعدة صيغ منها «حرمية تشتمل على إيوان ودور قاعة مسقفة نقيا مفروش أرضها بالبلاط الكدان وبها مرحاض» «القاعة الحرمية مجلسين متقابلين أحدهما مسقف نقيا» (\*\*\*).

### ۸۱ - حصن: (Fortress - راجع قلعة).

الحصن – جمع أحصان وحصون (بضمتين) هو المكان الذى لا يقدر عليه لارتفاعه، وموضع حريز لا يوصل إلى ما فيه ، والحصن أيضاً: المدينة (المحصنة) والحصين (بفتح الحاء وكسر الصاد) المنيع، ومنه قولهم حصن حصين بين الحصانة، وحصن القربة أو المدينة (بتشديد الصاد) : بنى حصنا حولها، وأحصن الرجل إذا تزوج فهو محصن وهى محصنة (بضم الميم وتسكين الحاء في الحالتين) والحصان (بكسر الحاء) : الفرس العتيق ، وسمى بذلك لأن ظهره كالحصن لراكبه ومنه قيل: حصون العرب : خيلها، وأبو الحصين، كنية النعلب (123).

أما الحصن في المصطلح الأثرى المعمارى فهو البناء الذى لا يوصل إلى داخله إلا بقتال، وكان على نوعين أحدهما عبارة عن بناء منفصل قائم بذاته كان يبنى في الثغور الساحلية وطرق القوافل التجارية والمواقع الاستراتيجية الحساسة المشرفة على حدود الدولة،

والآخر عبارة عن بناء متصل على هيئة برج فى سور مدينة أو قلعة أو خان ونحو ذلك، وكان يشرف فى هذه الحالة - على البوابات وأركان السور وأجزاء متفرقة منه، ويشتمل فى كليهما على أبراج ذات مزاغل لرمى السهام، وعلى بوابات منزلقة وسقاطات لصب المواد الحارقة على المهاجمين، ولعل خير الأمثلة الدالة على ذلك هو ما وجد فى أسوار القاهرة الفاطمية (٤٨٠ - ٤٨٠) وسور صلاح الدين الذى أحاط بعواصم مصر الإسلامية (٧٧٥ - ٥٧٩ هـ /١١٨٦ - ١١٨٩م) وأسوار قلعة الجبل الأيوبية (٥٧٩ هـ /١١٨٣ م) وغيرها (٤٤٤٠).

ورغم أن المصادر العربية القديمة وما تبعها من المراجع الحديثة لم تفرق- على ما يبدو- بين القلعة والحصن والبرج، فإنه يمكن القول أن الحصن هو أكبر عمائر الاستحكامات الحربية ، وهو كل بناء يحيط بمساحة من الأرض لحمايتها من أي اعتداء داخلي أو خارجي، ولهذا عرفت أسوار المدن في العصور الوسطى بالحصون مثل أسوار بغداد والقيروان وفاس وقرطبة والقاهرة وغيرها، ثم تطور استخدام هذه الحصون بعد ذلك تبعا لتطور النظم الإقطاعية التي كانت ساندة في العصور المشار إليها، وأصبح الحصن مقرأ لإقامة حاكمة مثل حصن عكا وحصن صور وحصن عجلون في الشام وغيرها، وكان طابقه الأرضى في هذه الحالة عبارة عن آبار ومخازن وأسلحة، وطابقه العلوى عبارة عن مزاغل وسقاطات لرمى السهام والمواد الحارقة على أى مهاجم، وطابقه الأوسط لسكني حاكمه وأسرته وأعوانه، فكان الحصن بذلك هو مركز الحكم التقليدي، وتحيط به المباني المكملة لحمايته وتحصينه من الأبراج ونحوها، أما القلعة فهي استحكام حربي يبني في منطقة استراتيجية عالية أو في ثغر من ثغور الدولة ونحو ذلك، للمراقبة والدفاع ضد أي اعتداء خارجي، وكانت عمارتها عبارة عن مجموعة من الأبراج والأسوار والمزاغل والمراقب، وامتازت بأنها كانت سكنا

للجند فقط ، ولا مجال لإقامة المدنيين فيها، ومن هنا كان الحصن هو ما يشتمل – ضمن مبانيه – على قلعة أو أكثر ، بينما كانت القلعة وحدة معمارية قائمة بذاتها، وقد تكون منفصلة عن الحصن أو داخلة فيه شريطة أن يكون موقعها استراتيجيا عاليا، أما البرج فهو عبارة عن بناء حربى مربع أو مستدير يبرز عن السور المتصل به سواء كان لحصن أو قلعة ، ويحتوى على مراقب ومزاغل لرمى السهام، وكان من الضرورى أن تزود أسوار الحصون والقلاع بعدد مناسب منها حتى تكون عملية الدفاع عنها سهلة وفعالة (٤٤٣).

والواقع أن المدن في أغلب أنحاء العالمين القديم والوسيط كانت تحصن بأسوار عالية لحمايتها من هجمات المغيرين عليها، وطبقا لهذا المنهج أحيطت المدن الإسلامية الختلفة التي بنيت في مصر- كما أسلفنا - بأسوار ذات بوابات وأبراج يصعب اختراقها ، وباستثناء ما ذكره المقريزي عن البوابات المندثرة التي كانت لمدينة الفسطاط ، فإن أقدم التحصينات العسكرية الباقية في العمارة الإسلامية في مصر يرجع إلى عصر الخلافة الفاطمية ، لأن قائدهم الفاتح جوهر الصقلى كان قد قام سنة (٣٥٨هـ/٩٦٩م) ببناء مدينة جديدة سميت - بعد قدوم المعز إليها - بالقاهرة، وكانت هذه المدينة عبارة عن مستطيل طوله من الشمال إلى الجنوب (١٢٥٠) متراً ، وعرضه من الشرق إلى الغرب (١١٠٠) متر ، ومساحته حوالي (٣٤٥) فداناً ، وجعل هذا القائد الفاطمي من حولها سورا من اللبن يحده من الشرق جبل المقطم، ومن الغرب الخليج ، ومن الشمال الصحراء ، ومن الجنوب مدينة القطائع ، واشتمل الضلع الشمالي لهذا السور على بابي النصر والفتوح ، وضلعه الشرقي على بابي البرقية والقراطين (الذي عرف بعد ذلك بالباب المحروق) وضلعه الغربى على أبواب الفرج وسعادة والقنطرة (الذي أضيف إليه بعد عامين) وتراوح ارتفاع هذا السوربين (٩ ،٩ ،٩) متر، كما تراوح عرضه بين

(4, 7, 0) متر، وكان يسمح - على ما قيل - بمرور فارسين في وقت واحد ، جنباً إلى جنب ، وعملت في هذه الأبواب والأسوار حجرات للحراسة والمراقبة ومزاغل للسهام والرماح، وزينت من أعلا بصف من الشرافات.

أما في العصر الأيوبي فقد أنشأ صلاح الدين بين سنتي (٥٧٢-٥٧٩هـ/١٩٧٦ -١١٨٣م) قلعة الجبل التي حملت عمارتها بعض التأثيرات الصليبية نتيجة حروبه المستمرة معهم في سورية ، بالإضافة إلى سور كبير جمع فيه عواصم مصر الإسلامية (الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة) في سور واحد جعل فيه من الشمال برج الظفر وباب البحر وباب الشريعة (اللذين اندثرا ولم يعد لهما وجود حالياً) ، ومن الشرق الباب الجديد (المغلق حالياً) وباب البرقية الثاني (الذي اندثر) ، ومن الغرب – على امتداد الخليج – الباب سعادة وباب الخوخة وباب القنطرة ، وقد اندثر كل من البابين الأولين بينما بقيت بعض أطلال من الباب الأخير (٤٤٤٤).

#### ۸۲ - حفر؛ (Engraving - شکل ۷۱).

الحفر: (بفتح الحاء وتسكين الفاء) ما حفر من الأشياء، والحفرة (بضم الحاء وتسكين الفاء) اسم المكان الذى حفر كخندق أو بئر، والحفيرة ما يحفر فى الأرض، وقوله تعالى ﴿ أننا لمردودن فى الحافرة ﴾ أى فى أول أمرنا، وحفر السيل الوادى (بفتحتين): جعله أخدودا، وحفر الأرض: أثار ترابها بحديدة أو نحوها، والحفار (بفتح الحاء وتسكين الفاء) من صناعته الحفارة ( 123 ).

أما الحفر في المصطلح الأثرى الفنى فهو ضرب من الزينة تنقش فيه الرسومات والزخارف على أسطح خامات الخشب والعاج والزجاج والمعدن والحجر والجص ونحوها، ومنه الحفر المائل أو المشطوف (Cut -Cut) الذي امتازت به زخارف سامرا الجصية في

القرن (٣هـ /٩م) ، ومنه الحفر الغائر (Deep -cut) الذى تكون الزخارف فيه غائرة عن السطح الحفور فيه بنسب مختلفة ، والحفر البارز (Bas - relief) الذى تكون زخارفه بارزة عن السطح المشار إليه بنسب مختلفة أيضاً (٤٤٦).

ولما كانت الأقاليم الإسلامية ولا تزال فقيرة في الأنواع الجيدة من الخشب، فقد لجأت كل منها - لسد النقص في هذا الصدد - إلى جلب ما تحتاجه من أنواعه الجيدة من البلاد الأخرى، وأصبحت صناعة التحف الخشبية ميداناً من أبرز ميادين الفنون الإسلامية عامه منذ فجر الإسلام وحتى اليوم، وقد تأثرت فنون الحفر على كافة الموارد المشار إليها في العصور الإسلامية المبكرة إلى حد كبير بالزخارف الساسانية والهلينستية، ثم تطورت بعد ذلك تطورا تدريجيا حتى أصبح للفن الإسلامي أساليبه الخاصة في هذا الميدان، ومن أبدع التحف الخشبية الإسلامية المبكرة منبر جامع القيروان (٢٤٨هـ ٨٦٢م) الذي يتألف - داخيل إطارات ذات زخارف نباتية بارزة من فروع العنب- من حشوات مفرغة ومشبكة تزينها زخارف هندسية متداخلة ومتشابكة تشبه زخارف بعض الأعمدة التي وجدت في دياربكر بآمد قبل الإسلام، كما تشبه النوافذ الجصية الموجودة في جامع دمشق الأموى ، أما في مصر فقد تأثر فن الحفر على الخشب بقدوم ابن طولون من العراق إليها حيث انتشرت - على عهده- الأساليب الفنية العباسية التي ازدهرت في سامرا في القرن (٣هـ /٩م) ، وتميزت فنون الحفر الطولونية - من ثم -بعمق زخارفها، وبحفرها المائل أو المشطوف الذي عرفته مدينة سامرا في طرازها الجصى الثالث (٤٤٧).

أما فى العصر الفاطمى فقد انتقل فن الحفر فى بدايته من التأثر بالأساليب الطولونية والإخشيدية مثلما حدث فى الزخارف الخشبية بجامع الحاكم التى امتازت بفروع نباتية متصلة وأوراق شجر محفورة عليها حفرا عميقاً، إلى الأساليب الانتقالية التى ازدهرت على يد

الفنان الفاطمى فى القرن (٥هـ/١١م) مثلما حدث فى باب الحاكم بأمر الله الذى أمر بصنعه للجامع الأزهر سنة (٢٠٠٠هـ مـ ١٠١٠م) وامتاز بحشوات مستطيلة ذات زخارف محفورة من فروع نباتية تذكر بأساليب الحفر العباسية رغم صغر مساحتها المحفورة ودقة حفرها وتوزيعها توزيعاً متماثلاً أو متقابلاً ، ثم إلى التميز الفاطمى الكامل مثلما حدث فى الألواح الحشبية التى عشر عليها فى بيمارستان قلاوون والتى تمتاز بأفاريز زخرفية (علوية وسفلية) ذات زخارف نباتية ورسوم آدمية وأشكال حيوانية تمثل صوراً من الحياة اليومية ، وما حدث فى الحارب الخشبية الرائعة التى كانت فى الجامع الأزهر ومسجد السيدة نفيسة، ومشهد السيدة رقية التى يشتمل كل منها على زخارف نباتية وهندسية وكتابية تعد آية من آيات فن الحفر الفاطمى فى القرن وكتابية تعد آية من آيات فن الحفر الفاطمى فى القرن

أما في العصر الأيوبي فقد احتفظت فنون الحفر عامة وعلى الخشب خاصة بالأساليب الفنية الرائعة التي رأيناها في أواخر العصر الفاطمي مع إحلال خط النسخ محل الخط الكوفي في معظم الحالات، وازدياد الدقة والإبداع في الزخارف النباتية التي امتلأت بها حشوات السطوح الخشبية التي صنعت في هذا العصر، وظهور الأطباق النجمية كوحدة زخرفية مستقلة تماماً مثلما الأطباق النجمية كوحدة زخرفية مستقلة تماماً مثلما حدث في تابوت الإمام الشافعي ذو الشكل المنشوري المستطيل الذي تزينه حشوات ذات زخارف نباتية دقيقة مجمعة في أطباق نجمية وأشكال سداسية بالإضافة إلى كتابات نسخية وكوفية رائعة تشتمل على توقيع لصانعه عبيد النجار المعروف بابن معالى سنة (١٤٧٥هـ/ عبيد النجار المعروف بابن معالى سنة (١٤٧٥هـ/

أما فى العصر المملوكى فقد استطاع النجاورون أن يبدعوا فى زخرفة الحشوات الخشبية بالرسوم الرائعة الدقيقة، وأصبح العنصر الزخرفى السائد فى ترتيب هذه الحشوات هو تجميعها بشكل تؤلف فيه أطباقا نجمية وأجزاء منها، وامتازت عناصرها الزخرفية بالمراوح

النخيلية والفروع النباتية والوريقات ونحوها وبالعناصر الهندسية البسيطة والمركبة، وبالكتابات النسخية البارزة والغائرة، وبالتطعيم بالعظم والعاج والأبنوس وغيره، ومن أحسن ما وصلنا من صناعة الحفر في هذا العصر هي مجموعة المنابر الخشبية والرخامية والحجرية المختلفة التي وجدت في العديد من عمائره ولا سيما منبر مدرسة الجاى اليوسفي (٤٧٧هـ ١٩٨٣م) الذي ماتازت حشواته بالأويمة المدقوقة داخل أشرطة من السن، ومنبر جامع المؤيد (٨١٧ هـ/٤٧٤م) ومنبر مدرسة أبو بكر مزهر (٨٨١هـ /٨١٩ م) بالجمالية وغيرها من التحف الحجرية والجصية والمعدنية والزجاجية والعاجية التي تشهد بعظمة فن الحفر في هذا والزجاجية والعاجية التي تشهد بعظمة فن الحفر في هذا العصر وتؤكد ما وصل إليه من دقة الصناعة وروعه التشكيل (٤٥٠).

### ۸۳ - حلقة: (Ring - شكل ۱/۷۲ - ۸۳

الحلقة (بفتح الحاء وتسكين اللام) جمع حلق (بفتحتين) وحلق (بكسر الحاء وفتح اللام): كل ما استدار كحلقة الحديد والذهب والفضة، وحلقة القوم: دائرتهم، وحلقة الباب: ما تعلق عليه ليقرع بها، والحلقة (بفتحتين) هي دائرة الدروس ومنها قولهم: تلقى العلم في حلقة فلان: أي في مجلس علمه (٤٥١).

أما الحلقة في المصطلح الأثرى القنى فهي ما أخذ - في غالب الظن - من الفارسية زرفين (بضم الزاى وتسكين الراء) ومعناها حلقة صغيرة تعلق في سلسلة ليدق بها على الباب أو ليقفل بها الصندوق (٤٥٢)، واقترنت من ثم في وثائق العصر المملوكي - بالأبواب فقيل «حلقة الباب» أو «باب بحلقتين» كما جاءت في ذات الوثائق صفة لما يحيط بالمقاعد فقيل «مقعد به ستة أبواب حلقة » أو «حلقة شبابيك» ونحو ذلك (٤٥٣).

## ۸۶ - حمام: (Bathroom - شکل ۱/۷۳) ۲/۷۳)

الحمة : (بتشديد الميم) : العين الحارة : يستشفى بها،

وحممت الماء (بفتحتين) : سخنته، والحميم : الماء الحار، ومنه قوله تعالى: ﴿وسقوا ماء حميما﴾ وحاميم : السم السورة القرآنية المعروفة، والحمام (بفتحتين) جنس طير من الحماميات له خمسة أنواع، والحمام (بضم الحاء وفتح الميم) : قضاء الموت وقدره، والحمام (بكسر الحاء وفتح الميم) : قضاء الموت وقدره، والحمام (مشددا واحد الحمامات المبنية وما يغتسل فيه، واستحم الرجل: اغتسل بالماء الحميم، ثم اتسعت دائرة المفظ حتى استعمل للاستحمام في كل ماء (٤٥٤).

وقد عرف بناء الحمامات العامة لغرض الاستحمام في مناطق الحضارات القديمة ولا سيما منطقة بحر إيجة منذ العصر البرونزي في الألف الثالث قبل الميلاد ، ثم تطورت هذه الحمامات تطورا كبيرا خلال العصر الروماني ، وازداد الاهتمام التزييني بها من الخارج والداخل باستخدام الموازيك الثمين والرخام النادر والمعادن الموشاة بالذهب ، ولا زالت في روما بعض حمامات أباطرة الرومان مثل كراكلاود قلديانوس وغيرهما، وانحصرت الكتلة الرئيسية لعمارة الحمامات الرومانية في ثلاث قاعات هامة أولاها باردة أو عادية عرفت باسم (Apodyterium) ، وثانيتها دافئة عرفت باسم (Tepidarium) وثالثتها ساخنة عرفت باسم (Caldarium) علاوة على ثلاث وحدات إضافية أو ملحقة اختصت أولاها بخلع الملابس، واختصت ثانيتها بالممارسات الرياضية ، واختصت ثالثتها بالندوات وانحاضرات، ومن كل هذه الوحدات الرئيسية والإضافية تكونت الكتلة البنائية للحمام الروماني (٥٥٥).

وانتقلت عمارة الحمامات بعد ذلك إلى العصر الإسلامي لا لأنها كانت مظهر حضارة وترف فحسب ، بل لأنها كانت ضرورة أوجبتها فريضة التطهر والاغتسال في الإسلام على كل مسلم ومسلمة بغير تفريق، فعلمت الحمامات الخاصة – في البداية ملحقة بالأبنية السكنية ولا سيما القصور منذ العصر

الأموى مشلما حدث في قصيرة عمرة (٩٣هـ /٧١٢م) وحمام الصرخ (١٠٧هـ/٧٢٥م) وقصر الحير الغربي (١٠٩هـ/٧٢٧م) وقصر خربة المفجر (١٢٧ هـ / ٤٤٤م) ببادية الشام ، ثم عملت الحمامات العامة بعد ذلك في أحياء المدن الإسلامية المتعددة منها ما خصص للرجال ، وما خصص للنساء ، وما خصص للرجال والنساء في أوقات مختلفة لا يتواجد فيها أحدهما مع الآخر، ورغم احتفاظ هذه الحمامات العربية المبكرة بذات التكوين المعمارى الذى عرفته الحمامات اليونانية والرومانية دون تغيير يذكر، واشتملت من ثم - باستثناء الحجرة الباردة التي كانت تستخدم في الحمام الروماني بعد الحمام الساخن وتعرف باسم (Frigidarium) - على الوحدات الرومانية الثلاث (العادية والدافئة والساخنة) وعلى طريقة اتصال هذه الوحدات بعضها ببعض ، إلا أنها كانت قد خضعت - في حمامات القصور الأموية المشار إليها- للتقاليد الإسلامية الجديدة، ومقارنة هذه الأمثلة العربية بالحمامات الرومانية توضح الفارق الكبير في التخطيط بين الاثنين رغم التشابه الواضح بين الحمامات الرومانية والشامية التي بنيت في عصور ما قبل الإسلام، وكانت عبارة عن أبنية منفصلة قائمة بذاتها وغير ملحقة بأبنية سكنية مثلما حدث في حمامات العصر الإسلامي (٤٥٦).

وقد شهدت العمارة الإسلامية في مصر مولد هذه الحمامات العامة اعتباراً من الفتح العربي سنة (٢١هـ / ٢٤٦م) عندما أنشأ عمرو بن العاص حمام الفسطاط الذي عرف – لصغره – باسم حمار الفار ، ثم توالي بناء هذه الحمامات العامة في مصر وفي غيرها من المدن العربية خلال العصور الإسلامية المبكرة، وكانت عمارتها ذات أبواب منكسرة وواجهات بغير فتحات من أجل حجب من بداخلها عن أعين المارة، وغطيت مقوفها بقباب كروية ضحلة ذات فتحات صغيرة معشقة – في الغالب – بزجاج أبيض غير شفاف، أما

حوانطها الداخلية فكانت من الحجر الجيرى المغطى بتغشية جصية ذات زخارف نباتية وهندسية وأشكال آدمية ومناظر طبيعية تمثل الاستحمام والطرب والصيد والبروج ونحو ذلك.

أما في العصر المملوكي فإن مسقط الحمام عادة كان يتكون من ثلاثة أقسام رئيسية أولها خارجي أو برانى يشتمل على مدخل ضيق بسيط يفتح على دهليز- به مصطبة التابوتي المسئول عن حفظ متعلقات المستحمين فيما كان يعرف بالتابوت أو الصندوق- يغطيه قبو نصف برميلي، وقد يكون به مرحاض، أو يفتح على دركاة صغيرة تفضى إلى عمر ينتهى إلى مسلخ عبارة عن قاعة استقبال فخمة ذات إيوانين بينهما درقاعة تتوسطها فسقية رخامية، وقد زودت جدران هذا المسلخ بحنايا لوضع الملابس والمناشف ولوازم المستحمين، بينهما زودت الدركاة بمساطب حجرية أسفل الجدران مغشاة بالحجر أو الرخام، ومغطاة بالحصير أو السجاد، ومزودة بالمساند أو المخدات، يجلس عليها المستحمون قبل الاستحمام وبعده لتبادل الأحاديث وتناول المشروبات الختلفة، وغطى هذا المسلخ بسقف خشبي جمالوني أو مسطح ، وغالباً ما كان به بابان يفضى أحدهما إلى سطح الحمام والمستوقد، ويفضى الآخر إلى بيت النورة، وثاني الأقسام الرئيسية للحمام المملوكي هو ما عرف بالقسم الوسطاني أو بالبيت الأول، وكان عبارة عن قاعة دافئة ذات حرارة معتدلة تتكون من إيوان واحد يشتمل عادة على حوضين أحدهما للماء البارد والآخر للماء الدافئ ، قد يزيد عليهما حوض ثالث للوضوء يسمى «أبزن» وغالباً ما كانت تفرش أرض هذا الإيوان بالرخام الملون ويغطيه قبو نصف برميلي أوقبة بها فتحات دائرية يغشيها زجاج ملون للإضاءة ، أما ثالث الأقسام الرئيسية للحمام المملوكي وأهمها فهو ما عرف بالقسم الجواني أوبيت الحرارة الذي كان يعبق بالبخار وبالعطور المتصاعدة من الصابون المطيب وكان عبارة

عن أربعة إيوانات تفتح بأضلاعها الصغيرة أبواب تفضى إلى خلوات بكل منها حوض أو حوضين أرضيين، وبعض أحواض مرتفعة - بالدائر- للتطهر والوضوء، وقد تكون بوسط هذا القسم- كما في المسلخ - فسقية للماء البارد، وتحيط به أماكن للتدليك وخلوات بها مغاطس للماء الساخن (Elaeothesium) الذي كان يصل إلى الحمام عبر أنابيب فخارية أو رصاصية في الجدران أو تحت الأرضيات، أما سقفه فقد يكون مسطحا تتوسطه شخشيخة خشبية ، أو مقبياً به فتحات دائرية معشقة بالزجاج الملون ، أما بيت النار أو المستوقد الذي كان يعرف في العصر الروماني باسم (Hypocaustum) فهو عبارة عن فرن عليه قدور من النحاس مملوءة بالماء الساخن الذي يندفع إلى داخل الحمام خلال مواسير من الفخار أو الرصاص تحت الأرض أو داخل الجدران ، وكان الماء اللازم للحمام يجلب من البئر المجاور له بواسطة ساقية خاصة به، وقد شملت العمارة الإسلامية في مصر من هذه الحمامات خلال القرن (٧هـ /١٣/ م) ثمانون حماماً ، زادت في نهاية القرن (١٢ هـ ١٨م) إلى مائة حمام لم يبق منها حالياً إلا القليل ومنه حمام بشتاك الذى يرجع إلى العصر المملوكي البحري (٧٤٧هـ/١٣٤١م) وحمامي المؤيد (٨٢٣هـ /١٤٢٠م) واينال (٨٦١هـ /١٤٥٦م) اللذين يرجعان إلى العصر المملوكي البرجي ، وحمام الملاطيلي الذي يرجع إلى العصر العثماني (١٩٤) هـ/ ١٧٨٠م) وغيرها (٢٥٧).

والذى لا شك فيه أن دور الحمامات العامة كان قد الحتلف بين العصرين اليونانى – الرومانى وبين العصر الإسلامى اختلافا كبيرا، حيث كانت هذه الأبنية فى عصور ما قبل الإسلام منتدى لنخبة الجتمع من الأغنياء والرياضيين وذوى السلطان يجتمعون فيها للتسلية والمتعة واللهو والترفيه، بينما كانت فى العصر الإسلامى للناس عامة يدخلون إليها للنظافة والتطهر كحاجة ضرورية أوجبها الدين الإسلامى الجديد، فلم

تكن النظافة في حمامات ما قبل الإسلام غايتها الأولى، بينما لم تبن حمامات العصر الإسلامي إلا للنظافة والطهارة والاغتسال (٤٥٨).

## ۸۵ - حنیة: (Niche, Apse - راجع طاقة رکنیة)

الحنية (بفتح الحاء وكسر النون) - جمع حنى وحنايا - هي القوس، أو تقوس نصف دائرى من قولهم: حنا عليه حنوا: عطف عليه وشمله بالرعاية، وحنى العود وغيره حنيا: ثناه، وحنى يد الرجل: لواها، وتحنى على فلان (بفتحتين): تعطف، وانحنى الشيء: انعطف واستدار، والحنو (بكسر الحاء وتسكين النون) كل شيء فيه اعوجاج كالضلع، والأحنى: الأحدب، والمحنية: ما انحنى من الأرض (١٩٥٤).

أما الحنية في المصطلح الأثرى المعمارى فهي الدخلة المعقودة غير النافذة (Squinch) التي تكون أعلى زوايا جدران البناء المربع لحمل القبة، وغالباً ما كانت الحنية على شكل نصف قبة أو أقل، وعملت لغرض وظيفي في غالب الأحيان، ولغرض جمالي تزييني في أحيان أخرى، ولعل أكثر الاستخدامات الجمالية لهذه الحنايا الجدارية هو ما وجد في العمارة البيزنطية التي لعبت فيها دوراً تزينيا رائعاً ، أما في العصر الإسلامي فقد وجدت أول أمثلة لهذه الحنايا الزخرفية في بوابة بغداد التي عملها المنصور في سور مدينة الرقة في سامرا خلال العصر العباسي في القرن (٣هـ/٩م) ، بينما وجدت أول أمثلتها في مصر في جامع عمرو بن العاص (٢١هـ/٢م) وفي جامعي الأزهر (٣٥٩-١٤م) العاص (٢١هـ/٢م) وفي جامعي الأزهر (٣٥٩-١٤م) ،

وقد تميزت العمائر الإسلامية في مصر ولا سيما خلال العصر المملوكي بوجود كثير من الحنايا أو التجاويف الرأسية التي عملت في أسافلها – ولا سيما في الواجهات الخارجية \_ شبابيك ذات أرماح ومخرزات معدنية، وفي أعاليها قمريات مختلفة ذات

أغشية من الحجر الخرم أو الجص المعشق بالزجاج الملون، وتوجت نهاياتها ببضعة حطات من المقرنصات، وقد أراد المعمار أن يخدم بعمل هذه الحنايا - كما أسلفنا- هدفين رئيسيين أولهما معماري يخفف به من خلال ثقل الجدران على الأساسات، وثانيهما جمالي فني يقطع بواستطه الملل الذي يمكن أن يشعر به المشاهد لتلك الواجهات الممتدة - أفقياً ورأسياً - إلى مسافات طويلة، وأثرى هذا الهدف الجمالي غالباً بالكثير من الزخارف النباتية والهندسية والكتابية التي نقشها في داخل هذه الحنايا أو من حولها، كما أثراه بالأعمدة الصغيرة المفردة أو المزدوجة التي جعلها في جوانبها، وبذلك أصبحت سطوح الواجهات الخارجية في عمائر العصر المشار إليه تبنى في مداميك مشهرة من الحجر الفص النحيت غالباً، وتقسم إلى مجموعة من الحنايا الرأسية غير العميقة عملت فيها - كما أسلفنا -شبابيك سفلية وقمريات علوية تتوجها صفوف متعددة من المقرنصات الختلفة، وقد ترتب على هذا الوضع أن كثر استخدام هذه المقرنصات، وتفنن فيها المعمار المسلم حتى صارت عنصراً من أهم عناصر العمارة الإسلامية على الإطلاق ، كذلك فقد أطلق لفظ الحنية في وثائق العمارة المملوكية على حنية السلم، وقصد بها انعطافه مثل القوس والتفافه في اتجاه آخر (٤٦١).

۸۲ - حوش - فناء: ( courtyard - شکل ۷٤).

الحوش ( بضم الحاء – جمع أحواش) هو شبه الحظيرة، والمحل الواسع المسور تنحاش فيه الأنعام والدواب، ومنه قولهم: احتوش القوم على فلان: جعلوه في وسطهم، وحاش الإبل: جمعها وساقها، وهو أيضاً صحن الدار أو فناؤها الذي يجتمع فيه الناس، والأرض المسورة خلف مجموعة من المساكن تقطنها عائلات ذات أصل واحد ودخل محدود، وحوش المقابر هو المساحة المسورة وبها القبور (٢٦٤)، أما الفناء (بكسر الفاء – جمع أفنية) فهو من فني يفني إذا هلك وانتهى، وفناء الدار ما امتد من السعة أمامها، وهو بذلك من

ملحقاتها الخارجية لأنه يكون عادة من خارجها بينما يكون الصحن من ملحقاتها الداخلية لأنه يعمل دائماً في داخلها(٤٦٣).

أما الحوش في المصطلح الأثرى المعمارى فهو الساحة أو الفناء (المكشوف أو المغطى) خلف مدفن السلطان أو الأمير أو بجواره، به مجموعة من المقابر العادية لدفن أقاربهم وغيرهم، وقد ورد ذكره في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ منها «حوش لطيف» أي صغير، «حوش سماوي» أي مكشوف»، «حوش بعضه مسقف وبعضه كشف»، «حوش كبير به باب مقنطر يدخل منه إلى اسطبل ونحو ذلك (٤٦٤).

ويرتبط بهذا المصطلح الأصلى مصطلحان فرعيان أولهما «ردحة» (بضم الراء وتسكين الدال) بمعنى السعة، أو سترة في مؤخر البيت، ومنها الردح (بتشديد الراء وسكون الدال) بمعنى المدة الزمنية الطويلة، وردح (بفتحتين) بمعنى بسط الشيء على الأرض، وقد وردت الردحة في وثائق العصر المملوكي بصيغة دهليز يتوصل منه إلى ردحة بها عشرة أحجار برسم البزر والقرطم، ويغلب على الظن أنها صيغت بهذا المصطلح للدلالة على ذات المعنى المشار إليه في الحوش، أو أنها كتبت خطأ بدلاً من ردهة جمع رده (بفتح الراء وتسكين الدال) ورداه (بكسره الراء وفتح الدال) ورده (بضم الراء وفتح الدال) بمعنى البيت الذى لا أعظم منه، أو بمعنى أوسع مكان فيه (٤٦٥)، وثانيهما فسحة جمع فسح (بضم الفاء وتسكين السين) بمعنى السعة والاتساع، من فسح له أي وسعه وفرج له مكاناً يسعه، ومنه قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في الجالس فافسحوا يفسح الله لكم◊ وقد وردت الفسحة في وثائق العصر المملوكي للدلالة على المكان المتسع بعدة صيغ منها افسحة لطيفة مرخمة بها مزملة خشب » ، فسحة مفروش أرضها بالبلاط الكدان بها مخازن دانرة وبئر ماء معين، «فسحة مسقفة غشيما» ونحو ذلك (٤٩٦).

۸۷ - حوض : (Basin - شکل ۷۵).

الحوض (بفتح الحاء وتسكين الواو) جمع حيضان وحياض وأحواض هو مجمع الماء، وصفع تنحدر طبقاته أو طياته من جميع الجهات صوب نقطة مركزية كأنه القبة المقلوبة، وهو (بفتح الميم وكسرها) المغطس في حمامات الشواطئ، وخزان المادة التي توضع في الخلاط، وحوض الحمام هو ما يتسع لجسم الإنسان، والحوض المساحة المحدودة من الأرض أو الزرع، وحوض البحر: البلاد الواقعة على شطآنه، وحوض النهر: الأراضي التي يجرى فيها ويرويها، والحوض الجاف هو ما يفرغ ماؤه وتعمل فيه السفن (٤٦٧).

أما الحوض في المصطلح الأثرى المعماري فهو مشرب أو خزان، (مسقوف أو مكشوف) يستعمل ماؤه للشرب أو الاغتسال أو الوضوء أو الرى، ويكون في الأسبلة والحمامات والمساجد والمنازل والمطابخ والاسطبلات والميضات والنوافير والفساقي وغير ذلك من الأغراض ، ويعمل من الحجر الكدان أو الطوب الآجر أو الرخام، ونظراً لكثرة أنواع هذه الأحواض فقد اختلطت بهذا المصطلح أسماء متعددة أخذها لنفسه أحيانا أو أعطيت له أحيانا أخرى، ويغلب على الظن أن أول مثل لأحواض الشرب في المساجد هو ما وجد في أقصى الجهة الغربية من صحن الجامع الأموى في دمشق، ثم صار الحوض بمعنى الميضاة بعد ذلك من العناصر المعمارية الرئيسية التي تقام في أواسط صحون المساجد منذ العصور الإسلامية المبكرة، مع أن ابن طولون كان قد أقام ميضاة جامعه- استثناء من هذه القاعدة - خارج أسواره محافظة منه على طهارته، وكان ذلك مستغرباً من الناس حينذاك لأنهم تعودوا رؤيتها في صحون هذه الأبنية، ومع ذلك فإن بقاء ميضاة هذا الجامع في خارجه لم تدم خارج أسواره طويلاً حتى احترقت وأعاد السلطان لاجين بناءها في صحنه سنة (٦٩٦هـ /١٢٩٦م). ثم أخذت هذه الميضات ولاسيما في العصرين المملوكي والعثماني أشكالأ مثمنة تغطيها قبة صغيرة ترتكز على عقود

تحملها فى العادة أعمدة رخامية أو حجرية ، وكانت الخزانات التى تمد هذه الميضات بالمياه تشكل معها - فى غالب الأحيان - وحدة معمارية واحدة أو - فى بعض الأحايين - وحدتين معماريتين منفصلتين (٤٩٨).

أما الأحواض بمعنى السدود فقد عرفتها بلاد المشرق والمغرب على السواء مثلما حدث في الحوضين اللذين بناهما إبراهيم بن أحمد بالدبش المطين شمال القيروان في القرن (٣هـ/٩م) لخزن ماء وادى المرج وقت الفيضان ، كان أحدهما بثمانية وأربعين ضلعاً منكسرا تسندها دعائم دائرية في زواياه وفي خارجها ، وما حدث في الهند خلال القرن (٧هـ/١٣م) ولا سيما فيما يتعلق بالأحواض التي ألحقت بالأضرحة من الحجر أو القرميد، وما حدث في إيران من أحواض مستطيلة أو مربعة أو مثمنة أو متقاطعة بنيت ملحقة بالأبنية الختلفة أو منفصلة عنها، ومن المعروف أن القصور الأموية والعباسية في كل من الشام والعراق كانت تشتمل على مثل هذه الأحواض كما حدث في قصر الحير الغربى بالشام وقصر بلكوارا الذى بناه المتوكل لابنه المعتز بالقرب من سامرا بالعراق، وقد تميز هذا الحوض الأخير باتساعه وعمقه وزخارفه وتماثيله وأسماكه الحية والمنحوتة، إلا أن ندرة الماء عند العرب، وحاجتهم الدينية إليه في التطهر والاغتسال، كانت قد دفعتهم إلى المحافظة عليه إذا ما صار في أيديهم، وكان من دعائهم اسقاك الله من حوض الرسول ﷺ، كذلك كانت قصور الأندلس ولاسيما قصرى الحمراء والزهراء، وقصور غرناطة وأشبيلية وقرطبة وغيرها، تشتمل على أحواض تزينها تماثيل آدمية وحيوانية مختلفة، إلى جانب زخارف رائعة ذات عناصر نباتية وهندسية وكتابية. (٤٦٩)

وقد ورد مصطلح الحوض في الوثائق المملوكية بعدة صيغ منها «حوض حجر كدان كبير»، «حوض للماء الذي ينشل من الصهريج»، «حوض حنفي برسم الوضوء»، «حوض برسم الاستنجاء»، «داخل المطبخ حوض برسم غسيل الفخار»، «حوض مسبل برسم

سقى الدواب، ونحو ذلك عما يثبت أن هذه الأحواض كانت تستخدم لأغراض متعددة أهمها أحواض الشرب والوضوء والاستنجاء وغسل الأوانى في المطابخ وشرب الدواب وغيرها (٤٧٠).

وترتبط بهذا المصطلح الرئيسي ثلاثة مصطلحات فرعية أولها «طهر» (بضم الطاء وتسكين الهاء) أو طهور (بفتح الطاء وضم الهاء) من تطهر واغتسل من المطهرة وصار طاهراً، وقد جاء لفظ الطهر والمطهرة في وثائق العصر المملوكي للدلالة على استخدام مياه هذه الأحواض في التطهر والاغتسال والتنزه عن النجاسة، فقيل: «حوض طهر» بمعنى فسقية بالميضأة للوضوء، أو فسقية بالحمام للاغتسال، وقيل أيضاً «خلوة طهر» أي يتم التطهر بداخلها، وثاني المصطلحات الفرعية المرتبطة بالحوض هي الطوالة – جمع طوالات – من

الطول والامتداد، وقد استخدم هذا اللفظ في وثانق العمارة المملوكية للدلالة على الحوض المستطيل بالاسطبل يوضع فيه العلف للخيل وغيرها من الدواب، فقيل : طوالة دايرة مبنية بالحجر، ٥طوالة معقودة بالحجر الفص النحيت، ٥اسطبل به ثلاث طوالات أحدها مقام تسعة أرؤس خيلاً، ونحو ذلك، وثالثها «مقسم المياه» جمع مقاسم (بفتحتين) ويقصد به في العمارة المملوكية – ولا سيما عمارة القصور والحمامات – حوض غير عميق تصل إليه المياه من الساقية، وله عدة فتحات متساوية أو مختلفة الاتساع الحوض يتم توزيع المياه منها حسب الكمية المطلوبة لكل جهة ، فقيل : ٥نوفرة رخام وبلبلة نحاس يتوصل إليها الماء من المصنع المعلق الجامع لمقاسم المياه» (٤٧١).

#### ۸۸. خابور: (peg)

الخبر (بفتحتين) هو واحد الأخبار التي تنقل ويتحدث بها، والاستخبار هو السؤال عن الخبر، وخبر الأمر : علمه وعرفه على حقيقته، وأخبره بالأمر : أنبأه به، والخبر (بضم الميم وسكون الخاء) : من يتجسس الأخبار محفاظة على أمن الدولة، وخبر الشيء (بفتحتين) بلاه وامتحنه ، وخيبر : موضع بالحجاز ، والخابور هو شجر البيلسان الأسود (٤٧٤).

أما الخابور في المصطلح الفني فهو قطعة من خشب ذات شكل خاص تثبت في الحائط بمونة الجص أو الأسمنت ونحوها لتربط فيها مسامير البرمة التي تعلق عليها الأدوات والأجهزة الكهربائية في الجدران، والخابور أيضاً قطعة من خشب يستخدمها النجارون لتوسعة الشق الذي يحدثونه في القطعة الخشبية المنشورة ليسهل عليهم استخدام المنشار فيها، وهو بالإضافة إلى هذا وذاك جهاز لمنع الحركة بين عمد الدوران والأجزاء المثبتة عليها، وتنتقل خلاله القدرة على الدوران من عمود الإدارة إلى الترس أو الطارة المثبتة عليه أو بالعكس، وأبسط أنواعه الحابور الذي يعمل على هيئة متوازى المستطيلات تقريباً، ويتم إدحاله في فراغ يعد متوازى المستطيلات تقريباً، ويتم إدحاله في فراغ يعد خصيصاً له بحيث يكون نصفه على الخيط الخارجي للجسم خصيصاً له بحيث يكون نصفه على الخيط الحارجي المثبت فيه (٤٧٥)

### ۸۹.خارج: (Out)

الخارج من كل شىء ظاهره من قولهم: خرج خروجا أى برز من مقره أو حاله وانفصل عنه أو زاد عليه ، وخارج القسمة هو ما نتج عن قسمة عدد على عدد آخر ، والخارجى : كل ما فاق جنسه ونظائره، وأحد الخوارج الذين خرجوا على على ومعاوية، ورجل خرج على سلطان أو رأى، والخراج – جمع أخرجة –

(بسكون الحاء وكسر الراء) : الإتاوة، ومنه قوله تعالى ﴿فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ﴾
وقوله عز من قائل : ﴿أَم تسألهم خراجاً فخراج ربك 
خير ﴾(٤٧٦)

أما الخارج في المصطلح الأثرى المعمارى فهو ما خرج عن داخل البناء أو عن سمت حوائطه التي وصف بعضها بالخوائط الداخلية وبعضها الآخر بالخوائط الخارجية ، وأطلق اللفظ في وثائق العصر المملوكي من ثم بصيغتي المذكر (خارج) والمؤنث (خارجة أو خرجة) للدلالة على الأجزاء البارزة من البناء، مع فرق ظاهر بين الخارج أو الخارجة وبين الروشن ينحصر في أن الخوارج تكون غالباً في الأدوار الأرضية، بينما تكون الرواشين عادة في الأدوار العلوية، وقد ورد هذا الرواشين عادة في الوثائق المشار إليها بعدة صيغ منها المصطلح في الوثائق المشار إليها بعدة تحوكة ومرحاض، خرجة بالبحر بها مقعد قمرى، اخرجة مطلة على الطريق بها خزانة ومخبأة ووجه خركاة ومرحاض، الطريق بها خزانة ومخبأة ووجه تكون في الغالب البارزة ونحو ذلك عما يثبت أن الخرجة تكون في الغالب أكثر اتساعاً من الروشن (٤٧٧).

### ٩٠ ـ خافقي - قصروميل: (Ash - dust)

خفق الشيء (بفتحتين) خفوفا (بضمتين) وخفقانا: اضطرب وتحرك، ومنهم قولهم: خفق القلب وخفقت الأولية، والحفاق: العلم، وخفقت الأفق- جمع خوافق- هو خاشع العين غائرها، وهو أيضاً الأفق، ومنه الحافقان: وهما أفقا المشرق والمغرب لأن الليل والنهار يخفقان فيهما، وخوافق السماء: جهاتها التي تهب منها الرياح (٤٧٨).

أما الخافقي في التعريف الأثرى فهو اصطلاح صنعة يستخدم للدلالة على نوع من المونة المركبة من الجير والحمرة والرماد الذي يعرف بالأسروميل أو القصروميل

وهو تراب الفحم بعد حرقه بالنار، وكانت هذه المواد الثلاثة تخلط وتعجن ثم تترك حتى تتخمر لتكسى بها سطوح الأبنية وأحواض المياه وصهاريجها، لأنها كانت ولا تزال أنسب المواد العازلة للرطوبة ، ولا تسمح للمياه أن تتسرب من خلالها، فتحفظ هذه الأسطح من التسريبات المائية، وتبقي على المياه المخزنة بتلك الأحواض والصهاريج دون تسرب، وقد استخدمت مع هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي لفظتان هما ممضروب ومرصص، فقيل «مضروب خافقي» ، مصروب خافقي» والفرق بين الاثنين أن المضروب كان يخلط عند تركيبه ثم يبسط على السقف المراد يخطيته به قبل أن يجف، أما المرصص فكان أكثر إحكاما من المضروب لأنه كان يغطى السطح كله تماماً بعد حفافه (۲۷۹).

## ۱۱ . خان - : (Caravansary شکل ۱۹/ ۱ ۲/۷٦)

خان (بفتحتین) نقض وتنكر، وخونه تخوینا: نسب إلیه الخیانة ، ومنه قولهم رجل خانن وامرأة خاننة، وقول الله عز وجل : ﴿علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم ﴾ والخوان (بالكسر) الذى يؤكل عليه، والخان – جمع خانات – كلمة فارسية الأصل بمعنى منزل مؤثث أو نزل مفروش مهيأ للطعام والشراب والنوم (Boarding-house) يقصده المسافرون من التجار والحجاج والرحالة وغيرهم للإقامة المؤقتة نظير أجر معلوم، وهو أيضاً دكان أو حانوت كبير للتجارة مثل خان الخليلي ونحوه (٤٨٠).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن الخان كان عبارة عن نزل للاستراحة على طرق القوافل المختلفة بين المدن أو عند مداخل أسوارها، وكانت المسافات فيما بين خانات الطرق مسيرة يوم أو ما يقرب من ثلاثين كيلومترا، وازدهر بناء هذه الخانات في العصر الإسلامي خلال القرن (٧هـ ١٣م) في كل من سوريا وإيران والأناضول، وغالباً ما كان محيط كل منها يتحول إلى

مناطق جذب عمرانی كبير مثلما حدث حول خان العسل فی سوريا وخان يونس فی فلسطين وغيرهما (٤٨١).

وقد اختلفت المواد المستخدمة في بناء هذه الخانات تبعاً لاختلاف المواد الطبيعية المتوفرة في أماكن إقامتها، فاستعمل في بنائها اللبن والآجر والحجر، وكانت عمارتها الخارجية في بادئ الأمر عبارة عن مسطح كبير يحيط به سور ضخم بارتفاع طابقين به أبراج للمراقبة في الأركان ، وتمتد على طول حوائطه السفلية أكتاف كبيرة للتدعيم حتى يظهر البناء كقلعة حصينة ذات مدخل مؤمن على جانبيه غرف للحراسة وبعض حوانيت لبيع الضروريات (٤٨٢) أما عمارتها الداخلية فكانت - ولا سيما في خانات المناطق الحارة-عبارة عن فناء مربع مكشوف- به بنر للمياه- تحيط به حواصل أو مخازن لحفظ وعرض وبيع البضائع، بالإضافة إلى اصطبلات وحظائر للخيول والدواب، تعلوها رباع أو منازل لإقامة المسافرين، يتوصل إلى كل منها بواسطة سلم داخلي أو خارجي له باب مستقل، أما في المناطق الباردة فكان الخان - بفير فناء - عبارة عن صالة كبيرة بها عدة أروقة معقودة بعقود ترتكز على أعمدة ودعائم تتخللها فتحات علوية للتهوية والإنارة ، وفي محيطها الداخلي- بجوار الحائط -مصاطب للنوم، وقد اختلفت مساقط هذه الخانات من بلد إلى اخر مثلما حدث بين الخان السلجوقي في كل من إيران والأناضول والخان المملوكي في كل من مصر وسوريا ، والخان العثماني في آسيا الصغرى، وبذلك تعددت أنماط المساقط الأفقية لهذه الخانات في العالم الإسلامي، وكان أبرزها نمطان ساد أولهما في منطقة البحر المتوسط منذ القدم وكان عبارة عن مسقط مربع يتوسطه فناءداخلي يحيط به رواق على امتداد جوانبه الأربعة، وانتشر ثانيهما في إيران وكان عبارة عن قاعات متطاولة موازية للصحن الداخلي سرعان ما أدمجت فيها أيوانات على المحاور واحتلت البوابات في هذا النمط جانباً كبيراً من الأهمية (٤٨٣)

وكان التطور التاريخي لكلمة الخان التي شاعت في عمارة العصرين المملوكي والعثماني قد تدرج من كلمة الدار التي أطلقت في البداية على منازل المسافرين في كل من سوريا والعراق خلال القرن (٥ هــ/١١م) إلى «دار الوكالة» - التي ترادفت مع «مسراى القوافل»- في داخل المدن خلال القرن (٦٩-١٢م) ثم إلى كلمتي الفندق والقيسارية اللتين شاعتا خلال القرن (٧هـ/١٣م) حتى حلت كلمة الخان محل كل الكلمات السابقة على أبنية المسافرين داخل المدن خلال القون (١٩١٠هـ/١٢١٣م)، ثم ازدهرت عمارة هذه الخانات في عصر المماليك تبعا لازدهار طرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب، وكان أبرزها ما أنشئ منها بين حلب والقاهرة، وكانت عمارته عبارة عن مسقط مستطيل بغير نوافذ خارجية، يتوسطه فناء داخلي - به بعر للمياه - يحيط به- من جهاته الأربع - رواق تفتح عليه غرف معقودة بقبوات نصف دائرية أو بأقبية متقاطعة، وبه مصلى وحمام واصطبل وحوض (لشرب الدواب) وفرن، وله مدخل تذكارى بارز (٤٨٤).

أما المحانات التى وجدت داخل المدن خلال المصرين المملوكى والعثمانى اعتباراً من القرن (٧هـ ١٣/ م) فكانت عبارة عن فنادق لإقامة الغرباء من المتجار والحجاج والرحالة وغيرهم من المسافرين، وغالباً ما أطلق على كل منها اسم صاحبه مثل خان مسرور وخان الحليلى فى مصر وغيرهما، أو اسم التجارة التى خصص لها مثل خان الحرير فى دمشق وخان الجوخ فى استانبول وخان الصابون فى طرابلس وخان الزيت فى حلب ونحو ذلك، ولعل أقدم الخانات وخان الزيت فى حلب ونحو ذلك، ولعل أقدم الخانات المعروفة فى العمارة الإسلامية فى مصر هو خان قوصون (٢٤٧هـ/ ١٣٤٠م) وخان الخليلى (أواخر القرن ٨هـ/١٤٤م) الذى أضاف إليه الغورى بواباته الشلاثة المعروفة، أما الفندق – الذى تشابه فى وظيفته وتخطيطه مع الخان – فهو اصطلاح شاع فى الشمال

الأفريقي لدلالة - في ذات معنى الخان- على نزل أعد لإقامة الإنسان والحيوان، وكان يتكون من فناء أوسط تحيط به من الجهات الأربع أبنية ذات طابقين، خصص الأرضى منها لإيواء الدواب الناقلة للمسافرين وتجاراتهم، بينما خصص العلوى الذى كان يشتمل على رواق يدور حول الصحن به مجموعة من الطباق السكنية الصغيرة لإيوان التجار والمسافرين، وقد ظهرت كلمة الفندق لأول مرة في نص منقوش فوق باب مدخل فندق العروس الذى شيده الناصر صلاح الدين سنة (٧٧٥هـ /١٨١١م) بالقرب من بلدة القطينة على طريق القوافل بين حمص ودمشق ، وكان من هذه الفنادق ما خصص للأجانب قرب أبواب المدن مثلما حدث في فندق الفرنسيين في تونس وفندق الڤينيسيين في القاهرة، وما خصص للتجار والحرفيين في المناطق التجارية أو الصناعية مثلما حدث في فندق التجارفي فاس وغيرها، وما خصص للوقف الخيري ليصرف ربعه في صيانة مدرسة أو مسجد أو استقبال حجيج أو محتاجين أو أبناء سبيل بغير مقابل، وكان لكل فندق منها رئيس - يعرف بوكيل التجار- يخضع لرقابة المحتسب ومعاونيه (٤٨٥).

وكان للتشابه الكبيريين الخانات والفنادق والوكالات ولا سيما فيما يتعلق بعمارتها ووظيفتها - كما أسلفناه أثره البالغ في أحداث كثير من الخلط في تعريف كل منها حتى في وثائق العصر المملوكي فقيل مثلاً الويعرف هذا الفندق يومنذ بخان بهادره إلا أن الأوصاف التي وردت في هذه الوثائق عن الخانات كانت جامعة مانعة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الفندق المشتمل على ثلاثة أبواب أحدها كبير في الحد القبلي عليه زوج باب يدخل منه إلى دهليز يوصل إلى ساحة تشتمل على مخازن دايرة عدتها ستة وستون مخزنا يغلق على كل منها زوج أبواب وله منافع مخزنا يغلق على كل منها زوج أبواب وله منافع وحقوق، وأمام المخازن المذكورة ساباط بداير الفندق وميضاة ومرافق وحقوق ، وبظاهر الفندق من الجهة

القبلية ثمان حوانيت ومقعدان وستة مخازن، ويشتمل علو الفندق المذكور على ثلاثة أبواب أحدها في الحد القبلي يدخل منه إلى دهليز يتوصل منه إلى سلم يصعد من عليه إلى طبقة أولى تشتمل على تسعة وثلاثين مخزنا، والباب الثاني في الجهة البحرية (به سلم) يصعد من عليه إلى دهليز به سلم يصعد من عليه إلى دهليز به سلم يصعد من منها منافع ومرافق وحقوق، والباب الثالث يدخل منه الى دهليز به سلم تصعد باقى الطبقة المذكورة ويشتمل على خمسة وعشرون منزلا وأسطحة لذلك (٤٨٦).

#### ۹۲. خانقاه: (Khanqa . شکل ۷۷)

الخنق (بفتح الخاء وكسر النون) مصدر خنقه (بفتحتين): أى عصر حلقه حتى مات، والخانق: الشعب الضيق بين جبلين، والخناق (بكسر الخاء) حبل يخنق به، والخنفة (بكسر الميم وسكون الخاء): القلادة: سميت بذلك لأنها تطيف بالعنق وهو موضع الخنق ؟

أما الخانقاة في المصطلح الأثرى المعماري فهي كلمة معربة عن الفارسية خانكاه بمعنى رباط الصوفية أوبيت الدراويش الذي يجتمعون فيه للذكر والعبادة، ومنها الخانكي أي المنسوب إلى هذا البيت (الصوفي)، (٤٨٨) وقد عرف العالم الإسلامي أول بيت للزهد والتعبد عندما أقام زيد بن صوحان في البصرة بالعراق على عهد عثمان بن عفان رضوان الله عليه بيتا لبعض المسلمين يتفرغون فيه للعبادة طوال اليوم والليل، ثم كانت الأربطة التي أنشئت على حدود الدولة الإسلامية ليرابط فيها الجند لحراستها تنفيذا لقوله تعالى في سورة آل عمران ﴿يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا﴾ مثلما حدث في رباطي المنستير (١٧٩هـ/ ٧٩٥م) وسوسة (٢٠٦هـ/٨٢١م) بالشمال الإفريقي وغيرهما، هي مرحلة التصرف الحقيقي التي مارس فيها هؤلاء الجند مذهب التصرف بكل نقائه وبساطته ومعانيه الحقيقية حتى ظهرت كلمة خانقاه لأول مرة في النصوص العربية خلال القرن (١٠٤هـ/١٠م) في

خراسان عندما بنيت خانقاه المانويين الذين أطلق عليهم المستمعون في سمرقند، لاسيما بعد أن أصبحت الخانقاة جزءا أساسيا من النظام الديني للكرامية اتباع ابن كرام الذي توفي سنة (٢٥٥هـ/ ٨٦٩م) وبعد أن ظهر شيوخهم في نيسابور منذ نهاية القرن المشار إليه، ثم شهد النصف الأول من القرن (٥هـ/١١م) مرحلة مهمة من مراحل التأسيس والتنظيم لهذه الخانقاوات وخاصة بعدأن ألحقت بها المدافن لمنشئيها وصلحاء صوفيتها، وأدى ارتباط التصوف بالمذهبين الشافعي والحنفي إلى انتشار هذه الخانقاوات خارج ايران ولاسيما في سوريه والعراق ومصر عندما أنشأ السلاجقة في دمشق بعضا منها في أواخر القرن (٥هـ/١١م) وعندما أنشأ صلاح الدين خانقاته الصلاحية في القاهرة خلال القرن (٦ هـ/٢ ٢ م) لكي يتخذها أرباب الطرق الصوفية مركزا لهم، يتلاقون فيها مع مريديهم أو الراغبين في سلوك طريقتهم، وأخضعت الإقامة فيها-في نهاية الأمر ـ لأصول وتقاليد بعدت كثيرا عن مناهج العلم والعلماء (٤٨٩).

وبذلك كانت الخانقاه عبارة عن بناء لإقامة الشعائر الدينية من الصلاة والصوم والتهجد والتأمل والذكر وتلاوة الأوراد ونحو ذلك، وتكونت عمارتها غالبا من ثلاثة أقسام أولها القبة التي يجتمع فيها أهل الطريقة التي تنتمي الخانقاة إليها لإقامة هذه الشعائر، وثانيها رواق الزوار الذى كان يخصص للمتجردين ممن يحبسون أنفسهم للبقاء في الحانقاة وخدمة زوارها وطريقتها، وربما كان منه قسم للرجال وآخر للنساء، وثالثها بيوت السكن التي يقيم فيها شيخ الخانقاة والدارسون ونحوهم، فكانت الخانقاة من ثم ـ مثل المدرسة والمسجد مكانا لتدريس العلوم الدينية كالفقه والحديث والتفسير من وجهة نظر المذاهب السنية الأربعة، وصارت مثلهما غالبا من حيث التخطيط والدور العلمي، إلا أنها زادت عليهما في أنها كانت وسيلة لنشر الفكر السنى، واستخدمت إلى جانب تدريس علوم الدين ـ في تدريس علوم مختلفة أخرى، وأصبحت من خلال مساكن الصوفية ومازادت به عن المسجد والمدرسة من المرافق الحدمية ـ مأوى دائما للمتصوفين الذين ارتبطت اسماؤهم بالدويرة والزاوية والرباط والتكية، حتى آل أمرها في النهاية إلى أن صارت مناما للفقراء والمحتاجين والدراويش ممن لا عمل لهم، وصار دورها سلبيا محزنا بعد أن كان ايجابيا فاعلا في المحتمع الإسلامي المقامة فيه، ونظرا إلى أن الحانقاة كانت ـ كما أسلفنا ـ مأوى لطوائف المريدين الذين يقيمون فيها ليلهم ونهارهم، فقد كان من الضروري أن تكون فيها ملاحق من المطابخ والأفران والطواحين والحمامات وخزائن الأشربة وغيرها مما تحتاجه حياة المنقطعين فيها للزهد والعبادة دون أن يكون لأى منهم عمل من أعمال الدنيا، معتمدين في حياتهم على ما يوقفه عليهم منشىء الخانقاة أو أهل اليسار من المسلمين مما يكفيهم في مأكلهم وملبسهم وعلاجهم وغير ذلك من أمور حياتهم (٤٩٠).

وكانت أولى هذه الخانقاوات في مصر هي الخانقاة الصلاحية التي كانت دارا لسعيد السعداء أحد الأستاذين المحنكين في الدولة الفاطمية قيل له عنبر أو قنبسر، ثم حولها صلاح الدين الأيوبي سنة البلاد الشامية، وولى عليهم شيخا نعته بشيخ الشيوخ، ووقف عليهم بستان الحبانية ببركة الفيل وقيسارية الشراب بالقاهرة وناحية دهرو بالبهنساوية، وكان من الناس من يأتون من القاهرة إلى هذه الدار ليشاهدوا الماكمي، لما كانوا يتمتعون به من هيئة فاضلة ورغبة في صوفيتها عندما يتوجهون منها إلى صلاة الجمعة بالجامع الحاكمي، لما كانوا يتمتعون به من هيئة فاضلة ورغبة في عمارة هذه الخانقاه على مساكن لصوفيتها لم يبق منها إلا عشر خلوات حبيس ذات سقوف مقبية في صدر الايوان الشمالي الغربي يعلوها طابقان آخران

ثم انتشرت الخانقاوات بعد ذلك على نطاق واسع في عصرى المماليك البحرية والبرجية حتى صارت

خلوات الصوفية فيها عبارة عن وحدة معمارية مهمة اختلف حجمها ونظامها خلال عصر المماليك البحرية من خانقاه إلى أخرى، فنجد بالساحة الخلفية للخانقاه الجاولية وحدتين سكنيتين متشابهتين تتكون كل منهما من خلوات متشابهة، واشتملت عمارة الخانقاه في هذا العصر - إلى جانب خلوات الصوفية المشار إليها - على مساكن علوية لشيوخها من المتزوجين والعزاب مثلما حدث في الجاولية التي يتكون مسكن شيخها من ثلاث حجرات ذات شبابيك تطل على الخانقاه، وما حدث في البيبرسية التي تكون مسكن شيخها من حجرتين وغير ذلك، أما في عصر المماليك البرجية فقد كانت مساكن الصوفية أكثر تطورا وأكثر نأيا عن المترددين على الخانقاه مثلما حدث في مساكن الظاهرية برقوق بالنحاسين التي تقع بالساحة الخلفية من الناحية الشمالية الغربية، وكانت تتكون من أربع وحدات تضم كل منها أربعة طوابق، ومساكن الأشرفية برسباى بالتربيعة، والزينية يحيى بين السورين وغيرها، كذلك كانت مساكن الشيوخ في خانقاوات هذا العصر أكثر تطورا واتساعا مثلما حدث في مسكن شيخ الظاهرية برقوق ومسكن شيخ الجمالية مغلطاي حيث يتكون كل منهما من طابقين (۲۹۶).

وقد الحقت بهذه الخانقاوات المملوكية ـ اضافات بنائية اقتضتها وظائفها الدينية والخدمية المختلفة أولاها قاعات لاعتكاف شيوخها واستقبال زوارهم مثلما حدث في الخانقاه الناصرية محمد والخانقاه الظاهرية برقوق، وكانت كل واحدة من هذه القاعات عبارة عن ايوان مقبى يشتمل على مكتبة ودرقاعة مكشوفة ذات مرافق خاصة، وثانيتها حمامات للطهارة وجدت منذ الخانقاة الصلاحية عندما بني صلاح الدين بجانبها حمامات في خانقاوات المماليك البحرية والبرجية عندما أنشأ كل من الناصر محمد والأمير شيخو العمرى والسلطان المؤيد حماما بجانب الخانقاة التي بناها، وثالثها والسلطان المؤيد حماما بجانب الخانقاة التي بناها، وثالثها المطبخ الذي كان ضروريا لعمارة الخانقاة مثلما حدث

فى الخانقاة الصلاحية التى ظل طعام صوفيتها يعد فى مطبخها حتى أغلق سنة (٨٠٨هـ/٨٠٥م)، وما حدث فى مطبخ البيبرسية والبرقوقية وغيرهما، أما الخانقاوات التى لم تشتمل عماراتها على مخابز فكان يصرف لصوفيتها دراهم معدودة لشراء الخبز، كذلك وجد بالخانقاة ما عرف بالمقعد أو الرواق أو القاعة لمن يقرأون كتب أوقافها للإعلام بها واطمئنان المقيمين فيها، ولنزول المنشىء فيه عند زيارته لخانقاته، ولجلوس من يتفقدون عمارتها ويتابعون اصلاحها، كما أعدت فى هذه الخانقاوات حظائر لدواب شيوخها مثلما حدث بالبيبرسية التى بناها بيبرس الجاشنكير وهو أمير قبل أن يلى السلطنة، وبالبرقوقية والاينالية وغيرهما، وأضيفت بالبيها أحواض للدفن مشلما حدث فى الجاولية والقوصونية والناصرية والأشرفية (برسباى) والإينالية وغيرها والإينالية

# ۱۳ . خردة: (Small Pieces of coloured . شكل ۷۸ . marble

خرد الرجل (بفتحتين): سكت طويلا واستحيا، وخردت المرأة: ظهر عليها أثر الحياء، والخردل واحدته خردلة و جنس نباتات عشبية برية وزراعية تنبت مع الزرع في الحقول، وخردل الطعام: أكل خياره وأطايبه، والخردة (بضم الحاء) كلمة فارسية تعنى ما صغر ودق من الأمتعة، وكل مهمل قديم مثل الفلوس الخردة والنحاس الخردة وغيرهما (٤٩٤).

أما الخردة في المصطلح الاثرى الفني فهي عبارة عن قطع صغيرة من الرخام الملون كانت تستخدم كالفسيفساء في تغشية الأرضيات ووزرات الجدران وجلس الشبابيك في العمائر الأثرية ذات الشأن خلال العصر المملوكي، وقد استخدمت في هذه التغشية أنواع عديدة من الرخام منها الرخام الحلبي (نسبة إلى حلب في سورية) وهو رخام ذو لون أحمر فاتح وأصفر، والرخام الجليلي الأحمر (نسبة إلى الحليل في فلسطين)، والرخام الجزع بالأبيض أوالأحمر في أسود

الذي عرف بالعروق وأطلق عليه المرخمون اسم الشحم واللحم، والرخام الأزرق الزنجي المائل إلى السواد الذي استعمل في عمائر الغورى، والرخام الزرزورى (نسبة إلى لون ريش طائر الزرزور أو العصفور) الذي استخدم كأقطاب في الوزرات وأعمدة الشاذروانات في الأسبلة ونحوها، وقد غلبت على هذا النوع من التغشية بالرخام الخردة الزخارف ذات العناصر الهندسية البسيطة من المثلثات والدوائر والمستطيلات والمربعات والمعينات والجدائل المضفورة والخطوط المختلفة ونحوها، أو العناصر الهندسية المركبة ولاسيما الأطباق النجمية بوحداتها المتنوعة من الكندة والتاسومة والنرجسة والخموس والسقط وغطاء السقط وبيت غراب ونحوها، وقد برع المرخمون في تزيين عمائر العصر المشار إليه، ولاسيما الأرضيات ووزرات الجدران وجلس الشبابيك كما أسلفنا بأشكال نباتية وهندسية دقيقة من هذه القطع الصغيرة من الرخام الخردة مما أعطى لهذه العمائر رونقا وجمالا لم تعرفه أبنية العصور الإسلامية التي سبقتهم، وكان من المعتاد في هذه الحالات أن يوضع التصميم الفني المطلوب، ثم يقطع الرخام الملون إلى قطع صغيرة طبقا لهذا التصميم، ثم تجمع هذه القطع وتلصق بجانب بعضها البعض على السطح المراد ترخيمه بواسطة المادة اللاصقة المناسبة(٤٩٥).

## ۹۶ ـ خرزة (بئر): (Well - curb ـ شكل ۷۹)

الخرز واحدته خرزة (بفتحتين): فصوص من جيد الجوهر وردينه، وحب من زجاج أو غيره، يثقب وينظم في سلك تتخذ منه السبحات وعقود الزينة، والخرزة (بضم الخاء وتسكين الراء) ما بين الثقبين في الخياطة، والخرز (بكسر الميم وتسكين الخاء) ما يخرز به، وخرز الظهر: فقاره، وخرزة البئر: الدائرة المرتفعة في فمها، وخرزة الصهريج التي على فوهته، وكلاهما بخلاف الخلية المعمارية المعروفة باسم الخرزة والبكرة & Reed)

أما الحرزة في المصطلح الأثرى المعمارى فهى قطعة دائرة من الرخام أو من الحجر الكدان أو أى نوع آخر من الحجر الصلد، توضع على فوهة البئر أو الصهريج وتغطى أحيانا بغطاء من الحشب، وكانت هذه الآبار والصهاريج تبنى في تخوم الأرض من الآجر المطلى بطبقة من الحافقي عبارة عن مونة مخلوطة من الجير والحمرة والرماد لا تسمح بتسرب المياه المحفوظة فيها، وتتكون هذه الآبار أو الصهاريج من دعامات من الحجر المنحوت تحمل سقفا من قباب مقالية ضحلة، أو عقود المنحوت تحمل سقفا من قباب مقالية ضحلة، أو عقود مقبية، وتملأ بماء النيل العذب في شهر طوبة بواسطة القرب والروايا التي كانت تحمل على ظهور الجمال على المعرد على المعرد الحمال على ظهور الجمال

وقد ورد هذا المصطلح فى وثائق العصر المملوكى بعدة صيغ منها: «بئر ماء معين على فوهتها خرزة زماما»، «صهريج بتخوم الأرض بخرزة رخام وطابق خشب»، ومن المعروف أن هذه الخرزات كانت إما تصنع خصيصا لتغطية فوهات هذه الآبار والصهاريج، واما تعمل من تيجان الأعمدة المفرغة التي كانت تؤخذ من الأبنية القديمة (٤٩٨).

## ۹۵. خرستان (خورستان): (Khuristan شکل ۲/۸۰،۱/۸۰)

خرس خرسا (بفتحتین): انعقد لسانه عن الكلام خلقة أوعیا، فهو أخرس وهی خرساء جمع خرس وخرسان (بضم الحاء وتسكین الراء)، والخرس (بالكسر): الأرض التی لا تصلح للزراعة (٤٩٩).

أما الخرستان أو الخورستان فى المصطلح الأثرى المعمارى وجمعه خرستانات وخورستانات فهو اصطلاح فارسى معرب يتكون من مقطعين أحدهما «خور» بمعنى طعام والآخر «ستان» بمعنى محل أو مكان، وبذلك يكون الخرستان فى معناه الأصلى هو محل الطعام أو ما يتصل به، أما فى معناه المعمارى فهو دولاب جدارى على هيئة كتبية حائطية ونحوها، أو حجرة حبيس تشبه الخلوة أو الحاصل أو الخزانة ذات أرضية

مفروشة ببلاطات حجرية وسقف مسطح بسيط أو مقبى، وقد يشتمل الخرستان على منفذ ضيق على هيئة طاقة في الجدار أو على باذاهنج (ملقف) في السقف للتهوية والاضاءة، وغالبا ما كان الخرستان حبيسا بدون فتحات، وقد يستخدم كخلوة في الخانقاة، أو كشرابخانه في دور العلاج من البيارستانات ونحوها، أو كمخزن يحفظ فيه أرباب الوظائف الدينية والخدمية في المساجد والمدارس والخانقاوات وغيرها من الأبنية الدينية والمدنية متعلقاتهم الشخصية أو متعلقات هذه الأبنية من الأدوات كالحصر والبسط وزيت القناديل ونحوها على أرفف خشبية مثبتة في الجدران (٥٠٠٠).

وقد استخدم هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي للدلالة على ذات المعانى المشار إليها ولاسيما دواليب الحوائط وكتبياتها، والحواصل الحبيس التي قد تشتمل على طاقات صغيرة ضيقة بالجدران وعلى باذاهنجات أو ملاقف بالسقوف للتهوية والاضاءة، واستخدمت كمخازن لمتعلقات الأبنية المشتملة عليها، ومن أمثلة ذكره في هذه الوثائق قولهم: وبالصحن المذكور أربعة أبواب أحدها باب الدخول والثاني يقابله وهو خرستان» (٥٠١).

## ۱/۸۱ . شکل ۱/۸۱، Turning) . شکل ۲/۸۱ ۲/۸۱)

خرط العود (بفتحين) قشره وسواه، وخرط المعدن: طوله كالعمود أو صقله وشكله، وخرط الورق حته (بتشديد التاء) بأن يقبض على أعلاه ثم يمر يده عليه إلى أسفله فينزع ورقة اجتذابا، وخرط في الأمر: تهور وركب رأسه فهو خروط (بفتح الخاء وضم الراء)، والخرط (بفتحتين): الضعف في الجسد كله، والخرطة (بكسر الخاء وتسكين الراء) الهيئة من خرط، والخريطة (بالفتح) وعاء من أدم وغيره تشرح على ما فيها، والخراطة (بكسر الخاء وفتح الراء): حرفة الخراط الذي يخرط الحديد أو الخشب ونحوهما، والخراط (بكسر يخرط الحديد أو الخشب ونحوهما، والخراط (بكسر الله وتكسين الخاء) آلة الخراطة (٥٠٢).

أما الخرط في المصطلح الأثرى الفني فهو عبارة عن قطع خشبية صغيرة مستطيلة الشكل كانت تجمع بعضها إلى بعض ـ طبقا لتصميم هندسي غالبا ـ لتكون أشكالا فنية مخرمة رائعة في كثير من الأعمال الخشبية الخاصة بالأبنية الأثرية الإسلامية الدينية والمدنية ولاسيما مشربيات الوكالات والمنازل والقصور والرباع والأسبلة والكتاتيب، وسواتر المزملات وأبوابها، ومقاصير الأضرحة وتراكيبها، ودرابزينات المنابر والدكك والكراسي والرواشن والخرجات، وأشهر أنواعه الخرط الميموني الذي عرف في مصر منذ أقدم العصور وانتشر بشكل خاص خلال العصرين المملوكي والعثماني، وكان منه ـ طبقا للمسميات الحرفية للصناع ـ الميموني العربي والميموني البلدي والميموني المغربي، والخرط الصهريجي الذي تكون فراغاته وقطعه الخشبية أكبر من فراغات وقطع الخرط الميموني، والخرط الخرز والخرط الدقيق وغيره (٥٠٣).

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي دائما كصفة للخشب المستخدم في عمائره للأغراض المشار إليها فقيل مزملة بواجهة خشب خرط ميموني، «أغاني بواجهة خشب خرط» ونحو ذلك(٤٠٤).

## ۹۷ ـ خر**كاة ـ خرجاه**: (Kharkah ـ **شكل ـ** ۸۲)

خرك وخارك (بفتح الخاء وكسر الراء): موضع من ساحل فارس يرابط فيه، ومنه قولهم: خرك الرجل: إذا لج، والخركاة (بفتح الخاء وتسكين الراء) كلمة فارسية كانت تطلق أول الأمر على الخيمة الكبيرة التى يتخذها أمراء الأكراد والتركمان سكنا لهم، ثم أطلقت الكلمة بعد ذلك على سرادقات الملوك والوزراء، وعلى البيوت الخشبية التى كانت تبطن من الداخل بالجوخ ونحوه للوقاية من البرد في الشتاء (٥٠٥).

أما الحركاة (بالكاف) غالبا أو الحرجاة (بالجيم) أحيانا - جمع خركاوات وخرجاوات - فقد جاءت في المصطلح الأثرى المعمارى بداية للدلالة على الأجزاء

الخشبية المتحركة بظهر الشبابيك والمشربيات والخورنقات والطاقات أيا كان شكل هذه الأجزاء أو حجمها، أو للدلالة على حجرة البواب كما جاء في حجة وقف ابن بردبك الحمدي، (٥٠٦) ثم أطلقت الكلمة في العمارة المملوكية على الهيكل الخشبي الذي تثبت فيه قطع الخرط المغطية للنوافذ والفتحات، ثم قصد بالمصطلح بعد ذلك المشربية الخشبية ذاتها، وصار يشتمل في معناه العام على الهيكل الخشبي للمشربية وعلى قطع الخرط المشتملة عليها في آن واحد، وقد ورد ذكره ـ بهذا المعنى الأخير ـ في الوثائق المملوكية بعدة صيغ منها» شباك خركاه مطل على الطريق» ، «القاعة المذكورة بها أغانيان متقابلان كل منهما بواجهة خركاة مطلة على القاعة» ، «مزملة بواجهة خركاة برسم الأزيار» ، «طاقات يعلو كل منها خرك برسم الضوء، ، «خركاة من خشب نقى شيل وحطه بمعنى أنه يمكن رفعها إلى أعلا بواسطة مجراة خاصة(٥٠٧).

## 

خزن الشيء (بفتحتين): جعله في خزانته، وخزن السانه: حفظه، وخزن السر: كتمة فهو خازن (جمع خزنة) وهي خازنة (جمع خوازن)، وخزن اللحم (بفتح الحاء وكسر الزاي): تغير وأنتن، والخزانة (بالكسر جمع خزائن): مكان الخزن، وصوان له واجهة زجاجية لحفظ التحف وعرضها، وهيكل من الحديد الثقيل محكم الإغلاق تحفظ فيه الأشياء الثمينة التي يخشى عليها من السرقة أو الضياع كالنقود والجواهر والوثائق ونحوها، والخزنة (بفتح ثالثه وسكون رابعه): المرة من خزن، والخزان: (بتشديد الزاي) مجمع الماء قل أو كثر، والخزن: ما يخزن فيه (٥٠٨).

أما الخزانة في المصطلح الأثرى المعمارى فهي عبارة عن حجرة أرضية أو علوية، منفصلة أو متصلة ذات استخدام معين مثل الخزانة النومية، والخزانة البوابية،

والخزانة الحائطية، وخزانة الفرش، وخزانة السلاح، وخزانة الكتب، وخزانة البنود التي بناها الظاهر لاعزار دين الله الفاطمي ملاصقة للقصر الشرقي الكبير، وكانت تضم ثلاثة الاف صانع ماهر في سائر الصناعات، وخزانة الكسوة أو دار السكوة التي كانت تعمل فيها كسوة الكعبة وشتى أنواع الثياب من البز الفاخر وغيره، وكانت هذه الخزائن قبل العصر المملوكي عبارة عن أبنية منفصلة تغير وضعها في العصر المشار إليه من حيث البناء والتسمية فصارت أبنية مخزنية متصلة غير منفصلة، واستبدل مسماها القديم من الخزانة إلى خانة، فقيل فرشخانة وشرابخانة وطشتخانة ونحو ذلك، وكان منها الأرضى والعلوى، والمسقوف والمكشوف، وكما سميت الخزانة بنوع استخدامها فيما أشيرإليه من الخزانة النومية والخزانة البوابية وخزانة الكتب وخزانة السلاح ونحوها، فقد وصفت الخزانة بحجمها مثل خزانة كبرى وخزانة صغرى (أو كندجة) في تخانة الحائط، وخزانة شتوية أي

وقد ارتبطت بمصطلح الخزانة أو المخزن الذي بين أيدينا ثلاثة مصطلحات فرعية أولها ٥مخبأ أو مخبأة» من خبأ الشيء (بتشديد ثانيه) بمعنى سترة وأخفاه ويأتي في العمارة المملوكية للدلالة على الموضع الذي تحفظ فيه التحف والأشياء الشمينة، سواء كان هذا الموضع في سرداب تحت الأرض، أو في خزانة فوق الأرض، أو داخل المسطبة التي بالدركاة فقيل «خرجة مطلة على الطريق مشتملة على خزانة ومخبأة»، وثانيها همرقده (بفتح أوله وسكون ثانيه) من رقد بمعنى نام، ويأتي للدلالة على موضع الرقاد أو النوم سواء كان هذا الموضع بيتا أو خيمة، فقيل «خزانن مراقد» قصد بها خزائن نومية، وثالثها «مطمورة» من قولهم طمر البنر إذا دفنها، وطمر الشيء: خبأه (بتشديد ثانيه) ، وتأتى للدلالة على حفرة تحت الأرض كانت تهيأ لإخفاء شيء غال كالمال ونحوه فقيل «خزانة بها مطمورة (٥١٠).

دافئة في الشتاء (٥٠٩).

### ۹۹. خزف: (Ceramic . شکل ۸۹

الخزف (بفتحتين) ما عمل من الطين وشوى بالنار فصار فخارا، أو هو الطين المعمول آنية قبل أن يطبخ ويعرف بالصلصال فإذا شوى فهو الفخار، أو ما يصنع من طينة تشكل وتحرق فى أفران خاصة بدرجة حرارة معينة لاكتساب طبقة من الطلاء، ومنه الخزف الصينى، وهو خزف أبيض شديد النقاء عرفه الشرق منذ العصور القديمة، وانتقل سر صناعته إلى العرب ومنهم إلى الأندلس ثم إلى الغرب(٥١١).

أما الخزف في المصطلح الاثرى الفني فهو – كما أسلفنا – طين تصنع منه أوان وأوعية وأطباق وقوارير وبلاطات تطلى بمواد مزججة تشتمل على أكاسيد معدنية ملونة أكسبت أنواعه المختلفة ألوانا لامعة براقة الختلفت باختلاف أنواعها ومراكز صناعتها وطرق زخرفتها وعناصرها، وقد أخذ هذا الحزف مسميات متعددة أرتبط بعضها بمواطن صناعته مثل الفرفوري (نسبة إلى اليابان التي كانت تعرف ببلاد الفرفور)، والقاشاني (نسبة إلى قاشان في ايران) وغيرهما (٥١٣)، والتبط بعضها الآخر بطرق نقشه وزخرفته مثل الخزف الجبري الذي كانت زخارفه تحفر في الآنية حتى يصل الحفر إلى عجيئته الاصلية تحت الطلاء، والحزف ذو البريق المعدني الذي كان يطلى بدهانات مذهبة تشبه بريق الذهب، والحزف المرسوم تحت الدهان أو فوقه، بريق الذهب، والخزف المرسوم تحت الدهان أو فوقه، والخزف المرسوم تحت الدهان أو فوقه،

ويغلب على الظن أن أول نماذج الخزف الإسلامى هى ما عثر عليها فى سامرا خلال العصر العباسى وكان أهمها ماطلى بالبريق المعدنى المشار إليه لأول مرة فى تاريخ هذه الصناعة التى ظلت رائجة هناك منذ القرن (٣هـ/٩م) حتى الغزو المغولى للعراق خلال القرن (٧هـ/٩م) لتنتقل منها إلى آمل وقاشان وسمرقند فى ايران، ثم مع السلاجقة مالى قونيه وغيرها، ومع العثمانين إلى ازنيق وكوتاهية واسطنبول، أما مصر فقد انتقلت أسرار هذه الصناعة إليها مع

الطولونيين ـ خلال نفس القرن الذي ظهرت فيه في سامرا، وازدهرت فيها طوال العصر الفاطمي خلال القرنين (٦/٥هـ/١٢/١١م) حتى وصلت إلى ذروتها خلال العصر المملوكي منذ القرن (٧هـ/١٣م) وحتى القرن (٩ هـ/١٥ م) ، وقد أكد هذا النوع من الخزف ذي البريق المعدني أن المسلمين وإن كانوا لم يغيروا في المواد الأولية لهذه الصناعة التي ازدهرت في حضارات العصور التي سبقتهم ولاسيما الحضارات المصرية والصينية والإيرانية، إلا أنهم لم يقفوا عند حد ما ورثوه من هذه الحضارات القديمة، بل كان لهم فيه من العطاء والابتكار ما أدى إلى اكتشاف هذا النوع الرائع من الخزف ذي البريق المعدني الذي اختلف لونه بين الأحمر النحاسي والأصفر الضارب إلى الخضرة، ليس هذا فقط، بل لقد زادوا على ابتكاره أن زينوه بشتى أنواع الزخارف الهندسية والنباتية المورقة والمزهرة وبالكتابات الكوفية وأشكال الطيور والحيوان والإنسان، ليعوضوا أنفسهم به عن تحريم الإسلام لاستخدام الأواني الذهبية والفضية لما كانت تدل عليه من الترف والاسراف، وقد تميز الخزف الإسلامي بكافة أنواعه على مر العصور واختلاف البلدان \_ شأنه في ذلك شأن بقية التحف الإسلامية الأخرى ـ بالأصالة الفنية ووحدة الطابع الزخرفي رغم اشتماله على بعض التفصيلات الصغيرة التي حافظت عليها الذاتية الحلية لكل بلد اسلامي صنعت فيها، ومن هنا كان انتاج الخزف في العالم الإسلامي كبيرا ومتنوعا أدى إلى أن ما وصل إلينا منه \_ عبر الحفائر الأثرية وغيرها \_ كان أكثر من أي نوع آخر من أنواع التحف الإسلامية المنقولة نتيجة انتشار أساليبه الصناعية والزخرفية بسرعة بالغة في شتى أنحاء هذا العالم، في مصر والشام وايران وشمال افريقية والأندلس وغيرها من البلدان التي امتاز انتاجها الخزفي ليس فقط بابداع زخارفه وتنوعها ومناسبتها لشكل التحفة المنقوشة عليها، بل بتميز أنواعها وأساليبها الصناعية

والفنية (١٤٥).

## ۱۰۰ خشب: (Wood ـ شکل ۱۸۰۵ . ۲/۸۵ )

الخشب (بفتحتين) جمع خشب (ببضمتين) وخشب وخشبان (بضم الخاء وتسكين الشين): ما غلظ من العيدان، والقسم الصلب من النباتات، والمادة الغالبة من الشجر في السيقان والجذور، ومنه أنواع متعددة، والخشبة (بفتحتين): القطعة من الخشب، والاخشبان: جبلامكة، وكل جبل خشن عظيم فهو أخشب، وجبهة خشباء: أي كريهة يابسة، والخشب (بفتح الخاء وكسر الشين): الخشن، واخشوشب: صار خشناها).

وقد استخدم الخشب في كثير من أغراض العمارة والفنون الإسلامية ولاسيما في السقوف والكرادي والمقرنصات والأبواب والشبابيك والمنابر والدكك والكراسي والصناديق والمشربيات وغيرها، وعرف ما استخدم منه في هذه الأغراض بثلاثة أسماء اختص أولها بأنواعه المختلفة مثل الجميز المحلى المعروف، والساج الهندى الذى كان يستخدم في صنع التحف الخشبية المهمة ولاسيما المنابر نظرا لصلابته الشديدة وقدرته على تحمل العوامل الجوية الختلفة وقيل، أن نوحا عليه السلام كان قد صنع سفينته منه، وأن ابن طولون كان قد عمل منه أحد أبواب قصره الذي عرف بباب الساج ناحية الفسطاط، والأبنوس الهندى والساسم الأسود اللذين كانا يستخدمان في التطعيم، والشيز الأسود الذي كانت تصنع منه القصاع، والجوز الذي كان يستورد من الشام، والصنوبر الذي كان يأتي من المناطق الجبلية، ومنه التنوب الذى صنعت منه أبواب قبة الصخرة سنة (١ - ٣ هـ / ٩١٣ م) كهدية من أم الخليفة العباسي المقتدر، والشوح أو البان الجبلي الممشوق طويل السيقان، والكافور الرقيق الأبيض، والعتيق المتين الجيد وغيرها، واختص ثانيها بنوع صناعته مثل الغشيم غير المشغول والمقرنص المدهون، والخرط بأنواعه الختلفة، واختص ثالثها بدرجة نقائه وجودته ولاسيما النقي الحلبي والنقى المطعم وغيرهما(٥١٦).

والذى لاشك فيه أن معظم البلاد الإسلامية كانت ولاتزال فقيرة فى انتاج الأخشاب بصفة عامة، والأنواع الجيدة منها بصفة خاصة لانه لم يكن لديها من مناطق زراعته غير قمم الجبال فى لبنان، وأحراش الشمال فى سورية وآميا الصغرى، وغابات ايران على بحر قزوين، ومرتفعات كردستان وأفغانستان، وجبال المغرب وأسبانيا، وأدغال الشواطىء الإفريقية والمحيط الهندى، وقد اضطر هذا الفقر صناع التحف الخشبية إلى الاستخدام الأمثل لما يصل إلى أيديهم منه وعدم التبذير أو الإسراف فيه، فابتكروا من الحشوات المجمعة وقطع الخرط ما كان خيرا نجاز لهم بحق صنعوا بواسطته تحفا الخرة ذات تكامل فنى غير مسبوق.

۱۰۱ ـ خشخاشة (قبة ضحلة): (Sallow dome - vault ـ شكل ۸٦)

خشخش الحلى خشخشة (بفتح الخاء وتسكين الشين): سمع له صوت عند احتكاكه، وخشخش السياح وكل شيء يابس: صوت إذا حرك، وخشخش في الشجر: دخل وأوغل، وخشخش الشيء: جعله يخشخش، والخشخاش: جنس نباتات عشبية حولية معمرة من فصيلة الخشخاشيات ذات الفلقين، أنواعه كثيرة العدد منها البرية والتزينيية والصناعية، وتتميز كلها بعصارتها اللبنية الطبية والمخدرة (٥١٧).

أما الخشخاشة في المصطلح الأثرى المعمارى فهي لفظ فارسي معرب أصله خسخانة (بالسين الساكنة) بمعنى كوخ صيفي مصنوع من القش، وتأتى في العمارة الإسلامية للدلالة على مدفن عائلي داخل سور مقبرة أو حفرة كبيرة تسقف في زاوية منها ويسد منفذها بباب حجرى يفتح عند الجاجة، أو للدلالة على قبة ضحلة غير عميقة من جص مخرم تعشق فتحاته الصغيرة ـ التي كانت تعمل للتهوية والاضاءة في أشكال هندسية مختلفة ـ بزحاج ملون، وغالبا ما أشكال هندسية مختلفة ـ بزحاج ملون، وغالبا ما المرحاض، وتقوم على أربع حنايا ركنية، وقد انحصر

الخلاف بين خشخاشة الحمام وخشخاشة المرحاض التى عرفت أيضا بالمقلاه \_ فى أن جامات الأولى أو فتحاتها الصغيرة كانت تعشق كلها بالزجاج الملون دائما، بينما كانت جامات الثانية أو فتحاتها غير معشقة بالمرة أو يعشق بعضها فقط، ومن الجدير بالذكر أن الخشخشاشة بهذا المعنى كانت تختلف عن الشخشيخة التى استخدمت فى العمارة الإسلامية لتغطية صحون الأبنية الدينية مثل المساجد والمدارس والخانقاوات ونحوها، أو لتغطية الدور قاعات فى الأبنية السكنية قربا إلى الباذاهنج أو الملقف منه إلى الخشخاشة التى وردت فى الوثانق المملوكية بعدة صيغ منها «خشخاشة التى ضرب خيط»، «خشخاشة بتخريم»، «قبة معقودة خشخاشة على أربع زوايا» ونحو ذلك (٥١٨).

### Cell, Hermitage) . شکل . ۱۰۲ (۲/۸۷٬۱/۸۷

خلا المنزل من أهله فهو خال، وأخليته: جعلته خاليا، وخلا إليه وبه خلوة وخلاء: اجتمع معه فى خلوة، قال تعالى: «وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم، وقال عز من قائل، وان من أمة إلا خلافيها نذير، أى أرسل ومضى، وخلت المرأة من مانع النكاح فهى خلية، وخلية النحل معروفة وجمعها خلايا، والخلوة (بفتح الخاء وتسكين اللام) \_ وجمعها خلاوى وخلوات \_ المكان الذي يختلى فيه الرجل بنفسه أو بغيره، والخلوة بكسر الخاء وتسكين اللام): هيئة الخالى، والخلوة من النساء: العزبة، والخلى (بفتح الخاء وكسر اللام): الرطب من النبات واحدته خلاة (بفتحتين) اللام): المرحب من النبات واحدته خلاة (بفتحتين) جمع أخلاء (بسكون الحاء وفتح السلام) (1900).

أما الخلوة (بفتح الحاء وتسكين اللام) في المصطلح الأثرى المعماري فهي مكان الانفراد بالنفس، وحجرة خاصة في الحمامات العامة ينفرد بها الشخص من علية القوم للاستحمام، وحجرة صغيرة في أبنية التصوف يختلي فيها الصوفي للتعبد (٥٢٠)، وغالبا ما كانت هذه

الخلوة حبيسا بغير طاقات أو نوافذ للتهوية والانارة، وقد يكون بها بعضا من هذه الطاقات أحيانا، أما في المساجد والمدارس فقد استخدمت الخلوات السفلية كحواصل لحفظ الكتب أو الحصر والبسط وزيت القناديل ونحوها، واستخدمت الخلوات العلوية كمساكن للشيوخ والطلبة من أرباب الوظائف الدينية فيهما، وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي للدلالة على هذه المعاني المشار إليها فقيل اخلاوي الصوفية، هبالايوان الغربي شباك مطل على خلاوي الطلبة، المحلوة كبرى لخزن الكتب بها جنبات خشب يمنة ويسرة وصدرا، ونحو ذلك (٥٢١).

#### ۱۰۳ . خندق: (Ditch . شكل ۸۸)

الخندق (بفتح الحاء وسكون النون) ـ جمع خنادق ـ: الوادى، وأخدود عميق مستطيل يحفر فى ميدان القتال ليتقى به الجنود، وحفير حول أسوار المدن والقلاع والمعسكرات الحربية لحمايتها وتعويق المهاجمين لها، وقد يكون فارغا من الماء أو عملوءا به (٥٢٢).

### ۱۰٤ . خوخة: (Wicket . شكل ۸۹

الخوخة (بفتح الحاء وتسكين الواو): واحدة الخوخ للثمر والشجر، وكوة فى الجدار تؤدى الضوء إلى البيت، وكرة متصلة بمزلاج الباب تدار باليد لفتحة أو خلقه، والباب الصغير فى الباب الكبير، وفتحة أو مخترق بغير مصاريع بين شارعين أو دارين متلاصقين لسرعة الاتصال بينهما (٥٢٣).

أما الخوخة فى المصطلح الأثرى ـ وجمعها خوخ ـ فقد اقتصر معناها على الكوة الحائطية لتوصيل الضوء والهواء إلى داخل البناء، وعلى الباب الصغير بسور المدينة أو برأس الدرب أو الزقاق، وعلى الفتحة الصغيرة فى الباب الكبير، لأن أبواب الحصون والقلاع والخانات والوكالات والقصور ونحوها من بنايات العصور الوسطى فى مصر وغيرها من بلدان العالم الإسلامى كانت

عبارة عن بوابات ضخمة مصفحة برقائق من الحديد أو النحاس، يتم تثبيتها في الدرف الخشبية بمسامير مكوبجة أو بخشخان، ونظرا إلى أن فتح هذه البوابات بكاملها للاستخدام اليومي لم يكن أمرا عمليا سهلا أو ميسورا، فقد لجأ الصناع إلى عمل خوخة في وسطحها على هيئة باب صغير للاستعمال اليومي دون حاجة إلى فتح الباب الكبير الذي لم يكن يفتح في حالة القلاع والحصون إلا للجند عند خروجهم للقتال أو عودتهم منه، وفي حالة الأبنية الأخرى إلا للضرورة التي تقتضيه (٤٤٥).

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بصيغتين أولاهما خوخة بمعناها الأثرى المشارإليه فقيل اخوخة حجره إذا كانت كوة أو طاقة في جدار بناء للتهوية والاضاءة، اخوخة باب، أو «باب بخوخة» إذا كانت فتحة درفة لا تتسع إلا لمرور شخص واحد، وثانيتها فرجة (بضم الفاء وتسكين الراء) بمعنى متسع بين شيئين فقيل الشباك نحاس بفرجة في وسطه يدخل منها للايوان القبلي، الشباك مطل على القبة بوسطة فرجة الدخل منه إلى القبة) (٥٢٥).

## ۱۰۵. خـوذة: (Helmet . شكـل ۱۰۸، ۲/۹۰ )

الخوذة ـ جمع خوذ \_ هى أعلى كل شيء، وغطاء أو مغفر (بكسر الميم وتسكين الغين) يجعل على الرأس، لحمايتها، وهى لفظ فارسى معرب أصله اخوده بالدال، (٢٦٥) أما الخوذة فى المصطلح الأثرى فهى آلة من الات الحرب يلبسها المقاتل لوقاية رأسه من ضربات السلاح، كانت تصنع \_ إما مستديرة أو بيضية \_ من المعدن القوى حتى لا تؤثر فيها الضربات المشار اليها، وتنقش عليها أحيانا بعض الآيات القرآنية أو العبارات المملوكية \_ ققد استخدم هذا المصطلح فى العمارة المملوكية \_ تشبها بهذه الخوذة \_ للدلالة على القبة أو نصف القبة فقيل الحوذة القبة»، الحوذة الحراب»، نحوذة المنبر»، الحوذة المنارا ونحو ذلك (٧٢٧).

### ۱۰۲ خورنق: (Small Wooden niche) شکل ۲/۹۱،۱/۹۱

الخورنق (بفتح ثالثة ورابعه وسادسه) لفظ فارسى معرب يعنى: المجلس الذى يأكل فيه الملك ويشرب، وجنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الخبازيات أنواعها عديدة معظمها برى وبعضها زراعى تزيينى، والخورنق: قصر بناء النعمان الأكبر أحد ملوك المناذرة بالحيرة كان يسمى - كما يقول الجواليقى فى المعرب خرنكاه (بضم الحاء وفتح الراء وسكون النون) أى موضع الأكل والشرب، فعرب إلى خورنق، وهو بناية بناها النعمان لبعض أولاد الأكاسرة كان به داء فوصف له هواء بين البدو والحضر فبنى له هناك (١٨٥٥).

أما الخورنق في المصطلح الأثرى الفني - جمع خورنقات - فهي - على غير ما أشير إليه - عبارة عن فتحات صغيرة مستطيلة ذات أجزاء علوية مزخرفة بأشكال مورقة غالبا، كانت تستخدم لوضع أوان خزفية أو زهريات للزينة ولاسيما في المقاعد وقاعات القصور والمنازل مثل السلاملك والحرملك ونحوها، وقد عرف الخورنق أيضا بالخرستانة - جمع خرستانات - (بضم الحاء والراء وسكون السين) التي كانت في الأصل عبارة عن حجرة حبيس للسلاح ونحوه، ثم أطلقت بعد ذلك على الخزانة (٥٢٩)، وقد ورد هذا المصطلح في

وثائق العصر المملوكي ـ بما يخالف المعنى المشار إليه أيضا ـ للدلالة على بيت صغير داخل المطبخ أو الاسطبل أو الوحدة السكنية، أو للدلالة على تجويف في آخر الكريدى من أسفله فقيل «كريدى خاتم بذيل مقرنص سبع نهضات وخورنق» (٥٣٠).

# Semi - cane ornament) - خیزرانة: (۲/۹۲،۱/۹۲) - شکل ۲/۹۲،۱/۹۲)

الخيزران (بفتح الخاء وضم الزاى) جمع خيازر (بفتح أوله وثانيه)، جنس نباتات قصبية برية وزراعية من فصيلة النجيليات، قضبانه لينة وعيدانه ملس، يستعمل في بعض الصناعات الخشبية، وهو أيضا: القصب وكل عود لين، والخيزرانة: واحدة الخيزران وتعنى سكان السفينة، ويد الدفة ومنها قول الشاعر:

يظل من خوفه الملاح معتصما

بالخيزرانة بعدالأين والنجد (٥٣١)

أما الخيرانة في المصطلح الأثرى المعمارى فهي عبارة عن الخط الغائر أو البارز الذى يفصل بين الأدوار المتتالية في واجهات العمائر الأثرية لكى يحدد نهاية الدور الذى يليه، وغالبا ما يكون شكلها الغائر هكذا ( ( ) وشكلها البارز هذا ( )

### ۱۰۸ . دار: (House . راجع بیت)

الدار وجمعها في القلة أدؤر (بفتح أوله وسكون ثانيه)، وفي الكثرة ديار وديران ودور وأدورة -: المحل يجمع البناء والمساحة ، والمنزل أو البيت الآهل بالسكان، ودار الحرب: بلاد العدو، ودار السلام : بلاد المسلمين، وهي أيضاً الجنة وفيها قوله تعالى : ﴿لهم دار السلام عند ربهم والداران : الدنيا والآخرة، والدارة : أخص من الدار (۵۳۳).

أما الدار في المصطلح الأثرى المعماري فهي البيت الذي يكون لعائلة واحدة، أو المبنى الذي تخصصه الدولة لمنافعها العامة كدار الإمارة التي كانت تخصص لسكن الوالي، ملاصقة في الغالب لجدار القبلة في المسجد الجامع حتى يدخل منها مباشرة إلى المحراب كما حدث في دار معاوية في دمشق ودار ابن طولون في القاهرة ، ودار الصناعة التي كانت تبني فيها سفن الأسطول الحربي والنيلي، ودار الضرب التي كانت تسك فيها الدنانير والدراهم وغيرهما من الفئات النقدية، ودار الكسوة التي كانت تصنع فيها كسوة الكعبة المشرفة من أفخر أنواع الثياب ، ودار الحكمة التي كانت بمثابة المكتبة العامة ودار الدرس والمحاضرات وغير ذلك، وقد تميزت الدور الإسلامية عامة والسكنية خاصة بأربع مميزات رئيسية أولاها البساطة من الخارج والنقش والإبداع من الداخل حتى يكون الاستمتاع الفنى بذلك لأهل الدار أولأ ولمن يأتيهم للزيارة ثانيا، وثانيتها تطبيق المفهوم الإسلامي للمسكن من خلال التخصيص الذى حدث فيها بالنسبة للرجال والنساء والتفريق بين استقبالات هؤلاء وأولئك، وثالثتها مراعاة المناخ من خلال الاهتمام بالصحن الأوسط المكشوف وتزيينه بالمزروعات والنوافير المرطبة لحر الصيف، ورابعتها استحداث الإيوان لتخفيف الضوء

الداخلى وحسن استقبال النسيم الصيفى كما حدث منذ القرن (٢هـ/٨م) فى قصر الأخيضر، والقرن (٣هـ/٩م) فى كل من قصر بلكوارا الذى بناه المعتصم فى سامرا، ودار الإمارة التى بناها الإخشيد فى العسكر حتى احتل الإيوان مكانته الهامة فى العمارة الإسلامية عامة فى شرق العالم الإسلامى وغربه. (٥٣٤)

ورغم استخدام مصطلح الدار في العصور الإسلامية المبكرة للدلالة – كما أسلفنا – على أبنية ذات أغراض مختلفة مثل دارة الإمارة ودار الضرب ودار الكسوة ودار الحكمة ونحوها، فإن هذا المصطلح قد ورد في وثائق العصر المملوكي للدلالة على الأبنية السكنية غالباً ، أو للدلالة على حظائر الدواب ومستوقدات الحمامات أحياناً فقيل: «دار تشتمل على السطبل وقبة ومطبخ ومنافع وحقوق) ، «دار برسم الدواب» ، «دار المستوقد» ونحو ذلك (٥٣٥).

وترتبط بهذا المصطلح الرئيسى ستة مصطلحات فرعية أولها «أساس» من أس وأسس بمعنى بدأ الشىء ووضع أصله ، من قولهم : أسس داراً أى بنى حدودها ورفع قواعدها، وفى ذلك يقول الحق تبارك وتعالى ﴿أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم ﴾ وثانيها «حدود » جمع حد وهو منتهى كل شىء أو الحاجز بين شيئين ، وقد راعى كتاب الوثائق فى العصور الوسطى أن تكون الحدود الأربعة للعقارات والأراضى التى يحررون وثائقها شاملة وواضحة فقيل مثلاً وهذه الأرض محدودة بحدود أربعة حدها البحرى كذا والقبلى كذا والشرقى كذا والغربى كذا، وثالثها من حظر الشيء إذا منعه، أو ما أحاط بالشيء ، من خشب أو قصب ونحو ذلك، وقد استخدمت الحظيرة فى وثائق العصر المشار إليه للدلالة

على حظيرة الدواب أو على السور الذى يحيط بسطح البناء فقيل «سلم خشب يصعد من عليه إلى حظر محظور» ، «السطح العالى المكمل بالأحظرة» بمعنى أن السطح في كل منهما يحيط به سور خاص، ورابعها «رهص» بمعنى أصلح أساس البناء من قولهم : رهص الحائط أى رمم أساسه، وخامسها «سكن» (بفتحتين) من سكن الشيء إذا استقر وثبت بمعنى أهل الدار أو سكانها فقيل «سكن السقا» أو سكن فلان وفلان، وسادسها «شارع» من شرع أى بدأ في عمل الشيء أو أطل عليه ، فقيل : «باب أو حانوت شارع في الطريق» أى مطل ومنفتح عليه (٣٦٩).

# ۱۰۹ ـ دبکونیة (مدخنة)؛ (Chimney شکل ۱۰۹ ـ شکل ۹۳)

الدباكة (بتشديد الدال وضمها وفتح الباء):
الكرنافة (بكسر الكاف وسكون الراء) والدبكة (بتشديد
الدال وفتحها وسكون الباء): رقصة شعبية شائعة في
بعض البلدان العربية ولا سيما في لبنان، والدبوكي
(بتشديد الدال وفتحها) نبات الخبازي، ودخنت النار
دخنا (بفتحتين): ظهر دخانها، ودخنت الفتنة ( بفتح
الدال وكسر الخاء) ظهرت وثارت، ودخن الطعام
(بفتحتين) غلب على طعمه الدخان فأفسده، والمدخنة
(بكسر الميم وسكون الدال) - جمع مداخن - : المجمرة
أو الأنبوبة الرأسية التي تستعمل لتصريف غازات
الاحتراق (۵۳۷).

أما الدبكونية في المصطلح الأثرى المعمارى - جمع دبكونيات - فهى المدخنة التى تعلو بيت القدور الذى يشتمل على الدسوت الرصاص الخاصة بغلى الماء في مستوقد الحمام، ومن المعروف أن العمارة الرومانية كانت قد استخدمت الأنابيب الخزفية كمداخن في الحمامات العامة، ومنها انتقلت هذه الأنابيب الخزفية إلى حمامات القصور الإسلامية المبكرة كما حدث في قصر الحير الغربي وغيره، وكانت تعمل حينذاك داخل الجدران أو تحت الأرضيات، وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي للدلالة على فتحة تمتد إلى

أعالى سطوح الأبنية خروج الدخان الناتج من الأفران أو الآتونات ومستوقدات الحمامات فقيل «فرن يشتمل على بيت نار وقبة ومدخنة وزلاقة» ، «مطبخ مسقف غشيما بممارق للدخان » أى بفتحات سقفية يمرق الدخان إلى الخارج من خلالها (٥٣٨).

# ۱۱۰ ـ درابزین،(Handrail- Balustrade . ۱۱۰ شکل ۹۶)

الدرابزين (بتشديد الدال وفتحها) - جمع درابزينات - هو حاجز على جانبي السلم يستعين به الصاعد ويحميه من السقوط ، أو قوائم منتظمة من حجر أو خشب أو حديد يعلوها متكاً على جانبي السلم أو جوانب الشرفة لحماية المستخدم لهمامن الوقوع (٥٣٩)، وقد يكون الدرابزين من الجص كما كان في الطبقة العلوية بقصر الحير الغربي ، أو من الحجر كما كان في دورات معظم المآذن المملوكية والبسطات التي تتقدم مداخلها الرئيسية، أو من الخشب كما كان في قبة الفوارة بصحن جامع ابن طولون، وفي دورات دكك المبلغين وكراسي المصاحف ومقاعد الأبنية السكنية ومنابر المساجد والمدارس ونحوها من الأبنية الدينية، وقد يكون من الحجر كما في منبر المسجد الأموى في دمشق، ومنبر قايتباي الذي أمر بصنعه للخانقاه البرقوقية، أو من الرخام كما في منبر جامع محمد على بالقلعة (٥٤٠).

ويطلق الدرابزين في العمارة المملوكية عادة على مدادتين أحداهما علوية والأخرى سفلية تملأ المساحة فيما بينهما ببرامق أو قوائم خشبية ، تقوم في أركانها بابات أورمامين ذات شكل رماني أو كمثرى، ويتراوح ارتفاع الدرابزين في كل هذه الأنواع بين المتر ونصف المتر، وقد ورد ذكره في وثائق العصر المملوكي بصيغ مختلفة منها ما تعلق بنوع مكان استخدامه مثل «مقعد بدائر درابزين خشب برسم الجلوس»، طيارة (سقف مقعد صيفي) بسقف درابزينات» ومنها ما تعلق بأشكال قوائمه الخشبية مثل «درابزين خشب خرط مأموني أو خرط بسهم وسطاني أو خرط عرايس،

«درابزین سیوف» بمعنی أنه یشتمل علی قوائم خشبیة رفیعة كالسیف، ومنها ما تعلق بشكل الدرابزین نفسه مشل «درابزین ماربع» ونحو ذلك(۵٤۱).

# Tent, awning):(ظلة (طله ۱۱۱ درابة شكله)

الدرابة - (بتشديد الدال وضمها) جمع دراريب -هى طاقة صغيرة أو مصراع من مصراعي باب ينطبق أحدهما على الآخر، وهو اصطلاح فارسى الأصل مأخوذ من «دربند» (بفتح الدال وسكون الراء) وهي كلمة فارسية معناها زقاق مغلق في آخره، أو طريق ضيق بين جبلين أو هضبة أو قلعة، وقد أخذت الكلمة في العربية بمعنى الغلق أحيانا وبمعنى الحانوت أحيانا أخرى ليكون معناها العام هو غلق الدكان أو الحانوت (٥٤٢)، ويغلب على الظن أن هذا المصطلح الذى ورد كثيراً في وثائق العصر المملوكي بصيغة «حوانیت بدراریب» ، «حوانیت بغیر دراریب» ، «دراریب خشب نقیاً» کان عبارة عن نوع خاص من الأبواب أو الدرف الخشبية الضيقة التي كانت تنطبق على بعضها البعض لتغلق على الحوانيت بشكل خاص، أو كانت تستخدم كمظلة لمسطبة الحانوت في بعض الأحيان، ومن المعروف أن حوانيت العصر المشار إليه كانت ترتفع عن مستوى أرض الشارع بحوالي متر، وتمتد أمامها- خارج أبوابها- مصاطب مرتفعة للجلوس وعرض السلع والبضائع الختلفة عليها، وكان من الضروري عمل هذه الظلات أو التندات المنطبقة لحماية الجالسين مع السلع والبضائع من العوامل الجوية الختلفة ولاسيما حرارة الشمس خلال الصيف ونزول المطر أثناء الشتاء. (٥٤٣)

## 

الدرف : (بتشديد الدال وفتحها وسكون الراء) : الظل والكنف والجانب والحماية ومنه قولهم : هو في

درف فلان أى فى كنفه وحمايته، والدرفة (بالدال والراء) أو الصلفة (بالضاد واللام) هى إحدى مصراعى الباب أو الشباك، وهما كلمتان عاميتان أفصح منهما الصفق (بتشديد الصاد وفتحها وسكون الفاء) والمصراع (٤٤٥)، وقد ورد هذا المصطلح فى وثائق العصر المملوكي – بذات المعنى – إما للدلالة على الباب الخشبى ذو المصراعين الذى يغلق على الدار أو الجانوت أو الوكالة أو غيرها ، وإما للدلالة على أغطية الشبابيك والنوافذ فقيل «باب مربع بدرفة واحدة»، «درفات شبابيك» ونحو ذلك (٥٤٥).

وترتبط بهذا المصطلح الحرفى أربعة مصطلحات فرعية أولها «زوج باب» من الزوج الذى هو خلاف الفرد ، بمعنى أن الباب يتكون من درفتين خشبيتين فقيل «زوجا باب» وثانيها «غطاء» جمع أغطية من الستر أو المواراة أو ما يجعل فوق الشيء من طبق ونحوه، ومنه قولهم : غطى الشيء إذا ستره وواراه، ويقصد به في الوثائق المملوكية درف الشبابيك، فقيل : هعلى كل من الشبابيك والطاقات أغطية خشب مدهونة» وثالثها «فردة» من الفرد بمعنى نصف الزوج فقيل: «باب يغلق عليه فردة باب» أى أن الباب لا يتكون إلا من درفة واحدة ، ورابعها «وردة» من الورد يتكون إلا من درفة واحدة ، ورابعها «وردة» من الورد دائرية فقيل « ويمتاز الشباك الأوسط بأن علو جلسته دائرية فقيل « ويمتاز الشباك الأوسط بأن علو جلسته وردة مغرقة محشاة» (٢٩٥٠).

#### ۱۱۳ دورقاعة: (Durqacشكل۹۷)

الدور (بتشديد الدال وفتحها وسكون الواو): الطبقة من الشيء المدار بعضه فوق بعض والدور: الطبقة من المبنى ، والدوار (بتشديد الدال وضمها): كثرة الدوران، والدوار – (بتشديد كل من الدال والواو وفتحهما) جمع دواوير – هو منزل الضيوف في الريف، والدار –جمع دور – المثوى والموضع (٥٤٧).

والقاعة - جمع قاعات - ساحة الدار في وسطها ، والمكان الفسيح الذي يتسع لجمع عظيم من الناس كقاعة المحاضرات ونحوها، وبذلك تكون الدورقاعة عبارة عن اصطلاح فارسى عربى مركب من مقطعين أحدهما در بالفارسية (بفتح الدال وسكون الراء) بمعنى باب أو مدخل أو مزلاج أو قفل ، والآخر قاعة بالعربية بمعناها المشار إليه (٥٤٨).

أما الدور قاعة فى المصطلح الأثرى المعمارى فهى الجزء المنخفض الذى يقع بين الإيوانين المتقابلين فى المسكن العربى، أو الجزء الذى يتوسط الأبنية الدينية ذات التخطيط المتعامد من المساجد والمدارس والخانقاوات ونحوها الذى يعرف بالصحن، وغالباً ما كانت هذه الدورقاعة مسقوفة بشخشيخة خشبية أو بسقف، أما أرضيتها – التى كانت تتوسطها فى الغالب فوارة رخامية – فكانت منخفضة عن أرضيتى الإيوانين المتقابلين على جانبيها بما يقرب من عشرين سنتيمترا أو ما يعادل ارتفاع درجة سلم، وتفرش غالباً برخام من الخردة الدقيقة الملونة ذات الأشكال النباتية والهندسية أو ببلاطات من الحجر الجيرى، ويمكن الوصول من خلالها إلى كل أجزاء المبنى (830).

وبذلك كانت الدورقاعة عبارة عن صحن أو فناء يتوسط البناء، يغطيه سقف أعلى من مستوى سائر سقوف المبنى، وتفرش أرضه – المنخفضة عن سائر الأرضيات – بالحجر أو بالرخام الملون الدقيق الذى تتوسطه فوارة وتحيط به إيوانات مرتفعة تتخللها أبواب ودهاليز توصل إلى سائر أجزائه ومرافقه، وقد ورد هذا المصطلح فى وثائق العصر المملوكي – بذات المعنى المشار إليه – إما للدلالة على الصحن الذى يتوسط المسجد أو المدرسة ذات التخطيط المتعامد بإيوانين أو أربعة أواوين فقيل «دورقاعة بها إيوانين أو أربعة أواوين، «دورقاعة بها فسقية»، وإما للدلالة على الشخشيخة التي تغطى سقف هذا الصحن فقيل «دور قاعة تشتمل على فسقية مثمنة بقوارير دايرة وصفين متقابلين مفروش أرضهما بالرخام الملون، يعلوها دور قاعة

مثمنة مذهبة، يعلو ذلك درابزين خشب خرط مأمونى بشبكة شريط نحاس، ، «قاعة بها اثنى عشر عامود حاملين لدورقاعتها التى بأعلى بدائر خشب نقى»، «دورقاعة برسم الضوء» بمعنى فتحة فى السقف للتهوية والإضاءة ونحو ذلك (٥٥٠).

### ۱۱٤- درکاة:(Dirka.شکل۱/۹۸)

الدرك والدركة (بتشديد الدال وفتحها) : التبعة أو المنزلة السفلي، وهي ضد الدرجة أو المنزلة العليا، ومنها دركات النار ودرجات الجنة (بفتح أول كل منها وثانيه) : منازل أهلها، والدركة (بتشديد الدال وكسرها) جمع درك (بكسر الدال وفتح الراء) : حلقة الوتر والسير الموصل به، ووصلة الحبل أو الحزام القصير، والدراك (بتشديد الذال وكسرها) : المداركة والمتابعة، والدراك (بتشديد الذال وكسرها) : المداركة والمتابعة، والراء وفتحهما) كثير الإدراك، والدركاة (بتشديد الدال وفتحها) كلمة فارسية معناها العتبة والبلاط وديوان السلطنة والقصر ، بخلاف الدراكاة (بضم الدال وفتح الداك) ومعناها سيء التفكير والنية والطوية، وبخلاف الدراكاة (بتشديد الدال وقتح الدراكاة (بتشديد الدال وقتح الداك) ومعناها سيء التفكير والنية والطوية، وبخلاف الدراكاة (بتشديد الدال وكسرها) ومعناها حارس المدراكاة (بتشديد الدال وكسرها) ومعناها حارس

أما الدركاة في المصطلح الأثرى المعمارى فهي - كما وردت في المراجع العربية - لفظ فارسي معرب يتكون من مقطعين أحدهما «در» بمعنى باب والآخر «كاة» بمعنى محل ، وبذلك تكون الدركاة - في هذا التعريف - هي باب المحل، ويقصد بها الساحة الصغيرة التي تلي المدخل وتؤدى إلى الدهليز أو المر المنكسر المفضى إلى داخل المبنى، وكان الغرض منها - كنظام معمارى إسلامي - هو حجز ما يجرى داخل البناء عن أنظار من بخارجه في العمارة الحربية، وقد شاعت هذه الدركاوات في عمائر العصر الإسلامي عامة والمملوكي الدركاوات في عمائر العصر الإسلامي عامة والمملوكي خاصة، وكانت عبارة عن منطقة مربعة أو مستطيلة نات أرضية رخامية ملونة، تتصدرها مصطبة مفروشة

بالرخام غالباً لجلوس الحارس أو الخادم، يغطيها سقف حجرى مصلب أحياناً ، أو خشبى من براطيم ذات مربوعات منقوشة مذهبة وملونة أحياناً أخرى، فى أسفله إزار خشبى تزينه كتابات عربية إنشائية أو قرآنية أو دعائية، وتفتح عليها فوق باب المدخل نافذة صغيرة لإضاءتها وتهويتها عند غلق الباب ، ويكون فى أحد أضلاعها – بخلاف الباب الرئيسى – باب ثان يفضى إلى الدهليز أو الممر المؤدى إلى الصحن (٥٥٢).

## ۱۱ درهم: ( Dirham . شکل ۱/۹۹ ( ۲/۹۹

الدرهم أو الدرهام – جمع دراهم ودراهيم – هو لفظ فارسى معرب بمعنى جزء من اثنى عشر جزءا من الأوقية، أو قطعة من النقود الفضية كانت تضرب للتعامل النقدى بها، وقد أخذت تسميته من الدراخما (Drachma) اليونانية، وكانت الدراهم فى الجاهلية مختلفة منها الدراهم الخفاف الطبرية أو الشامية كل درهم منها بأربعة دوانق، والدراهم الثقال أو البغلية نسبة إلى رأس البغل اليهودى الذى ضربها بثمانية دوانق ، وكان أهل المدينة يتعاملون بهذه العملة عند مقدم الرسول ت اليهم فأرشدهم إلى وزن دراهم مكة (٥٥٣)

أما الدراهم التي كانت سائدة في فجر الإسلام فهي الفوقية (نسبة إلى القيصر فوقا) والهرقلية (نسبة إلى هرقل) والوافية التي كانت زنة الواحد منها أربعة دوانق، واستعار العرب استعمالها من الفرس لأن الأقاليم الشرقية من العالم الإسلامي كانت تتعامل بالدراهم الفضية نظراً لأن ضرب العملة الذهبية كان مقصوراً على الأقاليم البيزنطية، فلما جاء الإسلام واحتاج المسلمون على عهد عمر رضى الله عنه في أداء الزكاة إلى الأمر الوسط أخذوا الدراهم ذات العشرين قيراطاً وذات الإثنى عشر قيراطاً وذات العشرة قراريط وجمعوها معاً فإذا هي اثنتين وأربعين قيراطاً فضربوها على وزن الثلث فجاءت أربعة عشر قيراطاً

من قراريط الدينار، فكان ذلك هو وزن الدرهم العربى الذى صار كل عشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب لأن الذهب أوزن من الفضة وأثقل، فأخذت حبة فضة وحبة ذهب ووزنتا فرجحت حبة الذهب على حبة الفضة ثلاثة أسباع، فجعل من أجل ذلك كل عشرة دراهم زنة سبعة مثاقيل ، لا سيما وأن أصل موضوعها أن يكون ثلثاها من فضة وثلثها من نحاس، وتطبع بدور الضرب بالسكة السلطانية، ويكون منها دراهم صحاح وقراضات مكسرة (٥٥٤).

وكان أول من ضرب الدراهم العربية هو الحجاج بن يوسف عندما بني دارا للضرب بالعراق جمع لها الطباعين وسك فيها المال للسلطان، ثم أذن للتجار وغيرهم في أن تضرب لهم الأوراق، فلما ولي عمر بن هبيرة العراق على عهد زيد بن عبد الملك جود هذه الدراهم، ثم زاد في جودتها على عهد هشام بن عبد الملك كل من خالد بن عبد الله البجلي ويوسف بن عمر فكانت الدراهم الهبيرية والخالدية واليوسفية نسبة إلى هؤلاء الولاة جميعاً من أجود نقود بني أمية، وظل التعامل بهذه الدراهم جارياً حتى رأى عبد الملك بن مروان اتخاذ السكة العربية لصيانة النقدين الجاريين في معاملة المسلمين من الغش، فعين مقدارها على النحو المشار إليه، واتخذ لنقشها طابعاً حديدياً فيه كلمات لا صورحتى يكون شكلها- طبقاً للقاعدة الشرعية-خالياً من مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى، وانعقد الإجماع الديني منذ فجر الإسلام على أن الدرهم الشرعي هو سبعة أعشار الدينار، وما تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب، والأوقية منه أربعين درهما، وقدر العرب هذا الوزن بحب الخردل لكونه لا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة خفة ورزانة، وقدروا الدرهم -كما أسلفنا - بسبعة أعشار المثقال لأن غاية ما تظهره الموازين المحررة هو مقدار خردلة من أربعة آلاف خردلة ومانتين، وجعلوا المثقال (الذهب) درهما وثلاثة أسباع لتكون النسبة بينهما كالنسبة بين وزن الذهب الصافي ووزن الفضة الصافية ، وجعلوا الدرهم والمثقال على

قياس هذه النسبة لغلبة استعمالها في النقدين مع اشتهار الدرهم في الفضة والمثقال في الذهب، ثم جاء المتأخرون من بعدهم فقدروا بحب الشعير لسهولة العدد وجعلوا الدرهم من الشعير الممتلئ المقطوع مما دق من طرفيه بخمسين شعيرة وخُمُسين، ثم اصطلحوا بعد ذلك على التقريط أو التقدير بالقيراط ولكنهم اختلفوا في كميته، فمنهم من جعل المثقال أبعة وعشرين قيراطا وأربعة أخماس القيراط بحسب النسبة المشار إليها، لأن مقدار القيراط هو ثلاث شعيرات، ومنهم من جعل المثقال عشرين قيراطا والدرهم أربعة عشر قيراطاً بحسب أن القيراط ثلاث شعيرات وثلاثة أخماس شعيرة، ومنهم من جعله اثنين وعشرين قيراطاً وعشرين قيراطاً وستة أسباع القيراط (800).

۱۱۸**. دعامة:** (Pillar ـ شكل ۱/۱۰۰) ۲/۱۰۰ )

الدعامة (بتشديد الدال وكسرها) – جمع دعائم ودعم (بكسر الدال وفتح العين) – هى عماد البيت الذى يقوم عليه، وركيزة من الحجر أو الخشب لحمل السقف، وما يستند به الحائط إذا مال ليمنعه من السقوط، والجزء الناتئ من الجدار لتقويته (Buttress)، ودعائم الأمور ما تتماسك بها (٥٥٦).

أما الدعامة في المصطلح الأثرى المعمارى فهي المسائد والأكتاف – المربعة أو المستطيلة أو الدائرية أو نصف الدائرية – التي تستند عليها سقوف العمائر المختلفة إما بشكل مباشر وإما على بوائك أو عقود فوق هذه الأكتاف أو الدعائم، أو قد تكون الدعامة من جذوع النخل التي يرتكز عليها السقف مباشرة كما حدث في مسجد الرسول ﷺ بالمدينة، ولعل من أحسن الأمثلة الدالة على هذه الدعائم في عمارة مصر الإسلامية هي دعامات جامعي ابن طولون (٦٢٣ مصر الإسلامية على دعامات جامعي ابن طولون (٦٢٣ ميل ميل عملت كل

منها وكأنها أربع دعامات ملتصقة بالتقابل، يحف بكل منها عمودان مندمجان في ركنيها، وقيل أن أول ظهور لهذه الدعائم كان قد وجد في السواند الكلاسيكية حيث يحول ساق العمود إلى تكوين زخرفي متكامل، وتحول زخارفه إلى دلايات وتيجان اتخذت أشكالا عديدة منها البيضاوي والقرصي واللؤلؤي وجذع الشجرة والورقة القلبية، كما قد يكون على شكل باقة علقت بها سيقان تنتهي بفواكه وزهور ووريدات، أو على شكل زخارف شبيهة بالخرشوف، ومن ذلك أيضا الدعامات ذات القمم المشطوفة الحواف التي يرجعها البعض إلى تأثير صليبي حققه الظاهر بيبرس من خلال أسراهم عند بناء مسجده بالرملة ومسجده بالظاهر (٥٥٧).

وقد ورد هذا المصطلح في وثانق العصر المملوكي للدلالة إما على ما يرفع عليه السقف، وإما على ما يقوى به البناء أو يدعم فقيل «رحبة بها دعامة حجر فلكا وأخرى طوبا مسقف عليها بعض الرحبة من خشب نقى وجريد» (٥٥٨)

وترتبط بهذا المصطلح ثلاثة مصطلحات فرعية أولها «بدنة» (بفتحتين) من البدن وهو ما سوى الرأس، ويقصد بها الدعامة القائمة بذاتها ذات الشكل المستطيل أو المربع والتي تكون في الغالب من الطوب أو الحجر، وثانيها «حامل» من حمل الشيء يحمله كالدابة تحمل الأثقال فهي حامل، ويقصد به كتف أو دعامة أو عامود أو بائكة لحمل السقف، وثالثها «ركن» (بضم الراء ومسكون الكاف) من ركن (بفتحتين) بمعنى مال واتكأ، ويقصد به دعامة قوية تتكون في ركن البناء غالبا(٥٩٥).

# ۱۱۷- دکمهٔ (مبلغ): (Dikkah . شکل

الدك (بتشديد الدال وفتحها) : الدق ، والدكة (بذات التشكيل المشار إليه) ما استوى من الرمل أو التراب، ودكه يعنى ضربه وكسره حتى سواه بالأرض،

ومنه قوله تعالى ﴿فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا والدكة (بتشديد الدال وكسرها) - جمع دكك ودكاك هى اصطلاح عامى يعنى المسطبة والمكان المرتفع وبناء يسطح أعلاه للجلوس عليه، ومقعد مستطيل من خشب غالباً ٥٦٠).

أما دكة المبلغ في المصطلح الأثرى المعماري فهي عبارة عن منصة - خشبية أو حجرية أو رخامية - عالية يحيط بها درابزين أو دروة تتكون من شقق مفرغة تفصلها قوائم رأسية تعلوها بابات أو رمامين ذات شكل رمانی أو كمثرى ، وغالبا ما كانت ترتكز على أربعة أعمدة خشبية أو رخامية أو حجرية، ويتم الوصول إليها بواسطة سلم خشبي أو رخامي أو حجرى ضيق ، وقد عرفت دكة المبلغ في العمارة الإسلامية عامة بجلوس من يقوم فيها بترديد بعض عبارات الإمام أثناء الصلاة لإسماعها للمصلين في الصفوف الخلفية، وقد اعتاد المعمار المسلم أن يجعل دكة المبلغ في رواق القبلة في المساجد والمدارس ذات الأروقة، أو في نهاية إيوان القبلة في المساجد والمدارس ذات الإيوانات، وغالباً ما كانت توضع في كلتا الحالتين على محور المحراب، وتعمل عادة من الخشب مرتكزة على أعمدة رخامية على هيئة مستطيلة تحيط بها دروة منخفضة من خشب الخرط، ويتم الصعود إليها بواسطة سلم خشبي، ثم شاع منذ العصر المملوكي بقسميه البحري والبرجي عمل هذه الدكك من الرخام، وكانت أقدم نماذجها - في غالب الظن- هي الدكة التي وجدت في مسجد الماس الحاجب (٧٢٩-٧٣٠هـ/١٣٢٩-١٣٣٠م) والتي ترتكز على أعمدة رخامية أيضاً ، والدكة التي وجدت في مدرسة السلطان حسن (٧٥٧–٧٧٤هـ /1407-1471م) وغيرهما ، أما في العصر العثماني فقد وجدت دكك المبلغين في الحائط المقابل للمحراب، وكانت تعمل - في هذه الحالة - من الخشب على ارتفاع كبير وترتكز إما على أعمدة أو على كوابيل خشبية، ويتم الوصول إليها عبر سلم صاعد في الحائط القائمة عليه (٥٦١).

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي إما للدلالة على دكة المؤذن في الأبنية الدينية مثل المساجد والمدارس، وإما للدلالة على المسطبة في الأبنية المدنية مثل المنازل والقصور، والأبنية التجارية مثل الحوانيت والوكالات، وساحات البيع في الأسواق، وإما للدلالة على الرفوف الخشبية التي كانت تخصص لوضع الأواني الختلفة في الدركاوات والخرستانات والقاعات فقيل ادكة معدة للمؤذنين برسم تبليغهم حركات الإمام تشتمل على درابزين مطل على المدرسة ، ٥دركاة بصدرها دكة خشباً مثبتة بدرابزين خشبا تحتها خزانة لطيفة» ، «بدور القاعة دكة خشب في العلوه ، ويعلو الخرستنين دكة برسم النحاس ١٩٦٢٥) وبذلك كانت الدكة في مصطلحها الوثائقي إما ثابتة في العمائر المختلفة المشار إليها، وإما متحركة في الأسواق، وكان الفرق بين الدكة والمسطبة أن الدكة كانت تعمل من الخشب بينما كانت المسطبة تبنى من الطوب أو الحجر.

#### ۱۱۸ - دهان: طلاء: (Ointment ,Paint )

الدهن (بتشديد الدال وضمها) (وجمعه دهان بالكسر): ما يدهن به من زيت ونحوه، والمداهنة (بضم الميم وفتح الدال) المسالمة والمصالحة ، ومنه قولهم: داهن الرجل: نافقه ولاينه وواراه ، ودهن الباب (بفتحتين): طلاه بالدهان، والدهان (بتشديد الدال وكسرها): الأديم الأحمر ومنه قوله تعالى: ﴿فكانت وردة كالدهان﴾ أي صارت حمراء كالأديم (محمه).

أما الدهان في المصطلح الفنى فهو ما يدهن به جسم التحفة المنقولة أو الجدار الثابت في هيئة طلاء سطحى ، وهو بخلاف الصبغ الذي يتخلل أجزاء الخشب وغيره من المواد، وكان الدهان – طبقاً لما ورد في وثائق العصر المملوكي – على أنواع مختلفة منه « الدهان الحريري» و «الحريري الملون بالذهب واللازورد» الذي غلبت النعومة – في غالب الظن – على ملمسه فكان كالحرير ، «والدهان الكافوري» الذي تميز –

على الأرجح - باللون الأبيض المشابه للون خشب الكافور، «والدهان السكندرى» الذى كان - على ماييدو - أسلوبا سكندريا اشتهرت به مدينة الأسكندرية مثلما كان الحال في طرازها التسقيفي المعروف بذات الاسم (372).

## ۱۱۹- دهلیز - ممر؛ (Corridor - شکل ۱۰۲)

الدهليز (بتشديد الدال وكسرها) يعنى الحنية أو الممر أو الطرقة ، ومكان بين باب المسكن وداخله، أو ما بين الباب والدار، وسرداب أو ممر تحت الأرض (٥٦٥).

أما الدهليز في المصطلح الأثرى المعمارى فيأتى في العمارة المملوكية بصفة خاصة للدلالة على الممر الداخلى الذي يفضى من الدركاة إلى الصحن، أو من الردهة التي تلى المدخل الرئيسي إلى داخل المبنى، وكانت دهاليز القصور العربية الكبرى تزود عادة بمصاطب حجرية للجلوس، بينما كانت دهاليز البيوت العادية بغير مصاطب نظراً لأنها كانت دهاليز البيوت الأحيان منكسرة مظلمة حتى لا ينكشف صحن الدار ومن فيه على المارة بالخارج، يدل على ذلك أن دهاليز القصور العباسية في القرن (٣هـ/٩م) كانت على جانب كبير من الأناقة المعمارية وحسن الزخرفة الفنية، والنوار على اختلاف مراتبهم ولا سيما الأمراء والزوار على اختلاف مراتبهم ولا سيما الأمراء

وقد وصف الدهليز في وثائق العصر المملوكي بعدة أوصاف يتعلق بعضها بشكل عمارته فقيل «دهليز مفروش أرضه بالبلاط أو بالرخام الملون»، و«دهليز بعضه كشف وبعضه عقودات» بمعنى أن بعضه سماوى بغير سقف وبعضه مسقوف بعقود، و«دهليز مربع أو مستطيل أو لطيف أو بغير نور ساقط» ويتعلق بعضها الآخر بنوع استخدامه فقيل «دهليز به أربع خلاوى»، «ودهليز به مسطبة أو بيت أزبار»، «ودهليز به مطبخ» ، «ودهليز داير به عشرة طباق» ونحو ذلك (٥٦٧).

ويرتبط بهذا المصطلح مصطلحان آخران أحدهما «
استطراق» بمعنى ممرا أو ممشى ، من قولهم استطرقت
إلى الباب أى سلكت طريقاً إليه ، والآخر «نقل » (بفتح
أوله وسكون ثانيه» من نقل الشيء (بفتحتين) أى حوله
(بفتح أوله وتشديد ثانيه) من موضع إلى آخر ، ويقصد
به في العمارة المملوكية إما الممر الذي يكون في الأدوار
العلوية غالبا أو في الأدوار الأرضية أحيانا ، وعادة ما
كان يعمل بالخارج من الخشب، فقيل «سلم يصعد من
عليه إلى نقل بدرابزين خشب» و«نقل أرضى» ، ونقل
خشب خارجي، وإما أن يكون القصد منه صفة للسلم
فقيل «سلم نقالي» بمعنى أنه سلم يمكن نقله من
مكان إلى مكان، و«طبقة سلم ناقلة» بمعنى أنها تنقل
من موضع إلى موضع ونحو ذلك (٥٦٨).

## ۱۲۰ دهیشة: (Amazement . شکل (۲/۱۰۳٬۱/۱۰۳

دهش الرجل (بفتح أوله وكسر ثانيه): تحير، ودهش (بفتحتين) ذهب عقله حياء أو خوفاً، ودهشه خطب (بفتحتين): حيره (بتشديد الياء وفتحها)، وأدهشه الخبر وغيره: جعله يدهش فهو مندهش أو مدهوش (۵۲۹).

أما الدهيشة في المصطلح الأثرى المعمارى فهي البناء المدهش لناظره لما امتاز به من بديع النقش وجمال الزخرف، وقد أطلق هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي على بعض الأبنية المعمارية التي تمتعت بذات الصفات الفنية المشار إليها، ومنها القاعة التي عمرها بالقلعة الملك الصالح إسماعيل بن الناصر محمد بن قلاوون (٧٤٣ – ٧٤٣هـ/١٣٤٣ – ١٣٤٥م) وقصد بها مضاهاة الدهيشة التي بناها الملك المؤيد صاحب بها مضاهاة الدهيشة التي بناها الملك المؤيد صاحب المعتصم بن النفيس رئيس الأطباء سنة (١١٨ المعتصم بن النفيس رئيس الأطباء سنة (١١٨ هفي وسطها فسقية وفي علوها أروقة عظيمة وبجوارها عدة مساكن لمماليكه، كذلك فقد أطلق المصطلح

على بعض الأبنية التجارية التى اشتملت على حوانيت سفلية ووحدات سكنية علوية مثلما حدث فى دار الملك العادل بن أيوب (٩٦ خ- ٦١٥هـ ١٢٠٠ وعرفت بدهيشة الغمى، واشتملت على حانوتيين سفليين وثلاث مسترقات وثلاث طباق علوية، وما حدث فى ربع الناصر محمد بن قلاوون بالدهيشة بخط باب زويلة واشتمل على زاوية وستة موانيت سفلية ، وعلى مقاعد وست طباق علوية وسبيل الناصر فرج بن برقوق التى شيدها له وزيره وسبيل الدين الأستادار سنة (٨١١هـ/٨٠٤م) وعرفت جمال الدين الأستادار سنة (٨١١هـ/٨٠٤م) وعرفت بالدهيشة (٥٧٠) .

#### ۱۲۱ دواة- محبرة: (Inkstand . شكل ۱۰۶)

الدواة (بتشديد الدال وفتحها) جمع دوى (بفتحتين) ودوى (بضم الدال وكسر الواو) ، ودويات (بضم ثانيه وكسر ثالثه): المجبرة (بكسر الميم وسكون الحاء) التي يكتب منها(٥٧١).

وقد وجدت كل من المحبرة والمقلمة في الفنون الإسلامية غالبا في تحفة واحدة لما كان بينهما من علاقة ضرورية لا تنفصم إذ لا غنى لواحدة منهما عن الأخرى في عملية الكتابة التي كانت لا تتم في العصور الوسطى إلا بوجود الاثنين معاً، وفي متحف برلين محبرة مصرية أو شامية من النحاس المكفت بالفضة ترجع إلى القرن (٨هـ / ١٤ م) قوام زخارفها فروع نباتية دقيقة وزهور متفتحة وخطوط هندسية متشابكة ومتداخلة، وبعض أشكال الطيور ولا سيما البط، وقد وزعت هذه الزخارف على سطح التحفة توزيعاً متماثلاً تتخلله بعض الكتابات الكوفية والنسخية التي تثبت أن هذه الحبرة كانت قد عملت للسلطان الملك المنصور محمد الأيوبي سنة (١٤٧٤هـ المناه).

## Book case ,wardrobe) - دولاب: شکله۱۰۰)

الدولاب - جمع دواليب - هو اصطلاح فارسى معرب يعنى السماء والفلك، وخزانة الملابس، وآله مستديرة من خشب أو معدن تدور على محور، وساقية تديرها الدواب ليستقى بها الماء، تشتمل على طارة بها مجموعة من العلب التي يتم رفع المياه بواسطتها إلى الجرى الموصل إلى الأرض المراد سقايتها، ثم أطلقت الكلمة - بالإضافة إلى الساقية - بعد ذلك على كل آلة ذات حركة دائرية مثل الطاحونة التي تطحن الغلال والمعصرة التي تعصر الزيوت ، والدواليب المستخدمة في صناعة السكر وصناعة النسيج وصناعة الفخار ونحوها فقيل «دواليب السكر»، «دواليب الحرير» ونحو ذلك مما أخذت منه الدولبة التي تمثل إدارة حركة الدولاب (٥٧٣) ، أما الدولاب في المصطلح الأثرى فقد استخدم في العمارة الإسلامية عامة والمملوكية خاصة للدلالة على خزانة حانطية للكتب والملابس وأدوات النظافة والإضاءة ونحوها من متعلقات الأبنية الأثرية الختلفة (٥٧٤).

## ۱۲۳دینار: (Dinar - شکل ۱/۱۰۹، ۲/۱۰۹)

الدينار كلمة يونانية أصلها ديناريوس أوريوس وريوس (Dinarius Aureus) المشتق عند الروم من كلمة (Deni) ومعناها عشرة أى نقد ذو عشر أسات – جمع (أسهه) وهي وحدة من النقود النحاسية البيزنطية ) – ونقد من أى سعر أو جوهر ، ووزن ثقله درهم أتيكي واحد، والجزء السابع من الأوقية الرومانية (once) ، واشتهر عند العرب منه الدينار الهرقلي الذي كان ذهبه من أحسن الذهب وشكله من أحسن كان ذهبه من أحسن الذهب وشكله من أحسن الأشكال، وتعاملوا به قبل الإسلام وبعده ، ومن المعروف أنه كان للعرب قبل الإسلام بجارة واسعة يقصدون بها ما جاورهم من البلاد والأقطار في يقصدون بها ما جاورهم من الشتاء إلى بلاد اليمن رحلتين هامتين أولاهما رحلة في الشتاء إلى بلاد اليمن

يعودون منها بنقود اليمن الحميرية، وثانيتهما رحلة في الصيف إلى بلاد الشام يعودون منها بدنانير الذهب القيصرية، علاوة على من كان يؤم منهم بلاد العراق للبيع والشراء ويعودون منها بدراهم الفضة الكسروية، ولكنهم كانوا لا يتعاملون في حجازهم بدنانير الذهب البيزنطية أو دراهم الفضة الساسانية إلا وزنا بحساب المثاقيل، ولا يقبلون فيها العد نظراً لاختلاف أوزانها من ناحية وإمكانية نقص بعضها من ناحية أخرى، وأطلقوا على النقود الذهبية لفظ «العين» ووهو التبر المضروب على النقود الذهبية لفظ «العين» وهو التبر المضروب دنانير » وعلى النقود الفضية لفظ «الورق» (بفتح الواو وكسر الراء) مصداقاً لقوله تعالى ﴿فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً وليتلطف واستمرت هذه التسميات إلى ظهور الإسلام ويث أبقاها النبي على ما كانت عليه (٥٧٥).

والدينار بصفة عامة هو قطعة من الذهب - وزنها مثقال - عليها نقش الملك أو الأمير الذي ضربه، وقد استعار العرب بعد الإسلام استعماله وتسميته طبقالما ورد في قول الله عز وجل ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً (٥٧٦) وكان عبد الملك بن مروان هو أول من نقش كلمة الدينار بحروف كوفية على النقود الذهبية في الإسلام في سنة (٧٧هـ) عندما ضربه على الطراز الإسلامي ونقش على أجزائه «هذا النصف»، «هذا الثلث»، وعمل على ضبط هذه الأوزان بصنج زجاجية لا تستحيل إلى زيادة أو نقص، وصار الوزن الشرعى للدينار الإسلامي منذ تعريبه هو (ع, ۲۵ جرام) ووزن النصف (semis) هو (۲,۱۳) جرام ووزن الشلث (Tremis) همو (١, ٤٢) جرام ، واستمر الحال على ذلك طوال العصر الأموى، فلما جاء العباسيون نقشوا كلمة الدينار على جميع النقود الذهبية للدولة العباسية وفروعها بمافي ذلك أجزاؤه وبذلك لم يتغير وزن الدينار في الجاهلية والإسلام ، وظل هذا الوزن عند (٤, ٢٥ جرام ) أي (37) حبة بما يساوى وزن السوليدوس (solidus)

البيزنطى الذى اعتمد على وزن الدراخما (Drachma) اليونانية التى كانت بشكلها الأخير تزن (٢٥, ٤ جرام) وهو نفس وزن المثقال العربى الذى هو الدينار، وكان النبى على قد أقر هذا الوزن على أساس كل سبعة دنانير تزن عشرة دراهم، وجعله أماماً للتعامل فى الإسلام، فاستمر الوزن على ذلك فى المعاملات الشرعية حتى اليوم (٥٧٧).

وقيل أن السبب في جعل نسبة الدينار إلى الدرهم (١٠/٧) هو أنهم وزنوا كميتين متساويتي الحجم من الذهب والفضة، فوجدوا ذرة الفضة تزن سبعة أعشار ذرة الذهب، وقيل أن وزن الدينار قديما كان اثنتين وسبعين حبة شعير، أي ستة آلاف حبة خردل، وأن اليونانيين كانوا قد قدروا وزن المثقال بأربعة آلاف حبة خردل، وقدروا وزن المثقال (الدينار) بستة آلاف حبة خردل، فيكون الدرهم بذلك سبعة أعشار المثقال، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل.

والواقع أن أقدم الدنانير العربية المعروفة هي تلك الدنانير التي تحمل صورة عبد الملك بن مروان مضروبة على طراز النقود النحامية التي ضربت في الاسكندرية لهرقل وولديه قسطنطين ويوناس ، وهذه الدنانير مؤرخة بسنة (٧٤هـ)، ومنها دينار محفوظ في المتحف البريطاني بلندن على وجهه الأول ثلاثة أشخاص واقفين وفي أيديهم صولجانات في رؤوسها كرات استعيض بها عن الصلبان ، وعلى وجهه الثاني أربع درجات سلم تقوم فوقها عصا في رأسها كرة في موضع الصليب، وفي الفراغ الأيسر منه حرف (B) والفراغ الأيمن حرف (B.I) ويحيط بذلك كتابة كوفية نصها «بسم الله لا إله إلا الله وحده محمد رسول الله» ولا يختلف هذا الدينار العربي عن العملة الهرقلية النحاسية ضرب الاسكندرية إلا في تحويل الصلبان إلى كرات، وفي وجود الكتابة الكوفية التي شكلت طوق الدينار أو هامشه، وتدل القرائن الختلفة على أن هذا الدينار لعبد الملك بن مروان، وأنه كان أول دينار ضربه بعد عام

الجماعة (سنة ٧٣هـ) ثم أخذ في تحسينه شيئاً فشيئاً حتى أوصله إلى الشكل العربي الخالص الذي اختفت منه الصور تمامآ واقتصرت نقوشه على شهادة التوحيد والرسالة المحمدية وتاريخ الضرب، ويغلب على الظن أنه كان لا مفر لعبد الملك بن مروان من ضرب الدنانير العربية بصورتها الإسلامية الخالصة بعدأن احتل الأمويون الأندلس وأفريقية وصارت الدنانير تضرب في دمشق وفي مصر بطابعها الإسلامي ، بعد أن كانت تضرب في إفريقية والأندلس بطابعها اللاتيني، ثم تطورت وطبعت بالحروف اللاتينية والعربية على الدينار الواحد حتى وصلت إلى شكلها الإسلامي الخالص الذي كان على هيئة دائرية في داخلها كتابات عربية في دوائر متوازية اشتملت في أحد الوجهين على أسماء الله تهليلاً وتحميداً وصلاة على النبي وآله، واشتملت في الوجه الثاني على التاريخ واسم الخليفة ومكان الضرب وسنته، فلما جاءت دولة الموحدين في المغرب سن لهم الخليفة المهدى اتخاذ سكة كل من الدينار والدرهم على شكل مربع يكتب من أحد الجانبين تهليلاً وتحميداً، ومن الجانب الآخر اسم المهدى واسم الخلفاء

وقد ضرب العباسيون دنانيرهم منذ إعلان دولتهم على يد عبد الله السفاح سنة (١٣٢هـ) إلى نهاية عهد المستكفى بالله سنة (٣٣٤هـ) ومن عهد

المستنجد بالله سنة (٥٥٥هـ) إلى نهاية عهد المعتصم بالله سنة (٢٥٦هـ) وسقوط الدولة العباسية على يد هولاكو، وكان الغالب فيما بين سنتى (٣٣٤هـ)، (٥٣٠هـ)، هو استحواذ الأمراء من البويهيين والسلجوقيين على مقاليد الدولة ، فجردوا الخلفاء من كل سلطة وانفردوا بضرب النقود بأسمائهم حتى جاء المقتفى لأمر الله سنة (٥٣٠هـ) وارتفع كابوس السلاجقة عن كاهل الخلفاء العباسين فضرب النقود باسمه فقط إلى أن اختفت كلمة الدينار من النقود الذهبية العباسية سنة (٦٦١هـ) في عهد الحاكم الأول بن الحسن ، بينما ظل استعمالها في مصرحتي سنة (٧٧٧) عندما ضرب الأمير صلاح الدين بن عرام نائب السلطنة على عهد الأشرف شعبان بن حـــين (٧٦٤ - ٧٧٨هـ / ١٣٦٢ - ١٣٧١م) بالأسكندرية دنانيرا على أحد وجهيها امحمد رسول الله، وعلى الوجه الآخر «ضرب الأسكندرية في الدولة الأشرفية شعبان بن حسين عز نصره ثم ضرب الأمير يلبغا السالمي استادار العالية في الدولة الناصرية فرج بن برقوق (۸۰۱ – ۸۰۸ – ۱۳۹۸ – ۱۶۰۰ م) دنانیر (كتب على أحد وجهيها- داخل دائرة - اسم افرجا وعلى الوجه الآخر ١٤ إله إلا الله محمد رسول . (OVA) addl

## هرف الذال

## ۱۲٤ ـ ذراع: (Cubit)

الذراع: (بتشديد الذال وكسرها) جمع أذرع وذرعان (بضم الذال وسكون الراء): اليد من كل حيوان، وما بين طرف الإصبع الوسطى فى الإنسان، ومقياس أشهر أنواعه الذراع الهاشمية وطولها (٣٤) سم، وذراع القياس ست قبضات معتدلات، ومنه قولهم: ذرعت الثوب (بفتحتين) قسته بالذراع، وضاق بالأمر ذرعاً: لم يطقه وعجز عن احتماله، والذريعة بمع ذرائع (بفتحتين): الوسيلة ومنها قولهم: تذرع بذريعة: توسل بوسيلة، والذرع (بتشديد الذال وفتحها) بذريعة: توسل بوسيلة، والذرع (بتشديد الذال وفتحها) المقدار والطول ومنه قوله تعالى ﴿ثم فى سلسلة ذرعها مبعون ذراعا فاسلكوه﴾ (١٩٧٩).

أما الذراع في المصطلح الفنى فهو ما استخدام في القياس منذ القدم، واختلف طوله من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان، وكان أول استخدام له لقياس

الأراضي في الدولة الإسلامية خلال العصر الأموى عندما ولى زياد بن أبيه على العراق من قبل معاوية بن أبي سفيان ، ورغب في قياس السواد (الأرض) فجمع ثلاثة رجال أحدهم من طوال القامة وثانيهم من قصارها وثالثهم من متوسطيها، وأخذ طول ذراع كل منهم وجمع ذلك وأخذ ثلثه وصيره ذراعا لقياس الأرض عرف بالذراع الزيادى، فلما جاء العباسيون اتخذوا ذراعا أطول من الذراع الزيادي عرف بالذراع الهاشمي تراوح طوله ما بين (٦,٥) قبيضات معتدلات، أما في مصر فقد استخدم لقياس الأراضي والأبنية ذراع عرف بذراع العمل كان طوله ثلاثة أشبار معتدلات من الشبر الذي هو ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر عند فتح اليد في أقصى اتساعها ، وهو ما يعادل قبضتين معتدلتين، وقد استخدم هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بصيغة «وذرع ذلك بما فيه تخانة المسطبتين بذراع العمل ٥٨٠٠.

# ۱۲۵ راجعي - جرار: (۱۲۰ - nograde) rograde

رجع الرجل من سفره: عاد منه، ورجع عن رأيه: عدل عنه، والرجع (بتشديد الراء وفتحها): المطر بعد المطر، ومنه قوله تعالى: ﴿والسماء ذات الرجع﴾ أى ذات المطر والنفع، والرجعة: الرجوع إلى الحياة بعد الموت، والرجعي (بتشديد الراء وضمها): المنسوب إلى الرجعة، والراجع: نوع من الحمي تذهب وترجع، والراجع: العائد والآيب، والراجعي: نسبة إليه. (٥٨١).

أما الراجعي في المصطلح الأثرى فهو لفظ حرفي شاع عند النجارين في العصر الإسلامي للدولة على نوع من الشبابيك الجرارة التي كانت تعمل من خشب الخرط في المشربيات، أو للدلالة على الشبابيك العادية ذات الدرفة والدرفتين، أو حتى للدلالة على الأبواب الخشبية الختلفة شريطة أن يكون لهذه الشبابيك والأبواب مجار خارجية يتحرك الشباك أو الباب ـ من خلالها \_ إلى أعلا وأسفل، أو إلى اليمين والشمال، وقد تعمل فيها أحزمة نحاسية تثبت بمسامير مكوبجة، وكان من المعتاد في عمائر العصر المملوكي أن يكون الشباك الراجعي في جانب الايوان دون صدره ولاسيما في الجزء المنحرف منه، وأن تكون له سدلة أو حجر، ويطل على طريق عام أو فضاء متسع أو قناة مياه ونحو ذلك، ولعل من أحسن أمثلة هذا النوع من الشبابيك والأبواب الراجعية أو الجرارة هي تلك الشبابيك الثلاثة التي توجد في الجدار الغربي من الايوان الشمالي الغربي بمدرسة القاضي أبوبكر مزهر (١٨٨٤هـ/٧٩١م)، وفي الباب الذي يربط بين دركاة المدخل وبين الصحن في مسجد قجماس الإسحاقي (٨٨٥ ــ ٨٨٦هــ/ ٠٨٤١ \_ ١٨٦١م)(٢٨٥).

وقد ورد هذا المصطلح في وثانق العصر المملوكي ، بعدة صيغ منها «راجعي خشب» ، «بوانك بها راجعي» ،

«قيطون بصدره إيوان وثلاثة شبابيك وراجعيان»، «مرتبة بها شباكان وراجعيان»، ونحو ذلك، ويرتبط بهذا المصطلح لفظ حرفي آخر هو «شيل وحط» ويعنى درفة خشبية لبعض الفتحات ترفع إلى أعلا وتنزل إلى أسفل على مجراة خاصة بها، وصفت في المصطلح الوثائقي بصيغة «خركاة خشب نقى شيل وحط(٥٨٣).

## ۱۲٦. رافدة. كـمـرة: (Support ـ شكل ۱۰۸)

رفد (بفتحتين): أعطى وأعان، والرفد (بتشديد الراء وكسرها): العطاء والصلة، والرفادة: خرقة يرفد بها الجرح وغيره، والإرفاد: الإعطاء والاعانة، والرافد (بتشديد الراء وفتحها): الذى يلى الملك ويقوم مقامه عند غيابه (وجمعه رفد بضم الراء)، والرافد أيضا ما يمد النهر بالماء من قناة أو نهير (وجمعه روافد)، والرافدان: دجلة والفرات، والرافدة (مؤنث الرافد) وهى الواحدة من خشب السقف التي فوق الجسر (٥٨٤).

وبذلك تكون الروافد في المصطلح الأثرى المعمارى هي قطع خشبية تطرح فوق جسر السقف لتحمل أثقال التراب وما يخالطه من مواد أخرى، وتنقش هذه الروافد وتلون أحيانا، أو تغطى بطبقة جصية مزخرفة أحيانا أخرى، وتعرف الواحدة منها في المصطلح الحرفي للنجارين باسم الوصلة، أما الكمرة فهي لفظ فارسي معرب يطلق على كل بناء فيه عقد مثل الجسور والقناطر، وتأتى في العمارة المملوكية للدلالة على الجائزة أو المربوعة التي تعرف حاليا باسم العرق أو المرينة الحاملة للسقف (٥٨٥).

#### ۱۲۷ . رياط: (Ribat . شكل ۱۰۹ )

ربط (بفتحتين): شد ووثق، والرباط (بتشديد الراء وكسرها) ـ جمع ربط (بضم الراء وسكون الباء): ـ ما تشد به الدابة والقربة وغيرهما، ومنه قولهم: رباط الخيل

مرابطها، والرباط أيضاً جمع ربط (بضمتين) وأربطة ورباطات: الحصن أو الثغر أو المكان الذي يرابط فيه الجيش للدفاع عن الدولة، وأحد الأبنية الدينية المربوطة للفقراء من الصوفية (٥٨٦).

أما الرباط في المصطلح الأثرى المعماري فهو كما سلف نوع من الثكنات أو الأبنية العسكرية التي كان يرابط فيها الجاهدون على حدود الدولة وثغورها لحمايتها من الأعداء تحقيقا لقول الله عزوجل ﴿يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وقوله عز من قائل: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوا لله وعدوكم، وقد اعتادت الدول الإسلامية إنشاء هذه الأربطة على حدودها وثغورها ليكون كل منها بمثابة حصن وبرج مراقبة واتصال ومنارة ومحطة بريد ترسل منها الأخبار العاجلة والإنذارات الآتية إلى حاضرة الخلافة في حالة تعرض الدولة للخطر، فإن كان ذلك بالليل أو قدت منارة الرباط لتصل الأخبار عبر الحراقات على طول الطريق إلى العاصمة، وإن كان بالنهار استبدلت النار بالدخان وقد رتبت في هذه الأربطة أقوام للقيام بالإخبار أو الإنذار فلا تكون ساعة إلا وقد أنفر في القصبة وضرب الطبل على المنارة ونودى إلى ذلك في الرباط وخرج الناس بالسلاح والعتاد حتى أن الخبركان يخرج من سبتة في المغرب على جبل طارق فيصل إلى الاسكندرية في ليلة واحدة رغم أن المسافة بينهما كانت تقطع في مسيرة شهر (٥٨٧)، فلما زالت عن هذه الأربطة صفتها الحربية صارت بيوتا للعبادة يسكنها الزهاد وأهل الصوفية ممن رغبوا في مجاهدة النفس لنيل المقامات، ثم أصبحت بعد ـ فتور الهمم والاهتمام بالشكل دون المضمون ـ سكنا للبطالين والغرباء والفقراء وأهل الطريق الواردين من الجهات الإسلامية المختلفة، وكان ما عرف في العمارة الإسلامية من هذه الأربطة نوعان: نوع سكنه الجند وغيرهم من أهل الصوفية من الرجال، ونوع سكتته الأرامل والعجائز والمطلقات والمهجورات من النساء، أوقف المنشئون وأهل الخير عليها أوقافا كثيرة

من الأراضي والعقارات للصرف عما تدره من ربع على مختلف الاحتياجات اللازمة لإصلاح مبانيها وكفالة المقيمين فيها، وقد انتشرت هذه الأربطة في الشمال الافريقي خلال القرنين (٢ ـ ٣هـ/ ٨ـ٩م) عندما بني رباط سوسة سنة (١٥٤ ـ ١٨٠ هـ/٧٧٠ ـ ٧٩٦م) ورباط المونستير سنة (١٨٠هـ/٧٩٦م) في تونس، كما انتشرت على السواحل الشامية عندما بني هارون الرشيد (١٧٠ - ١٩٤م/ ٧٨٦ - ٨٠٩م) فيها كثيرا من الثغور مثل طرسوس وغيره، وكانت عمارة الرباط عبارة عن بناء حجري مستطيل يتكون في الغالب من طابقین، یحیط به سور أرضى حصین متوج بشرفات علوية، يشتمل على مدخل بارز مزود بمقاذف للمنجنيقات ونحوها، في أركانه أبراج للمراقبة، وفي إحدى زواياه منارة أكثر ارتفاعا من سائر الأبراج تتكون من قاعدة مربعة وبدن اسطواني، وفي وسطه فناء تدور حوله حجرات صغيرة لسكن المرابطين فيه ترتكز سقوفها المقبية غالبا على أكتاف حجرية مربعة، علاوة على مسجد صغير أو زاوية يقيمون فيها شعائر صلواتهم، فلما زالت عن هذه الأربطة صفاتها الحربية بعد زوال الخطر الذي كان يتهدد أمن الدولة الإسلامية واستقرارها، أصبحت هذه الأربطة\_ كما أسلفنا\_ بيوتا للتقشف والزهد والعبادة ومجاهدة النفس، يسكنها أهل الصوفية الحقة، ولم تعد تبني على حدود الدولة أو في ثغورها كما كانت منذ البداية، بل صارت تبنى في داخل المدن بين أخطاطها المختلفة أيضا (٥٨٨).

وقد اشتملت العمارة الإسلامية في مصر على العديد من هذه الأربطة منذ العصر الفاطمي عندما شيدت نساء القصر الفاطمي بعضا منها بالقرافة الكبرى مثل رباط الحجازية الذي أنشأته الست فوز جارية على بن أحمد الجرجرائي سنة (١٠١هـ / ١٠٢٤م) وأوقفته على واعظة زمانها السيدة الحجازية، ورباط الأندلس الذي أنشأته السيدة علم الآمرية زوجة الآمر بأحكام الله سنة (٥٣٦هـ/١٣١م) وخصصته للعجائز والأرامل وغيرهما، واستمر بناء هذه الأربطة

بعد ذلك خلال العصر المملوكي وكان أهمها رباط أبي طالب الذى اندثر بجوار المدرسة الزينية يحيى بالأزهر، ورباط البغدادية الذي بنته الست تذكار باي ابنة الملك الظاهر بيبرس سنة (٦٨٤هــ/١٢٨٥م) للشيخة الصالحة زينب أبنة أبى البركات التي عرفت بالبغدادية، وكانت تودع فيه المطلقات والمهجورات للمحافظة عليهن من الخطايا وتعليمهن المواظبة على العبادات(٥٨٩)، ومن هنا خلط بعض المؤرخين بين الرباط والخانقاة والزاوية، وجعلوها جميعا بيوتا للصوفية، مع أن كلمة الرباط كانت تأتى في وثائق العصر المملوكي إما للدلالة على الملجأ الخصص للفقراء والعتقاء والجند البطالين من الرجال، وإما للدلالة على الملجأ الخصص للأرامل والمطلقات والمهجورات لصيانة أعراضهن من ناحية، وتعويدهن على أداء الفرائض من ناحية أخرى، وكان من الطبيعي أن يمارس أهل الرباط نشاطهم الديني الذي يختلف عن النشاط الصوفى لانقطاعهم عن الحياة العلامة حتى صارت وظيفتي الرباط والخانقاة بمرور الزمن غير مختلفتين

# Tenement - house) . شکل ۱۲۸ . ربع: (۱۱۰

الربع (بتشديد الراء وفتحها) \_ جمع ربوع (بضمتين) وأربع (بضم الباء) ورباع (بكسر الراء \_ الدار التي تشتمل على غرف عديدة لكل أسرة غرفة، والمحلة والحطة والمنزلة، وجماعة الناس، والموضع الذي يرتبع فيه، والربع (بتشديد الراء وضمها) وجمعه أرباع جزء من أربعة أجزاء، ومكيال يسع أربعة أقداح، وربع الدائرة (بالضم) جزء من أربعة أجزاء محيطها (٥٩١).

أما الربع في المصطلح الأثرى المعمارى فهو عبارة عن بناء كبير مستقل يتكون من أربعة أو خمسة أدوار ذات مدخل واحد وسلم واحد يشتمل على فناء أوسط تتقدمه من الجهة المطلة على الشارع حوانيت ومخازن يتم تأجيرها لأصحاب التجارة الختلفة تعلوها طباق

سكنية ذات مداخل مستقلة يتكون كل منها من مسكن صغير بمرافقه تستأجره إحدى العائلات الفقيرة ولاسيما عائلات الصناع وأرباب الحرف بأجر شهرى زهيد، وكانت هذه الطباق تتجاور بعضها إلى جانب بعض في الدور الواحد، وتعلو بعضها بعضا في أدوار علوية مشابهة للدور الأرضى، ويتم الوصول إليها من خلال دهليز يلتف حول الصحن المشار إليه، وقد وجدت في عصر المماليك البرجية نماذج أخرى للرباع الملحقة بالأبنية الدينية خصص ربعها للصرف على المنشأة مثلما حدث في زاوية فرج بن برقوق المعروفة بالدهيشة أمام باب زويلة (٨١١هـ./٨٠٤١م)، وفي مدرسة أبى بكر مزهر بالجمالية (١٤٧٩هـ/١٤٧٩م) وغيرهما، وكان كل ربع من هذه الرباع الملحقة بالأبنية الدينية عبارة عن بناء سكني من أربعة أو خمسة طوابق أيضا، بالأرضى منها محلات تجارية، وبالعلوية مساكن منفصلة تطل على الطريق يخدمها من الناحية المقابلة دهليز في نهايته دورة مياه، وكانت طريقة الوصول إلى هذه الرباع كما في رباع الصناع وأرباب الحرف بواسطة سلم واحد أيضا، كما كانت فتحاتها المطلة على الشارع ذات مشربيات من خشب الخرط(٩٩٢).

وقد ورد هذا المصطلح فى وثائق العصر المملوكى بعدة صيغ منها «ربع دورين متطابقين أربعة عشر طبقة»، «ربع يشتمل على مساكن عدتها أربعة وعشرون مسكنا»، «ربع يشتمل على طباق دائرة عدتها ستة عشر طبقة»، «ربع دورين به مساكن ثلاثة وثلاثون مسكنا وأربع قاعات» ونحو ذلك(۵۹۳).

## ۱۲۹ . رحبة: (Square . راجع دركاة)

رحب المكان (بفتح الراء وضم الحاء): اتسع، ومنه قوله تعالى: ﴿حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت﴾، والرحب بتشديد الراء وفتحها): الواسع، ومنه قولهم: مكان رحب وأرض رحبة، والرحب بتشديد الراء وضمها: السعة ومنه قولهم: رحب الصدر (بفتح الراء وسكون الحاء): طويل الأناة، ورحب الفهم: متسع

العقل، وأهلا ومرحبا: أى أتيت أهلا ونزلت سعة فاستأنس ولا تستوحش، والرحاب (بتشديد الراء وكسرها): الكنف والجانب، ومنه قولهم: هو فى رحاب فلان أى فى كنفه ورعايته، والرحبة (بتشديد الراء وفتحها) - جمع رحاب (بكسر الراء وفتح الحاء) ورحب (بضم الراء وفتح الحاء) ورحبات (بفتح الراء ومكون الحاء): - الأرض الواسعة، والفجوة بين البيوت، ومنها قولهم رحبة البيت: ساحته، ورحبة الوادى: مسيل مائه فيه من جانبه، ورحبة المسجد: صحنه المنبسطة ومتسعه (۹۹۶).

أما الرحبة في المصطلح الأثرى المعمارى فهي من منطلق المعنى المشار إليه باحة الدار التي يستروح فيها أهلها، وساحة الوكالة أو الخان التي يتجمع فيها الناس للبيع والشراء، وصحن المسجد الذي يتوسطه، والمتسع الذي يأوى إليه أرباب اللهو وتمضية الوقت، ومكان استعراض الجند الذي يقف فيه راجلهم وفارسهم في مواكب الأعياد ينتظرون ركوب الخليفة وخروجه، ومنها رحبة باب العيد التي ظلت خالية من البناء حكما يقول المقريزي إلى ما بعد الستمائة من سنى الهجرة حتى عمر الناس فيها الدور والمساجد وغيرها وصارت خطة كبيرة لا تعرف الا بذات اسمها القديم (٥٩٥).

وقد ورد هذا المصطلح في وثانق العصر المملوكي للدلالة ـ بذات المعنى المشار إليه ـ على المكان المتسع بالمنزل والمسجد والوكالة وغيرها، وغالبا ما كانت هذه الرحاب سماوية بغير سقف، أو مسوقفة في جزء وغير مسقوفة في جزء آخر، وجاء ذكرها في وثائق هذا العصر بعدة صيغ منها «رحاب كشف سمائي»، «رحاب بعضه مسقف نقيا وباقيه سلم»، «رحاب الوكالة متسع الفضاء مستدير بثمانية وعشرين حاصلا»، «رحاب بعضه كشف وبعضه مسقف غشيما» ونحو ذلك (٩٦٠).

، Quern, Stone - Handmill) . رحي: (۱۱۸) شکل (۱۱۸)

الرحى (بتشديد الراء وفتحها) ـ وتثنيتها رحيان

ورحوان ورحاء ان (بفتحتین)، وجمعها أرحاء ...
(بسكون الراء وفتح الحاء) الضرس والطاحون، ومنه
قولهم رحا الرحى: أدارها أو عملها، ورحى الحرب:
حومتها، ودارت رحى الحرب أى نشبت، ودارت عليه
رحى الموت إذا نزل به(٥٩٧).

أما الرحى في المصطلح الأثرى فهي آلة الطحن التي تطحن أو تجرش بها الغلال، وهي عبارة عن حجرين مستديرين أحدهما علوى مثقوب والآخر سفلى مصمت يتوسطة قطب بارز لكي يوضع العلوى على السفلي ويدار بواسطة مقبض يدوى حول القطب البارز المشار إليه لطحن الحبوب أو جرشها، ويطلق المصطلح أيضا على الطاحون التي تديرها الدواب لنفس الغرض (٩٩٨).

#### ۱۳۱ ـ رخام: (Marble ـ شكل ۱۱۲ ـ

الرخمة (بتشديد الراء وفتحها) جمع رخم (بفتحتين): طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة، والرخيم من الصوت: الرقيق، والترخيم: تليين الصوت وترقيقه، وصناعة الرخام، والرخام (بتشديد الراء وضمها): حجر مكسى صلب يتكون من كربونات الكالسيوم المتبلورة الموجودة في الطبيعة أو من بلورات معدن الكلسيت أو الدولوميت التي تنشأ من عمليات التحول الطبيعية الشديدة، ويكون أحيانا أبيض اللون كالثلج، وغالبا ما يختلف لونه تبعا لاختلاف ما يتخلله من الشوائب التي يضيف إليه كثيرا من الجمال عند صقل سطحه، ويستخدم الرخام في عمل الأعمدة والتماثيل والبلاط وغيرها (٩٩٩).

وقد عرفت العمائر السابقة على الإسلام ولاسيما عمائر الرومان والبيزنطيين تكسيه الجدران بألواح من الرخام الملون، وانتقلت هذه الصناعة إلى العمارة الإسلامية في صدرها الأول مثلما حدث في الجامع الأموى بدمشق (٨٨ ـ ٩٦ هـ/٧٠٧ ـ ٤٧١م) وفي قصير عمرة (٩٤ ـ ٩٧ هـ/٧١٢ ـ ٧١٧م) وغيرهما، أما في مصر فقد استخدمت الألواح الرخامية الملونة في

تكسية أسافل الجدران في القصور الطولونية والفاطمية التي لم يبق الزمن للأسف منها شيئا، وكثر استخدام هذه الطريقة في مساجد المماليك ومدارسهم وأضرحتهم مثلما حدث في قبة قلاوون (٦٨٣ ـ ١٨٨٤هــ/ ١٢٨٤ ــ ١٢٨٥م) ومندرسة ابن منزهنر (٨٨٤هـ/ ١٤٧٩م) وغيرهما، وكان ارتفاع التكسية الرخامية لأسافل جدران هذه الأبنية الدينية يصل أحيانا إلى بداية عقد الحراب في جدار القبلة، بينما اكتفى في الحوائط الأخرى بوزرات مرتفعهة نسبيا، واعتبارا من القرن (٩هــ/١٥م) استخدمت الزخارف المنزلة بالمعجون الملون في الألواح الرخامية المغشية لوزرات الجدران، أو في بعض أجزاء المسطحات الجصية المغطية لها من خلال حفر الزخارف النباتية والهندسية المطلوبة على السطح الرخامي أو الجصى ثم ملنها بالمعجون المشار إليه، ونرى أحسن أمثلة هذه التكسية الرخامية في قبة برقوق بخانقاه ولده الناصر فرج بالقرافة (١٠٨٠ ١٣٩٩هـ/١٣٩٩ ـ ١ ٠٤٠١م) وأحسن الأمثلة الجصية في مدرسة أبي بكر مزهر بالجمالية (١٤٧٩هـ/١٤٧٩م) ومسجد قجماس الإسحاقي بالدرب الأحمر (٨٨٥ \_ ۸۸۷هـ/ ۱۶۸۰ ـ ۱۶۸۱م) وغیرهما (۲۰۰).

وإلى جانب التكسية بالألواح الرخامية فى وزرات الجدران بالعمائر الأثرية الإسلامية فى مصر منذ العصرين الطولونى والفاطمى، استخدمت الفصوص الرخامية الدقيقة الملونة بأشكال هندسية رائعة فى تكسية أرضيات الأبنية المملوكية الدينية والمدنية، ونرى أقدم نماذجها فى بيارستان قلاوون (٦٨٣ – ٦٨٤ هـ /١٢٨٤ م ١٢٨٥ م المحمائر المملوكية ولا سيما الجركسية منها، حيث بلغت هذه الصناعة حينذاك شأوا لم تبلغه من قبل، نرى روائعه فى العديد من عمائر هذا العصر ولاسيما مدرسة وخانقاه الظاهر برقوق بالنحاسين الناصر فرج بقرافة المماليك (١٠٨ – ١٢٨٨ م) وخانقاه ولده الناصر فرج بقرافة المماليك (١٠٨ – ١٣٨٩ م) وخانقاه ولده الناصر فرج بقرافة الماليك (١٠٠ – ١٢٨٥).

والذى لا شك فيه أن الرخام - كمادة إنشائية وزخرفية \_ يتميز \_ بالاضافة إلى فخامته وجماله الفني \_ بالتنوع الكبير في ألوانه، وبالنعومة المصقولة في ملمسه، وهي مميزات ساعدت كثيرا على تعدد استعمالاته بطرق مختلفة في أماكن متعددة من العمارة الإسلامية، حيث استخدم في فرش أرضياتها وتغشية وزرات جدرانها وكذا في عمل فساقيها ومنابرها ودكك مبلغيها، إلى جانب صناعة بعض الأواني الرخامية وحواملها، وغير ذلك من الأغراض الفنية، وقد عرفت صناعة الترخيم في مصر منذ عصور ما قبل الإسلام ولاسيما في أرضيات الكنائس القبطية ومنابرها، ثم انتقلت إلى العمارة الإسلامية بالعديد من المسميات التي اتخذت إما من أسماء النباتات والحيوانات والطيور مثل الزرزورى والقطقاطي والغرابي وغيرها، وإما من أسماء مواطن استجلابه مثل الحلبي والخليلي ونحوهما(٢٠٢) وتتضح نماذج الاستعمالات المشار إليها في عمارة مصر الإسلامية كأعمدة رابطة في أسوار القاهرة الفاطمية، وفي دكك المبلغين في مساجد ألماس الحاجب (۷۷۷هــ/۱۳۲۹م) والسلطان حسن (۷۵۷ـ ٤٧٧هـ/ ١٣٥٦ ـ ١٣٦٢م) والماردانسي (٧٣٩ ـ ٠٤٧هـ/١٣٣٩ \_ ١٣٣٠م) وغيرها، وفي الأرضيات التي كانت تكسى إما بأشرطة بلقاء أو بفصوص دقيقة ملونة تجمع بعضها إلى بعض في أشكال هندسية رائعة عرفت بالرخام الخردة، وكانت مناطقها المستطيلة تسمى بالمراتب ومناطقها الدائرية تسمى بالمدورات وهكذا، إلا أن ندرة الرخام في مصر كانت \_ في غالب الظن ـ سببا في إعاد استخدام الكثير منه منذ العصر الفاطمي(٦٠٣)، وطوال العصر المملوكي مثلما حدث عندما صادر الأمير صرغتمش الناصرى رخام دار علم الدين بن زنبور التي كانت تعرف بالسبع قاعات، وعندما أخذ الأشرف برسباي رخام مدرسته من دار البيسري بين القصرين الفاطميين، وعندما أمر قانصوه الغوري بفك رخام قاعات بيت أبى بكر مزهر ونقلها إلى الدهيشة وغير ذلك(١٠٤).

والواقع أن أنواع الرخام التى استخدمت فى العمائر الأثرية الإسلامية كانت قد عرفت بعدة مسميات مختلفة أطلقت عليها إما لاختلاف مواطن استجلابها، واما لتباين أشكالها وألوانها، واما لتنوع أساليب استخدامها وصناعتها، وفيما يلى عرض لأهم هذه الأنواع:

## ١/١٣١ ـ رخام أزرق زنجى:

الأزرق عامة: مالونه الزرقة، والأزرق في علم الرمد: شدة التوتر الداخلي في العين، و،الزراق (بتشديد الزاي وضمها): مرض تميزه زرقة في اللون، والزنج (بتشديد الزاي وكسرها): جيل من السودان يتميز بسواد الجلد وجعودة الشعر وغلظ الشفة وفطس الأنف يسكن حول خط الاستواء، والرنجي: واحد الرنج أو الزنوج (٦٠٥).

أما الرخام الأزرق الزنجى فى المصطلح الأثرى فهو نوع داكن الزرقة يميل لونه إلى السواد، كان الغالب على استخدامه فى العمارة الإسلامية كأعتاب للمداخل ولاسيما الرئيسية منها، علاوة على استخدامه كأقطاب للوزرات الرخامية المغشية للأجزاء السفلية من جدران هده العمائر (٣٠٣).

#### ٢/١٣١ رخام بلدى:

البلد (بفتحتين) جمع بلاد (بالكسر) وبلدان (بالضم): البلدة والمكان انحدود يستوطنه أهله، والحى من القطر، والرقعة الواسعة من الأرض يسكنها جماعة من الناس، ومنها قوله تعالى ﴿بلدة طيبة ورب غفور﴾ وقوله: ﴿والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه﴾(٦٠٧).

أما الرخام البلدى في المصطلح الأثرى فهو نوع أبيض عرف أحيانا بالرخام البلدى نسبة إلى بلده المحلى مصر، وأحيانا أخرى بالرخام الصعيدى نسبة إلى صعيدها، وأحيانا ثالثة بالرخام العربي نسبة إلى العصر العربي الذي عمل فيه، وقد استخدم هذا النوع من الرخام في كثير من أغراض العمارة المملوكية ولاسيما تغطية الأرضيات وتغشية الوزرات ونحوهما (٦٠٨).

#### ۱۳۱/۳. رخام بلوري:

البلور (بفتح الباء وتشيد اللام وضمها): نوع

سميك من الزجاج، وحجر أبيض شفاف أحسنه ما كان يجلب من جزائرالزنج، ومنه قولهم: بلور (بفتح الباء وسكون اللام) الشيء: جعله بلورا<sup>(٩٠٩)</sup>.

أما الرخام البلورى في المصطلح الأثرى فهو نوع أبيض يمتاز باللمعان والشفافية مثل البلور، وقد استخدم في العمارة المملوكية لأغراض التغطية الأرضية والتغشية الجدارية للوزارات السفلية وغير ذلك (٦١٠).

#### ١٣١/٤. رخام حلبي:

حلب الناقة أو الشاة ونحوهما (بفتحتين): استخرج ما في ضرعهما من لبن فهو حالب وحلوب (بفتح الحاء وضم اللام)، واستحلب الشيء: استدره، والدواء امتصه، والحلب (بفتحتين): اللبن المحلوب، والمحلب (بكحسر الميم وسكون الحاء): الإناء الذي يحلب فيه، والحلاب (بفتح الحاء وتشديد اللام) من صناعته الحلب، والحلبة (بفتحتين): خيل تجمع للسباق من كل أوب أو مكان، والمحلب (بفتح الميم وسكون الحاء): شجر له حب يجعل فيه الطيب، وحلب (بفتحتين)

أما الرخام الحلبي - الذي عرف أحيانا بالرخام الشامي - فينسب إلى مدينة حلب في سورية، واشتهر في معظم الحالات بلون أصفر، وفي بعض الحالات الأخرى بلون أحمر فاتح، تمييزا له عن الأحمر العادى الذي ينسب إلى مدينة الخليل بفلسطين، وقيل له هو الآخر أحيانا رخام شامى، لأن كلا من حلب والخليل كانتا جزءا من الشام القديم، وكان غالب استخدام هذا النوع من الرخام الحلبي في العمارة الإسلامية كأقطاب للوزرات التي كانت تغشى الأجزاء السفلية من الجدران (٢١٢).

## ٥/١٣١ - رخــام خــردة: (شــكــل ١/١١٢)، ٢/١١٢)

خرد (بفتحتين): سكت طويلا واستحيا، وخردت المرأة، ظهر عليها أثر الحياء، والخريدة (بفتح الخاء وكسر الراء) ـ جمع خرائد ـ اللؤلؤة التي لم تثقب، والخردة: (بضم الخاء وسكون الراء): ما صغر ودق من الأمتعة، وكل مهمل قديم (٦١٣).

أما الرخام الخردة في المصطلح الأثرى فهو عبارة عن قطع رخامية صغيرة ذات ألوان مختلفة كانت تعمل على هيئة أجزاء دقيقة التشكيل، تجمع بعضها إلى بعض لتكون في معظم الحالات عليا للتصميم الفني المطلوب أشكالا هندسية، أو في قليل من الحالات الأخرى أشكالا نباتية، إما لتفرش بها أرضيات العمائر الأثرية المختلفة، أو تغشى بواسطتها جلس الشبابيك ووزرات الجدران كالفسيفساء، وقد سمى بهذه التسمية وفي غالب الظن للأنه كان يتكون كما أسلفنا من قطع رخامية صغيرة غير منتظمة أكبر قليلا من قطع الخردة الحديدية (١١٤).

#### ٦/١٣١ رخام زرزورى:

زر القميص (بفتح الزاى وتشديد الراء): شد أزراره، وأزرر القميص (بسكون الزاى وفتح الراء): جعل له أزرارا، والزرزور (بتشديد الزاى وفتحها وضمها) ـ جمع زرازير ـ: المركب الضيق، وجنس طير من فصيلة الزرزوريات، ورتبة من الجوائم أكبر قليلا من العصفور له منقار طويل ذو قاعدة عريضة، يغطى فتحة أنفه غشاء قرنى، وجناحاه طويلان مدببان، يستوطن أوربا وشمال آسيا وإفريقيا، وزرزر الطائر زرزرة: أى صوت، والزرزورى الله الذي بلون الزرزور (٦١٥).

أما الرخام الزرزورى فى المصطلح الأثرى فهو نوع يشبه فى لونه لون ريش الزرزور الرمادى الفاتح، كثر استخدامه فى أقطاب الوزرات التى تؤرز جدران العمائر المملوكية المختلفة، وفى عمل الأعمدة الصغيرة التى تكتنف الشاذروانات فى الأسبلة، وقد أشار ابن اياس فى البدائع إلى أنه كان يستقطع فى عصر المماليك من محاجر قرب مدينة البدرشين بناحية الجيزة (٢١٣).

#### ٧/١٣١ رخام سماقي:

السماق (بتشديد السين وضمها وتشديد الميم وفتحها): الخالص البحت من كل شيء، ونوع من الشجر خشبه أحمر قان ، أما الرخام السماقي في المصطلح الأثرى فهو نوع اشتهر بلونه الأحمر القاني،

رغم وجود لونين آخرين له هما الأخضر الزيتى والأزرق الداكن، ويغلب على الظن أنه سمى بهذه التسمية نسبة إلى شجر السماق الذى عرف خشبه بلونه الأحمر القانى، وقد أشار ابن اياس فى البدائع أيضا إلى أنه كان يستقطع خلال العصر المملوكى من محاجر قرب مدينة البدرشين بناحية الجيزة، وكثر استخدامه فى تغطية أرضيات العمائر المملوكية وتغشية وزرات جدرانها كما حدث فى مساجد الناصر محمد بن قلاوون (٧٣٥هـ/ ١٤٣٢م) والأشرفين برسباى (٨٣٥هـ/ ٢١٤٧م) وقايت بالالا (٨٧٠هـ/ ٢١٤٧م) وغيرها (٢١٨٨).

#### ۱۳۱/۸. رخام سویسی:

ساس الأمور (بفتحتين): دبرها وأدارها، وسوس الحب وغيره (بفتح السين وتشديد الواو وفتحها): وقع أودب فيه السوس، والسائس: رائض الدواب ولاسيما الخيل، والساسة: قادة الأم ومدبرو شئونها العامة، والسوس: نبات عشبى أسود برى معمر طويل الجذور عميقها من فصيلة القرنيات يستعمل في الطب، والسويس مدينة مصرية معروفة، والسويسي المنسوب إليها (٢١٩٩).

أما الرخام السويسى فى المصطلح الأثرى فهو نوع ذو لون أسود كان يستقطع من محاجر إدفو، ويغلب على الظن أنه سمى بهذه التسمية إما نسبة إلى الشبه الكبير بين لونه ولون شجر السوس الأسود، وإما لأنه كان يستقطع من محاجر تابعة لناحية السويس، وقد استخدم فى عمائر العصر المملوكى لنفس الأغراض المتعلقة بغطية الأرضيات وتغشية الوزرات ونحو ذلك (٦٢٠).

## ٩/١٣١ . رخام غرابي:

الغربة (بضم الغين وسكون الراء): الاغتراب، والتغريب (بتشديد التاء وفتحها): النفى عن الوطن، والغريب (بكسر الغين وسكون الراء): الشديد السواد، ومنه قوله تعالى ﴿ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود﴾، والغراب (بضم الغين وفتح

الراء) - جمع غربان وأغربة: سفينة من سفن البحر القديمة يعلو جؤجؤها رأس كرأس الغراب، وجنس طير من الحوائم يطلق على أنواع كثيرة منها الأسود والأبقع والزاغ (بتشديد الزاى وفتحها) والغداف (بضم الغين وفتح الصاد)، وفتح الدال) والأعصم (بسكون العين وفتح الصاد)، ويضرب به المثل في السواد والحذر فقيل بكربكور الغراب، وأحذر من الغراب، والغرابي: المنسوب إلى لون الغراب (٢٢١).

أما الرخام الغرابى فى المصطلح الأثرى فهو نوع ذو لون رمادى أو أسود، كان يستقطع خلال العصر المملوكى من محاجر بنى سويف، ويغلب على الظن أنه سمى بهذه التسمية نسبة إلى الشبه الكبير بين لونه ولون ريش الغراب، وقد استخدم فى عمائر العصر المشار إليه فى ذات الأغراض المتعلقة بتغطية الأرضيات وتغشية الوزرات بالجدران ونحو ذلك (٦٢٣).

#### ١٠/١٣١ . رخام قطقاطي:

قط الشيء (بفتح القاف وتشديد الطاء وفتحها): قطعة عرضا، ومنه قط القلم ونحوه، وقط (بفتح القاف وتشديد الطاء وضمها): الزمان الماضي، ومنه قولهم: ما فعلته قط وما رأيته قط، والقط (بكسر القاف وتشديد الطاء وضمها): الكتاب والصك والنصيب، ومنه قوله تعالى: ﴿وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب﴾، والقطا (بفتحتين) نوع من اليمام (٦٢٣).

أما الرخام القطقاطى فى المصطلح الأثرى فهو نوع ذو لون رمادى مائل للحمرة، سمى فى غالب الظن بهذه التسمية نسبة إلى الشبه الكبيريين لونه ولون ريش القطا الذى هو نوع من اليمام كما أسلفنا، وقد استخدم فى عمائر العصر المملوكى لنفس أغراض التغطية الخدارية وغيرها (٦٢٤).

#### ١١/١٣١ . رخام مارسين:

المارسين: نوع من الريحان، والريحان (بتشديد الراء وفتحها) ـ جمع رياحين ـ : الرحمة والرزق، وجنس من النباتات طيب الرائحة من الفصيلة الشفوية، ومنه قوله

تعالى: ﴿والحب ذو العصف والريحان﴾ وقيل أن العصف هو ساق النبات والريحان ورقه، والريحان الأبيض: ذقن الشيخ، وريحان الأرض: القيصوم، والريحانة: طاقة الريحان أو واحدته (٦٢٥).

أما الرخام المارسين في المصطلح الأثرى فهو نوع ذو لون أخضر زيتونى عرف بهذه التسمية نسبة إلى تشابه لونه مع لون المارسين الذى هو نوع من الريحان الأخضر كما أسلفنا، وقد أشار ابن فضل الله العمرى في المسالك عند وصفه لأعمدة قبة الصخرة في القدس الشريف حين قال «اثنين (أي عامودين) أخضر مارسين (٦٢٦).

#### ١٢/١٣١ ـ رخام مجزع:

الجزع (بكسر الميم وسكون الزاى) ـ جمع أجزاع ـ محلة القوم، وخلية النحل، والمشرف من الوادى إلى جنبه طمأنينة، والمتسع من مضايقه، وقيل لايسمى جزعا حتى تكون له سعة تنبت الشجر وغيره، والجزع (بفتح الجيم وسكون الزاى): خرزيمانى فيه بياض وسواد، واحدته جزعة، والجزع (بفتحتين): الهلع وعدم من العقيق يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوان، والجزع (بضم الجيم وسكون الزاى): المحور الذى يدور عليه الدولاب، والجزع (بفتح الجيم وكسر الزاى): الخور ولسمون الزاى): الخور ولسمون الزاى المناه الدى يدور عليه الدولاب، والجزع (بفتح الجيم وكسر الزاى): الخرع (بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الزاى وقطعه، والمجزع (بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الزاى وفتحها): كل ما اجتمع فيه سواد ويباض، ومن اللحم وفتحها): كل ما اجتمع فيه سواد ويباض، ومن اللحم وفتحها): كل ما اجتمع فيه سواد ويباض، ومن اللحم ما كان فيه بياض وحمرة (١٢٧٣).

أما الرخام الجزع في المصطلح الأثرى فهو نوع ذو لون أبيض معرق بالأسود أو الأحمر، وقد عرف تبعا لذلك \_ كما ورد في المسالك \_ بالعروق، وكما \_ ذاع في مصطلح أهل الصنعة من المرخمين \_ بالشحم واللحم تشبيها لتجازيعه العروقية بقطع اللحم الأحمر ذات الشحم، وقيل أنه عرف بهذه التسمية أيضا نسبه إلى تشابه لونه مع لون حجر الجزع اليمني الذي يعمل منه الخرز، وقد كثر استخدام هذا النوع من الرخام المجزع في تغطية أرضيات العمائر المملوكية وتغشية

وزرات جدرانها، وجاء ذكره في وثائق العصر المملوكي بالرخام المشجر الذي فيه تجازيع وتعاريق على هيئة أوراق الشجر فقيل «رخام مشجر»، و«فسقية بوسطها عامود نوفرة كبيرة مشجرة» (٦٢٨).

#### ۱۳/۱۳۱ ـ رخام ياسميني:

الياسمين (بالفتح) أو الياسمون - كما يقول بعض العرب (بالضم) - هو جنس نباتات معمرة برية وزراعية من فصيلة الزيتونيات، أنواعها عديدة أهمها الفواح الذى يستخرج منه دهن فاخر ومنه الياسمين الزنبقى الذى يعرف بالفل (٦٢٩).

أما الرخام الياسمينى فى المصطلح الأثرى فهو نوع فو لون أبيض يشبه لون زهرة الياسمين، وقد غلب استخدامه فى عمائر العصر المملوكى إما كأعتاب علوية للمداخل الرئيسية والتذكارية مثلما حدث فى مدخل مسدرسة السغورى (٩٠٩ - ٩١٠ هـ - ١٥٠ م)، وإما لتغطية أرضيات الكثير من هذه العمائر أو تغشية وزرات جدرانها الداخلية (٦٣٠).

#### ۱۳۲ . رف: (Shelf - شکل ۱۱۳)

الرف (بتشديد الراء وضمها) : التبن وحطامه، والرف (بتشديد الراء وكسرها) الجماعة من الإبل، والرف (بتشديد الراء وفتحها) ـ جمع رفوف (بضمتين) ورفاف (بكسر الراء وفتح الفاء) ـ : شبه الطاق، والمشكاة في حال استعمالها للغرض نفسه، وطنف بارز تحت السقف أو الحانط لغرض زخرفي بحت، وكل مسترق من الرمل، والجماعة من الماشية أو الطير، وحظيرة الشاة، والثوب الناعم، وخشبة أو نحوها تشد إلى الحائط لتوضع عليها طرائف البيت من الأواني والزهريات وغيرها (٦٣١).

أما الرف في المصطلح الأثرى فيأتي استخدامه في العمارة المملوكية إما للدلالة على ما عمل في أطراف البيت من الداخل زيادة من ألواح الخشب وغيره لتوضع عليه التحف الختلفة ونحوها، وإما للدلالة على الألواح

الخشبية التى تعمل داخل الكتبيات أو الدواليب الحائطية لوضع الكتب أو الأمتعة عليها، وإما للدلالة على الرفوف المبنية داخل الحوانيت لوضع السلع والبضائع فوقها، وجاء هذا المصطلح فى وثائق العصر المملوكى بعدة صيغ منها «دور قاعة ذات رفوف مثبتة»، «كتبيات بها رفوف مثبتة»، وبداخل الحانوت رفوف مثبتة ونحو ذلك (٦٣٢).

## ۱۳۳ ـ رفــرف: (Eaves - شکـل ۱/۱۱٤) ۲/۱۱٤)

الرفوف (بتشديد الراء وفتحها): جمع رفارف: الرف تجمل عليه طرائف البيت، والوسادة أو الفراش المرتفع، ومنها قوله تعالى: ﴿متكنين على رفرف خضر وعبقرى حسان﴾، والرفرف أيضا: الجناح الذى فوق عجلة السيارة، وما يجعل في أطراف البيت من الخارج يوقى به من حرارة الشمس، والستر (بتشديد السين وكسرها)، والرقيق من ثياب الديباج، وخرقة تخاط في أسفل السرادق، والفسطاط، وجوانب الدرع، وما تهدل من الشجر والنبات، والرفرفة واحدة الرفرف، ومنها قولهم: رفرف الطائر إذا حرك جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه (٦٣٣).

أما الرفوف في المصطلح الأثرى المعمارى فهو عبارة عن سقف أو بروز خشبي خارجي مائل يحمل على كباسات أو كوابيل مثبتة ـ على أبعاد منتظمة ـ في الجدران من الخارج، إما منفردة أو متصلة في أزواج يجاور بعضها بعضا بذات الأبعاد المشار اليها وكانت هذه الكباسات غالبا ذات طراز واحد يتكون من شكلين أحدهما إطار أفقى مستطيل متصل بالحائط له شكال سفلى مائل عليه بزاوية قدرها (٤٥) درجة، والآخر إطار مثلثي متصل بالمستطيل مكونا لمثلث متساوى الأضلاع، حتى يميل السقف على الإطار الأفقى بزاوية قدرها (٣٠) درجة، وكثيرا ما تكونت الزخرفة في الشكل الأول من هذه الكباسات من طبقتين بينهما فراغ وانعدمت في شكلها الثاني، وقد اعتاد المعمار أن

يضع العروق الخشبية للسقوف ذات الرفارف بعرض الكوابيل، ويمد منها ألواحا رقيقة يتصل بعضها ببعض لتشكل البروز المائل المشار إليه، وكانت هذه الرفارف الخشبية تعمل عادة فوق بوائك المقاعد والمصاطب والكتاتيب والأسبلة ونحوها ليس فقط لوقايتها من حرارة الشمس صيفا ومن المطر شتاء وإنما لإضافة عنصر جمالي عليها، ومن أحسن أمثلتها رفارف عنصر جمالي كانت تغطى في صحون المساجد الميضآت التي كانت تغطى في صحون المساجد والمدارس بقبات بصلية ترتكز على ثمانية أعمدة حجرية أو رخامية، حيث يلاصق الرفرف في هذه الميضآت عنق أو رخامية، حيث يلاصق الرفرف في هذه الميضآت عنق المقبة المثمنة الذي يعلو الأعمدة مباشرة فيقي المتوضين أثناء وضوئهم من حرارة الشمس أو نزول المطر (١٣٤٠).

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المولكي إما للدلالة في ذات المعنى المشار إليه على الظلة الخشبية الخارجية المائلة التي تعلو بائكة المقعد ونحوه، فقيل «مقعد يعلوه رفرف سفله علو حافته»، «رفرف بارز محمول على خمسة كباش»، وإما للدلالة على الظلة التي تعلو الميضأة في الصحن المكشوف للمسجد أو المدرسة، أو تغطى المزيرة أو المزملة فقيل «مزملة يعلوها رفرف على كباش» كذلك فقد ورد في هذه الوثائق ما يرتبط بمصطلح الرفرف لفظ «منسج» الوثائق ما يرتبط بمصطلح الرفرف لفظ «منسج» عليها الثوب ليتم نسجه، ويغلب على الظن أنه أخذ في هذه الحالة بمعنى الرفرف أيضا فقيل «منسج دائر على هذه الحوانيت (١٣٥٠).

#### ۱۳٤ ـ رکاب خاناه: (Riding - Store)

زكب الدابة: امتطى ظهرها، وركب رأسه: إذا مضى على وجهه بغير قصد، والمركب حمع مراكب السفينة، والركب (بتشديد الراء وفتحها): أصحاب الإبل فى السفر دون الدواب وهم العشرة فما فوقها، والركبان (بتشديد الراء وضمها): الجماعة منهم، والركبان (بتشديد الراء وفتحها) محمع ركب والركوبة (بتشديد الراء وفتحها) محمع ركب (بتشديد الراء وكسرها)، الإبل التى يسار عليها، وقطعة من المعدن تعلق فى سرج الحصان لتوضع فيها القدم

عند الركوب، ومنها ركابدار بمعنى الخادم الذى يمسك بمركاب الحصان حتى يركب سيده (٦٣٦).

أما الركاب خاناه في المصطلح الأثرى المعمارى فهي يبت الركاب الذي تحفظ فيه آلات الحيل مثل مسروجها ولجمها وكنابيشها ومهاميزها وبقية عدتها وآلاتها، وكان من المعتاد أن توضع الركاب خاناه أسفل المقاعد في قصور السلاطين والأمراء بالقرب من الإصطبل الذي تطل عليه بشبابيكها، ويصعد اليها بسلم يتكون من بضع درجات له درابزين من خشب (٦٣٧).

## ۱۳۵ . رئـك: (Coat of Arms . شكل (۲/۱۱۹۱/۱۱۵

الرنك (بتشديد الراء وفتحها) \_ جمع رنوك (بالضم) هو اصطلاح فارسى معرب معناه لون، ودهان ونصيب، وحصة، ومنه رنك (بفتحتين) بمعنى ما يبدو للعين من الصورة الظاهرة للشيء ويرى من الألوان المختلفة، ورنكا رنك (بفتح الراء وسكون النون) بمعنى ملون أو متعدد الألوان، والرنك أيضا هو شعار النسب والشرف الذي عرفه الملوك والأمراء الغربيون في العصور الوسطى إشارة إلى عراقة أسرهم ونبل أصولهم، ثم انتقلت هذه الرنوك إلى سلاطين وأمراء العصر المملوكي في مصر والشام دون سواهم إشارة إلى وظائفهم الرسمية التي أسندت اليهم، وكان من أهمها الكأس رنك الساقى، والدواة رنك الدوادار، والسيف رنك السلاحدار، والبقجة رنك الجمدار (المشرف على مخازن السلطان) ، والمائدة المستديرة رنك الجاشنكير (متذوق طعام السلطان) وغيرها (٩٣٨)، وقد أشار القلقشندى إلى أنه كان من عادة كل أمير أن يكون له رنك يخصه بألوان مختلفة بحسب ما يختاره، ويجعل ذلك دهانا على أبواب بيوتهم والأماكن المنسوبة إليهم كمطابخ السكر وشون الغلال وغيرها من أملاكهم، وعلى قماش خيولهم وجمالهم وملابسهم، وربما جعلت على سيوفهم وأقواسهم أيضا(٦٣٩).

وصفوة القول أن هذه الرنوك كانت قد انتشرت

خلال العصر المملوكي بشكل خاص، وظهرت منقوشة أو مرسومة على كثير من آثارة الثابته والمنقولة، وكان من المعتاد حينذاك إما أن يحمل الأمير رنك صاحبه أو سيده الذي يملكه، وإما أن يكون له رنكه الذي يلازمه طوال حياته حتى وإن تغيرت وظيفته بعد ذلك لأن القاعدة في هذه الحالة كانت تقضى ببقاء شارة وظيفته الأولى وإضافة شارة وظيفته الثانية إليها، أما الرنوك السلطانية فكانت عبارة عن دائرة بها شطب (بفتحتين) يحمل اسم السلطان وألقابه، وظل الأمر على هذا الحال حتى انتهى نظام الرنوك تماما بنهاية العصر المملوكي وبداية العصر العثماني سنة العصر المثماني سنة

## Portico, Gallery, Colo-) وواق: ۱۳۱ nade - شکل ۲/۱۱۲،۱/۱۱۹

راق الماء: صفا وشف، وراقه جماله: أرضاه وأعجبه، والروق (بتشدید الراء وفتحها): الفسطاط، ومنه قولهم: ضرب فلان روقه بموضع كذا، والرواق (بتشدید الراء وكسرها) ـ جمع روق وأروقة ورواقات ـ : ستر يمددون السقف، وبيت كالفسطاط يحمل على عمود واحد في وسطه، وسقف مقدم البيت، وظلة للدراسة في مسجد أو معبد، وركن في ندوة للتلاقى والتشاور (٦٤١).

أما الرواق في المصطلح الأثرى فهو في العمارة المدنية البيت أو الوحدة السكنية الكاملة المرافق ذات الدورين، وفي العمارة الدينية هو الساحة المحصورة بين صفين من الأعمدة، أو بين صف أعمدة وجدار بشرط أن تكون موازية لجدار القبلة أو ممتدة من الشمال إلى الجنوب، أما إذا كانت متعامدة على جدار القبلة أو ممتدة من الشرق إلى الغرب قاطعة للمحراب فهى المجاز الذي أطلق بعد ذلك على الطرقة الموصلة بين مدخل المسجد وبين صحنه، وخير أمثلة الرواق في عمارة مصر الدينية هو ما يوجد في جامعي الأزهر (٣٥٩ ـ ٣٦١هـ/ ٩٩٠ ـ ٩٧٠ عمل عملح أثرى

معمارى فى حجج المدارس والدور وكتب الخطط، لأنه كان يمثل أهم أجزاء البيت العربى ويتكون فى العمارة المدنية عادة من إيوانين متقابلين بينهما دور قاعة مسقفة غالبا، أو سماوية أحيانا، قد تكون بها فسقية رخامية، ويشتمل فى هذه الحالة على شقة وشقتين وثلاث شقق، إلى جانب المنافع والمرافق كالخزانات النومية وخزانة الكسوة والمطبخ والمرحاض، ويسقف بالحشب النقى المدهون على مربوعات، وتفرش أرضيته بالرخام الملون، وتسبل جدره بالبياض، وكان من المعتاد أن توجد على مدخل كل ايوان من الايوانين المشار إليهما معبرة وزوج من الكرادى، أما الدور قاعة فكانت تشتمل فى أعلاها على عراقية فى وسطها منور سماوى أحيانا، وفى أرضيتها فسقية من الرخام الحردة، أما بقية الأرضية فى الايوانين وفى الدور قاعة فكانت تفرش الرخام ملون فى أشكال نباتية وهندسية مختلفة (٢٤٢).

وقد ورد هذا المصطلح فى وثانق العصر المملوكى بعدة صيغ منها: «رواق الحرج»، «رواق كامل المنافع والحقوق بايوان وسدلة وطاقات»، «رواق يحوى إيوانين متقابلين بينهما دور قاعة بأحد الإيوانين وهو الصغير ست طاقات، وبالإيوان الثانى وهو الكبير ست طاقات وحزانة نومية مفروش أرض ذلك بالبلاط مسبل الجدر بالبياض ومنافع ومرافق وحقوق وسطح عال «ونحو ذلك مما يعنى أن الرواق بهذه الأوصاف المملوكية كان عبارة عن وحدة سكنية متكاملة المرافق وأخرى للحرج (٦٤٣).

#### ۱۳۷ ـ روشن: (Balcony - شکل ۱۱۷ )

الروش (بتشدید الراء وفتحها): خفة العقل، ومنه قولهم روش (بفتحتین) روشا: خف عقله، والروشن (بتشدید الراء وفتحها(: هو اصطلاح فارسی معرب بمعنی «مضیء، منیر، متلألیء» أو مكان یسطع فیه الضوء، ومنه روشنا (بضم الراء وفتح الشین) بمعنی ضیاء، نور، شعاع، روشندان بمعنی منور، مكان یوضع

فيه المصباح، والروشن أيضا هو الكوة والشرفة، وما برز من البناء من خشب أو نحوه التماسا لزيادة سطح الطوابق العلوية ثما يكون له حاجز أو درابزين (٦٤٤).

أما الروشن في المصطلح الأثرى المعماري فهوـ بذات المعنى المشار إليه \_ عبارة عن بروز خشبي أو حجرى يخرج من حائط الدارإلى الطريق ولا يصل إلى جدار آخر يقابله، فإن وضعت به أعمدة لحمله فهو الجناح، وأن لم توضع به أعمدة فهو الروشن، ويرتكز في هذه الحالة على كباش أو كوابيل تعلوها مدادات أو كباسات حجرية أو خشبية تربط الجزء البارز بالمبنى، يلى ذلك كأرضية لهذا الروشن - حرمدانات وماوردات من حجر أو خشب قد يكون لها درابزين من خشب الخرط، أما إذا وجد الروشن في سور حصن أوقلعة كان له دور دفاعي بحت مثلما حدث في رواشن قصر الحير الغربي وقلعة حلب في سورية، وفي برج السباع وقلعة صنجيل في طرابلس وفي أسوار القاهرة الفاطمية وقلعة الجبل الأيوبية في مصر (٦٤٥) وغيرها، وقد أطلق هذا المصطلح أيضا على الجسور الخشبية التي تحمل السقف وتبرزإلي الخارج مخترقة أعلى الحائط لكى تسقف هذه الأطراف البارزة أحيانا بالحصير وغيره لتشكل ظلة صيفية يستظل بها فوق دكة أو مصطبة، ومعنى ذلك أن الروشن هو شرفة تطل على خارج اليبت لها درابزين من خشب الخرط، فإن كانت من النوع الميموني أو المخرز الملفوف سميت مشربية لأنها كانت تستخدم لوضع أواني الشرب حتى تبود، وقد يكون الروشن من الخشب المدهون أو المسبل (المكسى) بالملاط، وقد يكون من الحجر الفص النحيت على أضلاع أو ما وردات من الخشب النقى تحملها حرمدانات أو كوابيل حجرية، وكان الغرض من عمل هذه الرواشن ــ كما أسلفنا ـ أن يستغل بروزها لزيادة أسطح الأدوار العلوية من ناحية ولتشرف على الشارع لمن يريد التطلع إليه من ناحية ثانية ولتزيد تهوية البناء وتجمل شكله من ناحية ثالثة(٦٤٦).

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي

للدلالة على ذات المعنى المشار إليه بعدة صيغ منها «رواشن بارزة من خشب نقى مدهون»، «رواشن حاملة نجازها»، «روشن بدرابزين خشب»، «روشن به طاقات»، «روشن مضعف» أى يرتكز على كباش مزدوجة من خشب أو حجر، لأن التضعيف هو الزيادة على أصل الشيء فيجعل مثلين أو أكثر، ومنه قيل «كباش مضعفة»، «أركان مضعفة» بمعنى كوابيل مزدوجة واكتاف ملتصقة مثنى مثنى (٦٤٧).

#### ۱۳۸ ـ روکوکو: (Rococo)

الروكوكو (بتشديد الراء وضمها) هو طراز معمارى انتشر فى أوربا خلال القرن الثامن عشر الميلادى بعد طراز الباروك، وامتاز بكثرة الزخرفة والتنميق، وجاء انتشار هذا الطراز بصفة خاصة فى العمارة الداخلية وفنونها الزخرفية على عهد لويس الخامس عشر فى فرنسا من مطلع القرن المشار إليه، وكان من أهم مميزاته الفنية الدقة المتناهية واستخدام الأشكال الطبيعية الختلفة كالقواقع والقراطيس والزهور، ولاسيما فى زخرفة القاعات وقطع الأثاث، وأدى الولع فيه بالفنون الصينية إلى إضافة عناصر زخرفية جديدة إليه زادته رونقا وجمالا، وقد أمتد هذا الطراز من فرنسا إلى بلاد أوروبية أخرى مثل ألمانيا والنمسا وانجلترا (٦٤٨).

والذى لا خلاف عليه فى هذا الصدد أن القرن السابع عشر الميلادى كان قد عرف فى عالم الفن بأنه عصر الباروك، بينما عرف القرن الذى تلاه بأنه عصر الروكوكو، الذى كان فى حقيقته امتدادا للباروك بعد أن فقد هذا الأخير عنفوانه الجارف وتحول إلى ضرب من المقاييس الجمالية المتسمة بالرقة والدقة والأناقة حتى وصف الطابع الذى ساد فيه هذا الطراز بأنه كان فنا دنيويا غاب عنه التحليق فيما وراء الطبيعة وادراك مقدساتها، ومهد لهذا كله أن فرنسا كانت قد استقبلت فى مطلع القرن الشامن عشر عصرا سلب من الأرستقراطية بريقها ولمعانها، وهيأ فيها الطريق لظهور طبقة جديدة بشر لها قولتير وروسو وديدرو وغيرهم،

وظهر في هذا المناخ الاجتماعي الجديد اتجاهان فنيان متيمزان اهتم أحدهما بتصوير حياة مجتمع متأنق مرح بقيادة أنطوان فاتو (Antoine Wateau) ، واهتم الآخر بالتعبير عن البساطة والألفة للحياة البورجوازية بقيادة جان بابتست شاردان (Jean Paptiste Chardin)، وظهرت من خلال هذا الاتجاه تماثيل كلوديون من التراكوتا الصغيرة لتزيين المنازل والقاعات، وأمدت مصانع سيفر البيت الفرنسي بأعمال تفيض بالأناقة والتنميق والهندام، واستقبلت القسطنطينية طراز الروكووكو الفرنسي استقبالا حماسيا شديدا في دوائر البلاط وأعمال الفنانين الطامحين إلى التطوير والتغيير، واستمرت الأشكال النباتية السابقة التي ثبت نجاحها وأدخلت عليها في فنون العمارة العثمانية عناصر زخرفية جديدة بصورة عصرية ساعدت بحق على اكتساب طراز الروكوكو التركي شكلا متفردا ومستقلا ظهر بشكل واضح في جامع نوري عثمانية الذي شيد بین سنتی (۱۷٤۸ ـ ۱۷۵۵م) وامتاز بما فیه من ابتكارات معمارية في مقدمتها محاولة الاستعاضة عن مقرنصات حنية البوابة بإفريز متواز بارز من أوراق الاكنفس فوق ركائز من طراز الباروك، وشبيه به وأكثر أصالة منه ما ابتكره الفنان العثماني في السراى القديمة من مواقد وطاقات مختلفة في الجدران على طراز الروكوكو حتى صارهذا الطراز منذ ذلك الحين واحدا من أخص سمات العمارة التركية، وانتقل من العاصمة إلى سائر الأقاليم، وشمل شواهد القبور وكثيرا من التحف الفنية، ثم استخدم في الستائر وما شابهها من الأعمال التطريزية، حتى شاع استخدامه خلال القرن التاسع عشر الميلادي ولاسيما في القصور التي أنشئت على شاطىء البوسفور مثل قصور بيكلربك، طولمه بغه، جراغاى سراى وبلغ فيها هذا الطراز الفنى الوافد حدا بالغا من الدقة والكمال (٦٤٩).

۱۳۹ ـ رومـــى: (Romi ـ شـكــل ۱/۱۱۸، ۲/۱۱۸)

رام الشيء: طلبه وأراده، والمرام (بفتحتين): المطلب والمراد، والروم (بتشديد الراء وضمها): شراع السفينة

الفارغة، وجيل من ولد الروم بن عيصو واحده رومي(٢٥٠)، أما الرومي في المصطلح الأثرى الفني فهو ـ في غالب الظن ـ اصطلاح فارسى معرب من رومي بجه (بفتح الباء وتشديد الجيم) بمعنى دموع العين، رومي خواي بمعنى متلون المزاج، ويأتي هذا المصطلح في العمارة العثمانية للدلالة على نوع من الزخرفة عبارة عن فروع نباتية انسيابية كدموع العين لا تخضع في شكلها أو في رسمها لنظام الطبيعة أو واقعها الفعلي، وعرفت لذلك بالتوريق العثماني أو الأرابسك العثمانية، ومن المعروف أن كلمة رومي كانت تطلق في العربية على كل بيزنطى بعد أن أطلق العرب كلمه الروم على البيزنطيين عندما اتصلوا بهم في حروبهم التي خاضوها معهم عند قيام الدولة الإسلامية واتساع فتوحاتها مصداقا لقوله تعالى ﴿غلبت الروم في أدني الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين∢، ومن المرجح في هذا الصدد أن الأتراك السلاجقة عندما استقربهم المقام في موطن الروم بآسيا الصغرى كانوا قد وجدوا فيها هذا النوع من الزخرفة البيزنطية فأطلقوا عليه هذه التسمية، أو أنهم كانوا قد نقلوه من إيران إلى آسيا الصغرى وسموه بالطراز الرومي، وأيا ما كان الأمر في هذا أو ذاك، فالذي لاشك فيه أن هذه الزخرفة كانت قد ولدت على أيدى المسلمين في سامرا خلال القون (٣هـ/٩م)، ثم تطورت في المراحل التالية على أيدى السلاجقة في كل من العراق وإيران، وانتقلت معهم إلى آسيا الصغيري، وجاءت تسميتها بهذا المصطلح من قبيل قولهم «سلاجقة الروم» ، أما العثمانيون فقد استطاعوا أن يصلوا بهذه الزخرفة إلى درجة بالغة التعقيد شديدة التأثير رائعة المنظر ينسى المتأمل فيها نفسه ويسبح معها في مدارك خياله لما تحققه من رسالة الفن في الحياة كما عرفها الفنان المسلم، ولعل من أحسن الأمثلة الدالة على هذا الطراز الفني في آسيا الصغرى هو ما وجد في مشهد صاحب عطا بمدينة قونية، وهو مثال سابق على ما أنجزه العثمانيون لأنه يرجع إلى عصر سلاجقة الروم (٦٥١).

## ۱٤۰ . زاویسة: (Small Mosque - راجع مسجد)

زوى الشيء (بفتحتين): جمعه وقبضه، وفي الحديث «زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها»، وزوى المال: أخفاه عن وارثه، والزاوية من البيت \_ جمع زوایا-: ركنه الذي يجمع فيه بين قطرين ويضم منه ناحيتين، والمسجد غير الجامع ليس فيه منبر، ومأوى المتصوفين والفقراء، وآلة ذات ضلعين مستقيمين متصلين في زاوية قائمة يستعملها النجارون والحدادون والبناؤون لضبط عمودية الخطوط وأفقيتها، والانفراج الحاصل بين مستقيمين متعامدين وقياسها تسعون درجة، أما في مصطلح الهندسة المستوية فإن الزاوية هي الشكل الناتج عن التقاء مستقيمين متقاطعين في نقطة تعرف برأس الزاوية، وفي مصطلح الهندسة الفراغية تنتج الزاوية عن تقاطع مستويين أو أكثر في خط مستقيم، وتعرف في هذه الحالة ـ باسم زاوية ثنائية الأوجه، وفي حساب المثلثات تكون الزاوية المستوية هي مقدار الدوران المطلوب حول نقطة التقاء المستقيمين المتقاطعين المشار إليها (٢٥٢).

أما الزواية في المصطلح الأثرى المعمارى فالأصل فيها أنها كانت ناحية في المسجد يجلس عندها أحد الشويخ عند القاء دروسه على طلبته ومريديه كما كان يفعل الأمام الشافعي وغيره، فلما انتشر التدريس في غير المساجد ولاسيما بالمدارس التي خصصت لتدريس علوم الدين على مذهب واحد أو أكثر اصطلح الناس على اطلاق اسم الزاوية على هذه الأبنية التعليمية، كما اصطلحوا على تسمية من يلازم الحضور للدرس فيها اصطلحوا على تسمية من يلازم الحضور للدرس فيها باسم الزاوي أو الزواوي، ثم عرف العالم الإسلامي منذ القرن (٦ هـ ١٩ ١ م) نوعا آخر من الزاويا التي اتخذها أرباب الطرق الصوفية مراكز لهم يتلاقون فيها مريديهم أو الراغبين في سلوك طويقتهم عرفت باسم

الخانقاة، فتحولت الزاوية بذلك من مهمتها العلمية إلى مركز لأصحاب هذه الطرق، واخضعت الإقامة فيها لأصول وتقاليد لا علاقة لها بالعلم أو العلماء، وكانت عمارة الزاوية أو الخانقاة تتكون حينذاك من ثلاثة أقسام أولها القبة التي يجتمع فيها أهل الطريقة التي تنتمي الزاوية أو الخانقاة إليها لإقامة هذه الشعائر، وثانيها رواق الزوار الذى كان يخصص للمتجردين عمن يحبسون أنفسهم للبقاء في الزاوية وخدمة زوارها وطريقتها، وربما كان منه قسم للرجال وآخر للنساء، وثالثها بيوت السكن التي يقيم فيها شيخ الزاوية ومتصوفوها، ونظرا إلى أن الزاوية كانت مثل الخانقاة مأوى لطوائف المريدين الذين يقيمون فيها ليلهم ونهارهم فقد كان من الضروري أن تكون فيها إلى جانب خلاوي السكن المشار إليها الملاحق اللازمة لهذه الإقامة الدائمة من المطابخ والأفران والطواحين والحمامات وخزائن الأشربة وغيرها مما تحتاجه حياة المنقطعين فيها للزهد والعبادة معتمدين في هذه الحياة على ما يوقفه عليهم منشيء الزاوية أو أهل اليسار من المسلمين(٦٥٣).

وصفوة القول أن الزاوية التى أخذت تسميتها فى غالب الظن من الانزواء بمعنى انضمام البعض إلى البعض فى حلقة الدرس هى عبارة عن مسجد صغير لامنذنة له ولا منبر، فيه ميضأة وضريح للمنشىء أو أحد الأولياء أو الصالحين، تقام فيه الصلوات الحمس اليومية عدا صلاة الجمعة والعيدين، وكان تصميمها مثل الخانقاة كما أسلفنا أقرب إلى مسقط المدرسة ذات الجانقاة كما أسلفنا أقرب إلى مسقط المدرسة ذات الخاصة للخدمة، ولها شيخ وحدم وموظفون لرعاية المقيمين فيها والواردين عليها، لأنها كانت تخصص فى الأصل لإقامة عدد معين من شيوخ المذاهب والدارسين عليهم، وكذا لاستقبال المتصوفين المنتقلين من زاوية إلى أخرى سعيا وراء المعرفة ورغبة فى الزهد والتقشف،

وكانت من ثم مأوى للفقراء والغرباء والمنقطعين يتم فيها إطعامهم وكسوتهم وصرف رواتب نقدية وجرايات عينية لهم، وفي هذا يقول ابن بطوطة في رحلته أن من عاداتهم في الطعام أن يأتي خادم الزاوية إلى الفقراء صباحا فيعين له كل واحد ما يشتهيه من الطعام (٦٥٤).

وقد استخدم لفظ الزاوية في العصر المملوكي - بعكس معناها المعمارى ووظيفتها الصوفية المشار إليهما \_ إما للدلالة على شكل مثلث توضع كحلية في أركان السقف، وإما للدلالة على قطعة خشبية عادية توضع عند انحناء الدرابزين، ووردت بهذين المعنين في وثائق العصر المشار إليه بصيغة «سقف بزوايا صرر»، «زوايا منقوشة مدهونة بين شقات الدرابزين الذي يعلو العراقية» (وهي عروق خشبية تكون مربعا أو مثمنا يحمل الشخشيخة (٩٥٥).

## ۱۱۸ ـ زبــیــدی: (Circular ornement) over skirting - شکل ۱۱۹)

الزبد (بتشدید الزای وفتحها وسکون الباء): المنح والعطاء، وما للماء والبعیر والفضة وغیرها، والزبد (بفتحتین): ما یعلو الماء وغیره من الرغوة البیضاء، ومنه قولهم: أزبد البحر إذا قذف بزبده، وبحر مزبد (بضم المیم وسکون الزای) أی مائج یقذف بالزبد، والزبد (بتشدید الزای وضمها وسکون الباء): ما یستخرج بایخض من لبن البقر والغنم، ومنه قولهم زبده (بفتحتین) زبدا: أطعمه الزبد (۲۵۹۳).

أما الزبيدى ـ جمع زبيديات ـ فى المصطلح الأثرى الفنى فهو إطار أفقى من الرخام يختم به الجزء العلوى من الوزرة الرخامية التى تؤرز أسفل الجدار، وقد شاع استخدام هذه الوزرات الرخامية على نطاق واسع فى عمائر العصر المملوكى، وتفنن المرخمون فى عملها بما أعطى لأسافل جدران هذه العمائر حفظا جيدا من عوامل التعرية المختلفة وشكلا رائعا من أشكال الجمال الفنى، وقد استخدم هذا المصطلح فى وثائق العصر المملوكى ـ بذات المعنى المشار إليه ـ للدلالة على حلية المملوكى ـ بذات المعنى المشار إليه ـ للدلالة على حلية

دائریة أعلی وزرة الجدار فقیل «وزرة دائرة بزبیدی حجر ملبس بالذهب» ، «زبیدی ملون أعلی الوزرة الرخام» ، «الإیوانات بوزرة بزبیدی حجر» ونحو ذلك(۲۵۷).

# ۱٤۲ . زجاج: (Glass - شکل ۱۲۰)

زجا (بفتحتين): راج وانتشر، وزجا الأمر: استقام واستقر، والزجاج (بفتحتين): حب القرنفل واحدته زجاجة، الزج (بتشديد الزاي والجيم وضمهما): الحديدة التي في أسفل الرمح، والزجج: (بفتحتين): دقة في الحاجبين، والزجاج (بتشديد الزاي وضمها) : القوارير، وجسم شفاف صلب سهل الكسر يصنع من الرمل والقلي، والزجاجة: القطعة من الزجاج، والإناء والقدح والقنديل، مصداقا لقوله تعالى ﴿الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ، والزجاج (بفتحتين): صانع الزجاج، والزجاجي (بتشديد الزاي وضمها): باتعه، والزجاج في المصطلح العلمي هو\_ كما أسلفنا ـ مادة صلبة شفافة سهلة الكسر تتركب أساسا من بعض السليكات والقلويات، تختلف أنواعه باختلاف المواد الحام التي تستخدم في صناعته، وباختلاف الحرارة والطريقة التي يصنع بها، وترجع هذه الصناعة إلى عصور ما قبل التاريخ في الشرق القديم ولاسيما عند الفينيقيين والمصريين خلال القرن السادس عشر قبل الميلاد، ثم انتقلت إلى العصرين اليوناني والروماني، ومن ثم إلى العصر الإسلامي في القرنين (١ - ٢ هـ /٧ - ٨هـ) من خلال أهل البلدان التي فتحها العرب في ايران والعراق والشام ومصر (٢٥٨).

والذى لا شك فيه أن التحف الزجاجية الإسلامية المبكرة كانت لا تختلف كثيرا عن التحف الزجاجية النبي عرفتها الأقاليم الشرقية المختلفة قبل الفتح العربي، ولو أنها كانت أقل أناقة من أشكال الأواني الرومانية، ومع ذلك فقد تنوعت هذه التحف الزجاجية الإسلامية حسب زحارفها وأساليب صناعتها تنوعا هائلا وجدنا

منه نوعا ذا ثنايا وضلوع، ونوعا ذا رسوم منفوخة في قالب يتكون من قطعتين من الفخار أو المعدن أو الخشب كثيرا ما وجدت منه قطع زجاجية نفخ جزؤها العلوي في قالب وجزؤها السفلي في قالب آخر ثم جمع الجزءان معاليكونا في النهاية آنية واحدة، وكانت زخارف النوع المنفوخ المشار إليه هي الدوائر ذات المركز الواحد، والكتابات والرسوم الهندسية، والأقراص التي تشبه أقراص العسل، كذلك وجدت من الزجاج الإسلامي المبكر إلى جانب الزجاج المضلع والمنفوخ في القوالب\_ أنواع بارزة أخرى كان أهمها الزجاج ذو الزخارف الختومة، والمنقوشة على الدولاب، والمضافة من الخيوط والأقراص، وصنج الوزن والكيل التي كانت تحمل اسماء ولاة مصر وحكامها، ثم تقدمت هذه الصناعة في العصر الفاطمي خلال القرنين (١-٦هـ/ ١٠ ـ ١١م) تقدما عظيما في مراكز صناعتها بالفسطاط والفيوم والأشمونين والاسكندرية وغيرها، وأبدعت هذه المراكز انتاج نوع مذهب ومزين بزخارف ذات بريق معدني، كما أبدعت انتاج تحف بلورية مختلفة ذات زخارف مقطوعة من الأواني والأباريق والكئوس ونحوها مما لازالت بعض كنائس الغرب ومتاحفه تحتفظ به حتى اليوم ليس فقط كرمز للنقاء والشفافية الروحية بل لما تمثله من روعة صناعية بلغت حد الاعجاز الفني، وظلت مراحل التطور في صناعة الزجاج الإسلامي بعد ذلك بغير توقف طوال عصرى الأيوبيين والمماليك حتى بلغت في مصر والشام شأوا لم تبلغه من قبل فيما بين القرنين (٦ \_ ٩ هـ/ ١٢ \_ ١٥م) بسبب الرعاية الكبيرة التي نالتها هذه الصناعة من مسلاطين وأمراء هذين العصرين، وكان من أبرز ما انتجته مصانع الزجاج حينذاك هي التحف المزينة بالزخارف المذهبة والمموهة بالمينا من الكئوس والأكواب والقنينات التي لازال الكثير منها محفوظا في بعض المتاحف الأجنبية ولاسيما متحف برلين، علاوة على ما في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة مما تزينه العناصر النباتية والهندسية والكتابية والآدمية وأشكال الطيور

والحيوانات وغيرها، ولعل من أهم التحف الزجاجية الملوكية المذهبة والمموهة بالمينا على الاطلاق هي مجموعة المشكاوات التي يحتفظ بها متحف الفن الإسلامي بالقاهرة والتي عملت من زجاج أبيض مائل إلى الصفرة أو الخضرة به أحيانا بعض الفقاقيع الهوائية الصغيرة التي لا تصل إلى حد التشويه أو الملاحظة، ودهنت بالمينا ذات الألوان الأحمر والأزرق والأخضر والأبيض والوردى، وكانت زخارفها عبارة عن أشرطة ذات كتابات أو جامات بها رنوك وشارات أصحابها مع أسمائهم وألقابهم، بالاضافة إلى بعض الزخارف النباتية والهندسية ورسوم الطيور والحيوانات، ورغم ما كان للإنتاج الزجاجي المملوكي من وفرة وتنوع، فانه لم يستخدم في عمائر هذا العصر لمصاريع الشبابيك، وانما استخدمت منه فقط بالتعشيق مع الجص قطع صغيرة ملونة في شمسيات هذه العمائر وقمرياتها، وبنفس الطريقة قطع صغيرة ملونة في الفتحات الدائرية أو النجمية التي كانت تعمل للإضاءة في الأقبية أو القباب الضحلة المغطية للحمامات ونحوها (٦٥٩).

### ۱٤۳ . زخسارف: (-Ornaments, decora) (tions

زخرف الشيء (بفتح الزاى وسكون الحاء): زينه ونمقه، وزخرف القول: حسنه بالكذب، والزخرف (بتشديد الزاى وضمها) ـ جمع زخارف ـ الذهب، وتمام الحسن، وكل محوه مزور، والزخرف من الأرض: الوان نباتها، ومن الكلام: المرقش بالكذب، ومن الخشرات: جنس من نصفيات الأجنحة تعلو فوق الماء، ومن البيت: متاعه، ومنه قوله تعالى: ﴿أُو يكون لك بيتا من زخرف﴾، والزخرفة: فن تزيين الأشياء بالنقش أو التطريز أو التطعيم ونحو ذلك (٦٩٠٠).

أما الزخارف في المصطلح الأثرى الفنى فهى النقوش التى يجمل بها البناء سواء كانت في جص أو حجر أو خشب أو رخام أو غيره، وقد حظيت هذه الزخارف في العمارة والفنون الإسلامية بعناية خاصة ومستمرة حتى

بلغت شأوا كبيرا من الجودة والاتقان والتنوع نتيجة جهود متواصلة بذلها الفنانون المسلمون في هذا المضمار عندما حفروا الخشب وصفحوا الأبواب وكفتوا المعادن، وثقبوا الأحجار ونقشوا الجس ولونوا الخزف ونزلوا الرخام وغير ذلك من الضروب المختلفة التي مستها أيديهم، وقد ابتكر المبدعون منهم في تنفيذ هذه الزخارف ضروبا متبانية ذات عيزات مختلفة كانت بمثابة حقل من أحصب حقول الفنون الإسلامية الخاصة بالدراسة والتأصيل لما أتخذته هذه الضروب من منحني ديني وأضح أكسب هذه الفنون جوهرها الأنبل الذي ميزها عن كل فنون العالم القديم، لاسيما وأنها كانت تنفتح فيه على مجالات لانهائية من الإبداع والتشكيل، فما يكاد شعور المشاهد فيها لعمل فني ينتهى إلى إدراك اكتماله حتى يتبين أن ينبيء بولادة عمل فني آخر منبثق منه وهكذا (١٦٦١).

ولعل من أهم الزخارف الإسلامية المبكرة على الاطلاق هي تلك الزخارف الجصية التي وجدت في سامرا التي ذاعت شهرة طرزها الثلاثة المعروفة خلال القرن (٣هـ/٩م) حتى طبقت أفاق العالمين العربي والإسلامي، وانتقلت هذه الزخارف الجصية إلى مصر على يد أحمد ابن طولون فزين بما يماثلها جامعه العظيم الذي لايزال باقيا بها حتى اليوم، ولكنه في الوقت الذي اتسمت فيه طرز الزخارف الجصية في سامرا بالقالبية النمطية والانفصال الفنى واختلاف كل طراز منها عن الآخر في خصائصه ومميزاته، نجد أنها في جامع ابن طولون قد امتازت بالتداخل بعضها مع بعض دون فواصل، واتسمت بالتعبيرية الرائعة المتحررة دون قوالب، رغم أنها تشكل في جامع ابن طولون (٢٦٣ ـ ٢٦٥هـ/ ٨٧٦ ٨٧٨م) وفي دير السريان بوادي النطرون (٣٠٢هـ/ ٩٩٤م) امتدادا لفن الدولة العباسية في بغداد، ذلك الفن الذي نجد له نماذج أخرى في جامع دمشق الأموى ممثلا فيما أحدثه ابن طولون فيه خلال حملته على سورية ولاسيما في الجزء العلوى من محرابه الصغير، وفي زخرفة الواجهة الشمالية للايوان

الشرقى قرب المدخل الغربى، وثانيها فى الرصافة ممثلا فى شريط الزخارف الجصية المتطابقة مع طراز سامرا الثانى منقوشة على قبة البازيليكا الكبيرة، وثالثها فى شمال نيسابور وأفرسياب قرب مدينة سمرقند وغيرها(٦٦٢).

وقد انحصرت عناصر الزخرفة الإسلامية عامة في ثلاثة أنواع رئيسية هي الزخارف النباتية، والزخارف الهندسية والزخارف الكتابية التي سيأتي ذكرها تحت كتابات في حرف الكاف.

# ۱/۱٤۳ . زخارف نباتیة: (۲/۱۲۱ منکل ۱/۱۲۱ - ۷/۱۲۱)

لعبت الزخارف النباتية دورا بارزا وهاما في تزيين الآثار الاسلامية الشابتة والمنقولة، ويغلب على الظن أن المسلمين كانوا قد أسرفوا في استعمال عناصر هذه الزخرفة لتحريم الإسلام محاكاة الطبيعة أو تقليدها ولاسيما رسم أو تجسيم الأشكال الآدمية والحيوانية وغيرها من الكائنات الحية، فاقتصرت الزخرفة من ثم على ما لا يمت إلى هذا التحريم بصلة، وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى شيوع الزخارف النباتية ذات العناصر النخيل ونحوها عما كان التعبير عنه مجردا يعتمد على التكرار بايقاع منتظم ليحقق التباين الفني المطلوب بواسطة تغير النور والظل واختلاف الكشافة الزخرفية (٦٦٣).

والواقع أن الفنون الإسلامية كانت قد تأثرت فى ذلك كثيرا بالفنون اليونانية الشرقية ولاسيما الرومانية والهيلنستية، أو بالفنون الشرقية الأصلية ولاسيما العراقية والفارسية والإيرانية ذات التأثيرات الهندية والصينية، وتلخصت هذه التأثيرات الأجنبية فى الفنون الإسلامية سواء كانت يونانية شرقية أو ساسانية فيما انسجم منها مع التعاليم الإسلامية والثقافة العربية بين هاتين الامبراطوريتين الكبيرتين، وهكذا كانت أصول الزخارف الأموية موزعة بين هيلنستية وساسانية مثلما حدث فى

قبة الصخرة بالقدس الشريف، وفي جامع دمشق الأموى في سورية، والذى لاشك فيه أن التحوير في الزخارف النباتية كان قد وجد منذ العصر البيزنطي، واستمر خلال العصر الأمورى على الرغم من وجود كثير من العناصر الطبيعية فيه كما حدث في قصر الحير الشرقي (١١٠هـ/ ٧٧٨ ـ ٧٢٩م) (٦٦٤).

أما التحوير الزخرفي الكامل فلم يبدأ في الظهور على العمائر الإسلامية وفنونها إلا اعتبارا من القرن (٣هـ/٩م) كما حدث في الزخارف الجصية بمدينة سامرا ولاسيما في طرازها الثالث ذو الحفر المائل أو المشطوف الذي أتى إلى مصر - كما أسلفنا - مع ابن طولون، (٩٦٥) وإذا كانت الزخارف النباتية الإسلامية قد سارت بذلك في طريق التحوير والتجريد، فانها كانت قد خضعت أيضا خلال القرنين (٤ ـ ٥هـ/ ١٠ ـ ١١م) إلى قواعد من التناسق والتماثل رأى الفنانون فيها ضرورة تعميق الحفر في أرضيتها حتى تكون عناصرها الزخرفية أكثر ظهورا ووضوحا وتكون مع المحافظة على انسيابها أكثر تناسقا وتماثلا، واستمرهذا الأسلوب التحويري خلال العصرين الأيوبي والمملوكي بقسميه البحرى والبرجي، ولو أن ذلك لم يمنع من وجود بعض الموضوعات الزخرفية التي كانت تميل كثيرا إلى محاولة تقليد الطبيعة ومحاكاتها، ويغلب على الظن أن الفن الصيني كان قد لعب على يد المغول دورا كبيرا في ظهور هذا التأثير على الآثار الإسلامية في إيران ومن ثم في كل من مصر والشام (٦٦٦).

وكانت الزخارف النباتية التى وجدت على الآفار الإسلامية إما زخارف ذاتية محورة، وإما مهاد أو أرضية لزخارف أخرى هندسية وحيوانية وكتابية بحيث تبدو هذه الزخارف السفلية والعلوية على مستويين يزيد ويكمل كلاهما بهاء الآخر ورونقه، وكانت أهم عناصر هذه الزخارف النباتية عامة هى الأوراق ذات الفص الواحد والفصين والثلاثة فصوص، وبعض نماذج من الورقة النباتية التركية المعروفة باسم رومى، وورقة الأكنثس المسننة التى استخدمها الإغريق فى زخرفة التاج الكورنثى، ثم شاعت بعد ذلك فى الزخرفة الرومانية والبيزنطية والإسلامية، والمراوح النخيلية الكاملة وأنصافها، والورود الختلفة ذات البتلات

الثلاثية والرباعية والخماسية والثمانية وغيرها، والأشجار ولاسيما النخيل وشجر الزيتون وشجر اللوز وشجرة السرو التي عرفت في الفن الساساني بشجرة الحياة (Homa) نظرا لدوام خضرتها طوال العام، علاوة على الوحدة الزخرفية المعروفة بقرون الرخاء Corna) (77۷).

وقد وجدت الأوراق ذات الفصوص الختلفة كثيرا على الآثار الإسلامية الثابتة والمنقولة، ولعبت في الزخارف النباتية دورا مهما ورئيسيا، ولاسيما الورقة المعروفة باسم رومي التي كانت - كما أسلفنا -اصطلاح أطلقة الأتراك على نوع معين من الزحارف المحفورة ذات العناصر النباتية، وكان الأتراك القاطنون لوسط اسيا هم أول من استعمل هذا النوع من الزخارف، ثم انتشر بعد ذلك في كل انحاء العالم الإسلامي(٩٦٨)، أما زخارف التوريق المتداخلة التي عرفت بالأرابسك فهي عبارة عن تفريعات وجذوع منثنية تتتابع وتتشابك فيها رسوم محورة ترمز إلى الوريقات والزهور نقشت بطريقة تجريدية أبعدتها كثيرا عن أصولها الطبيعية وأصبح من العسير معرفتها، وقد أطلق الأوربيون على هذا النوع من الزخرفة اسم الجنس الذي ابتكرها وأكثر من استعمالها في فنونه التطبيقية وهو الجنس العربي (٦٦٩) ، ومن العناصر النباتية التي عرفتها العمارة والفنون الإسلامية أيضا ورقة الأكنثس التي لعبت دورا هاما وبارزا في مراحل التكوين الأولى للفنون الإسلامية لايقل عن الدور الذى لعبته زهرة اللوتس في الزخارف المصرية القديمة، ومن هذه الزخارف النباتية أيضا المراوح النخيلية الكاملة وأنصافها التي اتخذت في الفنون الإسلامية أشكالا متباينة منها ما يتكون من ورقة محورة كاملة، ومنها ما يتكون من نصفى مروحتين ثنائيتين متقابلتين أو متدابرتين، أما الزهور ذات الفصوص الختلفة فهي ظاهرة قديمة في فنون مختلف العصور السابقة على العصر الإسلامي مثل الزهرة الرباعية التي كانت زخرفة مصرية قديمة استمرت خلال العصرين الإغريقي والبيزنطي، وانتقلت منهما إلى الفنين القبطى والإسلامي، والزهرة ذات البتلات الخماسية والسداسية والثمانية التي تشبه إلى حد كبير زهرة الأقحوان المصرية وزهرة اللوتس التي

لعبت دورا هاما فى الفن المصرى القديم، وظهرت أقدم نماذجها الإسلامية على خزف الرقة فى القرن نماذجها الإسلامية على خزف الرقة فى القرن (٢٠٨٠م) ثم شاع استخدامها بعد ذلك فى الفنون الإسلامية الأخرى، وشجرة السرو (Selvi) التى كانت إلى جانب أشجار الدوم والنخيل من أكثر الأشجار استخداما فى الفنون، وقرون الرخاء (Corma الأشجار المتخداما فى الفنون، وقرون الرخاء copia) التى كانت عنصرا بدأ فى العمارة والفنون الإسلامية منذ أوائل القرن (١٢ هـ/١٨ م) ولاسيما فى الزخارف التركية كتأثير مباشر لفن الباروك الذى أعقب عصر النهضة فى أوربا (٢٧١).

وقد شاعت الأشجار المختلفة كثيرا في زخارف الآثار الإسلامية الثابتة والمنقولة لأنها كانت من العناصر التي لم يحرم الإسلامي استخدامها على عكس الكائنات الحية التي نهت الأحاديث النبوية الشريفة عن محاكاتها، وكان من أبرز نماذج هذه الأشجار ما وجد منها في فسيفساء كل من قبة الصخرة في بيت المقدس والجامع الأموى في دمشق وغيرهما من القصور الأموية في بادية الشام ولاسيما قصر الأخيضر، وكانت أشكال هذه الأشجار توزع في الزخارف المشار إليها في جرأة وواقعية الأشجار توزع في الزخارف المشار إليها في جرأة وواقعية تلو الأخرى، وكان منها النخيل وأشجار الزيتون وأشجار اللوز وغيرها من الأنواع الضخمة التي كانت ترتفع بجذوع ممشوقة كبيرة مملوءة أو رفيعة رقيقة تبعا لنوعها، بجذوع ممشوقة كبيرة مملوءة أو رفيعة رقيقة تبعا لنوعها، وتنبثق منها أغصان تحمل الكثير من الفواكه، بينما تتشر الأوراق في أسفلها في قلة أو كثرة (٦٧٣).

وترتبط بهذه الزخارف النباتية ولاسيما الأشجار منها خمس مصطلحات فرعية أولها أنشاب من أنشب الشيء في الشيء إذا أدخله فيه، ويرد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بصيغة الجمع للدلالة على شتلات الأشجار المختلفة التي تنشب في الأرض بعد زراعتها فقيل «ويجاور الفسقية المذكورة بستانان بهما أنشاب نابتة هي النارنج والمرسين والنسرين والنرجس والريحان وغير ذلك»، وثانيها «أصول» \_ جمع أصل ويأتي في الوثائق المشار إليها للدلالة على سيقان الأشجار بصيغة: «أصول النخل» ويقصد بها جذوعه

التى تستخدم فى التسقيف، وثالثها: بستان، وهو اصطلاح فارسى معرب يتكون من مقطعين أحدهما وبدلك وبوه بمعنى محل، وبذلك يكون المعنى العام لهذا المصطلح هو محل الرائحة أو البستان، ورابعها حديقة: من حدق بالشيء أو أحدق به بمعنى استدار عليه، وقد سميت الحديقة بذلك لأنها عادة ما تكون مسورة بسور يحدق بها ويستدير عليها، ثم اتسعت التسمية بعد ذلك لتشمل البستان الذى ليس له سور أيضًا، وخامسها: جنينة وهى تصغير للجنة، وتأتى بمعنى البستان إن كانت ذات نخيل وأشجار، أو بمعنى الحديقة إن كانت ذات أشجار بغير نخيل (معنى المحديقة المحديقة الشجار بغير نخيل المحديقة المتحدير نخيل وأشجار المحديقة المحديقة المحديقة المحديقة المحديقة المحديقة المحديد المحدي

# ۲/۱٤۳ ـ زخارف هندسیة: (Geometric - ۸/۱۲۱ ـ شـکــل decorations (۱۲/۱۲۱)

إذا كنا قد رأينا في الزخارف النباتية أن المسلمين كانوا قد لجأوا إلى عناصرها الحورة في فنونهم ابتعادا عن تقليد الكائنات الحية ومحاكاتها، فمما لاشك فيه أنهم كانوا قد وجدوا في الزخارف الهندسية الختلفة أكثر مما وجدوة في الزخارف النباتية، فتفننوا في هذا النوع من الزخرفة وابتكروا فيه الكثير من الضروب التي أكدت القول بأن براعة المسلمين في زخارفهم الهندسية لم تكن أساسا للشعور والموهبة فحسب، بل كانت نتيجة علم وافر بضروب الهندسة العلمية (١٧٤).

وتتكون الزخارف الهندسية عامة من الخطوط بانواعها المستقيمة والمائلة والمجدولة والمتكسرة والمتموجة والحلزونية والمتعرجة، ومن المربع والمستطيل والمعين والمثلث والدائرة، ومن الأشكال السداسية والثمانية والمتعددة الأضلاع والأطباق النجمية وغيرها (٦٧٥)، ومع ذلك فإن هذه العناصر الهندسية لم تكن تشكل في بعض الأحيان رغم كثرتها وتعددها موضوعات زخرفية قائمة بذاتها فيما عدا بلاطات القاشاني التي شاع استخدامها منذ القرن (٧هـ١٣١م)، ولكنها كانت تشارك العناصر الأخرى وتقوم بتقسيم المواضيع الزخرفية تشارك العناصر الأخرى وتقوم بتقسيم المواضيع الزخرفية

فيها، وتساعد على تحديد وحداتها الفنية تحديدا واضحا، وقد أصطلح مؤرخو الفنون على تقسيم العناصر الهندسية المشار إليها إلى نوعين أولهما زخارف هندسية بسيطة تتكون - كما أسلفنا - من المثلثات ولاسيما المتساوية الضلعين أو الثلاثة أضلاع، ومن الدوائر والمعينات والمربعات والمستطيلات والأشكال الخماسية والسداسية والنمانية ولاسيما المثمنات المرسومة في دوائر والحاصلة من تقاطع مربعين بزاوية قدرها خمسة وأربعون درجة والتي كانت من أكثر المضلعات وأربعون درجة والتي كانت من أكثر المضلعات المتخداما في الزاوية الهندسية، بينما تتكون الزخارف الهندسية المركبة من الأشكال النجمية المتعددة والضروب الهندسية المعقدة ولاسيما الأطباق النجمية المتحدة خلال العصر الفاطمي وانتشرت بعده في العصرين الأيوبي والمملوكي.

والواقع أن النجمة السداسية التي عرفت خطأ بنجمة داوود هي زخرفة مصرية قديمة انتقلت إلى الفنون القبطية ومنها إلى الفنون الإسلامية، وكانت ترسم أحيانا منفردة وأحيانا مشتركة مع عناصر زخرفية أخرى ولاسيما العناصر النباتية والخطوط الهندسية وغيرها، ونشاهد أمثلة فاطمية منها في زخارف الخزف الفاطمي ذى البريق المعدني خلال القرن (٤ هـ/ ١٠م)، وفي جانبي محراب السيدة رقبة الخشبي الذي يرجع إلى أواخر العصر المشار إليه خلال النصف الأول من القرن (٦هـ/١ م) ولايزال محفوظا بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة(٦٧٦)، وأمثلة أيوبية في جوانب تابوت المشهد الحسيني بنفس المتحف المشار إليه، والتي تنقسم إلى مناطق مستطيلة تضم حشوات ذات زخارف نباتية مرتبة في أطباق نجمية مسدسة الرؤوس ترجع إلى بداية العصر الأيوبي في النصف الثاني من القرن (٦هـ/ ١٢م)(٦٧٧)، علاوة على وجود أمثلة أخرى من هذه الوحدة الزخرفية في الجزء الخلفي من منبر مسجد البرديني (١٠٢٥ ـ ١٠٣٨هـ/١٦١٦ ـ ١٦٢٩م)، وفي الإطار المحيط بالجزء المثمن في قبة الإمام الشافعي

(۱۲۱۱م) وغيرها (۲۷۸)، وتتكون هذه النجمة السداسية عامة من تقاطع خطوط مائلة فى الجهتين بزاوية قدرها ثلاثون درجة مع خطوط رأسية فى أماكن محددة ذات مسافات معينة بحيث ينتج من هذا التقاطع تكرار للنجمة السداسية أو الشكل المسدس، وقد استخدمت هذه الزخرفة فى فتحات النوافذ، وفى الإطارات العلوية والجانبية للأبواب، كما استخدمت فى الردود البارزة بين البانوهات الرأسية سواء كانت عادية أو مزينة من أعلا بطبقة من المقرنصات، وقد عملت هذه النجمة السداسية مع غيرها من الزخارف الهندسية فى العمارة الإسلامية بأشكالها المختلفة المشار إليها على ضرين أولهما ضروب هندسية بحته، وثانيهما ضروب هندسية بحته، وثانيهما ضروب النباتية والحيوانية (۲۷۹).

وصفوة القول أن الخطوط المختلفة التي كانت هي أصل أى تشكيل هندسي قد انتشرت في فنون مصر القديمة وفنون العصور التي أعقبتها حتى العصر المسيحي، ومنه انتقلت إلى الفنون الإسلامية حتى لعبت فيها دورا هاما وبارزا في الزخارف الهندسية على كل من العمائر الثابتة والتحف المنقولة لا في مصر وحدها وانما في كل أنحاء العالم الإسلامي، وأن البخاريات التي انتشرت بين هذه الزخارف كانت قد وجدت في أول الأمر على جلود المصاحف والكتب، ثم انتقلت بعد ذلك إلى باقى الزخارف الإسلامية، وأن الأطباق النجمية وأجزاءها كانت قد وجدت بكثرة هائلة في الزخرفة الأيوبية والمملوكية، وأكبر الظن أن القبائل التي كانت تقطن أواسط آسيا كانت قد نقلت إلى شرق العالم الإسلامي أقمشة عليها زخارف هندسية بينها الأشكال المتعددة الأضلاع ذات الشبه الكبير بالأطباق النجمية، وقد اقبل المسلمون على هذا النوع من الزخرفة إقبالا هانلا، وأصابوا في تنويعها واتقانها توفيقا رائعا، ولاسيما في الطرز الفنية السلجوقية والمغربية والمملوكية التي اعتمدت في الأساس على التعامل بالخطوط لتكوين عناصر متداخلة ومتشابكة بلغت أقصى درجات الابتكار والتعقيد خلال العصر المملوكي

في مصر (٦٨٠)، وكانت الأطباق النجمية التي أخذت موقع السيادة في الفنون الأيوبية والمملوكية بصفه خاصة يتكون الواحد منها \_ كما يذكر أهل الصنعة من النجارين \_ من ترس في الوسط تختلف أضلاعه من حيث العدد من شكل لآخر، تحيط به وحدات زخرفية كثيرة الأنواع والأشكال ذات مسميات حرفية مختلفة كاللوزة أو السروة، والكندة، وبيت غراب، والنرجسة، والتاسومة، والمخموس، والسقط، وغطاء السقط (١٨١).

#### ۱٤٤ . زرد نحاس: (link)

زرد اللقمة (بفتحتين) بلعها، وزرده زردا: خنقه، والزرد من الطعام (بتشديد الزاى وفتحها وكسر الراء): اللين السريع الازدراد، والزرد (بتشديد الزاى وفتحها وسكون الراء) هو تداخل حلقات الدرع بعضهات في بعض، والزرد (بفتحتين) ـ جمع زرود (بضم الزاى): الدرع المزوردة (بضم الميم وسكون الزاى)، والزراد (بتشديد الزاى والراء وفتحهما): صانع الزرد (٦٨٢).

أما الزرد في المصطلح الأثرى فهو عبارة عن شريط من النحاس اعتاد المعماريون في العصر المملوكي بصفة خاصة أن يضعوه خلف الشمسيات أو القمريات في الأبنية الأثرية من الحارج لحماية ما بداخلها من الجص المشغول بمفرده أو الجص المعشق بالزجاج الملون، وكان الغالب في هذه الحالة وضع شريطين متقاطعين أحدهما رأسي والآخر أفقي، ثم استبدل هذا الزرد في فترة لاحقة من ذات العصر بشبك من السلك الرفيع.

#### ۱٤٥ .زلاقة: (Slipperness)

زلقت قدمه (بفتحتين): زلت أو لم تثبت حتى سقطت، زلق عن موضعه: تحول عنه، والزلق من المواضع (بتشديد الزاى وفتحها وكسر اللام): الذى لا تثبت فيه الأقدام، والزلق من الناس: السريع الغضب، والزليق (بتشديد الزاى واللام وضم أولاهما وفتح ثانيتهما): ضرب من الخوخ أملس، والزلقة (بتشديد الزاى وفتحها وسكون اللام): الصخرة الملساء، والزلاقة (بتشديد الزاى واللام وفتحهما): جهاز ثابت يجلس عليه الصبية فينزلقون من أعلاه إلى أسفله، والموضع

الأملس الذى لا تثبت عليه قدم ومنه قوله تعالى: ﴿ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا﴾: أى أرضا ملساء ليس فيها شيء (٦٨٣).

أما الزلاقة في المصطلح الأثرى فهي ـ بذات المعنى المشار رليه ـ الموضع الأملس الذي لا تثبت عليه الأقدام عند مداخل الحصون وأسوار المدن لتعويق المهاجمين، أوهى القاعة المنحدرة في قبر أو هرم ونحو ذلك، وقد استخدم هذا المصطلح في العمارة المملوكية للدلالة على طريق صاعد أو نازل بغير درج للصعود بواسطته إلى مكان عال والنزول منه، وغالبا ما يكون هذا الطريق للدواب التي يصعد بها لدوران السواقي ونحوها وينزل بها منه، وقد ورد في وثائق العصر المشار إليه بصيغة ارحاب به بئر ماء معين حولها زلاقة»، «باب يدخل منه لزلاقة يتوصل منها لمداربه ساقية»، ونحو ذلك (١٨٤٠).

## ۱٤٦ . زهرية: (Flower - vase - شكل ۲/۱۲۲۱)

زهر (بفتحتین): تلألأ، وزهرت النار: أضاءت، وزهر الشيء: صفا لونه، والأزهر: النير (بتشديد النون والياء وفتح أولاهما وكسر ثانيتهما) والأزهران: الشمس والقمر، والزهر (بتشديد الزاى وفتحها وفتح الهاء) نور كل نبات أو زهرته، والزهرة: (بتشديد الزاى وفتحها وسكون الهاء) واحدة الزهر الناشئة من برعم، والزهرية: وعاء من خزف ونحوه توضع فيه الزهور للزينة (٦٨٥).

أما الزهرية في المصطلح الأثرى الفني - جمع زهريات - فهي - بذات المعنى المشار رليه - آنية من خزف وغيره توضع فيها الزهور للزينة ، وقد استخدمت هذه الزهريات منذ العصر الكلاسيكي ، وكانت ذات أشكال مختلفة أهمها الزهرية ذات الجسم الممتلي والرقبة الطويلة الممشوقة المزودة بالمقابض ، وكان من المعتاد أن يزين الفنانون أبدان هذه الزهريات بزخارف مختلفة ، أو يرصعوها بالأحجار الثمينة والمجوهرات ، وأن يكون منها - بالإضافة إلى الغرض المشار إليه - ما استخدم بذاته للزينة فوق الخورنقات في العمائر الإسلامية ولاسيما القصور والمنازل والقاعات ، وما رسم على التحف المختلفة كعنصر زخرفي (١٨٦٢).

## ۱٤۷ ـ ساباط: (High - corridor - شکل ۱۲۳)

سبط المطر (بفتحتين): كثر وغزر، وسبط الشعر (بفتح السين وضم الباء): لان واسترسل، وسبط الأمر (بفتح السين وضم الباء): يسر وسهل، والسبط: (بتشديد السين وفتحها وفتح الباء): الشجرة أغصانها كثيرة وأصلها واحد، والسباطة (بتشديد السين وفتحها) عرجون النخل الذى فيه ثمره، والسبط (بتشديد السين وكسرها وسكون الباء): \_ جمع أسباط \_ ولد الولد، والفريق من اليهود، لأن للعرب قبائل ولليهود أسباط، ومنه قوله تعالى ﴿وقطعناهم أثنى عشر أسباطا ألما ﴾ والساباط \_ جمع سوابيط \_ هو سقيفة بين حائطين أو معبرة بين دارين تحتها عمر أو طريق (١٨٧٧).

أما الساباط في المصطلح الأثرى المعمارى فهوب بذات المعنى المشار إليه عبارة عن سقيفة بين دارين أو بناءين أو حانطين تحتها عمر أو طريق، ومن أقدم أمثلته في العمارة الإسلامية عامة الساباط الذي كان بين قصر الزهراء قرطبة ومسجدها، والساباط الذي كان بين قصر الزهراء ومسجدها، وما كان منه بمسجد القصبة في إشبيلية، وبمسجد الكتبية في مراكش وغيرها (١٩٨٨)، أما خير أمثلته في عمارة مصر الإسلامية فهي سقيفة الغوري بالغورية (أوائل القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي) وسقيفة رضوان بك بالخيامية (١٩٦٠هه/ هـ/

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ منها «ساباط بداير الفندق محمول على أعمدة معلقة»، «ساباط مفروش بالبلاط مسقف نقيا كامل المرافق والحقوق»، «ساباط معقود»، «ساباط حامل لطبقة» ونحو ذلك(٦٨٩).

#### ۱٤۸ . ساتر؛ (Curtain wall)

ستر الشيء (بفتحتين): غطاه، وساتره العداوة: أخفاها عنه ولم يكاشفه بها، والستر (بتشديد السين وكسرها) ـ جمع ستور وأستار .: ما يستر به كائنا ما كان، والستار (بتشديد السين والتاء وفتحهما): مبالغة الساتر وهي صفة لله تعالى، والستارة (بتشديد السين وكسرها) ـ جمع ستائر ـ الستار الصغير، والجلدة التي على أصل الظفر، والستار (بتشديد السين وكسرها) ـ جمع ستر (بضمتين) ـ : ما يستر به، وما أسدل من قماش أو غيره على نوافذ البيت وأبوابه حجبا للنظر أو قماش أو غيره على نوافذ البيت وأبوابه حجبا للنظر أو عند البدء بعرض الشريط السينمائي أو التمثيلية، والساتر (بتشديد السين وفتحها): ما يتخذ من خشب أو غيره في مداخل الحجرات والأبهاء لحجب ما فيها عن الأنظار (۹۹۰).

أما الساتر في المصطلح الأثرى المعماري فهو جزء مستدير غالبا أو محدب أحيانا ـ من جداريين برجين أو استحكامين، اشتهرت به الأبنية العسكرية في العصور القديمة والوسطى، وقد أشار كريزويل إلى أن السواتر الدائرية للأبواب كانت قد استخدمت في عمائر ما قبل الإسلام ووجدت لها أمثلة في أرضيتين فسيفسائيتين إحداهما بكنيسة في سورية، والأخرى بكنيسة في جرش بالأردن، ثم انتقلت هذه الوحدة المعمارية بعد ذلك إلى سواتر باب النصر الفاطمية في مصر، وقيل أن السبب فى وجودها يرجع إلى ثلاثة مهندسين مسيحيين استقدمهم الفاطميون من الرها لبناء بوابات الأسوار التي شيدوها حول مدينة القاهرة، ويغلب على الظن أن هذا العنصر المعماري لم يلق ـ باستثناء العصر الفاطمي ـ رواجا أو استحسانا في عمارة مصر الإسلامية بصفة عامة، حيث لم نجد له أمثلة أخرى في هذه العمارة إلا بعد بناء الأسوار المشار إليها بسبعين عاما تقريبا عندما

ظهر في آخر العصر الفاطمي أيضا على واجهة مسجد الصالح طلائع (٥٥٥هـ/ ١١٦٠م) فوق نافذة الغرفة التي تشغل الركن المقابل لباب زويلة (٦٩١).

وقد ورد هذا المصطلح في وثانق العصر المملوكي للدلالة على ذات المعنى المشار إليه بصيغة «حانط ساتر»، «ساتر من الغرود»، «مخزن مستور بجدار الحمام الملاصق» ونحو ذلك(٩٩٢).

## ۱٤۹ ـ ساقیة: (Water wheel - شکل ۲/۱۲٤۱/۱۲٤)

سقى فلانا (بفتحتين): أعطاء ماءا ليشرب، وسقى الثوب: أشربه الصبغ، والسقاية (بالكسر) الموضع الذي يتخذ لسقى الناس والدواب، والاستسقاء: طلب السقى مثل الاستمطار لطلب المطرء والسقيا (بتشديد السين وضمها): الاسم من السقى، ومنه قوله ﷺ: ٥ سقيا رحمة لاسقيا عذاب، والمسقوى (بفتح الميم وسكون السين) من الزرع ما يسقى بالسبح (بتشديد السين وفتحها وسكون الباء)، والمسقاة (بفتح اليم وسكون السين): موضع الشرب، والسقى (بتشديد السين وكسرها): الحظ من الشرب، وتساقى القوم: سقى كل واحد منهم صاحبه، والسقاية التي في القرآن: الصواع الذى كان للملك يشرب فيه، ومنه قوله تعالى: ﴿فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنابه زعيم﴾ والساقية \_ جمع سواق \_: قناة تسقى الأرض والزرع، وآله تدار على محور لرفع الماء إلى

أما الساقية في المصطلح الأثرى المعمارى فهى ـ كما هو معروف ـ عبارة عن دولاب أو آلة يتم تركيبها فوق فوهة بئر لرفع الماء بواسطة الدواب، وتتكون هذه الآلة من مجموعة من العلب أو القواديس التي تغرف الماء من البئر عند الدوران لتفرغه في حوض خاص متصل بقناة أو بمجرى مائى يسير الماء من خلاله إلى الموضع

المراد سقايته أو توصيل الماء إليه، وتتم عملية الدوران المشار إليها بواسطة ترسين متعاشقين أحدهما أفقى والآخر رأسى يربطهما بجسم الساقية أو طارتها عمود أفقى، وبحركة الدواب في مدارها الدائرى بواسطة الناف عمود رأسى، حيث ينتج من دوران هذين العمودين تشغيل الساقية ورفع الماء من البئر إلى الحوض المشار إليه، وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ منها «ساقية خشب مركبة على فوهة بئر ماء معين»، «وآلة الساقية المذكورة من أخشاب وأتراس وطارة وسهم وناف وهرميس ووسائد وقواديس وغير ذلك»، «ساقية تشتمل على ترسين كبير وصغير وطارة وسهم مركبة على فوهة البئر»، «ساقية خشب وخوض» ونحو وطارة وسهم مركبة على فوهة البئر»، «ساقية خشب ونحون» ونحون

وترتبط بهذا المصطلح ثلاثة مصطلحات فرعية أولها «آلة» من الآل والآلات بمعنى أداة، وتأتى في وثانق العصر المملوكي عند ذكر الساقية للدلالة على اكتمال مكونات تشغيلها فيقال: «ساقية كاملة العدة والآلة»، وثانيها «حدرة» (بكسر الحاء وسكون الدال) من الانحدار بمعنى النزول من أعلى إلى أسفل، وتأتى في وثانق العصر المشار إليه للدلالة على المكان المنحدر الذي تصعد عليه الدواب إلى الساقية لإدارتها فيقال: «حدرة يصعد من عليها إلى مدار الساقية»، وثالثها «عدة» من يصعد من عليها إلى مدار الساقية والتجهيز، وتأتى عند الإعداد أو الاستعداد بمعنى التهيئة والتجهيز، وتأتى عند الحديث عن كل من الساقية والمعصرة والطاحونة الحديث عن كل من الساقية والمعصرة والطاحونة للدلالة أيضا على اكتمال مكونات تشغيلها فيقال دكاملة العدة والآلة» (١٩٥٠).

## - Sabil, Public drinking) سبیل، ۱۵۰ شکل ۲/۱۲۵،۱/۱۲۵

السبل (بفتحتين): السنبل وداء في العين شبه غشاوة كأنها نسج العنكبوت بعروق حمر، والمطر النازل من السحاب قبل أن يصل إلى الأرض، والثياب المسبلة، ومنه قولهم: أسبل الزرع (بسكون السين وفتح

الباء): أخرج سنبله، وأسبل المطر: هطل، وأسبل الماء: (بفتح الهمزة): صبه، وأسبل الإزازر أرخاه، والسبلاء من النساء (بتشديد السين وفتحها) التي على شاربها شعر، والسبيل: جمع سبول وسبل (بضمتين): الطريق، ومنه قوله تعالى: ﴿وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ﴾، وقوله عز من قائل ﴿قل هذه سبيلي أدعوا لي الله على بصيرة أنا ومن ابتعنى ﴾، والسبيل أيضا: السبب والاتصال، ومنه قوله تعالى: ﴿ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ﴾ أي سببا واتصالا، والسبيل: الجماعة المختلفة في الطرقات، وابن عودته ما يتبلغ به، وسبل (بفتح السين وتشديد الباء وفتحها) ضيعته: جعلها في سبيل الله، والسلسبيل: السم عين في الجنة وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿عينا فيها تسمى سلسبيل ﴿١٩٩٤).

أما السبيل في المصطلح الأثرى المعماري فهو عبارة عن بناء صغير كان يخصص في الأماكن العامة وأركان الأبنية الدينية والمدنية لتسبيل الماء لأهل الحي والمترددين عليه من أصحاب المصالح فيه وعابري السبيل ونحوهم، وغالبا ما كان يلحق قبل العصر العثماني بالمسجد أو المدرسة أو الخانقاة ونحوها مثلما حدث في كثير من هذه الأبنية مما لايزال قائما فيها حتى اليوم، وقليلا ما وجد قبل هذا العصر منفردا بذاته عن أي من الأبنية المشارإليها مثلما حدث في سبيل الناصر محمد بن قلاوون (٧٢٦هـ/ ١٣٢٦م)، وسبيل الأمير شيخو (٧٥٥هـ/ ١٣٥٤م) وقد اعتاد المعمار المسلم ولاسيما في العصر المملوكي أن يجعل فوق هذا السبيل غالبا كتابا لتعليم الأيتام من أبناء المسلمين مثلما حدث لأول مرة في عمارة العصر المشار إليه في مسجد آق سنقر (۷٤٧ ـ ۷٤٨ هـ / ۱۳٤٦ ـ ۱۳٤٧م) حتى صار السبيل والكتاب عبارة عن كتلة معمارية واحدة تشكل عنصرا رئيسيا من عناصر العمارة الإسلامية جعلها المعمار - كما أسلفنا - في ركن من أركان المنشأة الدينية أو المدنية حتى تكون بجوار مدخلها وتفتح

مباشرة على دركاتها، أو يكون لها باب في أول الدهليز المؤدى إلى الصحن لسهولة ملء صهريجها بالمياه المنقولة إليه، ولعل أقدم أمثلة هذه الوحدة المعمارية في عمارة مصر الإسلامية هو سبيل وكتاب أسنبغا (٢٢٧هـ/ ١٣٧٠م) وسبيل وكتاب ألجاى اليوسفي (٤٧٧هـ/ ١٣٧٣م) وسبيل وكتاب ألجاى اليوسفي ذلك منفردين في عمارة العصر العثماني كما حدث في سبيل وكتاب خسرو باشا (٤٤٦هـ/ ١٧٤٤م) وغيرها، والغالب على الظن أن السبيل كوحدة معمارية اسلامية كان قد انتقل من مصر إلى تركيا، كما انتقلت اسبلة المصاصة أو حجورها من تركيا إلى مصر وان اختلف كل منهما عن الآخر قليلا في شكله تبعا اختلاف البيئة والامتخدام (٢٩٧٠).

وقد اعتنى المعمار المسلم باظهار السبيل والكتاب خلال العصر المشار إليه كعنصر معمارى هام في المنشأة الدينية من خلال بعض المعالجات الخاصة التي كان من أهمها اظهار حوائطه بطريقة تخالف باقي حوائط المبني عن طريق كسوتها بالرخام الأبلق مثلا كما حدث في سبيل وكتاب فرج بن برقوق (٧١١هـ/٨٠٤م)، وتغيير حجم الفتحات الموجودة في جدرانه عن حجم الفتحات الموجودة في بقية الجدران، وتزيين شرفته بالرفارف الخشبية لحماية فتحاته من الأمطار في الشتاء ومن أشعة الشمس في الصيف، وكان من المعتاد أن تفرش أرضيات هذه الأسبلة وتؤزر جدرانها بعناصر فنية رائعة من الرخام الخردة الملون، وأن تغطى بسقوف خشبية ذات زخارف نباتية وهندسية مذهبة وملونة، أسفلها إزارات من الخشب ذات كتابات ملونة ومذهبة أيضا، وأن تعمل أمام شبابيك التسبيل فيها من الخارج ألواح رخامية ترتكز على كوابيل حجرية توضع عليها كيزان الماء النحاسية مربوطة في سنابل الشباك بسلاسل معدنية، وأحيانا ما كانت تغطى هذه السنابل برقائق من النحاس المذهب، كذلك فقد وجدت في كثير من هذه الأسبلة سلسبيلات ترمز إلى عين الجنة التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿عينا فيها تسمى

سلسبيلا (٦٩٨) لأن المياه كانت تنساب على هذا السلسبيل فوق تموجات بارزة أو غائرة تحيط بها رسومات نباتية وحيوانية توحى للناظر بالعين الطبيعية الجارية، ثم يتجمع الماء المنساب فى أحواض من الرخام بعد أن يكون قد مرا لى مسافة بعيدة على هذه الألواح بما يساعد على برودته واستساغة شربه، ونرى ذلك مشلا فى سبيل وكتاب الغورى بالأزهر (٩٠٩ م

وقد اختص بتسبيل الماء في السبيل شخص عرف بالمزملاتي، اشترطت حجج الوقف فيه أن يكون سليما معافا من الأمراض المعدية ولاسيما البرص والجذام ونحوهما، وأن يعامل الناس برفق لتزيد هذه المعاملة ثواب التسبيل، وتكون خدمته في الأيام العادية من طلوع الشمس إلى غروبها، وفي شهر رمضان من بعد الغروب إلى السحور، وأن يداوم على نظافة المكان والأواني المستخدمة فيه، وكان من أدوات هذه الأسبلة ما استخدم لسحب المياه من البئر مثل الحبال الليف أو الكتان والأدلية الجلد والبكر، وما استخدم في تسهيل مهمة الشرب كالأواني والطسوت والأسطال النحاس والمواجير والكيزان والأباريق والقلل الفخار وغيرها، بالإضافة إلى أشياء أخرى استخدمت في تنظيف السبيل كالاسفنج والمكانس لمسح ءأرضيته، والبخور والأشنان لتبخير ما فيه من الكيزان التي كانت تتغير نكهتها من كثرة استعمال أفواه الناس (٧٠٠).

أما عمارة السبيل فتتكون عادة من ثلاثة طوابق أولها فى تخوم الأرض عبارة عن بئر أو صهريج كسيت جدرانه بطبقة من مونة الخافقى التى تمنع تسرب المياه التى كانت تنقل إليه بالقرب على ظهور الجمال والدواب خلال الفيضان، وتغطى فوهة هذا البنر بخرزة رخامية أو حجرية، وثانيها هى حجرة السبيل التى كانت ترتفع عن مستوى أرض الشارع بقليل، وبها شبابيك للتسبيل مطلة على الطريق من داخلها أحواض للماء الذى يجرى تسبيله ومن خارجها سلسبيلات عليها

كيزان للشرب، وثالثها هى حجرة الكتاب التى كانت تخصص لتعليم الأيتام من أبناء المسلمين أو لسكن المزملاتي المذي يقوم عملى تسبيل الماء في السبيل (٧٠١).

كذلك فقد الحقت ببعض الأبنية الدينية ـ إلى جانب الأسبلة المشار إليها ـ أحواض لشرب الدواب كما نرى في مسجد قجماس الإسحاقي بالدرب الأحمر (٦٨٦هـ/١٤٨١م)، وخانقاة فرج بن برقوق بقرافة المماليك (١٤٨١هـ/١٣٩٩ ـ ١٤١١م) وأحواض الأشرف قايتباي بالصحراء (٩٧٩هـ/ ١٤٧٤م) وبقلعة الكبش (٨٨٠هـ/ ١٤٧٥م) وبالأزهر (قبل ٩٠١هـ/ ١٤٩٦م) وغيرها (٧٠٠٠).

۱۵۱ ـ سیدنگة: (Sidlah - شکل ۱/۱۲۹، ۲/۱۲۳)

سدل الستر والشعر (بفتحتين): أرخاه وأسدله، وسدل الثوب: أرخاه وأرسله من غير ضم جانبيه، فإن ضمهما فهو قريب من التلفف، وسدل في البلاد: ذهب فيها، والسدل (بفتحتين): الميل مع استرخاء، والسدل (بتشديد السين وفتحها وسكون الدال): الستر، والسدل (بتشديد السين وضمها وسكون الدال): عقد من الدر والجوهر يتدلى على الصدر (٧٠٣).

أما السدلة في المصطلح الأثرى المعمارى (بتشديد السين وكسرها وسكون الدال) فهى عبارة عن دخلة في الحائط كانت تخصص لوضع مقعد طويل منخفض في المنزل العربي يسمى الديوان ليجلس عليه صاحب المنزل في اجتماعاته، ثم أطلقت الكلمة بعد ذلك ولاسيما في العصر المملوكي على الإيوانين الصغيرين الواقعين في الناحيتين الشمالية والجنوبية للمساجد والمدارس ذات التخطيط المتعامد تمييزا لهما عن الايوانين الرئيسيين في الناحيتين الشرقية والغربية، ويغلب على الرئيسيين في الناحيتين الشرقية والغربية، ويغلب على الطن أن تسمية الإيوان الجانبي الصغير بالسدلة كانت قد بدأت بتعبير وثائقي معناه أن السدلة هي صفة أو مرتبة رخامية صغيرة غير عميقة ترتفع حافتها الرخامية أو

طروفيتها ما يين (٣٠، ٤٠) سم عن أرضية الصحن أو الحجر، الدور قاعة، وتفرش هذه الأرضية عادة بالرخام أو الحجر، وقد سميت أرضية الإيوان الكبير بالمرتبة، بينما سميت أرضية الإيوان الصغير بالسدلة، ثم غلبت التسمية الجزئية الخاصة بأرضية الإيوان في النهاية على الإيوان ذاته فقيل له بكامله سدلة (٧٠٤).

وعلى ذلك فقد استخدم هذا المصطلح فى وثانق العصر المملوكى للدلالة على الإيوان الجانبى الصغير غير العميق بالقاعات والمدارس والمساجد، وورد ذكره فى هذه الوثائق بعدة صيغ منها «سدلة مفروشة بالرخام الملون»، «سدلة بها خزانة نومية»، «سدلة مختلطة بالايوانين» ونحو ذلك (٢٠٥٠).

#### ۱۵۲ .سرج: (Saddle)

السرج (بتشديد السين وفتحها وسكون الراء) محمع سروج من رحل الدابة وغلب استعماله للخيل، ومنه قولهم: سرج الفرس: شد عليه السرج، وأسرج السراج: أوقده، والسرج في الآليات هو جزء العربة الملاصق لفرش الخرطة، وهو الذي بواسطته يتم توجيهها للسير في خط مواز للمحور (٧٠٣).

أما السرج في المصطلح الأثرى فهو عبارة عن مجموعة من السيور الجلدية لربط الدابة في العربة لجرها وتوجيهها، وقد استخدمت السروج منذ القدم في جر العربات بواسطة الدواب ولاسيما الخيول، وجر الزحافات بواسطة الكلاب، وكان من المعتاد أن يصنع السرج من الجلد وبعض القطع المعدنية، وتنقل الطاقة المبذولة من الحصان عن طريق كتفيه بواسطة طوق مستدير حول عنقه أو شريط ممتد حول صدره، وقد ساعد ذلك على تصنيف السروج إلى نوعين عرف أولهما بسرج طوق الكتفين، وعرف ثانيهما بسرج شريط الصدر، ومع استخدام كلا النوعين في ذات شريط المسار رليه إلا أن ثانيهما كان أكثر استخداما من أولهما المسروك.

#### ۱۵۳ ـ سرداب: (Tunnel, crypt)

سرد الحديث (بفتحتين): أتى به على جيد سياقه، وسرد الصوم: تابعه، والسرد (بتشديد السين وفتحها وسكون الراء): الثقب، والمسرودة (بفتح الميم وسكون السين): المثقوبة، والسرداب (بتشديد السين وكسرها وسكون الراء) ـ جمع سراديب ـ هو اصطلاح فارسى معرب من سهريز أو شهريز (بضم أولهما وسكون ثانيهما) ومعناه المكان الضيق يدخل فيه ، وبناء تحت الأرض يلجأ إليه من حر الصيف، ونفق في تخومها ينفذ منه إلى الخارج (٧٠٨).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن السرداب بذات المعنى المشار إليه مو عبارة عن ممر تحت الأرض يصل عند الحاجة بين بناءين متقاربين أو متباعدين، أو هو ممر تحت سور قصر أو حصن أو مدينة يعمل لأغراض عسكرية بمداخل ومخارج سرية، وقد يكون السرداب أيضا عبارة عن مكان ضيق تحت الأبنية السكنية يحتمى به أهل الدار من شدة حرارة النهار في الصيف ولاسيما في البلدان القارية مثل العراق وما جاوره (٧٠٩).

## - Drawers, trousers) ، ســروال. ۱۵٤ شکل۲/۱۲۷،۱/۱۲۷

السروال (بتشدید السین وکسرها وسکون الراء) ـ جمع سراویلات ـ هو لباس یستر النصف الأسفل من الجسم فیما بین السرة والرکبتین، ومنه قولهم: تسرول الرجل إذا لبس السروال، وهی کلمة أعجمیة ـ أصلها بالفارسیة سربال (بکسر السین وسکون الراء) بمعنی القمیس أو الرداء، وهی تذکر وتؤنث فیقال هی السراویل وهو السروال (۷۱۰).

أما فى المصطلح الأثرى فإن السروال هو عبارة عن حلية زخرفية تمتد إلى أسفل فى نهاية الذيل المقرنص لرجل العقد أو الكريدى، وقد انشتر استخدام هذه الحلية خلال العصر المملوكى بشكل خاص، ووردت فى وثائقه بصيغة دسقف بسط مدهون بسراويلات

مذهبة ، « کریدی بسراویلات ، «مقرنص بسراویلات ، و مقرنص بسراویلات و نحو ذلك (۷۱۱).

#### ۱۵۸ ـ سفرة: (Sofra - شكل ۱۲۸)

السفر (بفتحتین) - جمع أسفار: مفارقة الأهل، وقطع مسافة أقلها مسيرة يوم، وسفرت الشمس (بفتحتين): طلعت، وسفرت المرأة: كشفت عن وجهها، وأسفر الصبح: أضاء، والسفر (بتشديد السين وضمها) - جمع سفر - زاد يصنع للمسافر، والمائدة وما عليها من طعام، وما يسط تحت الخوان من جلد أو غيره، والسفرة (بفتحتين): الكتبة مصداقا لقوله تعالى: ﴿ بأيدى سفرة كرام بررة ﴾، والسفر (بتشديد السين وكسرها): - جمع أسفار - الكتاب ومنه قوله عز من قائل ﴿ كمثل الحمار يحمل أسفارا ﴾ (٧١٢).

أما في المصطلح الأثرى الفنى فإن السفرة هي المرتبة الرخامية الكبيرة قطعة واحدة في أرضية إيوان أو صحن أو مجاز أو قبة أو سبيل أو غير ذلك من الأرضيات الرخامية أو الوزرات الجدارية التي انتشرت بشكل خاص في العمارة المملوكية، وقد تكون المرتبة الأرضية ضرب خيط كبير أو صغير محدد بكرنداز أو إطار، أما في الوزرة الجدارية فإن المرتبة تكون من عدة ألواح محددة بكرنداز أو إطار ضيق أيضا، وقد الرخامية للإيوان الكبير بالمرتبة، وعلى تسمية الأرضية الرخامية للإيوان الصغير بالسدلة، وجاز استعمال لفظ المرتبة للقطعة الرخامية الكبيرة سواء كانت في أرضية أو فرزة جدارية (٧١٣).

## ۱۵۲ ـ شکل - Machicoulis ـ شکل ۱۲۹)

سقط الشيء (بفتحتين): وقع من أعلى إلى أسفل، والسقط (بتشديد السين وفتحها): ردىء المتاع، والخطأ من القول والفعل، والسقط (بتشديد السين وكسرها) (الولد ذكرا أم أنشى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق، والمسقط (بفتح الميم وسكون السين): الموضع،

ومنه قولهم: مسقط رأسه أى مكان ولادته، والساقط عن والساقطة: اللئيم فى حسبه ونفسه، والبسر الساقط عن النخل، والسقطة (بتشديد السين وفتحها): العثرة والزلة، والسقاط والسقاطة (بتشديد السين وضمها): ما يسقط من الشيء، والسقاطة (بتشديد السين والقاف وضم أولهما وفتح ثانيهما): أداة تثبت خلف الباب من أعلا لإحكام إغلاقه (۷۱٤).

وعلى ذلك فإن السقاطة في المصطلح العامي هي عبارة عن مزلاج يقفل به الباب بغير مفتاح (Latch) وكان من المعتاد أن تعمل على هينة قطعة حديدية مستطيلة تثبت بارزة عن وجه مصراع الباب المتحرك من الداخل، ويمكن تحريكها من الخارج بواسطة حبل أو خيط يتم رفعه عند الفتح وانزاله عند الغلق، فيسقط الطرف البارز في قلب حديدة أخرى ثابتة في المصراع الثابت للباب، أما السقاطة في المصطلح الأثرى فهي عبارة عن شرفة بارزة فوق بوابة قلعة أو حصن أو مدينة كان من الممتاد أن تزود بفتحة كبيرة في أرضيتها لإلقاء الأحجار والسهام والمواد الحارقة كالزيت المغلى ونحوه على المهاجمين للبوابة في حالة الحرب أو الحصار العسكرى، وكثيرا ما كانت تعمل - بالإضافة إلى أعالى البوابات ـ في الأماكن التي كانت عرضة للهجوم أكثر من غيرها في الأسوار، وقد تستخدم في بعض الأحيان كمراحيض ولاسيما إذا كانت في أماكن ليس فيها أبواب تدافع عنها (٧١٥).

### ۱۵۷ ـ سقف: (Ceiling - شکل ۱۳۰ )

سقف البيت (بتشديد القاف وفتحها): جعل له سقفا، والسقف (بتشديد السين وفتحها) \_ جمع أسقف وسقوف وسقف (بضمتين) \_: السماء، وغطاء البيت وأعلاه المقابل لأرضه، والأسقف (بضم الألف والقاف): رئيس من رؤساء النصارى فوق القسيس ودون المطران(٧١٦).

وقد اختلفت السقوف في العمائر الأثرية الإسلامية تبعا لشكلها ومادتها فهي ـ من حيث الشكل ـ مقبية في قصر المشتى ومسطحة في مسجد قرطبة، وجملونية في أروقة الجامع الأموى ومداخله وبيت صلاته، ومخروطية في كثير من الأضرحة العراقية، أما من حيث المادة فهي من جريد في مسجد الرسول ﷺ، ومن حجر في الأقبية الصغيرة بقصر الأخيصر، وفي كثير من الأقبية والقباب المملوكية في مصر، ومن آجر في الأقبية والقباب المملوكية أيضا، وكان من المعتاد أن المعتاد أن يحمل العالى منها غالبا على عقود متتالية ترتكز على الحمات أو أساطين أو أعمدة، أو ترتكز ـ في حالة عدم وجود العقود أو القناطر على ألواح خشبية أو مدات وجود العقود أو القناطر على ألواح خشبية أو مدات تعارض فوق جسور من ذات المادة الخشبية تعرف بالكمرات، أو تحمل ـ في الأبنية العادية ـ على الجدران

وقد انحصرت سقوف العمائر الأثرية الاسلامية في نوعين رئيسيين أولهما قبة أو قبو حجرى أو أجرى نصف اسطواني أو مدبب أو متقاطع أو مروحي، وثانيهما خشبي مسطح اعتاد المعمار المسلم أن يجعله على مستويين يعلو أحدهما الآخر، كان العلوى منهما هو السقف الذي يحمل الصفة البنائية ويتكون من كتل خشبية ضخمة تتحمل ضغط البناء، بينما كان السفلي هو السقف المرئي المزين الذي عرف تبعا لنوع صناعته وطريقة زخرفته بمسميات مختلفة كان أهمها مايلي:

بسط الشيء (بفتحتين): نشره ومده، وبسط يده في الإنفاق: جاوز القصد فيه، وبسط الله الرزق لعباده: كثره ووسعه، والبسطة (بفتح الباء وسكون السين): الرحابة والسعة، والباسط من أسماء الله الحسني، والبساط من الأرض (بفتحتين): المستوية المنبسطة، وورق السمر يبسط له ثوب ثم يضرب فينحت عليه،

۱/۱۵۷ (Expanded roof) سقف بسط:

والبساط (بكسر الباء وفتح السين): كل ما يبسط، وضرب من الطنافس طويل قليل العرض، والبسط في علم الحساب (بفتح الباء وسكون السين): العدد الأعلى في الكسر الاعتيادي(٧١٨).

أما في المصطلح الأثرى المعماري فإن السقف البسط هو السقف المسطح الذي يعرف في المصطلح الحرفي للنجارين باسم السقف الدمس، وقد انحصر استخدامه في العمارة الإسلامية في تغطية الايونات الصغيرة والحجرات الضيقة المربعة أو المستطيلة وغيرها، وكان يتكون في غالب الأحيان \_ كما أسلفنا \_ من مستويين يعلو أحدهما الآخر يكون العلوي منهما هو السقف ذو الصفة البنائية الذي يتكون من براطيم أو كتل خشبية ضخمة تتحمل ضغط البناء، أما السفلى فهو عبارة عن عوارض تغلف بفروخ خشبية رقيقة تنقش بشتى العناصر الزخرفية الملونة والمذهبة ويكون من ثم هو السقف ذو الصفة الزخرفية، وقد انتشر استخدام هذا النوع من السقوف في العصرين المملوكي والعثماني، وكان من المعتاد أن يكون تحته إزار صغير بدون قرنصة، ومنه البسط النقى على مربوعات أو البسط الدمس المغطى بطبقة من الشمع تجعله أملس کالح د (۷۱۹).

وقد ورد ذكر هذا النوع من السقوف في وثائق العصر لمملوكي بعدة صيغ منها «مسقف نقيا بسطا» «سقف بسط مغلف كافوريا» أي مغلف بفروخ من خشب الكافور، و«مسقف نقيا فرخا شاميا» أي مغلف بألواح رقيقة من خشب الحور الشامي، و«مسقف دمسا بسطا» أي سقف بسط مظلم بدون فتحات للاضاءة، وكان من المعتاد أن يعمل فوق المساحات الصغيرة مثل الحواصل والطباق ونحوهما (٧٢٠).

# ۲/۱۵۷ **. سقف جملوني:** Span roof) - Span roof) راجع جملون)

الجمل: عمع جمال (بكسر الجيم) وجمل (بضم الجيم وسكون الميم) وأجمال وجملات ـ ذكر الإبل،

وجنس حيوانات داجنة مجترة من ذوات الخف مزدوجات الأصابع، تنتمى إلى فصيلة الإبليات، كبيرة الأجسام صغيرة الرؤوس مشقوقة المشافر، تتميز باستطالة أعناقها، وقوائمها، وبقدرتها على الانقطاع عن الماء مدة طويلة، ومنه ما هو ذو سنام واحد وذو سنامين (٧٢١).

وقد ورد ذكر هذا السقف فى وثانق العصر المملوكى مقرونا باسم جملون أو مسنم للدلالة على سقف مرتفع على هيئة سنام الجمل فقيل «سقف جملون»، «سقف قياسرى مسنم» ويقصد بيه السقف الجملونى الكبير الذى كانت تغطى به القياسر والأسواق وغيرهما من المنشآت التجارية (٧٢٢).

# ٣/١٥٧. مسقف حريري قصع:

(۱/۱۳۰ شکل - Smooth roof)

الحريرة واحدة الحرير من الثياب، ودقيق يطبخ بلبن أو دسم، والخيط الرفيع تفرزه دودة القز، والحرير الصناعى: ألياف تتخذ من عجينة الخشب أو نسالة القطن، والحريرى: صانع الحرير وبائعه(٧٢٣).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن السقف المدهون حريرى هو السقف البالغ النعومة كالحرير، وكانت أخشابه تصقل وتنظف بشكل جيد، ثم تدهن بالزيت عدة مرات حتى ترتوى، ثم تنقش وتزين بعناصر نباتية وهندسية مختلفة، وتغرق بالذهب واللازورد، ثم تغطى هذه العناصر الزخرفية في السقف وتوابعه من الإزار والكردى والمعبرة بطبقة رقيقة من الشمع لتصبح في نعومة الحرير من ناحية، ولتكتسب المناعة ضد عوامل التلف الجوية من ناحية أخرى، وتحافظ من ثم على الأخشاب وما يزينها من عناصر ملونة ومذهبة من ناحية ثالئة (٧٢٤).

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي مقرونا بكلمتي مصوق بمعنى مدهون، ومذهب بمعنى

عموه بالذهب، فقيل فى الأولى «مصوق حريريا بالذهب واللازورد» أو «نقى حريرى»، وقيل فى الثانية «مذهب» أو «مموق بالذهب» أو «مغرق بالذهب واللازورد» إشارة إلى أن الكتابات والزخارف البارزة فى هذا السقف كانت تذهب وأن الأرضية التى تحتها كانت من اللازورد (٧٢٥).

#### ۱۵۷/۶ ـ سقف دمس: (Burried roof)

دمس الظلام (بفتحتين): طبق واشتد، ودمس الليل: اشتدت ظلمته فهو دامس، ودمس الشيء: غطاه وواراه، والدمس (بتشديد الدال وفتحها وفتح الميم): الخفى المغطى، والدمس (بفتح الدال وكسر الميم): الملطخ أو الملون، والدمس (بتشديد الدال وفتحها وسكون الميم): خليط من التين وروث الدواب وغيرهما يتخذ وقودا، والدمس من الأمور (بتشديد الدال وضمها وسكون الميم): غطاؤها، والديماس (بتشديد الدال وضمها وكسرها): السرب (بفتحتين) والنضرة وكثرة ماء الوجه (٧٢٦).

أما فى المصطلح الأثرى المعمارى فإ السقف الدمس هو السقف الذى انتشر استعماله فى العمائر المملوكية والعثمانية لتغطية المساحات الصغيرة مثل الايوان والسدلة والحاصل والساباط ونحوها، وكان يعمل عادة من ألواح خشبية مسطحة تنقش وتلون بزخارف نباتية وهندسية مختلفة، أو تترك بغير نقش، وقد عرف هذا النوع من السقوف عند أهل الصنعة من النجارين باسم مطبق دمس (٧٢٧).

### ۱۵۷/ه ـ سقف سکندري: (Sakandari) roof - شکل ۲/۱۳۰)

السقف السكندرى الذى عرفته العمارة المملوكية هو سقف خشبى مسطح كان يعمل من أفلاق النخيل أو من كتل خشبية ضخمة على شكل كمرات تمتد بين حائطى المبنى عرفت فى مصطلح أهل الصنعة من النجارين باسم البراطيم (جمع برطوم)، وكانت هذه البراطيم والمساحات الواقعة فيما بينها تغلف عادة بألواح

خشبية رقيقة تنقش وتلون برسومات نباتية وهندسية مختلفة، وتغرق بالذهب واللازورد بعد أن تقسم المناطق الواقعة بين كل برطوميني منها إلى مربعات عرفت في المصطلح الحرفي باسم المربوعات، وربما سمى هذا السقف بالكسندري لانتشار صناعته في مدينة الاسكندرية وتفردها قبل القاهرة بعمله واستخدامه (٧٢٨).

وقد ورد هذا المصطلح في وثانق العصر المملوكي بعدة صيغ منها «مسقف سكندريا»، «مسقف سكندريا به سكندريا على مربعات خشب»، «مسقف سكندري» خمس مربعات»، «مسقف نقيا مربعات سكندري» ونحو ذلك(٧٢٩).

#### ۱/۱۵۷ سقف عجمی: (Flat roof)

عجم الشيء (بفتحتين): امتحنه واختبره، وعجم فلان (بفتح العين وضم الجيم): كان في لسانه لكنه فهو أعجم وهي عجماء، والعجمة (بضم العين وسكون الجيم): لكنة في اللسان وعدم فصاحة، وأعجم الكتاب أو الحرف (بسكون العين وفتح الجيم): أزال إبهامه بالنقط والتشكيل، واستعجم الكلام: خفي واستبهم، والعجم (بفتح العين والجيم): خلاف العرب جمع أعاجم وأعجمون، ومنه قوله تعالى: ﴿ولو نزلناه على بعض الأعجمين﴾، والعجم (بفتحتين) أيضا النوى الذي يكون في جوف كل مأكول كالتمر والعنب والنبق يكون في جوف كل مأكول كالتمر والعجم، والعجم (بفتح ونحوه، والعجم، والعجم، والعجم (بفتح عليها نقطتان والثاء عليها ثلاث نقاط وهكذا (٧٣٠).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن السقف العجمي هو السقف الذي كانت تغطى فيه العروق الخشبية بالواح رقيقة مستوية تجعله على هيئة مسطح واحد \_ يرتكز على كرادى \_ يتم تزيينه بعد ذلك بالصرر أو السرر الزخرفية الختلفة، ثم يدهن ويلون ويذهب مشلما حدث في مدرسة الظاهر برقوق بالنحاسين (٧٨٦ ـ ٧٨٦ه ـ/ ١٣٨٤ م) ومدرسة الأشرف بسرسباي (٨٢٩هـ/ ١٤٢٥م)

وغيرهما، ثم شاع استخدام هذا النوع من السقوف في عمائر عصر المماليك البرجية ولاسيما لتغطية ايوان القبلة حتى غلب استخدامه في نهاية هذا العصر لتغطية كل الإيوانات (٧٣١)، وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي مقرونا بكلمتي سرر وزوايا فقيل مسقف أعجميا بسرر وزاويا اللدلالة على أنه سقف بسط محلى بصرر أو سرر في وسطه وبزاويا كريدية في أركانه (٧٣٢).

# ۷/۱۵۷ سقف غشیم: (Rough roof) شکل ۳/۱۳۰)

غشم الرجل (بفتحتين): ظلمه أشد الظلم، وغشم الحاطب: احتطب ليلا فقطع كل ما وصل إليه بغير تدبر، والغشوم (بفتح الغين): الظالم والغاضب، والغشمشم (بفتح الغين والشين) الذي يركب رأسه فلا يثنيه عن مرامه شيء، والغشيم (بفتح الغين وكسر الشين): الجاهل الذي يتصرف في الأمور بلا نظر أو في (٧٣٣).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن السقف الغشيم هو السقف غير المنقوش الذي يعمل من أفلاق النخيل كما هي دون تشذيب، ليبقى من ثم على حالته الخشنة (الغشيمة) غير المشغولة (٢٣٤) مثل الحجر الغشيم غير المنحوت الذي عرف في مصطلح العمارة المملوكية بالدبش، وكان يوضع بعضه فوق بعض دون تكسية ملاطية لبناء الجدران والأقبية غير المهمة (٢٣٥)، وقد ورد ذكر هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي للدلالة على نوع من السقوف كان العمل من الخشب الحام غير المهذب، أو من الخشب الحلي أو البلدي غير المستورد، أو من جذوع النخل بحالتها الطبيعية فقيل «مسقف غشيما» (٢٣٦).

## ۱۵۷ / ۸**. سقف کافوری:** (White colour) (roof

كفر الرجل (بفتحتين): فقد إيمانه، ومنه قوله تعالى ﴿كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم﴾، وكفر

بالأمر: تبرأ منه، وكفر عن يمينه (بفتح الكاف وتشديد الفاء وفتحها): أدى كفارته، وكفر الله عنه الذنب: محاه، والكافر جمع كفار (بضم الكاف وتشديد الفاء وفتحها): من لايؤمن بالله، والليل المظلم لأنه ستر بظلمته كل شيء، والكفر والكفران (بضم الكاف وسكون الفاء): ضد الإيمان، هو ستر نعمة المنعم بالجحود، ومنه قوله عز من قائل ﴿فأبي الظالمون الاكفرا﴾، وقوله ﴿إني كفرت بما أشركتموني من قبل﴾، كفورا﴾، وقوله ﴿إني كفرت بما أشركتموني من قبل﴾، المعيدة، والكافر: هو كم النخل (بكسر الكاف وتشديد الميم وضمها) لأنه يستر ما في جوفه، وكم العنب قبل أن ينور، وشجر من الفصيلة الغارية تتخذ منه مادة شفافة بلورية الشكل يميل لونها إلى البياض رائحتها عطرية وطعمها مر وهو أصناف كثيرة، والكافورى نسبة الهد (٧٣٧).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن السقف المدهون كافوريا الذى كثر استخدامه في عمائر العصر المملوكي هو السقف الذى كانت تماسيحه أو مناطقه المستطيلة الواقعة بين البقج المربعة ونحوها في الطبالي تدهن بلون أبيض يشبه في بياضه لون خشب الكافور (٧٣٨) وقد ورد هذا المصطلح في وثانق العصر المملوكي بصبغة «مسقف بسطا مغلف كافوريا» للدلالة ـ كما أسلفنا ـ على أنه مغلف بالواح رقيقة من لأبيض (٧٣٩).

#### ١٥٧/٩. سقف لوح وفسقية:

#### (Plank & Fountain roof)

لاح الشيء: ظهر ولمع، ولاح البرق: أو مض وأضاء، وألاح (بالألف) تلألأ، وألاح بسيفه: لمع به وحركه، واللوح: كل صفحة من خشب أو عظم أو نحوه، وكل ما يكتب فيه، ولوح الجسد: كل عظم فيه عرض (بكسر العين وفتح الراء) كالكتف، ولوح الاردواز: لوح

من حجر خاص يسهل محو الكتابة فيه، واللوحة: لوح من الورق الغليظ ونحوه يصور فيه منظر طبيعى أو مشهد تاريخي، ومنه قوله تعالى: ﴿إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ وقوله عز من قائل ﴿وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة ﴾ (٧٤٠).

وفسقت (بفتحتين) الرطبة (بتشديد الراء وضمها وسكون الطاء): خرجت عن قشرتها، وفسق (بفتحتين) عن أمر ربه: خرج عن طاعته، والفسقية - جمع فساقى - المتوضأ، وحوض من الرخام ونحوه مضلع أحيانا أو مستدير غالبا تمج الماء فيه نافورة، وتكون في القصور والحدائق والميادين (٧٤١).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى ـ طبقا لما ورد في وثائق العصر المملوكي ـ فإن لفط اللوح كان يعنى قطعة مستطيلة وعريضة من الخشب أو الرخام ونحوه، ولفظ الفسقية كان يعنى مربعا أو مستطيلا ساقطا نسبيا بين الألواح، وجاء ذكر هذا النوع من السقوف في الوثائق المشار إليها بصيغة «مسقف لوح وفسقية» أو «مسقف نقيا لوح وفسقية على مربعات» للدلالة على طراز من السقوف يتكون من ألواح خشبية بين كل اثنين منها تجويف مربع أو مستطيل (٧٤٢).

# ۱۰/۱۵۷ ـ سفف مربع (عراقی أو عراقیة)( Iraji roof **(شکل** ٤/١٣٠)

ربع الشيء (بفتح الراء وتشديد الباء وفتحها):
جعله مربعا، وربع فلان رجليه: ثناهما وهو جالس
فصارت أربعا، وارتبع البعير ونحوه: أكل الربيع، وارتبع
القوم بالمكان: أقاموا به زمن الربيع، والأربع من ألفاظ
العدد، وذوات الأربع ما يمشي من الحيوان على أربعة
أرجل، والربع (بتشديد الراء وضمها وسكون الباء):
جزء من أربعة أجزاء، والمربع (بكسر الميم وسكون
الراء): منزل القوم في الربيع، والمربع في الهندسة
(بنضم الميم وفتح الراء): ماله أربعة أضلاع
متساوية(٧٤٣).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن السقف المربع الذى استخدم كثيرا في عمائر العصر المملوكي هو السقف الذى عرف في مصطلح أهل الصنعة من السقف الذى عرف في مصطلح أهل الصنعة من النجارين بالعراق أو العراقي، وكان يستخدم غالبا لتغطية دوائر الصحون والدورقاعات من الخشب النقي تاركا في وسطها منورا مثمنا تغطيه شخشيخة، وعادة ما كان يعلوه درابزين من خشب الخرط الميموني ويقرنص من أسفله بمقرنصات بلدية ، ويلمع بالذهب واللازورد، وقد ورد ذكر هذا المصطلح في وثائق العصر المشار إليه بصيغة «مسقف عراق أو عراقي» ويقصد به المشار إليه بصيغة «مسقف عراق أو عراقي» ويقصد به المشار اليه بصيغة وتعرف وثائقيا بالدور قاعة (٧٤٤٠).

## ۱۱/۱۵۷ **سقف مریعات أو مری**وعا**ت:** (Square roof) (شکل ۵/۱۳۰)

المربع (بضم الميم وتشديد الباء وفتحها) هو ــ كما أسلفنا ـ ماله أربعة أضلاع متساوية، والمربوع هو كل شيء له أربعة أركان أو أربعة جوانب، أما في المصطلح الأثرى المعماري فإن سقف المربعات أو المربوعات. الذي ذاع استخدامه في عمائر العصر المملوكي، وعرف بهذه التسمية عند أهل الصنعة من النجارين ــ هو السقف الذي يتكون من براطيم أو كتل خشبية ضخمة تسمى جوانز تمتد بين حائطي المكان المراد تغطيته بهذا النوع من السقوف، ثم يغلف الوجه الظاهر من هذه البراطيم بفروخ من خشب الحور الشامي الرقيق لا يتعدى سمكها نصف سنتيمتر، وتقسم المساحة بين كل برطومين إلى طبالي مربعة أو مربوعة يتم نقشها برسومات نباتية وهندسية ملونة ومذهبة مثل السقف السكندرى \_ حتى يكتسب السقف شكلا مرئيا جميلا، وكانت هذه المربعات أو المربوعات ذات قطاع مربع أو قريب من الاستدارة في الجزء الأوسط من أسفلها، وذات قطاع مستطيل في الأطراف الجاورة للحائط(٥٤٧).

وقد ورد مصطلح هذا السقف في وثائق العصر المملوكي بصيغة الجمع (مربعات) للدلالة على البراطيم أو الكتل الخشبية الكبيرة الحاملة للسقف، والتي كانت إما مربعة الزوايا أو مربعة الأطراف فقيل «مسقف سكندري» به خمس مربعات»، «مسطبة مسقفة نقيا مربعات سكندري»، كما ورد بصيغة «مسقف شاميا» للدلالة على كمرات طولية بينها عروق صغيرة عرضية تكون مربعات، وغالبا ما اقترن هذا المصطلح بلفظ ملمع بالذهب واللازورد، لأن الذهب حين يطلى به يكون مسود اللون ثم يلمع حتى يظهر لونه الذهبي، ولأنه حين يخلط بالزئبق أو الفضة ويوضع على النحاس ولأنه حين يخلط بالزئبق أو الفضة ويوضع على النحاس ثم يدخل النار يكون لونه أسودا فيجلى بعد إخراجه من النار ليظهر بريقه ولمعانه (٧٤٦).

#### ۱۲/۱۵۷ ـ سقف نقی: (Simple roof)

نقى الشىء (بفتح النون وكسر القاف): نظف (بفتح النون وضم الظاء)، وانتقى الشيء: اختاره، والمنقى (بفتح النون وتشديد القاف وفتحها): المخلص من الشوائب، والنقى (بتشديد النون وفتحها وسكون القاف): مخ العظم، وشحم العين من السمن (بتشديد السين وكسرها وفتح الميم)(٧٤٧).

أما في مصطلح أهل الصنعة من النجارين في العصر المملوكي فإن السقف النقى هو السقف البسيط للطبقة أو الدهليز أو الساباط أو الحاصل أو الحجرة الحبيس أو السدلة (الإيوان الصغير)، وكان يعمل من ألواح الخشب النقى تتوسطه صرة تعرف بالفسقية، تحيط بها مقرنصات أحيانا، أو قد تكون سادة بغير قرنصة، يعلوها باذاهنج (ملقف أو شخشيخة)، وقد يوجد في هذا النوع من السقوف أحيانا عدة صرر أو فساقى تعمل دقا في الخشب، وتعرف عند أهل الصنعة باسم القصع (جمع قصعة)، وبذلك تكون الصرة هي الفسقية أو هي القصعة، وتكون ـ كما أسلفنا ـ مربعة أو مسدسة أو مثمنة، وتنقش كلها بالزخارف الملونة والمذهبة (٧٤٨).

وقد ورد مصطلح هذا السقف في وثائق العصر المملوكي بصيغة مسقف نقيا لوح وفسقية على مربعات، ويقصد بالفسقية فيه حما أسلفنا مربع أو مستطيل ساقط نسبيا بين الألواح، كما ورد بصيغة «مسقف قصعات» ويقصد به سقف مجلد بخشب على شكل قباب صغيرة متجاورة تشبه القصعات المقلوبة، كما ورد بصيغة «مسقف قبب» أى قصع صغيرة متجاورة» و«سقف مربع نقى بسط بفساقى وقنانات وقباب مذهبة»، وقد انتشر استخدام هذا النوع من السقوف بشكل خاص خلال العصر المملوكي

وترتبط بمصطلح هذا السقف في الوثائق المملوكية ثمان مصطلحات فرعية أولها «بلح» ويقصد به جذوع النخل أو سعفه الذي كان يستخدم في التسقيف، فقيل «مسقف بلح»، ومسقف بالخشب النقى والبلح» أي مسقف بجذوع النخل مع الخشب النقي، وثانيها «سطح» ويقصد به السطح الذي يعلو البناء من الخارج فقيل «السطح العالى المكمل الأحظرة» أى الذى له سور، أو «السطح الذي لم يحظر» أي ليس له سور، أو «سطح قمری» ويقصد به السطح السماوی الذی يری فيه القمر مثل المقعد القمري، وكان من المعتاد أن تفرش أرض هذا السطح بالبلاط فوق طبقة عازلة للحرارة والرطوبة من مونة الخافقي، وثالثها: «شيخوني» ويقصد به السقف الذي حاكت نقوشه البيضاء والزرقاء نقوش الخانقاة الشيخونية فقيل: «مسقف شيخونيا»، ورابعها: «عارضة» بمعنى واحدة من عوارض السقف، ويقصد بها عرق الخشب الذي يمتد بين حائطين لتركب عليه ألواح السقف، وخامسها «عريش» وتأتى غالبا للدلالة على عريش الكرم أو العنب وكان يعمل من الجريد أومن عيدان خشبية رفيعهة خفيفة لتمتد عليهما فروع العنب، وغالبا ما كانت متعارضة على شكل الأقفاص، وسادسها: «عود» وتأتى للدلالة على القطعة الخشبية الرفيعة الطويلة التي تتخذ غالبا من فروع الشجر وليس من جذوعه، وتستخدم في سقوف

الحظائر والحوائط الفاصلة ونحوها، وسابعها: «مبربق» ويأتى للدلالة على أن السطح مغطى بطبقة من المونة المخلوطة من الجير والحمرة والرمل والطين، فقيل «سطح مبربق»، ««سطح مبربق على العادة»، وثامنها «مقرنص» ويقصد به سقف زخرفى معلق غير حامل، وقد وجدت أقدم نماذجه فى قصر بشتاك (٧٣٥ ـ ٧٤هـ/ ١٣٨٤ ـ ١٣٨٨م) وفى المدرسة الظاهرية بسرقوق (٧٨٦ ـ ٧٨٨ هـ/ ١٣٨٤ ـ ١٣٨٨م) ومسجد جانى بك الأشرفى (٨٣٠هـ/ ١٣٨٩م) وسبيل الغورى بالأزهر (٩٠٩ ـ ٩١٠ هـ/ ١٥٠٤م)

#### ۱۵۸ ـ سقيفة: (Shed - شكل ۱۳۱)

سقف البيت (بفتحتين): جعل له سقفا، سقف (بفتح السين وكسر القاف): طال في انحناء، والسقف (بتشديد السين وفتحها وسكون القاف) — جمع سقوف وسقف (بضمتين): السماء، وغطاء البيت وأعلاه، والسقيفة: الصفة، والظلة، والعريش، والمكان المسقوف، وسقيفة بني ساعدة كانت ظلة وقيل صفة بايع المسلمون تحتها أبا بكر الصديق رضى الله عنه باغلاقة (٧٥١).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فان السقيفة بمعناها الوثائقي المملوكي هي سقف فوق عمر أو معبرة تمتد بين بناءين متجاورين، أو تحمل بعض أجزاء من هذين البناءين وتسمى – في هذه الحالة – سقيفة حاملة، أو هي الصفة التي يغطيها سقف، وقد وردت في وثائق العصر المشار اليه بعدة صيغ منها حانوت يشتمل على مصطبة ودراريب وداخل وسقيفة، ايعلو الحانوت سقيفة غرده أي من البوص، الحد القبلي وفيه الواجهة والسقيفة» (٧٥٢).

### ۱۵۹ - سکة: (Coin - راجع دینار)

السك (بتشديد السين وفتحها) : هي صناعة السكة، والسكة (بتشديد السين وكسرها) : الطريقة المصطفة من النخل، والزقاق والطريق، ومنها السكة الحديد: وهي

طريق معبد عليه قضيبان حديديان متوازيان تسير عليهما القطارات الآلية، والسكة أيضاً: حديدة منقوشة تضرب عليها الدراهم والدنانير، والسكاك (بتشديد السين والكاف وفتحهما): من يضرب السكة، ودار السك: مصنع يعهد اليه بسك النقود المعدنية (٧٥٣).

أما في المصطلح الأثرى الفني فان السكة هي اصطلاح يستخدم كما يقول ابن خلدون للدلالة على طابع من حديد تنقش فيه صور أو كلمات مقلوبة يضرب به على الدينار والدرهم والفلس فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمة بعدأن يعتبر عيار النقد من ذلك الجنس في خلوصة بالسبك مرة بعد أخرى، وبعد تقدير أشخاص الدراهم والدنانير بوزن معين صحيح يصطلح عليه من الصنج الزجاجية فيكون التعامل بها عددا، وان لم تقدر أشخاصها أو صنجها الزجاجية فيكون التعامل بها وزنا، وبذلك كان لفظ السكة هو اسم للطابع أو الحديدة المتخذة لضرب الدنانير والدراهم، ثم نقل الى أثرها وهي النقوش الماثلة عليهما، ثم امتد الى القيام على وظيفتها والنظر في استيفاء حاجاتها وشروطها فصار علما عليها في عرف الدول، اذ بها يتميز الخالص من المغشوش في النقود عند المعاملات بين الناس، ويتقون في سلامتها من الغش بختم السطان عليها بتلك النقوش المعروفة من الصور والكلمات، وكان ملوك العجم يتخذون السكة وينقشون فيها تمثال الملك لعهدها أو تمثال حصن أو حيوان أو غير ذلك، ولم يزل هذا الشأن عند العجم الى آخر أمرهم فلما جاء الإسلام غير ذلك وبدل فه(۲۵٤).

وبذلك عبر لفظ السكة عن معان متعددة دارت كلها حول التقود التي تعاملت بها الشعوب العربية من دنانير ذهبية بيزنطية ودراهم فضية ساسانية وفلوس

نحاسية، فقصد بها النقوش التى تزين هذه النقود على اختلاف أنواعها حينا، وقوالب السك الرسمية التى كان يختم بها على العملة المتداولة بين الناس حينا آخر، والوظيفة التى قامت على سك هذه العملة بمعرفة السكاك تحت اشراف الدولة حينا ثالثا، ومع ذلك فقد شاع اطلاق مصطلح السكة على النقود التى تسك فى دار الضرب والتى كانت وسيلة التعامل الرئيسية بين مختلف شعوب العالم فى العصور الوسطى، تشهد بذلك تلك المجموعات المختلفة من النقود العربية التى عثر عليها فى روسيا ويولندا وفنلندا وألمانيا وغيرها، كما يؤكد أن السكة كانت أهم فروع علم النميات الذى يبحث فى النقود المسكوكة وعلاقتها بالفن والتاريخ والاقتصاد (٥٥٥).

#### ۱٦٠ - سلاري: (Silari)

لم نعثر لهذا اللفظ على تعريف في قواميس اللغتين العربية والفارسية، ويغلب على الظن أنه اصطلاح حرفي أطلقه النجارون خلال العصر المملوكي على نوع من الدرف الخشبية التي كانت تعمل خلف الأرماح والمخرزات النحاسية التي كانت تغشى شبابيك الأسبلة ونحوها، وربما كانت تسميتها بهذا اللفظ نسبة الى الأمير سيف الدين سلار صاحب الخانقاة المعروفة بشارع مراسينا بالسيدة زينب، قياسا على ما سبقت الإشارة إليه في السقف الشيخوني الذي سمى بهذه التسمية نسبة الى الأمير شيخو العمري الناصري الذي كان أول من عمله في خانقاته بالصليبة باللونين الأبيض والأزرق فسميت السقوف المشابهة له من بعده بذات الإسم، وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي ولاسيما في وثيقة وقف الغورى بصيغة «لكل شباك منها (شبابيك السبيل) منبل أسفل رخاما ومسبلة كبرى رخاما وسلارى خشب خركاة» للدلالة على الدرف الخشبية الجرارة التي تلي الشباك النحاس من الداخل(۲۵۲).

#### ۱٦١ ـ سلسال: (Cascade - شكل ١٦١)

سلسل الشئ (بفتح السين وضم اللام): كان لينا مطواعا، وسلس (بفتح السين وكسر اللام): سهل وتيسر، والسلس (بتشديد السين وفتحها وسكون اللام): الخيط ينظم فيه الخرز، وتسلسل الماء في الحلق: جرى وتتابع في يسر وسهولة لعذويته وصفائه، وقيل أنه سمى بالسلسل (بتشديد السين وفتحها وسكون اللام) لأنه كان إذا سرى وضربته الريح أو جرت في متنه يصير كالسلسلة، والسلسال: الماء العذب الصافي السهل الذي إذا شرب أو أطلق جرى في حدور واتصال (۷۵۷).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فان السلسال هو في رأى البعض لوح رخامي أو حجرى مائل بزاوية حادة بين عمودين رخاميين ينقسم الى قسمين يسمى أحدهما صدر سفلى ويسمى الآخر صدر علوى ويكون غالبا من الخشب المقرنص المدهون تعلوه طاقية مقرنصة مدهونة (٧٥٨)، وفي رأى البعض الآخر أنه مجرى مائى صغير يحيط بالفسقية أو يوصل الماء بين الفسقية والسلسبيل، وقد ورد بهذا المعنى الأخير في وثائق العصر المملوكي بصيغة «سلسال رخاما يتوصل منه الماء الى الفسقية»، «سلسال غاطس» أي مطمور في أرض الصحن (٧٥٩).

#### ۱۹۲ - سلسىيل: (Nectar - شكل ۱۳۳)

السلسبيل (بتشديد السين وفتحها وسكون اللام) - جمع سلاسب وسلاسيب -: الخمر، والماء السهل المستساغ، واللين الذي لاخشونة فيه، واسم عين في الجنة مصداقا لقوله تعالى ﴿عينا فيها تسمى سلسبيلا﴾، ووصف لكل عين عذبة سريعة الجريان (٧٦٠).

أما فى المصطلح الأثرى المعمارى فإن السلسبيل - كما فى السلسال - هو لوح رخامى مستطيل يوضع فى دخلة الشاذروان بالسبيل أو فى صدر الإيوان بالقاعة بشكل مائل ما بين خمس عشرة وثلاثين درجة لتسهل

عملية إنسياب الماء عليه فوق تحزيزات سطحية زجزاجية أو على هيئة أوراق نباتية تساعد على تبريد الماء من خلال جريانه عليها لأطول مدة ممكنة لأنه كان يتعرض اثناءها لانخفاض نسبة الجفاف فيه بواسطة البخر وازدياد مساحة احتكاكه بالسطح الرخامي للسلسبيل، وكان من المعتاد أن يكتنف دخلة الشاذروان من الجانبين عمودان رخاميان يحفان بالسلسبيل الذي ينقسم - كما في السلسال أيضا – الى قسمين يعلو أحدهما الآخر يسمى أحدهما صدر الى قسمين يعلو أحدهما الآخر يسمى أحدهما صدر التي كانت تعمل من الخشب المقرنص المدهون وتعلوها طاقية مقرنصة مدهونة (٧٦١).

# ۱٦٣ - سلسلة: ( Chain )

سلسل الأمر (بفتح السين وكسر اللام): سهل ولان، وسلس له بحقه (بفتح السين وضم اللام): أعطاه إياه بسهولة، والسلس (بتشديد السين وفتحها وسكون اللام): الخيط ينظم فيه الخرز، وسلسل الأشياء: وصل بعضها ببعض كأنها سلسلة، وسلسل الماء: صبه شيئا في حدور واتصال، وسلسل الحيوان: قيده أو ربطه بالسلسلة، وسلسل الثوب: جعل فيه صورا كهيئة السلسة (٧٦٢).

أما في المصطلح الأثرى الفنى فإن السلة هي إما نوع من الزخرفة تشبه الحلقات المتصلة بعضها ببعض، وكانت تعمل كإطار لفتحات الأبواب والشبابيك ونحوها، وإما هي السلسلة الحديدية التي كانت تستخدم في غلق الأبواب، وقد وردت بهذا المعنى الأخير في وثائق العصر المملوكي بصيغة «باب مقنطر به سلسلة من الحديد» (٧٦٣).

# ۱۹۱ - سلم: (Staircase - شکل ۱/۱۳۴ - کار ۱ - ۱/۱۳۴ - شکل ۱/۱۳۴ - ۱/۱۳۴ - شکل ۱/۱۳۴ - ۱/۱۳۴ - شکل ۱/۱۳۴ - ۱/۱۳۴ - شکل

سلم من الأمر (بفتح السين وكسر اللام): برئ منه ونجا، وسلم له الملك: خلص واستقام، واسلم (بتشديد

السين وفتحها وفتح اللام): الاستسلام، وشجر من العضاة واحدته سلمة، والسلم (بتشديد السين وفتحها وسكون اللام): السلام ومنه قوله تعالى: ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله والتسليم: بذل الرضا بالحكم، والسلم (بتشديد السين واللام وضم أولهما وفتح ثانيهما) – جمع سلالم وسلاليم —: المرقاة من خشب أو حجر أو مدر يصعد عليها الى الأمكنة العالية، والسلم الموسيقى: سلسلة من سبع علامات مرتبة حسب الترتيب الطبيعى للأنغام، وتكون صاعدة عندما تتدرج من الغليظ الى الخاد (٧٦٤).

أما في المصطلح الأثرى المعماري فإن السلم بمعناه العام هو مجموعة من الدرجات الموصلة بين أدوار المبني، وقيل أنه سمى بهذه التسمية لأنه يسلمك الى حيث يريد، ولذا فهو عنصر هام من عناصر البناء الداخلية، ويبنى عادة حول جوانب بنره الصغيرة المستطيلة بحيث تعمل فيه بسطة عند كل ركن من أركانه، وتحمل قلباته - التي تشتمل على مجموعة من الدرجات الواقعة بين كل بسطتين - على عقود مبنية من جدائل حجرية تلصق بعض حوافها الى بعض بمونة القصر وميل أو الجبس، وتفرش عليها طبقة رقيقة من الخرسانة توضع عليها قوائم ونوائم الدرج التي تتكون من جدائل حجرية أيضاً، وبذلك تكون كل قلبة عبارة عن عقد خرساني مستور بجدائل حجرية يبدأ من القلبة التي تحته، وبهذه الكيفية يحمل ثقل السلم كله على أسفل درجة فيه، بينما تقوم جدران بئره بمقاومة الدفع الخارجي لكل قلبة من قلباته، واذا كان للسلم درابزين أو دروة فإنه يتركب من مداددتين أفقيتين إحداهما علوية والأخرى سفلية بينهما مجموعة من البرامق، يثبتان في قوائم عالية أو بابات حجرية ذات قمم دائرية أو بصلية أو كمثرية تتكيء على قواعد ذات مثمن مجوف من جدائل حجرية تملأ ما بين القوانم، وتثبت أطراف هذه

البابات في بسطات السلم، وتتصل من أعلى الحوائط بواسطة شكلات أفقية، وقد نجد في أبنية القرنين (٨ – ٩ هـ/ ١٤ – ١٥ م) أن كل درجة من درجات السلم تكون متحدة في الارتفاع مع المدماك المقابل لها في الحائط والذي يبلغ ارتفاعه (٢٠) سم تقريبا (٧٦٥).

وصفوة القول أن العمارة الاسلامية في مصر -كغيرها من العمائر - كانت قد عرفت السلالم الداخلية التي اعتاد المعمار المسلم أن يجعلها في منطقة خاصة بها عرفت ببير السلم، وكانت هذه السلالم عبارة عن مجموعة من القلبات تختلف أعدادها تبعا لاختلاف الارتفاع المطلوب الصعود إليه، وتنتهى كل منها دائما ببسطة أو صدفة، وكانت القلبة الأولى تستند الى الأرض مباشرة من ناحية، وعلى الحائط المقابل لها من ناحية أخرى، بينما تستند القلبة الثانية على القلبة الأولى وهكذا، كذلك كانت الحوائط الخارجية لهذه السلالم هي التي تحمل الرفس الخارجي لكل قلبة، أما طريقة عملها فكانت تتم غالبا من خلال عقد حجرى تصب عليه طبقة خرسانية يتشكل سطحها العلوي على هيئة درجات حجرية نائمة وأخرى قائمة، إلا أن تركيب السلم بهذه الطريقة خارجا عن الحوائط كان يؤدي كثيرا الى عدم بقائه لأزمنة طويلة، كما كان انهيار قلبة منه يؤدى بالضرورة الى انهيار باقى القلبات نظرا لارتكاز كل قلبة فيه على التي قبلها، وعادة ما كانت تعمل لهذه السلالم - كما أسلفنا - درابزينات خشبية ذات عوارض علوية وسفلية توضع بامتداد الدرج تربط بينها برامق خشبية بواسطة التعشيق أو التجميع، ويتم تثبيت هذه الدرابزينات من أعلا بواسطة ذراعين خشبيين في الحائط(۲۷۷).

وقد انحصرت أنواع السلالم التي استخدمت في العمارة الاسلامية عامة في ستة أنواع رئيسية هي:

Halabi stair- ) : سلم حلبی: ( case

حلب القوم (بفتحتين): اجتمعوا من كل وجه، وحلب الشاة ونحوها: استخرج ما في ضرعها من لبن، وحلب (بفتح الحاء وكسر اللام): اسود، واستحلب الشيئ: استدره، واستحلب الدواء امتصه، والحلب (بفتح الحاء واللام): اللبن المحلوب، والحلبة (بفتح الحاء وسكون اللام): المرة من الحلب، وخيل تجمع للسباق من كل أوب، وحلب (بفتحتين) بلدة بالشام، والحلبي نسبة اليها (٧٦٨).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن السلم الحلبي هو طراز ينسب – كما هو واضح من تسميته – الى مدينة حلب الشامية، ورغم أنه غير موجود حاليا في أى من العمائر المملوكية في مصر إلا أنه قد ورد في وثائق العصر المملوكي بصيغته المشار اليها «سلم حلبي» قياسا على ما ورد في هذه الوثائق من الرخام الحلبي الذي كان ينسب الى ذات المدينة الشامية المعروفة وامتاز بلونيه الأصفر والأحمر الفاتح (٧٦٩)

Spiral stair- ،سلم حلزونی: ( ۲/۱٦٤ case

حلز الأديم وغيره (بفتحتين): قشره، وحلز قلبه (بفتح الحاء وكسر اللام) توجع حزنا، والحلز (بكسر الحاء وسكون اللام): القصير، والحلزون: دويبة تكون في الرمث (بتشديد الراء وكسرها وسكون الميم)، وقوقع أو حيوان بحرى رخو يعيش في صدفة وبعضه يؤكل، والشكل الذي يأخذه السلك أو غيره إذا مالف حول محوره ليكون دوانر بعضها فوق بعض، والحلزوني: المنسوب الى الحلزون (٧٧٠).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن السلم الخلزوني - كواحد من أشهر السلالم التي عرفتها

العمارة الاسلامية عامة – هو السلم الذي اعتاد المعمار المسلم بناءه في داخل المآذن غالبا أو في خارجها نادرا، وكانت درجات هذا السلم تدور كلها حول مركز واحد عبارة عن عمود اسطواني من الحجر يعمل إما من كتلة واحدة أو من عدة كتل عرف في مصطلح أهل الصنعة من النحاتين والحجارين باسم «فحل» (٧٧١)، وقد ورد مصطلح السلم الحلزوني في وثانق العصر المملوكي مصطلح السلم الحلزوني في وثانق العصر المملوكي بصيغتين إحداهما هي ذات الصيغة المشار إليها والأخرى هي صيغة «سلم حلزوني مواذني» للدلالة على سلم يشبه سلم المئذنة تدور الدرجات فيه حول مركز واحد عبارة عن عمود اسطواني من الحجر (٧٧٢).

Slippery stair- سلم لزلاقة: ( case ) د المام لزلاقة

زلق عن موضعه (بفتحتين): تحول عنه، والزلق من المواضع (بتشديد الزاي وفتحها وكسر اللام): الذى لاتثبت فيه الأقدام، والزلقة (بتشديد الزاى وفتحها وسكون اللام): الصخرة الملساء، والزلاقة (بتشديد الزاى واللام وفتحهما): الموضع الأملس الذي لاتثبت عليه القدم ومنه قوله تعالى ﴿ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا﴾ أى أرضا ملساء ليس فيها شمر (٧٧٣).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن السلم الزلاقة هو – في غالب الظن – منحدر من الأرض أو الصخر بغير درج، ولعل خير أمثلته في العمارة الاسلامية في مصر هو الطريق الصاعد الذي بقلعة الجبل الأيوبية، وما يشبهه من المنحدرات التي اعتاد المعمار المسلم عملها لصعود الدواب لإدارة السواقي كما هو الحال في السلم الزلاقة الذي يفضي الى مدار السواقي بفم الخليج التي كانت تدفع المياه عبر قناطر مجرى العيون الى القلعة (٧٧٤).

#### ۱۹۲۶ - سلم طرابلسی:(Trabulsi) (staircase

السلم الطرابلسي في مصطلح أهل الصنعة من النحاتين والحجارين في العصر المملوكي هو السلم الذي ينسب – في غالب الظن – الى مدينة طرابلس الشامية، ويتكون عادة من قلبة واحدة تنحصر بين حائطين أو ترتكز في أحد جانبيها على حائط واحد، وقد اعتاد المعمار المسلم أن يغلف هذا النوع من السلالم أحيانا بالبلاط الكدان، ولعل من أبرز أمثلته في عمارة مصر الإسلامية هو ما وجد في قصر الأمير قرقماس السيفي أمير كبير بالتبانة، وفي وكالة السلطان الغوري بالتبليطة، وقد ورد مصطلح هذا السلم في وثائق العصر المملوكي بصيغة «سلم طرابلسي بآخره بسطة»، «صهريج كبير بسلم هبوط طرابلسي، ويقصد به الدرجات الهابطة الى الأدوار العلوية بدون بسطات أو قلبات فقيل «سلم طرابلسي يتوصل منه لمقعد لطيف» (٧٧٥).

#### (Dark staircase)، سلم غطاشی:

أغطش الليل والبصر (بسكون الغين وفتح الطاء): أظلم مصداقا لقوله تعالى: ﴿وأغطش ليلها وأخرج ضجاها﴾ أى أظلم ليلها وأضاء صبحها، وتغاطش عنه: تغافل، والغطش – في العين – (بفتح الغين والطاء): شبه العمش، وهو ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأحيان، وليلة غطشاء: مظلمة، وفلاة غطشاء: غمة المسالك لايهتدى فيها(٧٧٦).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن السلم الغطاشي – في تعريف أهل الصنعة من النحاتين والحجارين – هو السلم الذي يكون – كما في السلم الطرابلسي – في صهاريج الأسبلة التي كانت تعمل في تخوم الأرض وتطلى جوانبها بمونة الخافقي التي لاتسمح بتسرب المياه منها، وقد ورد هذا المصطلح في

وثانق العصر المملوكي بذات الصيغة المشار اليها للدلالة على أنه سلم مظلم بغير فتحات للإضاءة (٧٧٧).

# ۱۱۶۶- سلم نقال: (-Ambulatory stair) (case

نقل الشئ (بفتحتين) حوله من موضع إلى موضع، ونقل الكتاب: نسخه، ونقل الكلام: بلغه عن صاحبه، وتنقل من موقع إلى موقع، وتنقل من مكان إلى آخر: تحول من موقع إلى موقع، والنقلة (بتشديد النون وضمها وسكون القاف) الإسم من الانتقال، والمنقلة (بفتح الميم وسكون النون وفتح القاف): المرحلة، ونقله تنقيلا (بفتح النون وتشديد القاف وفتحها): أكثر نقله (٧٧٨).

أما فى المصطلح الأثرى الفنى فإن السلم النقال هو السلم الذى يعمل غالبا من الخشب ليمكن نقله من مكان إلى آخر، وقد ورد فى وثانق العصر المملوكى بنفس الصيغة المشار إليها فقيل «سلم خشبى نقال» (٧٧٩).

وتربط بمصطلح السلم في معناه العام خمس مصطلحات فرعية أولها «بسطة» أو «صدفة» ويقصد بها في أولاهما السعة والرحابة من بسط الشئ (بفتحتين) أي نشره ومده، ويقصد بها في ثانيتهما المرتفع من الحائط ونحوه، ويأتي اللفظان في وثائق العصر المملوكي للدلالة على الدرجة العريضة الواسعة التي تكون عادة بين قلبتي السلم أو اتجاهيه، وثانيها «درابزين» ويأتي للدلالة على سياج بنائي أحيانا وخشبي غالبا يعمل على جانب السلم المقابل للحائط لمماية المستخدم له من الزلل أوالسقوط، وعادة ما يكون من خشب الخرط الصهريجي الواسع أو من البرامق الرأسية المتجاورة في حشوات مربعة أو مستطيلة، وثالثها «درجة» – جمع درجات – ويقصد بها طبقة أو مرتبة للصعود كانت تعمل من الحجر أو الرخام أو الخشب بواحدة قائمة وأخرى نائمة، وقد ورد

هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بصيغة «درج مبنية بالحجر الفص»، «درج رخام ملون»، ورابعها هراس» أو «طرف» ويقصد بها في أولاهما أعلى كل شئ وما يتوج الرقبة في الإنسان وما يتقدمها في الحيوان، ويقصد بها في العمل ثانيتهما الناحية والطرف ومنتهى كل شئ من الأجسام والأوقات ونحوهما، ويأتي اللفظان في العمارة المملوكية، للدلالة على نوع من السلالم يتفرع بعد قلبته الأولى الى فرعين أورأسين أو طرفين فقيل له «سلم برأسين» ، «سلم حجر أحمر بطرفین کل طرف ثلاث درجات آخرها بسطة «بمعنی أن هذا السلم يتفرع بعد القلبة الأولى الى ناحيتين إحداهما ذات اليمين والأخرى ذات الشمال، وخامسها، فرخة من فراخ بالفارسية (بفتحتين) بمعنى الانفتاح والعرض والسعة، وقد ورد هذا اللفظ في المصطلح الوثائقي المملوكي بصيغة «فرخة السلم» ، «باب يدخل منه الى سلم بفرختين إحداهما فرخة هبوط يتوصل منها الى دهليز، وثانيتهما فرخة صعود يتوصل منها الى باب سره، ويقصد بها في كلتا الحالتين القلبة التي يتحول اتجاه السلم فيها عن اتجاهه في القلبة السابقة

# ۱۹۵ . سماوي . کشف: (Heavenly . شکل ۲/۱۳۵ . ۱۳۵

سما يسمو (بفتحتين): علا وارتفع، وسما به: رفعه وأعلاه، والسمو (بضمتين): الارتفاع والعلو، والسماء جمع سماوات: الفضاء الواسع الذي تجرى فيه الكواكب، وكل ماعلاك فأظلك من سقف أو سحاب، والسماء أيضا رواق البيت، والمطر مصداقا لقوله تعالى لايرسل السماء عليكم مدراراله، والنسبة إلى السماء سمائي بالهمزة وسماوى بالواو، والسمى (بتشديد السين وفتحها وكسر الميم) الكنى والنظر ومنه قول عز من قائل (هل تعلم له سمياله أي نظيرا. (٧٨١).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن لفظ سماوى أو كشف كان يستخدم في العمارة المملوكية للدلالة على أن الجزء الموصوف به سواء كان ردهة أو فناء أو ساحة بغير سقف أو غطاء يفصل بينه وبين السماء، وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المشار إليه في أول اللفظين بصيغة «دهليز بوسطة منور سماوى» أي تتوسطة فتحة في السقف بغير غطاء، «وساحة كشف سماوى» أي ساحة بغير سقف، «ومقعد سماوى» أي ماحة بغير سقف، «ومقعد سماوى» أي بصيغة «منور كشف»، و«مقمد قمرى كشف»، معدي السماء حجاب وفي ثانيهما بعميغة «منور كشف»، و«مقمد قمرى كشف»، و«دركاة كشف» ونحو ذلك عما يدل على أن أيا من يحجبه عنها. (٧٨٢).

# ۱٦٦ - سيور: (Wall - شكل١٣٦/١، ٢/١٣٦)

سار يسير إذا مشى، وسوار المرأة - جمع أساور وجمع جمعه أساورة - معروف، مصداقا لقوله تعالى: 

«يحلون فيها من أساور من ذهب وقوله عز من قائل 
«فلولا ألقى عليه أساورة من ذهب ، وسوره تسويرا 
(بتشديد الواو وفتحها): ألبسه السوار، وتسور الحائط: 
تسلقه، والسورة (بتشديد السين وضمها) - جمع سور 
- من القرآن، والسور - جمع أسوار وسيران: حائط 
يطوف بالبيت أو البلدة، وكل ما يحيط بشئ من بناء أو 
غيره، ونطاق تتخلله أبراج يقوم حول القلعة أو 
المدينة (۷۸۳).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن السور هو جدار عال ضخم يحيط بالبناء لحمايته، وقد حقق العصر العباسي في بغداد تقدما كبيرا في هذا الصدد أكثر مما حققه العصر الأموى في دمشق، ولعل من أحسن الأمثلة الدالة على ذلك هي أسوار قصر الحير الغربي التي امتدت إلى ما يقرب من ستة كيلو مترات، وأسوار

مدينتي بغداد والرقة ذات الجدران المزدوجة التي زودت بأبراج نصف دائرية وببوابات أربعة ذات مداخل منكسرة لم يعرفها اليونان ولا الرومان، وكانت كنانس سورية تحاط بأسوار مبنية بالآجر ومطلية بالحص، أما أسوار بيزنطة فكانت عبارة عن أعمدة حجرية أو رخامية مربعة توضع على أبعاد منتظمة ويسد فيما بينها ببلاطات متراصة معشقة من الحجر أو الرخام المحلي بالزخارف الهندسية، ومن أقدم الأمثلة المؤرخة الدالة على ذلك ما اكتشف حول مقبرة في دير سامبل يرجع تاريخها الى سنة (٤٢٠) ق. م. وكان عبارة عن درابزين مؤلف من بلاطات حجرية محلاة بزخارف هندسية بين أعمدة حجرية، وما اكتشف في شمال شرق سورية ويرجع تاريخه الى القرن الرابع قبل الميلاد، وفى قنطرة قرب روما شيدها نارسيس قائد جيش جوستنيان على أساسات قنطرة رومانية سنة (١٨٧٣) ق. م، وتوجد فيها - على مسافات منتظمة - أعمدة حجرية ورخامية مربعة سد مابينها ببلاطات حجرية ورخامية بطريقة معشقة (٧٨٤).

ولعل أقدم مالدينا من الأسوار والممرات في العمارة. الإسلامية في مصر – بعد اندثار أسوار الفسطاط – هي أسوار القاهرة الفاطمية والممرات الموجودة فيها، وكان أول سور من هذه الأسوار هو ما بناه جوهر الصقلي باللبن حول المدينة الجديدة من جهاتها الأربع سنة (٣٥٩هـ/ ٩٧٠م)، وثانيها هو ما بناءه بدر الجمالي سنة (٤٨٠هـ/ ٩٧٠م) وزاد فيه من الشمال والجنوب كثيرا، وثالثها هو ما بناه صلاح الدين سنة (١٩٥٠/ ١١٧٠م) عندما كان وزيرا للخليفة والعسكر والقطائع والقاهرة ضمانا لحسن تحصينها والعسكر والقطائع والقاهرة ضمانا لحسن تحصينها والدفاع عنها (٧٨٥)، وتضم هذه الأسوار الفاطمية عمرا داخليا يربط حاليا بين بابي النصر والفتوح به مجموعة فتحات ذات وظيفتين أولاهما وظيفة داخلية تتعلق

بالتهوية والإنارة وثانيتهما وظيفة خارجية تتعلق بالدفاع ورمى السهام والرماح على المهاجمين.

ثم يأتى بعد ذلك مما لاتزال القاهرة محتفظة به حتى اليوم فى هذا الصدد أسوار قلعة الجبل الأيوبية والممرات الموجودة فيها، ويبلغ سمك هذه الأسوار ولاسيما فى قسمها الشمالى ثلاثة أمتار، ويزيد ارتفاعها من الداخل فى المتوسط على عشرة أمتار، ويتخلل هذه الأسوار ممر عرضه (٩٠) متر يؤدى الى غرف ضيقة مربعة تبعد الواحدة عن الأخرى بما يتراوح بين ثمانية أمتار ونصف ويين اثنى عشر مترا، وقد فتحت فى هذه الممرات التى تربط بين كافة الأبراج، وكذا فى الغرف الموجودة فيها تربط بين كافة الأبراج، وكذا فى الغرف الموجودة فيها فتحات عديدة تطل على الداخل كنوافذ للتهوية والإضاءة، وعلى الخارج كمزاغل للسهام والرماح.

ولا زالت أسوار القاهرة الفاطمية وقلعة الجبل الأيوبية تضم أحسن أمثلة الأبواب والمزاغل في العمارة الإسلامية الحربية في مصر حتى اليوم، حيث يضم سور القلعة الغربي الباب المدرج والطريق السلطاني، ويضم سورها الجنوبي أبراج الصفة والعلوة وكركيلان والطرفة والمطار والمبلط، ويضم سورها الشرقي أبراج المقوصر والإمام، ويضم سورها الشمالي أبراج الصحراء والرملة والحداد والباب السرى، وتنحصر هذه الأبراج في نوعين والحداد والباب السرى، وتنحصر هذه الأبراج في نوعين دائرية أو ثلاثة أرباع تخطيطيين أولهما أبراج نصف دائرية أو ثلاثة أرباع دائرية ذات أحجار مصقولة بنيت في عهد صلاح الدين، وثانيهما أبراج مربعة ذات أحجار مسنمة بنيت في عهد المملك العادل وابنه الملك الكامل (٧٨٦).

ويزيد ارتفاع هذه الأبراج التى تشتمل على درجات للصعود إلى الممرات العلوية أحيانا عن عشرين مترا، ويضم كل منها غرفا مستطيلة طولها خمسة أمتار وعرضها متران ونصف، تفتح فى كل منها غرفتان جانبيتان على هيئة ذراعين بكل منهما مزاغل للسهام والرماح لم تعد مرتفعة يصعد اليها بدرجات حجرية كما كان الحال فى أسوار القاهرة الفاطمية، بل صارت

فى مستوى أرضية البرج أو السور وداخلة فى حنية عميقة تسمح بسهولة وسرعة الوصول اليها (٧٨٧)، وتغطى هذه الغرف سقوف حجرية مسطحة ترتكز على مساند ثبتت أطرافها الداخلية فى الجدران، ويتضح أن الأبراج التى أقيمت فى عهد صلاح الدين والتى تستند عليها أسوار قلعة الجبل تتخذ كلها شكل أنصاف الدوائر المتكاملة أو المتكررة، أما الأبراج التى أقامها الملك العادل فهى مربعة القاعدة، وبكل منها ثلاث طوابق منها اثنان مسقوفان وواحد مكشوف، كما تمتاز بتعدد الغرف فى داخلها، وبتعدد المزاغل الموجودة فيها، ورغم ضخامة أسوار القاهرة وأبراجها، ورغم مضى حوالى ثمانية قرون على بنائها فإنها لازالت تحتفظ بخصائصها المعمارية الرائعة التى تشهد على براعة بنائيها فى قطع أحجارها ونحتها وإتمام تشييدها فيما لايزيد عن سبع سنوات بين عامى (٧٢ - ٧٩هه/ ١١٧٦ – ١١٧٣ م).

كذلك تشتمل كل من أسوار القاهرة الفاطمية وأسوار القلعة الأيوبية على العديد من حجرات المراقبة التى يفضى إليها من خلال ممراتها الداخلية، وكانت هذه الحجرات ولاسيما فى أسوار القلعة عبارة عن غرف صغيرة مربعة طول ضلع كل منها متران ونصف، وارتفاعها متران وربع، وتبعد بعضها عن بعض – كما أسلفنا – بما يتراوح بين ثمانية أمتار ونصف ويين اثني عشر مترا، كما تضم أبراج القلعة حجرات مراقبة أخرى ذات أشكال مستطيلة طولها خمسة أمتار وعرضها متران ونصف تفتح فى كل منها غرفتان جانبيتان على هيئة ذراعين بكل منهما مزاغل للسهام، وتغطى هذه الحجرات سقوف حجرية مستوية ترتكز على مساند ثبتت أطرافها الداخلية فى الجدران.

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بمعنى الحاجز الخشبي أو البنائي، أو بمعني ما يحيط بالحديقة أوالبستان أو البناء من سور خارجي، أما ما كان من هذه الحواجز داخل الأبنية الأثرية محيطا بالسلم أو

بدكة المبلغ أو بالمسطبة ونحوها فهو يرد في الوثائق المشار اليها بصيغة «درابزين» (٧٨٨).

# ۱٦٧ - سوق (قيسارية): (Market -شكل ٢/١٣٧،١/١٣٧)

ساق الشجرة: جذعها، وساق القدم: ما بينه وبين الركبة مصداقا لقوله تعالى ﴿يوم يكشف عن ساق﴾، ساق الصداق إلى امرأته: حمله إليها، والسوق – جمع أسواق –: موضع تباع فيه الحاجات والسلع وغيرها، وسوق الحرب: حومة قتالها، والسوق السوداء: بيع البضائع والحاجات في ظروف خاصة كالحرب بأثمان استغلالية تقوق أثمانها العادية، والسوق الرسمية: البورصة، والسوق الحرة: التعامل خارج نطاق البورصة، والسوق (بتشديد السين وفتحها): ما يعمل من الحنطة والشعير، وتساوقت الإبل: تتابعت، وتسوق القوم (بتشديد الوو وفتحها) باعوا واشتروا (٧٨٩).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى، فإن السوق أو القيسارية هو بناء يشتمل على فناء أوسط كبير تحيط به مجموعة من الحوانيت المطلة على الطريق، يباشر فيها التجار بيعهم وشراءهم، والمعروف أن فرص التعامل في هذه الأسواق لم تكن مواتية - قبل أن تنتشر وسائل النقل ويتطور تسويق البضائع - إلا في المواسم والأعياد الدينية والاجتماعية، حين يجتمع الناس من مختلف البلدان والأقطار ليشهدوا منافع لهم، وقد عرفت هذه الأسواق عند اليونان والرومان وعند العرب، وكان من أشهر ما وجد منها في الجزيرة العربية سوق عكاظ، كما عرفت في أوروبا خلال القرنين (٧ - ٨هـ/ ١٣ -١٤م) ثم تقلص دورها مع سهولة المواصلات وانتشار المتاجر الصغيرة والكبيرة في كل موقع مأهول بالسكان (٧٩٠)، ومن المعروف أن أسواق العصور الوسطى كانت - رغم تجاورها - أسواقا تخصصية منها ما كان للصياغ لبيع الحلى الذهبية والفضية على اختلاف أنواعها، وما كان للسلاح لبيع الدروع والسهام والقسى ونحوها، وما كان للصنادقيين لبيع الصناديق الخشبية، وما كان للنحاسين لبيع الأواني النحاسية المختلفة، وما كان للحريرين لبيع المنسوجات والأقمسة الحريرية، وما كان للكفتيين لبيع الأواني المعدنية المكفتة بالذهب والفضة، وما كان للعطارين لبيع العطور بمختلف أصنافها، وما كان للكعكيين لبيع العديد من أنواع الحلوي، وما كان للخراطين لخرط وتقطيع وتشغيل المعادن ونحو ذلك مما أفاض فيه المقريزي كثيرا عند حديثه عن أسواق القاهرة التي كانت عبارة عن مجموعة كبيرة من الحوانيت الواقعة في حارة واحدة لبيع سلعة معينة من السلع المشار اليها، وكانت قصبة القاهرة أو شارعها الأعظم بدءا من باب الفتوح شمالا حتى باب زويلة جنوبا تضم منات الحوانيت لهذه البضائع، وكانت أسواقها في الغالب ذات سقوف خشبية لحماية القائمين عليها والواردين إليها من المطر شتاء ومن الشمس صيفا، وقد تراوح عرض الحوانيت في هذه الأسواق بين مترين وثلاثة أمتار، واشتمل كل منها على مسطبة وخزانة حائطية ورفوف جدارية لعرض البضائع عليها<sup>(٧٩١)</sup>.

## ۱۹۸ - سیاج: (Fence - شکـل ۱۳۸ /۱۸ (۲/۱۳۸

سيج حائطة بالشوك أو بالأسلاك الشائكة (بتشديد الياء وفتحها): وضع عليها سياجا منعا لتسلقه أو اليوصول إليه، والسياج - جمع سوج وأسيجة وسياجات - ما أحيط بالحديقة أو البستان من الشجر ونحوه من النباتات الشائكة لحمايتها (٧٩٢).

وقد ورد هذا المصطلح في العمارة المملوكية للدلالة على سور ساتر من البناء أو الخشب أو البوص وغيره

ليفصل بين مكانين متجاورين مثل بيت صلاة وصحن وإيوان وضريح وعمر ودخلة مزيرة وغير ذلك من الأغراض الختلفة التي استخدمت فيها هذه السياجات ولاسيما الخشبية منها في العمارة الإسلامية، وجاء ذكره في وثانق العصر المشار إليه بصيغة «سور كبير بغير سياج عليه»، و«سياج دائر به بابان خشبا نقيا» ونحو ذلك (٧٩٣).

# ۱۲۹- سیرجة: (Oil - mill )

أسرج المسرجة: أوقدها، والمسرجة (بكسر الميم وسكون السين) – جمع مسارج –: ما توضع فيه الفتيلة والدهن للإضاءة، وأسرج الفرس: شد عليه السرج، والسرج (بتشديد السين وفتحها): رحل الدابة (بفتح الراء وسكون الحاء) والسراج (بتشديد السين وكسرها – جمع سروج – المصباح الزاهر، والسراجة (بتشديد السين وكسرها): حرفة السرا. (بتشديد الراء وفتحها)، والسيرج (بتشديد الشين وكسرها وسكون الياء): الشيرج (بتشديد الشين وفتحها وسكون الياء): دهن السمسم (۷۹٤).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن السيرجة هي معصرة بذر السمسم، وعادة ما كانت عبارة عن وحدة معمارية تنحصر وظيفتها في عصر السمسم واستخراج زيته، وكانت تتكون - طبقا لما أشارت إليه وثائق العصر المملوكي من «مضرب ومكبس ومتبن» نظرا لأن المعصرة - كغيرها من المعاصر والسواقي - كانت تدار بواسطة الدواب ولاسيما الأبقار لكي تتم عملية العصر أو الكبس المطلوب لاستخلاص الزيت من المذو, (٧٩٥).

#### ۱۷۰ شاد: (Architect)

شد الشئ (بفتحتين): قواه وأحكمه، ومنه قوله تعالى: ﴿ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما﴾ أى بلغ قوته ما بين ثمانى عشرة وثلاثين سنة، وشد فلانا: أوثقه، وشد عليه في الحرب: حمل بقوة، وشد على يده: سانده وأعانه، وشد عضده (بفتح العين وضم الضاد): آزره وعضده (بتشديد الضاد وفتحها) ومنه قوله تعالى: ﴿سنشد عضدك بأخيك﴾ وشد الرحال: كناية عن السفر، وشاده في الأمر (بتشديد الدال وفتحها) بالغ ولم يخفف، وشاد البناء: رفعه، وشاد الحائط: طلاه الشيد (۲۹۹).

أما في المصطلح الأثرى المعماري فإن الشاد - كما ورد في وثائق ومصادر العصر المملوكي - هو المهندس الذى كان يشرف على تشييد الأبنية طبقا للتصاميم والخرائط والرسوم والجسمات المتفق عليها، ويعاونه في ذلك المعلمون والعرفاء مع النحاتين والحجارين ونحوهم، وقد برزت خلال العصر المشار إليه بعض العائلات التي عرف كثير من أبنائها بالبراعة في هندسة البناء والتشييد وباشروا الشدعلى العديد من الأبنية الأثرية مثل عائلة غنائم التي كان منها إبراهيم بن غنائم أبرز مهندسي عصر الظاهر بيبرس (١٥٨ – ١٧٦هـ/ ١٢٦٠ - ١٢٧٧م)، وعائلة السيوفي التي قام أحد أبنائها وهو المعلم ابن السيوفي رئيس المهندسين بمصر بالإشراف على بناء المدرسة الأقبغاوية ومنذنتها بالجامع الأزهر (٧٤٠هـ/ ١٣٤٠م) على عهد الولاية الثالثة للسلطان الناصر محمد بن قلاوون (٧٠٩ - ١٤٧هـ/ ١٣٠٩ - ١٣٤١م)، وعائلة الطولوني التي كان منها المعلم أحمد بن أحمد بن محمد بن على كبير المهندسين بمصر ومقدم الحجارين والبنانين بها في أواخر القرن (٨هـ/ ١٤م) ، وقد ظلت هذه العائلة متربعة

على عرش الهندسة فى مصر – على ما يبدو – حتى آخر أبنائها عبد الرحيم بن على بن محمد بن عمر مهندس الحرم الذى توفى سنة (٧٩٧هـ/ ٢٤٨٦م) (٧٩٧).

# ۱۷۱ - شــاذروان: (Shadharwan - شکل ۲/۱۳۹۱/۱۳۹

شذ (بتشديد الذال وفتحها) يشذ شذوذا: انفرد عن غيره، والشاذ في اصطلاح النحاة ثلاثة أقسام أولها ماشذ في القياس دون الاستعمال فهذا قوى، وثانيها ما شذ في الاستعمال دون القياس فهذا لايحج به، وثالثها ماشذ فيهما فهذا لايعول عليه، والشاذ أيضاً - جمع ماشذ فيهما فهذا لايعول عليه، والشاذ أيضاً - جمع شواذ - المنفرد أو الخارج عن الجماعة، وما خالف القاعدة أو القياس، وخلاف السوى من الناس، وسلوك فيقال نمط شاذ ويستعمل صفة للنمط والسلوك فيقال نمط شاذ وسلوك شاذ، والشاذروان (بفتح الذال وسكون الراء) من جدار البيت الحرام: هو الذي ترك من عرض الأساس خارجا عنه ويسمى تأزيرا لأنه كالإزار للبيت، خارجا عنه ويسمى تأزيرا لأنه كالإزار للبيت، كاروان أو الشادربان فارسى معرب بمعنى ستار كبير كان يسدل قديما أمام باب القصر، وخيمة أو سرادق ومظلة كبيرة وسد في وجه النهر وفوارة (٧٩٨).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن الشاذروان (بالذال) – جمع شاذروانات – أو الشادروان (بالدال) – جمع شادروانات – هو عبارة عن دخلة يتوسطها لوح رخامي مائل بزاوية حادة يسمى سلسالا أو سلسبيلاً، عرضه أقل قليلا من دخلته، ينقش سطحه بزخارف بارزة زجزاجية أو متموجة أو بعروق لاعبة مغرقة بالذهب، كما تنقش حافته أحيانا برسوم حيوانية وأشكال سميكة، ويكتنفه من الجانيين غالبا عمودان من الرخام الأبيض الملمع بالذهب أيضاً، ويوضع هذا اللوح الرخامي – بين العمودين الرخامين المكتفين له –

داخل تجويف رأسي مستطيل في حائط السبيل منقسما الى قسمين يسمى أحدهما صدرا سفليا ويسمى الآخر صدراً علوياً، وينتهى هذا التجويف من أعلى بطاقية خشبية مقرنصة مدهونة ومذهبة، وعادة ما يوجد أسفل هذا الشاذروان - لتلقى الماء النازل منه - إما صحن من الرخام الملون، وإما فسقية من الرخام الخردة في وسطها فوارة، ومع أن وظيفة الشاذروان الأصلية في السبيل كانت تنحصر في تبريد الماء توفيرا للمستساغ المطلوب منه لسقاية الناس في حر الصيف، إلا أنه استخدم في القاعات الإسلامية - في حالة وجود الماء فيه -لتلطيف الجو وتخفيض درجة الحرارة فيها، واستخدم -في حالة عدم وجود هذا الماء - كحلية معمارية فنية، وقد أشار ابن جبير في رحلته الى أن مدرسة نور الدين في دمشق كانت من أحسن مدارس الدنيا منظرا لأن الماء ينصب فيها في شاذروان وسط نهر عظيم ثم يمتد في ساقية مستطيلة الى أن يقع في صهريج كبير وسط الدار(۲۹۹).

وقد ورد مصطلح الشاذروان في وثائق العصر المملوكي للدلالة على ذات المعنيين المشار إليهما، وهما الستارة المنقوشة المزينة وحاجز الماء المائل، لأنه يتكون من صدر خشبي مزخرف وفتحة يصب منها الماء في حوض صغير تحت الصدريسمي قرقل، ثم يسيل الماء من هذا القرقل الى السلسبيل، وهو - كما أسلفنا -لوح رخامي أو حجري منقوش مركب في وضع مائل ينحدر الماء من عليه الى حوض أو صحن في أسفله يسمى طشتيه، وغالبا ما تخرج من هذا الصحن قناة صغيرة تسمى سلسال توصل الماء الى فسقية وسط المكان أو الى أحواض أخرى منقوشة، وغالبا ما يقصد بالشاذروان السلسبيل فقط وهو لوح الرخام المائل، ومن الصيغ التي ورد بها هذا المصطلح في وثائق العصر المشار إليه وشادروان بسلسال مرخم يكتنفه خرستان، مشاذروانين يعلو كلا منهما صدر مقرنص، مشادروان مرخم به فواره، «شادروان بعمودين سفله صحن وسلسال،، و«شادروان حجر منقوش وسلسال يعلو

ذلك قرقل رخام سماقی به عمودان من الرخام البلدی بصدرین، (۸۰۰).

# - Tombstone) : (قبر) - شاهد (قبر) - ۱۷۲ شکل ۲/۱٤۰،۱/۱٤)

شهد المجلس (بفتح الشين وكسر الهاء): حضرة، وشهد الشي: عاينه مصداقا لقوله تعالى ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ أى من كان حاضرا في الشهر مقيما غير مسافر فليصم ما حضر وأقام فيه، وشهد الأمر: اطلع عليه، وشهد الجمعة: أدركها فهو شاهد، وقوم شهود: أى حضور، والشهد (بتشديد الشين وفتحها): العسل في شمعها، والشهيد: من قتله الكفار في المعركة لأن ملائكة الرحمة شهدت غسله أو شهدت نقل روحه إلى الجنة، والشهادة: الموت في سبيل شهدت نقل روحه إلى الجنة، والشهادة: الموت في سبيل الله، وأن يخبر المرء بما رأى أو سمع، وأقوال الشهود أمام هيئة قضائية، وعالم الشهادة هو عالم الكون الظاهر الحسوس مقابل عالم الغيب مصداقا لقوله عز من قائل الحسوس مقابل عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ﴾ (٨٠١).

أما في المصطلح الأثرى فإن الشاهد – جمع شواهد – هو لوح رخامي أو حجرى يوضع فوق القبر عند رأس المبت يكتب عليه غالبا – بعد البسملة وبعض الآيات القرآنية المتعلقة بمقام الموت والبعث والحساب والجنة والنار وشهادة التوحيد – اسمه وموطنه ومذهبه وتاريخ وفاته، وقد بلغ إتقان الكثير من هذه الشواهد إعدادا ونحتا وكتابة – بارزة أو غائرة – إلى الحد الذي جعلها واحدة من الأعمال الفنية الراقية، فاحتلت أماكنها في مدلولها تاريخيا وأثريا وفنيا، والذي لاشك فيه أن هذه الشواهد تؤدى للدراسات التاريخية والأثرية والاجتماعية والدينية الكثير من المعلومات التي تساعد هذه الدراسات خصبا لتتبع التطور الذي سارت فيه الكتابة العربية من خصبا لتتبع التطور الذي سارت فيه الكتابة العربية من ناحية النصوص والأساليب وأنواع الخطوط وطرق الخفر ناحية النصوص والأساليب وأنواع الخطوط وطرق الخفر

ومستوى دقته وإجادته وحسن توزيعه إلى غير ذلك من الموضوعات المتعلقة بهذه الدراسة (۸۰۲).

۱۷۳ - شباك: (Window) شكل ۱/۱٤ -(٤/١٤١)

شبك الشئ (بفتحتين): أنشب بعضه في بعض وأدخله، وتشابكت النجوم: تداخلت واختلطت لكثرتها وانضمامها، والشبك (بتشديد الشين وفتحها وسكون الباء): الخلط والتداخل، ومنه تشبيك الأصابع ودخول بعضها في بعض، والشبك (بتشديد الشين وفتحها السمك من البحر وصيد الطير من البر، واحدته شبكة السمك من البحر وصيد الطير من البر، واحدته شبكة (بفتحتين) الجمع شباك وشبكات، والشبك (بتشديد الشين وضمها وضم الباء): أداة من خشب أو غيره يوضع فيها التبغ ليدخن، والشباك (بتشديد الشين والباء وضم أولهما وفتح ثانيهما): واحد الشبايك المشبكة من الحديد (۸۰۳).

أما في المصطلح الأثرى المعماري فإن الشباك -جمع شبابيك - هو نافذة مشبكة بخشب أو حديد أو جص مخرم أو زجاج ملون أو نحو ذلك من المواد التي كانت تحفر أو تنقش بأشكال نباتية وهندسية وكتابية، وقد عرفت هذه الشبابيك منذ العصر الإسلامي المبكر وسميت في المصطلح الأثرى المعماري بعد ذلك باسم الشمسيات أو القمريات نسبة إلى تخفيفها من ضوء الشمس الداخل الى المسجد أو المدرسة أو القصر ونحوه في النهار، وإلى سماحها بدخول ضوء القمر منها في الليل، ولعل من أحسن أمثلتها هو ما وجد في جامع ابن طولون وما شيد بعده من عمائر أثرية خلال العصور الإسلامية التالية حتى بلغت قمة التفنن والابتكار خلال العصر المملوكي بدولتيه البحرية والبرجية، وتداخلت في زخارفها الخطوط الهندسية والمتعرجة وكذا العناصر النباتية المتشابكة بعضها في بعض بشكل يصعب معه تمييز أول خطوطها المتداخلة وتتبع مسارها ومعرفة نهاياتها، وقد بدأت هذه المشبكات في العصور الإسلامية

المبكرة بأسلوب منفصل غير متداخل كما حدث في جامع سامرا بالعراق، ثم مالبثت أن تعقدت وتشابكت في جامع ابن طولون بمصر حتى استطاع الفنان المسلم ببراعة هندسية فائقة وحس فني مرهف أن يطوع الخطوط المنكسرة ويعالج الخطوط المتموجة والمقوسة ليخرج من تشبيكها وإدخال بعضها في بعض فنا رفيعا اصطلح الغربيون على تسميته بالأرابسك نسبة الى الجنس العربي الذي ابتكره (٨٠٤).

وقد ورد المصطلح فى وثائق العصر المشار إليه بعدة صيغ منها ما تعلق بنوع التغشية المعمولة فى الشباك مثل «شباك خرط»، و«شباك حديد»، و«شباك نحاس»، «شباك عليه خركاة خشب»، ومنها ما تعلق بالوضع الموجود فيه مثل «شباك علوى»، «شباك سفلى»، ومنها ما تعلق بالوضع ما تعلق بشكل الشباك مثل «شباك مستدير برخام أبيض وأسود»، «شباك راجعى»، «شباك منور»، و«شباكين روحين فى جسد» أى شباك توأم، ومنها ما تعلق بشكل الدرف المغلقة عليه مثل «شباك بخركاة عليه زوجا باب»، «شباكان يغلق على كل منهما طابقان»، «شباك منور يغلق عليه فردة باب مصفح حديد به خوخة» (همه).

وترتبط بهذا المصطلح ثلاثة مصطلحات فرعية أولها «جرار» من الجر بمعنى الجذب، ويأتى للدلالة على درفة باب أو شباك لاتفتح للداخل أو الخارج، وإنما تجر على مجراة خاصة إلى أحد الجانبين يمينا أو شمالا فقيل، «طابق خشب جرار»، «شباك جرار»، وثانيها «مطل» من أطل بمعنى أشرف، ويأتى للدلالة على شباك علوى يطل على الصحن أو الرواق أو الضريح أو الطريق فقيل: «مطل على الرواق»، «مطل على الطريق»، وثالثها «مطواة» من طوى بمعنى لف وطبق، الطريق»، وثالثها «مطواة» من طوى بمعنى لف وطبق، ويأتى للدلالة على درف أبواب أو شبابيك دراريب ينطبق أو ينطوى بعضها على بعض فقيل: «باب مطواة»، و«أبواب نقى مطواة خيط مطعم بالعاج» ونحو ذلك (٨٠٦).

۱۷٤ - شيك: (Interlaced, Tracery)

الشبك (بتشديد الشين وفتحها وفتح الباء) - كما أسلفنا - ما شبك من الخيوط بصيغة محكمة لصيد السمك من البحر وصيد الطير من البر، واحدته شبكة (بفتحتين) وجمعه شباك (۸۰۷).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن الشبكات الحديدية – طبقا لما أشار إليه كريزويل نقلا عن باليبيوس – كانت قد عرفت في بوابات العمائر الرومانية منذ سنة (٢٠٨) ق. م، ويفهم مما ذكره أن هذه البوابات كانت تشتمل – كسمة من سمات التحصينات الحربية التي عرفتها العصور الوسطى – على شبكات حديدية ضخمة منزلقة لغلق البوابة بشكل أمنى فلا يقدر أحد على فتحها، وكان ذلك يتم بواسطة فتحات علوية تربط فيها الشبكات بالسلاسل أو الحبال الضخمة حتى يمكن رفعها عند الفتح وإنزالها عند الغلق، وخير الأمثلة الدالة على ذلك ما كان لبوابة قصر الشام الرومانية في حصن بابيلون بمصر القديمة (٨٠٨).

أما بالنسبة للعمارة الإسلامية في مصر فقد استخدمت فيها الأسلاك النحاسية المشبكة طولا وعرضا مكونه فيما بينها فتحات صغيرة مربعة لعدة أغراض منها أنها كانت توضع خلف الشمسيات أو القمريات ذات الجص المعشق بالزجاج الملون من الخارج لحمايتها، أو توضع فوق بعض الفتحات المكشوفة مثل الصحون والدور قاعات لمنع مخلفات الطيور ونحوها، وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ منها: «وجميع القمريات بظهور من شريط نحاس أصفر»، و«دور القاعة يعلوها شبكة شريط لمنع الساقط والطير» ونحو ذلك (١٩٠٩).

۱۷۵ - شخشیخة: (Lantern, Skylight) - شکل ۲/۱٤۲،۱/۱٤۲)

شخشخ القش ونحوه (بفتح الشينين وسكون الخاء): سمع له صوت مثل خشخش، والخشخشة

(بتشديد الشين وفتحها وسكون الحاء): صوت السلاح والثوب الجديد والقرطاس والقش عند تحريكها (٨١٠).

أما في المصطلح الأثرى المعماري فإن الشخشيخة هي نوع من السقوف الخشبية كانت تغطى الجزء الأوسط من صحون المساجد والمدارس والدور قاعات ونحوها، وكانت في معظم الحالات ذات شكل مثمن مرتفع في رقبتها مجموعة من النوافذ المربعة أو المستطيلة للتهوية والإنارة، وقد استخدم هذا النوع من التسقيف في العصر المملوكي عندما صغرت مساحة الصحن رغبة في تغطيته واستخدامه للصلاة حتى لايترك المصلون فيه دون حماية من حر الصيف ومطر الشتاء، لاسيما وأن هذا الصحن كان كثيرا ما يستخدم في الصلوات الجامعة نظرا لضيق الإيوانات، ومن المعروف أن استخدام هذه الشخاشيخ كان قد شاع في العمارة الإسلامية المملوكية في مصر بشكل خاص عندما عم استخدام المساقط المتعامدة ذات الإيوانات المحيطة بصحن أوسط جرى عرف المعمار المسلم على تصغيره لتسهل تغطيته كما أسلفنا، وكانت العادة في مثل هذه الأبنية أن يغطى الصحن بسقف خشبى تتوسطه شخشيخة مثمنة غالبا، تقوم في أركانها أربع مناطق انتقال مقرنصة لتحول مربع الصحن الي مثمن ترتكز عليه الشخشيخة فوق رقبة تضم مجموعة من النوافذ ذات الزجاج الملون أو الساذج للتهوية والإنارة، أما سقوف هذه الشخاشيخ فكانت تزين بعناصر نباتية وهندسية ملونة ومذهبة، ونرى الكثير من أمثلتها في العديد من العمائر الدينية المملوكية من المساجد والمدارس والخانقاوات ونحوها كما هو الحال في مدرسة أبى بكر مزهر بالجمالية (٨٨٤ - ٨٨٥هـ / ١٤٧٩ -١٤٨٠م) ومسجد قجماس الإسحاقي بالدرب الأحمر (٨٨٥ – ٨٨٦هـ/ ١٤٨٠ – ١٨١١م) وغيرهما.

وقد عرف هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي باسم اعراقي أو عراقية، وتقصد به عروق خشبية تركب في أعلى الجزء الأوسط للدور قاعة على شكل

مثمن يرتفع وسطه عن باقى جوانب السقف بواسطة شقق أو فتحات مغشاة بخشب الخرط أو الزجاج الملون للتهوية والإضاءة، وورد ذكره فى هذه الوثائق بعدة صيغ منها: «ويعلو كلاً من القاعة والرواق المذكورين عراقى بدرابزين خرط»، و«يعلو ذلك عراقية خشب بدرابزين خرط»، و«يعلو الصحن سقف مثمن عراقى يعلوه ثمانى شقق» (أى نوافذ)، كما ورد أيضا بصيغة «دور قاعة عراقى»، و«عراق طاحونة» (٨١١).

ويرتبط بهذا المصطلح مصطلح فرعى آخر هو «كشك» من الفارسية «كوشك» بمعنى جوسق أو قصر أو حصن أو عمارة عالية، وقد استخدم هذا المصطلح في العمارة المملوكية للدلالة على غطاء خشبى معين الشكل أعلى سقف الدور قاعة فقيل: «مسقف كشك وأسباط» (٨١٢).

## ۱۷۱ - شـرفــة: (Machicoulis - شكـل ۸/۱٤۳-۱/۱٤۳

الشرف (بتشديد الشين وفتحها وفتح الراء): العلو، وشرفة القصر (بضم الشين وسكون الراء) واحدة الشرف (بتشديد الشين وضمها وفتح الراء)، وأشرف المكان: علاه وأطلع عليه من فوق، واستشرف الشئ رفع البصر ونظر إليه، والشرافة (بتشديد الشين والراء وضم أولهما وفتح ثانيهما) – جمع شراريف ـ: زوائد من الخيوط المفتولة توضع في طرف الشئ لتزيينه، ومشارف الأرض – واحدها مشرف (بفتح الميم والراء وسكون الشين): أعاليها (٨١٣).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن الشرفة - جمع شرفات وشراريف - هي نهاية الشئ أوحافته، وقد استخدمت للدلالة على ما يوضع على أعالى القصور وأسوار المدن وواجهات المساجد والمدارس والخانقاوات ونحوها من العمائر الأثرية الإسلامية، وكانت تعمل من الحجر أو الآجر في العمائر، ومن الخشب أو المعدن في الأبواب الخشبية أو المصفحة بالنحاس، ومن تلبيسات

ملونة متداخلة في الرخام، ومن صنح معشقة في العقود المزررة (٨١٤).

وقد توجت واجهات العمائر الإسلامية في مصر عادة بشرفات حجرية أو أجرية ذات أشكال نباتية مورقة أو أشكال هندسية مسننة، كانت الشرفات النباتية منها هي الأكثر شيوعا واستخداما، وكان الجزء المفرغ منها بمثابة شرفة ثانية متداخلة في الأولى، أما الشرفات المسننة فكانت قاعدتها أعرض من قمتها من أجل متانة تثبيتها، وكان لهذه الشرفات (المسننة) وظيفة حربية أصلا، لأنها كانت تقوم في أعلى الحصون والأسوار بعمل المزغلة التي تمكن الجند من رؤية الأعداء وتسمح بتسديد الرماح والسهام إليهم، وتهيئ لهم في نفس الوقت الحماية اللازمة من سهامهم، وقد عرفت العمارة الساسانية الشرفات المسننة، ولم يكن من الغريب - وقد اعتمدت الفنون الإسلامية في بداية تكوينها على الفنين الساساني والبيزنطي - أن تنتقل هذه الشرفات إلى العمارة الاسلامية، وتظهر أعلى واجهاتها مرتبطة أيضاً بفكرة التحصين والدفاع، لأن المساجد الإسلامية المبكرة في الأمصار التي فتحها العرب كانت بمثابة أربطة وحصون للدفاع عن المدن الإسلامية الجديدة، يؤيد ذلك أن المسجد الجامع صارفي العصور التالية هدفا للطامعين في الحكم لما يمثله من شارة للسلطة، ثم صارت هذه الشرفات بمرور الزمن عنصرا زخرفيا بحتا في كل أنواع العمارة الإسلامية عامة (٨١٥).

والواقع أن أول ظهور لهذه الشرفات في العمارة الإسلامية عامة كان في بداية القرن (٢هـ/ ٨م) في بوابة قصر الحير الغربي الذي أنشيء سنة (٩٠هـ/ ١٠٥) وكلام)، وفي بوابة قصر الحير الشرقي الذي أنشيء بعده بعام سنة (١١٠هـ/ ٢٧٨م) وكلاهما يرجع إلى عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك، وقد امتازت هذه الشرفات المبكرة بأن لها فتحات سفلي بين مساندها الخارجية كانت تستخدم لصب المواد الحارقة على كل مهاجم للأبراج أو البوابات، أما في مصر فقد وجدت

أقدم نماذج للشرفات - كما أسلفنا - في جامع ابن طبولون وفسى أسواره (٢٦٣ - ٢٦٥ هـ/ ٨٧٦ -٨٧٩م) وكانت عبارة عن عرائس مفرغة في الوسط حدودها الجانبية عبارة عن خطوط مقعرة من أعلى بخطوط متدرجة مائلة الى الداخل، وقد عرفت هذه الشرفات المتشابكة بالعرائس نظرا لكثرة الشبه بينهما، ثم وجدت أقدم نماذج الشرفات المسننة في العصر الفاطمي بالجامع الأزهر (٣٥٩ - ٣٦١ هـ/ ٩٧٠ -٩٧٠م) وجامع الحاكم ( ٣٨٠ - ٤٠٣ هـ/ ٩٩٠ -١٠١٣م) وباب النصر (٤٨٠هـ/ ١٠٨٧م) واستمر استعمالها بعد ذلك في العصرين الأيوبي والمملوكي، حيث نجد أمثلتها الأيوبية في قبة الصالح نجم الدين (۱۲۷ – ۱۲۶۸ هـ/ ۱۲۶۹ – ۱۲۵۰م)، وأمثلتها المملوكية البحرية في خانقاة أيدكين البند قدارى (٦٨٣هـ/ ١٢٨٣م) ومسجد آق سنقر (٧٤٨هـ/ ١٣٤٧م) ومسجد شيخو العمرى (٧٥٠هـ / ١٣٤٩م) ومدرسة صرغتمش (٧٥٧هــ/ ١٣٥٦م)، وانتقلت هذه الشرفات المسننة من مصر إلى الشام في عهد الملك العادل الأيوبي ومنها عبر الصليبيين إلى العمارة الحربية الأوروبية في العصور الوسطى (٨١٦).

أما الشرفات المورقة أو ذات الشكل الورقى النباتى فقد وجدت أول نماذجها المملوكية البحرية فى خانقاة سلار وسنجر الجاولى (١٣٠٣هـ/ ١٣٠٣م)، ثم شاع استخدامها فى عمائر المماليك الشراكسة، وتطورت أشكالها لتكون قمتها على هيئة عقد مدبب ينتهى بخط مستقيم نشاهد أمثلته فى خانقاة فرج بن برقرق (١٠٨ مـ ١٣٠٨هـ/ ١٣٩٩ - ١٤١١م)، واعتبارا مسن منتصف القرن (٩هـ/ ١٥م) ظهر نوع آخر من الشرفات ذات الأشكال المعكوسة، تكون فيها الأجزاء المفرغة عكس الأجزاء المقفلة، ونرى ذلك فى مسجد يحيى زين الدين ببولاق (١٥٨هـ/ ١٤٤٢م)، وفى شرفات منبر قايتباى الحجرى بخانقاة فرج بن برقوق شرفات منبر قايتباى الحجرى بخانقاة فرج بن برقوق بعد ذلك بتفريعات نباتية متداخلة ومتشابكة مثلما

حدث فی مسجد الغوری بالغوریة (۹۰۹ – ۹۱۰هـ/ ۱۵۰۶ – ۱۵۰۰م)(۸۱۷)

وصفوة القول أن العمارة الإسلامية في مصر كانت قد شهدت نوعين من الشرفات أولهما الشرفة الفاطمية الورقية، وثانيهما الشرفة المملوكية المسننة التي استخدمت خلال النصف الأول من القرن (٨هـ/ ٤ ٢ م) ثم استبدلت بعد ذلك ثانية بالشرفة المورقة، وقد اعتاد المعمار المسلم أن ينحت الشرفة من الخلف نحتا بسيطا بحيث تكون أكثر سمكا عند قاعدتها ليكون ذلك أدعى الى قوتها ومتانتها وثباتها، ثم انتقلت هذه الشرفات من العمارة الحربية والدينية إلى العمارة المدنية لتسوية خطوط الأبنية المعتدلة الظهر رغم اختلاف أشكالها، وبذلك كانت الشرفة هي إحدى العناصر المعمارية الدفاعية في أسوار المدن والقلاع والحصون والأبراج، وكانت تبنى على أبعاد متقاربة في أعلى هذه الأسوار ليحتمى المدافعون وراءها ويطلقون السهام والرماح على المهاجمين من خلالها، ثم انتقلت بعد ذلك الى العمارة المدنية وصارت عنصرا زخرفيا متوجا لكل ما اعتلته من حوائط بنائية وواجهات خشبية أو جصية ونحو ذلك من المواد التي استخدمت فيها.

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بصيغة الجمع للدلالة على الوحدات الزخرفية التي توضع بجوار بعضها البعض عند نهاية الواجهة العلوية فوق حافتها، وجاء ذكره في الوثائق المشار إليها بعدة صيغ منها: «باب مربع يعلوه شرفات حجرا»، و«بالسبيل شباك كبير حديد برسم سقى الماء يعلوه شرفات خشب مدهون»، «وعلى الباب المذكور زوجا باب مغلفان بنحاس ضرب خيط أصفر بقبب وشرفات نحاس أصفره، «ورواق بشراريف حجر داير عليه»، نحاس أصفره، «ورواق بشراريف حجر داير عليه»، الطراز الذي تنتهى عنده الوزرة الرخامية للحائط فقيل وفوق الوزرة المذكورة وزرة ثانية بشرفة نقش مدهب»، وبهذه القبة وزرة رخام مختومة بشرفة خط عربي، ونحو ذلك (٨١٨).

# ۱۷۷ -شرابخاناه: (Drink Storeroom)

شرب الماء وغيره: جرعه، والشراب – جمع أشربة – كل ما يشرب من المانعات، والشرب (بتشديد الشين وكسرها): النصيب من الماء مصداقا لقوله تعالى: ﴿ولها شرب يوم معلوم﴾، والمشربة (بفتح الميم والراء): الموضع الذى يشرب منه الناس، والشربة المرة من الشرب، والمشربة (بكسر الميم وفتح الراء): الإناء الذى يشرب فيه، وأشرب حبه (بضم الألف وسكون الشين): خالط قلبه مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وأشربوا في قلوبهم العجل﴾ (٨١٩).

أما في المصطلح الأترى المعمارى فإن الشرا بخانة هو لقط فارس معرب يتكون من مقطعين أحدهما شراب بالعربية بمعنى ما يشرب من المانعات أو السوائل، والآخر خانة بالفارسية بمعنى بيت أو خرانة، وبذلك يكون المعنى العام للمصطلح هو بيت الشراب أو خزانة الشراب، ويأتى في الوثائق المملوكية للدلالة على الدار أو اخزانة التي تشتمل على كل ما يتعلق بالشراب من أدواته النفيسة من الصينى الفاخر والزجاج الشفاف والكيزان والطاسات النحاسية والأباريق المعدنية ونحو ذلك من مستلزمات هذه الدار، علاوة على اشتمالها على أنواع المشروبات الختلفة والحلوى والسكر والفواكة والعطور والأدوية والعقاقير وغير ذلك، وقد يلحق فيها والعطور والأدوية والعقاقير وغير ذلك، وقد يلحق فيها فكان يسند إلى مهتار الشرا بخانة ويعاونه في هذه فكان يسند إلى مهتار الشرا بدخانة ويعاونه في هذه الوظيفة مجموعة من الشرأ بدارية. (٨٢٠).

### ۱۷۸ - شریط: (Braid - شکل ۱۷۸ - ۱۷۸ ۲/۱٤٤)

الشرط (بتشديد الشين وفتحها وسكون الراء) -الجمع شروط -: إلزام الشئ والتزامه في البيع ونحوه،
والشرط (بتشديد الشين وفتحها وفتح الراء) - جمع
أشراط - العلامة، ومنها أشراط الساعة أي علاماتها،

والشرط (بتشديد الشين وضمها وفتح الراء أو سكونها)
- جمع شرطة - هم طائفة من أعوان الولاة أعلموا
بعلامات يعرفون بها، والشريط، فتيلة السراج، وسير
من نسيج وغيره ممدود ضيق العرض، وخيط أو حبل
يفتل من الخوص ونحوه (٨٢١).

أما في المصطلح الوثائقي المملوكي فقد استخدم الشريط إما للدلالة على مستطيل مزين بكتابات عربية كوفية أو نسخية أو ثلثية أو بنقوش ذات عناصر نباتية وهندسية، وإما للدلالة على أشرطة نحاسية كانت توضع خلف القمريات الجصية أو الزجاجية من الخارج لحمايتها، وإما للدلالة على شبكة من السلك الرفيع كانت توضع أعلى فتحات الدور قاعات لتغطيتها ومنع الطير ومخلفاته من تلويث ما تحتها، وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المشار إليه بصيغة «شبكة من شريط نحاس» (٨٢٢).

# ۱۷۹ - شطر: (Double window)

شطر الشئ (بفتحتين): قسمه وجعله نصفين، وشطر الرجل عن قومه: أعياهم شرا وخبثا، والشاطر: الخبيث الفاجر، والفهم (بكسر الهاء) المتصرف، والشطر (بتشديد الشين وفتحها): القصد والجهة مصداقا لقوله تعالى: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ أى قصد المسجد الحرام وجهته، والمشاطرة (بضم الميم وفتح الشين): المناصفة، والشطيرة: (بتشديد الشين وفتحها): خبزة تشق من وسطها ليوضع فيها الطعام، والشطور من النعاج (بتشديد الشين وفتحها) التي أحد طبيها أطول من الآخر، والشطور من الثياب: الذي أحد طرفي عرضه أطول من ثانيه (٨٢٣).

أما فى المصطلح الأثرى فإن الشطر – وجمعه شطور – هو لفظ يأتى فى العمارة المملوكية للدلالة على فتحات النوافذ التى غالبا ما تكون مقنطرة فوق المداخل الخارجية للعمائر الأثرية الختلفة، والتى عادة ما تتكون من فتحتين رأسيتين متجاورتين أو أكثر، وقد ورد هذا

المصطلح في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ منها: «فتحات مشطرة»، «مداخل يعلوها شطور» ونحو ذلك(٨٢٤).

### ۱۸۰ - شطف: Beveled edge) - شکل (۲/۱٤۹۱/۱٤٥

شطف الشوب (بفتحتين): غسلة، والشطفة (بتشديد الشين وفتحها): القطعة الصغيرة جمع شطف (بضم الشين وفتح الطاء)، والمشطوف في الرياضة: أحد جزأى الجسم إذا قطع بمستو لا يوازى إحدى قاعدتيه ويكون ذلك في المنشور وغيره، والشطوف من النباتات (بتشديد الشين وفتحها): البعيدة (۸۲۵).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن الشطف هو التقاء واجهتين متعامدتين في زاوية مشطورة غير حادة، وقد عالج المعمار المسلم أركان الواجهات في العمارة الإسلامية في مسصر إما بشطف مائل لمنع التقاء الواجهتين المتعامدتين - كما أسلفنا - في زاوية حادة تعوق حركة السير في الحارات والطرقات الضيقة التي أنشئ فيها الكثير من هذه العمائر، وإما بوضع عمود ناصية من الحجر أو الرخام فيها، ولعل من أحسن الأمثلة الدالة على هذه الشطوف هو ما وجد في ناصية الجامع الأقمر (١٩٥٥ - ١١٨٥)، وأحسن الأمثلة الدالة على عمود الناصية هو ما وجد في مدخل مدرسة على عمود الناصية هو ما وجد في مدخل مدرسة قسيد ون (١٨٥٠).

# ۱۸۱ - شعار: (Badge - راجع رنك)

الشعر (بتشديد الشين وفتحها): من الإنسان وغيره، والشعور، الإحساس، والإدراك المباشر بغير دليل، والشعار من الظروف: (بتشديد الشين وفتحها): الفارغ، ومن الآبار: الكثيرة الماء، والشعار (بتشديد الشين وكسرها): ما ولى الجسد من الثياب، وعلامة تتميز بها دولة أو جماعة، وأن يزوج كل الرجلين الآخر قريته له بغير مهر، وعلامة القوم في الحرب ليعرف بعضهم بعضا، والشعائر، أعلام الحج وأفعاله، الواحدة شعيرة أو

شعارة (بكسر الشين)، والمشعر الحرام: جبل بآخر مزدلفة اسمه قزح، والشعير: حب معروف، وجنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من فصيلة النجيليات تعيش في جميع المناخات منها نوع زراعي ونوع تزييني وأنواع برية (۸۲۷).

أما في المصطلح الأثرى الفني فإن الشعار - كما سبق تعريفه في مصطلح الرنك - هو اصطلاح فني قصد به شعار النسب والشرف الذي عرفه الملوك والأمراء الغربيون في العصور الوسطى إشارة الى عراقة أسرهم ونبل أصولهم، ثم انتقلت هذه الشعارات أو الرنوك إلى سلاطين وأمراء العصر المملوكي في مصر والشام دون سواهم إشارة الى الوظائف الرسمية التي أسندت إليهم، وكان من أهمها الكأس رنك الساقي، والمدواة رنك الموادار، والسيف رنك السالحدار وغيرها، وقد أشار القلقشندي إلى أنه كان من عادة كل أمير أن يكون له شعار أورنك يخصه بألوان مختلفة بعسب ما يختاره، ويجعل ذلك دهانا على أبواب بيوتهم والأماكن المنسوبة إليهم، وعلى قماش خيولهم وجمالهم وملابسهم، وربما جعلت على سيوفهم وأقواسهم أيضاً (١٨٠٨).

وقد انتشرت هذه الشعارات خلال العصر المملوكي بشكل خاص، وظهرت منقوشة أو مرسومة على كثير من آثاره الثابتة والمنقولة، وكان من المعتاد حينذاك إما أن يحمل الأمير شعار صاحبه أو سيده الذي يملكه، وإما أن يكون له رنكه الذي يلازمه طوال حياته حتى وإن تغيرت وظيفته بعد ذلك، لأن القاعدة كانت تقضى ببقاء شعار وظيفته الأولى وإضافة شعار الثانية إليها، أما الشعارات السلطانية فكان كل منها عبارة عن دائرة بها شَطَب (بفتحتين) يحمل اسم السلطان وألقابه، وظل الأمر على هذا الحال حتى انتهى نظام هذه الشعارات تماما بنهاية العصر المملوكي سنة (٢٢٩هـ/ ممار) (٨٢٩م).

### ۱۸۲ - شقة: (Suite of rooms - شكل - ۱۸۲ ۲/۱٤٦۱/۱٤٦

الشق (بتشديد الشين وفتحها) - جمع شقوق - الصدع والخرق، وانفراج الشيئ، والشقاق (بتشديد الشين وضمها): تشقق الجلد، ونخر في الأنسجة الليفية من الأجزاء السفلي في قوائم الخيل، والشقة من الثياب (بتشديد الشين وضمها) - جمع شقق - قطعتها المستطيلة، ومن السفر: البعيد، ومنه قولهم شقة شاقة مصداقا لقوله تعالى: ﴿وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس﴾ والشق (بتشديد الشين وكسرها): الفتح والقطع، والناحية والشطر، ونصف الشئ، والشقيق: الأخ، وشقانق النعمان هو الشقر (بتشديد الشين وفتحها وفتح القاف)، سمى بذلك لأن النعمان اسم من أسماء الدم فهو أخوه في لونه، والشقاق: (بتشديد الشين وكسرها): الحلاف، وشق العصا: شذ وفارق الجماعة (۸۳۰).

أما في المصطلح الأثرى فإن الشقة – جمع شقق – هي قطع مشقوقة من الألواح الخشبية وغيرها، ويقصد بها في العمارة المملوكية أجزاء إما من خشب الخرط وإما من الخشب المنقوش المزخرف تحيط بسقف الدور قاعة مثل السور أو الدرابزين، وقد ورد ذكرها في وثائق العصر المملوكي بصيغة: «سقف مثمن عراقي يعلوه ثماني شقق»، «دورقاعة مسقف عراقي بشقات»، «شقة تخانة» بمعنى وحدة سكنية مستقطعة من الوحدة الأساسية (٨٣١).

# ۱۸۳-شمسیة: (Blind window - راجع قمریة)

الشمس - جمع شموس - الكوكب النهارى المضئ بذاته، والنجم الرئيسى الذى تدور حوله الأرض وسائر كواكب المجموعة الشمسية، وتبلغ حرارته (٣٠٠٠) درجة سنتيجراد، ومنه تستمد الأرض النور والحرارة، وهى واحدة الوجود ليس لها ثان، وشمس اليوم (بفتحتين): ظهرت شمسه أو قويت، وشمس الشئ

(بتشدید المیم وفتحها): عرضه للشمس لیجف وییبس، وشمس الفرس (بفتحتین): منع ظهره فهو شموس وبه شماس (بالکسر)، ورجل شموس (بفتح الشین): صعب الخلق، والشمسیة: مظلة تحمل فی الید یتقی بها من الشمس أو من المطر تطوی وتنشر، وفتحة فی وجه العود أو فی صندوق الکمان (۸۳۲).

أما فى المصطلح الأثرى المعمارى فإن الشمسية هى نافذة مؤلفة من لوح حجرى أو رخامى أو جصى مفرغ بزخارف نباتية أو هندسية أو كتابية، وغالبا ما كانت الفراغات الموجودة منها تملأ برجاج ملون، ولعل من أقدم نماذج الشمسيات الرخامية المزججة هو ما وجد فى جامع دمشق الأموى، أما الشمسيات الجصية غير المزججة فقد وجدت أقدم نماذجها فى جامع ابن طولون(٨٣٣).

وقد استخدم هذا المصطلح في العمارة المملوكية إما للدلالة على فتحات أو نوافذ علوية دائرية أو غير دائرية سميت الواحدة منها – في المصطلح الشامي أو المغربي – شمسة – جمع شمسيات – وفي المصطلح المصرى قمرية – جمع قمريات –، وإما للدلالة على حلية نحاسية دائرية مخرمة تشبه الشمس كانت تثبت في وسط درف الأبواب، أو تستخدم كسماعة أو دقاقة عليه، وكثيرا ما كانت تلمع هذه الشمسة بالذهب أو تكفت بالأسلاك الذهبية أو الفضية أو بهما معا، وجاء تكفت بالأسلاك الذهبية أو الفضية أو بهما معا، وجاء ذكرها في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ منها: «يغلق عليه زوجا باب ساسم كل فردة بصفيحتين نحاسا وحلقة وشمسة نحاسا»، «باب فردة بصفيحتين غلوية وسفلية بينهما شمسة بشكل رأس سبع» ونحو خلك (۸۳۴).

## ۱۸۶ - شمعدان: ( Candle stick - شکل ۲/۱٤۷،۱/۱٤۷

الشمع (بتشديد الشين وفتحها) - جمع شموع -مادة رخوة تتكون من خليط أغلبه دهني، وما تفرزه النحل وتصنع منه بيوتها المسدسة وتحفظ فيه عسلها،

وقضبان تتوسطها فتائل تتخد من شمع النحل بعد تنقيته أو من مادة دهنية توقد ليستضاء بها، والشمعة: واحدة الشمع ووحدة لقياس قوة المصباح الكهربائي فيقال ذو عشر شمعات أو مائة شمعة وهكذا، والمشمعة (بفتح الميم وسكون الشين): اللعب والمزاح، مصداقا لقوله (ص) «من تتبع المشمعة (أى من عبث بالناس) أصاره الله إلى حالة يعبث به فيها »، والشمعدان منارة تزين ويركز عليها الشمع أو السراج حين إشعاله للاستضاءة به (٨٣٥).

وفي متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ثلاثة شماعد معدنية ترجع إلى العصر الفاطمى أهمها شمعدان له ثلاثة أرجل على هيئة أرجل حيوانية، تعلوها قاعدة منقوشة بزخارف نباتية وكتابية ذات خط كوفي مورق تتضمن بعض عبارات الدعاء والتبريك، وتنبثق من هذه القاعدة رقبة طويلة تتكون من جزء مسدس أوسط في أعلاه وفي أسفله كرة ذات سطح مضلع، ويتوج هذه الرقبة قرص علوى عليه كتابة كوفية باسم صانعه نصها «عمل بن المكي» وقد ذهب البعض الى أن هذه التحفة ومثيلتها كانت بمثابة موائد صغيرة للزينة أو لوضع بعض الأشياء عليها، ولكن الراجح أنها كانت شماعد للإضاءة، يؤيد ذلك ما وجد من أمثلة مشابهة لهذه الشماعد المصرية في إيران خلال العصر السلجوقي، ومعظمه كان مزينا بزخارف مخرمة وعليه رسوم حيوانات وأشكال طيور وكتابات نسخية انحصرت غالبيتها بين شريط من الكتابة وشريط من الجدائل، ويؤيده أيضا استمرار هذه الصناعة خلال العصر المملوكي، وبلوغها إبان هذا العصر درجة من الإتقان الصناعي والكمال الفني مالم تبلغه في هذا الصدد في

أى عصر سابق أو لاحق، ولعل من أفضل ما يحتفظ به متحف الفن الإسلامي بالقاهرة من هذه الشماعد المملوكية هي رقبة شمعدان من النحاس المكفت بالفضة، قوام زخارفها كتابة دعائية تحيط بجزئها السفلي، شكلت حروفها على هيئة رسوم آدمية دقيقة ذات أوضاع حركية مختلفة، علاوة على تشكيل بعض نقط حروفها على هيئة رؤوس حيوانات، أما جزؤها العلوى فعليه كتابة باسم الأمير كتبغا الذي ولى السلطنة المصرية باسم العادل سنة (١٩٤هـ/ ١٢٩٤هـ/ العالى المولوى الزيني زين الدين كتبغا المنصورى الأشرفي العالى المولوى الزيني زين الدين كتبغا المنصورى الأشرفي على عرش مصرين سنتي (١٨٩ – ١٩٩٣هـ/ ١٢٩٠)

#### ۱۸۵ - شند: (Shind)

الشند – الجمع أشناد – هي – كما عرفتها العمارة المملوكية في مصر – عبارة عن فتحة حائطية أو نافذة تغطى من الخارج بشريط (زرد) وشبكة من النحاس لحماية مابداخلها من زخارف خشبية أو جصية أو حجرية أو رخامية مخرمة أو معشقة بالزجاج الملون، وقد اصطلح مؤرخو الفنون تبعا لما اصطلح عليه أهل الصنعة من النحاتين والحجارين على تسمية المجموعة من هذا الشند بالقندلية – جمع قندليات – أو بالقندلون التي تتكون من نافذتين رأسيتين سفليتين معقودتين غالبا تتوسطهما من أعلى قمرية دائرية، ويين القندلية المركبة التي تزيد كل من فتحاتها السفلية والعلوية على التي تزيد كل من فتحاتها السفلية والعلوية على التي تزيد كل من فتحاتها السفلية والعلوية على

۱۸٦ - صاری: (Sari- شکل۱٤۸).

الصور (بتشديد الصاد وضمها وسكون الواو) - جمع صورة -: القرن، مصداقا لقوله تعالى: ﴿يوم ينفخ في القرن أو تنفخ الأرواح في صور الموتى، والصورة (بتشديد الصاد وضمها) - جمع صور - التمثال، وتصور الشئ، توهم صورته في ذهنه، واصاره الشيئ: أماله فمال، والصوار (بتشديد الصاد وفتح وكسرها) القطيع، وصوار المسك (بضم الصاد وفتح الواو): وعاؤه، والصارى - جمع صوار - (بفتحتين): الملاح، وعمود وسط السفينة يعلق به الشراع، والصارية: مؤنث الصارى، والبئر الآجنة الماء (٨٣٨).

أما في المصطلح الأثرى الفنى فإن الصارى - طبقا لما ورد في وثائق العصر المملوكي - هو ما يقصد به في السفينة: الخشبة المعترضة في وسطها، ولكنه يأتى في العمارة المملوكية للدلالة على عيدان خشبية كانت تثبت في أعلى خوذة المنذنة يعمل الطرف العلوى لكل منها بشكل مثلث لكى تعلق فيه مصابيح الإنارة التي كانت تضاء في رمضان بعد صلاة المغرب وترفع قبيل صلاة الفجر ليعلم الناس من خلالها موعد بدء الصيام الذي سمى حينذاك بوقت الرفع (٨٣٩).

۱۸۷ - صحن: (Court - شکل ۱۸۷ - ۱/۱٤۹ ۲/۱٤۹)

صحن الشئ (بفتحتين): سحقه وضربه، وصحن المرء: أعطاه شيئا في صحن، وصحن بين القوم أصلح بينهم، والصحن (بتشديد الصاد وفتحها وسكون الحاء): القدح الكبير، وقصعة الطعام، وجوف حافر الفرس، وصحن الدار – جمع صحون وأصحن – وسط ساحتها، والمستوى المرتفع من الأرض، وصحن الأذن: داخلها، والصحنان: آلتان صغيرتان من نحاس تضرب إحداهما على الأخرى للطرب، والصحناء: (بتشديد

الصاد وكسرها): إدام من السمك الصغير الملح (٨٤٠).

أما في المصطلح الأثرى المعماري فإن الصحن في العمارة الدينية كالمسجد والمدرسة والخانقاة ونحوها هو مساحة مكشوفة أو مغطاة تتصل بها من الناحية الجنوبية برواق القبلة، ومن النواحي الثلاث الباقية بالأروقة الثلاثة الأخرى، أما في العمارة المدنية فكان الصحن هو نواة الخان والوكالة والقيسارية والربع والقصر والدار ونحوها، إليه يفضى الباب الخارجي، وعليه تنفتح العقود والشبابيك، وفيه تعمل الفوارات وتزرع الأشجار، وحوله تتوزع الحواصل وسائر المرافق، وقد ساعد مناخ الدول الاسلامية الحارعلي ضرورة عمل مساحات مكشوفة واسعة في كل من الأبنية الدينية والمدنية على السواء لحماية الأماكن المسقوفة فيها من حرارة الشمس ونورها الساطع الوهاج من ناحية، والمحافظة على الاتصال المباشر بالهواء الطلق والسماء الزرقاء بما ترمز إليه من قدرة وما تفئ به على الناس من رحمات من ناحية أخرى، فقام الصحن - من هذا المنطلق - بعدة أدوار أهمها التخفيف من حدة الضوء الواصل إلى الأروقة، والإقلال من نسبة الغبار المتصاعد من الطرقات المحيطة بالمبنى، والمحافظة على الدفء شتاء والرطوبة صيفا، وإتاحة المكان لفساقي الوضوء في الأبنية الدينية وفوارات الجمال والترطيب في الأبنية المدنية، علاوة على أنه كان بالنسبة للأبنية المساجدية مساحة إضافية لاستخدام المصلين عند كثرتهم في الصلوات الجامعة، وبالنسبة للأبنية المدنية عازلاعن ضوضاء الشارع وفصول المارين فيه تأمينا لحرمة أهلها، وقد يطلق على هذا الصحن أحيانا كلمة باحة \_ جمع باحات \_ للدلالة على مساحة غير مسقوفة في حرم بناء ديني أو مدني، وقد تطلق عليه أحيانا أخرى كلمة ساحة - جمع ساحات - للدلالة على ذات المعنى المشار إليه (٨٤١).

وكانت نماذج الصحون في العمائر الدينية المبكرة

مفتوحة بغير سقف، لأن النبى (ك) كان قد جعل لمسجده بالمدينة المنورة عندما بناه ظلتين هما ظلة القبلة في الجنوب وظلة الشام في الشمال، وجعل بينهما رحبة تحولت في المساجد التالية إلى صحن يدخل منه النور والهواء الى المصلين لأنه لم يكن لهذه المساجد في أول الأمر نوافذ أو شبابيك، وحتى بعد أن أدخلت النوافذ والشبابيك إليها في الأزمنة التالية ظل صحنها على ماهو والشبابيك إليها في الأزمنة التالية ظل صحنها على ماهو وفساقى الوضوء فيه حتى يكون هذا الصحن بالنسبة وفساقى الوضوء فيه حتى يكون هذا الصحن بالنسبة لعمارة المسجد هو الرئة المنقية لجوه من ناحية، وسبيلاً للاتصال الروحى للمصلين فيه بالملأ الأعلى من ناحية ثانية، وزيادة لاستيعاب الفائض من المصلين بأروقته من ناحية ثانية، وزيادة الستيعاب الفائض من المصلين بأروقته من ناحية ثانية ث

وبذلك توسطت الصحون أو الأفنية غالبية المباني الدينية والمدنية في كل عصور العمارة الإسلامية في مصر تقريبا وإن اختلفت مسطحاتها بالنسبة لمسطحات هذه الأبنية، وعادة ما كانت هذه الصحون سماوية بغير سقف حتى صغرت مساحتها في العمارة المملوكية وغطيت بأسقف خشبية منقوشة ومذهبة تتوسطها باذاهنجات أو شخاشيخ مثمنة، وقد فرشت أرضياتها في البداية بالحصباء والحصير، ثم غطيت ببلاطات حجرية تنخفض عن أرضية الأروقة المحيطة بها بمقدار درجة واحدة تقريبا حتى تم فرشها في العصر المملوكي على نفس المستوى المنخفض المشار اليه بالرخام الخردة الملون في قليل من الأشكال النباتية وكثير من الأشكال الهندسية - البسيطة والمركبة - الرائعة الصنعة والتكوين، وكانت واجهات الإيوانات المطلة على هذه الصحون عبارة عن مجموعة من العقود أو القناطر تحيط بها حليات زخرفية أو كتابية وتحملها دعائم أو أعمدة ذات قواعد وتيجان مختلفة الأشكال والأنواع غالبا، وتمتد بطول هذه الواجهات من أعلى كرانيش حجرية تتوجها شرفات، مورقة أو مسننة (٨٤٣).

وكثيرا ما كانت تتوسط هذه الصحون - كما

أسلفنا – بيوت للمال، كان أقدم أمثلتها في العمارة الإسلامية في مصر بيت المال الذي بناه في صحن جامع عمرو بن العاص أسامة بن زيد التنوخي متولى خراج مصر من قبل الخليفة سليمان بن عبد الملك سنة (٩٧هـ/ ٧١٥م)، ويغلب على الظن أنه كان شبيها بيت المال الذي عمله في وسط صحن الجامع الأموى بدمشق الوليد بن عبد الملك سنة (٩٦هـ/ ٤١٤م)، وكان يتكون من حجرة مثمنة ذات أرضية مرتفعة تعلوها قبة نصف دائرية ترتكز على ثمانية أعمدة أسطوانية يتم الوصول إليها بواسطة سلم خشبي متحرك يوضع عند بابها الوحيد عند الحاجة ثم يرفع بعدها حرصا على ما فيها من مال المسلمين (٨٤٤).

وفى سنة (٣٧٨هـ/ ٩٨٨م) أمر العزيز بالله الفاطمى أن تعمل الفوارة تحت قبة بيت المال بجامع عمرو أى تحت حجرته العالية، فكانت أول فوارة تعمل فيه ولكنها مالبثت أن أبطلت لما أصاب جدران المسجد من أضرار بسببها، أما فوارة جامع ابن طولون فكانت تعلوها قبة مذهبة مشبكة الجوانب تقوم على عشرة أعمدة ويحيط بها ستة عشر عموداً رخامياً، فرشت أرضيتها بالرخام وجعل في وسطها حوض رخامي على احترقت هذه الفوارة وأعيد عملها سنة (٣٨٥هـ/ ١٩٥٩م) بأمر من العزيز بالله الفاطمي مثلما حدث في جامع عمرو ابن العاص (٨٤٥).

وتحولت هذه الفوارات بمرور الزمن الى فساقى للوضوء اختلفت أحجامها باختلاف مساحات الصحون التى عملت فيها، وكانت كل فسقية منها عبارة عن أحواض آجرية مثمنة تكسوها ألواح رخامية من الداخل والخارج، وتتوسطها فوارة من الرخام يتم تغذيتها بواسطة بئر فى تخوم أرض المبنى، أما الأرضية حول الحوض المشار إليه فكانت ذات شكل مثمن أيضاً وترتفع عن أرضية الصحن الذى تتوسطه بقدر درجة واحدة تقريبا، ثم يدور حول هذا الحوض سلسال غاطس، وتغطيه -

فوق أعمدة رخامية – قبة خشبية يحيط بها رفرف ذو نهايات مورقة غالبا، ولعل من خير الأمثلة الدالة على ذلك فسقية مدرسة السلطان حسن (٧٥٧ – ذلك فسقية مدرسة مرسقية مدرسة صرغتمش (٧٥٧هـ/ ١٣٥٦م) وفسقية مدرسة جمال الدين الأستادار (٨١١هـ/ ١٤٠٨م) وغيرها مما جرت العادة فيه – عند الافتتاح ـ أن تملأ هذه الفساقى بشراب الليمون الذى يتم تقديمه للحاضرين ابتهاجا بهذه المناسبة (٨٤٦م).

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي إما للدلالة على المعنى المشار إليه فقيل «باب يدخل منه إلى صحن المكان المذكور المشتمل على أربع أواوين متقابلات»، «بحرة بصحن المكان» ونحو ذلك، وإما للدلالة على الفسقية فقيل «قاعة كبرى تحوى إيوانا مرخما به مرتبة بها صحن برسم الماء»، «صحن رخاما ملونا وسطه فوار نحاسا»، و«صحن مشمن مغلف بالرخام ظاهره وباطنه» (٨٤٧).

۱۸۸ - صدر (مقرنص): (-Sadr muqar - سکل۱۵۰ ): (nas

الصدر (بتشديد الصاد وفتحها): مقدم كل شئ، ومنه صدر النهار بمعنى أوله، وصدر المجلس: مرتفعه، وصدر المجلس: ما جاوز من وصدر الطريق: متسعه، وصدر السهم: ما جاوز من وسطه الى مستدقه، والصدر أيضاً من الإنسان وغيره واحد الصدور – والصدار (بتشديد الصاد وكسرها): – جمع صدر (بضمتين): ثوب قصير يغطى به الصدر، وسمة في صدر البعير، والصدارة في المجلس: الرئاسة والتقدم، والصدارة في اللغة حق الكلمة في أن يكون لها صدر الكلام (۸٤٨).

أما فى المصطلح الأثرى المعمارى فإن الصدر المقرنص هو عبارة عن دوائر مقعرة فى سقوف الأبنية الأثرية ذات الشأن، تحيط بها مقرنصات متدلية مغرقة بالذهب واللازورد كما هو الحال فى سقف سبيل السلطان الغورى بالغورية وغيره، والصدر المقرنص أيضاً

- كما في مصطلح النجارين - هو قبلة الشاذروان في السبيل أو صدره العلوى الذي كان يعمل من الخشب النقى أو من الحجر وتعلوه مقرنصات بلدية تنتهى بطاقية أو خوذة مجوفة أو مخوصة يعلوها تاريخ أسفل إزار السقف، وكان هذا الصدر المقرنص غالبا ما يدهن بالألوان الختلفة واللازورد ويلمع بالذهب، ويأتى هذا المصطلح في العمارة المملوكية إما للدلالة على المنطقة المحصورة بين العتب العلوى للمدخل والمقرنص الذى يعلوه، أو للدلالة على الجزء الذي يعلو العتب العلوي للباب، وغالبا ما يكون من الحجر المشهر باللونين الأبيض والأحمر، وعادة ما يشتمل هذا الصدر على شباك صغير مربع أو مستطيل مغشى بحجاب من خشب الخرط أو من المشبكات النحاسية لإضاءة دركاة المدخل عند غلق الباب، وجاء ذكره في وثائق العصر المملوكي بصيغة «باب مربع بعتبة عليا من الحجر يعلوها صدر به شباك يعلوه مقرنص»، كذلك فقد ورد هذا المصطلح في الوثائق المشار اليها إما للدلالة على ما يوجد في مواجهة الداخل إلى المكان فقيل: «بأحد الإيوانين صدر وسدلتان متقابلتان يمنة ويسرقه، «بصدر المربع المذكور ثلاثة شبابيك، ، وإما للدلالة على ما يعلو مدخل الإيوان فقيل: «ويعلوا الإيوان صدر خشب مقرنص، ، «وفوق الإيوان صدر خشب نقى، ونحو ذلك  $(A \xi q)$ .

# ۱۸۹ - صدف: (Shells).

صدف عن الشي (بفتحتين): انصرف وأعرض عنه، وصدفت المرأة: أعرضت بوجهها فهي صدوف، وصدف الدرة: غشاؤها، الواحدة صدفة، والصدف (بفتحتين أو ضمتين): جانبا الجبل المتحاذيان مصداقا لقول تعالى: ﴿حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا ﴾، والصدف (بفتحتين) – الناحية والجانب – وإقبال إحدى الركبتين على الأخرى عند المشى، وكل شئ مرتفع عظيم، والصدفة – جمع صدف وأصداف – هى غطاء عضوى صلب يغلف بعض الرخويات وهى على نوعين: الصدفة ذات المصراعين، والصدفة الحلزونية، وصدفة الصدفة دات المصراعين، والصدفة الحلزونية، وصدفة

الأذن: محارتها، والصدفتان: النقرتان اللتان فيهما مغرز رأسي الفخذين (٨٥٠).

أما فى المصطلح الأثرى الفنى فإن الصدف كان ولايزال من المواد التى استعملت - بعد صقلها وتقطيعها إلى أجزاء صغيرة ذات أشكال نباتية أو هندسية أو كتابية - لتطعيم التحف الخشبية المختلفة من المنابر والكراسى والمقاصير ودرف الأبواب والشبابيك ونحوها (٨٥١).

## ۱۹۰ - صرة - سرة : (Wrapper - shape – شکل ۲/۱۰۱٬۱/۱۰).

الصرة (بتشديد الصاد والراء وكسر أولهما وفتح ثانيهما): البرد يصيب النبات والحرث، والصرار (بتشديد الصاد وكسرها): خرقة تشد على أطباء الناقة أو حلمة ضرعها لئلا يرتضعها فصيلها، والصرة (بتشديد الصاد والراء وفتح كل منهما): الصياح والجلبة، والصرة (بتشديد الصاد والراء وضم أولهما وفتح ثانيهما) - جمع صرر - خرقة تصر بها الدراهم ونحوها، وأصر على الشئ، أقام عليه ولازمه، والصرصر: الربح الشديدة المهلكة مصداقا لقوله تعالى: ﴿وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية﴾ (۸۵۲).

أما فى المصطلح الأثرى الفنى فإن الصرة - (بالصاد) من كيس الدنانير والدراهم الذى عرف «بصرة المال»، أو السرة (بالسين) من الموضع الذى قطع من سر المولود أو حبله السرى – هى ما أخذت فى العمارة المملوكية – تشبيها بصرة المال أو سرة المولود – للدلالة على وحدة زخرفية دائرية غائرة أو بارزة كانت تحلى بها حكاملة وبأجزاء منها – سقوف العمائر الأثرية ولاسيما الخشبية منها فقيل: «سقف بزوايا وصرر»، و«سقف الإيوان نقيا مغرق بالذهب واللازورد بزوايا وصرر على نادر» ونحو ذلك (٨٥٣).

## ۱۹۱- صفة: (Shelf - شكل ۱/۱۵۲ (۲/۱۵۲)

الصفة (بتشديد الصاد وكسرها): النعت والأمارة

التي يعرف بها الموصوف كالعلم والجمال ونحوه، والصفى من الأشخاص: (بتشديد الصاد وفتحها): -جمع أصفياء - الصديق الخلص، والصفي من الغنيمة - جمع صفايا -: ما اختاره أمير الجيش لنفسه قبل القسمة، والصف: (بتشديد الصاد وفتحها): واحد الصفوف، ومنه قولهم صففت الشئ فهو مصفوف، وصففت اللحم فهو صفيف أي قديد مجفف في الشمس، وقولهم: كلُّ ما دف (بتشديد الفاء وفتحها) ودع ما صف: أي كل ما يحرك جناحيه في طيرانه كالحمام ولا تأكل ما صف جناحيه كالنسر، والصفة (بتشديد الصاد والفاء وضم أولهما وفتح ثانيهما): الظلة، والبهو الواسع العالى السقف، وموضع ذو ثلاثة جدران يستتر به من البرد شتاء ومن الحر صيفا، وبيت صيفي مسقوف بجذوع النخل وغيرها، والمصطبة المرتفعة الضيقة، ومكان مظلل في مؤخر مسجد المدينة كان يأوى إليه فقراء المهاجرين الذين عرفوا بأهل

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن الصفة هي مصطبة عالية أو بهو واسع مستطيل، أو موضع مظلل في جانب البناء به مقعد ثابت للجلوس، أو بيت صيفي مسقوف بجذوع النخل ونحوه، وصفة المسجد هي المكان المسقوف المطل على الصحن الذي عرف بعد ذلك بالرواق، مثل صفة مسجد الرسول (ﷺ) في المدينة، وصفة البيت عادة ما تكون في داخلة على عكس ظلته التي تكون في خارجه، وقد شاع استخدام هذه الصفف في عمارة مصر الإسلامية ولاسيما في قاعات القصور والمنازل للدلالة على خزانة ثابتة من حجر أو رخام كانت تعمل خفظ أدوات الطعام (١٥٥٥).

وقد ورد هذا المصطلح في العمارة المملوكية بمعنى إيوان صغير أو دخلة أو بروز في حائط البناء على شكل دولاب جانبي أرضيته مرتفعة قليلا عن الأرضية المجاورة له بمقدار درجة واحدة تقريبا، وقد توجد في أسفلها بضعة عقود صغيرة ترتكز على أعمدة رقيقة، وغالبا ما

كانت تغشى هذه الصفف بفصوص رخامية أو فسيفسائية ملونة ذات أشكال نباتية وهندسية رائعة، وكان الغرض من عملها فى العمائر الإسلامية أن تستخدم لوضع زهريات الزينة وأوانى المشروبات الختلفة (٨٥٦)، وجاء ذكر الصفة فى وثائق العصر المملوكى بصيغة «صفة مبلطة الأرض والقائم والأتروفيات» ونحو ذلك (٨٥٧).

## ۱۹۲ - صنجة - سنجة (Vousoir -شكل۲۰۱/۱۵۳،۱/۱۵۳)

صنج (بفتحتين): ضرب بالصنوج، وصنج الشئ: أعاده إلى أصله، وصنج النحاس: جعله يطن، والصنجة (بتشديد الصاد وفتحها وسكون النون): آلة وترية أعجمية، وصفيحة دائرية من النحاس تضرب على أخرى مثلها للطرب، والصنج - جمع صنوج - قطعة نحاسية صغيرة مستديرة تثبت في أطراف الدف أو في أصابع الراقصة تدق بها عند الرقص (٨٥٨) ، أما السنجة (بتشديد السين وفتحها وسكون النون) - جمع سنج -فهي سنجة الميزان، أو ما يوزن به كالرطل والأقة والأوقية، وهي مأخوذة من الفارسية سنكة بمعنى الوزن أو العيار، وقد جاء اللفظان في المصادر والمراجع العربية بالصاد (صنجة) وبالسين (سنجة) للدلالة على ما يوزن به، وتشير هذه المراجع إلى قيام عبد الملك بن مروان بصب صنج من زجاج لاتستحيل الى زيادة أو نقصان لضبط أوزان السكة الإسلامية بعد أن كانت العادة المتبعة قبل صب هذه الصنج هو أن تقابل قطعة العملة بأخرى جيدة، ولعل من أقدم الصنج الزجاجية التي عثر عليها ثما لايزال محفوظا حتى اليوم بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة هي تلك الصنج التي عملها قرة بن شريك والى مصر من قبل الوليد بن عبد الملك فيما بين سنتی (۹۱ – ۹۹هـ/ ۷۰۹ – ۲۱۷م)<sup>(۸۵۹)</sup>.

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن الصنج المعشقة هي عبارة عن قطع حجرية أو رخامية يتداخل بعضها في بعض بواسطة التعشيق أو التزرير في أشكال

عديدة منها المقصوصة على هيئة زهرة الزنبق المعشقة بالتعارض، والمشتملة على زهرتين إحداهما قائمة منتصبة والأخرى متدلية مقلوبة، وذات القنينات المصفوفة التي عملت بشكل هندسي مضلع، وغالبا ما زينت هذه الصنج ولاسيما الوسطى منها بدائرة تقوم في داخلها زهرة سداسية أو ثمانية البتلات (٨٦٠).

وقد عرفت الصنج المعشقة في العمارة الإسلامية بعد استخدام الأحجار في البناء والعناية بصقلها وتنسيقها وعمل بعض الزخارف الحجرية فيها، واستخدم البناؤون هذه الصنج في العقود المنبطحة والأعتاب الأفقية في النوافذ والأبواب عوضا عن العقود المقوسة أو المدببة، وكان هذا الابتكار المعماري ضرورة بنائية بحتة فرضتها الحاجة الى تقوية العقد أو العتب، لأن تعشيق الأحجار يربط بعضها ببعض ويزيد من تماسكها وقوة احتمالها فيغني من ثم عن العقود المقوسة أو المدببة المشار إليها (٨٦١).

والذى لاشك فيه أن الصنج المعشقة أو المزررات أو اللحامات المتداخلة كانت قد عرفت في عمائر ما قبل الإسلام في بلاد عديدة تمتد من أسبانيا الى ما بين النهرين ولاسيما في عمائر العصرين الروماني والبيزنطي، غير أن الأمثلة التي عثر عليها في هذه المناطق الشاسعة كانت قليلة وذات أشكال بسيطة الهيئة والتعشيق، يتضح ذلك مثلا في عتبة باب بالمسرح الروماني في مدينة أورانج بفرنسا وترجع الى القرن الثاني قبل الميلاد، وفي قنطرتين إحداهما فوق سالاد وعلى الطريق من قادش إلى مدريد، والأخرى فوق بدروشيس على بعد ثلاثة كيلو مترات من قرطبة، وفي المسرح الروماني في مدينة بترا بالأردن ويرجع تاريخه إلى سنة (٤٤٠) قبل الميلاد، وفي عقود نصف دائرية سفلية بمقبرة تيودريك في رافنا بإيطاليا وترجع إلى سنة (١٩٥)، ثم انتقلت الصنج المعشقة إلى العمارة السورية قبل الإسلام ووجدت أمثلتها في سرجيوس بالرصافة وترجع إلى سنة (٢٠٠م) وغيرها(۸۹۲).

أما في العمارة الاسلامية فقد وجدت الصنج المعشقة في أعتاب الأبواب والشبابيك والعقود العاتقة وعقود المحاريب ونحوها، ولعل أقدم نماذجها البسيطة المبكرة هو ما وجد في قصر الحير الشرقي الذي بناه هشام بن عبد الملك سنة (١١٠هـ/ ٧٢٨م)، ثم تطورت هذه الصنج بعد ذلك على استحياء في بوابات القاهرة الفاطمية ولاسيما في بئر سلم البرج الكبير بباب النصر التي شيدها بدر الجمالي سنة (٤٨٠هـ/ ١٠٨٧م)، وازداد تطورها في جامعي الأقمر (١٩هـ/ ١١٥٩م) والصالح طلائع (٥٥٥هــ/ ١١٦٠م) حتى آخذت شكلا نباتيا خلال العصر الأيوبي ولاسيما في العتب الذي يعلو قبة الصالح نجم الدين (٦٤٧ – ١٤٤٨ - ١٢٤٩م)، ثم شاع استعمال المزررات ذات الأشكال الزخرفية بعد ذلك في الأعتاب الواقعة أسفل العقود العاتقة بغير وظيفة إنشائية (٨٦٣)، وكان العنصر الزخرفي فيها ينحت من وجه الصنجة إلى عمقها وعلى جانبيها، وتعالج التي تليها بشكل متقابل، فإن استعملت الحجارة السوداء والبيضاء وكان العنصر الزخرفي زهرة الزنبق مثلا، فإن الزنابق السوداء تنحدر في الحجر الأبيض، بنيما تنحدر الزنابق البيضاء في الحجر الأسود كأعمال التنزيل في الرخام وهكذا تتداخل الصنج بعضها في بعض لتعطى العقد كله مزيدا من الصلابة وجمال الشكل (٨٩٤)، ليس هذا فقط، بل راح المعمار المسلم يعالج أسفل الصنجة بما يتفق مع الذوق الفني الرائع حتى ينقل العمل المعماري الى مستوى الإعجاب الفني (٨٩٥)، مثلما حدث في قبة الصخرة (٧٢هـ/ ٦٩١م) وقصر الحير الشرقي (١١٠هـ/ ٧٢٨م) وما حدث في محراب قبة قلاوون (۱۸۳ – ۱۸۶هـ / ۱۲۸۶ – ۱۲۸۵م) ومحراب مسجد ولده الناصر محمد (٧٣٥م/ ١٣٣٥م) ومحراب مدرسة الظاهر برقوق (٧٨٦ – ٧٨٨هـ/ ۱۳۸۶ – ۱۳۸۹م) وغیرها (۸۹۹).

واتخذت الصنج المعشقة في الأعتاب الأفقية والمقوسة بعد ذلك مظهرا زخرفيا احتفظت معه بوظيفتها المعمارية، وأصبحت تتكون من أنصاف دوائر

متقابلة أو متعارضة مرتبطة بخطوط مستقيمة قصيرة مضفرة (٨٩٧)، أما إذا كانت الصنج المعشقة في العقد أو العتب غير مشغولة وليس على وجهها لوح من الرخام يستر العقد أو العتب الأصلي المركب منها خلفه فإنها تصبح في هذه الحالة غير ذات أهمية إلا من الناحية البنائية فقط (٨٦٨) ، وكانت وظيفة هذه المزررات من خلال لحاماتها المتدرجة أن تمنع انزلاق الأحجار القريبة من أول حجر للعتب عند هبوط كتف الباب أو الشباك إذا ما اختلفت مسافة البعد بينهما، وقد اعتاد المعمار أن يعمل الصنج المعشقة ذات المزررات المزخرفة من ألواح متعاقبة من الرخام الأبيض والأسود (الأبلق)، أو من ألواح متعاقبة من الرخام الأبيض والأحمر (المشهر) لكي يغطى بها العقد الأصلى الذى عادة ما يبنى بالحجر الجيري الأبيض، ولاتدخل فيه إلا بضعة سنتيمترات، ثم يقرب استواء لحامها من استواء مرقد العقد المعتاد الكائن من خلفها، وغالبا ما كانت مونة اللحام من الجبس الخشن غير النقى أو من المصيص المحروق المطحون سريع الشك، وإذا استعملت المزررات في الرخام الذي يكسو الحائط فإنه لاتكون لها علاقة لا بلحاماتها ولا بأى لحامات أخرى يفترض وجودها، أما إذا وجدت في حشوات جلسة أو مكسلة فإنها تتبع خطوط لحاماتها الرأسية التي لاتتعرض للضغط (٨٦٩).

واستخدمت الصنج المعشقة بعد الفاطميين في الأعتاب الأفقية والعقود العاتقة للعمارة الأيوبية، ووجد لها شكل بسيط في قلعة الجبل التي شيدها صلاح الدين الأيوبي سنة (٩٩٥ هـ/ ١٨٣ م)، أما في العصر المملوكي فقد وصلت الصنج المعشقة الى قمة التطور بعد أن تعرجت وتداخلت في صدور العقود وبواطنها بمهارة غير مسبوقة، ورأيناها في عمائر هذا العصر بأشكال عديدة رائعة انتقلت فيها من الأشكال البسيطة بأشكال عديدة رائعة انتقلت فيها من الأشكال البسيطة معقدة غاية في الدقة والإتقان يصعب على المشاهد أحيانا أن يتصور كيف تمكن المعمار من أن يصل إلى تعشيق هذه الصنج ببعضها بواسطة حليات في كل من وجه الصنجة وباطنها في وقت واحد، مما جعل

استخدام تلك الفكرة في عقود العمائر وأعتابها بهذا الشكل الرائع هو ابتكار عربي إسلامي لاشك فيه، زاده المعمار رونقا وجمالا عندما عمل هذه المزررات بهيئاتها الختلفة لتشكل أنماطا متباينة من البانوهات الفنية ذات الأوضاع الأفقية أو الرأسية المرتدة التي كانت تحاط بجفوت فردية أو مزدوجة لاعبة وغير لاعبة (٨٧٠).

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي للدلالة على قطع حجرية مشطورة ذات جانب أعرض من جانب بحيث تكوّن جوانبها العريضة إذا وضعت متجاورة بعضها لبعض عقد الباب أو الشباك(۸۷۱).

۱۹۳ - صهریج: (Tank - شکل ۱۹۳ - شکل ۱۹۳)

صهر الشئ (بفتحتين): أذابه فذاب، وصهره الحر: اشتد عليه مصداقا لقوله تعالى: ﴿يصهر به ما فى بطونهم والجلود﴾، والصهر (بتشديد الصاد وكسرها) - جمع أصهار -: زوج البنت وزوج الأخت، والقرابة بالزواج، مصداقا لقوله عز من قائل ﴿وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا﴾، وصهرج الحوض: (بفتح الصاد والراء وسكون الهاء): طلاه بالصاروج، ومنه قولهم: بركة مصهرجة: أى معمولة بالصاروج، والصهريج - جمع صهاريج -: حوض كبير يجتمع فيه الماء، وخزان النفط، وشاحنة ذات خزان كبير لنقل الماء والنفط ونحوهما (۸۷۲).

أما في المصطلح الأثرى المعماري فإن الصهريج هو خزان للماء العذب يبنى أحيانا فوق سطح الأرض مثلما حدث في صهاريج القيروان (٢٤٦ – ٢٤٨ هـ/ ٨٦٠ - ٨٦٢م) ويبنى غالبا في تخومها من الحجر أو الآجر بمونة الخافقي التي تتكون من الجير والحمرة وتتميز بقدرتها على تحمل الرطوبة الأرضية ولاتسمح بتسريب الماء من الصهريج مثلما حدث في صهريج الرملة بالشام (١٧٢هـ / ٧٨٩م) وفي معظم صهاريج الأبنية الأثرية في مصر، أما سقوفها فكانت تعمل عادة على هيئة قباب ضحلة غير عميقة تعرف بالقباب المقالية التي تقوم على دعامات وعقود من الحجر الفص النحيت، ويكون للصهريج دائما خرزة بئر من الرخام أو الحجر الصلد ذات شكل دائري غالبا لتغطية فوهتها ونزول المزملاتي من خلالها بواسطة سلم صغير يطلق عليه سلم طرابلسي إلى أسفل الخزان لتنظيفه وتطهيره قبل ملنه في موسم الفيضان أو في فصل الخريف(٨٧٣).

وقد ورد هذا المصطلح في وثانق العصر المملوكي بصيغة اصهريج بتخوم الأرض بخرزة رخام وطابق خشب «أى صهريج مبنى في باطن الأرض لفوهته غطاءان أحدهما رخامي يعرف بالخرزة والآخر خشبي يعرف بالطابق، اصهريج بسلم هبوط طرابلسي، أي صهريج بداخله سلم خاص عرف في المصطلح الوثائقي بالطرابلسي (۸۷٤).

## Geometric design) ضرب خيط ۱۹۶ ( مضرب خيط –skitched by threads

ضرب في الأرض (بفتحتين): سافر فيها ابتغاء الرزق مصداقا لقوله تعالى: ﴿وآخرون يضربون في الأرض يتغون من فضل الله﴾، وضرب الله مثلا: وصفه وبينه، وضرب على آذانهم: بعث عليهم النوم فناموا ولم يستيقظوا، مصداقا لقوله عز من قائل: ﴿وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ﴾، والضرب في معناه العام (بتشديد الضاد وفتحها): النوع والصنف والمثل والشكل، وفي الأحياء: وحدة من وحدات التصنيف الصغرى للسلالة، وفي اصطلاح الحساب: تحصيل الصغرى للسلالة، وفي اصطلاح الحساب: تحصيل المضروب الآخر ومثاله (٥ × ٣ = ٣٠) لأن نسبة الخمسة إلى الثلاثين سدس ونسبة الواحد إلى المضروب الآخر وهو الستة سدس أيضاً، ودار الضرب: الموضع الذي تضرب فيه الدنانير والدراهم (٨٧٥).

والخيط - الجمع خيوط - (بفتح الخاء وسكون الياء): السلك، وما يخاط به، والخيطان: الفجران الصادق والكاذب، صادقهما الأبيض وكاذبهما الأسود، مصداقا لقوله تعالى: ﴿كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾، أى حتى يتبين لكم الليل من النهار، والخيط (بكسر الميم وسكون الخاء) والخياط (بكسر الخاء وفتح الياء): الإبرة التى يخاط بها مصداقا لقوله عز من قائل ﴿حتى يلج الجمل في سم الخياط﴾، والخياطة: حرفة الحياط (١٨٧٩).

أما في المصطلح الأثرى الفنى فإن اضرب خيطا هو اصطلاح حرفى أطلقه النجارون والمرخمون وصناع المعادن في العصر المملوكي للدلالة على نوع من الزخارف الهندسية المركبة التي كانت تعمل في الخشب والرخام بشكل خاص غالبا وفي غيرهما من المواد

أحيانا، وذلك من خلال رسمها بواسطة خيط يغمس في مادة ملونة كالجير والحمرة ونحوهما، ثم يشد هذا الخيط بين مسمارين في الاتجاه المطلوب، ثم يرفع إلى أعلى ويسقط إلى أسفل لينزل على الخشب أو الرخام ونحوه فيترك عليه خطا ملونا يتم بواسطته عمل التقسيم الهندسي للوحدات المطلوبة، وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ منها ٥منبر ضرب خيط مطعم تعلوه قبة ضرب خيطه، «أخياط منها المسدس والمثمن والمعشر والاثني عشري»، «على الباب المذكور زوجا باب مغلفان بنحاس ضرب خيط أصفره ونحو ذلك (AVV)، ويرتبط بهذا المصطلح الرئيسي مصطلح فرعي هو «قنانات» من قناة بمعنى الرمح الأجوف، وتأتى في وثائق العصر المشار إليه للدلالة على السدايب الخشبية التي تربط بين قطع الخشب المنقوشة أو المطعمة التي تعمل منها الزخارف الهندسية المركبة ضرب خيط في السقوف وعلى درف الأبواب والمنابر والكراسي ونحوها فقيل امسقف نقى بسط بفساقي وقنانات وقباب، (۸۷۸).

# ۱۹۰ - ضریح: (Tomb *- شکل* ۱۸۱۵، ۲/۱۵٦)

ضرح الشئ (بفتحتين): قطعه وشقه، وضرح الرجل: دفعه ونحاه، وضرح القبر: حفره، وضرح الرجل: دفعه وضرح الشئ (بفتح الضاد وكسر الراء): تشقق وفسد، والضرح (بتشدید الضاد وفتحها وسكون الراء) – جمع أضراح –: التباعد والوحشة، والمضطرح (بضم الميم وسكون الضاد): المرمى في ناحية، والضريح – جمع ضرائح وأضرحة –: البعيد، والشق (بتشديد الشين وكسرها) في وسط القبر، واللحد في جانيه (۸۷۹).

أما في المصطلح الأثرى المعماري فإن الضريح هو الحجرة المشتملة على قبر أو تربة تعلوها قبة، وقد ميز البعض بين القبر الذي هو حفرة الميت وبين التربة التي هي بناء مقام فوق القبر الذي أخذ في العصر الإسلامي أشكالا عديدة كان منها البسيط الذي يتألف من كومة من الحصى أو التراب بشاهد أحيانا وبغير شاهد أحيانا أخرى، ومنها المبنى المرتفع الذي تفنن المعماريون فيه حتى القصور (٨٨٠)، ولعل أقدم الأضرحة الإسلامية ذات القباب التي مازالت قائمة حتى اليوم هي قبة الصليبية في سامرا التي أقيمت فوق مدفن الخليفة المنتصر بالله العباسي سنة (٢٤٥هـ/ ٨٦٢م) وهي بناء مثمن في وسطه حجرة للدفن تعلوها قبة ذات قطاع مذبب (۸۸۱)، ثم وجدت بعد ذلك نماذج أخرى للأضرحة الإسلامية ذات القباب خلال العصر الإخشيدي في مصر كما حدث في ضريح آل طباطبا الذي يرجع تاريخه إلى سنة (٣٣٤هـ/ ٩٤٣م) ، وهو عبارة عن قاعة مفتوحة تغطيها قباب كروية صغيرة، تلاه في العصر الفاطمي بناء الأضرحة المعروفة باسم السبع بنات التي يرجع تاريخها إلى سنة (٠٠٠هـ/ ١٠١٠م) والتي كان كل منها عبارة عن حجرة مربعة تغطيها قبة ذات مربع سفلي من الحجر، وجزء أوسط في منطقة الإنتقال والرقبة من الآجر، وقد حول المربع في كل قبة من هذه القباب إلى مثمن بواسطة حنايا ركنية تتوسطها فتحات معقودة بعقود مدببة، وتميز الضريح أو المشهد في هذا العصر بوجود محراب أو أكثر في جدار القبلة، ومدخل في الاتجاه المقابل له مثلما حدث في ضريح الشيخ يونس الذي يرجع تاريخه إلى سنة (٤٨٧هـ/ ١٠٩٤م)، واستمر بناء هذه الأضرحة بعد الفاطميين خلال العصر الأيوبي كما حدث في ضريح الإمام الشافعي رضوان الله عليه الذي أقيم في عهد الملك الكامل سنة (١٠١٨هـ/ ١٢١١م)، وانتشرت الفكرة بعد ذلك على نطاق واسع خلال العصرين المملوكي البحري والمملوكي البرجي لما لاقته هذه الفكرة من رواج في نفوس المماليك الذين عمدوا

إلى بناء العديد من الأضرحة الفخمة ذات القباب الرائعة فى منشاتهم الدينية الختلفة كالمساجد والمدارس والخانقاواتونحوها.

ومعنى ذلك أن الضريح - على غير ما أوصى به الإسلام - كان عبارة عن بناء تغطيه قبة يقام على رفات سلطان أو أمير أو إنسان له مكانة دينية أو دنيوية تدعو الى تخليد ذكراه، وقد انقسمت هذه الأضرحة - كما أسلفنا فى القبر - إلى قسمين: أولهما المنفرد البسيط الذى يتكون من غرفة واحدة مربعة مقبية تضم التربة وحدها، وثانيهما الملحق الملاصق للمسجد أو الخانقاة ونحوها، وبالغ سلاطين الهند فى الإنفاق على الأضرحة وتزيينها بشتى أنواع الزخارف البرك والحدائق والأشجار، أما فى الشرق العربى فلم تعرف العمارة الإسلامية - فى غالب الظن قبل العباسيين - ضريحا أمويا واحدا إما لأن الأمويين كانوا يعملون بالحديث القائل «خيرا القبور الدوارس» وإما لأن العباسيين لم يقوا منها أثرا (٨٨٢).

وبذلك كانت القبة الصليبية المشار إليها في العراق هي أقدم الأضرحة التي ترجع إلى العصر العباسي الأول، وتلاها ما سبقت الإشارة إليه من الأضرحة الإخشيدية والفاطمية في مصر، أما في العصرين الأيوبي والمملوكي فقد صار للضريح أو المشهد – كما أسلفنا – مدخل يقابل المحراب تغلق عليه مصاريع خشبية، وكونت عمارته جزءا مستقلا من البناء كما حدث في ضريح الإمام الشافعي (١٠٦هـ/ ١٢١٢م) وضريحي الحلفاء العباسيين (١٢٥هـ/ ١٢٤٢م) وشجرة الدر المحلقة لأول مرة في مدرسة الصالح نجم الدين (١٢٤٧هـ/ ١٢٤٠ م) وشخرة الدر المدرسة لأول مرة في مدرسة الصالح نجم الدين (١٢٤٧هـ/ ١٢٤٠ م) الشريح مع المدرسة مكانا رئيسيا يطل على الشارع بجوار إيوان القبلة كما حدث في مدرسة الظاهر برقوق بالنحاسين القبلة كما حدث في مدرسة الغربة المدرسة الغرب

الواجهة بكاملها كما حدث في خانقاة بيبرس الجاشنكير، (٧٠٦ – ٧٠٩ – ١٣٠٦ م) وقد أدى ذلك الاهتمام بالضريح إلى إظهاره بشكل زائد عن بقية الأجزاء المعمارية الأخرى للمنشأة كما حدث في قبة السلطان حسن (٧٥٧ – ٤٧٦٤هـ/ ١٣٥٦ – ١٣٦٢ م)، وكان الهدف من إلحاق الضريح بالمنشأة الدينية – على الأرجح – هو مداومة الاهتمام به من ناحية، وترحم المصلين والعاملين والزائرين للمنشأة على المقبورين فيه من ناحية أخرى، إلا أن زيارة هذه الأضرحة لفترات طويلة أحيانا كانت قد أدت بأصحابها إلى بناء المسراحات ملحقة بها للزوار مثلما حدث في مدرسة الطاهر برقوق بالنحاسين، حيث خصص الطابق الأرضى من استراحتها للخدم والعاملين على صيانة المدفن، بينما خصص الطابق الأجرب خصص الطابق الأرتهم من استراحتها للخدم والعاملين على صيانة المدفن، بينما خصص الطابق العلوى للسلطان وعائلته عند زيارتهم

وقد ورد مصطلح الضريح فى وثائق العصر المملوكى للدلالة على القبر كله بعمارته التى تعلو سطح الأرض وفساقيه التى فى تخومها فقيل فى مدرسة السلطان حسن مثلا «هذا الضريح المبارك برسم تربة السلطان»، و«أما الفساقى الثلاث المبنية فى تخوم الأرض بالقبة فجعلها أضرحة معدة لدفنه ودفن أمواته (٨٨٤).

ومن هذه الأضرحة ما عرف بالمشهد، وهو لفظ يعنى فى اللغة مجمع الناس ومحضرهم للشهادة مصداقا لقوله تعالى: ﴿وشاهد ومشهود﴾ إشارة الى أن النبى (ﷺ) هو الشاهد وأن يوم القيامة هو المشهود، ويعنى فى المكان موضع استشهاد الشهيد أو الموضع الذى يشاهد فيه ولى من أولياء الله بالحقيقة أو الحلم بما يتفق مع ما جاء فى أقوال المؤرخين من أن قرافة القاهرة كانت تشتمل على العديد من مشاهد الرؤيا (٨٨٥)، ومنه اقتبست تسمية مدينة مشهد الإيرانية لأنها كانت موسى موقع استشهاد الإمام الشامن على الرضى بن موسى خلال القرن (٣هـ/٩م)، وتسمية المشهدين وهما

ضريح الإمام على كرم الله وجهه فى النجف، وضريح الإمام الحسين رضى الله عنه فى كربلاء (٨٨٦)، وتسمية المشاهد الأربعة الموجودة على المدخلين الشرقى والغربى للجامع الأموى فى دمشق، وهى عبارة عن أربع قاعات تعرف بمشاهد الخلفاء الراشدين، سميت كل قاعة منها باسم واحد منهم، ثم استعملت بعد ذلك لأغراض مسختلفة كالتدريس والصلاة والاجتماعات والمكتبات ونحو ذلك (٨٨٧).

ولكن الذى لاشك فيه أن لفظ المشهد كان قد اقترن بالأضرحة العلوية والفاطمية بشكل خاص، وهو ما يفسر سر انتشارها في كل من العراق ومصر ، غير أن بناء هذه المشاهد لم يختلف في الحقيقة عن بناء الأضرحة في شيء ، فهما تسميتان لبناء واحد تميز بمسقط مربع تعلوه قبة ، سمى بالمشهد تارة ، وبالضريح تارة أخرى وكانت عمارته عبارة عن بناء يتكون الجزء الشرقي منه من ثلاث حجرات غطيت الوسطى منها وبها المدفن والتركيبة – بقبة بينما غطيت كل من الحجرتين الجانبيتين بقبو أو بسقف مستو، وغالبا ما اشتمل المشهد على صحن صغير كما حدث في اشتمل المشهد على صحن صغير كما حدث في مشهدى الجيوشي (٨٧٤هـ /١٥٥) والسيدة رقية مشهدى الجيوشي (١٩٧١هـ /١٥٥) والسيدة رقية كله مكانا مقدسا لايقصد للمسلاة وإنما يزار كلتبرك (٨٨٨)

وقد عرفت هذه المشاهد في عمارة مصر الإسلامية منذ بداية العصر الفاطمي وتولاها الخلفاء والوزراء بعنايتهم واهتمامهم سواء بالبناء أو التجديد أو الحضور لزيارتها والتصدق عندها، ويغلب على الظن أن هذا الاهتمام الزائد الذي بذلوه لهذه المشاهد كان يرجع إلى رغبتهم في أن يجعلوا من مصر مشهدا ومزارا يفد إليه الشيعة من كل صوب بعد أن صارت القاهرة مقرا لخلافتهم ، ثم أصبحت هذه المشاهد بمرور الزمن مزارات دينية يقصدها الناس للتبرك حبا في آل البيت النبوى رضوان الله عليهم لا سيما بعد أن حلت بهم

النكبات وتكالبت عليهم المحن والأزمات، وصارت ملاذا للكثيرين منهم عمن ماتوا ودفنوا في ترابها خلال القرون الأولى للهجرة، وقد حفلت هذه المشاهد بمحاريب جمسية وحجرية وخشبية رائعة ذات عقود مدببة ودائرية ومنفرجة، بأعمدة وبغير أعمدة، استخدمت في تزيينها جميعا عناصر التوريق الفاطمية الشهيرة بذات التفريعات النباتية والأوراق الثنائية والثلاثية وعناقيد العنب والمراوح النخيلية وأنصافها، بالإضافة إلى استخدام الأشكال الهندسية البسيطة والمركبة، وقد حفرت كل هذه الزخارف عليها غائرة في بعضها وقليلة الغور في بعضها الآخر، تحاكي الطبيعة وتضاهيها في معظم الأحيان، مشتملة على بعض التأثيرات الفنية في معبرة— رغم هذه التأثيرات – عن روح فنية اسلامية ذات طابع مصري خاص اشتهرت به مصر خلال عصر الفاطميين. (٨٨٩)

وبذلك حظيت مصر خلال العصر الفاطمى أسوة بما أطلق على أضرحة الأئمة من العلويينبالعديد من مشاهد آل البيت النبوى الشريف يأتى على
رأسها مشهد الإمام الحسين رضوان الله عليه (9 8 0هـ
/ \$ 10 1م) رغم أنه لم يبق منه اليوم غير الباب الأخضر
وقاعدة المنهذنة الأيوبية ذات الزخارف الجصية
الرائعة، ومشاهد السيدة عاتكة والجعفرى (\$ 10
الرائعة، ومشاهد السيدة عاتكة والجعفرى (\$ 10
- 11 0 - 11 1 م)، والحصواتي ( 0 7 0 - 20 0هـ
/ 0 1 1 م) وغيرها ، عما وجدت القبة فيه استخداما
بحديدا تمثل في بنائها فوق مربعة المشهد بعد أن كانت
تستخدم فوق مربعة الحواب حتى أصبحت القبة منذ هذا

التاريخ رمزا لكل ما يشيد من مشاهد وأضرحة. (۸۹۰) ومن هذه الأضرحة أيضا ما عرف بالمقام أخذا من قوله تعالى ﴿فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا﴾ (۸۹۱) وقد اصطلح الناس على إطلاق كلمة المقام على المكان الذى فيه أثر أو ضريح لأحد الأنبياء صلوات الله عليهم ، ومنها أخيرا ما عرف بالمزار وهو المكان الذى فيه قبر أحد العارفين أو الصلحاء، وكان يقصد في مواسم معينة للزيارة والتبرك رغم ما في هذه المزارات من بدعة نهى الإسلام عنها. (۸۹۲)

أما القبة التي اتخذت لتغطية كل من الضريح والمشهد والمقام والمزار فهي عبارة عن بناء محدودب له شكل كرة مشطورة عند أوسطها، أو شكل بيضاوي أو مخروطي أو حلزوني، وكان معلما معماريا تميزت به أغلب العمائر الدينية عند المسلمين وغيرهم، وقد أثارت هذه القباب جدلا كبيرابين الباحثين حول أصلها ونشأتها، فقال البعض إنها تمثل قبة السماء المظللة للأرض بكل ما فيها من سعة ورحابة وجلال، تفسيرا لقوله تعالى ﴿خلق السموات بغير عمد ترونها وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم﴾ (٨٩٣)، وقال البعض الآخرإنها تساعد بشكلها الأجوف المقوس على جمع الأصوات عند الصلاة وتعمل على ترديد رجعها أو صداها بشكل إيحائي يدخل الخشوع والإنفعال الوجداني عند المصلين، وقال البعض الثالث إنها صممت أصلا بهذا الشكل لكى تساعد على التهوية في المعابد التي كانت تخلو من الفتحات والنوافذ لاعتبارات دينية (۸۹٤)

۱۹۲-طاحون: (Mill - شکل ۱۹۲ / ۱۸۲۸).

طحن البر ونحوه: جعله طحينا، وطحنه (بتشديد الحاء وفتحها): بالغ في طحنه، والطحن (بتشديد الطاء وكسرها): الدقيق المطحون، والطاحونة – جمع طواحين – الرحى، وآلة الطحن، والطحان: (بتشديد الطاء والحاء وفتحهما): صانع الطحين وبانعه والقائم عليه، والطحانة (بتشديد الطاء وكسرها): حرفة الطحان، والطواحن: واحدتها طاحنة – الأضراس.

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن الطاحونة هي وحدة معمارية تقوم بطحن الحبوب على اختلاف أنواعها بقصد جلعها دقيقا، وقد تكون ملحقة بدار أو خانقاة أو نحو ذلك أو تكون مستقلة وقائمة بذاتها، وتتكون في جزئها الظاهر من قمع خشبي أو معدني كبير على شكل هرمى مقلوب تسكب فيه الحبوب المراد طحنها فتنحدر من أعلاه إلى أسفله من خلال فتحة في قاعه لتنزل على حجر كبير متحرك يدور على حجرثان ثابت فيخرج الحب منهما بعد طحنه دقيقا ناعما يتلقف في حوض خاص أمام الرحي، وتنحصر الطواحين عامة في ثلاثة أنواع أولها ما كان يدار بواسطة الإبل كالسواقي، ووجدت أمثلته منذ العصر الأموى خلال القرن (٢هـ /٨م) في قصر الحير الغربي ، ثم في عصور لاحقة في مدينتي رشيد والقاهرة، وثانيها ماكان يدور بالماء ووجدت أمثلته على نهر كرمان في إيران بعد القرن (٤ هـ / ١٠ م) ثم بعد ذلك في البصرة وتكريت والموصل التي عرفت فيها بالعربات وغيرها من البلدان ، وثالثها ما كان يدور بالهواء ووجدت أمثلته في سجستان وكرمان والقاهرة وغيرها.

وقد ورد وصف الطاحونة في وثانق العصر المملوكي

بعدة صيغ منها وجميع الطاحون الكاملة أرضا وبناء وعدة، المشتملة على واجهة حجر مكسور بها باب يدخل منه إلى طاحون يشتمل على مسطاح وتابوت خشب ، وباب ثان يدخل منه إلى مدار به حجر واحد، ثم يتوصل من المدار المذكور إلى باب ثالث يدخل منه إلى دار دواب مفروشة الأرض بالجاديل بها سلم يصعد منه إلى طبقتين مضربين بعدة كاملة ، ، و«بالطاحون حجر نجدى وقاعدة صوان وعجلة وهرميس وحوض غمس وفاس حديد وجائزة ومنافع ومرافق وحقوق » ونحو ذلك، (٨٩٧) ويرتبط بهذا المصطلح مصطلحان فرعيان أولهما، مراغةً، من تمرغ في التراب أو تقلب فيه، ويأتى للدلالة على المكان الذى يلحق بالطاحون أو المعصرة ونحوها مما تستخدم الدواب في إدارته للتمرغ فيه فقيل ٥ دار دواب برسم الدواب ومراغة وشونة برسم التبن، وقد تكون هذه المراغة بسور أو بغير سور، وثانيهما مسطاح من سطح الشيء بمعنى بسطه، ويأتي للدلالة على المكان الذي تبسط فيه الحبوب حتى تجف فقيل، مسطاح مفروش أرضه بالبلاط الكدان، (٨٩٨).

## ۱۹۷-طاقــة (ركنيــة): (Squinch - شكل ۲/۱۰۸۱/۱۰۸

طوق الرجل (بتشديد الواو وفتحها): ألبسه الطوق، والطوق - جمع أطواق -: حلى من ذهب أوفضة يحيط بالعنق، وما استدار حول الرقبة من الثوب، وكل ما أحاط بشيء، والمطوقة: الحمامة، والطاق ( بتشديد الطاء) - جمع طاقات وطيقان - كل ما عطف أو عقد من الأبنية كالقوس، ومنه قولهم: طاق نقل وطاقة ريحان، وأطقت الشيء: قدرت عليه فأنا مطيق والاسم الطاقة. (٨٩٩)

وركن إليه (بفتحتين): مال وسكن واعتمد، ومنه قوله تعالى ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾، وركن

جمع أركان ـ الشيء (بضم الراء وسكون الكاف) -جمع أركان - : جانبه الأقوى، وجزء من أجزاء صحته، وما يتقوى به من ملك وجند وغيره، مصداقا لقوله عز من قائل ﴿لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد﴾، والمركن (بكسر الميم وسكون الراء) الإجانة ( بتشديد الجيم وفتحها) التي تغسل فيها الثياب. (٩٠٠)

أما في المصطلح الأثرى المعماري فإن الطاقة الركنية هي الكوة والحنية المعقودة النافذة أو غير النافذة في الركن العلوى من البناء، أو هي القوس الذي يقطع ركن مربع على شكل محراب أو جزء من مخروط أو ما إلى ذلك ليحول المربع إلى مثمن يسهل إقامة قبة عليه، وترجع فكرة هذه الطاقات الركنية إما إلى أصول سورية منذ أواخر العصر الروماني وأوائل العصر المسيحي في الشام نظرا للشأو البعيد الذي بلغه المعماريون الشاميون في طرق البناء بالحجر والتفنن في أساليب نحته وصناعته، (٩٠١) لاسيما أن هذه الطاقات كانت قد ظهرت في قصر خزانة الذي يرجع تاريخه إلى ما قبل الإسلام على هيئة عقود ركنية بغير أنصاف قباب، وفي بازيليكا سرجيوس بالرصافة في نهاية القرن السادس الميلادي على هيئة نصف كرة أو طاقية ترتكز على كوابيل، ثم ظهرت في قلعة عمان فيما بين عامي (١١٤-٦٢٧م) على هيئة نصف قبة محمولة على حنيتين ركنيتين، وإما إلى أصول ساسانية حيث وجدت لها أمثلة كثيرة في قصر في فيروز آباد فيما بين عامي (٢٢٦-٢٢٦م) على عهد الملك أرد شير كانت الطاقات الركنية فيه عبارة عن جزء من مخروط رأسه في الركن وقاعدته مفتوحة إلى أعلى، وفي قصر في باميان على بعد (٩٠) ميلا من كابل فيما بين عامى (۲۷۱ -۲۹۳ م) على عهد بهرام الثاني كانت الطاقات الركنية فيه تشبه - إلى حد كبير- مثيلاتها في فيروز آباد، إلا أنها عملت على هيئة عقود عرضية متداخلة ذات مركز واحد، وفي قصر في شيرين فيما بين عامي (٥٩٠-٣٢٨م) على عهد خسرو الثاني كانت الطاقات الركنية فيه أقل مخروطية من قصر فيروز آباد،

وقد أكدت هذه الأمثلة الفارسية أن الساسانيين كانوا قد ابتكروا طريقة خاصة بهم للانتقال من زوايا ركن المربع إلى دائرة القبة بما يختلف مع طريقة المثلثات الكروية التي كانت قد انتشرت في العمائر الشامية في القرون المبكرة من الميلاد، لأن الطريقة الساسانية كانت تتكون من وضع حنية في كل ركن من أركان المربع على هيئة قبو نصف دائری أو نصف بيضي يتضاءل قطره كلما اقترب من هذا الركن، أو أن هذه الطريقة كانت أشبه بنصف مخروط وضع محوره أفقيا بحيث ينصف هذا المحور زاوية الركن القائمة من خلال وضع قاعدته نصف البيضية أو نصف الدائرية في مستوى رأسي، ووضع ضلعى نصف الخروط في مستوى أفقى بحيث ينطبقان على ضلعى زاوية ركن المربع، إلا أن هذه الطريقة كانت تحول المربع إلى دائرة وليس إلى مثمن كما حدث عندما استخدمت مثيلات تلك الحنايا الركنية في العمارة الإسلامية. (٩٠٢)

ثم انتقلت هذه الطاقات الركنية بعد ذلك من بلاد فارس إلى الأقاليم الشرقية للامبراطورية البيزنطية، وظهرت لها أمثلة في خوجا كاليس يرجع تاريخها إلى نهاية القرن الرابع الميلادى كانت الطاقات الركنية فيها على شكل حنايا محمولة على أعمدة ترتكز على كوابيل، وأمثلة أخرى في معمودية سان جيوفاني في إيطاليا يرجع تاريخها إلى مابين عامى (٤٦٥-٤٨٦م)، وفي كنيسة سان فيتالي يرجع تاريخها إلى ما بين سنتي (٢٥٥-٠٤٥م) ، وأمثلة في أرمينية يرجع تاريخها إلى النصف الأول من القرن السابع الميلادى كانت الطاقات الركنية فيها على هيئة مخاريط مشعة، أما في مصر فكان أقدم ظهور للطاقات الركنية- على ما يبدو - هو ما وجد في الديرين الأبيض والأحمر في سوهاج مما لا يرجع - في غالب الظن-إلى عصر بناء الديرين وإنما يرجع إلى إضافات لاحقة على كل منهما، وبذلك كان تحويل المربع إلى مثمن ثم إلى دائرة تقوم عليها قبة بواسطة الطاقات الركنية هي - في غالب الظن أيضا- فكرة معمارية ذات أصل

فارسى يرجع إلى القرن الثالث الميلادى فى فيروز آباد، ثم انتقلت من فارس إلى الأقاليم الشرقية للإمبراطورية البيزنطية فى القرن الرابع، ومنها إلى إيطاليا فى القرنين المائمس والسادس، ثم إلى أرمينية فى القرن السابع (٩٠٣) وقد ورد هذا المصطلح فى وثائق العصر المملوكى بصيغة المفرد (طاق) وبصيغة) الجمع (طاقات) للدلالة على عقد البناء، أو ما عطف وقوس من أجزائه، أو ما فتح فيه للتهوية والإنارة فقيل «طاقات معقودة بالحجر برسم الضوء، «طاقات مطلات على الطريق» ونحو ذلك (٩٠٤).

### ۱۹۸-طبق نجمي: (Polygon - شکل ۱/۱۵۹-۱/۱۵۹)

طبق اليد (بفتحتين): ضم أصابعها إلى الكف، وطبق السحاب: عم السماء كلها، وطبق الشيء (بفتح الطاء وكسر الباء): أنضم بعضه إلى بعض، والطبق (بتشديد الطاء وفتحها) - جمع أطباق - المطابق، وأصله: الشيء على مقدار الشيء مطابقا له من جميع جوانبه كالغطاء، والطبق أيضا ما يؤكل فيه، والحال والمنزلة، مصداقا لقوله تعالى (لتركبن طبقا عن طبق) أي حالا عن حال يوم القيامة.

ونجم الشيء ( بفتحتين ) : ظهر وطلع، ونجم السهم أو الرمح : نفذ، ونجم المال ( بتشديد الجيم وفتحها) : أداه منجما أى مقسطا، والنجم ( بتشديد النون فتحها ) – جمع أنجم ونجوم – أحد الأجرام السماوية المضيئة بذاتها ، مواضعها النسبية من السماء ثابتة، والنجم أيضا: الكوكب والثريا والوقت المضروب، وكل نبات ليس له ساق قائمة مصداقا لقوله عز من قائل ﴿ولانجم والشجر يسجدان﴾ (٩٠٩)

أم فى المصطلح الأثرى الفنى فإن الطبق النجمى هو أكثر أنواع الزخرفة الإسلامية انتشارا على العمائر والتحف، وقد بدأ ظهوره منذ أواخر العصر الفاطمى وخلال العصر الأيوبى إلى أن شاع أستخدامه فى الزخرفة وطبقت شهرته آفاق العالمين العربى والإسلامى

إبان العصر المملوكي، ومنه الطبق النجمي المثمن الذي كان يرسم بواسطة المنقلة بتعيين ثمانية محاور على زواية قدرها (٤٥) درجة، أو يرسم بواسطة المثلث المتحرك بتعيين ثمانية محاور على زاوية قدرها (٢٢,٥) درجة، مع وضع مستقيمات على يمين ويسار هذه المحاور لإعطاء السمك المطلوب، ومنه الطبق النجمي المكون من أثنى عشر ضلعا وكان يرسم بواسطة مستقيمين أحدهما أفقى والآخر عمودي عليه نقطة تلاقى هذين المستقيمين تخرج منها ثمانية محاور منها أربعة على زاوية قدرها (٣٠) درجة، وأربعة على زاوية قدرها (٣٠) درجة لتعطى إثنى عشر ضلعا، ثم توضع مستقيمات – كما في الطبق النجمي المثمن – على يمين ويسار هذه المحاور لإعطاء السمك المطلوب. (٩٠٧)

والواقع أن الأطباق النجمية كانت واحدة من أكثر العناصر الفنية التي لعبت دورا هاما ورئيسيا في الزخارف الإسلامية عامة ووجدت أمثلتها بكثرة على كل من التحف المنقولة والآثار الثابتة، وأكبر الظن أن الشعوب والقبائل التي كانت تقطن آسيا الوسطى كانت قد نقلت إلى شرق العالم الإسلامي أقمشة ذات زخارف هندسية من بينها الأشكال المتعددة الأضلاع، وقد أقبل المسلمون على هذه الزخارف (الهندسية) إقبالا كبيرا وأصابوا في تنويعها وإتقانها توفيقا عظيما ولا سيما في الطرز الفنية السلجوقية والمملوكية والمغربية. (٩٠٨)

ويتكون الطبق النجمى عادة – كما يذكر أهل الصنعة – من ترس فى الوسط تختلف أضلاعه من حيث العدد من شكل لآخر، وتحيط به وحدات زخرفية كثيرة الأنواع والأشكال ذات مسميات حرفية مختلفة كاللوزة أو السروة، والكندة، وبيت غراب، والنرجسة، والسقط وغطاء السقط (٩٠٩). وقد ورد لفظ الترس المشار إليه – الذى هو أصل تكوين الطبق النجمى – فى وثائق العصر المملوكى بصيغة الجمع الراس) للدلالة على قطع رخامية فى الأرضيات فقيل فى وصف أرضية صحن مدرسة السلطان «قلاوون مفلا» وجميع أرض دور قاعة هذه المدرسة مفروش

بالرخام الملون والبسط والمراتب والأتراس والقمريات والبيكارات، ويقصد بالأتراس المشار إليها الأشكال المستديرة المسننة التي تتوسط الطبق النجمي . (٩١٠)

### 19۹-طبقة: (Dwelling unit - شكل - ۱۹۹ (۲/۱٦۰٬۱/۱٦۰

الطبق (بتشديد الطاء وفتح الباء) - جمع أطباق - الوعاء الذى يؤكل فيه، والطبق (بتشديد الطاء وكسر الباء) المنضم بعضه إلى بعض ، والطابق (بتشديد الطاء وفتح الباء): الآجر الكبير، والطبقة - جمع طبقات المرتبة، والصف ، والحال والمنزلة والفقرة من فقار الظهر، وطبقة الأرض: وحدة متجانسة من الصخور الرسوبية تختلف عما يليها لونا وتركيبا كطبقة الحجر الرملي وطبقة الحجر الجيرى ونحوهما، وطبقات الناس: مراتبهم، والسماوات طباق أي بعضها فوق بعض، والمطابقة: الموافقة، والتطابق: الاتفاق، وطابق بين الشيئين: جعلهما على حذو واحد. (٩١١)

أما المصطلح الأثرى المعمارى فإن الطبقة - جمع طباق - هى وحدة سكنية مستقلة انحصرت خلال العصر المملوكى فى ثلاثة أنواع أولها الطباق الدينية التى كانت تلحق بالمدارس والخانقاوات مثلما حدث فى كثير من مدارس وخانقاوات القاهرة، وثانيها الطباق الحربية التى كانت تلحق بالحصون والقلاع مثلما حدث فى طباق المماليك السلطانية بقلعة الجبل، وثالثها الطباق العادية التى كانت تلحق بقصور الأمراء من المماليك تشبها بسلاطينهم، وغالبا ما كانت هذه الطباق عبارة عن أجنحة متجاورة مستقلة لا يزيد ارتفاعها - فوق عن أجنحة متجاورة مستقلة لا يزيد ارتفاعها - فوق الإصطبلات - على دورين، وتراوح عددها بين ست الإصطبلات - على دورين، وتراوح عددها بين ست بالبياض وسقوف من الخشب النقى، وبكل منها دهليز ومصلى . (٩١٢)

أما طباق الرباع فكانت عبارة عن حجرة أو حجرتين مستقلتين - بينهما دور قاعة- بهما طاقات للتهوية

والإنارة تطل على الطريق، وأحيانا ماكانت تعلو إحدى هاتين الحجرتين خزانة أوحجرة علوية مسروقة، وتلحق بكل طبقة من طباقها ما يتبعها من المرافق والمنافع والحقوق (٩١٣)

وقد ورد هذا المصطلح في وثانق العصر المملوكي بعدة صيغ منها و طبقة لطيفة و أي طبقة صغيرة تشتمل على إيوان ودور قاعة وطاقات وكرسي خلاء ومنافع ومرافق وحقوق، وطبقة حبيس، أي طبقة خالية من الفتحات أو النوافذ، وقد تكون الطبقة أكبر من ذلك وتتكون - كما أسلفنا - من إيوانين ودور قاعة، أو قد تكون طبقة كبرى تشتمل على طبقتين متداخلتين ، وتوصف هذه الطباق في الوثائق المشار إليها بصفات خاصة مثل وطبقة سفلية ، وطبقة علوية تشتمل على مقواة ) بها سلم ، وقد تكون الطبقة أيضا عبارة عن باب خاص ودهليز ، وطبقة مرجلة (أي طبقة مدعمة منزل مستقل يتكون من دورين وسلم داخلي ، كما قد يحتوى المبنى الواحد منها على عدة طباق متجاورة منطابقة بعضها فوق بعض ، لكل منها منافعها المستقلة عن الطباق الأخرى ، ويطلق عليها في هذه الحالة كلمة من الطباق الأخرى ، ويطلق عليها في هذه الحالة كلمة ربع (١٩١٤)

ويرتبط بهذا المصطلح ثلاثة مصطلحات فرعية أولها « دوره بمعنى طابق البيت أو المنزل أو المئذنة، ويأتى فى العمارة المملوكية بعدة صيغ منها « دور أرضى» ، «دور علوى»، «دورين متطابقين»، «منار مربع يشتمل على ثلاثة أدوار»، وثانيها «مرجل» بمعنى مدعوم أو مقوى، ويأتى بصيغة «طبقة مرجلة»، «مبيت مرجل»، وثالثها «مطلع» بمعنى مكان الطلوع، ويأتى بصيغة « مطلع الربع» أى بير السلم بصيغة « مطلع الربع» أى بير السلم المؤدى إلى الأدوار العلوية ونحو ذلك . (٩١٥)

### ۲۰۰-طبلخانة: Drum store

طبل الطبل (بفتحتين) : ضربه ليصوت، والطبل (بتشديد الطاء وفتحها) - جمع طبول وأطبال - : آلة موسيقية تتكون من اسطوانة جوفاء من الخشب أو

المعدن، يشد على جنبيها الجلد، وينقر عليها باليد أو بعصا خاصة، والطبلة (بتشديد الطاء وسكون الباء): - جمع طبال (بكسر الطاء) - الطبل الصغير ذو وجه واحد، وطبلة الأذن: غشاء رقيق في مؤخر القناة السمعية ينقل ذبذبات الهواء إلى سلسلة العظيمات (٩١٦)

وخان الرجل الأمانة أو العهد ( بفتحتين ) فهو خانن، وخاننة الأعين هى كسر الطرف بالإشارة الخفية، أو هى النظرة الثانية عن تعمد، والحان الذى ينزل فيه التجار والمسافرون، والحانة لفظ فارسى معرب معناه المنزل والبيت والدار والمأوى، ومنه خانه دار أى الذى يهتم بأمور البيت أو ربته التى تحسن تدبيره (٩١٧)

أما في المصطلح الأثرى المعماري فإن الطبلخانة هي كلمة ذات مقطعين أحدهما طبل بمعناه المشار إليه، والآخر خانة بمعنى بيت أو دار، وبذلك يكون المصطلح في معناه العام هو بيت الطبل الذي يشتمل عادة على الطبول والأبواق وتوابعها من الآلات فيما عدا الكوسات التي لم تكن توجد إلا في الطبلخانة السلطانية التي كان يتولى شئونها أمير تأتي مرتبته العسكرية في عصر المماليك بعد مرتبة أمير السلاح، وكان في حدمته ما بين أربعين وثمانين فارسا، وسمى بأمير طبلخانة لأنه كان من حقه أن يضرب الطبول على أبواب قصره، وقد ورد في وثائق العصر المشار إليه وصف لإحدى الطبلخانات جاء فيه أن لهذه الطبلخانة «واجهتان شرقية وغربية بكل منهما عمود رخاما تعلوه قنطرتان بالحجر المشهر بدرا بزين حجر أحمر منقوش، ويعلو القناطر رفرف خشبا مدهون حريريا، مسقفة الطبلخانة المذكورة نقيا.... مفروش أرض ذلك بالبلاط الكدان، وللطبلخانة باب كبير مقنطر يغلق عليه فردة

### ۲۰۱-طبلیة (عمود): (Abacue -شکل۱٦۱)

الطبل (بتشديد الطاء وفتحها) - جمع طبول -

الذى يضرب به، والطبالة (بتشديد الطاء وكسرها): حرفة الطبال، والطبلية - جمع طبالى - : دراهم الخراج، وخوان صغير مستدير يؤكل عليه، والطبلة (بتشديد الطاء وفتحها) - جمع طبال (بكسر الطاء) -: الطبل الصغير ذو الوجه الواحد . (٩١٩)

والعمود - وجمعه في القلة أعمدة وفي الكثرة عمد (بضمتين) - ما يقوم عليه البيت وغيره، وعمود البطن: الظهر، وأهل العمود: أصحاب الأخبية، وعمود القوم: سيدهم، والعمدة: ما يعتمد عليه ومنه قولهم عمد الحائط: دعمه وأسنده. (٩٢٠)

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن طبلية العمود هي قطع خشبية اعتاد المعمار المسلم وضعها فوق تيجان الأعمدة التي تحمل البوائك في العمائر الأثرية كالمرتبة، وتتكون الطبلية عادة من طبقتين من الكتل الخشبية عالية التحمل، بحيث توازى ألياف إحدى الطبقتين طول جدار البائكة وتعارض ألياف الأخرى هذا الطول، وكان الغرض من عمل هذه الطبالي الخشبية فوق تيجان الأعمدة أن تؤدى وظفيتين أولاهما حمل البناء الذي غالبا ما يكون بارزا عن التاج، وثانيهما تجنب الزيادة الناتجة عن عدم تساوى جهد الضغط على العمود ولا سيما عندما يعترى أساسه هبوط خفيف العمود ولا سيما عندما يعترى أساسه هبوط خفيف

### ۲۰۲-طراز: (Style -راجع تاریخ طراز)

الطراز (بتشديد الطاء وكسرها) - جمع طرز وأطرزة (بسكون الطاء وكسر الراء) -: علم الثوب (بفتحتين)، والنمط والشكل والهيئة، وما ينسج من الثياب للسلطان، والموضع الذي تعمل فيه المنسوجات الفاخرة، والطرازة (بتشديد الطاء وكسرها): حرفة الطراز (بتشديد الراء وفتحها)، ومنها قولهم: طرزت الثوب تطريزا: جعلت له طرازا، وهذا على طراز أو طرز هذا : يعنى على هيئته وشكله.(٩٢٢)

أما في المصطلح الأثرى الفنى فإن الطراز هو لفظ فارسى معرب معناه طريقة وأسلوب ونمط وزينة

وزخرفة ووشى للثوب، ونقوش يطبعها النساجون على أطراف الثياب، ونوع المنسوجات الملكية، ومصنع الثياب الفاخرة، ويأتي في العمارة والفنون الإسلامية للدلالة على شريط كتابي منقوش في حجر أو رخام أو خشب أو غير ذلك ، يكتب فيه عادة بعد البسملة وبعض الآيات القرآنية نص تاريخي باسم المنشيء وتاريخ الإنشاء، وغالبا ما عمل هذا الطراز في أعلى واجهات العمائر الأثرية، أو على جانبي مداخلها الرئيسية، أو حول رقاب قبابها الداخلية أو الخارجية، أو أعلى فتحات أبوابها ونوافذها وإيواناتها، (٩٢٣) وقد اختلف الباحثون في تعريف هذا المصطلح فسماه البعض بالطراز وسماه البعض الآخر بالإفريز، والحقيقة أن الإفريز هو السطر المنقوش أو المكتوب بحروف عادية تحت السقف مباشرة أو تحت الشرفات بالواجهات، أما الطراز فهو السطر المكتوب بحروف كبيرة أيا كان نصه، فإن كان على جانبي المدخل الرئيسي للأثر يسمى «تاریخ طراز» ثم حرف إلى «رأس تاریخ» ، وإن كان تحت الشرفات بالواجهة أو دائر حول فتحة عقد إيوان سمى طرازاً فقط، كما هو الحال في واجهة مدرسة الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسين، ومدرسة القاضي يحيى زين الدين بالأزهر، وجامع مرزا ببولاق وغيرها، وكانت كتابة الطراز في العصر المملوكي تغرق عادة بالذهب على أرضية مدهونة باللازورد المعدني .<sup>(٩٧٤)</sup>

وكما اختلف الباحثون في تسمية الطراز، اختلف المؤرخون في تعيين الموطن الأصلى الذي نشأت فيه مصانعه الحكومية، فمنهم من قال بأنها فارسية الأصل، ومنهم من قال بأنها ييزنطية، وانتهى هذا الاختلاف إلى القول بأن مصانع الطراز الحكومية كانت قد وجدت في كل من الدولتين الساسانية والبيزنطية، فلما فتح الله على العرب بلاد هاتين الإمبراطوريتين أبقوا فنونها وصناعاتها على ما كانت عليه وخاصة مالم يجدوا فيه تعارضا مع ديانتهم وعقيدتهم، (٩٢٥) وبذلك نشأت مصانع الطراز الإسلامية خلال العصر الأموى، ولا سيما في عهد الوليد بن عبد الملك (٨٦-٩٦هـ

/ ۷۰۵ – ۷۱۵) الذى ترجع إليه أقدم قطعة نسيجية إسلامية مؤرخة بسنة (۸۸هـ /۷۰۵م)، وعليها زخارف منسوجة بطريقة القباطى ، والذى نقلت الدواوين فى عهده من القبطية إلى العربية بعد أن أمر بإلغاء الطراز بالإغريقية من على الملابس ومعاقبة كل من يخالف ذلك. (٩٢٦)

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ منها « وبيمنة الباب ويسرته طراز مذهب» ، «طراز حجر مدهون»، «طراز بالاسم الشريف»، «بالواجهة طراز منقوش بتاريخين بتربيعتين» ، «يعلو الشبابيك الثلاث بالصدر تاريخ طرازه ونحو ذلك، (٩٢٧) ويرتبط بهذا المصطلح مصطلح آخر هو «أبندارية أو بند دائر» أخذا من الأعلام أو الرايات المستطيلة التي كانت تكتب بألقاب السلطان، ويأتي في العمارة المملوكية للدلالة على ما يدور بخارج البناء من كتابات تشتمل - كما أسلفنا بعد البسملة وبعض الآيات القرآنية - على اسم المنشىء وألقابه وتاريخ الإنشاء، أو ما يدور بداخله عند منسوب الأعتاب العليا لشبابيكه وداخل قاعاته مقتبسا من أشعار البردة ونهجها، أو من مقامات الحريري وغيرها من الحكم العربية والمأثورات التراثية ونحو ذلك ، فقيل« ذات الأبندارية المكندجة (أي المفحورة) »، «وزرة رخام دائرة إلى علو الأبندارية، (٩٢٨)

## - Basin, wash bowl) - طشتیة: شکل۱۹۲

الطست (بتشديد الطاء وفتحها وسكون السين) - جمع طسوت - : إناء كبير مستدير من نحاس أو نحوه يغسل فيه، وأصلها طس ( بفتح الطاء وتشديد السين وضمها) جمع أطساس وطسوس حولت في لغة طي إلى طشت، والطساس (بتشديد الطاء والسين وفتحهما): صانع الطسوس وبانعها، والطسة: المرة من فعلها، والطسة (بتشديد الطاء وكسرها): فعلة لبيان فعله، والطسة (بتشديد الطاء وكسرها):

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن الطشتية (بالشين) - كما تعود نطقها أهل مصر- أو التسطية

(بالسين) كما هو أصلها هى الحوض الحجرى أو الرخامى الذى يوضع تحت السلسبيل، أو هى الفسقية الصغيرة المعمولة من الرخام الحردة أسفل الشاذروان، وغالبا ما كانت تتوسطه فوارة تأخذ مياهها من أقصاب أومواسير مغيبة أو مخفية فى الجدران أو تحت الأرضيات لتوصيل الماء إلى ميازيب الشاذروان أيضا. (٩٣٠)

### ۲۰۶- طشتخانة: ( Wash bowls store )

الطست - الجمع طسوت (بتشديد الطاء وفتحها وسكون السين) كما سبقت الإشارة إليه في طشتية - هو إناء كبير مستدير من نحاس أو نحوه يغسل فيه، وهو مأخوذ من طس الشيء في الماء طسا ( بفتح الطاء وتشديد السين وفتحها) بمعنى غطه فيه، والطسة (بتشديد الطاء والسين وفتحهما) : المرة من الطس، (٩٣١) والخانة لفظ فارسى معرب بمعنى البيت والدار والموضع والمكان. (٩٣٢)

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن الطشتخانة (بالطاء) أو التشتخانة (بالتاء) هي كلمة ذات مقطعين أحدهما طشت بمعناه العربي المشار إليه، والآخر خانة بمعناه الفارسي المشار إليه أيضا، وبذلك يكون المعنى العام للمصطلح هو بيت الطشوت والأباريق ونحوها من الأواني النحامية، أو مكان حفظها وصيانتها، ثم اتسع مدلول اللفظ في العصر المملوكي ليشتمل بيت الطشوت ليس فقط على كل ما يلبسه السلطان من الكلوتة والأقبية وسائر الثياب والسيف والخف والسرموزة وغيرها، وإنما ليشتمل أيضا على كل ما يجلس عليه السلطان من المقاعد والخاد والسجادات يجلس عليه السلطان من المقاعد والخاد والسجادات ونحو ذلك. (٩٣٣)

### ۲۰۵ - طنف:(Cornice, frieze - شکل ۱۹۳)

طنف الرجل (بفتح الطاء وكسر الباء) طنفا: اتهم، وطنف طنافة: فسد، وكان خبيث الباطن، والطنف (بتشديد الطاء وفتحها أو ضمها وسكون النون) - جمع طناف (بكسر الطاء) وأطناف وطنوف: من فسدت دخيلته واتهم بكل سوأة، وما نتأ من الجبل،

والسقيفة تشرع فوق الباب لوقايته من المطر، وإفريز الحانط، وما أشرف خارجا عن البناء .(٩٣٤)

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن الطنف هو بروز أفقى يعمل عادة بالقالب إما ليتوج الواجهات الخارجية للأبنية الأثرية ليحول دون تسرب الماء إليها، أو ليحدد المنطقة الواقعة بين التقاء جدار الأثر وسقفه إذا كان في الداخل، وقد سمى الطنف أيضا بالكورنيش أحيانا وبالإفريز أحيانا أخرى، ومن المعروف أن القباب البيزنطية نصف الدائرية كانت ترتكز على حائط دائرى غير مرتفع ينتهى من أعلاه بطنف بارز ، (٩٣٥) ثم انتقلت هذه الطنوف من العمارة البيزنطية إلى العمائر التالية ومنها العمارة الإسلامية التى لعبت فيها دورا معمارية وزخرفيا غير قليل.

#### ۲۰۱- طوب: (Brick - شکل ۱۹۴)

الطوبى (بفتح الباء): فُعْلى من الطيب قلب اللغويون فيها الياء واوا لضم ما قبلها، ومنها قولهم طوبى لفلان أى خيرا له، لأن طوبى أسم شجرة فى الجنة، والطوب: الآجر واحدته طوبة أى آجرة وهى غير طوبة خامس الشهور القبطية، والطواب (بتشديد الطاء والواو وفتحهما): صانع الطوب. (٩٣٦)

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن الطوب هو المضروب من الطين مربعا أو مستطيلا ليبنى به، وهو إما محروق يعرف بالآجر، وإما غير محروق يعرف باللبن، ويقال إن معاوية بن أبي سفيان كان قد بنى قصر الخضراء في دمشق أول الأمر بالطوب ثم أعاد بناءه بعد ذلك بالحجر، وقد لجأ المسلمون إلى البناء بالطوب لقلة الأحجار الموجودة لديهم ولاسيما في مصر وبلاد ما بين النهرين، ومن المعروف أن الأكتاف البنانية المستطيلة التي تحمل بوانك جامع ابن طولون كانت قد شيدت من الطوب الأحمر الذي يعرف بالآجر، (٩٣٧) والواقع أن الطعرب الأحمر الذي يعرف بالآجر، (٩٣٧) والواقع أن العمارة المملوكية ولا سيما لبناء العقود والأجزاء العلوية وبعض المداميك بين الأحجار، وقد ورد هذا المصطلح

فى وثائق العصر المملوكى كثيرا ومنه و واجهة مبنى سفلها بالحجر الفص النحيت، وباقيها بالكدان والطوب الآجر» (٩٣٨)

### ۲۰۷-طومار: (Roll - شکل ۱۹۵)

الطمر (بتشديد الطاء وكسرها) - جمع أطمار - : الثوب الخلق (بفتح الخاء واللام)، والطمر (بتشديد الطاء وفتحها وسكون الميم): الدفن في الأرض، ومنه قولهم طمر الميت (بفتحتين) : دفنه، وطمر الشيء: ستره، والمطمورة: حفرة تحفر تحت الأرض، والطومار أوالطامور: واحد الطوامير. (٩٣٩)

أما في المصطلح الأثرى الفنى فإن الطومار هو الدرج الكبير من الورق الذى كان يستخدم في عصر المماليك للكتابة، وهو أيضا العلامة السلطانية أو العلامة الخاصة بالسلطان، وقد عرف بهذه التسمية نسبة إلى الورقة التى يكتب عليها والتى كان يبلغ عرضها ذراعا كاملا، وهو خمسة أنواع تختلف من حيث المساحة والحجم أكبرها الطومار البغدادي وأصغرها الطومار المغربي، ومنه الطومار البغدادي هو أكبر أنواع الأقلام العربية وأجلها، ومنه الكبير الذى هو أكبر أنواع الأقلام العربية وأجلها، ومنه بارزة أو ناشئة عن أرضية الطراز أو الإزار الذي يكتب فيه، وإما الطومار الذي تكون كتاباته الكبيرة عموهة بالذهب والفضة. (٩٤٠)

# Open sides room over) - طیارة: (building

طار (بفتحتین): تحرك وارتفع فى الهواء، والطائر: كل ما يطير فى الهواء بجناحيه، والطائرة: مركب آلى على هيئة الطائر يسبح فى الجو يستخدم فى النقل والحرب، وقولهم: كأن على رؤوسهم الطير: إذا سكنوا من هيبة، وأصله أن الغراب يقع على رأس البعير فيلتقط منه الحلمة (بفتحتين) والحمنانة (بفتح الحاء وسكون الميم) فلا يحرك البعير رأسه لئلا ينفر عنه

الغراب، وطائر الإنسان: عمله، وطائر الليل: الخفاش، وتطاير الشيء: تفرق، والطيران: الصعود في الطائرة والطيرة: (بتشديد الطاء وفتحها وسكون الياء): المرة من فعلها، والطيرورة الخفة والطيش. (٩٤١)

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن الطيارة هي حجرة خشبية أو بنائية صغيرة كثيرة الفتحات الجانبية كان من المعتاد أن تعمل في الجزء البحرى من سطح البناء مطلة على فضاء رحب ذى هواء طلق أو مطلة على النيل أو على بركة من البرك التي كانت منتشرة في أحياء القاهرة حينذاك ليتمتع أصحابها بنسيم الصيف في أيام الحر، وربما كانت الطيارة مكشوفة بغير سقف، وحولها درابزين من خشب الخرط الميموني أو المقوق، ويتم الوصول إليها بواسطة سلم داخلي. (٩٤٢)

ويأتى هذا المصطلح فى العمارة المملوكية للدلالة على نوع من المقاعد الصيفية الدارسة يقال له «مقعد طيارة» يغلب على الظن أنه كان يشبه الطيارة الموجودة بالشام حتى اليوم، وهى عبارة عن مكان علوى مفتوح من جهاته الأربع حتى يكون شديد التهوية ليجعل الجالس فيه وكأنه فى طائرة، وقد جاء ذكره فى وثائق العصر المملوكى فى قولهم « يصعد من السلم إلى السطح العالى على ذلك وبه طيارة وكرسى السطح العالى على ذلك وبه طيارة وكرسى

## Green robe, Persian) - حليلسان: ( toga

طلس الكتاب (بفتحتين): محاه، وأطلس الثوب: في لونه غبرة إلى سواد، وكل ما كان على لونه فهو أطلس، والطلاس (بتشديد الطاء واللام وفتحهما): الكثير الطلس، والمخادع الكذاب، والطلاسة: خرقة يمسح بها اللوح المكتوب، والطيلسان – جمع طيالس وطيالسة – هو لباس أعجمي معرب، وضرب من الأوشحة يلبس على الكتف أو يحيط بالبدن خالً من التفصيل يعرف في العامية المصرية بالشال (٩٤٤)

أما في المصطلح الأثرى الفتى فإن الطيلسان هو نوع من الأكسية على شكل نصف دائرة يوضع على من الأكتاف، ورداء يلبسه القس عند الصلاة عبارة عن قطعة عريضة من القماش المطرز تلف حول الرأس ويتدلى طرفها على الظهر، (٩٤٥) وكان هذا الطيلسان في عصر المماليك على نوعين مختلفين أولهما طيلسان به قطعة مقطوعة أو مقصوصة من الوسط، وثانيهما طيلسان من قماش مقور عرف في القرن (٩هـ/١٥م) بالطرحة أو الشال، ورغم وجود الجزء المقصوص في بالطرحة أو الشال، ورغم وجود الجزء المقصوص في الصدر وفوق الظهر، بل كان يلبس كعلة على العمامة، وهو بصفة عامة إحدى الملابس الإسلامية

القليلة التى صغر حجمها على مر العصور، وكان شكله فى الأصل مناسبا وأنيقا من حيث الطول والعرض لأنه كان يغطى العمامة والكتفين مع حبكة نوعا ما .(٩٤٦)

وقد ورد ذكر هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي عند وصف جانبي المحراب بمدرسة قلاوون فقيل «وجانباه بالرخام الأبيض والأحمر والغرابي ببرانيس منقوش مذهب ، والطيلسين الرخام الأبيض المنقوش» ، (٩٤٧) ويغلب على الظن أن المقصود بهذين الطيلسين هو نوع من الزخرفة الرخامية ربما كانت عبارة عن قطعتين رخاميتين عريضتين كانتا منقوشتين بعناصر زخرفية.

# ۲۱۰-ظفیرة (کرنداز): (Frame - شکل ۱۲۱

الظفرة (بفتحتين) : جليدة تغشى العين من الجانب الذى يلى الأنف، والظفر: النصر والفوز، ورجل مظفر أى صاحب دولة فى الحرب، وظفر فلان بعدوه: غلبه وقهره، وظفر بالشىء: فاز به وملكه، والظفر (بتشديد الظاء وفتحها وكسر الفاء) : من لا يطلب أمرا إلا ياله. (٩٤٨)

أما فى المصطلح الأثرى المعمارى فإن الظفيرة هى نوع من الكرنداز عبارة عن إطار رخامى ملون يتألف من أشرطة متشابكة ذات أشكال هندسية مختلفة، وكانت وظيفة هذا الإطار أنه يلتف حول المرتبة الرخامية المستطيلة كالسفرة، أو حول التربيعة الرخامية ذات المداور أو ضرب الحيط لتحديدها. (٩٤٩)

۲۱۱-ظلة: (Shelter - شكل ۱٦٧)

الظل (بتشديد الظاء وكسرها) - جمع ظلال - هو ما يكون من الطلوع إلى الزوال، وكل ما زالت عنه الشمس فهو ظل، والظلال: ما أظل من سحاب ونحوه، و ظل الليل: سواده، وظل فلان: كنفه ورعايته، والظليل: دالم الظل، والظلة ( بتشديد الظاء واللام

وضم أولهما وفتح ثانيهما ) - جمع ظلل وظلال -: الغاشية، وكل ما يحجب أو يغطى، والمظلة الضيقة التى أحد طرفيها على حانط وطرفها الآخر على الحائط المقابل، وشيء يستتر به من الحر والبرد كالصفة، وضرب من البيوت تصنع من أغصان الشجر أو جريد النخل. (٩٥٠)

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن الظلة هي ما يوجد عادة خارج البيت أو البناء بخلاف الصفة التي توجد دائما في داخله، وقد أطلقت الظلة على كل مكان مظلل يستظل فيه، ومنها عرفت عمارة المساجد المبكرة ظلة القبلة التي كانت في أول الأمر عبارة عن منطقة مسقوفة غير عميقة موازية لجدارها، كما حدث في مسجد الرسول ﷺ بالمدينة عندما غطيت ظلته بالجريد المحمول على جذوع النخل، ثم مالبث عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أن عمقها سنة الإسلامية التالية عمقت ظلات المساجد بإضافة العديد من الأروقة الموازية إليها، وغطيت بسقوف خشبية ترتكز على عقود تحملها أعمدة رخامية أو أكتاف حجرية، وتم تزين هذه السقوف بالكثير من الطرق والعناصر الزخرفية النباتية والهندسية والكتابية الملونة والمذهبة.

### ۲۱۲- عاج: (Ivory - شکل ۱۲۸)

عج عجيجا (بفتح العين وتشديد الجيم) رفع صوته وصاح، وعج الطريق: امتالاً بالناس، والعجاج (بفتحتين): الغبار، وعاج بالمكان (بفتحتين) : أقام فيه، وعاج عما عزم عليه: رجع عنه وتركه، والعوج في الأجساد (بفتحتين) خلاف الاعتدال، ومنه عوج العود ونحوه (بكسر العين وفتح الواو) وقول الحق تبارك وتعالى ﴿الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً ، وأعوج الشيء (بسكون العين وفتح الواو) : إذا أنحني من ذاته، والعاج: ناب الفيل ، وظهر السلحفاة البحرى، ومادة عظيمة صلبة تكون القسم الأكبر من الأسنان، القطعة منه عاجة، وفيه يحمل أنه كان لفاطمة رضى الله عنها سوار من عاج، والعواج (بفتح العين وتشديد الواو) صانع العاج وصاحبه والمتاجر فيه (٩٥٢) والعاج أيضا مثل العظم في التركيب إلا أنه يختلف عنه في خلوه من الخلايا وتزوده بقنيات تمر فيها زوائد الخلايا السنية الموجودة بتجويف اللب، ويكون العاج معظم مادة الأسنان والحراشف الدرعية التي تغطى الجسم في الأسماك الغضروفية، ومن المظنون أن الأسنان هي بقايا الحراشف الدرعية في الفقاريات العليا (٩٥٣).

أما في المصطلح الأثرى الفنى فإن العاج الذي يعرف حاليا بسن الفيل والذي كانت تستورده مصر من السودان والهند هو ما كان يستخدم بشكل خاص في تطعيم الأخشاب المختلفة التي استخدمها النجارون في صناعة الأبواب والشبابيك والسقوف والمنابر وكراسي المصاحف والمقاصير والصناديق وواجهات المزاير والكتبيات ونحوها مما لا يزال معظمه باقيا حتى اليوم في العديد من الآثار المملوكية مثل المساجد والمدارس والخانقاوات والأضرحة والقباب والأسبلة والكتاتيب

وغيرها من الآثار التي وصلت صناعة التطعيم بالعاج فيها إلى مالم تصله في أي عصر سابق.

والواقع أن استخدام العاج في صناعة التحف الإسلامية وتطعيمها كان قد بدأ منذ العصر الإسلامي المبكر، ووجدت أمثلة قليلة من التحف المصنوعة منه في الفسطاط وغيرها من المواقع الأثرية المصرية منذ العصرين الأموى والعباسي، ومازالت بعض هذه التحف محفوظة حتى اليوم في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة وغيره من المتاحف الأجنبية ثما كانت زخارفه عبارة عن عقود تضم أشكالا هندسية بسيطة ذات معينات ومربعات ودوائر، وبين هذه العقود أشباه أعمدة ذات قواعد وتيجان رمانية الشكل تعلوها أشباه أوان تحت زخارف مجنحة، ثم تغيرت هذه الزخارف على التحف العاجية الطولونية لتصبح قريبة الشبه من زخارف الأخشاب العباسية ذات الحفر المائل أو المشطوف الذي ظهر أصلا في الطراز الثالث من طرز سامرا الجصية في القرن (٣هـ / ٩م)، ولازالت بعض هذه التحف محفوظة حتى اليوم أيضا في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، ولكن الذى لاشك فيه أن أعظم التحف العاجية الإسلامية على الإطلاق هي تلك العلب والصناديق التي خلفها العصر الأموى في الأندلس خلال القرنين (٤-٥هـ /١٠-١١م) وكانت تشتمل على كتابات كوفية مورقة تسجل أسماء أصحابها وصناعها وتواريخ صناعتها، علاوة على زخارف نباتية ورسوم آدمية وحيوانية وأشكال طيور محفورة داخل مناطق دانرية أو ذات محيطات مفصصة، ومن أبدع هذه التحف علبة محفوظة في كاتدرائية بنبلونة على جوانب غطائها كتابة كوفية نصهاه بركة من الله وغبطة وسرور وبلوغ أمل في صالح عمل وانفساح أجل للحاجب سيف الدولة عبد الملك بن المنصور وفقه الله مما أمر بعمله على يدى الفتى نمير بن محمد العامري مملوكه سنة خمس وتسعين وثلث مائة» .(٩٥٥)

وتطورت صناعة العاج في مصر خلال العصر الفاطمي ووصلت إلينا منه بعض حشوات تشبه في زخارفها زخارف أخشاب هذا العصر التي كانت قمة في الذوق الفني والجمال الزخرفي والإبداع النحتي، ولا يزال بعض من هذه الحشوات محفوظا في متحف الفن الإسلامي حتى اليوم، وتزينه زخارف آدمية مختلفة مثل سيدة في هودج، وجندي في يده ترس أو رمح، وصائد بالباز على ظهر جواد، وأشكال طيور وحيوانات مثل الأرانب والطواويس، وواصل خط التطور في هذه الصناعة فيها سيره خلال العصرين الأيوبي والمملوكي حتى صارت صناعة التحف العاجية المنقولة وصناعة الحشوات العاجية المطعمة آية من آيات الإبداع الفني، وفي المتحف البريطاني بلندن علبة صغيرة نادرة ذات بدن مخرم تزينه زخارف نباتية وهندسية وكتابات نسخية تشبه زخارف وكتابات العصر المملوكي، وفي معظم آثار القاهرة المملوكية من الحشوات المطعمة بالعاج في المنابر وكراسي المصاحف ودرف الأبواب والشبابيك والكتبيات ونحوها ما يشهد على عظمة هذه الصناعة خلال العصر المشار إليه (٩٥٦).

# ۲۱۳ - عتب متداخل: (۱۲۰ - عتب متداخل) tel

عتب عليه: لامه في سخط وأنكر عليه شيئا من فعله، والعتاب (بكسر العين): مخاطبة الإدلال، وأعتبه (بسكون العين وفتح التاء): سره بعد ماساءه، والإسم منه العتبى بمعنى الرضى، مصداقا لقوله (ﷺ) «لك العتبى حتى ترضى»، واستعتب الرجل: طلب أن يعتب، والعتب (بفتحتين)، وكل مرقاة والعتب حمع عتبات – والعتبة من الباب هى العليا والأسكفة هى السفلى (٩٥٧).

أما فى المصطلح الأثرى المعمارى فإن العتب المتداخل أو المعقود هو العتب المستطيل الذى يتكون من صنجات حجرية أو رخامية معشقة، أو من الحجر الملبس بالرخام الأسود، وكانت هذه الأعتاب واحدة من

أكثر الملامح المعمارية شيوعا في العمارة الإسلامية بشكل عام، حيث كثر استخدامها في الأبواب والشبابيك وسائر الفتحات، وتفنن المعمار المسلم في عملها بأسلوب رائع غير مسبوق في سائر العمائر السابقة أو اللاحقة نجدها فيه متداخلة على هيئة الورقة النباتية حينا، أو معقودة على هيئة خطوط متعرجة أحيانا أخرى (٩٥٨).

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي للدلالة على عتبة الباب السفلية والعلوية معا فقيل اعتبة سفلى صوانا وعليا رخاما، «عتبة سفلى صوانا وعليا كدانا» وعليا حجر ماء»، «عتبة سفلى صوانا وعليا كدانا» «عتبة سفلى صوانا وعليا عشبتين سفلى صوانا وعليا اعشبا» «باب مربع بعتبتين سفلى صوانا وعليا ياسمينا» (٩٥٩)، ويرتبط بهذا المصطلح مصطلحان فرعيان أحدهما «ركيزة» من ركز المصطلح مصطلحان فرعيان أحدهما «ركيزة» من ركز يركز إذا ثبت في الأرض، ويأتي في العمارة المملوكية للدلالة على العتبة الخشبية التي تعلو الباب داخلة في الخائط على هيئة جناحين جانبيين والآخر «موشح» من الخائط على هيئة جناحين بشريط الجلد المرصع بالجواهر، ويأتي للدلالة على العتبة العلوية الملبسة بقطع زخرفية ويأتي للدلالة على العتبة العلوية الملبسة بقطع زخرفية من الرخام فقيل «باب مربع بعتبة سفلى صوانا وعليا حجرا أحمر موشح ذلك بالرخام الملون» (٩٦٠).

### ۲۱۶-عضادة: (Supporter-شکل۱۷۰).

عَضدٌ (بفتح العين وتشديد الضاد وفتحها): قُوًى وأعان وآزر، وعضد (بفتح العين وكسر الضاد): شكا عضده (بضم الضاد)، والعَضْد (بفتح العين وسكون الضاد): قطع الفروع التي تنبت على سيقان الأشجار، والعضد (بفتح العين والضاد): الشجر المعضود، والعضد (بفتح العين وضم الضاد) - جمع أعضاد والمساعد أو ما بين المرفق إلى الكتف، ومنه قوله تعالى: فرماكنت متخذ المضلين عضدا وقوله عز من قائل فرمند عضدك بأخيك والعضد من كل شئ (بفتح العين وضم الضاد): ماشد حواليه من البناء وغيره، والعضاضة (بكسر العين وفتح الضاد): جانب العتبة من الباب وناحية الطريق، والذراع المتحركة للآلات التي

تستعمل في قياس الزوايا، وعضادتا الباب: خشبتان مثبتتان على جانبي الحائط (٩٦١).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن العضادة في معناها العام هي مدماك تأسيس، وكتف باب أو نافذة، ودعامة جدار أو عقد، وكل ما يعضد ويدعم من أى ناحية، ومنها عضادة الحوض أو أساسه الذي فوق الأرض، وعضادة الباب أو القطعة الخشبية القائمة على يمينه وشماله والتي تعرف اليوم بحلق الباب (٩٦٢).

#### ۲۱۰ - عقد: (Arch - شکل ۱۷۱)

عَقَد اليمين والعهد: (بفتحتين) وثقه وأحكمه، وعقد البناء: جعل له عقدا، وعقد الخيط: جعل فى طرفه عقدة، والعقد (بكسر العين): القلادة، وخيط ينظم فيه الخرزيحيط بالعنق، وكلام معقد: أى مغمض وغير مفهوم، والمعاقدة: المعاهدة، والعقد (بفتح العين وسكون القاف) — جمع عقود وأعقاد — ما عقد من البناء في هيئة القوس، والعقد من الأعداد العشرة والعشرون إلى التسعين (٩٦٣).

أما في المطلح الأثرى المعمارى فإن العقد أو القنطرة هي وحدة معمارية بنائية ذات هيئة مقوسة أيا كان نوعها، وقد اتخذت هذه الوحدة أشكالا عديدة تفرعت عن نوعين أساسيين هما العقد نصف الدائرى والعقد المدبب أو حاد الرأس الذى يتكون من قوسين اثنين مركزهما داخل العقد، ومن هذين النوعين تفرعت أنواع العقود الأخرى بعد أن يزيد القوس عن نصف الدائرة أو ينقص، وبعد أن تختلط الأقواس وأجزاؤها المقعرة والمحدية والبيضاوية بالحطوط العمودية والأفقية والمنحنية، وبذلك تنوعت العقود من حيث الأشكال، وتنافست من حيث التزين بالحليات والمقرنصات والفصوص والإطارات، ومن حيث التحلي بالزخارف والحجرية والجصية والرخامية والحزفية وغيرها مما كان المعمار فيه معين لاينضب (٩٦٤).

ويتكون العقد عادة من عدة أحجار تسمى الواحدة منها فقرة أو صنجة تتوسطها صنجة رئيسية علوية تعرف

بالمفتاح، وقد يتصل بأصل العقد خط عمودى مستقيم يزيد من ارتفاعه يعرف بالرجل تصلها بالعمود - إن وجد - نقطة ارتكاز تعرف بالقاعدة، أما شكل العقد فيأتي من فتحته وليس من واجهته المقابلة للنظر، لأنه عندما لايوازى الخط المقوس للفتحة قد يماشي مداميك الجدار، ويشكل معها سطحا واحدا أو يبرز عنها أو يغور فيها، وتتدرج الصنج أو تتقوس أو تتعرج من أعلاها، أو تدخل كلها في الحائط، أو يدخل بعضها، أو تقصر واحدة وتطول أخرى، وغالبا ما تؤلف إطارا مستطيلا أو عقدا من نوع آخر لغاية جمالية وزخرفية لاعلاقة لها بالوظيفة المعمارية، ويبنى العقد عادة إما برفع الفقرات على صقالة خشبية تنزع بعد وضع المفتاح، أو بطريقة المداميك الجدارية التي تبدأ من القاعدة تاركة فتحة في المدماك الأول للجدار تضيق مع المدماك الثاني، وهكذا تبرز الأحجار كلما ارتفع الحائط محققه انحناء العقد إلى أن تلتقي أحجار آخر مدماك مع رأس العقد، وتكمل المداميك ارتفاعها فوق الفتحة التي تحمل ثقل ما يعلوها وتدفع به إلى الجانبين ثم تنقله في النهاية إلى الأرض (٩٩٥).

ويرجع البعض أن نشأة العقود كانت في فارس وبلاد ما بين النهرين وأن مادتها الأولى كانت من الطين والآجر، وقد بلغ عرض العقد الكبير في إيوان كسرى الآجرى مثلا خمسة وعشرين مترا، وبلغ علوه سبعة وثلاثين مترا، أما في الأبنية المصرية القديمة فلم تعرف العقود في عمائرها لأن أبنية هذا العصر كانت قد اكتفت بوضع حجارة مستطيلة فوق الأعمدة المرتفعة الموماني أن يجعل ارتفاع العقد من الأرض إلى باطنه ضعف عرضه ليعطى للفتحة السفلية، والعقد الذي يعلوها نسبة معمارية رشيقة، واستبدل الرومان الخشب بالقباب لتغطية المساحات الواسعة في عمائرهم ولاسيما المساحات ذات المساقط الدائرية أو كثيرة الأضلاع مثل المساحات ذات المساقط الدائرية أو كثيرة الأضلاع مثل المعبد البارثينون في روما، وكان ذلك هربا من الأركان المثلثة التي كانت تنتج من بناء قبة فوق مسقط مربع،

لأن بناء هذه القباب فوق المساقط المربعة لم ينتشر إلا في عمائر العصر البيزنطي، وتميز هذا البناء بوضع رجل العقد - في غالب الأحيان - فوق وسادة بنائية تعلو تاج العمود، وبذلك احتلت هذه الوسادة مكان التتويجة، ثم انتقل هذا الأسلوب البنائي من العمائر البيزنطية إلى العمائر العربية الإسلامية في عصورها المبكرة، وتطور الأمر فيها إلى اختزال الوسادة البنائية الكبيرة إلى وسادة خشبية غير سميكة نشاهد أقدم أمثلتها في جامع عمرو بن العاص بالفسطاط، وكان الغالب في بناء العقود أن تحملها أكتاف متعامدة الأسطح تتقدمها أحيانا أعمدة ملتصقة أو منفصلة ترتفع تيجانها عندقمة العقد لتتلقى التنويجة التي تعلو الجميع، ولم توضع العقود فوق الأعمدة مباشرة إلا في حالات نادرة خارج إيطاليا مثل قصر ديوكليس في مدينة سبالاتو، وكان يراعي دانما أن تفصل التتويجة بين رجل العقد وبين تاج العمود لأن ذلك كان مألوفا في حالات الأقبية المتقاطعة وتوجد منه عدة أمثلة في

وقد استخدمت العمارة العربية الإسلامية أنواعا مختلفة من العقود ولاسيما حدوة الفرس ونصف الدائرية والمدببة التى ظهرت فى مجاز الجامع الأموى فى دمشق، وفى قصير عمره فى بادية الأردن، وفى باب العامة بقصر الجوسق الخاقانى فى سامرا، ثم انتشر هذا النوع من العقود فى كل من إيران وبلاد الهند، كما انتشر عقد حدوة الفرس فى كل من المغرب والأندلس (٩٦٧).

أما فى مصر فقد ساد عقد حدوة الفرس عمارة العصر الطولونى، ونشاهد أمثلته بزيادة دائرية خفيفة فى بداية العقد فى جامع ابن طولون، ثم استخدم العقد المقوس فى العصر الفاطمى فى تتويج نوافذ جامعى الأزهر والحاكم، والعقد الذى يجمع بين الشكل المدبب والمزدوج – الذى كان مقصورا على المحاريب – فى تتويج نوافذ جامعى الأقمر والجيوشى، والعقد الذى يجمع بين الشكلين المطول والمنفرج – الذى بدأ

كحلية معمارية فى تتويج نوافذ القبة فى مشهد السيدة رقية والعقد المنفرج الذى كان أكثر العقود شيوعا فى العمارة الفاطمية وسمى خطاً بالعقد الفارسى، وفيما يلى عرض لأهم ما عرفته العمارة الإسلامية من عقود.

### ۱/۲۱۵ - عقد أصم: Blind arch) - شكل (۱/۱۷۱)

صمت الأذن (بتشديد الميم وفتحها): بطل سمعها، وصم الحجر: صار صلبا مصمتا، وصم القارورة: سدها، وصميم الحر والبرد: أشده، وصميم الله الأصم رجب، والأصم: الذي به صمم، وشهر الله الأصم رجب، يسمى بذلك لأنهم كانوا لايتصابحون فيه لحرب، ولاتسمع فيه قوقعة لسلاح لأنه واحد من الأشهر الحرم، والصمم: فقدان حاسة السمع مصداقا لقوله تعالى: فوحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ( ٩٦٨).

أما في المصطلح الأثرى المعماري فإن العقد الأصم أو المصمط أو المبهم أو الكاذب أو الغائر غير النافذ هو العقد الذى لايؤدى وظيفة معمارية في البناء وتكون حوافه بارزة عن سمت الحائط، وغالبا ما يكون نصف دائرى الشكل، وإن لم يمنع هذا من أن تكون له أشكال أخرى أحيانا، وقد سمى هذا العقد في مصطلح الحجارين ٥ ترس حجر، لأنه كان يبنى بتعشيق الأحجار بعضها في بعض كالأتراس (٩٦٩) ، واستخدم هذا العقد في العمارة الإسلامية ليحدد مكان الحراب في كثير من مساجد إيران وأضرحة العراق وغيرهما من الأغراض الختلفة كأن يحيط بشاذروان أو سلسبيل، أو يزين أضلاع المآذن ورقاب القباب - لتعمل فيه المضاهيات -ونحوها من المناطق المتسعة التي استخدم فيها هذا العقد ليخفف رتابتها ويجمل بناءها ويردد خطوط نوافذها ويجمع في انسجام فني بين عناصرها المعمارية الختلفة، وربما استخدم أيضا كمشكاة أو خزانة أو رف لتأدية خدمة وظيفية الى جانب ما يؤديه من خدمات فنية وجمالية (٩٧٠).

### - ۳/۲۱۵ عقد بصلی: Bulbous arch) شکل(۲/۱۷۱)

بَصَّلُ الرجلَ من ثيابه (بفتح الباء وتشديد الصاد وفتحها): جرده منها، والبصل (بفتحتين): نبات من الفصيلة الزنبقية واحدته بصلة، وهي جسم نبته محوري ينمو تحت الأرض، وله جذور دقيقة في باطنها وأغصان ترتفع قليلا فوق سطحها، أو هي ساق أرضية منتفخة مركبة من قرص لحمي مخروطي، ومن حراشف متراكبة تحتضن برعمة رئيسية ترتكز على القرص، والبصلة أيضاً: كل منتفخ يشبهها، وفيه قوله تعالى: ﴿فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقنائها وفومها وعدسها وبصلها» (٩٧١).

أما فى المصطلح الأثرى المعمارى فإن العقد البصلى هو العقد الذى يتألف من مركز واحد ليعطى قوسين متماثلين كل منهما مقوس من أسفل ومحدب من أعلى، بحيث يتلاقى القوسان الحدبان عند زاوية معينة للتمهيد لهذا التلاقى بواسطة مركزين علويين خارج وأعلى العقد (٩٧٢).

### ه ۳/۲۱، عقد ثلاثی: (Trefailed arch) شکل ۳/۱۷۱)

ثلث الحبل ونحوه: فتله من ثلاث قوى، ثلث الشئ: أخذ ثلثه، وأثلث القوم: انقسموا ثلاث فرق، والثالوث: ما كون من ثلاثة، والثلث: جزء من ثلاثة أجزاء من الواحد، وثلاث (بضم الثاء): الهيئة المنتزعة من الكون ثلاثة ثلاثة مصداقا لقوله تعالى: ﴿جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ﴾، والثلاثة: العدد الذى يأتى بعد الاثنين وقبل الأربعة، تثبت الهاء فيه للمذكر وتحذف للمؤنث فيقال ثلاثة رجال وثلاث نساء، والثلاثى: المنسوب إلى الثلاثة، أو ماركب من ثلاثة، أو ماألف من ثلاثة أضعاف، وثلاثى الفصوص: ما كان مركبا من ثلاثة فصوص أو أفلاق (٩٧٣).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن العقد الثلاثي أو العقد المدائني الذي ربما كان قد أخذ تسميته من

مدائن كسرى هو العقد الذي يتكون من ثلاثة فصوص تتألف من فص علوى أو سط يكتنفه فصان سفليان جانبيان، ولو امتد خيط من مركزه إلى حوافه لسارت مداميكه في صفوف إشعاعية منتظمة، وعادة ما كان الفص العلوى لهذا العقد عبارة عن طاقية مدببة ذات مركزين، وفصاه الجانبيان عبارة عن قوسين كل منهما ذو مركز واحد (٩٧٤) ، أو هو العقد الذي يكون فصه العلوى ذا مركز واحد به وحدة المروحة، وفصاه الجانبيان المقرنصان أوغير المقرنصين يأخذان الاتجاه الدائري الى الداخل، وأحيانا ما كانت تغطى هذا العقد ستارة ذات ردود داخلي مناسب يملأ فراغها بوحدات زخرفية نباتية، وتنتهى بمقرنصات راعى المعمار ان يتناسب ارتفاعها مع ارتفاع فتحته، وينقسم هذا العقد الى ثلاثة أنواع أولها العقد الثلاثي الجرد وهو عبارة عن طاقية على هيئة نصف قبة ترتكز على قوسين أو ريشتين جانبيتين خاليتين من المقرنصات، وثانيها العقد الثلاثي المقرنص وهو أيضاً عبارة عن طاقية على هيئة نصف قبة ترتكز على قوسين أو ريشتين جانبيتين ملئ ما بينهما بعدة حطات من المقرنصات المرتبة تصاعديا حتى بداية الطاقية، وثالثها العقد الثلاثي الذي تغطيه طاقية على هيئة نصف قبة وريشتان جانبيتان شغل ما بينهما بحنيتين أشبه برجلين مروحيتين (٩٧٥).

وقد ظهر هذا النوع من العقود في مداخل العمائر الدينية والمدنية المملوكية ذات الشأن اعتبارا من القرن (٧هـ/ ١٣٩ م) مشلما حدث في المدرسة الظاهرية القديمة (٦٣٠ هـ/ ١٣٦٢ م) ومدرسة زين الدين يوسف (١٩٦ هـ/ ١٩٩ م) وغيرهما، ثم شاع يوسف (١٩٥ هـ/ ١٩٥ م) وغيرهما، ثم شاع استخدامه بعد ذلك في عمائر القرن (٩ هـ/ ١٥٥ م) مثلما حدث في مدرسة السلطان حسن (٧٥٧ مـ ٧٦٧ هـ/ ١٣٥٦ م) وجامع المؤيد شيخ ١٣٨٨ مـ ١٣٨٨ مـ ١٤١٥ م) ومدرسة الظاهر برقوق (٧٨٧ - ٧٨٨هـ / ١٣٨٤ م)

وقد اختلف الباحثون في أصل هذا النوع من العقود التي عرفتها العمارة الاسلامية اختلافا كبيرا، فأرجعه البعض الى أصل ساساني، وأرجعه البعض الآخر إلى أصل هندى، وأرجعه البعض الثالث إلى أصل آسيوى، وأرجعه البعض الرابع إلى أصل بيزنطي، وعرض الأستاذ الدكتور أحمد فكرى لهذه الآراء بالتفصيل وانتهى إلى القول بأن العقد الثلاثي والعقد المنفوخ هما حلقتان متطورتان من العقود المدببة التي نتجت أصلا عن العقد نصف الدائري الذي ساد استخدامه في العمارة الرومانية قبل الإسلام، وأن الصلة التاريخية بين الأمثلة القليلة المنفردة التي اعتمدت عليها الفرق الأربع المشار إليها وبين نماذج هذين العقدين في العمارة الأسلامية هي صلة منفصلة تماما، علاوة على أن هذه الأمثلة التي سبقت الإسلام كانت أمثلة زخرفية بحتة لاتربطها بأصول الحساب والهندسة - التي اعتمد عليها المعمار المسلم - أية رابطة (٩٧٧).

ومع ذلك فقد رجح كريزويل - نقلا عن هرتزفلد - أن تكون العقود الثلاثية مأخوذة عن قوس النصر الروماني، وعن ممرات البوائك ذات العقود الثلاثية التي كانت منتشرة آنذاك في عمائر الشرق الأدنى ولاسيما في إيران والعراق، حيث كانت القصور الشرقية القديمة في هذه المنطقة تتكون من قاعات طولية معقودة ذات أبواب جانبية، ثم تطورت هذه القصور بعد ذلك ولاسيها في قصرى فيروز آباد وشيرين في إيران واشتملت على قاعات مقبية استخدمت فيها العقود الثلاثية الطولية ليستقبل العقد الأوسط منها رفس العقدين الجانبيين اللذين كانا أقل منه ارتفاعا وحجما(٩٧٨)، ثم أخذت القبوات الجانبية منذ القرنين الأول والثاني الميلاديين مكانها بصفة دائمة على جانبي القبوة الرئيسية، وتطورت في سرفستان خلال القرن الخامس الميلادي الى أن وصلت إبان العصرين الأموى والعباسي في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي، إلى قصر الحير الغربي في بادية الشام (١٠٩هـ/ ٧٢٧م) وقصر الأخيضر في وادى عبيد

جنوبی بغداد (۱۹۱ هـ/ ۷۷۸م)م وانتقلت منهما إلی بقیة أنحاء العالم الإسلامی حیث استخدمت علی نطاق واسع فی عصوره الوسیطة والمتأخرة مثلما حدث إبان العصر الأیوبی فی مدرسة شاد بخت (۹۸۹هـ/ ۱۱۹۳)، ومدرسة الظاهر بیبرس فی القاهرة (۹۲۰ ـ ۲۹۲ هـ/ ۱۳۲۲ ـ ۱۳۲۳م).

وقد ورد هذا المصطلح فى وثائق العصر المملوكى بعدة صيغ منها «عقد مدائنى»، «قوس مدائنى»، «غطاء مدائنى»، «جلستان بغطاء مدائنى مقرنص»، «جلستان بغطاء مدائنى مقرنص»، وهو ما يعنى أن هذا النوع من العقود كان يعمل مقرنصا أو غير مقرنص (٩٨٠).

ه ٤/٢١٥ - <u>عـقـد حـدوى</u>: (Horse shoe) arch - شكل ٤/١٧١).

الحد (بتشديد الدال وضمها): الحاجز بين شيئين، وحد الشئ: منتهاه، وحد الدار: حدودها، والحد و(بفتح الحماء وسكون الدال): سوق الإبل والغناء لها، والاحتداد: الغضب والإغلاظ في القول، والحدوة (بكسر الحاء وسكون الدال): الحديدة التي تركب في حافر الفرس لمنعه من التآكل، والحدوى: المنسوب إليها (٩٨١).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن العقد الحدوى هو عقد مستدير يتجاوز محيطة نصف محيط الدائرة، ويزيد قطره على ارتفاعه بنسبة (٥/٤) حينا وبنسبة ويزيد قطره على ارتفاعه بنسبة (٥/٤) حينا وبنسبة فيتالف من قطاع دائرة أكبر من نصفها، ومنه العقد الحدوى المدبب (Hore shoe pointed arch) الخدوى المدبب (لاتين ويرتد ابتداؤه عن خط الذي يتكون من قوسى دائرتين ويرتد ابتداؤه عن خط امتداد كتفيه ولذلك سمى أيضاً بالعقد المرتد، وهو يشبه أن هذا العقد الحدوى كان معروفا في العمارة البيزنطية عيث عشر – كما يقول كريزويل – في أساس قصر بيتى باس (Betti Basse) في روما على تجويف صغير يشبه في شكله حدوة الفرس يرجع تاريخه إلى ما

بين سنتى (١٠٠ – ١٥٥م)، غير أن استخدامه لم يكن شائعا فى عمارة هذا العصر بشكل ثابت أو ملحوظ، وأن ما وجد منه فى هذه العمارة كان – كما يقول غوستاف لوبون – عبارة عن نماذج نادرة الاستعمال لايمكن القياس عليها، فضلا عن أن النموذج المشار إليه قد وصف بأنه يشبه حدوة الفرس وليس على شكلها (٩٨٢)، والذى لاشك فيه أن ظاهرة الإعتاب الحدوية التى لاتحمل عقودا كانت قد وجدت فى العمارة السورية القديمة، ومن أقدم نماذجها ما وجد فى باب صغير فى حلب أسفل قاعدة برج متهدم له عتب حدوى غير معقود عليه نقش يرجع إلى سنة عتب حدوى غير معقود عليه نقش يرجع إلى سنة عتب حدوى أن

أما أول استخدام لهذا النوع من العقود في العمارة الإسلامية فقد كان في جامع دمشق الأموى (٨٨ -٩٦هـ/٧٠٧ - ٢١٤م) ولاسيما في عقود البانكات المحيطة بالصحن والشبابيك التي تعلو تلك العقود، وفي جامع ابن طولون بالقاهرة (٢٦٣ – ٢٦٥ هـ / ٨٧٦ – ٨٧٨م) ، غير أنه لم ينتشر في العمارة العربية الشرقية مثلما انتشر في العمارة العربية المغربية الأندلسية بعد أن هاجر إليها منذ البداية وصارمن أشهر مميزات العناصر المعمارية هناك خلال القرنين (٢ - ٣هـ / ٨ - ٩م) عندما وجد في جامع قرطبة بالأندلس (١٧٠هـ/ ٧٨٦م) ومسجد القيروان (٢٢١هـ/ ٨٣٦م) والمهدية (٢٣٦هـ / ٨٥١م) (٩٨٣)، وبذلك انتشر استخدام هذا العقد في الشمال الإفريقي وانتقل منه إلى مصر التي ظهرت فيها إرهاصاته المبكرة في جامع الحاكم (۳۸۰ – ۲۰۰ هـ / ۹۹۰ – ۱۰۱۳م) نمثلة في نوع يميل قليلا إلى شكل عقد حدوة الفرس المدبب المحمول على دعامات آجرية مربعة شغلت زواياها بأعمدة آجرية مندمجة، ثم كان ظهورها الواضح بعد ذلك في مجموعة قالاوون (٦٨٣ - ١٢٨٤هـ / ١٢٨٤ -١٢٨٥م) ولاسيما في تغطية النوافذ العليا بالجزء السفلي من المدفن وفي مرحلة الانتقال من المربع إلى الدائرة بالقبة، ثم استخدم بعذ ذلك في تغطية فتحات

الإيوانات كما حدث في مدرسة الظاهر برقوق (٧٨٦ – ٧٨٨ ٧٨٨هـ/ ١٣٨٤ – ١٣٨٦م).

وقد ورد هذ المصطلح فى وثائق العصر المملوكى باسم القوصرة (بالصاد) أحيانا أو القوسرة بالسين أحيانا أخرى للدلالة على عقد حدوى مستدير أو مدبب يمتد الى أسفل باستدارة الى الداخل فقيل «قوصرة حجر مطبق مشهر بطرفين مقرنص مغرق بالذهب واللازورد»، «قوصرة مشهرة بطرفين غالبهما مغرق»، «يعلو حافة الإيوان قوصرة مدهونة حريريا»، «اسطبل مسقف غشيما بواجهته قوصرة معقودة بالطوب والجبس» (٩٨٤).

۱۹/۲۱ه عقد دائری: (Semicircular) arch -شکل ۲/۱۷۱،۵/۱۷۱).

دار حول الشئ: طاف به وعليه، ودار الفلك في مداره: تواترت حركاته بعضها إثر بعض من غير ثبوت ولا استقرار، ودور الشئ: (بتشديد الواو وفتحها): جعله مدورا، والدائرة في علم الرياضة: شكل مستو محدود. بخط منحن جميع نقطه على أبعاد متساوية من نقطة داخلية هي المركز، وهي أيضا واحدة الدوائر ومنها قوله تعالى: ﴿عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم﴾، والدوار (بتشديد الدال والواو وفتحهما) الكثير الدوران، والدوارى: الدهر يدور بالإنسان أحوالا، والسائرة (٩٨٥).

أما فى المصطلح الأثرى المعمارى فإن العقد الدائرى الذى عرفته العمائر السابقة على الإسلام هو العقد الذى كان يرسم قوسه على هيئة نصف دائرة بغير تدبيب فى قمته أو تطويل فى أرجله أو أطرافه، وقد استخدم هذا النوع من العقود فى العمارة الأرمينية ولاسيما فى أبنية الحصون، ومنها انتقل الى العمارة الإسلامية منذ القرنين (۱ – ۲هـ/ ۷ – ۸م) حيث وجدت أقدم أمثلته فى قبة الصخرة (۷۲ – ۸م) وفى قصر الحير الشرقى (۱۲۰هـ/ ۷۲۸م) وفى قصر الاحيضر (۱۲۱هـ/ ۱۲۸م)

٧٧٧م)، وفي الجوسق الخاقاني في سامرا على عهد المعتصم (٢٢١هـ/ ٨٣٥م)، وفي المسجد الجامع بالقيروان على عهد أبي إبراهيم أحمد (٢٤٨ هـ/ ٨٦٢م) وفي مقياس النيل بالروضة (٢٤٧هـ/ ٨٦١م)، وفي جامع ابن طولون بالقاهرة (٢٦٣ -٢٦٥هـ/ ٨٧٦ - ٨٧٨م) وقد بنيت فيه من الآجر المغطى بالجمص، وبلغ متوسط ارتفاعها فوق مستوى التاج (٣) أمتار، ومتوسط فتحاتها بين الدعامات (٤, ٦٠) متر، أي أن العقد يرتفع فوق مدار نصف الدائرة في المتوسط بمقدار (٣٠و) متر وقد توصل المعماريون المصريون السي ذلك بعسدأن جعلسوا العقد مدبب الرأس من ناحية ومطول الأطراف من ناحية أخرى، ولو أن هذا التطويل كان ضئيلا غير ظاهر وغير ملموس بالنسبة لملاحظة التدبب والانكسار، ومع ذلك فقد كان الانكسار فيه أقل وضوحا في عقود الطاقات التسي يسزيد ارتفاعها مرة ونصف عسن ارتفاع العقود المناظرة لها من أنصاف الدوائر (٩٨٦)، وصفوة القول أن العقد الدائري كان قد انتشر في جميع العصور والأقطار الاسلامية، كما كان منتشرا فى جميع الطرز المعمارية في العالم القديم والوسيط والحديث، وفسى الشرق والغرب، واذا كان من الصعب تبعا لذلك معرفة أول عصر ابتكر فيه، إلا أن أمثلته العربية المشار إليها كانت قد تتابعت بغير انقطاع الي أن أخذ استخدامه في التضاؤل مسع ازدياد الإقبال على الأنواع الأخرى من العقود التسى انتشرت في العمارة الإسلامية في كل من شرق العالم الإسلامي وغربه (٩٨٧).

# ۱۹/۲۱۵ عقد ریاعی، (Quadrilateral) arch - شکل ۵/۱۷۱)

ربع القوم (بفتحتين): أخذ من غنيمتهم الربع، والربع (بضمتين) - جمع أرباع - جزء من أربعة أجزاء، والربع (بتشديد الراء وفتحها) - جمع رباع وأربع - الدار بعينها حيث كانت، والمربع (بكسر الميم

وسكون الراء): منزل القوم في الربيع، والربيع (بتشديد الراء وفتحها): أحد فصول السنة الأربعة، والرباعي (بتشديد الراء وضمها): ماركب من أربعة أشياء أو أربعة أجزاء، والرباعي في الهندسة: شكل مستو محدود بأربعة أضلاع مستقيمة يتلاقى كل ضلعين متجاورين منها في نقطة تسمى الرأس (٩٨٨).

أما فى المصطلح الأثرى المعمارى فإن العقد الرباعى أو العقد ذا الأربعة مراكز هو طراز جديد من العقود المدببة كان أول ظهوره فى قصير عمره فى بادية الشام (٩٥٥هـ/ ٢١٧م) وفى جامع سامرا (١٥٥هـ/ ٢٢١م) وقصر الجوسق الخاقانى فى العراق (٢٢١هـ/ ٥٨٥م) وجامع سوسة (٢٣٦هـ/ ٥٨٩م) وجامع القيروان فى تونس (٢٤٨هـ/ ٨٩٢م)

## ۱۵ (Rahbani arch) عقد رهبانی:

الرهبة (بتشديد الراء وفتحها): الخوف، والرهب – جمع رهاب (بالكسر): النصل الرقيق، وكل ما استخدم من الإبل في السفر حتى كل، والراهب – جمع رهبان – عابد النصارى، والرهبانية: طريقة الرهبان في التخلي عن الدنيا والزهد فيها والعزلة عن اهلها، وفيها قوله تعالى: ﴿ورهبانية ابتدعوها ﴾ والرهبوت (بفتحتين): الرهبة، ومنه قولهم: ١ وهبوت خير من رحموت الى لأن ترحم (٩٩٠).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن العقد الرهباني - طبقا لما ورد في الوثائق المملوكية - هو عقد من عقود البوابات وغيرها من أنواع التغطية المقوسة يشبه عقود قلايا الرهبان، وقد جاء ذكره في الوثائق المشار اليها بصيغة «باب بأعاليه مقنطر معقود رهبانيا» أي مغطى بعقد مقوس يشبه عقد بيت الراهب الذي يسمى بالقوس فقيل «قوس متداخل مشهر من الحجر الأحمر والأبيض (معقود رهبانيا) (٩٩١).

### ۸/۲۱۵ عقد زجزاجی: (- Zagzagi arch - شکل ۸/۱۷۱)

الزج (بتشديد الزاى والجيم وضمها - جمع زجاج (بالكسر): الحديدة التى فى أسفل الرمح، وطرف المرفق، ونصل السهم، ومنه قولهم: زججت الرجل أى طعنته بالزج، وزجا الأمر: استقام، وزجا الحراج: تيسر، وزجا الدرهم: راج، والزجج (بفتحتين): دقة وطول فى الحاجين، والزجاجى: صانع الزجاج وبائعه (٩٩٢).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن العقد الزجزاجي، أو العقد ذا الطيات الدالية هو عقد وجدت أول نماذجه في مدخل جامع الفستق أوالمدرسة الصاحبية التي أنشأها أحمد بن يعقوب بن الصاحب في حلب سنة (٥٧هـ/ ١٣٤٩م)، ثم انتقل من العمارة السورية إلى عمارة مصر المملوكية، وظهر فيها أول ما ظهر في مسجد السلطان الظاهر بيبرس البند قدارى طهرسة الظاهر برقوق (١٣٦٢ – ١٦٦٣م) ثسم في مدرسة الظاهر برقوق (١٣٨٥هـ/ ١٤١١م) (٩٩٣٠).

# - Relieving arch) - عقد عاتق: (۱۰/۱۷۱،۹/۱۷۱)

عتق العبد (بفتحتين): خرج من الرق فهو عتيق - جمع عتقاء - وأعتق العبد: حرره من الرق فهو عاتق، والعاتق الخمر العتيقة، وما بين المنكب والعنق، ومنه قولهم: أخذ الأمر على عاتقه أى على مسئوليته، والعتيق: القديم والكريم، والمولى، والبيت العتيق: الكعبة، والعتق (بكسر العين وسكون التاء) الكرم والجمال والحرية (٩٩٤).

أما فى المصطلح الأثرى المعمارى فإن العقد العاتق هو العقد الذى اتخذ تسميته من وظيفته، حيث يقوم بتخفيف الضغط الواقع على ما تحته من جدران، وبذلك فهو يعتق البناء الذى تحته من حمل البناء الذى فوقه من خلال توزيع هذا الحمل على الأكتاف، وكان من المعتاد فى العمارة المملوكية التى انتشر فيها استخدام

هذا النوع من العقود أن يتكون العقد العاتق من صنج حجرية معشقة أو مزررة يتم ترتيبها لتكون في النهاية عقدا مقوسا يكاد يكون أفقيا، ومعنى ذلك أن هذا العقد هو عبارة عن جزء من دائرة يعمل على نقل الأحمال بعيدا عن الأعتاب حرصا على سلامتها، وقد وجدت أقدم نماذجه في عمارة الحورانيين بالشام في القرن الأول الميلادى، ثم انتقل الى العمارة الإسلامية خلال العصر الأموي ووجدت أمثلته في قصري الحير الشرقي والغربي (١١٠هـ/ ٧٢٩م)، وكان من الملاحظ فيه أن السطح الحصوربين عقد التخفيف والعتب يرتد الى الخلف بما يقرب من أربعة سنتيمترات، أما في مصر فقد وجد العقد العاتق إبان العصرين الفاطمي والأيوبي في باب النصر (٤٨٠هـ/ ١٠٨٧م) وفي واجهة جامع الصالح طلائع (٥٥٥هـ/ ١١٦٠م)، ومدخل المدرسة الصالحية (٦٤١ -١٤٤٨هـ/ ١٢٤٣ – ١٢٥٠م)، ثيم خلال العبصير المملوكي فوق أغلب فتحات الأبواب والنوافذ، ولاسيما مدخل ونوافذ مدرسة وخانقاه سلار وسنجر الجاولي (۷۰۳هـ/ ۹۹۰) وغيرها (۹۹۰).

# ۱۰/۲۱۵ عقد مخموس؛ (Equilateral arch مقد مخموس؛ (۱۱/۱۷۱)

خمس المال (بفتحتين): أخذ خمسه، وخمس القوم: صار خامسهم، وخمس الحبل: فتله على خمس قوى، والحمس (بضمتين): - جمع أخماس - جزء من خمسة أجزاء من الشئ، والحمسة (بفتح الحاء وسكون الميم) اسم عدد يقع بعد الأربعة وقبل الستة، والحماسى: ما طوله خمسة أمتار أو خمسة أذرع، والحميس: الجيش لأنه يتكون من خمس فرق هى والحميس: الجيش لأنه يتكون من خمس فرق هى المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساق، وخمس الشئ: جعله على خمسة أركان أو جوانب أو أضلاع، والخميس في الهندسة: شكل عدد أضلاعه خمسة (٩٩٦).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن العقد الخموس هو عقد يتألف من قوسى دائرتين، ويرتد امتداده من

أسفل عن خط امتداد كتفيه مثل العقد الرباعى، ولذلك سمى أيضاً بالعقد المرتد، وهو يشبه تماما عقد حدوة الفرس غير أنه مدبب الرأس جميل النسب ويعمل بواسطة تقسيم المسافة بين قوسيه الى خمسة أقسام متساوية يشكل القسم الأوسط منها مركزى العقد، وقد شاع استخدام هذا النوع من العقود في بلاد المغرب والأندلس (٩٩٧).

# -Pointed arch) - عقد مدبب: (۱۱/۲۱ مقد مدبب) شکل ۱۲/۱۷۱ - ۱۸/۱۷۱ (۱۸/۱۷۱ م

دب (بفتح الدال وتشديد الباء) دبا ودبيبا: مشى مشيا رويدا، ودب الشئ فى الشئ، سرى فيه، والدابة - جمع دواب -: كل ما يدب على الأرض، وقد غلب على ما يركب من الحيوان، ومنه قوله تعالى: ﴿خلق كل دابة من ماء﴾ والدبب (بفتحتين): ولد البقرة أول ما يولد (٩٩٨).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن العقد المدبب هو العقد الذي يتكون من مستقيمين مائلين بزاوية معينة يتقابلان فيها إلى أعلى، كما أن رجليه تتكونان من خطوط رأسية مستقيمة، ومنه العقد المدبب ذو المركزين الذي ينتهى فيه الخطان المستقيمان الى أسفل بقوسين لهما مركزان يكملان رجلي العقد بخطوط رأسية مستقيمة، وبذلك يكون العقد المدبب الذي استخدم لتغطية فتحات الإيوانات والشبابيك والأبواب هوعقد أكبر قليلا من العقد نصف الدائري، ويتميز بأنه أكثر ملاءمة عن غيره لكثير من الأبنية بسبب سعته النسبية لأن جانبيه يبنيان على مراكز مختلفة تراعى فيها المسافة بين كل مركز وآخر، وبسبب قابليته للتغيير، علاوة على أن ارتفاعه ليس محددا باتساعه، أما العقد الفارسي فهو عقد منخفض يتكون من خطين مستقيمين متقابلين في الجزء العلوى بزاوية منفرجة يتقوس طرفاها الى أسفل عند ارتكازها على كتفي الحائط(٩٩٩).

والواقع أن العقد المدبب هو أحد العناصر المبتكرة

للعمارة الاسلامية رغم ما ذكره المستشرقون بغير ذلك مستندين فيه الى ما قيل من أن عقدا مدببا كان قد وجد قرب حمص في قصر ابن وردان الذي يرجع تاريخه إلى ما بين سنتي ( ٥٦٠ - ٥٦٤م) وهو أمر لايرقي إلى أن يكون برهانا على اشتقاق العقد العربي منه لأنه إن صح أن عقود بعض نوافذ جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ترجع بالفعل الى سنة (٢١٢هـ/ ٨٢٧م) خلال عمارة عبد الله بن طاهر فيه، فإنها تصبح أقدم مثل للعقد المدبب في عمارة القاهرة الاسلامية وتلاه ما وجد منه خلال العصر الفاطمي في قبة بدر الجمالي (الشيخ يونس) (٤٨٧هـ/ ١٠٩٤م)، وفي محراب إخوة يوسف (٤٩٧ - ٥١٧هـ/ ١١٠٤ - ١١٢٥م)، وفي أعمال الحافظ لدين الله بالجامع الأزهر (٧٤٥ -٤٤٥هـ/ ١١٣٠ - ١١٤٩م) (١٠٠٠)، يضاف الى ذلك أن العقد المدبب كان قد استخدم قبل جامع عمرو ابن العاص في عمارة الجامع الأموى في دمشق (٨٦ -٩٧هـ/ ٧٠٥ - ٧١٥م) وفي قصور الأمويين في بادية الشام ولاسيما قصير عمرة (٩٤ - ٩٧هـ/ ٧١٧ -٧١٥م) وحمام الصرخ (١٠٧ - ١١٢هـ/ ٧٢٥ -٧٣٠م) وقنصر الحير الشرقى (١١٠هـ/ ٧٢٨م) وقصر الطوبة في خربة المغجر (١٢٥ - ١٢٦هـ/ ٧٤٣ - ٤٤٤م) وخزانات المياه بالرملة (١٧٢هـ/ ٧٨٩م) ، كما استخدم بعد جامع عمرو بن العاص في الجوسق الخاقاني بسامرا (٢٢١هـ/ ٨٣٥م) وفي المسجد الجامع بالقيروان على عهد إبراهيم بن أحمد (۲٤٨هـ/ ۸۹۲م) وفي مقياس النيل بالروضة (۲٤٧هـ/ ٨٦١م) وفي جامع ابن طولون (٢٦٣ -٢٦٥ هـ/ ٨٧٦ – ٨٧٨م) وفي المسجد الأقصى بالقدس (٢٦٦هـ/ ١٠٣٥م)، وفي ذلك ما يكفي للدلالة على صحة نسبة هذا العقد للعمارة الإسلامية (١٠٠١).

وقد عرض الأستاذ الدكتور أحمد فكرى فى كتابه العصر الفاطمى بشكل مستفيض غير مسبوق آراء المستشرقين فى أصل هذا العقد، وأشار الى أن معظمهم

قد أطلق عليه اسم العقد الفارسي ظنا منهم أنه كان معروفا في العمارة الفارسية قبل استخدامه في العمارة الفاطمية في مصر، لأن الفاطميين - في رأيهم - كانت تربطهم بإيران روابط قوية ومتينة بسبب المذهب الشيعي وقالوا - بناء على هذا الظن - إن كافة عقود المساجد الفاطمية هي عقود فارسية تتكون من انحناء ينتهي عند طرفيه بخط مستقيم، وإن هذا العقد لم يظهر في عمارة مصر قبل العصر الفاطمي، وإن عقود الجامع الأزهر وكذا عقود الطاقات القائمة بينها تتخذ شكلا حادا تماما، وهو شكل كان منتشرا في بلاد الفرس(١٠٠٢)، وانتهى من هذا العرض الى أن هذه النظرية قامت على أساس من الظن والافتراض بأن العقد الفارسي المنفرج كان واسع الانتشار في بلاد الفرس قبل العصر الفاطمي، لأن كريزويل ذهب إلى أن أقدم الآثار المعروفة في إيران والتي تشتمل على عقود فارسية هي أحدث عهدا من الأزهر، وأن الآثار الباقية في تلك البلاد مما يرجع تاريخه إلى ما قبل بناء الأزهر لايحتوى أى منها على عقود مما اصطلح على تسميته بالعقد الفارسي، وانتهى الى أن ما وصل اليه كريزويل في هذا الصدد هو أن شكل العقد الفارسي الذى تمتد اطرافه مستقيمة وتتكون أكتافه من زاوية منفرجة لم تظهر في بلاد فارس نفسها إلا في سنة (٤٧٥هـ/ ١٥٢م) في مشهد جلال الدين حسين في أوزجنة، وهو ما يهدم ادعاءات قان بيرشم وسلادان وهو تكير ومارسيه ومن تبعهم من المستشرقين الذين أرجعوا هذا العقد إلى أصول فارسية(١٠٠٣).

وصفوة القول أن عقود الأزهر كلها هي عقود مدببة وليست فارسية، ويخطئ من يظن أن العقد الفارسي هو ظاهرة معمارية نقلتها العمارة الفاطمية من بلاد الفرس، لأن هذه الظاهرة لم توجد إلا في العمارة الفاطمية ثم في العمارة الأيوبية والمملوكية، يضاف الى ذلك – طبقا لما أشار إليه كريزويل – أن ما عرف من نماذج هذا العقد في العمارة الاسلامية المبكرة ولاسيما في قصير عمره وحمام الصرخ وغيرهما يسبق ما عرفته العمارة الأوربية

منه فى نهاية القرن (٥هـ/ ١١م) وأوائل القرن (٦هـ/ ١١م) وأوائل القرن (٦هـ/ ١١م) كثيرا (١٠٠٤)، ليس هذا فقط بل لقد ابتكر المعمار المسلم من هذا العقد المدبب مثلا فريدا غير مسبوق يتكون من أربعة أقواس مختلفة منها اثنان كبيران واثنان صغيران مماسان لهما يلتقيان عند قمته التى تنخفض عن قمة العقد المدبب العادى، وقد وجدت أقدم نماذج هذا النوع من العقود المدببة الرباعية خلال العصر الفاطمى أيضاً، وغالبا ما كان يعمل لتغطية عقود البوائك ونوافذ القباب.

وبذلك يتضح أن العقد المدبب كان قد انتشر انتشارا كبيرا في العمارة الاسلامية وأصبح سمة من أخص سماتها البارزة، وقد تفنن المعمار المسلم في ابتكار ثلاثة أشكال جديدة منه أولها العقد المدبب الذي يتكون من قوسين رسما من مركزين، وثانيها العقد المدبب الذي يتكون من أربعة أقواس رسمت من أربعة مراكز، وثالثها العقد الفاطمي الذي سمى خطأ بالعقد الفارسي (Keel arch) ويتكون من قوسين - رسما من مركزين -يمس كل قوس منهما مستقيم يلتقي مع المستقيم الآخر في قمة العقد المدببة، وقد وجد أقدم مثل لنوعه الأول في جامع دمشق الأموى (٨٦ - ٩٧ هـ/ ٧٠٥ -٧١٥م) ولاسيما في واجهة الجاز القاطع المطلة على الصحن، وقيل إن هذا النوع كان قد ظهر قبل الإسلام - كما أسلفنا - في قصر ابن وردان (٥٦٠ - ٥٦٤م) وهو مثل وحيد لاثاني له في منطقة الشام فضلا عن الشك المحيط بتاريخ القصر، أما بقية أشكال هذا العقد المدبب فكلها ابتكارات عربية إسلامية بغير شای (۱۰۰۵)

# ۱۲/۲۱۵ عقد مزدوج: Double arch) - عقد مزدوج: شکل۱۷۱٬۱۹/۱۷۱)

الزوج (بتشديد الزاى وفتحها): خلاف الفرد، والبعل، والمرأة، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة﴾، والشكل يكون له نظير كالأصناف والألوان أو يكون له نقيض كالرطب واليابس والذكر

والأنثى والليل والنهار والحلو والمر، وكل شيئين اقترن أحدهما بالآخر، ومزدوج الثمر فى علم الأحياء هو النبات الذى يحمل نوعين من الثمار مختلفى الصفات أو مختلفى موسم النضج مثل الأقحوان، ومزدوج اللون هو النبات الذى يحمل فى حالات شاذة أزهارا ذات لون يختلف عن أزهاره الأخرى (١٠٠٦).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن العقد المزدوج أو العقد المتتابع هو - في تعريفه الهندسي - عقد دائري ذو مركز واحد نصف دائري يضم من داخله عقدا آخر يشبهه، وينقسم كل من هذين العقدين المزدوجين الي مفاتيح، ويزيد عن نصف الدائرة بينهما فراغ بنسبة معينة، وقد وجد هذا النوع من العقود - كما يقول كريزويل - في بعض نماذج العمارة الرومانية ومنها العقود المزدوجة التي تعلو قنطرة ميلاجروس (Milagros) في ميريدا بأسبانيا، ثم انتقل هذا العقد المزدوج الى الجامع الكبير في قرطبة (١٦٩هـ/ ٧٨٥م) والى جامع دمشق الأموى (٨٨ - ٩٦ هـ/ ٧٠٧ - ٢١٤م)، ومنه إلى عمارة مصر الفاطمية حيث وجدت أمثلته - كما يقول أحمد فكرى - في جامع الأقمر (١٩٥هـ/ ١١٥م) بعد أن كان استخدامه قبل ذلك مقصورا على الحاريب، ثم انتقل من العمارة الفاطمية إلى عمارة العصر المملوكي، ووجدت أمثلته في الإيوان الشرقي لمدرسة قلاوون ضمن مجموعته الشهيرة بالنحاسين (٦٨٣ – ٦٨٤هـ/ ١٢٨٤ – ۵۸۲۱م)<sup>(۱۰۰۷)</sup>.

### ۱۳/۲۱۵ - عقد مستقیم - منبطح: (۲۱/۱۷۱ - شکل ۲۱/۱۷۱)

القوام (بفتحتين): العدل والاعتدال، مصداقا لقوله تعالى: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ﴾، القوام (بكسر القاف): ما يقيم الإنسان من القوت، والاستقامة: الاستواء والاعتدال، والمستقيم من الخطوط: الذي ليس بمنكسر ولامنحن، ومنه مستقيمات الأجنحة وهي رتبة من الخشرات من

فصائلها الجراديات، وقوم الشئ تقويما فهو قويم ومستقيم، ومنه قوله عز من قائل ﴿وذلك دين القيمة﴾(١٠٠٨)، وبطح الشيئ (بفتحتين): بسطه، وبطح المكان: سواه، وبطح الرجل: ألقاه على وجهه، والأبطح: المكان المتسع يمر به السيل فيترك فيه الرمل والحصى الصغير(١٠٠٩).

أما في المصطلح الأثرى المعماري فإن العقد المستقيم هو العقد الذي يتكون من أحجار أفقية متداخلة أو معشقة يشد بعضها بعضا، وهو عقد قديم له جذور في عمارة العصرين الروماني والبيزنطي ولاسيما في الشام، إلا أنه كان في عمارة العصر الاسلامي أكثر دقة وصلابة من حيث البناء، وأجمل شكلا ورونقا من حيث المظهر، وقد شاع استخدامه في معظم البلاد العربية والإسلامية التي غلبت الأحجار في أبنيتها، واعتاد المعمار المسلم أن يشيده - في غالب الأحيان - بواسطة عدد من الصنج الحجرية المزررة ليكون أكثر قوة وصلابة في حمل الثقل البنائي الذي يعلوه، ولعل أقدم أمثلته العربية هو ما وجد في قصر الحير الشرقي (١١٠هـ/ ٧٣٠م)، وقد شيد فيه من صنجات حجرية لأنه كان من النادر أن يبني من اللبن أو الآجر، ثم ظهرت نماذجه في عمارة مصر الاسلامية خلال العصر الفاطمي عندما استخدم الحجرفي بناء الواجهات الخارجية للأبنية المساجدية باقتدار بالغ مثلما حدث في واجهة الجامع الأقمر (٥١٩هـ/ ١١٢٥م)، ومن أمثلة هذا العقد المستقيم ما وجد في المداخل الفرعية من الواجهة الشمالية الغربية لجامع الحاكم (٣٨٠ - ٣٨٠ هـ/ . ۹۹ – ۱۰۱۳م) (۱۰۱۰).

### ۱٤/۲۱۵ - عقد مصلب: (Cross vaulted) arch-شکل (۲۲/۱۷۱)

صلب (بفتح الصاد وضم اللام): اشتد وقوى، والصلب (بفتح الصاد وسكون اللام): ما تصلب عليه النصارى، ومنه صلب (بفتح الصاد وتشديد اللام وفتحها) للتشديد في الكثرة مصداقا لقوله تعالى:

﴿ولأصلبنكم فى جذوع النخل﴾، والصلب (بتشديد الصاد وضمها): الشديد القوى، وحجر المسن، وكل ظهر له فقار، مصداقا لقوله عز من قائل «يخرج من بين الصلب والترائب﴾ والصليب – جمع صُلُب (بضمتين) وصلبان – كل ما كان على شكل خطين متقاطعين من خشب أو معدن أو نقش أو غير ذلك، والخشبة التى يقولون إنه صلب عليها المسيح، ومنه ثوب مصلب أى عليه نقش صليب (١٠١١).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن العقد المصلب هو العقد الذي يتكون من قبوين متقاطعين، أو من أربع قبوات تلتقى عند منتصفه في نقطة مركزية فتكون شكلا مصلبا، وقد استخدم هذا النوع من العقود في تغطية المساحات الصغيرة المربعة ولاسيما دركاوات المداخل والحواصل ونحوها، وورد ذكره في وثائق المعقود مصلب، عدة صيغ منها «سقف مصلب»، «عقد مصلب بالحجر المشهر» ونحو ذلك (١٠١٣).

### ۱۵/۲۱۵ - عقد مفصص: (Lobed arch) شکل ۲۴/۱۷۱،۲۳/۱۷۱)

فص الشئ فصا (بتشديد الصاد وفتحها): فصله وانتزعه من غيره، وفصص الشيئ: فصل بعضه عن بعض، والفص (بفتح الفاء وتشديد الصاد) – جمع فصوص –: ما يركب في الخاتم ونحوه من الأحجار الكريمة وغيرها، والفص من الليمون أو الثوم ونحوهما: الفلقة منه، ومن العين: حدقتها، وهو أيضاً كل ملتقى عظمتين، لأن فصوص العظام فواصلها، والفصاص (بفتحتين): صانع الفصوص وبانعها ومركبها، والفصف (بكسر الفاء وتشديد الصاد): حبب الماء، والفصفصة (بكسر الفاءين) الرطبة قبل أن تجف (١٠١٣).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن العقد المفصص هو العقد الذي يتكون باطنه من سلسلة عقود صغيرة أو أقواس نصف دائرية متتالية يسمى كل منها فصا، وهو عبارة عن عقد دائرى ذى مركز واحد تنتهى رجلاه نهاية مستقيمة، وتنتهى أقواسه نصف الدائرية إما

بكابولى أو بمقرنص، وهى أقواس يمكن استخدامها فى العقد المخموس بنفس نظام العقد الدائرى، وقد عرف هذا النوع من العقود فى العمارة الساسانية، ووجد – كما يشير كريزويل – فى طاق كسرى الذى ينسب الى شابور الأول (٢٧١ – ٢٧٢م) مكونا من أربع حلقات من الطوب الموضوع مواجها للخارج بعمق متر ونصف، فوقها حلقة عميقة بنيت بالطريقة العادية، وبعد أن كمل بناء القبو حفر وجهه الحارجي ليشكل نوعا من الزخرفة (١٠١٤).

وانتقل هذا العقد المفصص من العمارة الساسانية إلى العمارة الإسلامية المبكرة في القرنين (٢ – ٣هـ/ ٨ – ٩م)، ووجدت أمثلته في الواجهة الخارجية لبوابة بغداد في مدينة الرقة (١٥٥هـ/ ٧٧٢م)، وهي أمثلة يتكون فيها من ثلاثة فصوص تعلو الحنايا المجوفة التي تزخرف أعلى جدران هذه الواجهة، كما وجدت له أمثلة أخرى في شبابيك الضلع الجنوبي لجامع سامرا الكبير (٢٣٤ – ٢٣٦هـ/ ٨٤٨ – ٨٥٠م) يتكون فيها من خمسة فصوص، ثم شاع استخدامه بعد ذلك في المغرب والأندلس وظهرت نماذجة في كل من طليطلة وغرناطة (١٠١٥).

وكان نصيب هذا العقد من التطور في عمارة المغرب والأندلس هائلا، فعدد المعماريون في هذه العمارة من أشكاله، وزادوا هذه الأشكال روعة وجمالا، أما في مصر فلم يعرف استخدام هذا العقد المفصص في عمارتها الاسلامية إلا خلال القرنين (A - P - 1) المتحياء من حين لآخر ثم لاتلبث أن تخبو وتتلاشى دون أن تترك أثرا واضحا ودون أن تتتابع منها حلقات أخرى ذات شأن (10,10).

۱٦/۲۱۵ - عقد مقالی - قبة ضحلة: (Shallow dome - شكل ٢٥/١٧١) (٢٦/١٧١)

القول (بفتح القاف وسكون الواو) - جمع أقوال وأقاويل - هو الكلام والرأى والمعتقد، والقول الفصل

هو الفصل بين الحق والباطل، وتقول (بتشديد الواو وفتحها) على الرجل: ادعى عليه ما لا حقيقة له، والقال: اسم لفضول القول مما يوقع الخصومة بين الناس، والمقالة: القاول والمذهب وبحث قصير فى العلم أو الأدب أو السياسة أو الاجتماع ينشر فى صحيفة أو مجلة، والمقاول (بكسر الميم وسكون القاف): الكثير القول، والمقاول: اللسان، والرئيس دون الملك (١٠١٧).

أما في المصطلح الأشرى المعمارى فإن العقد المقالى – طبقا لما ورد في كثير من وثائق العصر المملوكي – هو العقد الذي قصدت به القباب الحجرية الضحلة غير العميقة (Shallow domes) التي كانت تقوم على دعائم أو أكتاف، واستخدمت أساسا لتغطية صهاريج المياه في الأسبلة ونحوها، وكذا لتغطية المساحات الصغيرة المربعة في العمائر المختلفة ذات السقوف الحجرية مثلما كان يحدث في العقد المصلب (١٠١٨).

۱۷/۲۱۵ - عقد مقرنص: (Chevron) ۲۷/۱۷۱ - شکل ۳۵/۱۷۱ - شکل ۲۸/۱۷۱).

قرنس السقف والبيت (بفتح القاف وسكون الراء): زينه بخوارج منه ذات تدرج متناسب فهو مقرنس، والقرناس (بكسر القاف أوضمها وسكون الراء) – جمع قرانيس - شبه الأنف يتقدم من الجبل، وما يلف عليه الصوف من المغزل، وباز مقرنص: مقتنى للاصطياد، من قولهم قرنص الباز (بفتح القاف وسكون الراء) إذا اقتناه وعلمه (١٠١٩).

أما فى المصطلح الأثرى المعمارى فإن العقد المقرنص هو العقد الذى زين باطنه بمقرنصات تبدأ من أعلاه إلى أسفله، وتنتهى فى كل رجل من رجليه بمقرنص، وينقسم هذا العقد إلى ثلاثة أنواع أولها عقد ذو مركز واحد يتكون من قوسين متماثلين يمتدان من أعلى ومن أسفل بخطوط مستقيمة، وثانيهما عقد يتكون من

المقرنصات ذاتها، حيث يبدأ الجزء العلوى منه بمقرنصة واحدة، ثم تتكاثر المقرنصات نزولا من جانبيه حتى رجليه، فتعطيه بذلك التكوين نسبة أجمل من سابقه، وثالثها عقد تزينه مقرنصات معلقة عبارة عن عقود متماثلة ذات مركزين تأخذ صفا واحدا، وتنتهى كل رجل من رجليه بنصف كرة، وقد شاع استخدام هذا العقد المقرنص أيضا كما حدث في العقد المفصص في عمائر المغرب والأندلس بصفة خاصة، حيث نرى أمثلته في مدارس بني مرين في فاس، وفي أضرحة سلاطين في مدارس ألسعديين في مراكش، كما نراها في قصر الحمراء في غرناطة وغيرها (١٠٢٠).

### ۱۸/۲۱ - عقد منفرج: (Obtuse arch - شکل ۲۹/۱۷۱)

فرج بين الشيئين (بفتحتين): شق بينهما شقا، وفرج القوم له: أوسعوا له في الجلس، وانفرج الشئ: اتسع، وكل منفرج بين الشيئين فرجة، والفرجة في الحائط (بضم الفاء): الخلل، والفرجة (بفتح الفاء): الخلوص من شدة، والفرج (بفتح الفاء وسكون الراء) - جمع فروج - هو الشق والفتق، وهو من الإنسان: عورته، مصداقا لقوله تعالى: ﴿والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا﴾، ومن الوادى: بطنه، ومن القسى: البائنة عن ورها، والفرج (بفتحتين): انكشاف الفم، والمنفرجة في المهندسة هي الزاوية التي يكون اتساعها أكثر من تسعين درجة (١٠٢١).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن العقد المنفرج هو العقد الذي يتكون من كتفين مستقيمين يجتمعان عند رأسه في زاوية منفرجة، وله طرفان رأسيان مستقيمان يربطهما بالكتفين المشار إليهما انحناء مقوس من كل جانب، ويغلب على الظن أن هذا الوصف ينطبق على العقد المنفرج أكثر منه انطباقا على العقد الفارسي، ومن ثم فإن تسمية العقد الفارسي بالعقد المنفرج هي تسمية أدق وأولى (١٠٢٢)، لأن هذا العقد الذي يشبه قاع السفينة كان قد تطور عن العقد المنكسر

الرباعى بعد أن اختلفت أماكن المراكز فيه وتعددت، وبعد أن انفتحت الأقواس وتداخلت معها أحيانا خطوط منحنية عند الرأس على شكل زاوية منفرجة تتصل دائريا مع رجلى العقد المبالغ في ارتفاعهما.

وقد عرف هذا العقد عند الأتراك بالعقد السلجوقى، بينما عرف فى العربية بالعقد الفارسى مع أن هذا التعريف لايرده الى أصله الحقيقى الذى يرجع إلى العصر الفاطمى لتميز عمارة هذا العصر باستخدامه فى جوامع الأزهر (٣٦٠هـ/ ٩٧٠م) والأقمر (١٩٥هـ/ ١١٢م) من العقود المنكسرة فى ناحية، ولعدم وجود أى نوع من العقود المنكسرة فى العمارة الفارسية قبل القرن (٥هـ/ ١١م) من ناحية أخرى (١٠٢٣م).

### ۱۹/۲۱۵ - عقد منکسر - نصف بیضی: (Parabolic arch)

كسر الشئ (بفتحتين): هشمه وحطمه، وكسر القوم: هزمهم، وكسر الحرف: الحقه الكسرة، والتكسير (بتشديد التاء وفتحها): مضاعفة الكسر، والكسرة (بكسر الكاف وسكون السين): القطعة من الشئ المكسور، والكسر من الحساب (بفتح الكاف وسكون السين): جزء غير تام من أجزاء الواحد كالنصف والعشر والخمس، والكسرة في الفعل (بفتح الكاف وسكون السين): المرة من الكسر، وفي النحو: إحدى علامات بناء الكلمة، والمنكسر هو الشئ المكسور من قولهم كسرته أكسره (بكسر السين) فانكسر، وكسرته تكسيرا فتكسر، وكسرته

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن العقد المنكسر هو عقد يتألف أصلا من قوسين متقاطعين عند قمته يقع مركزا دائرتيهما في داخله على مستوى قاعدته، ومن الباحثين من يرجع هذا العقد الى العمارة البيزنطية على أساس أنه وجد في كنيسة قصر ابن وردان قرب حمص في سورية (٥٦٠ – ٥٦٤م)، ومنهم من يرجعه إلى العمارة الساسانية على أساس أنه وجد في تسعة شبابيك

صماء في أعلى جدار الواجهة الخلفية لطاق كسرى في المدانن (٢٧١ – ٢٧٢م)، ومنه من يرجعه إلى العمارة المصرية القديمة على أساس أن منه قبو في معبد الرمسيوم بمدينة طيبة يرجع تاريخه إلى عصر رمسيس الثاني (١٢٩٢ – ١٢٢٥ق. م)، وقد بني من اللبن بقطاع نصف بيضي، ومهما يكن من أصل هذه النماذج السابقة على الإسلام، فإن هذا العقد لم يزدهر الا في العمارة الاسلامية دون غيرها، وقد وجدت أقدم أمثلته في دمشق، ولاسيما في المسجد الأموى على أمثلته في دمشق، ولاسيما في المسجد الأموى على الإيوان الغربي للبيمارستان النورى (٩٤٥هـ/ ١١٥٤م).

ولم يكتف المعمار المسلم فيما يتعلق بهذا العقد المنكسر الذي يتكون من قوسين، وانما ابتكر وصله بخطوط مستقيمة عند رجليه، ورفعه عن الأعمدة حتى استطاع بذلك أن يحصل على العقد المنكسر المتجاوز مثلما حدث في مسجد صغير في دامغان جنوب بحر قزوين يرجع تاريخه الى القرن (٣هـ/ ٩م)، وما حدث في العصر الفاطمي في مصر بقبة الشيخ يونس (٤٨٧هـ/ ١٠٩٤م) ومحراب مشهد إخوة يوسف (٤٩٧ - ١٩٠٥هـ/ ١١٠٤ - ١١٢٥م) وأعمال الحافظ لدين الله في الجهتين الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية المطلتان على الصحن بالجامع الأزهر (۲٤٥ – ٤٤٥هـ/ ۱۱۳۰ – ۱۱٤٩م)، وما حدث أيضاً في البيمارستان النورى المشار إليه في دمشق خلال القرن (٦هـ/ ١٢م)(١٠٢٥)، ليس هذا فقط، بل استطاع المعمار المسلم بواسطة هذا الابتكارأن يصل إلى العقد المنكسر الحدودي الذي ظهر في الشبابيك الصغيرة لجدار القبلة بجامع عمرو بن العاص على عهد عبد الله بن طاهر (٢١٢هـ/ ٨٢٧م)، وفي جامع القيروان بتونس (٢٢١ هـ/ ٨٣٦م) ومقياس النيل بالروضة (٢٤٧هـ/ ٨٦١م) وجامع ابن طولون بالصليبة (٢٦٣ – ٢٦٥ هـ / ٢٧٨ – ٨٧٨م)

ومجموعة قلاوون (٦٨٣هـ/ ١٢٨٤م) ومدرسة برقوق بالنحاسين (٨٧٦هـ/ ١٣٨٤م).

۱۰/۲۱۵ - <u>عقد موتور:</u> (Segmental arch - شکل ۳۰/۱۷۱)

وتر فلانا (بفتحتين): أفزعه وأصابه بظلم أو مكروه، ووتر الرجل ماله أوحقه: نقصه إياه، ومنه قوله تعالى: ﴿ولن يتركم أعمالكم﴾، والوتر (بفتحتين) - جمع أوتار - شرعة القوس، وضلع المثلث المقابل للزاوية القائمة، والوتر (بكسر الواو وسكون التاء): الفرد، والوتيرة: الطريقة، والمواترة: المتابعة، مصداقا لقوله عز من قائل ﴿ثم أرسلنا رسلنا تترى﴾ أى واحدا بعد واحد (١٠٢٦).

أما في المصطلح الأثرى المعماري فإن العقد الموتور هو عقد غير مكتمل يتكون من نصف عقد أو أكثر أو أقل، ويتم بناؤه من صنج متداخلة يوثق بعضها في بعض بواسطة التعشيق، ويستعمل عادة في دعائم الجدران والجسور والسلالم ونحوها، ومنه ما يتكون من عقدين أزورين يحيط بهما عقد واحد، وما يتكون من ثلاثة عقود مثلما حدث في درج مسجد سوسة في تونس (٣هـ / ٩م) وفي الدرج الذي يعلو خندق قلعة حلب فی سوریة (۷هـ/ ۱۳م)<sup>(۱۰۲۷)</sup>، أما فی مصر فقد وجدت أول أمثلة هذا النوع من العقود في بوابات القاهرة الفاطمية (٤٨٠هـ/ ١٠٨٧م)، ثم تطور استخدامه في جامعي الأقمر (١٩٥هـ/ ١١٢٥م) والصالح طلائع (٥٥٥هـ/ ١١٦٠م) وتعددت أشكاله الزخرفية بعد ذلك في العصر المملوكي، فكان منه العقد الموتورذو الأشكال النباتية والهندسية الذى ظل مستخدما في عمارة العصر العثماني ووجدت أمثلته في جامع الملكة صفية (١٠١٩ هـ/ ١٩١٠م) ولاسيما في أعلى فتحات أبواب المداخل وأعلى دخلات الجدار الغربي لبيت الصلاة.

۲۱۲ - عمود: (Column - شکل۱۷۲)

عمد السقف (بفتحتين): أقامه بعماد ودعمه، وتعمد الشئ: قصد فعله، والعمد (بفتحتين): ورم يكون

فى الظهر، والعمدة (بضم العين وسكون الميم): ما يعتمد عليه، وعمود الأمر: قوامه الذى لا يستقيم إلا به، وعمود البيت وجمعه فى القلة أعمدة وفى الكثرة عمد (بضمتين أو فتحتين): ما يقوم عليه، وكل قطعة يزيد طولها أكثر من عشر مرات على طول قطرها الأصفر وتكون متحملة لقوة ضغط، والعماد (بكسر العين وفتح الميم) ما يسند به، وعمد الحائط (بتشديد الميم وفتحها): دعمه وجعل له عمادا (١٠٢٨).

وقد عرفت الأعمدة في الأبنية منذ العصور القديمة، واستخدمت منها في عمائر هذه العصور أنواعا مختلفة نذكر منها فيما يتعلق بالعمارة المصرية القديمة الأعمدة المربعة والمستديرة وذات القنوات والحتحورية والنخيلية، وأعمدة اللوتس والبردى وذات الزهرة المقلوبة والأعمدة المركبة، وفيما يتعلق بالعمارة الإغريقية العمود الدورى (Doric) والعمود الأيوبي (Ionic) والعمود الكورنثي (Corinthian) الذي انتقل من العمارة الرومانية الي العمارة البيزنطية، وتطور من تاجه شكل كأس ذاع استخدامه في الفن والعمارة الإسلامية وأصبح سمة من سماتها الرئيسية فيما بعد، ثم أضاف الرومان إلى هذه الأعمدة المشار إليها نوعين آخرين أولهما العمود التوسكاني الذي كان اشتقاقا مبسطا من العمود الدورى، وثانيهما العمود المركب الذي جمع تاجه بين العناصر الرئيسية في كل من العمودين الأيوبي والكورنثي (١٠٢٩).

أما في العصر الإسلامي فقد بدأ المسلمون باستخدام جذوع النخيل لحمل سقوف مساجدهم الأولى مثلما حدث في مسجد الرسول (ﷺ) بالمدينة، وفي مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط وغيرهما، ثم أخذوا بعد ذلك في استخدام ما وجدوه من أعمدة الأبنية القديمة المتداعية والمهجورة في البلاد التي فتحوها ولاسيما الأبنية الإغريقية والرومانية والبيزنطية والقبطية، فانتفعوا بأعمدتها وتيجانها وقواعدها فيما أنشأوه من عمائر (١٠٣٠)، ولكنهم ما لبثوا – بعد أن استنفدوا ما وجدوه من الأعمدة في هذه العمائر القديمة، وبعد أن

اتقنوا فنونهم وصناعاتهم واستولدوا طرازهم الفني الجديد - أن ابتكروا ما احتاجوا إليه من أشكالهما وطبعوه بطابعهم الذى اتفق مع ميولهم وعقيدتهم (١٠٣١)، فكان أول هذه الأشكال أعمدة اسطوانية البدن ذات تيجان ناقوسية أو رمانية نراها في أطلال قصر المعتصم المعروف بالجوسق الخاقاني في سامرا (بعد ٢٢١هـ/ ٨٣٥م) وفي عقود مآخذ المياه في مقياس النيل بالروضة (٢٤٧هـ/ ٨٦١م)(١٠٣٢)، ثم ابتكروا بعد ذلك الأعمدة المثمنة التي نراها في عمائر السلطان الظاهر برقوق (٨٠١ - ٨٠٣هـ / ١٣٩٩ - ١٤٠١م) والأعمدة ذات الأبدان المضلعة تضليعها حلزونيا والتي كانت تزين في كثير من الحالات - بواسطة الحفر الغائر أو البارز - بالعديد من الزخارف الدالية التي نزلت شقوقها بمعجون ملون ولاسيما في الأعمدة التي لم تكن لها وظيفة إنشائية مثلما حدث في مدرسة السلطان حسن (٧٥٧ \_ ٤٧٦٤هـ/ ١٣٥٦ \_ ١٣٦٢م) ومدرسة جمال الدين يوسف (١١٨هـ/ ۱٤٠٨م) ومنبر قايتباي الحجري بخانقاة فرج بن برقوق (۸۸۸هـ/ ۱٤۸۳م) وغيرها(۱۰۳۳)، وقد غلب استخدام هذا النوع من الأعمدة الزخرفية بصفة عامة في جوانب النوافذ وأركان الأبنية والحنايا المختلفة، كما غلب استخدام أوتار خشبية فوق طبلية العمود عند بداية منسوب العقد لمقاومة القوى الأفقية الناتجة عن رفس العقود من ناحية، ولوضع قناديل الإضاءة فيها من ناحية أخرى، وكان الرصاص المنصهر يصب في الأعمدة المفصلية بين البدن وكل من القاعدة والتاج للحام كل منهما بهذا البدن ثم يغطى هذا اللحام بطوق من النحاس (۱۰۳۶).

أما فيما يتعلق بالتيجان والقواعد التي عرفتها العمارة الإسلامية المبكرة في مصر مع هذه الأعمدة ولاسيما في العصر العباسي فكان أكثرها استخداما هو التاج الناقوسي الذي وجدت أمثلته في الأعمدة الركنية لدعائم جامع ابن طولون بالصليبة (٢٦٣ – ٢٦٥هـ / ٨٧٨ – ٨٧٨م)، وفي نهاية القرن (٧هـ/ ١٣٨م)

ظهرت في عمائر المماليك البحرية تيجان ناقوسية ذات حليات في الوسط على هيئة شريط أو شريطين نصف دائريين، ثم شاع استخدام هذه التيجان في عمائر المماليك البرجية وان شكل التاج الناقوسي فيها أحيانا على هيئة زهرة اللوتس المصرية مثلما حدث في قبة برقوق (۸۰۱ – ۸۰۳هـ/ ۱۳۹۹ – ۱٤۰۱م)، كما شاع استخدام التاج الروماني ذو القطاع الدائري أو المثمن الذى كان يشتمل في بعض الأحيان على صف من الوريقات النباتية ذات الشكل الزخرفي، أما التاج المقرنص فلم تعرفه العمارة الإسلامية في مصر إلا بعد شيوع المقرنصات مثلما حدث في مدخل مدرسة السلطان حسن (۷۵۷ - ۷۶۲هـ/ ۱۳۵۳ -١٣٦٢ م)، وكان من المعتاد أن توضع فوق التاج طبلية خشبية متعددة الطبقات لضمان توزيع الأحمال الواقعة عليها بجهد متساو على سطح التاج من ناحية، ولكي تكون أرجل العقود ذات منسوب واحد نظرا لاختلاف ارتفاعات الأعمدة الحاملة لها، والتي كانت تجلب -كما أسلفنا - من أبنية قديمة مختلفة من ناحية أخوى (١٠٣٥).

وقد سميت هذه الأعمدة في العمارة العربية بأسماء مختلفة، حيث عرفت في كتابات المؤرخين العرب بالأسطوان أو الأسطوانة، بينما عرفت في العمارة العربية الشرقية باسم العمود، وفي العمارة العربية المغربية باسم السارية، وتميزت هنا وهناك بزخارف عربية أصيلة، كما تميزت بارتفاع لم يتجاوز المترين إلا قليلا، بلغت نسبته عادة اثنتي عشرة مرة للقطر، مما اضطر المعمار المسلم ليس فقط إلى تعويض هذا القصر برفع العقود فوقها للحصول على الارتفاع المطلوب للسقوف، بل إلى وضع أربعة معايير خاصة تتعلق بتناسب العمود مع العقد أولها مساواة نسبة ارتفاع العقد مع نسبة ارتفاع العمود، وثانيها زيادة نسبة ارتفاع العقد على نسبة ارتفاع العمود، وثالثها انخفاض نسبة ارتفاع العقد عن نسبة ارتفاع العمود، ورابعها الغاء العمود واستبداله – أسفل رجل العقد - بكتف يتم نزوله إلى مستوى المنسوب المطلوب (١٠٣٦).

وقد ورد لفظ العمود في وثائق العصر المملوكي

للدالة على ما يحمل السقف غير الحائط، ويكون إما مستديرا أو مضلعا أو مربعا يختلف عن الدعامة التى هى عبارة عن كتف بنائى أكثر سمكا منه فقيل «عمود كدان أبيض»، «عمد رخام وصوان عدتها اثنان وعشرون عمودا»، «عواميد صوان جافية» ويقصد بها أعمدة ثقيلة وغليظة (١٠٣٧).

### ۱/۲۱۳ عمود أيونى: (Ionic column*-*شكل ۱/۱۷۲)

آن يبين أينا مثل حان يحين حينا وزنا ومعنى، مصداقا لقوله تعالى: ﴿ألم يبن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله﴾، وأيان (بتشديد الياء وفتحها): سؤال عن الزمان بمعنى متى وأى حين، والأيون: ذرة غازية مكهربة تحت تأثير بعض الإشعاعات، أو مجموعة متماسكة من الذرات ذات شحنة موجبة أو سالبة، أو الإلكترون وسواه من الجسيمات المشحونة (١٠٣٨).

أما في المصطلح الأثرى المعماري - بعيدا عن هذا التعريف اللغوى - فإن العمود الأيوني هو ثاني طرز الأعمدة الإغريقية الثلاثة المعروفة، ومن سماته أنه يقوم فوق قاعدة خالية من الوسائد، ويسمو بدنه في رشاقة واضحة حتى يبلغ ارتفاعه من القاعدة إلى التاج المزين بزخارف حلزونية نحو تسعة أمثال قطر البدن من أسفله، ويزدان جذعه بأربع وعشرين قناة رأسية، وفي أسفل تاجه وسادة تنتهى أطرافها الأربعة بزخارف معقوصة أو مضفرة، وقد انتشر استخدام هذا النوع من الأعمدة في آسيا الصغرى منذ القرن السادس قبل الميلاد، ومن المعروف أن الرومان كانو ١ - كما أسلفنا - قد اعتمدوا على طراز الأعمدة الإغريقية الدورية والأيونية والكورنثية مع بعض التصرف في نسبها وتفاصيل تيجانها وزخارفها حتى جعلوا لها طابعا خاصا بهم، ثم أضافوا إليها بعد ذلك نوعين جديدين أولهما العمود التوسكاني الذي بسطوه من العمود الدوري، وثانيهما العمود المركب الذي جمعوا في تاجه وقاعدته بين العناصر الرئيسية في كل من العمود الأيوني

والكورنثى، فأخذوا من الأول حلزوناته الكبيرة وحلية البيضة واللسان التى كانت توضع بين الحلزونات، ووضعوا كل ذلك فوق صفوف أوراق الأكنشس التى امتاز بها العمود الكورنثى، واستبدلوا الحلزونات الكبيرة بعناصر من الكائنات الحية ولاسيما أشكال الطيور والحيوانات (١٠٣٩).

# ۲/۲۱٦ - عمود دوری: ( Dolumn coric - ممود دوری: ( ۲/۱۷۲ - شکل ۲/۱۷۲)

دار حول البيت أو المكان: طاف به وعليه، ودار الفلك في مداره: تواترت حركاته بعضها في إثر بعض من غير ثبوت ولا استقرار، والدور (بتشديد الدال وفتحها): الطبقة من الشئ المدار بعضه فوق بعض، والدورى (بتشديد الدال وضمها) جنس طير من الجواثم المخروطيات المناقير يعشش في البيوت، والدارى: الملازم داره لايبرحها، والدار، وجمعها في القلة أدؤر وفي الكثرة ديار: المحل يجمع البناء والساحة، والمنزل الآهل بالسكان (١٠٤٠).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى - بعيدا عن هذا التعريف اللغوى - فإن العمود الدورى هو أقدم طرز الأعمدة الإغريقية على الإطلاق، وقد تميز بالفخامة والمتانة وقلة الزخارف، كما تميز بتاج كبير غير مزخرف، وانبثاق جذع بغير قاعدة، وبلغ ارتفاع بدنه نحو خمسة أمثال قطر أسفله، وازدان هذا البدن بنحو عشرين قناة رأسية، وازدادت نحافته كلما زاد ارتفاعه (1021).

## ۳/۲۱۶ - عمود رابط (خشب أو رخام): (Binding column)

خشب القوس (بفتحتين): عملها، وخشب السيف: طبعه وشحذه، وخشب الشئ بالشئ: خلطه، وخشب (بفتح الحاء وكسر الشين): غلظ وخشن، والحشب – جمع خشب (بضمتين) وخشب وخشبان (بضم الحاء وسكون الشين): ما غلظ من العيدان، والحشاب (بفتح الحاء وتشديد الشين): قاطع الحشب وبائعة، والحشبة

(بفتحتين): القطعة من الخشب، والأخشبان: جبلا مكة، وكل جبل خشن عظيم فهو أخشب، والخشباء من الأرض: الشديدة التي فيها حصى وطين (١٠٤٢).

أما في المصطلح الأثرى المعماري فإن العمود الرابط هو العمود الذي كان يعمل من الخشب غالبا أو من الرخام أحيانا ويوضع أفقيا على أبعاد منتظمة داخل الجدارن ليساعد على صلابتها وتماسكها، وقد عرفت الأعمدة الرابطة - كما يقول كريزويل - في العمارة البابلية وكانت حينذاك عبارة عن كتل أو براطيم من جذوع النخل المغطاة بالحصير وحبال الليف، توضع أفقية على أبعاد منتظمة بين مجموعات مختلفة الأعداد من مداميك الطوب كانت تنحصر بين كل ثلاثة عشر مدماك كحد أقصى وبين كل خمسة مداميك كحد أدنى، وظل هذا الأسلوب متبعا في الأبنية الآشورية، ولو أنهم استبدلوا جذوع النخل بحزم من سيقان الغاب أو البوص كانت توضع فيها بين كل مدماك وآخر، وهو نفس الأسلوب الذى استخدمته عمارة بلاد التركستان حيث وضعت فيها هذه الحزم أفقيا وبانتظام، وفوق كل حزمة منها طبقة من الطمى المخلوط بالجص، قصد منها أن تكون بديلا لمونة التثبيت المعروفة حاليا، وكان سمك هذه السيقان ثماني بوصات وطولها ثمانية أقدام وارتفاعها خمسة أقدام، ثم تطورت هذه الاستخدامات البدائية للأعمدة الرابطة في العصر الروماني كثيرا، واستخدمت العروق الخشبية بين المداميك الآجرية بشكل جيد في حصن بابيلون بمصر القديمة (١٠٤٣).

أما في العصر الإسلامي فقد استخدمت الأعمدة الرخامية الرابطة في العمارة الاسلامية المبكرة، ووجدت أمثلتها في أسوار مدينة الإسكندرية التي شيدها أحمد بن طولون في النصف الثاني من القرن (٣هـ/٩م) وفي جزء من أسوار مدينة المهدية التي أنشأها المهدى أول الخلفاء الفاطميين في الشمال الإفريقي سنة (٥٠٣هـ/٩م) وانتقل استخدامها مع الفاطميين من المهدية إلى القاهرة، حيث وجدت أمثلتها في بابي النصر

والفتوح ( ١٩٥٠هـ / ١٦٠ م) وفي مسجد الصالح طلائع ( ١٩٥٥هـ / ١٦٠ م) وفي بعض الكنائس القبطية التي أعيد بناؤها في العصر الفاطمي، وظل هذا الاستخدام في العمارة الإسلامية الوسيطة مستمرا ووجدت أمثلته في برج بديار بكر في العراق يرجع تاريخه إلى سنة ( ١٣٣٤هـ / ١٣٣٦ م)، وفي جامع الظاهر بيبرس بالقاهرة الذي يرجع تاريخه إلى سنة ( ١٣٦٥هـ / ١٣٦٦ م)، وفي العديد من الأبنية الشامية التي شهدت الحروب الصليبية وما بعدها، ولاسيما أسوار الحصون المختلفة مثل عكا والرها والرملة والكرك وغيرها، وكان الغرض من وضع تلك الأعمدة ون انهيار هذه الأسوار عندما يثقبها النفاطون والزراقون المرافقون للجيوش المغيرة فتبقي الأسوار متماسكة لأطول وقت ممكن ( ١٠٤٤).

ولم يقتصر استخدام هذه الأعمدة الخشبية الرابطة على وضعها بين المداميك الحجرية في أسوار الحصون وغيرها من الأبنية الأثرية، بل استخدمت أيضا ولاسيما في العمارة الإسلامية المتأخرة لتحمل الأثقال الخفيفة لقباب فساقى الوضوء في الأبنية الدينية، والماوردات والرواشن (البلكونات) في الأبنية السكنية ونحو ذلك، ومن المعروف أن الإيرانيين كانوا قد استخدموا منها أعمدة خشبية مذهبة ذات أبدان مضلعة زينت بمرايا مقطوعة على هيئة معينات ومربعات نرى أحسن أمثلتها في قصر جهل ستون الذي شيده الشاه حسين في آواخر القرن ( 11 ه م / 10 م) وقصر آنية خان في أصفهان وغيرهما ( 10 ه م / 10 م)

# ۲۱۶ / ۶ - عمود کورنثی: (Corinthian مود کورنثی: column - شکل ۳/۱۷۲)

العمود الكورنثي هو ثالث الأعمدة الثلاثة الرائعة التي عرفتها العمارة الإغريقية، وتميز - رغم قلة استعماله - بأنه كان أكثر هذه الأعمدة شبها بالعمود الأيوني من حيث قيامه على قاعدة سفلية، ومن حيث رشاقة

جذعه الذى بلغ عشرة أمثال قطره، إلا أن تاجه كان عبارة عن سلة تعلوها أوراق الكنتس (Acanthus) في صفين تبرز بينهما سيقان ذات وريقات تنتهى بأربعة زخارف صغيرة معقوصة أو مضفورة تزين أطرافه، ويغلب على الظن أن هذا النوع من الأعمدة كان قد ابتدعه الاثينيون في القرن الخامس، ثم استعمله الرومان بعد ذلك في عمائرهم، وابتكروا منه العمود الكورنثي الروماني الذي اقتبسته العمارة البيزنطية، وتطور من تاجه شكل كأسى انتشر في العمارة الإسلامية وأصبح سمة من سماتها الرئيسية (١٠٤٠).

## ۰/۲۱۳ - عمود مشمن (مضلع): ٤/۱۷۲ - شکل ۵ctagonal column) (٦/۱۷۲ - ۲/۱۷۲)

الشمن (بتشدید الناء وفتحها) - جمع آثمان - العوض الذی یؤخذ بالتراضی فی مقابلة المبیع عینا کان أو سلعة، مصداقا لقوله تعالی: ﴿وشروه بشمن بخس دراهم معدودة و کانوا فیه من الزاهدین ﴾، وأثمنت الشئ: بعته بشمن، وثمنته: جعلت له ثمنا بالحدس والتخمین، والشمن (بضمتین): جزء من ثمانیة أجزاء، مصداقا لقوله عز من قائل ﴿فلهن الثمن مما ترکتم ﴾، والثمانیة (بالهاء) للمعدود المؤنث، روبحذفها) للمعدود المؤنث، مصداقا لقوله سبحانه: ﴿سخرها علیهم سبع لیال وثمانیة أیام حسوما ﴾، وشئ مثمن (بضم المیم وفتح وثمانیة أیام حسوما ﴾، وشئ مثمن (بضم المیم وفتح الثاء): أی له ثمانیة أرکان أو أضلاع (۱۰۶۷).

وكان العمود المثمن والمضلع تضليعا حلزونيا هو أحد أهم الأشكال التى عرفتها العمارة الإسلامية الوسيطة ولاسيما فى العصرين المملوكى البحرى والبرجى، وقد حليت أبدان هذه الأعمدة أحيانا بزخارف نباتية كما حدث فى عمائر قايتباى، أو بدالات محفورة فى الرخام أو الحجر نزلت شقوقها – كما أسلفنا – بمعجون ملون ولاسيما فى الأعمدة الزخرفية التى لم تكن لها وظيفة إنشائية كما حدث فى مدرسة السلطان

حسسن (۷۵۷ – ۷۹۴ه – ۱۳۵۱ – ۱۳۹۲م) ومدرسة جمال الدين يوسف (۸۱۱ه – ۱۶۰۸م) ومنبر قايتبای الحجری الذی عمله بخانقاه فرج بن برقوق (۸۸۸ه – ۱٤۸۳م) وغيرها، وقد غلب استخدام هذا النوع من الأعمدة الزخرفية في جوانب النوافذ وأركان الأبنية والحنايا المختلفة (۱۰٤۸).

# Quadrangle) - عمود مربع: column - شکل ۷/۱۷۲)

ربعت الإبل (بفتحتين): سرحت في المرعي، وربع (بنضم الراء وكسر الباء): أصيب بحمى الربع (بتشديد الراء وكسرها)، وربع الشئ (بتشديد الباء وفتحها): معله مربعا، والرباعي (بتشديد الراء وضمها): ماركب من أربعة أجزاء أو أشياء، والرباعي في الهندسة: شكل مستو محدود بأربعة أضلاع مستقيمة يتلاقي كل ضلعين متجاورين منها في نقطة تسمى بالرأس، والمربع (بتشديد الباء وفتحها): ماله أربعة أضلاع متساوية وأربع زوايا متساوية أيضا (١٠٤٩).

وقد وجدت الأعمدة المربعة في العمارة المصرية القديمة منذ عصر الأسرة الرابعة، وكانت أعمدة قوية غير مزخرفة وذات أشكال ضخمة استهدفت التعبير -على ما يبدو - عن قوة هذه الأسرة وعظمتها، وقد عملت هذه الأعمدة من حجر الجرانيت الصلب بأبعاد تراوحت نسبها بين (١ - ٤)، واكتفى المعمار فيها بالتأثيرات الناتجة عن لون الجرانيت المستخدم في صناعتها، ثم استنبط المصرى القديم من هذه الأعمدة المربعة بعد ذلك أعمدة مثمنة وأعمدة ذات ستة عشر ضلعا، ومع ذلك استمر استخدام الأعمدة المربعة بغير انقطاع في عمائر العصور القديمة اللاحقة، وأضيفت اليها بعض النقوش والزخارف أو ألصقت بها تماثيل الإلبه أوزوريس كسمنا هنو الخنال فني متعبيد الرمسيوم(١٠٥٠)، أما في العصر الإسلامي فلم يكن لهذا العمود المربع دور يذكر لأنه لم يستخدم فيها بصفة العمود وإنما استخدم بصفة الدعامة.

### ۱۹/۲۱۳ - عـمـود مـرصـص (مـطـوق): (۸/۱۷۲ - شکل ۱۷۲ (۸/۱۷۲ - شکل

رص الشئ (بتشدید الصاد وفتحها): ضم بعضه إلي بعض ورصص الشیء: عمله بالرصاص أو طلاه به، والرصص (بتشدید الراء وفتحها): تقارب الأسنان واستواؤها وتراص القوم فی الصف: تلاصقوا، والرصاص (بالفتح) فلزلین أو معدن سنجابی اللون ثقیل الوزن قلیل الصلابة وزنه الذری (۱۹٬۳۹۱) وینصهر وعدده الذری (۸۲) وثقله النوعی (۱۱٬۳۵۱) وینصهر عند (۳۳٤) والرصاص المنسوب إلی الرصاص، والمرصص: ما طلی بالرصاص أو غطی برقانقه. (۱۰۵۱)

وقد عرفت الأعمدة المرصصة أو المطوقة في العمارة الإسلامية وجرت عادة المعماريين في هذا العصر أن يطوقوا العمود بحزامين معدنيين أحدهما بين البدن والقاعدة والآخر بين البدن والتاج، لأنهم كانوا يصنعون في هذين الموضعين لوحين من الرصاص للحام البدن بكل من القاعدة والتاج ، ثم يقومون في هذه الحالة بتغطية هذين اللحامين بطوقين معدنيين لإخفائهما، ولكي يتم إدخال الرصاص بين البدن وكل من القاعدة والتاج كان من الضرورى أن يفصل البدن عن كل منهما بأسافين من الخشب يتساوى سمكها مع سمك اللحام، ثم يصب الرصاص الذائب حتى يملاً فراغ اللحامين ويكتنف ما تبقى من خشب الأسافين داخل اللحام، وكانت القاعدة المتبعة في ذلك هي أن تشد البواكي أو الأعمدة الحاملة. للسقف بصف من الأوتار الخشبية التي توضع فوق الطبالي مباشرة حتى ولوكانت هناك دعائم قوية عند أطراف البوائك ، كما توضع أوتار مشابهة في اتجاه عمودي على اتجاه طول البانكة لكي تساعد في كثير من الأحوال على حفظ استقامة الأعمدة الحاملة للعقود من ناحية، ومن ثم على حفظ استقامة الجدران والسقوف المحمولة علي هذه العقود من ناحية أخرى، ولكنه رغم شيوع الأوتار والطبالي الخشبية في العمارة الإسلامية ، فإن هناك ما يدعو إلى

الاعتقاد بأنها لم تكن ضرورية بقدر كاف لهذه العمارة ومع ذلك فإن الرصاص كان قد استخدم في العمارة الإسلامية لأغراض متعددة أهمها العزل والتغطية والقضبان والصفائح والأنابيب والأشرطة التي استخدمت إما للجمع بين أبدان الأعمدة وكل من تيجانها وقواعدها في حالة تجزئتها – كما أسلفنا – وإما للتغطية أو لقنوات المياه وغيرها، ولعل أقدم ما عرف في هذا الصدد هو ما وجد في تثبيت وصلات الأعمدة في المسجد الأقصى بالقدس الشريف (١٠٥٢).

وقد استخدم لفظ الرصاص فى وثائق العصر المملوكى للدلالة على الأغراض المشار إليها فقيل فيما يتعلق بالعزل وفسقية مشغول أرضها بالرصاص أن أرضها معزولة بطبقة منه، وفيما يتعلق بالتثبيت قوائم رخام مسبوكة بالرصاص أى أنها مثبتة فى خاماتها بالرصاص، وفيما يتعلق بالتغطية «قبة مغلفة بالرصاص» أى أنها مضائح بالرصاص،

### Circular) عمود مستدیر -۸/۲۱۳ (۱۰/۱۷۲,۹/۱۷۲ - شکل column

دار حول الشيء : طاف به، ودور الشيء (بتشديد الواو وفتحها) : جعله مدوراً، والدوران : الطواف حول الشيء، ومنه دوران الكواكب أي سيرها أو تواتر حركاتها بعضها إثر بعض من غير ثبوت ولا استقرار، ودوران الدم : تسلسله من الأوردة إلي الشرايين ومن الشرايين إلى الأوردة، والدورة في المكروه : الدائرة أو النائبة تنزل وتهلك، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿عليهم دائرة السوء﴾ والمستدير أو الدائري: ما كان على شكل الدائرة. (١٠٥٤)

وقد وجدت الأعمدة المستديرة في العمارة المصرية القديمة ولا سيما في عصر الدولة الحديثة، حيث تشاهد أمثلتها في معبد الملك سيتى الأول، وهي أمثلة ذات قواعد تبرز عن البدن في شكل مفرطح على الأرض لتؤدى وظيفتين أولاهما توزيع ثقل العمود على أساس

المبنى، وثانيتهما منع تسرب الرطوبة إلى العمود نفسه فلا يتآكل بمرور الزمن، ثم انتقلت هذه الأعمدة الدائرية من العمارة المصرية القديمة إلي العمارة اليونانية والرومانية، ورأينا في التعريف السابق للأعمدة كيف استطاع معماريو العصر الإغريقي أن يبتكروا من الأشكال الدورية والأيونية والكورنثية ما طبعوه بمسحة عالية من جمال الشكل ودقة النسب، وامتد استخدام هذه الأعمدة الدائرية إلي عمارة العصر البيزنطي، ومنها إلي العمارة الإسلامية التي استخدمت الأعمدة الدائرية الي عمارة العصر البيزنطي، ومنها الي العمارة الإسلامية التي استخدمت الأعمدة العالمية التي العمارة الإسلامية التي استخدمت الأعمدة العالمية التي العمارة الإسلامي المبكر في العراق، وظلت تستخدمها بعد ذلك في عمائر العصور التالية (١٠٥٥)

# ۹/۲۱۹-عمود مندمج Compact column - شکل۱۱/۱۷۲ میدمندمج - شکل۱۲/۱۷۲).

دمج الليل (بفتحتين) : أظلم، ودمج علي القوم : دخل بغير إذن، ودمج الشيء في الشيء: دخل في غيره واستحكم فيه، وأدمج الحبل : أحكم فتله، وأدمج كلامه : عماه وأبهمه، وتدامجوا على الشيء: اتفقوا، والدمج (بتشديد الدال وفتحها) : الضفيرة ، والدمج (بتشديد الدال وكسرها) —جمع أدماج— : الصاحب والعشرة، والدمجة (بتشديد الدال وفتحها) : المرة من الفعل، والمندمج: الداخل في غيره (١٠٥٩) .

وقد وجدت الأعمدة المندمجة في العمارة الإسلامية

المبكرة اعتباراً من القرن (٣هـ/٩م) بغرض التدعيم حيناً، وكسر حدة الزوايا القائمة حيناً آخر ، أو بغرض الزخرفة في أغلب الأحيان ، وكان من أحسن أمثلتها ما وجد في جامع ابن طولون (٢٦٣ - ٢٦٥ هـ /٨٧٦ ٨٧٨م) حيث شيد المعمار بوائكه الرائعة على دعامات آجرية ضخمة أدمجت في الزوايا الأربعة لكل منها أربعة أعمدة ركنية من الآجر ذات تيجان ناقوسية حليت بزخارف جصية جميلة، ثم انتقل استخدام هذه الأعمدة المندمجة من العمارة الطولونية إلى العمارة الفاطمية، ووجدت أمثلتها في جامع الحاكم (۳۸۰-۲۸۰ هــــا- ۹۹۰-۱۰۱۳م)، وظـــل استخدامها ساريا في عمارة العصر المملوكي ولا سيما في زوايا الواجهات - لكسر حدة التقاءاتها - وعلى جوانب المداخل وفتحات الشبابيك والنوافذ ونحو ذلك مما استخدمت فيه الأعمدة المزدوجة والمنتفخة وغيرها، وكانت الأعمدة المندمجة في كل هذه الحالات ذات مسقط نصف دائري أو ثلاثة أرباع الدائرة، وظهرت أول ما ظهرت في باب بغداد بمدينة الرقة (١٥٥هـــ /٧٧٢م) وفيي قسمسر الأخسيسفسر (۱۲۱هـ/۷۷۸م) وفي جامع سامرا (۲۳۴-۲۳۷هـ /٨٤٨-٢٥٨م) ثم - كما أسلفنا - في جامع ابن طولون (۲۲۳\_۲۲۵هـ/۸۷۸ ۸۷۸م) وغيره من الأبنية المملوكية (١٠٥٧) .

### ۲۱۷.غراب: ( Hook & eye

غرب النجم (بفتحتين) : أفل وغاب، وغربت الشمس : اختفت في مغربها، وغرب في الأرض : سافر فيها سفرا بعيدا ، واغترب: دخل في الغربة، وتزوج إلى غير أقاربه ، والتغريب : البعد عن الوطن ، والغارب : ما بين العنق والسنام، وهو الذي يلقى عليه خطام البعير (بكسر الخاء وضم الميم) إذا أرسل ليرعى حيث شاء، والغراب (بالضم) - جمع أغرب ( بسكون الغين وضم الراء) وغرب (بضم الغين وسكون الراء) وغربان (بكسر الغين وسكون الراء) - جنس طير من الجوائم يطلق على أنواع كثيرة منها الأسود، والأبقع والزاغ (بتشديد الزاي) والغداف (بضم الغين) والأعصم، والعرب يتشاءمون به إذا نعق قبل الرحيل ، ويضرب به المثل في السواد والبعد والبكور والحذر، والغراب أيضاً أول كل شيء وحده (بتشديد الدال وضمه) وسفينة من سفن البحر القديمة يعلو جؤ جؤها رأس كرأس الغراب، والغرابة (بضم الغين) : الجزء الأسفل من السقف الواقع على تاج العمود، والغرابي : المنسوب إلى الغراب (١٠٥٨).

أما في المصطلح الأثرى فإن الغراب - طبقاً لما ورد في وثانق العصر المملوكي بقولهم «باب بغراب» - هو ما يسمى اليوم بالشنكل، وكان يستخدم في العمارة المملوكية لإحكام غلق أبوابها من خلال وضعه في زواياها الخلفية بحيث يتم تثبيت أحد طرفيه في الحائط المجاور لكل منها ثم يشبك الطرف الثاني في حلقة عند حافة الدرفة الملاصقة له عند الغلق، وكان هذا الغراب حينذاك كبير الحجم نسبياً حتى يسمح بالامتداد من الحائط المجاور للباب إلى حافة الدرفة التي يشبك فها (١٠٥٩)

#### ۲۱۸.غرد: (Reed)

غرد الطائر والإنسان غرداً (بفتح الغين وكسر الراء في الأولى وسكونها في الثانية): رفع صوته في غنائه وطرب به (بتشديد الراء وفتحها) فهو غرد وغريد (بكسر الغين وتشديد الراء وكسرها) ، والغرد (بفتحتين) : التطريب في الصوت والغناء، والغرد (بفتح الغين وكسر الراء): المغرد، والأغرودة (بضم الألف وسكون الغين): جمع أغاريد – هي غناء الطائر أو الإنسان (١٠٦٠).

أما الغرد في المصطلح الأثرى المعمارى فهو نوع من الغاب القصير كان يستخدم في تسقيف بعض الأبنية المملوكية قليلة الأهمية، أو يوضع في داخل الحوائط الفاصلة بين وحداتها السكنية والتجارية أو في عمل بعض الوحدات الملحقة بالعمائر مثل الزرايب والأخصاص والعشش ونحوها، وقد ورد ذكره في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ منها ٥ سقف جملون غرده، ٥ جدار غرد يفصل بين الطبقتين، ويفصل بين الطبقتين، ويفصل بين الطبقتين، منصوبة بالغرد، ٥ صدر طبقة غرد، (١٠٦١).

ويرتبط بهذا المصطلح مصطلحان آخران أحدهما: «غاب» بمعنى كل نبات أنبوبى الساق واحدته قصبة وأجوده القصب الفارسى، والآخر «حردى» واحدته حردية وجمعه حرادى بمعنى كوخ مصنوع من القصب أوالغاب أو البوص فى غير استواء، لأن الحرد (بفتح الحاء وتشديد الراء وفتحها) هو المعوج من كل شىء، والحردية هى حياضة الحظيرة التى تشد على حائط القصب عرضا، ومنها قولهم الوثائقى «غرفة محردة» (من حرادى القصب) ونحو ذلك (١٠٦٢)

#### ۲۱۹.غرفة: (Room)

غرف الماء أو اغترفه بيده: أخذه بها، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿إلا من اغترف غرفة بيده ﴾، والغرف (بفتح الغين وسكون الراء): ما يدبغ به من النبات، والغرفة (بالفتح): المرة من الفعل ، والغرفة (بالضم) – جمع غراف (بالكسر): ما غرف من الماء وغيره باليد، والغرفة أيضاً – جمع غرف (بضم الغرف وفتح الراء) وغرفات (بضم الراء وفتحها وسكونها): العلية (بضم العين وتشديد اللام وكسرها): وهي الحجرة في الطبقة الغانية من الداروما فوقها، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وهم الغرفات آمنون ﴾ (١٠٦٣).

أما الغرفة في المصطلح الأثرى المعمارى فهي – طبقاً لما ورد في وثائق العصر المملوكي – عبارة عن حجرة صغيرة بالأدوار العلوية تجعل سكنا لبعض صغار العاملين بالمبنى، وقد جاءت في الوثائق المشار إليها بصيغة اغرفة برسم رئيس المؤذنين، اغرفة لطيفة منصوبة بالغرد، أي غرفة صغيرة مبنية بالقصب (١٠٦٤).

ويرتبط بهذا المصطلح ثلاثة مصطلحات أخرى أولها ٥٥ حجرة - جمع حجرات بمعنى المكان الذى ينزله الناس أو يقيمون فيه ، وثانيها «علو» من علا بمعنى سما وارتفع، ويأتى للدلالة على الجزء المرتفع من البناء أو للدلالة على الشيء الذى يعلو شيئا آخر أسفل

منه فقيل ١ علو الحوانيت طبقتان، ١ يكتنف باب الوكالة جلستان بغطاء مقنطر معقود العلو، وثالثها «قاعة» من القاع والقيع بمعنى المستوى والمتسع من الأرض وتأتى في العمارة المملوكية للدلالة على حجرة كبيرة داخل البناء إما بالدور الأرضى أو بالأدوار العلوية، وقد وجدت هذه القاعات في الأبنية السكنية كالدور والقصور، واستخدمت أساساً للمناسبات المختلفة واستقبال الزوار ، وكانت تتكون عادة من إيوانين متقابلین ذوی أرضیتین مرخمتین مرتفعتین، بجدرانها شبابيك للتهوية والإضاءة ودواليب حائطية لحفظ الأشياء عرفت بالخرستانات أو الكتبيات، وبين الإيوانين دور قاعة ذات أرضية منخفضة تتوسطها فسقية أو فوارة تغطيها شخشيخة، وربما يعلو هذه القاعة من الجانيين أغان تطل عليها، وقد جاء وصفها الوثائقي بعدة صيغ منها (قاعة جلوس) ، (قاعدة حريم)، (قاعة كبرى، «قاعة أرضية» أى بالدور الأرضى، «قاعة علوية» أى بالدور العلوى ٥ قاعة لطيفة ١ أى صغيرة ، ونحو ذلك، كذلك فقد وجدت هذه القاعات في الأبنية التجارية أو الصناعية كالوكالات والخانات والقياسو، واستخدمت لوضع الآلات الحرفية الختلفة كأنوال النسيج ونحوها، وجاء ذكرها الوثائقي بصيغة «قاعة برسم الحرير) (قاعة برسم الشمع) ونحو ذلك(١٠٩٥).

### ۲۲۰ ـ فرخ شامي ؛ (Poplar plank)

فرخ الطائر تفريخا (بتشديد الراء وفتحها) : صار ذا فراخ، وفرخت البيضة: انفلقت عن الفرخ فخرج منها، وفرخ الشجر : نبتت أفراخه، وأفرخ روعه (بسكون الفاء وفتح الراء) : أخلى قلبه من الهم، والفرخ (بفتح الفاء وسكون الراء) – جمع أفرخ وأفراخ وفراخ – ولد الطائر، أو هو من كل بائض كالولد من الإنسان، والفرخ أيضاً كل صغير من الحيوان والنبات والشجر وغيرها، ومن الورق : صحيفة تطوى شقين (١٠٦٦).

أما في المصطلح الأثرى المعماري فإن سقوف معظم العمائرالمملوكية ذات الشأن كانت تعمل من براطيم خشبية ضخمة تغلف أو تطبق أو تجلد بألواح رقيقة من لب خشب الحور الشامى تشبه الأبلاكاش يبلغ سمكها في حالة السقوف حوالي سنتيمتر واحد، وفي حالة الأزر والكرادى والمعابر حوالي نصف سنتيمتر، وقد عرفت هذه الألواح الرقيقة في المصطلح الحرفي ، لأهل الصنعة من النجارين بالفروخ الشامية ، ويغلب على الظن أن هذه الصناعة كانت قد عرفت أول ما عرفت في العمارة الشامية على أيدى صناع شاميين، ومنها اكتسبت التسمية المشار إليها، وكان من المعتاد عند معماريي العصر المملوكي أن تسمر هذه الفروخ الشامية في السقوف والأزر والمعابر والكرادى بعد أن تزخرف وتزين بالعديد من العناصر الزخرفية النباتية والهندسية التي يتم نقشها بمختلف الألوان وتغريقها في غالب الأحيان بالذهب واللازورد، وقد ورد ذكر هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بصيغة «سقف مغلف فرخ شامی» «کردی مغلف فرخ شامى، ونحو ذلك(١٠٦٧).

#### ۲۲۱ . فرشخانة : (Furniture store)

فرش البساط وغيره (بفتحتين): بسطه ومده، وفرش النبات: انبسط على وجه الأرض، والفرش (بالفتح) والفراش (بالكسر): المفروش من متاع البيت، والمفضاء الواسع من الأرض، وصغارالشجر والإبل، والنزع إذا صار له ثلاث ورقات، والبقر والغنم لا تصلح الا للذبح، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ومن الأنعام حمولة وفرشا﴾ والفراش أيضاً: الزوج مصداقاً لقوله ﷺ «الولد للفراش» أى للزوج لأن كل واحد من الزوجين يسمى فراشاً للآخر كما يسمى كل واحد منهما لباساً للآخر مصداقاً لقوله عز من قائل ﴿هن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴾ وافترش الثوب ونحوه: اتخذه فراشاً، وافترش ذراعيه: القاهما على الأرض كالفراش (١٠٦٨).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن الفرشخانة - كما هو الحال في الشرابخانة والطشتخانة ونحوهما - هو اصطلاح مركب من مقطعين أحدهما ٥ فرش أو فراش ٥ بمعناه المشار إليه، والآخر «خانة» بمعنى بيت أو دار أوخزانة، وبذلك يكون المعنى العام للمصطلح هو بيت الفرش أو دار الفرش أوخزانة الفرش، ويأتى في العمارة المملوكية للدلالة على وحدة معمارية ملحقة بقصر سلطاني أو أميرى، كانت تخصص لحفظ الفرش والخيم والبسط والأسمطة والقناديل ونحو ذلك، وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بصيغة وذرش خانة مبلطة مبيضة مسقفة غشيما» (١٠٦٩).

۲۲۲ . فرن - تنور - أتون : (Oven)

الفرن (بضم الفاء وسكون الراء) - جمع أفران - هو بيت معدّ لأن يخبز فيه، ومن أنواعه فرن التحميص

الذى تسخن فيه القوالب المشكلة من الرمال لتحميصها والتخلص من الرطوبة الموجودة فيها، وفرن الحديد (Cupola) الذى يصهر فيه الحديد الزهر بواسطة الوقود أو فحم الكوك، والفُزنى: فيه الحديد الزهر بواسطة الوقود أو فحم الكوك، والفُزنى: خبز غليظ نسب إلى موضع خبزه (١٠٧٠).، والتنور (بتشديد التاء وفتحها) – جمع تناير – هو مفجر المياه الحارة الكامنة في جوف الأرض مصداقاً لقوله تعالى: فحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور وهو أيضاً محفل ماء الوادى ، وفرن في الأرض يخبز فيه (١٠٧١).، والأتون المفتح الألف وضم التاء » – جمع أتاتين – هو الموقد الكبير للحمام والجصاصة، وأصله أتن (بفتحتين) أتنا وأتونا : أى أقام بالمكان وثبت فيه : وأتنات المرأة (بسكون التاء وفتح النون) : وضعت الولد منكوسا (١٠٧٢).

وقد عرفت العمارة الإسلامية - كغيرها من العمائر السابقة على الإسلام - كلاً من الأفران والتنانير والأتاتين منذ عصورها المبكرة، حيث عثر قرب قصر الحير الغربي (١١٠هـ /٧٢٨م) على بقايا بناء يشتمل على أربعة أفران لحرق الطوب أو القرميد الذي بني به القصر، كما عثر بجواره أيضاً على فرن آخر للخبز(١٠٧٣).، أما التنور فهو أيضاً نوع من الأفران على هيئة بناء صغير شبه كروى يبنى من اللبن في متناول اليد، له فتحة علوية لإدخال الوقيد وإخراج الدخان ولصق العجين المرقوق في سرعة بالغة على جداره الداخلي لينضج خبزاً ، ولينزع منها عند نضجه بنفس السرعة كما لصق (١٠٧٤). أما الأتون فهو موقد النارفي الحمام، أو هو حفرة في الأرض توضع فيها الأحجار الجيرية وتوقد عليها النار بغية تحويلها إلى الكلس أو الجص الذي يستخدم في تغطية جدران الأبنية وحوائطها (١٠٧٥) .، وقد وجدت هذه الأفران والتنانير والأتاتين طوال العصور الإسلامية الختلفة، وكانت تلحق بكثير من العمانر الأثرية التي اقتضت وظائفها ضرورة وجود مثل هذه الأفران ولا سيما في

الخانقاوات والخانات والفنادق والقياسر والحمامات ونحوها ثما وردت أوصافه وشروط تشغيله في كثير من وثائق العصر المملوكي ، وقد أثبتت هذه الوثائق أن الفرن هو وحدة معمارية تشتمل عادة على «زلاقة وبيت نار وقاعة عجين وسطح ومرافق وحقوق» فقيل «فرن يشتمل على بيت نار وقبة ومدخنة وزلاقة وقاعة برسم العجين ومدارسلم يصعد من عليه إلى السطح برسم العجين ومدارسلم يصعد من عليه إلى السطح العالى على ذلك والمنافع والمرافق والحقوق» (١٠٧٦) .

فسق الرجل فسوقاً (بفتحتين): خرج عن الطاعة، وفسقت الرطبة: (بتشديد الراء وضمها): بزغت عن قشرتها، والفسق (بكسر الفاء وسكون السين): العصيان والمجون، والفاسق – جمع فساق (بضم الفاء وتشديد السين وفتحها) —: الدائم الفسوق، والفسقية – جمع فسقيات وفساقى – هى حوض من الرخام ونحوه مستدير الشكل غالباً فى وسطه نافورة تمج الماء فه (١٠٧٧).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن لفظ الفسقية يعنى ثلاثة أشياء: أولها القبر القرافي الصغير تمييزاً له عن القبر القرافي الكبير الذي يتكون من أكثر من فسقية للدفن ، أو بمعنى آخر هي المقبرة الصغيرة الملحقة مع غيرها في مقبرة كبيرة تضم العديد من فساقي الدفن (١٠٧٨). وثانيها الحوض المعد لماء الوضوء والاغتسال على العادة المتبعة في الاستعداد للصلاة في الأبنية المساجدية، أو بمعنى آخر هي الميضأة، التي كانت تتوسط المساجد والمدارس ونحوهما من الأبنية الدينية على هيئة قبة صغيرة ترتكز على أعمدة رخامية أو حجرية أو خشبية، وتكون مزودة بصنابير يستخدمها المصلون للوضوء (١٠٧٩)، وثالثها النافورة التي كانت غالباً ما تتوسط دور قاعات الدور والقصور وغيرهما من الأبنية السكنية التي عرفتها العمارة الإسلامية ولا

سيما في العصرين الملوكي والعثماني ، أو بمعني آخر هي الفوارة الدائرية أو المربعة أو المسدسة أو المثمنة أو المفروكة التي كانت تتوسط أرضيات الدورقاعات في المنازل والقصور الخاصة لترطيب جوها بما تبثه من المياه المتدفقة منها بواسطة أقصاب أو مواسير من الرصاص تعمل في أرضيتها أو في حوائطها وجدرانها، وغالباً ما يكون في وسطها عمود من الرخام يسمى فواراً تنبعث المياه من أعلاه، أو تتوسطها فوارة من الرخام المفرغ بأشكال هندسية بدائرها قوارير أو ينابيع لدفع الماء، وقد بأشكال هندسية بدائرها قوارير أو ينابيع لدفع الماء، وقد الرخام الحردة الدقيق الذي كان يتكون من فصوص صغيرة ملونة تجمع بعضها إلى بعض في أشكال هندسية رائعة تحاط بمراتب رخامية على شكل دالات ذات ألوان متعددة (١٠٨٠).

وقد تعمل الفسقية أيضاً في وسط حديقة أو بركة أو بحيرة تستقى منها ماءها ، وربما تعددت الفساقي في البركة الواحدة إما موزعة في أرجانها أو مركبة بعضها فوق بعض متدرجة في الصغر كلما ارتفعت وينتهي أعلاها بنافورة وسطية تقذف الماء متصاعدا في السماء ليعود هابطاً إلى الأرض من واحدة إلى أخرى كسلسلة من شلالات تنتهى في البحيرة التي في أسفلها، وقد استخدم المعمار المسلم في عمل هذه الفساقي أفضل المواد الحجرية والرخامية، والمعدنية ، وزينها بأجمل الزخارف النباتية والهندسية والكتابية، وخلق فيها أدق النماذج المحفورة والمنحوتة والمنقوشة لكى يوظف ماءها أحسن توظيف جمالي ممكن ويجعله في متناول المغتسل والمتوضىء والشارب ، ويضعه في أفضل بقاع الأبنية المعمول فيها مثل صحن المسجد والمدرسة ودورقاعة المنزل والقصر ووسط الحديقة أو البركة أو البحيرة ونحو ذلك(١٠٨١).

Mosaic work): فسیفساء، (۱/۱۷۲،۱/۱۷۶

الفسيفساء قطع صغيرة ملونة من الرخام وغيره

كالحصباء والخرز ونحوهما، يضم بعضها إلى بعض فتتكون منها صور متنوعة وأشكال مختلفة تزين بها أرض البيت أو جدرانه(١٠٨٢).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن الفسيفساء هي نوع من الزخرفة يقوم على تكوين أشكال فنية مختلفة تعمل بواسطة قطع أو فصوص صغيرة من مواد متعددة ذات ألوان شتى، واتخذت هذه القطع في بادئ الأمر خلال العصر اليوناني من الحجر والرخام، وكون الفنانون في هذا العصر من فصوصها الختلفة صوراً تحكى بعضا من حياتهم الاجتماعية وقصصهم الدينية، ثم انتقل استخدام هذه الفسيفساء من العمارة الرومانية إلى العمارة البيزنطية ولا سيما في الطراز القوطى الذى استخدمها في هيئة قطع صغيرة ذات قوالب مكعبة، وأجرى عليها الفنانون البيزنطيون تطورا كبيرا شمل عناصر تكوينها وأساليب صناعتها وطرق استخدامها ، فجعلوها من قطع الزجاج الملون بدلاً من الحجر والرخام، وإن أضافوا إليها في بعض الأحيان مكعبات حجرية وصدفية، وزينوا بها جدران عمائرهم بدلاً من الأرضيات، وكونوا بتشكيلاتها الفنية صوراً تحكى بعضا من كتابهم المقدس، وكان من أعظم ما أبدعوه في هذا الصدد هي الفسيفساء التي عملوها في كنيسة أيا صوفيا (١٠٨٣).

ثم ورثت العمارة الإسلامية هذا النوع من الفنون الزخرفية المعمارية منذ عصورها المبكرة، حيث زين المسلمون بها خلال العصر الأموى بعض آثارهم الأولى مثل قبة الصخرة في بيت المقدس (٧٢هـ الأولى مثل قبة الصخرة في بيت المقدس (١٩٩٠م) وعملوا فسيفساءها من مكعبات صغيرة من الزجاج الملون وغير الملون والشفاف وغير الشفاف، ومن مكعبات من الحجر الأبيض والوردي، ومن صفائح صغيرة من الصدف، وثبتوها في وضع أفقى كامل باستثناء المكعبات المذهبة والمفضضة التي وضعوها بميل قليل لتعكس الضوء الواقع عليها فتزداد

رونقاً وجمالاً، وقد انحصرت زخارف هذه الفسيفساء في موضوعات نباتية كثيرة ومتنوعة، كما زينوا بها الجامع الأمسوى في دمسشق (٨٨-٩٦هـ ٧٠٧١ -٤٧١م) إلا أن فسيفساء هذا الأثر كان قد أصابها كثير من التلف بسبب الحرائق المختلفة التي تعرض لها، ولكن بقى منها ما اكتشفه الفرنسي دى لوريه سنة (١٩٢٧) تحت طبقة من الملاط، وظهرت في هذا الجزء المكتشف لوحة رائعة عرفت بلوحة نهر بردى، وعلى شاطنه مناظر طبيعية ذات أشجار وغابات وقصور، وترجع بعض فسيفساء هذا الجامع إلى عهد الوليد بن عبد الملك في القرن الأول الهجري / السابع الميلادي وبعضها الثاني إلى أعمال الترميم التي أجراها فيه السلطان السلجوقي ملك شاه سنة (١٠٨٣هـ/١٠٨٩م) وبعضها الثالث إلى عهد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس (٦٥٨ -٦٧٦ هـ / ١٢٦٠ - ١٢٧٧م) ، كذلك فقد زين المسلمون بهذه الفسيفساء من الأبنية الأموية - إلى جانب قبة الصخرة وجامع دمشق- قصر هشام بن عبد الملك في خربة المغجر شمالي أريحا (١٠٥ -١٢٥هـ/ ٧٢٣ - ٢٤٧م) الذي عثر في أرضية الحمام الملحق به على فسيفساء رائعة تعد واحدة من أبدع ما وصل إلينا من زخارف الفسيفساء الأموية حتى الآن، وفي جزء منها شجرة رمان تحتها غزلان وأسد ينقض على واحدة منها، ومحراب وقبة الجامع الكبير في قرطبة (١٦٩هـ /٧٨٥م)، أما في العصر العباسي فإن ما عرف عن هذه الصناعة لم يخرج عن روايات المؤرخين وعن بعض قطع صغيرة عثر عليها في سامرا يرجح منها أن فسيفساء هذا العصر لم تختلف كثيراعن فسيفساء العصر الأموى وأنها كانت متأثرة أيضا بالأساليب الهيلنستية التي راجت في فنون العصر الأموى بالشام بشكل خاص ، لا سيما وأن العراق كان به صناع فسيفساء من الروم منذ القرن الأول قبل الإسلام(١٠٨٤).

وكون الفنانون المسلمون بفصوص الفسيفساء التى استخدموها فى هذه الآثار الأموية والعباسية أشكالا فنية رائعة من النباتات والأشجار والأنهار والقصور، ورغم أنهم كانوا – فى غالب الآراء – قد استقدموا لصناعتها عمالاً من الروم وجلبوا بعض خاماتها من بلادهم ، إلا أنهم كانوا قد حددوا لهؤلاء الصناع من العناصر الفنية والزخرفية ما يتفق مع عقيدتهم الإسلامية وذوقهم العربى، فلم يخرجوا بهذه العناصر فى عمائرهم الدينية عن الأشكال النباتية والمناظر الطبيعية مبتعدين بذلك عن تصوير الكائنات الحية التى كانت تدخل ضمن عن تصوير الكائنات الحية التى كانت تدخل ضمن الإطار المحرم لمضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى، ولو أنهم لم يطبقوا هذه القاعدة فيما زينوه من عمائرهم المدنية لم يطبقوا هذه القاعدة فيما زينوه من عمائرهم المدنية من منشآت العمارة السكنية (١٨٠٥).

ثم لم يلبث الفنان المسلم في عصر سلاجقة الروم أن استبدل الفصوص الزجاجية الملونة لهذه الفسيفساء بفصوص من الخزف وجدت أعظم نماذجها في مساجد وتكايا مدينة قونية خلال القرنين (٦-٧هـ/١٢ - ١٣م) ومنها مسجد علاء الدين قيقباد (١٩٢٧هـ/١٢٢٠م) الذي تعد فسيفساؤه الخزفية واحدة من أبدع ما أنتجته يد الفنان في هذا العصر، ومدرسة سرجالي (١٤٤٥هـ/١٢٤٧م) التي حفظت فسيفساؤها الخزفية أسماء بعض صناعها ومنهم محمد بن عثمان الطوسي وغيره، ومحراب مسجد صاحب أطا (٦٥٦هـ /١٢٥٨م) الذي تقوم زخارف فسيفسائه النباتية ذات العناصر المتداخلة والمتشابكة دليلاً صادقاً على أن ما وصل إليه صناع هذا العصر من إتقان قل أن يوجد له نظير، وعلاوة على هذه الفسيفساء الخزفية فقد كسا صناع هذا العصر السلجوقي جدران بعض مبانيهم بقوالب من القرميد وضعوها على هينة الفسيفساء لكي تؤلف جوانبها الضيقة أشكالا متعددة الأضلاع وأطباقا نجمية تحصر فى حشواتها شتى الفروع النباتية والزخارف الهندسية(١٠٨٦).

أما في مصر فقد ظهرت أول نماذج الفسيفساء في مدينة الإسكندرية خلال العصر الروماني، وانتقلت زخارفها الهندسية المتشابكة والجدولة إلى البسط الصعيدية التي كانت تصنع في مدينة أنتينوه (الشيخ عبادة حالياً) وأعطيت للنسيج القبطى أثره في زخارف العمارة الإسلامية ولاسيما تيجان الأعمدة والعقود التي تعلوها، حيث تحولت الزخرفة الهيلنستية إلى أشكال جديدة جمعت بين ورقة الأكنشس الواردة من سورية ويين الزخارف الهندسية المتشابكة والمجدولة التي ظهرت في الزخرفة الفسيفسائية السكندرية مما كان له أثره في الزخارف الهندسية المبكرة في العمارة والفنون الإسلامية، وقد ورد أن جدران جامع عمرو بن العاص بالفسطاط كانت مزينة بفسيفساء ظلت فيه إلى أن خلع برجوان العزيزي كثيرا منها في العصر الفاطمي سنة (٣٨٧ هـ/٩٩٧م) ولكن الأمثلة المادية الباقية للزخارف الفسيفسائية لاتثبت وجود الفسيفساء في عمارة مصر الإسلامية قبل محراب قبة الملك الصالح نجم الدين أيوب (٦٤٧-١٢٤هـ/١٢٤٩ -١٢٥٠م) وانتقل استخدام هذه الفسيفساء من عمارة العصر الأيوبي إلى عمارة العصر المملوكي لنجد أعظم نماذجها في مجموعة السلطان قلاوون بالنحاسين (٦٨٣ -۱۸۶ هـ/ ۱۲۸۴ -۱۲۸۵م) حيث زخرفت بها جدران الضريح ودعاماته وحنية محرابه، فضلاً عن أحواض السبيلين الموجودين في بيمارستانه، ولنجد لها نماذج رائعة أخرى في العصابة التي تزين محراب الجامع الطولوني التي عملها السلطان لاجين (٦٩٦ هـ/١٢٩٦م) وتواشيح محراب المدرسة الطيبرسية بالجامع الأزهر (٧٠٩هـ/١٣٠٩م) وطاقية محراب المدرسة الأقبغاوية بذات الأثر (٧٤٠ هـ/١٣٣٩م) حتى ازدهرت في العصر المملوكي بعد ذلك صناعة

أخرى من صناعات هذا المضمار عرفت في رأى البعض بالرخام الخردة، وفي رأى البعض الآخر بالفسيفساء الرخامية ، وكانت تصنع من مكعبات رخامية صغيرة ملونة كثرا استخدامها في الأرضيات وحنايا المحاريب ووزرات الجدران وجلس الشبابيك والفساقي والأحواض في الأبنية الدينية والمدنية المملوكية على السواء (١٠٨٧).

وتنحصر طريقة عمل الزخارف الفسيفسائية بصفة عامة في رسم التصميم المطلوب بقلم من الرصاص على قطعة من الخيش المشدود إلى لوحة منبسطة، فإذا ما تم تنفيذ الإطارات قوست اللوحة لتأخذ شكل التجويف المراد للمحراب، ثم تقطع فصوص الفسيفساء طبقاً للأشكال المحددة في التصميم، وتخشن من ظهرها دون وجهها لتثبت على اللوحة بانحدار خفيف بحيث يكون الرسم جهة الحائط، وعندما يكتمل تثبيت القطع الفسيفسائية طبقاً للرسم أو التصميم الفني تصب المادة الرابطة عليه من الخلف، وتترك فترة زمنية حتى تجف، ثم يكشط الزائد منها، وتصقل اللوحة في آخر الأمر لتأخذ شكلها النهائي

وصفوة القول أن الفسيفساء الرومانية كانت عبارة عن قطع رخامية وحجرية بألوان الرخام والحجر الأبيض والأسود والرمادى الضارب إلى الخضرة ، وانحصرت مجالات استخدامها في تغطية الأرضيات الخاصة بالملاعب والهياكل والحمامات، ودارت مواضيعها الزخرفية حول حياتهم الاجتماعية والدينية، ثم عملت في العصر البيزنطى من قطع زجاجية وحجرية وصدفية مكعبة، وارتقى استخدامها في الأرضيات إلى الجدران والعقود الخاصة بالكنائس، وانحصرت في صور الرسل والقديسين وصور السيدة العذراء والسيد المسيح عليهما السلام، أما في العصر الإسلامي فقد زاد المسلمون على هذه وتلك الفسيفساء المذهبة أو ذات البريق

المعدنى وفسيفساء المرايا، واستخدموا في صناعتها المواد الزجاجية والخزفية والقاشانية والصدفية التي أخذت سطوحا هندسية مربعة، ثم سطوحا متعددة الأضلاع بعد أن كانت في الفسيفساء السابقة عليهم ذات أشكال غير هندسية، وكانت خلفية الفسيفساء المذهبة تعمل عادة من معجون من الزجاج الرمادى، ثم توضع عليها ورقة من الذهب وتغطى بقطعة من الزجاج الشفاف لحفظها (١٠٨٩).

وصارت المساجد والأضرحة والقصور والمنازل هي أخصب مجالات استخدام الفسيفساء الإسلامية ولاسيما أرضياتها وجدرانها وواجهات وخواصر عقودها وجلس شبابيكها، وظهرت أجمل نماذجها - كما أسلفنا - في قبة الصخرة وجامع دمشق والجدار الذي أقامه الحكم الأول في جامع قرطبة سنة (٣٥٠ هـ/٩٦١م)، واختفت في هذه الفسيفساء الإسلامية ولا سيما في الأبنية الدينية - كل الصور الآدمية لتقتصر عناصرها الزخرفية على المناظر الطبيعة وأشكال النباتات والأشجار والأنهار والعمائر السكنية، وأخذت الرسوم النباتية والهندسية ذات التفاصيل المدروسة والألوان الفنية دورها في هذه الفسيفساء الإسلامية، إلى جانب فسيفساء المرايا التي ابتكرها الفنان المسلم وطور رسومها الهندسية وتضليعاتها إلى أقصى مراحل التطوير والإبداع (١٠٩٠).

#### ۲۲۵.فلس: (Fils شکل۱۷۰)

أفلس الرجل: صار إلى حال ليس له فلوس، أو صارت دراهمه زيوفا فهو مفلس – جمع مفاليس –، وحقيقته الانتقال من حال اليسر إلى حال العسر، وفلسه القاضى (بتشديد اللام وفتحها): شهره بين الناس بأنه صار مفلسا، والفلس (بكسر الفاء وسكون اللام): النقد الذي يتعامل به وجمعه في القلة أفلس (بسكون الفاء وضم اللام) وفي الكثرة فلوس، والفلاس (بتشديد

اللام وفتحها): بائع الفلوس المضروبة(١٠٩١).

والفلس لفظ مشتق من اليونانية (Follis) وكان في العصر البيزنطى عبارة عن قطعة نقدية تحمل على أحد وجهيها الحرف الأبجدى اليوناني (M) وعلى وجهها الآخرصورة الإمبراطور البيزنطى المعاصر لها، وقد استعار العرب هذه السكة عن البيزنطيين غير أنهم لم يتقيدوا بوزنها البيزنطى، لأن هذا الوزن كان عند الفتح العربي لمصر وسوريا في غاية الاضطراب، فضربوا فلوسا عربية في بعلبك وحلب وحمص ودمشق وطبرية وفلسطين والاسكندرية، ومع اختلاف أوزان هذه السكة وقيمتها باختلاف الأقاليم التي ضربت منها إلا أنها حافظت على النسبة الشرعية بين الفلوس والدراهم والتي كانت (١-٤٨) (١٠٩٢).

والأصل في ضرب هذا النوع من النقود النحاسية أن تكون عملة تساعد على إجراء العمليات التجارية البسيطة، ومع ذلك اهتم العرب بنقوشها وأوزانها، وصنعوا لضبط هذه الأوزان - كما في حالة الدينار والدرهم - صنجا زجاجية خاصة مقدرة بالقراريط والخراريب ، لا تستحيل إلى زيادة أو نقصان، وكانت الفلوس العربية - كما يقول القلقشندى- على صنفين: أحدهما مطبوع بالسكة منذ الزمن الأول إلى أواخر أيام الدولة الناصرية حسن بن محمد بن قلاوون، وكانت فلوس هذا الصنف كل ثمانية وأربعين فلسآ منها بدرهم من الدراهم النقرة ، ثم حدث في عهد هذا السلطان أن ضربت بالإسكندرية سنة (٧٥٩هـ /١٣٥٧م) فلوس عرفت بالجدد، زنة كل فلس منها مثقال، مطبوعة بالسكة السلطانية ، وبطل ما عداها من الفلوس ، وحمل التجارهذه الفلوس المضروبة من الديار المصرية إلى الحجاز والسمن وغيرها من الأقاليم الإسلامية(١٠٩٣).

أما الصنف الثاني من الفلوس غير المطبوعة فكان عبارة عن نحاس مكسر من الأحمر والأصفر عبر عنها

بالعتق، وكانت في الزمن الأول كل زنة رطل منها بالمصرى بدرهمين من الدراهم النقرة، فلما عملت الفلوس الجدد المتقدمة الذكر استقر كل رطل منها بدرهم ونصف، واستمرت على ذلك حتى عهد القلقشندى (٧٥٦-٨١٨هـ/١٣٥٥ –١٤١٨م) ثم نفدت هذه الفلوس بعد ذلك لغلو النحاس، ومنها ثلاث فلسات باسم السلطان الظاهر برقوق ضرب أولها سنة فلسات باسم (١٣٨٨م) وضرب ثانيها سنة (٧٩٧هـ/١٣٨٨م) وضرب ثالثها سنة (٧٩٧هـ/١٣٨٨م)

#### ۲۲٦ فواكه: (Fruit - شكل ۱۷٦)

الفاكهة - جمع فواكه - هى ما يتنعم بأكله رطباً كان أو يابسا كالتين والزبيب والرطب والرمان، مصداقاً لقوله تعالى : ﴿فيهما فاكهة ونخل ورمان﴾ لأن العرب كانت تذكر الأشياء مجملة ثم تخص منها شيئاً بالتسمية تنبيها على فضل فيه وقد أيدهم النص

القرآنى فى ذلك، والفكاهة (بالضم) المزاح (بكسر الميم) لانبساط النفس، وتفكه بالشىء (بتشديد الكاف وفتحها): تمتع به، وفكه القوم (بفتح الفاء وكسر الكاف): أطرفهم بملح الكلام، والفكاهة (بضم الفاء): اسم من التفكيه والمزاح وما يتمتع به من حديث وسواه (١٠٩٥).

وقد عرفت العمارة الإسلامية المبكرة ولا سيما في قبة الصخرة بالقدس الشريف (۷۲هـ/٦٩١م) وفي الجامع الأموى في دمشق (۸۸-٩٦هـ الجامع الأموى في دمشق (۸۸-٩٦هـ الزخارف الفسيفسائية، وقد وجدت هذه العناصر القريبة من الطبيعة منتشرة فوق الأوراق أو مختلطة معها في الأكاليل النباتية المختلفة من أشجار النخيل والعنب والرمان والكمثرى والزيتون والليمون والكرز وغيرها بالإضافة إلى فاكهة أشبه بشمرة الخيار الذي تنتشر زراعته في الريف العربي (١٠٩٦).

(۱۷۷ قاشانی: Glazed tiles) شکل ۲۲۷

القاشى من الفلوس: الردئ يرد إلى معطيه، والقشان (بتشديد الشين وفتحها): آكل النفايات ورذال الأطعمة ، وقاشان: مدينة بالعجم من بلاد الجبل تقال بالشين وبالسين(١٠٩٧)

أما في المصطلح الأثرى فإن القاشاني أو القيشاني كما تسميه العامة هي بلاطات خزفية ملونة ذات زخارف كتابية أحيانا ونباتية وهندسية في أغلب الأحيان كانت تكسى بها بعض أجزاء من العمائر الإسلامية ولا سيما تغطية القباب والمآذن والجدران، وقد اشتهرت صناعتها في مدينة قاشان بإيران خلال القرنين (٨-٩هـ/١٤/-١٥م) أما في مصر فإن عمارتها الإسلامية لم تعرف استخدام هذه البلاطات الخزفية قبل العصر العثماني إلا في حالات قليلة نادرة ترجع إلى العصر المملوكي كما حدث في منذنة مسجد الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة (٧٣٥هـ/١٣٣٥م) ومنذنة الغوري بالأزهر (٩١٥هـ /٩٠٩م)، ثم انتقل استخدام هذه البلاطات الخزفية أو القاشانية الملونة أو المكتوبة إلى تغطية رقاب بعض قباب مصر المملوكية، كما حدث في قبة خوند طغاى الناصرية المعروفة باسم أم أنوك (٧٤٠هـ/١٣٤٠م) وفي قبة أصلم البهائي السلاحدار (٧٤٦هـ /١٣٤٥م) ومن ثم إلى بعض مساجد مصر المملوكية كما حدث في مسجد تمراز الأحمدي (٨٧٦هـ /١٤٧٢م) ، ومنها إلى بعض المساجد العثمانية كما حدث في جامع آق سنقر الذي يعرف اليوم بجامع إبراهيم أغا مستحفظان أو الجامع الأزرق نظرا للعمارة الكبيرة التي أجراها فيه إبراهيم أغاسنة (١٠٦١-٢٠١هـ /١٩٥١ - ١٩٥٢م) وكسى فيها جدار القبلة كله من الأرض حتى السقف

ببلاطات من القاشانى الأزرق تعد أكبر مجموعة من هذه البلاطات الخزفية فى عمارة مصر الإسلامية على الإطلاق، وقد زاد من أهميتها أنها عملت خصيصا لهذا الأثر برسوم متماثلة تضم أشكالا مختلفة من زهريات تنبثق منها تفريعات نباتية وأشكال رهور (١٠٩٨)

وقد أشار بعض الباحثين إلى أن مدينة دمياط كانت قد اشتهرت خلال العصر المملوكى بصناعة ترابيع صغيرة من القاشانى، وربما كان ذلك مصدراً للقلة القليلة التى استخدمت من هذه الترابيع القاشانية فى بعض الأبنية الأثرية التى ترجع إلى العصر المشار إليه أو أنها كانت ترد إليها مستوردة من إيران، وسواء كان الأمر بهذا أو ذاك فالذى لا شك فيه أن هذه البلاطات القاشانية كانت قد استخدمت - كما أسلفنا- فى القاشانية كانت قد استخدمت - كما أسلفنا- فى بعض عمائر العصر المملوكى وورد المصطلح فى وثائقه فقيل ٥كرسى مرحاض مفروش الأرض بالرخام البلور ووزرة رخام وقاشانى» (١٠٩٩).

# ۲۲۸ قاعدة عمود: (Pedestal شكل ۱/۱۷۸ (٥/۱۷۸ ماره)

قعد الرجل (بفتحتين): جلس ، والقعدة (بفتح القاف وسكون العين): المرة من القعود مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ولا تقعدوا بكل صراط توعدون﴾ والمقعدة (بفتح الميم وسكون القاف): السافلة، والقاعد من النساء: التي قعدت عن الولد والحيض، والقعدة (بفتحتين): الذين لا يذهبون إلى الحرب مصداقاً لقوله عز من قائل: ﴿وقعد الذين كذبوا الله ورسوله﴾، وتقعد عن الأمر (بتشديد العين وفتحها): لم يطلبه، والمقاعد: مواضع القعود ، وقواعد البيت أساسه، الواحدة قاعدة وهي ما يقوم عليه التمثال والعمود ونحوهما ، والقاعدة

فى الاصطلاح بمعنى الضابط أو الأمر الكلى الذى ينطبق على جميع الجزئيات (١١٠٠).

ويغلب على الظن أن نظام القواعد التي تحمل الأعمدة في العمائر الأثرية وغيرها هو نظام بيزنطي الأصل عرفته العمارة البيزنطية لتخفيف الثقل الواقع على العمود ثما يعلوه من البناء ، ولتحميل ضغط هذا الثقل على الأساسات بشكل أفضل، وكانت قواعد الأعمدة في هذا العصر عبارة عن مجموعة من الطبقات المتتالية التي لا يزيد سمك الواحدة منها عن ملليمتر واحد، إلا أن الخطر الوحيد لاستخدام هذه الطبقات الرقيقة كان ينحصر في مدى تعرضها للانتشار أسفل الحمل وبروزها من ثم من حول الحافة وقد تم تفادى هذا الخطر باستخدام أطواق من المعدن حول الوصلات، ولم تخرج القواعد المستخدمة في أعمدة العمارة الإسلامية عن كونها تيجانا ناقوسية مقلوبة، لأن ما شاع في هذه العمارة إذا كان تاج العمود على شكل ناقوسي كانت قاعدته صورة مقلوبة لشكله ، إلا أن هناك مثلين استثنائيين لهذه القاعدة في مدرسة السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون (٧٥٧-٢٧هـ/ ١٣٥٦ –١٣٦٦م) أحدهما عبارة عن مضلع ثماني منتظم تتجه فيه القاعدة (الثمانية) ناحية قطر البدن المربع المنصوب فيه العمود والآخر عبارة عن عمود ناصية قاعدته من نفس طراز القاعدة المشار إليها ولكنها ذات سنة عشر ضلعاً حلزونيا أو تضليعا أفقياً متعرجاً، وتتركب هذه الأضلاع من خيزرانات مستديرة ينفصل بعضها عن بعض بقنوات(١١٠١). .

ويأتى هذا المصطلح فى العمارة المملوكية ووثائقها إما بصيغة الجمع غالباً للدلالة على أساسات القواعد وتيجانها أيضاً ، فقيل «أعمدة مكملة القواعد العلوية والسفلية» ويقصد بالقواعد العلوية هنا تيجان الأعمدة، بينما يقصد بالقواعد السفلية أساساتها، وإما بصيغة

المفرد أحيانا للدلالة على جزء من بناء أو آلة فقيل في وصف طاحونة أنّ لها «قاعدة صوان» (١١٠٢).

## ۲۲۹ - قـاعــة: (Hall - شـكـل ۱/۱۷۹) ۲/۱۷۹)

القاع – جمع أقوع (بسكون القاف وضم الواو) وأقواع وقيعان –: أرض مستوية مطمئنة بما يحيط بها من الجبال والآكام، والقيعة (بالكسر): مثل القاع، مصداقا لقوله تعالى: ﴿كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ﴾، والقوع (بفتح القاف وسكون الواو): المسطح (بكسر الميم وسكون السين): يلقى فيه التمر وغيره حتى يجف، والقاعة – جمع قاعات –: ساحة الدار، والمكان الفسيح يتسع لجمع عظيم من الناس كقاعة المحاضرات ونحوها (١١٠٣).

وكانت القاعة في المسكن العربي هي المكان الرحب الذي يستقبل فيه الزوار، وعادة ما كانت عبارة عن إيوانين متقابلين ذوى أرضيتين رخاميتين مرتفعتين بينهما دور قاعة ذات أرضية رخامية منخفضة تتوسطها فوارة من الرخام غالبا تعمل على ترطيب جو القاعة عند جلوس الزوار فيها، أما سقفها المرتفع فكان عبارة عن شخشيخة في رقبتها فتحات للتهوية والإنارة، أما الإيوانان المتقابلان حول هذه الدور قاعة فكان أحدهما يطل على الخارج بواسطة مشربية جميلة من خشب الخرط تزينها بعض الكتابات العربية أحيانا، وبعض الزخارف النباتية والهندسية أحيانا أخرى، ويطل الآخر على الداخل، وكانت جدرانها تشتمل - كما في حالة المقاعد - على دواليب حائطية ذات خورنقات من خشب الخرط لوضع الأواني الزجاجية والمعدنية ونحوها، وغالبا ما يشتملان على صفف معقودة تكسوها ألواح رخامية ملونة لوضع أواني الزينة وأواني الاستخدام عليها أو في داخلها، أما أرضيتي هذين الإيوانين فكانتا تفرشان- كما في أرض الدور قاعة - بفصوص من الرخام الملون الدقيق، ويغطى سقفيهما ببراطيم خشبية ذات مربوعات تزينها زخارف نباتية وهندسية تحيط بها أزر خشبية ذات كتابات عربية ملونة ومذهبة، إنشائية

أحيانا، وقرآنية أحيانا أخرى، ودعائية أحيانا ثالثة، وشعرية من البردة أو نهجها أحيانا رابعة، وتصف الدكك الحشبية - كما في حالة المقاعد أيضا - حول جدرانهما وعليها فرش من الأكلمة الملونة والمنقوشة لجلوس الزوار حول صينية كبيرة في الوسط لوضع المأكولات وأواني الحدمة (١١٠٤).

#### ۲۳۰ قالب: (Mould شکل ۱۸۰)

قلب الشيء (بفتحتين) : حوله عن وجهه أو حالته، وجعل أعلاه أسفله، وباطنه ظاهره، وقلب الأمر (بتشديد اللام وفتحها) ظهراً لبطن : اختبره، وقلبه الله إليه : أماته، والقلب (بفتح القاف وسكون اللام) : الفؤاد وقد يعبر به عن العقل مصداقاً لقوله تعالى: ﴿لَمْ كَانَ له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد﴾ والقليب: البئر العادية القديمة مطوية كانت (أى مبنية بالحجارة) أو غير مطوية ، والقالب (بالفتح) : ما يكون للخف وغيره ، أو وعاء صلب من معدن أو حشب تسميه العامة «فورمة» أو حجم مفرغ مصنوع على أصل التمثال ونحوه، أو ما تفرغ فيه المعادن وغيرها من المواد ليكون مثالاً لما يصاغ منها (١١٠٥).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن القالب هو الإطار البارز الذي استخدم بكثرة حول العقود والأعتاب والمكاسل وفتحات المداخل والنوافذ وغيرها من أجزاء العمارة الإسلامية، وقد استخدمت هذه القوالب أيضا كطبات تحت الشرفات المتوجة لواجهات العمائر ولا سيما المسنن منها، وتحت مقرنصات البنايات ذات القباب، واستعمل معها في أبنية القرن (٨هـ ذات القباب، واستعمل معها في أبنية القرن (٨هـ المتخدمت قوالب الرقبة المنعكسة والرقبة المعتدلة، حيث استخدمت قوالب الرقبة المنعكسة كحاشية حول المعمول على هيئة الرقبة المنعكسة بما فيه الخوصة العليا يتراوح بين (١-٣٠، ١٠-٣٠) من ارتفاعه عن مستوى سطح الأرض، ثم تتناقص نسبته كلما زاد ارتفاعه ، أما

عمق طبقات الرقبة المنعكسة تحت الشرافة فكان يتراوح بين (١-٣، ١-٤)، وكانت القاعدة المعروفة في هذه القوالب هي أنه إذا كان القالب حول جفت مستدير الميمات فإن الفرع الأيمن من الميمة اليمني يمر فوق الفرع المقابل له من الحلقة الثانية الأمامية، أما إذا كان حول جفت مسدس الميمات فإن الفرع الأيمن من الميمة اليمني يمر تحت الفرع المقابل له كلما تقاطعا ، وقد وجدت بواكير هذه القوالب في العمارتين الأموية والعباسية ولا سيما في قصر المشتى وبعض الأبنية العراقية كانت واجهة القوالب فيها منحنية بزاوية قائمة في كل طرف، أما القوالب التي أحاطت بالمداخل الثلاثية المعقودة في العمارة السورية التي ترجع إلى القرن السادس الميلادي فكانت تدور هي الأخرى مكتنفة كل الفتحات بزوايا قائمة في كل طرف لتشكل من حولها إطارا قائم الزاوية كما حدث في قلعة سمعان بالشمال السورى وفي خربة تيزين التي تضم نقشاً يونانياً يعطى لها تاريخاً يرجع إلى سنة (٥٨٥) م، وإلى جانب هذه القوالب كان هناك ما يعرف بالنمرة وهى حلية معمارية تشبه القالب كانت تحيط أحيانا بالعتبات وأحيانا أخرى بالخيزرانات من الجانبين ولاسيما حول حجور المداخل التي كانت عنصرا مفضلا لدى معماريي العصر المملوكي بشكل خاص(١١٠٦) .

# 

قب الجلد والتمر (بتشديد الباء وفتحها): إذا يس وذهب ماؤه، وقب الشئ: قوسه، وقب الحرف: ضمه، والقب (بفتح القاف وتشديد الباء وضمها): ثقب فى وسط البكرة يدور عليه المحور، والأقب (بفتح القاف وتشديد الباء وضمها): الضامر البطن، وقبب البناء (بتشديد الباء وفتحها): أقام عليه قبة، والقبة (بالضم) - جمع قباب وقبب -: بناء مستدير مقوس مجوف يعقد بالآجر ونحوه، وخيمة صغيرة أعلاها مستدير، والقبة (بفتح القاف وتشديد الباء وفتحها): طوق النوب الذي يحيط بالعنق، والمقبب (بضم الميم وفتح القاف): ما كان كالقبة (١١٠٧).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن القبة هي بناء محدودب أشبه بكرة مشطورة من وسطها، أو بناء دائرى مقعر من الداخل مقبب من الخارج يتألف من دوران قوس على محور عمودى ليصبح نصف كرة تقريبا يأخذ مقطعها شكل القوس، وتقام مباشرة فوق مسطح أو ترتفع على رقبة مضلعة أو دائرية، أو على حنايا ركنية أو مثلثات كروية أو مقرنصات لتسهيل الانتقال من المربع إلى المثمن ثم إلى الدائرة، وقد تكون القبة كبيرة أو صغيرة أو بيضاوية أو نصف كروية أو بصلية أو مخروطية أو مضلعة، وفي هذا وذاك معلم معمارى تميزت به أغلب الأبنية الدينية عند المسلمين وغيرهم، وكانت تبنى فوق الهياكل الوثنية والمعابد اليسهودية والكنائس المسيحية والأضرحة اليسلامية والكنائس المسيحية والأضرحة

وكانت هناك طريقتان لبناء القباب بالطوب كان يتم في أولاهما وضع الطوب المربع في صفوف أفقية على جوانب مركز القبة صفا فوق آخر حتى تتلاقى في قمتها، وكان يتم في ثانيتهما وضع الطوب المربع رأسيا بدلا من وضعه أفقيا لكي يتكون القبو أو القبة من سلسلة من الحلقات أو الشرائح ذات وصلات تشع من المركز، توضع كل طوبة فيها مقابل الطوبة السابقة عليها، ويتم لصقها بمونة طفلية غروية لدرجة تكفي لأن تبقى الطوبة في مكانها حتى تكتمل الحلقة وتقفل، وهنا يكون سندا صلبا ترتكز عليه طبقة الطوب مقابلة ومطابقة للحلقة التالية قد تم عمله، ولكي تنقص المسافة في عملية الوصول الى مركز القبة كان ضروريا وضع ثلاثة أو أربعة مداميك من الطوب المشار إليه بشكل أفقى في البروز، يعلق كل مدماك منها فوق المدماك القائم تحته، وفي بعض قباب الحير الشرقي (١١٠هـ/ ٧٢٧م) نجد ثلاثة عشر مدماكا من هذه

المداميك الأفقية البارزة بدلا من المداميك الثلاثة أو الأربعة المشار إليها، ومع ذلك فإن مثل هذه القباب كانت تبدأ أحيانا مقابلة لنهاية جدار تستند حلقاتها المقابلة عليه بخفة، فيقام هذا الجدار حتى تكتمل القبة، ثم يتم إزالته بعد ذلك، أو يبنى عقد فى مركزه تبدأ القبة فى مقابله، وقد استخدمت هذه الطريقة فى معبد المسيوم الذى بناه رمسيس الثانى فيما بين سنتى النظام الذى لم تعرفه العمارة الرومانية كان قد ظهر فى النظام الذى لم تعرفه العمارة الرومانية كان قد ظهر فى العمارة البيزنطية كتأثير شرقى، لأنه من المعروف أن تغطية المنشآت القديمة بالقباب كان تقليدا شرقيا عرفته العمارة العراقية القديمة بسبب عدم تواجد الأحجار الكبيرة من جهة وضرورة ارتفاع السقوف لتخفيف الكبيرة من جهة وضرورة ارتفاع السقوف لتخفيف وطأة الجو الحار فيها من جهة أخرى (١١٠٩).

ويغلب على الظن أن المسلمين كانوا قد نقلوا بناء القباب عن الساسانيين والبيزنطيين والأقباط، وأقبلوا على استخدامها بشكل خاص لتغطية ما شيدوه من أضرحة، حتى صارت القبة علما على مبنى الضريح كله (١١١٠)، وكانت القباب التي عرفتها العمارة الإسلامية ذات أنواع وأشكال مختلفة، منها الكبير والصغير، وما شيد بالطوب أو بالحجر أو بالخشب المرصص، ونصف الكروية والمضلعة والبيضاوية بل والمنتهية من أعلاها بمنور يعلوه مثمن يحمل قبة صغيرة مضلعة أو فانوسا كما حدث في قبة الشيخ عبد الله المنوفي بالقرافة الشرقية بالقاهرة أواخر القرن (٧هـ/ ١٣ م) ، وكان في هذا من التجديد ما لم تألفه العمارة الإسلامية في مصرعلى الإطلاق، لأنه مثل فريد في نوعه أرجعه بعض الباحثين الى عبقرية الفنان الفلورنسي برونلسكي في النصف الأول من القرن (٩ هـ/ ١٥م)، وبذلك استخدمت العمارة الاسلامية القباب الكبيرة كغطاء للأضرحة، بينما استخدمت القباب الصغيرة كمناور في سقوف المساجد والمدارس وردهات القصور والمنازل وتغطية الحمامات والميضآت التي كانت تعمل في صحون الأبنية المساجدية المكشوفة، ولم تستعمل

القبة كمظهر خارجى للعمائر غير الدينية مطلقا، بل كانت في هذه الحالة لاتستخدم إلا فوق الأضرحة المحقة بهذه العمائر(١١١١).

وشيد المسلمون قبابهم المبكرة في العراق وإيران وسورية من القرميد المغطى بالطين الخالى من الزخارف، وفي مصر من الآجر أحيانا ومن الحجر أحيانا أخرى ونقشوها من الخارج بأشكال نباتية وهندسية بارزة أو مقعرة غائرة قسمت إلى أضلاع إما مقعرة أو محدبة أو مقعرة ومحدبة بالتبادل، ثم عرفت القباب الإيرانية التغطية بالبلاطات الخزفية الملونة، بينما عرفت القباب العراقية التغطية بالبلاطات الخزفية المذهبة، وكانت رقبة القبة هنا وهناك عبارة عن مساحة مناسبة ليس فقط لتسجيل بعض الآيات القرآنية والنصوص الإنشائية، بل أيضا لفتح نوافذ للتهوية والإضاءة، وعادة ما توجت القبة بهلال من المعدن ينفتح دائما باتجاه القبلة (١١١٢).

وتتكون القية الضريحية في العمارة الإسلامية عامة من ستة أجزاء أولها القبر القرافي أو فسقية الدفن التي تبنى فى تخوم الأرض بمساحات مختلفة، وثانيها التركيبة الحجرية أو الرخامية التي تعلو الفسقية، وثالثها مربع الجدران السفلي الذي يحدد مساحة القبة فوق سطح الأرض، ورابعها منطقة الانتقال التي تحول المربع إلى مثمن تقوم عليه الرقبة، وخامسها الرقبة المثمنة أو الأسطوانية، وسادسها خوذة القبة، وقد أطلق لفظ الفسقية على مدافن سلاطين وأمراء عصر المماليك، وكانت هذه الفسقية عبارة عن مستطيل يبني في تخوم الأرض من الحجر الفص النحيت أو من الآجر، يتصدره محراب مجوف في ناحية القبلة لوضع المتوفى اتجاهه، أما غطاؤها فكان عبارة عن قبو مدبب أو نصف دائرى، وغالبا ما تقوم فوقها - في أرضية القبة - تركيبة حجرية أو رخامية ذات شكل مستطيل يتكون من أربعة جوانب تزينها زخارف نباتية وهندسية وكتابية، يعلوها سقف مسطح تقوم في أركانه - فوق أكتاف صغيرة - أربع بابات، ويتقدمها شاهد قبر ينقش فيه عادة - بعد

البسملة وبعض الآيات القرآنية المتعلقة بمقام الموت والبعث والحساب والجنة والنار - اسم المتوفى وتاريخ وفاته، وأحيانا ما كانت تحيط بهذه التراكيب مقاصير خشبية كما هو الحال في مشهد السيدة رقية ومشهد الإمام الحسين ومشهد الإمام الشافعي وغيرها (١١١٣).

أما المربع السفلي للقباب فقد بدأ في مرحلته الأولى خلال العصر الفاطمي بسيطا متواضعا يحتوى على أربعة أبواب معقودة بعقود مدببة كما حدث في القباب السبع (٤٠٠هـ/ ١٠١٠م)، ثم تطور ليشتمل في مرحلته الثانية على محراب مجوف في الجهة الجنوبية الشرقية وثلاثة أبواب محورية في الجهات الأخرى كما حدث في قبة الحصواتي منتصف القرن (١٩هـ/ ١٩م) والقبة الفاطمية (٢٧هـ/ ١١٣٣م)، وتطور في مرحلته الثالثة إلى بناء الجوانب الأربعة وعمل مدخل رئيسي يواجه المحراب في واحد من هذه الجوانب كما حدث في قبة الشيخ يونس (ح٤٨٧هـ/ ١٠٩٤م) ومشهد إخوة يوسف أوائل القرن (٦هـ/ ١٢م) وغيرهما وتطورفي مرحلته الرابعة ليضم رواقا مستعرضا به بالكة ثلاثية تتقدم الجانبين الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي كما حدث في مشهد السيدة رقية (۲۷هم/۱۱۳۳م) (۱۱۱۴).

أما في العصر الأيوبي فقد كان هذا المربع السفلي على نوعين أولهما عبارة عن مربع يتصدره في الناحية الجنوبية الشرقية محراب مجوف يقابله في الناحية الشمالية الشرقية مدخل يجاوره شباك كما حدث في قبة الإمام الشافعي (٢٠١هـ/ ١٢١١م)، أو مربع يشتمل على فتحة باب في الناحية الشمالية الشرقية يقابلها محراب مجوف في الناحية الجنوبية الشرقية كما حدث في قبة الصالح نجم الدين (١٤٦هـ/ ١٢٥٠م)، وثانيهما عبارة عن مربع يتصدره محراب مجوف في الناحية الجنوبية الشرقية في الناحية الجنوبية الشرقية في الناحية المحورب مجوف في الناحية الجنوبية الشرقية وثلاثة أبواب محورية في النواحي الثلاثه الأخرى، ولم يخرج هذا المربع السفلي في العصر المملوكي عن النمط التخطيطي المألوف الذي

يتكون من مربع يتصدره محراب على جانبيه شبابيك أو كتبيات، مع وجود مدخل في أحد جوانبه ودخلات حائطية في الجوانب الأخرى(١١١٥).

وتنقسم القباب تبعا لمناطق انتقالها إلى قسمين أولهما عبارة عن قباب محمولة على مثلثات كروية (Pendentives) وثانيهما قباب محمولة على حنايا ركنية (Squinches)، ونجد أقدم أمثلة القباب المحمولة على مثلثات كروية في العمارة الفاطمية في بوابات القاهرة الفاطمية (٤٨٠ – ٤٨٥ هـ/ ١٠٨٧ – ١٠٩٢م) ثم في تغطية الأروقة بالجامع الأقمر (١٩٥هـ/ ١١٢٥م)، وقد بدأت مناطق الانتقال في العمارة الفاطمية - مثل المربع السفلي - بسيطة عبارة عن أربع حنايا كبيرة بواقع حنية تشبه المحراب ذات عقد مدبب في كل ركن من أركان القبة كما حدث في جامع الحاكم (٣٨٠ - ٣٠٤هـ/ ٩٩٠ - ١٠١٣م) والقباب السبع (٠٠٠هـ/ ١٠١٠م)، ثم تطورت هذه المناطق الانتقالية في أواخر القرن (٥هـ/ ١١م) لتشتمل على حطتين من الحنايا المعقودة بعقود مدببة كما حدث في قبة الشيخ يونس (٤٨٧هـ/ ١٠٩٤م) وقبتي عاتكة والجعفري (٥١٤ - ٥١٩هـ/ ١١٢٠ -١١٢٥م)، مما مهد لظهور المقرنصات في مناطق انتقال القباب الضريحية في مصر خلال العصر الأيوبي الذي نجد فيه نوعين من هذه المناطق الانتقالية المقرنصة يتكون أولهما من حطتين مقرنصتين ذواتي عقود منكسرة كما حدث في قباب برج الظفر (٥٧٢ - ٥٨٩هـ/ ١١٧٦ - ١٩٩٣م) وفي قبة الخلفاء العباسيين (٦٤٠هـ/ ١٢٤٢م) وقبية شيجرة الدر (١٤٨هــ/ ١٢٥٠م)، ويتكون ثانيهما من ثلاثة حطات مقرنصة ذوات عقود منكسرة أيضا كما حدث في قبة الإمام الشافعي (١٢١٨هـ/ ١٢١١م) وقبة الصالح نجم الدين (A37a\_/ .071a)(1111).

أما في عصر المماليك البحرية فقد تطورت المناطق الانتقالية للقباب تطورا كبيرا خلال خمس مراحل مقرنصة ذات عقود منكسرة تمثلت أولاها في

مقرنصتين تضم ثلاث حنايا في كل حطة كما حدث في قبة ايدكين البند قداري (٦٨٣ هـ/ ١٢٨٣ م) وقبة أحمد بن سليمان الرفاعي (٩٦٠هـ/ ١٢٩١م)، وتمثلت ثانيتها في ثلاث حطات تضم ثلاث حنايا في كل من الحطتين الأولى والثانية، وأربع حنايا في الحطة الثالثة كما حدث في قبة زين الدين يوسف (٦٩٧هـ/ ١٢٩٨م) وقبة أبو اليوسفين (٧٣٠هـ/ ١٣٢٩م)، وتمثلت ثالثتها في ثلاث حطات تضم خمس حنايا في كل حطة كما حدث في قبة الأشرف خليل بن قلاوون (٦٨٧ هـ/ ١٢٨٨ م)، وتمثلت رابعتها في أربع حطات تضم خمس حنايا في الحطات الثلاث الأولى وست حنايا في الحطة الرابعة كما حدث في قبة بيبرس الجاشنكير (٧٠٦ - ٧٠٩هـ/ ١٣٠٦ - ١٣٠٩م)، وتمثلت خامستها في خمس حطات تزيد حطة عن المرحلة السابقة كما حدث في قبة صرغتمش (٧٥٧هـ/ ١٣٥٦م)(١١١٧)، واستمرت أمثلة هذه المناطق الانتقالية المقرنصة في بداية عصر المماليك البرجية في تغطية الإيوانات كما حدث في خانقاه فرج ابن برقوق (۸۰۱ – ۸۱۲هـ/ ۱۳۹۹ – ۱٤۱۱م) ومدرسة قاني باي الرماح (٩٠٨هـ ١٥٠٣م) ومسجد الغوري بالسيدة عائشة (٩٠٩هـ/ ١٥٠٤م) وغيرها، ثم شاع استخدام المناطق الانتقالية المتطورة في عصر المماليك البرجية بداية بثلاث حطات مقرنصة كما حدث في قبة المنوفي في نهاية القرن (٧هــ/ ١٣ م) مروراً بأربع حطات في قبة فيروز الساقي (٨٣٠هـ/ ١٤٢٦م) وخمس حطات في قبة الأشرف برسبای بالصاغة (۸۹۰هـ/ ۱۲۵۹م) وست حطات في قبة سودون القصروى (٨٧٢هـ/ ١٤٦٨م) وسبع حطات في قبة الأشرف اينال (٨٥٥ - ٨٦٠هـ/ ١٤٥١ - ١٤٥٥م) وثمان حطات في قبة فرج بن برقوق (۸۰۱ – ۸۱۳هـ/ ۱٤۰۰ – ۱٤۱۱م) وتسع حطات في قبة المؤيد شيخ (٨١٨ – ٨٢٣هـ/ ١٤١٥ - ١٤٢٠م) ونهاية بثلاث عشرة حطة في قبة الغوري (۹۰۹ – ۹۱۰هـ/ ۲۰۵۴ – ۱۵۰۵م) (۱۱۱۸).

أما القباب المحمولة على حنايا ركنية فقد وجدت أقدم أمثلتها في القباب الواقعة أمام المحراب بجامع الحاكم (٣٨٠ – ٣٠٠ هـ/ ٩٩٠ – ٩٠٠ م)، ثم الحاكم (٣٨٠ – ٣٠٠ هـ/ ٩٩٠ – ٩٠٠ م)، ثم استعملت القباب ذات الحنايا الركنية كعنصر انشائي لتحويل المربع إلى دائرة نجد أول أمثلتها في مشهدي عاتبكة والجعفري (٤١٥ – ١٥٩ هـ/ ١١٠٠ من حطتين تضم أولاهما ثلاث حنايا وتضم ثانيتهما من حطتين تضم أولاهما ثلاث حنايا وتضم ثانيتهما الى ثلاث في قبة الصالح نجم الدين (٣٤٠ – حنية واحدة، ثم زاد عدد هذه الحنايا الركنية بعد ذلك الى ثلاث في قبة الصالح نجم الدين (٣٤٠ – ٢٤٠١ م) والى أربع حنايا في قبة بيسرس الجاشنكير (٢٠١ – ١٢٠٩ م) والى أربع حنايا في مدفن الظاهر بيسرس الجاشنكير (٢٠١ – ١٢٠٩ م) الصحراء (١٢٠٠ – ١٣٠٨ م) برقوق بخانقاه ولده الناصر فرج في الصحراء (١١٠٩ – ١١٩٠).

أما أقدم أمثلة القباب الحجرية ذات الحنايا الركنية فنجدها في خانقاه سلار وسنجر الجاولي (١٣٠٧هـ/ ١٣٠٣م) حيث تتكون منطقة انتقالها من حطتين مقرنصتين بكل منهما ثلاث حنايا، ثم وجدت بعد ذلك القباب الحجرية الصغيرة المحمولة على حنايا ركنية في قبة سنجر المطفر (٢٢٧هـ/ ١٣٢٩م) وقبة أم السلطان شعبان (٧٧٠هـ/ ١٣٦٩م) وقبة الجاى البوسفي (٤٧٧هـ/ ١٣٧٧م)، بينما وجدت القباب الحجرية الكبيرة التي ترتكز على حنايا ركنية في قبتي خانقاه فرج بن برقوق (١٠٨ - ١٤٠٨هـ/ ١٤٠٠ - ١٤٠١م)، واستخدمت البراطيم الحشبية أسفل هذه القباب الكبيرة مباشرة لمقاومة الرفس الحارجي الناتج عنها (١١٢٠).

وكان من القباب المصرية ما تأثر خلال القرن ( ۱۵ م) بالقباب الفارسية والسمرقندية مثلما حدث في قبة صرغتمش (۷۵۷هـ/ ۱۳۵۲م) وقبة يونس الدوادار (۷۸۳هـ/ ۱۳۸۲م)، ومنها ما توج – كما أسلفنا – بفانوس علوى مثل قبة المنوفي

(٨٧٩هـ/ ١٤٧٤م) فيما يرجح أنه تأثير تركى أناضولي، حيث كان الغالب في العصر التركي في الأناضول قبل فتح استنبول وضع فانوس أو شخشيخة في قمة القبة مثلما حدث في جامع بايزيد باشا في مدينة أماسيا (٨٢٢هـ/ ١٤١٩م) وفي جامع مراد الثاني في مدينة أدرنة (١٤٢١هـ/ ١٤٢١م)، ثم تضاءل هذا الأسلوب بعد فتح القسطنطينية باستثناء مثله الموجود في جامع السليمانية (٩٦٥هـ/ ١٥٥٧م)، وبذلك سبق مهندس قبة المنوفي المشار إليها المهندس الإيطالي برونلسكي الذي يقال أنه هو الذي ابتكر الفانوس في عمارة القباب البندقية سنة (٨٢٣هـ/ ٠ ٢ \$ ١ م) ، كذلك كان من القباب المصرية ما فرغت خوذتها بفراغات مختلفة مثل قبة صفى الدين جوهر (١٧١٤هـ/ ١٣١٥م) وقبة محب الدين الموقع (۷۵۱هـ/ ۱۳۵۰م) وقبة المناوي (۱۰۳۱هـ/ ·(1171)(1777)

وقد زينت الإسطح الخارجية لهذه القباب المصرية المملوكية بالعديد من الزخارف الدالية ذات الأشكال النباتية والهندسية، حيث نجد في القباب الآجرية زخارف دالية دائرية مفصصة من خلال تضليع على شكل نبتة الصبار، تتناسب فيه الضلوع الحدبة، والمقعرة في إيقاع زخرفي يضفى على القبة قدرا كبيرا من التوازن والاستقرار، واعتبارا من النصف الثاني للقرن (٨هـ/ ١٤م) بدأت الأحجار تحل محل الآجر في بناء القباب وزخرفتها، وبقى أسلوب التضليع فيها كما هو مأخوذاً به، حيث نراه في معظم القباب الحجرية المبكرة مثل قبة الكردى (٧٩٧هـ/ ١٣٩٥م) وقبة فرج بن برقوق (٨٠١ - ٨١٣ هـ/ ١٣٩٩ - ١٤١١م) وقبة المؤيد (۸۱۸ – ۸۲۳ هـــ/ ۱٤۱٥ – ۱٤۲۰م) وكانــت انحناءات هذه الضلوع تشكل مع انحناء القبة لونا من ألوان الفخامة الصرحية الجذابة، ومالبث المعماريون في النصف الأول من القرن (٩هـ/ ١٥م) أن ابتدعوا أسلوبا جديدا في زخرفة القباب هو أسلوب الخطوط المتعرجة أو المنكسرة على هيئة رقمي (٨،٧) متعاقبين

منحوتين نحتا قليل البروز يخفف الحمل على القبة من ناحية ويوائم التناقص التصاعدي لسطحها من ناحية أخرى، ثم مالبث أن ظهر في نفس التاريخ النمط النجمي على هيئة جدائل هندسية تلتف حول القبة في أشكال نجمية في أروع ما ابتكره الفن الاسلامي من أنماط مثلما حدث في قبة جاني بك الأشرفي بالقرافة (۸۳۵هـ/ ۱٤۳۲م)، وما أن جاء عهد برسباى حتى أقبل الفنانون على هذا النمط الزخرفي وأشاعوا استخدامه، لكنه مالبث بعد هذا العهد أن عدل المعماريون عن محاولةملء سطوح القباب بهذا النمط النجمي، واختاروا الزخارف النباتية المرنة مثلما حدث في قبة جوهر القنقبائي بالجامع الأزهر (٤ ٨٤هـ/ • \$ \$ 1 م) ، أما في عهد قايتباي فقد جمع الفنانون في النصف الثاني من القرن (٩ هد/ ١٥م) بين الزخارف النجمية والأشكال النباتية التوريقية جنبا الى جنب في زخرفة القباب مثلما حدث في قبة قايتباي بالصحراء (٨٧٧هـ/ ١٤٧٢م)، وظلت هذه الروائع في عمارة مصر الإسلامية مستمرة حتى كان نقل الصناع والحرفيين ومنهم النحاتون والحجارون بعد الفتح العثماني لمصرسنة (٩٢٣هـ/ ١٥١٧م) الى الآستانة فنقلوا معهم أسرار هذه الصناعة وتوقف ما كان يعمل في القاهرة منها<sup>(١١٢٢)</sup>.

أما مناطق الانتقال الخارجية لهذه القباب فكانت عبارة عن نواص متدرجة بدرجة واحدة أو مشطوفة ساعدت على تحويل المربع الى مثمن كما حدث فى جميع القباب الفاطمية والأيوبية، ثم ظهرت فى العصر المملوكي البحرى - إلى جانب النواصي المتدرجة المشار إليها - نواص ذات درجتين أو شطفتين، ونواص ذات ثلاث درجات أو شطفات، تطورت فى العصر المملوكي البرجى تطورا كبيرا من خلال ثلاث مراحل كانت فى البرجى تطورا كبيرا من خلال ثلاث مراحل كانت فى أولاها عبارة عن انحناءات مقعرة نصف دائرية تليها نتوءات مماثلة بشكل متوال بداية بانحناءين ونتوءين تلتحم بعدهما الأضلاع فى هيئة ثمانية تحت الرقبة كما حدث فى خانقاه فرج بن برقوق ( ١ - ٨ - ١٨٣هـ/

۱۳۹۹ – ۱۲۱۱م)، وقبة برسباى بالصاغة (۸۳۵هـ/
۱۲۳۲م)، وكانت فى ثانيتها عبارة عن مثلثين مقلوبين يحصران بينهما شكلا هرميا بارزا ساعد على تكوين مثمن من اثنى عشر ضلعا كما حدث فى قبة جانى بك الأشرفى (۸۳۵هـ/ ۱۲۳۲م) وقبة السلطان اينال (۸۵۵هـ/ ۱۲۵۱م)، وكانت فى ثالثتها عبارة عن أربع مثلثات مقلوبة خالية من الأشكال الهرمية البارزة كما حدث فى قبة أبو العملا (۱۲۷۸هـ/ ۱۲۸۸مـ/).

واعتاد المعمار المسلم أن يفتح في مناطق انتقال القبة عدة فتحات للتهوية والإضاءة ارتبط تطورها بتطور المناطق الانتقالية ذاتها، فعندما كانت هذه المناطق عبارة عن حنية ركنية كبيرة معقودة بعقد مدبب كانت الفتحات فيما بينها كذلك ذات عقود مدببة كما حدث في القباب السبع (٤٠٠هـ/ ١٠١٠م) ومسجد الجيوشي (٤٧٨ هـ/ ١٠٨٥م) ومشهد إخوة يوسف في أوائل القرن (٦هـ/ ١٢م)، ولما تطورت مناطق الانتقال في أواخر العصر الفاطمي تطورت هذه الفتحات أيضا وأصبحت ذات عقود ثلاثية مفتوحة كما حدث في قبة الشيخ يونس (٤٨٧هـ/ ١٠٩٤م) وقبتي عاتكة والجعفري (١٤٥-٥١٩هـ/ ١١٢٠ -١١٢٥م)، واستمرت هذه الفتحات الثلاثية في قباب العصر الأيوبي إلا أنها صارت ذات عقود منكسرة تتناسب مع عقود حنايا منطقة الانتقال القصيرة كما حدث في قبة الخلفاء العباسيين (٤٤٠هـ/ ١٤٤٢م) وقبة شجرة الدر (٦٤٨هـ/ ١٢٥٠م)، بينما صارت ذات ثلاث فتحات سفلية تعلوها فتحتان في منطقة الانتقال الطويلة - كما حدث في قبة الإمام الشافعي (٨٠٨هـ/ ١٢١١م)، أما في العصر المملوكي فقد تراوح عدد الفتحات في هذه المناطق الانتقالية بين ثلاث وست فتحات معقودة بعقود منكسرة كما حدث في قبتى القرافي (٧٠٠ - ٧١٠هـ/ ١٣٠٠ - ١٣١٠م) وسنقر السعدي (٧١٥ - ٧٢١هـ/ ١٣١٥ -.(117£)(1771).

وكانت هذه الفتحات على هيئة قمريات وقندليات ذات ثلاثة أنواع، تكونت في أولها من قمرية واحدة مستطيلة معقودة بعقد مدبب أو نصف دائرى كما حدث في قبتي جوهر القنقبائي بالأزهر (٤٤٨هـ/ ٠٤٤٠م) وقراقجا الحسنى (٨٤٥هـ/ ١٤٤١م)، وتكونت في ثانيها من قندلية بسيطة ذات فتحتين سفليتين مستطيلتين معقودتين تعلوهما قمرية دائرية واحدة كما حدث في قبة السادات الشناهرة بالقرافة (٨٥٣هـ/ ١٤٤٩م)، وتكونت في ثالثها من قندلية مركبة ذات ثلاث فتحات سفلية مستطيلة معقودة تعلوها ثلاث قمريات دائرية كما حدث في قبة الأشرف إينال (٨٥٥ - ٨٦٠هـ/ ١٤٥١ - ١٤٥٥م)، وقد ارتبطت هذه القندليات البسيطة والمركبة ارتباطا وثيقا بارتفاع منطقة الانتقال، فإن كانت قصيرة استعملت القندليات البسيطة، وإن كانت طويلة استعملت القندليات المركبة، وغالبا ما كان يعلو هذه الفتحات شريط من الكتابات القرآنية من الجص في القباب الآجرية، أو ينحت نحتا بارزا في القباب الحجرية، ونادرا ما عملت هذه الكتابة بالقاشاني مثلما حدث في قبة أصلم السلاحدار (٧٤٥ - ٤٤٧هـ/ ١٣٤٤ -(1170)(1740

كذلك فقد فتحت في رقاب هذه القباب في العصر الفاطمى نوافذ ثلاثية تراوح عددها بين ثمانية على شكل المشكاة في قبة الشيخ يونس (٤٨٧هـ/ ١٠٩٤) وبين سته عشرة في قبة السيدة رقية (٢٧هـ/ ١٢٣)، وفتحت فيها خلال العصر الأيوبي ثمان نوافذ ذات عقود منكسرة تبادلت – فيما عرف بالمضاهيات – بين الفتح والغلق كما حدث في قبة شجرة الدر (٦٤٨هـ/ ١٢٥٠م)، وفتحت فيها خلال العصر المملوكي نوافذ كثيرة ذات عقود منكسرة تراوح عددها بين ثمان نوافذ في القبة الصغيرة وست عشرة نافذة في القبة الكبيرة (١١٢٦).

أما القبة ذاتها فقد تطورت من حيث مادة بنائها

وقطاعها وزخارفها خلال عصور العمارة الإسلامية في مصر تطورا كبيرا، فقد بنيت القبة الفاطمية – كما أسلفنا – من الآجر، وكانت ذات قطاع نصف دائرى أو مدبب قليلا كما حدث في مسجد الجيوشي (٤٧٨هـ/ م٠٠٥ م) وقبة الشيخ يونس (٤٨٧هـ/ ٤٠١م)، واستمر استخدام الآجر في بناء القباب الأيوبية كما حدث في قبة الخلفاء العباسيين (٤٦٠هـ/ ١٢٤٢م) وقبة شجرة الدر (٤٦٠هـ/ ١٢٥٠م)، وكانت قطاعاتها على هيئة عقد رباعي مدبب، وظل الآجر مستخدما في غالبية قباب العصر المملوكي البحرى إلى أن شاع استخدام الحجر فيها خلال القرن (٩هـ/ مام) مما عد على زيادة الثراء الزخرفي في قباب هذا العصر المملوكي البحرى الما العصر التي كانت ذات قطاع مدبب بصلى القمة منتفخ البدن (١١٢٧).

أما في العصر العثماني فقد كان حب المعماريين للقباب - نظرا لطبيعة أرضهم ومناخهم - بغير حدود حتى أنهم ما كانوا يتركون فرصة لوضع قبة أو قبيبة إلا انتهزوها، بل لقد كانوا يتعمدون خلق الوحدات المعمارية التي تصلح لأن تغطى بشكل من أشكال القبة أو أجزائها، لدرجة أننا لو أحصينا القباب العثمانية وأنصافها لتجاوز عددها مجموع القباب التي بنيت في وانصافها لتجاوز عددها مجموع القباب التي بنيت في العصر الإسلامي كله، وكان المكان الوحيد الذي نجا على عهدهم من وضع قبة أو شكل كروى فوق رأسه هو قمة المئذنة التي سادت فيها النهايات الرمحية تبعا لما كان منتشرا في أبراج الكنائس وعمائر العصور الوسطى، وقد أضفي هذا التغالي في استعمال القباب على الطراز العثماني شخصية عميزة وطبعا مرموقا بين طرز العمارة عامة والطرز الاسلامية خاصة (١٩٢٨).

وكانت الحوائط الداخلية لهذه القباب تكسى عادة بوزرات من الرخام الحردة الملون، وتضم نوعين من الشبابيك أولهما سفلى مستطيل يغطيه عتب مستقيم مزرر، والآخر علوى معقود بعقود مدببة أو نصف دائرية، بينما زينت الأجزاء العلوية من هذه الحوائط

بزخارف نباتية وهندسية وكتابية، كذلك فقد استخدمت القباب الخشبية في العصر الأيوبي مثلما حدث في قبة الإمام الشافعي (١٢١٨هـ/ ١٢١١م)، وفي العصر المملوكي البحري مثلما حدث في مسجد الظاهر بيبرس (٦٦٥ – ١٢٦٨م)، وقبة المدرسة الناصرية بالنحاسين (٦٩٥ – ١٢٩٨م)، وقبة المدرسة (١٢٩٥ – ١٢٩٥م) وقبة السلطان حسن (٧٥٧ – ١٣٩٤هـ/ ١٣٥٩

وصفوة القول أن القبة الضريحية في العمارة الإسلامية كانت تتكون من ثلاث طبقات: أولاها عبارة عن حجرة مربعة بها فتحات للأبواب والشبابيك، وثانيتها عبارة عن منطقة انتقال ذات جدران أقل سمكا من جدران المربع السفلي لها قاعدة مربعة الشكل من الداخل والخارج لاتلبث أن تتغير من التربيع إلى التثمين والتدوير بواسطة الحنايا الركنية أو المثلثات الكروية أوالمقرنصات، أما من الخارج فإن المسقط الأفقى لهذه المنطقة الانتقالية يتحول عند بدايتها السفلية أو قاعدتها من المربع الى المثمن أو الى العشرة الأضلاع أو الاثنى عشر ضلعا، وتزين حافتها العلوية عادة بكورنيش يأخذ هيئة الرقبة المعكوسة، وكانت القاعدة المتبعة في ذلك أن يوجد على الوجه الداخلي لجدار هذه الطبقة كورنيش يفصل بينها وبين الطبقة السفلي، وأن تكون إحداهما بارزة عن الأخرى، ولو أن هذه القاعدة لم تتبع في ضريح السلطان الأشرف برسباي بعد أن تم حذف الكورنيش وصارت جدران الطبقتين السفلي والوسطي في مستوى واحد، أما الطبقة الثالثة فهي عبارة عن رقبة دائرية تعلوها قبة، وكان من المعتاد أن يفتح المعمار في هذه الرقبة مجموعة من النوافذ تراوح عددها بين ثمان في حالة القبة الصغيرة وست عشرة في حالة القبة الكبيرة، وأن يرتبها بحيث يجعل منها شباكا في وسط كل جانب من جوانب القسم المربع، وشباكا في وسط كل ركن من الأركان، وكانت رؤوس هذه الشبابيك عبارة عن قناطر أو عقود تنحت بين المداميك الحجرية الأفقية، وتعلوها مباشرة كتابة محفورة ذات حروف

قائمة بين أشكال نباتية مورقة داخل قناة تعرف بالطراز، والمدهش في هذا الأمر أن فروق انحناء السطح الداخلي للقبة لم تكن تؤثر في مظهرها إذا نظر إليها أحد من أسفل مهما عظمت هذه الفروق، وكثيرا ما كان الجزء الذي يلي الحزام من ظاهر القبة يزين بنقوش نباتية وهندسية بارزة يختلط سطحها مع محيط القبة، أما القباب البصلية فلم تستعمل في غير تغطية ميضآت الأبنية المساجدية إلا نادرا، وغالبا ما كانت تتكون من الأبنية المساجدية إلا نادرا، وغالبا ما كانت تتكون من ميكل خشبي عبارة عن سدايب رفيعة يوضع بعضها بجوار بعض ثم تطلي بطبقة من الملاط، ويتكيء هذا الهيكل على رقبة مثمنة تحملها في معظم الحالات ثمانية أعمدة حجرية أو رخامية (١١٣٠).

والواقع أننا اذا تتبعنا تطور القبة في العمارة الإسلامية لوجدنا أن إرهاصاتها في الطراز الأموى كانت في بادئ الأمر عبارة عن أقبية نصف دائرية بنيت من الحجر أحيانا ومن الطوب أحيانا أخرى، ثم تطورت إلى قباب حجرية أو خشبية استخدم فيها القطاع الطولى للمخروط لتحويل المربع إلى دائرة تقوم عليها القبة، ولعل قبة الصخرة التي شيدها عبد الملك بن مروان سنة القبة الأموية قاطبة، وتقوم على قاعدة دائرية تتكون من أربع دعائم كبيرة بين كل دعامتين منها ثلاثة أعمدة أربع دعائم كبيرة بين كل دعامتين منها ثلاثة أعمدة متمن عشرة نافذة، ويتكون الدائر السفلى لهذه القبة من مخورية (١١٣١).

أما في الطراز العباسي في العراق فإن أقدم قباب هذا الطراز هي القباب الأربع التي تعلو مداخل أبواب السور الداخلي لمدينة بغداد التي شيدها الخليفة المنصور سنة (١٤٥ – ١٤٧ هـ/ ٧٦٧ – ٧٦٥م) وكان كل منها عبارة عن قبة عظيمة يعلوها تمثال تحركه الرياح، وقد تمت طريقة الانتقال فيها من المربع إلى الدائرة بواسطة أربع حنايا مخروطية الشكل ذات أصل ساساني، يلي

ذلك قبة الأخيضر (١٦١هـ/ ٧٧٨م) وهي قبة ذات قنوات مشعة من مركزها العلوى، وقد تمت طريقة الانتقال فيها من التربيع إلى التدوير بواسطة بلاطات أفقية وضعت في أركان المربع من أعلاه، وتليها قبة الصليبية في سامرا، وهي أقدم ضريح عرفته العمارة الإسلامية، وتقوم قبته على حجرة مربعة انتقل فيها من المربع إلى الدائرة بواسطة حنايا أو تجويفات وضعت في أركان الحجرة، كذلك فقد انتشر خلال هذا العصر أركان الحجرة، كذلك فقد انتشر خلال هذا العصر العباسي بناء القباب فوق المحاريب والميضآت، وكان من أهم نماذجها قبة المحراب في الجامع الكبير بسوسة (٣٣٦هـ/ ٥٨٥) وقبة المحراب في جامع القيروان (٢٣٣هـ/ ٨٥٠٥)

وتميزت القباب في الطراز الفاطمي بالصغر والبساطة من الداخل والخارج، كما حدث في قبتي إيوان القبلة بالجامع الأزهر (٣٥٩ - ٣٦١هـ/ ٩٧٠ -٩٧٢م) وقبتى نفس الإيوان بجامع الحاكم (٣٨٠ -۴۰۲هـ/ ۹۹۰ – ۱۰۱۳م)، وهي قباب ترتكز على أربع حنايا لاتزال بعض بقاياها قائمة في القبة الشرقية لرواق القبلة بجامع الحاكم، وفيها طريقة الانتقال من المربع الى الدائرة، وعلى يمينها نافذة جصية مثقوبة فوقها جزء من الرقبة المثمنة التي كانت تحمل القبة وبها نافذة جصية مشابهة للنافذة السفلية، يلى ذلك قباب السبع بنات بالفسطاط (٤٠٠هـ/ ١٠١٠م) وهي قباب متشابهة تتكون كل منها من ثلاث طبقات أولاها عبارة عن مربع سفلي في كل ضلع من أضلاعه عقد مفتوح، وثانيتها عبارة عن منطقة انتقال تحول المربع فيها الى مثمن بواسطة أربع حنايا ركنية بين كل اثنتين منها فتحة معقودة بعقد مدبب، وثالثتها عبارة عن رقبة مثمنة في كل ضلع من أضلاعها نافذة معقودة بعقد مدبب أضيق بكثير من عقد النافذة التي في أسفلها، وفوق هذه الرقبة المثمنة كانت تقوم قبة دائرية لم يعد لها وجود، ومثل هذه القباب القبة التي تعلو المحراب في مسجد الجيوشي الذي بناه الأفضل شاهنشاه بن بدر

الجمالى سنة (١٨ ٤هـ/ ١٠٨٥م) وتقوم على رقبة مثمنة فوق منطقة انتقال على هيئة حنية ركنية ذات عقد مدبب(١١٣٣).

أما في بوابتي الفتوح وزويلة في أسوار القاهرة الفاطمية (٤٨٠هـ/ ١٠٨٧م) فإننا نجد أن مدخل كل منهما قد غطى بقبة حجرية دائرية ترتكز على أربعة مثلثات كروية، والغريب فيهما أن تكوين القبة هو نفسه تكوين منطقة الانتقال فيها وهي المثلثات الركنية (Squinches)، وتلى هاتين القبتين تحول كبير في تصميم منطقة الانتقال بالقبة من المثلثات الكروية الى الدلايات أو المقرنصات، ونرى ذلك واضحا في قبتي عاتكة والجعفري (٥١٤ - ٥١٩هـ/ ١١٢٠ -١١٢٥م) حيث نجد في ثانيتهما أربع مناطق انتقال في أركان الرقبة المثمنة كل منها عبارة عن حطتين مقرنصتين تحملان القبة الدائرية، بينما نجد في أولاهما قبة كروية منخفضة تتكون من ستة عشر ضلعا مشعاً من مركز الدائرة الموجودة في أعلى القبة من الداخل، ومثلها القباب الكروية المنخفضة في الجامع الأقمر (١٩٥هـ/ ١١٢٥م)، ثم تطورت أركان القبة في الطراز الفاطمي بعد ذلك نحو المقرنصات المتعددة الحطات بدلا من المثلثات الكروية وبدأت بحطة واحدة كما في جامع الحاكم (٣٨٠ –٤٠٣ هـ/ ٩٩٠ – ١٠١٣م) ثم بحطتين كما في قبة الشيخ يونس (ح٨٧٤هـــ/ ١٠٩٤م) وقبيتي عاتكـة والجعفرى<sup>(١٩٣٤)</sup>.

وقد اعتاد المعمار في هذا العصر الفاطمى أن يقيم قبابه على قواعد مربعة تحمل رقابا على هيئة نجمة مثمنة لها مقرنص من حطة واحدة أو حطتين ذواتى شكل محارى أسفلها طراز كوفى يحيط بقاعدة القبة، ولعل من أحسن الأمثلة الدالة على ذلك قباب الجبانة الفاطمية في أسوان التي يرجع تاريخها الى القرن (٥هـ/ ١١م)، وقد ظلت مقرنصات القباب الفاطمية من حطة واحدة حتى نهاية القرن الخامس الهجرى فانتقلت إلى حطتين، ولعل قبة السيدة رقية في الجبانة المشار إليها تمثل واحدة من أهم قباب هذا العصر لأنها امتازت برقبة مثمنة مشطوفة الزوايا ذات أضلاع خارجية وتجويفات داخلية ومقرنص من حطة واحدة على ظهر طاقاتها، وفيما بينها عمد صغيرة تحمل أضلاع القبة، وتحيط برقبتها شبابيك على هيئة زخرفية، كما وجدت في قباب هذا العصر بعض نماذج القباب المفرغة ومنها القبة التي تعلو مئذنة بالال بالقرب من أسوان القبة التي تعلو مئذنة بالال بالقرب من أسوان

وتميزت القباب في الطراز الأيوبي بكبر الحجم ووصول حطات المقرنصات في الأركان إلى ثلاث حطات، ولعل قبة الإمام الشافعي الخشبية المرصصة التي أبقاها الزمن من عمارة هذا العصر، والتي يرجع تاريخها إلى عهد الملك العادل سنة (١٠٨هـ/ ١٢١١م) هي خير ما يدل على أن القبة في هذا العصر كانت قد وصلت إلى درجة عالية من التطور ولاسيما في زخارفها الداخلية المبدعة وشرافاتها الخارجية المسننة التي توجد فى أسفلها محاريب محارية ذات عقود مثلثة، وتقوم هذه القبة على قاعدة مربعة فوق منطقة انتقال تتكون من ثلاث حطات من المقرنصات، وبقمتها قارب برونزي عرف بالعشاري واتخذ رمزا إلى سعة علم الشافعي الذي قيل له بحر العلوم، ومعنى ذلك أن قباب العصر الأيوبي شهدت مراحل التطور المبكرة التي حدثت في طراز القبة الفاطمية، وانحصرت في انتقال القبة من المثلثات الكروية الى المقرنصات أو الدلايات، وخير الأمثلة الدالة على ذلك قبة برج الظفر في قعلة الجبل (٥٦٦ - ٧٧٦هـ/ ١١٧١ - ١١٧٦م) وهي قبة حجرية كروية ذات تخطيط داخلى مثمن في أركانه العلوية أربعة مقرنصات من حطة واحدة تحمل القبة، وقبة الصالح نجم الدين (٦٤١ - ٦٤٨ هـ/ ١٢٤٣ -١٢٥٠م) التي زادت حطات المقرنصات فيها وتغيرت تغيرا تاما عن مثيلاتها في القبة الفاطمية (١١٣٦).

أما القبة في الطراز المملوكي فقد نالت من التنوع

والابتكار مالم تنله قبة من قبل، واتخذت قمتها في هذا الطراز شكل الخوذة غالبا، وقامت على رقبة مضلعة أو مستديرة تتكون عادة من مقرنصات مصحوبة بمثلثات كروية، فجمعت بذلك - ولاسيما في منطقة الانتقال-بين الطرازين الفاطمي والأيوبي، وقد وجدت أولى نماذج هذا الطراز في قبتين هامتين من قباب دولة المماليك البحرية أولاهما قبة المحراب في مسجد الظاهر بيبرس (٦٦٥ – ٦٦٦ هـ/ ١٢٦٦ – ١٢٦٩م) وهي أكبر القباب التي بنيت فوق محراب في عمارة مصر الإسلامية، حيث يبلغ طول ضلعها عشرون مترا، وقد بنيت على مثال قبة الإمام الشافعي، وتمتاز بأنها ترتكز على حجرة مربعة وليس على دعائم، وفي أركانها أربعة أبراج، وثانيتهما هي قبة المنصور قلاوون التي تغطى ضريحه بالنحاسين (٦٨٣ – ٦٨٤ هـ/ ١٢٨٤ - ١٢٨٥م) وهي أعظم قباب مصر قاطبة، وتشبه في تصميمها - إلى حد كبير - قبة الصخرة، حيث تقوم على قاعدة مثمنة تتألف من أربع دعائم مربعة ضخمة وأربعة أساطين جرانيتية دائرية ذات تيجان مذهبة نظمت في شكل دعامتين ثم أسطوانين بالتبادل، وبكل دعامة أربعة أعمدة رخامية في الأركان، وتحمل هذه الدعائم وتلك الأعمدة عقودا مدببة ضخمة تعلوها رقبة مثمنة بكل ضلع من أضلاعها نافذة كبيرة للتهوية والإضاءة، فوقها قبة كروية ذات مناطق انتقال في الأركان كل منها عبارة عن مثلثات كروية صغيرة (١١٣٧).

كما وجدت نماذجه المتأخرة في قباب دولة المماليك البرجية ولاسيما قبة الظاهر برقوق (٧٨٦ – ٧٨٨هـ/ ١٣٨٤ – ١٣٨٨هـ/ ١٣٨٥ م) وقبة الأشرف برسباى (١٤٧٥ م) 1٤٢٥ م) وقبة الأشرف قايتباى (١٨٨٠ م) وقبة الأشرف قايتباى (١٨٨٠ م) وصلت إلى وغيرها ثما تعددت حطات مقرنصاته حتى وصلت إلى ثلاث عشرة حطة، وهو الأمر الذى استتبعه تصغير حجم القبة حتى صارت مضلعة أو كروية أو بيضاوية ثما مكن من إثرائها بالعديد من الزخارف الداخلية والخارجية (١١٣٨).

وخلاصة ذلك كله أن شكل القباب وموادها في عمائر عصر دولتي المماليك البحرية والبرجية كان قد

تغير كثيرا نحو الأفضل، فارتقت رقابها أكثر من ذي قبل، واتخذت انحناءاتها من الانسيابية وجمال النسب ما جعلها تنحت لنفسها تسمية خاصة عرفت - عند الباحثين - بالقبة القاهرية، كذلك فقد استبدلت فيها الأحجار بالطوب اعتباراً من سنة (٧٠٣هـ/ ١٣٠٣م) عندما بنيت بالخانقاه الجاولية قبة حجرية صغيرة تعد طرفة من طرف هذه العمارة، ثم تلتها قبة سنجر المظفر التي يرجع تاريخها الى سنة (٧٢٧هـ/ ١٣٢٢م)، وعلاوة على مانالته قباب هذا العصر من تحسين واجادة في كل من المظهر والخبر، فقد وجدنا فيها - كما أسلفنا - ظاهرة جديدة انحصرت في تغطية رقاب بعض هذه القباب ببلاطات من القاشاني الملون المكتوب، فنجد ذلك ممثلاً في قبة خوند طغاى الناصرية المعروفة باسم أم أنوك (٧٤٠هـ/ ١٣٤٠م) ثم في قبة اصلم البهائي السلاحدار (٦٤٧هـ/ ١٣٤٥م) ، كما نجد فيها تغطية السطوح الخارجية في كثير من الأحيان بشبكة من الزخارف النباتية أو الهندسية الرائعة بتضليعات دالية بديعة، وإن دلت كل هذه الظواهر على شئ فانما تدل على ما وصلت إليه القبة في الطراز المملوكي من تقدم وتطور وصلت بهما غاية الكمال والإبداع (١٩٣٩).

أما القبة في الطراز العثماني فقد كانت قبة منخفضة على طراز قباب القسطنطينية، بمعنى أنها كانت على شكل نصف كرة غير كاملة نظرا لأن بيوت صلاة مساجد هذا العصر كانت تغطى في معظم الأحيان بقبة رئيسية تحيط بها قباب صغيرة أو أنصاف قباب، وهو أسلوب يغلب على الظن أنه من أصل سلجوقي، حيث كان المسجد السلجوقي في القرن (٨هـ/١٤٢م) يقوم على أروقة مربعة محمولة على أكتاف تغطى كلا منها قبة صغيرة في رقبتها نوافذ للتهوية والإضاءة، ورغم صغر مساجد هذا العصر إلا أنها كانت تغطى بقبة رئيسية سائدة أمامها ردهة مسقوفة، ومن أشهر نماذج رئيسية سائدة أمامها ردهة مسقوفة، ومن أشهر نماذج القباب العثمانية في عمارة مصر الاسلامية قباب مسجد محمد على بالقلعة (١٢٦٥هـ/ ١٨٤٨م) حيث تقوم

قبته الرئيسية على مربع كبير طول ضلعه من الدخل (13) مترا، ويبلغ قطرها (٢١) مترا وارتفاعها (٥٢) مترا وتحملها أربعة أكتاف ضخمة ذات عقود كبيرة وتحيط بها أربعة أنصاف قباب عدا أربع قباب صغيرة في الأركان (١١٤٠).

وقد ورد لفظ القبة فى الوثائق المملوكية للدلالة على وحدة معمارية ضريحية مستقلة أو ملحقة فقيل: اقبة معقودة بالحجر الفص بها محراب وستة شبابيك نحاس دائرة مفروشة (أرضها) بالرخام (ومؤزرة الجدر) بوزرة رخام دائرة منقوشة ملمعة بالذهب بها مدفنان برسم الأموات»، اقبة معقود علوها بالحجر سفلها ست تكون القبة أيضا عبارة عن مكان للاستمتاع صيفا أو شتاء فقيل «قبل شتوية تحوى إيوانا ودور قاعة»، «قبة صيفية تشتمل على إيوان ودور قاعة بها ثمانية أبواب»، كما يستخدم لفظ القبة للدلالة على نوع من التسقيف فقيل «مرحاض تعلوه قبة خشب»، «تعلو مسلخ الحمام قبة خشب» ونحو ذلك (١١٤١).

#### ۲۳۲ - قبو: (Vault - شکل ۱۸۲)

قبا البناء قبوا (بفتحتين): رفعه وجعله على هيئة القبة، والقبة من البنيان – جمع قباب – البيت المدور، والقباء (بفتحتين) – جمع أقبية – ثوب يلبس فوق الثياب، وتقبى (بفتح القاف وتشديد الباء وفتحها): لبس القباء، والقبو (بفتح القاف وسكون الباء) – جمع أقباء –: الطاق المعقود بعضه إلى بعض في شكل قوس، والقبوة: القبو الصغير المستطيل، ومجموعة عقود متلاصقة في بناء السقف من الحجر أو الآجر وغيرهما، وبناء تحت الأرض تنخفض حرارته في الصيف فتحفظ فيه الأطعمة (١١٤٢).

ويقصد بالقبو في المصطلح الأثرى سقف مقوس أو معقود ذو أشكال مختلفة تم استخدامه في تغطية كثير من الأجزاء البنائية في العمارة الدينية والمدنية والعسكرية، ولاسيما في الإيوانات والأروقة والحجرات

والممرات والمداخل والمزملات والقوصرات ونحو ذلك مما شاع استخدام هذه الأقباء فيه بسبب عدم تعرض سطوحها المنحنية لأشعة الشمس خلال ساعات النهار خلافا لما يحدث بالنسبة للسطح الأفقى وبالتالي يقلل الضغط الحرارى على الفراغات الداخلية فيها، ويبدو السقف في النظام المقبي محمولا على نقط ارتكاز ثابتة ومتباعدة دون أدنى تحميل على الجدران القائمة بين هذه النقط، وقد تعمل في هذه الجدران فتحات جانبية صغيرة للتهوية والإضاءة دون التوسع فيها ضمانا لمواجهة الارتطام المتواصل الذي يتعرض له القبو، وعلاوة على هذا النوع من الأقبية الذي تكون الإضاءة الجانبية فيه غير كافية نظرا لضيق الفتحات، فإن هناك أنواعا أخرى ذات سقوف حجرية استخدمت فيها عقود على مسافات متباعدة لاتزيد عن ستة أو سبعة أقدام يغلب على الظن أنها كانت بيزنطية الأصل حيث وجدت أمثلتها في أضرحة نبطية لاتزال موجودة في جبل حوران إلى الجنوب الشرقي من سورية (١١٤٣).

والواقع أن السقوف الخارجية للأقبية لم تكن دائما مقبية أو مقببة، بل كانت تعمل في بعض الأحيان ولاسيما في العصر الروماني بسطوح مستوية من خلال ملء الفراغات الموجودة فيها بطبقة شبه خرسانية، ويغلب على الظن أن الأقبية التي عرفتها عمائر العصور القديمة كانت مظهرا من مظاهر التطور التي حدثت على الأكواخ الأسطوانية لعصور ماقبل التاريخ، ومن أقدم أمثلتها الباقية قبو قناة فخارية في خرسباد يرجع تاريخها إلى القرن الثامن قبل الميلاد، وأروعها طاق كسرى الذي يرجع تاريخه إلى القرن الثالث الميلادي، أما في العصر الإسلامي فقد ظلت السقوف الخشبية المسطحة مستخدمة في إيوانات المساجد والمدارس وغيرها طبقا لتقاليد هذه العمارة في عصورها المبكرة حتى ظهرت السقوف المقبية إلى جوارها في العصر الفاطمي كما حدث في مساجد الجيوشي (٧٨ ٤ هـ/ ١٠٨٥م) والأقمر (١٩٥هـ/ ١١٢٥م) والصالح طلانع (٥٥٥هـ/ ١١٦٠م)(١١٤٤)، وفيما يلى عرض موجز لما عرفته العمارة الإسلامية من أقباء:

# ۱/۲۳۲ - قبو اسطوانی - طولی -انبوبی - برمیلی: Cylinderical (۲/۱۸۲٬۱/۱۸۲).

الأسطوان من الرجال: الطويل الرجلين والظهر، ومن الجمال: الطويل العنق، والأسطوانة (بضم الألف – جمع أساطين وأساطنة وأسطوانات – العمود والسارية، وجسم صلب ذو طرفين متساويين على هيئة دائرتين متماثلتين تحصران سطحا ملفوفا يمكن متابعته بخط يتحرك موازيا لنفسه، وينتهى طرفاه في محيط هاتين الدائرتين، والاسطوانة أيضاً هي القرص الذي تسجل فيه أصوات الغناء أو الموسيقي أو غيرهما (١١٤٥).

والذى لاشك فيه أن هذه القبوات الأسطوانية كانت معروفة في العمارة القديمة التي سبقت العصر الإسلامي ومنها انتقلت الى العمارة الإسلامية التي أدخلت عليها - مثلما أدخلت على العقود من قبلها -أشكالا جديدة لم تكن مستعملة من قبل، ولعل أقدم الأمثلة المعمارية القائمة للقبوات الأسطوانية هوما وجد بالشمال الإفريقي في جامع سوسة الذي يرجع تاريخه إلى سنة (٣٣٦هـ/ ٩٤٧م) والذي استخدمت فيه القبوات في تغطية الإيوانات، ثم انتقلت هذه القبوات مع الفاطميين من الشمال الإفريقي الى عمائرهم التي شيدوها بالقاهرة كما حدث في بيت الصلاة وفي القاعتين الجانبيتين لصحن مسجد الجيوشي (٧٨ ك هـ/ ١٠٨٥ م) اللتين غطيتا بقبوين أسطوانيين متداخلين أو متعامدين يتكون كل منهما من قبوتين مقوستين متعارضتين، كل منهما كانت حشوا للمثلثات الأربعة التي نتجت عن تعامد عقدين قائمين على أركان مربع أو مستطيل، ولعل هذا السقف كان قد اقتبس فيما شيده نفس منشئ هذا المسجد من سقوف في بوابات القاهرة وأسوارها (٤٨٠هـ/ ١٠٨٧م)، ولذلك كان للقبوات الفاطمية التي استخدمت في الآثار المشار إليها وكذا في جامعي الأقمر (١٩٥هـ/ ١١٢٥م) والصالح طلائع (٥٥٥هـ/ ١١٦٠م) أهمية بالغة للعمارة

الإسلامية في مصر، لأن هذه القبوات كانت قد أقيمت على مقرنصات معقودة، ومن المعروف أن المقرنص المعقود الذي عرفته العمارة القديمة كان عبارة عن نصف قبة يتصدرها عقد مقوس، وكان من الطبيعي أن ينتقل استخدام هذه القبوات السقفية بعد ذلك من العمارة الفاطمية الى العمارة الأيوبية، وظهر فيما شيد من عمارة هذا العصر ولاسيما في أسوار قلعة الجبل (۷۷۲ - ۸۸۹هـ/ ۱۱۷۹ - ۱۱۹۳م) مدى التطور الذي أحدثه معماريوه في هذا النوع من السقوف الذي استخدموه أيضا في تغطية إيوانات القبلة في المدارس الأيوبية والمملوكية البحرية نظرا لتلاؤمه مع المسقط المستطيل لهذه الإيوانات كما حدث خلال العصر الأيوبي في المدرسة الصالحية (١٤١ - ١٤٨هـ/ ١٧٤٣ - ١٢٥٠م)، وخلال العصر المملوكي البحري في مسجد آق سنقر (٧٤٧ - ٧٤٨ هـ/ ١٣٤٦ -١٣٤٧م)، وخلال العصر المملوكي البرجي في سقف ممر المجموعتين الأولى والخامسة من حواصل مدرسة أبي بكر مزهر (٨٨٤ - ٨٨٥هـ/ ١٤٧٩ - ١٤٨٠م) وغيرها، وكانت هذه القبوات الأسطوانية تتركب عادة من مجموعة متجاورة ومتلاصقة من العقود المقوسة التي ترتكز على الجدران بدلا من الارتكاز على الأعمدة أو الدعامات، ولهذا اقتصر استخدامها في أول الأمر على المناطق الصغيرة التي تعلو المحاريب، لأن إقامتها حينذاك لم تكن متيسرة فوق منطقة تزيد مساحتها عن مساحة فتحة العقد المقوس أو المدبب(١١٤٦).

#### ۲/۲۳۲ - قبو ثلاثی: (Tripple apsed) (vault

ثلث الحبل ونحوه (بفتحتين): فتله من ثلاث قوى، وثلث الشئ: أخذ ثلثه، وثلث القوم: صار ثالثهم، والثلث (بضمتين) - جمع أثلاث - جزء من ثلاثة أجزاء من الواحد والثالوث: ماكون من ثلاثة، ومنه الثالوث الأقدس رمزا للأقانيم الثلاثة عند النصارى وثلاث (بضم الثاء): الهيئة المنتزعة من الكون ثلاثة

ثلاثة مصداقا لقوله تعالى: ﴿جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع﴾ والثلاثة: العدد الذى يأتى بعد الإثنين وقبل الأربعة، والثلاثى: المنسوب الى الثلاثة، وما ركب من ثلاثة أجزاء أو أشياء، ومنه ثلاثى الأدوار وثلاثى الحدود وثلاثى الفصوص وثلاثى الأضعاف وثلاثى الأفعال ونحو ذلك (١١٤٧).

وقد اختلف الباحثون في أصل القبو الثلاثي كثيرا مما جعل هذا العنصر المعماري مثار جدل ونقاش كبيرين، ويغلب على الظن أن أقدم نماذج العمائر ذات القبوات الثلاثية هي التي وجدت في الحمامات الرومانية، ومنها انتقلت الى العمارة البيزنطية ووجدت في بعض كنائسها الصغيرة، ثم أخذتها العمارة السورية التي سبقت الإسلام كما حدث في قصر ابن وردان الذي يرجع تاريخه إلى ما بين سنتى (٥٦١ - ٥٦٤م) واستخدمت فيه القبوات الثلاثية لتغطية القاعة الرئيسية في الطابق الأول، وكان وجود هذا المثل في العمارة السورية القديمة سببا مباشرا في انتقال أسلوب التغطية بالقبوات الثلاثية إلى العمارة الإسلامية المبكرة ولاسيما في القصور الأموية في بادية الشام كما حدث في قصير عسمبرة (٩٣ – ٩٧ هـ/ ٧١١ – ٧١٥م) وحسمام التصيرخ (١٠٧ – ١١٢ – ٧٢٥ – ٧٣٠م) وقنصير المشتى (١٢٥ – ١٢٦هـ/ ٧٤٧ – ٧٤٣م) (١١٤٨).

أما في مصر فقد وجدت أمثلة استخدام الأقبية الثلاثية بشكل واضح في قاعة ملكية بدندرة يرجع تاريخها الى نهاية القرن الخامس الميلاذي، وفي ديرين بسوهاج يرجع تاريخ كل منهما إلى سنة (٤٤٠م) وجود أحدهما هو دير العبيد والآخر هو الدير الأحمر، ووجود ثلاثة نماذج مبكرة لهذا النوع من السقوف في مصر يؤكد رغم وجود مثلين آخرين له في منطقتين مختلفتين يؤكد رغم وجود مثلين آخرين له في منطقتين مختلفتين أولهما في قاعة ملكية في نولا يرجع تاريخها إلى ما يين سنتي (٤٠١ م - ٢٠١٤م)، وثانيهما في كنيسة الميلاد في بيت لحم ويرجع تاريخه الى سنة (٥٦٥م) مدى الانتشار الذي حققته الأقبية الثلاثية في العمارة المصرية التاريخة المارة المصرية الناتشار الذي حققته الأقبية الثلاثية في العمارة المصرية

التى سبقت العصر الإسلامى دون غيرها، وبذلك يمكن القول أن هذه الأقبية الشلاثية كانت قد استخدمت أول الأمر فى الأضرحة والحمامات الرومانية، ثم انتقلت إلى عمارة الكنائس البيزنطية ومنها إلى العمارة السورية القديمة ثم إلى القصور الأموية فى بداية الشام ولاسيما قصر المشتى (١٢٥ – ١٢٦هـ/ ٢٤٧م الشام ولاسيما قصر المشتى (١٢٥ – ١٢٦هـ/ ٢٤٧م القبوات (١١٤٩).

# Pendicled) - قبو ذو دلایات: (vault

الدل (بتشديد الدال واللام وفتح أولهما وضم ثانيهما): الحالة التي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار وحسن السيرة، والتدليل (بتشديد التاء وفتحها): التلاطف والترفيه، والتدليل على المسألة: إقامة الدليل عليها، والتدليل على المسلعة: الإعلان عن بيعها بالمساومة، والإدلاء بالحجة: إثباتها، وإدلاء الدلو: إرسالها ليستقى بها، والتدلدل: (بتشديد التاء وفتحها): التهدل والتدلى، مصداقا لقوله تعالى: ﴿ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾ (١١٥٠).

وكانت القبوات الكروية البيزنطية ذات الدلايات التى تكون جزءا من نفس كرة القبوة، وتوجد فوق الأماكن المربعة هى فى غالب الظن أصل القبوات ذات الدلايات التى استخدمت فى العمارة الإسلامية، ونرى أحسن أمثلتها فى إيوانات مدرسة الظاهر برقوق (٧٨٦ - ١٣٨٤ م) التى تضم عدة بوائك يتقاطع بعضها مع بعض فى زاوية قائمة تتكون من تقاطعها أماكن مربعة الشكل غطى كل منها بقبوة كروية آجرية، وكثيرا ما كانت تسقف مراتب أقبية الإيوانات الصغيرة بحيث تكون لحامات مفتاحها الأفقى مختلطة مع لحامات مفتاح عقد وجهها، فإذا ما لونت من صنح العقد بلونين مختلفين متواليين فإن التلوين من صنح العقد بلونين مختلفين متواليين فإن التلوين

يتسرب في هذه الحالة إلى مداميك القبوات (١١٥١). ٢٣٢ /٤ - قبو مخروطي: (Conic vault)

خرط العود (بفتحتين): قشره، وخرط الورق: حته وخرط الحديد: طوله كالعمود، وخرطت الدابة: جمحت ومضت، وانخرط في البكاء: لج فيه واشتد، وانخرط جسمه: نحف، والخراطة: حرفة الخراط، والخروط في الهندسة: مجسم يبتدئ من سطح ثم يرتفع مستدقا حتى ينتهى إلى سطح أصغر من قاعدته (١١٥٢).

أما في المصطلح الأثرى المعماري فإن القبو الخروطي هو القبو الذي يتكون من جملة مخاريط أو أشكال مخروطية مقلوبة ذات قواعد متماسة ملئت الفراغات المحصورة فيما بينها بقطع حجرية مستوية، ولذلك فهو بهذا التعريف أقرب شبها إلى القبو المروحي المتخذ في الطراز القوطي، ويغطى مسقط القبو الخروطي جزءا مربعا من دهليز بقيته مغطاة بقبوة بسيطة مخموسة، وبكل جانب من جوانب الجزء المربع المشار إليه توجد مرتبة معقودة بعقد يتوسط قبوة مخروطية تتركب من أربعة أرباع مخروط مقلوب بحيث يوضع كل ربع منها في ركن من الأركان، ثم يضلع وتفتح فيه قنوات على شكل رقم (٧)، ثم يملأ الفراغ المحصور بين المخاريط الأربعة بحشوة ثمانية الشكل أكبر أو أسمك من سابقتها، وكان من المعتاد عند عمل هذا النوع من القبوات المخروطية أن تكون مداميكها ذات لونين متواليين، مما أدى الى ضرورة الاهتمام بعملية التعشيق في البناء، ومع أن أساليب عمل هذا النظام السقفي كانت متنوعة، إلا أن القاعدة التي روعيت في ذلك كانت تنحصر في ضرورة أن يكون المسقط الأفقى للحامات موازيا بقدر الإمكان لجانب الحشوة الحيطة بالوجه، ورغم أن خطوط اللحامات الموجودة على وجه القبو المخروطي كانت أفقية الوضع دائما فإن مراقد أحجار البناء كانت تكون سطوحا متعرجة نظرا لقلة أو كثرة تشعبها من مركز انحناء وجه هذا البناء (١١٥٣).

۲۳۲ / ۵ - قبو مخموس - متقاطع -متداخل مصلب: (Cross vault -شکل۲/۲۸۲/۱۸۲)

خمس المال (بفتحتين): أخذ خمسه، وخمس القوم: صار خامسهم، وخمس الحبل: فتله على خمس قوى، والخمس (بضمتين): - جمع أخماس - جزء من خمسة أجزاء، والخماس: ما طوله خمسة أشبار، والخمس في الهندسة (بضم الميم وفتح الحاء): شكل عدد أضلاعه خمسة، والخموس مثله (١١٥٤).

ويأتى القبو الخموس أو المتقاطع أوالمتداخل أو المصلب في المصطلح الأثرى المعماري بمعنى القبو الذي يتكون من قبوين متقاطعين، وقد سماه المستشرقون بالمصلب لكي يوافق مادرجوا عليه من وصف المسميات المتقاطعة بالصليب، فقالوا تخطيط صليبي، وقبو مصلب، مع أن الأولى بالتسمية في الحالتين أن يقال تخطيط متعامد وقبو متقاطع، وفي الوقت الذي استخدمت فيه القبوات الأسطوانية لتغطية الدهاليز والممرات، واستخدمت فيه القبوات المخموسة العادية لتغطية عقود بعض الإيوانات في الأبنية المساجدية، فقد استخدمت القبوات المخموسة المتقاطعة أو المتداخلة غير المضلعة في تغطية الحواصل والخلوات ونحوها من الحجرات الصغيرة التي غالبا ما كانت تعمل في الأدوار الأرضية للعمائر الأثرية الختلفة وكان من المعتاد في هذه الحالات إذا كانت الحجرة المسقفة بالقبو المخموس المتقاطع ذات شكل مستطيل أن يكون المسقط الأفقى لخطوط تقاطع أنصاف أقطار قبوتها مركبا من خطوط مستقيمة (١١٥٥).

ومن المعروف أن القبوات المتداخلة أو المتقاطعة كانت عنصرا من عناصر العمارة الرومانية، ثم انتقلت إلى العمارة السورية قبل الإسلام ومنها إلى العمارة الإسلامية في الشمال الإفريقي ولاسيما في عصر الأغالبة حيث وجدت أمثلتها في مساجد سوسة، وفي أسوار مدينتها خلال القرن الثالث الهجري/ التاسع

الميلادى، كما وجدت فى مسجد المهدية (٣٠٣هـ/ ٩١٦ م) التى كان الفاطميون قد اتخذوها مقرا لحكمهم فى الشمال الإفريقى، ثم انتقلت هذه القبوات المتداخلة مع الفاطميين الى العمارة الإسلامية فى مصر، وظهرت نماذجها فى بوابات القاهرة (٤٨٠هـ/ ١٠٨٧م)، وامتازت بمظهر رشيق متناسب ممازاد الإقبال على استخدامها، وكان من المعتاد فى العمارة الإسلامية أن تقبى حجور المداخل بأنصاف قباب مخموسة ترتكز على قبوات مخروطية أو مقرنصة أو مخروطية ومقرنصة فى آن واحد، وتدخل أحيانا مراتب كبيرة مفردة فى تكوين القبو الأسفل الذى يحمل نصف القبة (١١٥١٠).

وانتقل استخدام هذه القبوات المخموسة أو المتداخلة أو المتقاطعة أو المصلبة من العمارة الفاطمية إلى العمارة الأيوبية ولاسيما لتغطية الغرف المربعة في الحصون والقلاع كما حدث في قلعة الجبل (٥٧٩هـ/ ١١٨٣م)، وإلى العمارة المملوكية ولاسيما لتغطية المداخل كما حدث في مدخل وكالة قايتباي (٨٨٥هـ/ ١٤٨٠م) ومدخل وكالة الغورى (٩٠٩ -- ٩١٠هـ/ ١٥٠٤ – ١٥٠٥م)، ثم زاد استخدامها لتغطية المزملات وحنايا بعض النوافذ السفلية بواجهات المساجد كما حدث في المدرسة الظاهرية الجديدة (٨٨٦ -٨٨٨هـــ/ ١٣٨٤ - ١٣٨٦م)، حـتــى انــحــصــر الاستخدام الأساسي لهذا النوع من الأقباء في تغطية الممرات والحواصل والخلوات في العمارة المملوكية بصفة خاصة كما حدث في مدرسة أبي بكر مزهر ببسرجسوان (۵۸۸ – ۸۸۵هسـ/ ۱۲۷۹ – ۱۶۸۰م) ولاسيما لتغطية الاتجاه الثاني للممر الذي يربط بين الصحن وبين كتلة السبيل والكتاب والقاعة، وفي سقف مصلاها أسفل الإيوان الشمالي الغربي، وفي سقف الرحبة التي ينتهي بها الممر المستطيل للمجموعة الأولى من الحواصل، وقد جرت العادة حينذاك أن تعمل أنصاف أقطار قبوات هذه الأقباء بحيث يكون المسقط الأفقى لخطوط تقاطعها مركبا من خطوط مستقيمة،

وقد زاد الإقبال على هذا النوع من الأقبية نظرا لما يتمتع به من مظهر معمارى رشيق ومتناسب(١١٥٧).

۱/۲۳۲ - قبو مروحي - نصف دائری: Fan vault) - شکل۲/۱۸۲،۵/۱۸۲).

راح رواحا: سار ومشى، والراح (بتشديد الراء وفتحها): الخمر، والمراح (بفتح الميم والراء): الموضع المذى يروح القوم منه ويرجعون إليه، والروح (بتشديد الراء وفتحها وسكون الواو): الراحة، والعدل، والروح (بتشديد الراء وضمها): مابه حياة الأنفس مصداقا لقوله تعالى: ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا﴾، والروحاني من الأمكنة: الطيب المريح، وراوح بين الشيئين والعملين: تناول هذا مرة وهذا مرة، وروح عليه بالمروحة: (بتشديد الواو وفتحها): حركها ليجلب إليه نسيم الهواء، والمروحة، (بكسر الميم وسكون الراء) – جمع مراوح – أداة يجلب بها نسيم الهواء في الحر باليد أو بالكهرباء، والمروحي: المنسوب إلى المروحة (١١٥٨).

ويرجع استخدام القبو المروحي أم نصف الدائري في العمارة الاسلامية إلى أواخر عصر دولة المماليك البحرية، وكان قاصرا حينذاك على دركاوات المداخل الرئيسية كما حدث في مدرسة أم السلطان شعبان (٧٧٠هـ/ ١٣٦٩م) ومدرسة الجاي اليوسفي (١٧٧٤هـ/ ١٣٧٣م) ومسجد المؤيد شيخ (٨١٨ -٨٢٣هـ/ ١٤١٥ – ١٤٢٠م)، ثم أخذ استعماله في الانتشار بعد ذلك منذ عصر قايتباي وتعدى دركاوات المداخل الرئيسية فاستعمل في سقوف الشبابيك وغيرها من المناطق الصغيرة المربعة في العمارة المملوكية كما حدث فی سقف صحن مسجد طابیة قایتبای بالإسكندرية (٨٨٢ – ٨٨٤هـ/ ١٤٧٧ – ١٤٧٩م)، وفي مدرسة جانم البهلوان (٨٨٣هـ/ ١٤٧٨م) ، وفي الشباك الأيمن لجدار القبلة بمدرسة القاضي أبي بكر مــزهــر (۸۸۶ – ۸۸۸هــــ/ ۱۴۷۹ – ۱۶۸۰م) وغيرها(١١٥٩).

۲۳۳ - قـرقـل: (Basin - شكل۱/۱۸۳ (۲/۱۸۳)

القرق (بكسر القاف وسكون الراء) - جمع أقراق - الأصل الردئ، والعادة القبيحة، والجماعة الحقيرة والقرق (بفتح القاف وكسر الراء) القاع المستوى، والقرقر (بفتح القاف وسكون الراء): الأرض المنخفضة اللينة، وقوقل (بفتح القاف وسكون الواو): ارتقى الجبل وصعد عليه، والقرقار (بفتح القاف وسكون الراء): إناء من زجاج طويل العنق، والقرقل (بفتح القاف وسكون الراء): الراء): - جمع قراقل - قميص للنساء لاكم الراء).

وقد ورد هذا اللفظ في المصطلح الأثرى بصيغتين إحداهما قرقل (باللام) غالبا والأخرى قرقر (بالراء) أحيانا ويعنى في كلتا الحالتين حوض رخامي علوى بالشاذروان تحت فتحة مانه مباشرة، تنزل المياه منه على السلسبيل لتبرد، ثم تنحدر إلى الحوض السفلى (للشاذروان) الذي يعرف بالطشتية، أو صحن بين السلسبيل وصدره الخشبي، وكثيرا ما كان هذا القرقل ينقش بالعديد من الزخارف النباتية والهندسية الملونة والمغرقة بالذهب، وقد وجد في شاذروانات الأسبلة التركية كثيرا، وورد ذكره في وثائق العصر المملوكي فقيل «شاذروان حجر منقوش وسلسال يعلو ذلك قرقل رخام سماقي به عامودان من الرخام قرقل رخام سماقي به عامودان من الرخام اللهدي، (١٦٦١).

## Four interlaced - قرقیه - ۲۳۶ ( squares - شکل ۱۸۶

القرقة من الناس (بضم القاف وسكون الراء): الذى يكون موضع تهمتهم، والقرقة (بكسر القاف وسكون الراء): المرة من فعلها، والقرقى (بفتح القاف وسكون الراء): من فى لونه حمرة، والقرقيات (بكسر القاف وسكون الراء): فئة من فصيلة الغاريات أعرف أجناسها

القرفة، وقرقت الدجاجة (بفتحتين): صوتت لفراخها، والقرق (بفتح القاف وكسر الراء): القاع المستوى، ومنه قوله الشاعر في وصف إبل:

كأن أيديهن بالقاع القرق

أيدى جواريتعاطين الورق والقرق: لعبة حجازية معروفة قال فيها الشاعر: وأعلاط الكواكب مسرسلات

كحبل القَرْق غايتها النصاب(١١٦٢)

وكانت هذه اللعبة الحجازية عبارة عن أربعة مربعات متداخلة بعضها في بعض، بها أربعة خطوط تربط بين زوايا المربعات، وكان المتبارون يصفون الحصى في هذه المربعات، ويلعبون بها كما هو الحال تقريبا في لعبة السيجة التي يعرفها أهل الريف المصرى، ويأتي هذا المصطلح في التعريف الأثرى للدلالة على نوع من الزخرفة المماثلة للوصف المشار إليه في اللعبة الحجازية، وقد ورد ذكره في الوثائق المملوكية فقيل «زوجا باب بقرقيات» بمعنى أن درفتي الباب مزينتان بوحدات زخرفية تطابق الوصف المشار إليه في اللعبة العجازية، الحجازية، الحجازية، الحجازية، الحجازية، الحجازية، الحجازية، الحجازية، المحلوكية فقيل «زوجا باب المحرفية تطابق الوصف المشار إليه في اللعبة الحجازية،

۲۳۵ - قرن رخاء: (Corna copia - شکل ۱۸۵).

القرن (بفتح القاف وسكون الراء) - جمع قرون - الخصلة من الشعر، والقرن من الإنسان: جانب الرأس من الأمام، ومن الحيوان: الزيادة العظمية التي تنبت في رؤوس البقر والغنم ونحوهما بجوار الأذن، وغالبا ما تتكون من قرنين في كل رأس، والقرن من الزمان: مانة سنة، ومن الناس: الجيل، مصداقا لقوله (ﷺ) «خير القرون قرني»، ومن البقول كاللوبياء والفول ونحوهما: الغلاف الذي يشتمل على الحب، والقرن (بفتحتين) - العرمة أقران -: حبل يقرن به البعيران، وقرن بين الحج والعمرة: جمع بينهما في الإحرام، والقرنة (بضم القاف وسكون الراء): الطرف الشاخص من كل شئ مثل قرنة وسكون الراء): الطرف الشاخص من كل شئ مثل قرنة

الجبل وقرنة النصل، وقرن الأسارى فى الحبال (بفتح القاف وتشديد الراء وفتحها): ربطها مصداقا لقوله تعالى: ﴿مقرنين في الأصفاد﴾(١١٦٤).

ويقصد بقرن الرخاء في المصطلح الأثرى البوق الكلاسيكي الذي انسجمت خطوطه مع التحوير الرائع الذى طرأ عليه في العصر الإسلامي، ونجد العديد من نماذجه في العمارة الإسلامية المبكرة ولاسيما في قبة الصخرة بالقدس الشريف (٧٢هـ/ ٦٩١م) على الدعامات الحاملة لعقود المثمن الداخلي، وعلى كوشات هذه العقود، ويغلب على الظن أن قرون الرخاء هذه كانت قد عرفت في الفارسسية القديمة، ثم انتقلت إلى الفنون والعمارة الإسلامية وظلت مستخدمة فيها حتى أواخر العصور الوسطى، يدل على ذلك ما بحده منها في العديد من الشقق الحجرية المفرغة التي كانت تزين دروات المآذن والبسطات التي تتقدم المداخل ولاسيما التذكارية منها في عمائر العصر الملوكي بدولتيه البحرية والبرجية، ومنها مثلا ما نجده في دروة مئذنة مدرسة أبوبكر مزهر بالجمالية (٨٨٤ -٨٨٥هـ/ ١٤٧٩ - ١٤٨٠م) وغيرها، ومن الغريب أن أشكال قرون الرخاء التي وجدت في العمارة الإسلامية كانت تتحد - كما أسلفنا - في البوق الكلاسيكي الذي انسجمت خطوطه مع ما أحدثه فيه الفن العربي من تحوير رائع(١١٦٥).

#### ۲۳۱ - قصبة - محرى صرف: (Escape bridge)

قصب الشاة (بفتحتين): قطعها عضوا عضوا، وقصب الرجل: شنقه، والقصب: ثياب من كتان ناعمة، وشرائط مفصصة أو مذهبة تحلى بها الثياب ونحوها، وكل نبات ساقه أنابيب وكعوب واحدته قصبة، ومنه قصب السكر، والقصب الفارسي الصلب الغليظ الذي تعمل منه المزامير وتسقف به البيوت وتتخذ منه الأقلام، وهو نبات مائي من الفصيلة النجيلية له سوق طوال ينمو حول الأنهار، وقد يزرع ويسمى في مصر الغاب، والقصبة: كل عظم مستدير مستطيل

أجوف ومجارى المياه من العيون، ونبات كعبورى من فصيلة النجيليات يكثر في المناقع، وعلى ضفاف الأنهار، ساقه جوفاء تستعمل للحواجز وفي صناعة السلال، والقصبة أيضاً: أكبر قرى الإقليم أو الناحية (١١٦٦).

ويغلب على الظن أن لفظ القصبة كان قد أخذ في المصطلح الأثرى المعمارى تشبيها بالقصب، ويأتى في العمارة المملوكية للدلالة على مجرى المياه أوالقناة الرأسية التي تصل المرحاض أوالمطبخ العلوى بالسرب أو الخزان السفلى، وقد تكون القصبة أرضية مغطاة أو خارجية بغير تغطية، وتستخدم إما لتصريف الفضلات من المرحاض أو لتصريف المياه المستخدمة من المطبخ إلى السرب أو الخزان المشار إليه، وجاء ذكرها في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ منها «قصبة قناة خالصة»، «قصبة قناة ساقطة»، «قصبة من العلو»، «قصبة من رصاص» ونحو ذلك (١١٦٧)

## ۲۳۷ - قـصـر؛ (Palace - شکل ۱/۱۸۹، ۲/۱۸۹)

قصر النوب (بفتحتين): بيضه، وقصر المرأة: حبسها، مصداقا لقوله تعالى: ﴿حور مقصورات في الخيام﴾، وقصر البعير: قيده، وقصر الدار: حصنها بالحيطان، وقصر في الصلاة ومنها مصداقا لقوله عز من قائل: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾، وقصر (بفتح القاف وضم الصاد): كان قصيرا، والقصارة (بكسر القاف وفتح الصاد): صناعة القصار (المبيض للثياب)، والقصر (بفتح القاف وسكون الصاد): ضد المد، وإزالة اللون من ألياف النسيج أو تخفيفه، والبيت الكبير الضخم العالى جمعه قصور (١٩٦٨).

وقد اهتم الخلفاء والأمراء في العصر الإسلامي بتشييد القصور الفخمة على مساحات أرضية كبيرة تتوسطها أفنية تدور حولها أجنحة خاصة بالحكم والسكن والمرافق المختلفة، وعادة ما كانت سقوف هذه القصور وجدرانها تزين بالزخارف المختلفة الملونة والمذهبة كما حدث في القصور الأموية في بادية الشام مثل

قصير عمره الذى بناه الوليد بن عبد الملك فيما بين سنتى (٩٣ – ٩٥هـ/ ٧١١ – ٧١٣م) وقصر المشتى الذى بنناه الوليد الثانى فيما بين سنتى (١٢٥ – ١٢٥ الذى بنناه الوليد الثانى فيما بين سنتى (١٢٥ – ١٢٥ ما)، والقصور الأموية فى الأندلس مثل قصر الزهراء قرب قرطبة الذى بناه عبد الرحمن الناصر سنة (٣٦٥هـ/ ٣٣١م) وقصر الحمراء فى غرناطة الذى كان مقرا لبلاط بنى الأحمر منذ سنة (٤٣٧هـ/ ١٣٣٣م)، والقصور العباسية فى العراق مثل قصر الأخيضر الذى بناه عيسى بن موسى العباسى مثل قصر الأخيضر الذى بناه عيسى بن موسى العباسى بناه المعتصم سنة (٧١٨هـ/ ٣٨٨م)، وقصر بلكوراه بناه المعتصم سنة (٨١٨هـ/ ٢٣٥م)، وقصر بلكوراه الذى بناه المتوكل فيما بين سنتى (٣٥٥ – ٢٤٥هـ/ ١٩٢٩م)،

أما في مصر فقد مثلت القصور نوعا مهما من العمارة السكنية الإسلامية، وكان أقدمها هو ما أقامه عمرو بن العاص بالفسطاط سنة (٢١هـ/ ٣٤١م) عندما أنشأ دارا له بجوار جامعه سميت بدار عمرو الكبرى تمييزاً لها عن دار ابنه عبد الله التي سميت بدار عمرو الصغرى، وما أقامه الولاة الذين تعاقبوا على حكم مصرفي العصرين الأموي والعباسي عندما أنشأوا الكثير من الدور الخاصة بسكنهم ومن المعروف أن صالح بن على كان قد أنشأ سنة (١٣٢هـ/ ٧٥٠م) دارا لسكنه ودارا للإمارة بمدينة العسكر، فلما استقلت مصر في عهد الطولونيين أقام أحمد بن طولون قصره الكبير في القطائع مطلا على الميدان، ثم زاد فيه ابنه خمارويه وزين حوائطه بالرسوم والنقوش، وأقام فيه رواقا سماه بيت الذهب زينه بصوره وصور جواريه، ولما فتح الفاطميون مصر وأنشأ قائدهم الفاتح جوهر الصقلي مدينة القاهرة سنة (٣٥٩هـ/ ٩٦٩م) بني قصرا للخليفة عرف بالقصر الشرقي الكبير قيل إنه كان يحتوى على أربعة آلاف غرفة، وكانت واجهته الرئيسية تمتد من الجامع الأقمر حتى المدرسة الصالحية، ثم بني العزيز بالله قصرا آخر أمامه عرف بالقصر الغربي الصغير الذي أقيمت على أنقاضه مجموعة قلاوون، وكان بين

القصرين ساحة كبيرة لاستعراض الجند في الأعياد، والواقع أن حياة الفاطميين في هذين القصرين كانت قد حفلت بالعديد من مظاهر الترف التي فاقت كل حصر، فلما جاء صلاح الدين الأيوبي بني قلعة الجبل لتكون مقرا لحكمه، ولكن الزمن للأسف لم يبق من قصور الأيوبيين السكنية فيها شيئا، واستمرت هذه القلعة مقرا لحكم من تبعه من سلاطين المماليك، وشهدت القاهرة على عهدهم بناء العديد من القصور التي لم يبق منها من عصر المماليك البحرية غير قصر آلين آق (٦٩٣هـ/ ١٢٩٣م) وقصر الناصر محمد بن قلاوون (٧١٤هـ/ ٤ ١٣١ م) وقصر قوصون الذي آل من بعده الى الأمير يشبك من مهدى (٧٣٨هـ/ ١٣٣٧م) وقصر بشتاك (٤٤٠هـ/ ١٣٣٩م) وقصر الأمير طاز (٧٥٣هـ/ ١٣٥٢م)، ومن عصر المماليك البرجية قصر قايتباي (٨٩٠هـ/ ٨٥٤٥م) وبقايا قصر الأمير ماماى (٩٠١هـ/ ١٤٩٣م) وقصر خايريك (٩٠٦هـ/ ١٥٠١م) وقصر الغورى (٩٠٦هـ/ ٩٢٢هـ/ ١٥٠١ - ١٥١٦م)، أما في العصر العثماني فقد حفلت القاهرة بالعديد من القصور والمنازل مثل منزل آمنة بنت سالم (٩٤٧هـ/ ١٥٤٠م) ومنزل جمال المدين المذهبي (٤٧ م. ١ هـ/ ١٦٣٧م) ومنسزل السحيمسي (۱۰۵۸ - ۱۲۱۱ هـ/ ۱۹۴۸ - ۱۷۹۳م) وسرای المسافرخانة (١١٩٣ -١٢٠٣هـ/ ١٧٧٩ -۱۷۸۸م) وغيرها(۱۱۷۰).

والذى لاشك فيه أن تصميم القصر المملوكى والعثمانى كانت قد أثرت عليه ثلاثة عوامل رئيسية أولها عامل المناخ الذى أدى نظرا لقلة سقوط الأمطار إلى الاستغناء عن السقوف الجمالونية المائلة وعمل السقوف الأفقية المستوية، ونظرا لشدة الحرارة إلى عمل الملاقف والمقاعدة المفتوحة من الناحية البحرية لاستقبال النسيم، وعمل الفساقى فى الصحون لترطيب الهواء، وعمل المشربيات الخشبية على فتحات الشبابيك للتخفيف من حدة الضوء وشدة الحرارة، وعمل الشغاذ العديدة لزيادة وعمل الشخاشيخ المرتفعة ذات النوافذ العديدة لزيادة

التهوية، وثانيها عامل اجتماعي حرص المعمار المسلم فيه على ستر المسكن فبدت واجهات هذه الدور والقصور بسيطة خالية من الفتحات السفلية القريبة من أعين المارة، وغطيت الفتحات العلوية بمشربيات خشبية، وعقدت في قاعاتها كثير من حلقات الدرس والعلم الديني مما كان له أثره بعد ذلك في نشأة المدارس وتأثر عمارتها بقاعات هذه القصور، وثالثها عامل ديني فرض على المعمار المسلم أن تكون عمارة الدار أوالقصر متفقة مع تعاليم الدين الإسلامي التي أمرت -باستثناء انحارم - بعدم الاختلاط بين الرجال والنساء فعمل قسم للرجل عرف بالسلاملك، وقسم للحريم عرف بالحرملك، وجعلت المداخل فيها منكسرة غير مباشرة على الصحن لتمنع المارة من كشف من بالداخل، علاوة على عمل ما يشبه المحراب بالقاعات الكبرى ليرشد المصلين إلى الاتجاه الصحيح نحو الكعة(١١٧١).

وتتكون عمارة القصور الاسلامية عادة - باستثناء عناصر الخدمة مثل دورة المياه والمطبخ والطاحون والساقية والأسطيل والمدخل الثانوى - من ثمانية عناصر رئيسية أولها المساقط الأفقية، وكانت تعمل حسب طبيعة المواقع الضيقة التي أقيمت عليها هذه القصور في القاهرة القديمة، وقد استتبع ذلك احترام المعمار المسلم لخطوط التنظيم في هذه المواقع، وثانيها المداخل الرئيسية التي روعي فيها - طبقا للتقاليد الدينية - ألا تؤدى إلى الفناء الداخلي مباشرة بل عملت منكسرة لحجب من بالداخل عن أعين المارة بالخارج، وثالثها الأفنية الثانوية للخدمة والرئيسية للاستخدام، وكان كلاهما يمثل رئة المنزل ومحور توزيع عناصره الداخلية، وقد اختلفت أشكالها تبعا لاختلاف مساحات القصور والمنازل فكانت بين مربعة ومستطيلة تفتح عليها حواصل أرضية، ورابعها التختبوش وهي كلمة فارسية تعنى العرش أو السرير أو كل ما ارتفع عن الأرض للجلوس أو النوم، وقد وجدت أمثلته في العمارة الإسلامية منذ القرن (١٢هـ/ ١٨م) في مقابلة المدخل

الرئيسى بالطابق الأرضى – على هيئة مستطيل يشرف على عمود على الفناء بكامل اتساعه، ويحمل سقفه على عمود في الوسط، وترتفع أرضيته عن أرضية الفناء بمقدار درجة واحدة أو أكثر قليلا، وتلتف الأرائك حول جدرانه لجلوس الزوار (١١٧٢).

وخامس العناصر المعمارية المكونة لهذه الدور والقصور هي الحواصل أوانخازن، وكانت تعمل في الدور الأرضى، وتلتف حول الصحن على هيئة غرف مستطيلة ذات أرضيات حجرية وسقوف مقبية تغلق عليها مصاريع خشبية تعلوها نوافذ صغيرة لإضاءة الحاصل وتهويته عند غلق الباب، وسادسها المقعد التركي أو القبطي أوالقمري الذي وجدت أمثلته في العمارة الإسلامية في مصر منذ العصر المملوكي، وكان موقع أولها في الدور الأول من المنزل أو القصر وتكون له واجهة بحرية ذات قناطر ترتكز على أعمدة رخامية تشرف على الصحن بدرابزين من خشب الخرط، وتفرش أرضيته ببلاطات حجرية، ويغطى سقفه ببراطيم خشبية منقوشة، أما ثانيها فكان يطل على الشارع من جهة، وعلى الصحن من الجهة المقابلة، وتفتح عليه من الجهتين الأخريين غرف سكنية ، أما ثالثها فكان موقعه بالطابق العلوى، ويغلب على الظن أنه كان مقعدا سماويا يمكن للجالسين فيه رؤية القمر في الليالي الصيفية المقمرة (١١٧٣) ، وسابعها القاعة وهي - كما أسلفنا - أهم أجزاء القصر أو المنزل وتخصص لاستقبال الضيوف من الرجال بالسلاملك، واستقبال الضيفات من النساء بالحرملك، وكانت منها قاعات سفلية تسمى واحدتها بالمندرة، وقاعات علوية تتكون كل منها من دور قاعة على جانبيها إيوانان متقابلان يطل أحدهما على الشارع بمشربية من خشب الخرط، وتفرش أرضية هذه القاعدة عادة بالرخام الملون، وتتوسطها -- في الدور قاعة - فوارة تغطيها شخشيخة خشبية عالية، وكثيرا ما وجدت في بعض هذه الإيوانات ملاقف وممارق ومغاني لتساعد النساء على رؤية ما بداخلها دون العكس، وثامنها الحمامات، وكانت تتكون

فى المنازل والقصور الخاصة - كما فى الحمامات العامة - من ثلاث حجرات أولاها مسلخ لخلع الملابس يعرف بالحجرة الباردة، وثانيها حجرة دافئة، وثالثتها حجرة ساخنة تغطيها فى معظم الأحيان قبة ذات ثقوب مغشاة بزجاج ملون(١١٧٤).

وقد ورد لفظ القصر في الوثائق المملوكية إما للدلالة على مكان ملحق بمدرسة يتكون من قاعة ذات مدخل خاص يلحق بها مرحاض كانت تخصص للشيخ أو للمنشئ كما حدث في مدرسة قرقماس أمير كبير التي جاء في وصفها الوثائقي «باب يدخل منه إلى قصر مفروش الأرض بالبلاط مسقف نقيا مدهون به ست شبايك» وإما للدلالة على رواق ملحق فقيل في الوثائق المشار إليها «رواق يعرف بالقصر» (١١٧٥).

#### ۲۳۸ - قصعة: (Coffer - شكل ۱۸۷)

قصع الرجل (بفتحتين): قمعه، وقصع الشئ: كسره، وقصع الجرح: امتلأ بالدم، وقصع الغلام (بفتح القاف وكسر الصاد): أبطأ شبابه، والقصعة (بفتح القاف وسكون الصاد) – جمع قصع (بكسر القاف وفتح الصاد) وقصاع وقصعات – الصحفة الكبيرة تتخذ للأكل من الخشب غالبا، والقصعة من العود: الجزء الأساسي من الصندوق المصوت، وقصعة الماء: جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الخيميات تكثر في المناقع وفي الأماكن الدائمة الرطوبة، والقصعة (بضم القاف وسكون الصاد): اللهج (بتشديد اللام وفتحها القاف وسكون الصاد): اللهج (بتشديد اللام وفتحها وكسر الهاء) الذي يقصع الناس فلايسلمون من شره (١١٧٦).

وتطلق القصع في المصطلح الأثرى المعمارى على قطع خشبية أو جصية صغيرة ذات أشكال كروية أو غير كروية تعمل في السقوف المسطحة للعمائر الأثرية المختلفة، وكان من المعتاد أن تطرح القصع الخشبية منها فوق ألواح من الخشب تعرف بالمداد، وهي عبارة عن عيدان غليظة أو جسور ترتكز أفقية على جدارين متقابلين أو على عمودين، وقد ارتبط هذا المصطلح

عادة بالسقوف الخشبية والجصية حيث كانت تعمل قصعها على أشكال زخرفية كروية أو مثل خلايا النحل أو على هيئة صناديق مربعة أو مسدسة أو مثمنة من خشب أو جص تجوف في السقوف أو في بطون العقود، أو ترسم عليها رسما، وغالبا ما تكون ذات حليات ونقوش ومحفورات ملونة ومذهبة، ومن الجدير بالذكر أن هذه القصع كانت تعمل في سقوف العمائر لغرض زخرفي تزييني وليس لغرض وظيفي معماري، وقد ظهرت فكرة تزيين بواطن العقود والأقبية والقباب بالقصع الزخرفية منذ العصر الروماني، ثم انتقلت إلى العمارة الإسلامية ووجدت نماذجها من القصع المسدسة والمثمنة منذ العصر الأيوبي (١١٧٧).

#### ۳۳۹ - قطب: (Marble slate - شکل (۱۸۸)

قطب الشئ (بفتحتين): جمعه، وقطب الشراب: مزجه، وقطب الرجل: أغضبه، والقطب (بضم القاف وسكون الطاء) – جمع أقطاب وقطوب وقطبة – الحور القائم المثبت في الطبق الأسفل من الرحى يدور عليه الطبق الأعلى، والقطب أيضاً: كوكب بين الجدى والفرقدين يدور عليه الفلك، وهو صغير أبيض لايبرح مكانه أبدا، وقطب القوم: سيدهم الذي يدور عليه أمرهم، وقطب الشئ: قوامه ومداره، وقطب رحى الحرب: صاحب الجيش، والقطبى: نبات تصنع منه الحبال، والمنسوب إلى القطب، والقطبية: خاصة اتجاه الإبرة المغناطيسية نحو القطب (١١٧٨).

ويطلق القطب في المصطلح الصوفي على رأس الطريقة والعارف الذي تتجلى له الإلهامات، بينما يطلق في المصلح الأثرى ولاسيما عند الحرفيين من المرخمين على لوح رخامي مستطيل يثبت في الوزرة التي تغشى أسافل الجدران في العمار المملوكية، وجاء ذكره في وثائق هذه العمارة بذات المعنى المشار اليه فقيل (وزرة بها ستة وثمانون قطبا). (١١٧٩)

#### ۲٤٠ قلعة: (Castle - شكل ۱۸۹)

قلع الشئ (بفتحتين): نزعه من موضعه، وأقلع عن الأمر: تركه وكف عنه، وأقلع الشيء: انجلى وانكشف، مثل أقلع السحاب، وأقلعت الغمة، وأقلعت السفينة، والقلع (بفتحتين): اسم معدن نسب إليه الرصاص الجيد، والقلع (بكسر القاف وسكون اللام): شراع السفينة، والقلعة (بفتح القاف وسكون اللام) - جمع قلاع وقلوع - حصن ممتنع في جبل (١١٨٠).

ويقصد بالقلعة في المصطلح الأثرى المعماري طراز من الحصون شاع استخدامه في العصور الوسطى لحماية المدن من العدوان الداخلي أو الخارجي، وكان يقوم حينذاك بوظيفتي المسكن والحصن معا لأن ظروف الحياة في تلك العصور التي كثرت فيها الفتن والاضطرابات والحروب كانت قد دعت إليه، وكان يراعى في اختيار موقع القلعة أن يتميز بالعلو والارتفاع ليشرف على الأرض الحيطة بها، وكانت أول قلعة عرفتها العمارة الحربية هي القلعة التي بناها وليم عم الملك وليم الفاتح في نورماندي، ثم انتقلت القلاع إلى العمارة الإسلامية المبكرة والوسيطة كما حدث في قلعة أيوب جنوب غرب مدينة سرقسطة في الأندلس خلال القرن (٢هـ/٨م) وقلعة القاهرة الفاطمية خلال القرن (٤هـ/١٠م) وقلعتي بني حماد في المغرب والحصن في سورية خلال القرن (٥هـ/١١م)، وقلعتي الجبل ودمشق الأيوبيتين خلال القرن (٦هــ/١٢)، وقلعة بني عباس في الجزائر خلال القرن (٩ هـــــ ١٥). وغيرها من القلاع والحصون التي شيدت خلال القرن (٦هـ/٢ م) بالقرب من السواحل العربية مثل حصون الكرك وعكا وعجلون والمرقب وغيرها(١١٨١).

ورغم أن المصادر العربية القديمة وماتبعها من المراجع العربية وغير العربية لم تفرق - على ماييدو - بين القلعة والحصن، فإنه يمكن القول بأن الحصن هو أكبر عمائر الاستحكامات الحربية، وهو كل بناء يحيط بمساحة من الأرض لحمايتها من أى اعتداء داخلى أو

خارجي، ولهذا عرفت أسوار المدن في العصور الوسطى بالحصون مثل أسوار بغداد والقيروان وفاس وقرطبة والقاهرة وغيرها، ثم تطور استخدام هذه الحصون بعد ذلك تبعا لتطور النظم الإقطاعية التي كانت سائدة في العصور الوسطى وأصبح الحصن مقرا لحاكمه، وكان طابقه الأرضى عبارة عن آبار ومخازن أسلحة، وطابقه العلوى عبارة عن مزاغل وسقاطات لرمى السهام والرماح والمواد الحارقة على أي مهاجم، وطابقه الأوسط لسكني حاكمه وأسرته وأعوانه، فكان الحصن بذلك هو مركز الحكم التقليدي، وتحيط به المباني المكملة لتحصينه وتقويته من الأبراج ونحوها، أما القلعة فهي أيضا استحكام حربي يبني في منطقة استراتيجية عالية أو على ساحل بحر ونحو ذلك، وتكون مهمتها مقصورة على المراقبة والدفاع ضد أي اعتداء خارجي، وكانت عمارتها عبارة عن مجموعة من الأسوار والأبراج والمزاغل والمراقب والثكنات، وامتازت بأنها كانت سكنا للجند فقط ولامجال فيها لإقامة المدنين، ومن هنا كان من الممكن أن يشتمل الحصن ضمن مبانيه على قلعة واحدة أو أكثر، أما القلعة فهي وحدة معمارية قائمة بذاتها، وقد تكون منفصلة عن الحصن أو بداخله، شريطة أن يكون موقعها إستراتيجيا عاليا، أما البرج فهو عبارة عن بناء حربي مربع أو مستدير يبرز عن السور المتصل به سواء كان خصن أو قلعة، ويحتوى على مراقب ومزاغل لرمى السهام والرماح، ولذا كان من الضرورى أن تزود أسوار هذه الحصون والقلاع بعدد مناسب من الأبراج حتى تكون عملية الدفاع عنها سهلة وفعالة(١١٨٢).

ومن المعروف أن المدن في أغلب أنحاء العالمين القديم والوسيط كانت تحصن بأسوار تحميها من هجمات المغيرين عليها، وطبقا لهذا المنهج كانت المدن الإسلامية المختلفة التي بنيت في مصر تحاط بأسوار ذات بوابات وأبراج لحمايتها، وباستثناء ماذكره المقريزي عن البوابات المندثرة لمدينة الفسطاط التي كان قد شيدها عمرو بن العاص بعد الفتح العربي لمصر سنة

(٢١هـ/٢٤م)، فإن أقدم التحصينات العسكرية الباقية في عمارة مصر الإسلامية ترجع إلى عصر الخلافة الفاطمية عندما قام جوهر الصقلي سنة (٣٥٨هـ/٩٦٩م) ببناء مدينة القاهرة، وكانت عبارة عن مستطيل طوله من الشمال إلى الجنوب (١٢٥٠) مترا، وعرضه من الشرق إلى الغرب (١١٠٠) متر، ومساحته حوالي (٣٤٥) فدانا، وجعل من حولها سورا من اللبن يحده من الشرق جبل المقطم، ومن الغرب الخليج المصرى، ومن الشمال الصحراء، ومن الجنوب مدينة القطائع، واشتمل الضلع الشمالي لهذا السور على بابي النصر والفتوح الذين يتصلان ببعضهما من خلال ممرين أحدهما سفلي داخلي معقود والآخر علوى خارجي مفتوح، واشتمل ضلعه الشرقي على بابى البرقية والقراطين الذى عرف بعد ذلك بالباب المحروق، وضلعه الغربي على بابي الفرج وسعادة، ثم أضيف إليهما بعد عامين باب القنطرة، وتراوح ارتفاع هذا السوربين (٩. ٠٠.١) متر، كما تراوح عرضه بين ٤،٣,٥٠) متربما كان يسمح ـ على ما قيل ـ بمرور فارسين متقابلين في وقت واحد جنبا إلى جنب، وبعد أن ازدادت مساحة القاهرة في عهد المستنصر بالله سنة ٤٨٠ هـ/١٠٨٧م) وتهدم سورها القديم، شرع بدر الجمالي في بناء سور حجرى جديد فوق السور اللبني القديم لم يبق منه غير بابي النصر والفتوح شمالا (۱۰۸۷هـــ/۱۰۸۷م) وباب زویله جنوبا (٨٥٤ هـ ١٠٩٢م) وقد استخدم في بنائها الحجر المنحوت ذو القطع الكبير، واستعملت الأعمدة الرخامية الإسطوانية داخل الأسوار لتقويتها نقلاعن الطريقة الرومانية، وقد اختلف تخطيط بابي الفتوح وزويلة عن باب النصر في كثير من التفاصيل المعمارية والفنية منها، أن الأخيرة تتكون من برجين مربعين نجدهما نصف إسطوانيين في البايين الآخرين، واستعمل القبو المتقاطع في تغطية مدخل باب النصر، بينما استعملت القباب المحمولة على مثلثات كروية في الأركان في البابين الآخرين لأول مرة في العمارة

الإسلامية في مصر، وزين باب النصر ببعض رسوم الآلات الحربية المعروفة حينذاك، بينما زين باب الفتوح باستعمال الكوابيل الحجرية المعمولة على هينة رؤوس الكباش كرمز للقوة والمنعة، وكان أمام باب زويلة زلاقة تمنع سهولة حركة المهاجمين لها، كما عملت في هذه الأسوار والأبواب حجرات للحراسة والمراقبة ومزاغل للسهام والرماح، وزينت من أعلى بصف من الشرفات، وربط بين بابي الفتوح شمالا وزويلة جنوبا شارع رئيسي عرف بالشارع الأعظم أو بقصبة القاهرة، وهو الذي يعرف اليوم بشارع المعز لدين الله (١١٨٣).

أما في العصر الأيوبي فقد أنشأ صلاح الدين قلعة الجبل (٥٧٩هـ/١٨٣م) التي حملت عمارتها بعض التأثيرات الصليبية نتيجة حروبه المستمرة معهم في سورية، هذا إلى جانب قيامه قبل ذلك سنة الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة في سور واحد، الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة في سور واحد، وجعل فيه من الشمال برج الظفر وباب البحر وباب الشعرية (المندثرين)، ومن الشرق الباب الجديد وباب البرقية الثاني (المندثر) وباب القراطين (المحروق)، ومن الجنوب باب الفرج (المندثر)، ومن الغرب على امتداد الجنوب باب الفرج (المندثر)، ومن الغرب على امتداد الخليج باب سعادة وباب الحوخة (المندثرين) وباب القنطرة الذي بقيت بعض أطلاله (١١٨٤).

## ۲٤۱- قمریة: (Skylight - شکل ۱/۱۹۰ ۷/۱۹۰)

قمر الرجل ماله (بفتحتین): سلبه إیاه فی القمار، وقمر اللیل: أضاء بنور القمر، والقمر: تحیر البصر من الثلج، وكوكب سیار یدور حول الأرض ویضیئها لیلا بنور الشمس الذی یعكسه علیها، وهو أقرب الأجرام إلی الأرض ویبلغ معدل مسافته إلیها (۳۸٤٤٠٠) كم، وقطره (۳٤٧٢) كم، وحجمه (۱ \_ ۵۰) من حجم الأرض، وكتلته (۱ \_ ۸۱) من كتلتها، وكثافته الأرض، وكتلته (۱ \_ ۸۱) من كتلتها، وكثافته وهم، والقمرى: المنسوب إلى القمر، والقمرية مؤنث

القمرى ومنها الشهور القمرية والسنة القمرية واللام القمرية ونحوها (١١٨٥).

ويأتى لفظ القمرية في المصطلح الأثرى المعمارى للدلالة على نافذة صغيرة ذات تغشية من الجص المخرم أو الحجر المفرغ أو خشب الخرط، وقد سميت في هذه الحالة الخشبية بقمرية «خركاة» كانت تعشق بالزجاج الملون أحيانا وتكون خالية منه أحيانا أخرى، وكانت القمريات في بادىء الأمر ذات أشكال نباتية وهندسية متشابكة أو مخرمة بغير زجاج معشق، ثم شاع في النصف الثاني من القرن (١٣/هـ/١٣م) استعمال الزجاج الملون فيها على هيئة جامات ذات أشكال مختلفة، وكان هذا النوع من القمريات ذات الزجاج الملون يعمل بطريقتين استمرت أولاهما منذ القرن (٧هـ/١٣م) حتى بداية القرن (٨هـ/١٤م) وكان الزجاج في هذه الطريقة يركب في القمرية من الخلف ملتصقا بأشرطة رفيعة من الجص ذات شكل مطابق لرسم الواجهة المقابلة مثل الذي نراه في جامع ابن طولون (٢٦٣ \_ ٢٦٥ هـ/ ٨٧٦ \_ ٨٧٩) وقبة الجاز بالجامع الأزهر (٥٢٤ ـ ١١٣٠/ ١١٣٠ ـ ١١٤٩م)، وقبة الأمير سنجر المظفر (٧٧٧هـ/ ١٣٢٧م) وقبة السلطان قالاوون (٦٨٣ ـ ٦٨٤ هـ/ ١٢٨٤ ـ ١٢٨٥م) وغيرها مما كان زجاجه من النوع السميك الذى لا يحتاج إلى حماية، أما الطريقة الثانية فقد بدأت في أواخر القرن (٨هـ/ ١٤م) وبداية القرن (٩هـ/ ١٥م)، وكان الزجاج في هذه الطريقة يعمل فوق الوجه الخلفي للقمرية ويصب عليه الجبس فيثبته من وسطه، مثل الذي نراه في مدرسة الظاهر برقوق (٧٨٦ ـ ٧٨٨هـ/ ١٣٨٤ ـ ١٣٨٦م) ومسجد الأشرف قايتباي (۸۷۷ ـ ۸۷۷هـ ـ ۱ ۱ ۲۷۲ ـ ۱ ۲۷۶ م) ومدرسة أبي بكر مزهر (٨٨٤ ه٨٨٥ ١٤٧٩ \_ ١٤٨٠م) ومسجد قجماس الإسحاقي (٨٨٥ ٨٨٦هـ/ ١٤٨٠ ـ ١٤٨١م) ومسجد قانصوه الغورى (۹۰۹ ـ ۹۱۰ هـ/ ۱۵۰۴ ـ ۱۵۰۰م) وغيرها، مما كان زجاجه من النوع الرقيق قليل السمك الذي استلزم

ضرورة أن تحمى القمرية من خلفها بشبكة من النحاس أو السلك الرفيع(١١٨٦).

وقد سميت مجموعة القمريات المكونة من اثنتين سفليتين رأسيتين مستطيلتين متجاورتين تعلوهما واحدة مستديرة بالشند (وهي كلمة فارسية معناها ثلاثة) أو بالقندلية البسيطة، بينما سميت المجموعة التي تزيد قمرياتها السفلية والعلوية عن اثنتين بالأشناد أو بالقندلية المركبة، وكانت في هذه وتلك تؤدى دورها الوظيفي في الإضاءة والتهوية، ودورها الجمالي في الشكل والزخرف وتعمل لها حلوق خشبية تعرف بالمنابل، ومن الجدير بالذكر أن جدران المساجد والمدارس وغيرها من العمائر الدينية والمدنية المملوكية كانت تشتمل على العديد من هذه القمريات التي كان لها من مصطلحات أهل الصنعة مالايقل تنوعا عن مصطلحات النجارة والرخام فقيل لبعضها «شبابيك جص مفرع مداور بداخلها ورود مورقة على ١٢ (فص) تحيط بها سباحة ثم بردورة» وقيل لبعضها الآخر «شبابيك جص مفرغ يتكون من ترس اثنتي عشرة نجمة مخمسة ومسدسة دقماق، وغير ذلك من المسميات الحرفية التي يتضح منها أن مصطلحات أهل الصنعة في القمريات كانت تنحت\_ كما في حالة المصطلحات المعدنية والخشبية\_ من تعريف الوحدات الهندسية المكونة لزخارفها(١١٨٧).

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ منها اشند قمريات اذا تكونت من فتحتين سفليتين مستطيلتين متجاورتين وواحدة علوية دائرية الدست قمريات إذا تكونت من ثلاث فتحات سفلية مستطيلة متجاورة وثلاث فتحات دائرية علوية بواقع اثنيتن سفليتين وواحدة علوية ، أما عن أوصافها الوثائقية وبالإضافة إلى الصيغ المشار إليها فقد كان منها اقمريات حجر بغير زجاج ، «قمريات محشوة بالزجاج الملون» ، «قمريات خركاة» ، «قمرية مربعة بظاهرها شريط من نحاس أصفر» ونحو ذلك (١١٨٨).

## ۲٤۲- قنطرة مياه: (Aqueduct - شكل ۱۹۱)

قنطر المريض (بفتح القاف وسكون النون): سقاه نقيع القنطر (بكسر القاف وسكون النون)، وقنطر الشراب: جعل فيه القنطر، والقنطرة (بفتح القاف وسكون النون) ـ جمع قناطر ـ ما ارتفع من البنيان على شكل عقد، وجسر مقوس ينى فوق النهر للعبور عليه، والقنطرة المائية: قناة لنقل المياه فوق عقود ضخمة، والمقنطر (بضم الميم وفتح القاف): بناء منقوش كالقنطرة، والقناطير المقنطرة: الكثيرة المكدسة (١١٨٩).

وقد عرفت القناطر المائية خلال العصر الرومانى، ثم انتقلت إلى العمارة البيزنطية ومنها إلى العمارة الإسلامية المبكرة كما حدث فى القناة التى عملها يزيد بن معاوية فى سفح جبل قاسيون من نهر بردى إلى قريتى خرستا والقابون بين سنتى (٣٠ ـ ١٣٤هـ/ ١٧٩ ـ ١٨٣م)، والقناة التى عملها هشام بن عبد الملك بطول ستة عشر كيلو مترا لتوصيل الماء إلى قصره، الذى بناه فى بادية الشام سنة (١١٠هـ/ ٧٢٨م) (١١٩٠).

أما أقدم القناطر المائية التي عملت في مصر فهي قناطر ابن طولون التي شيدت في بداية القرن (٤هـ/ ١ م) لإمداد حاضرته القطائع بما كانت تحتاج إليه من ماء، ثم تلتها قناطر مياه القلعة التي أعاد بناءها الناصر محمد بن قلاوون سنة (٢١٧هـ/ ٢١٣١م) وكانت سواقيها عند فم الخليج ترفع الماء اللازم لها وتضخه في القناة المائية التي تعلو مجموعة العقود الحجرية الهائلة المتدة من المأخذ حتى القلعة، علاوة على العديد من القناطر الأخرى التي كانت تجرى تحت كثير من منازل القاهرة وقصورها مما أشار إليه المقريزي بقوله أن مصر كانت ذات قناطر وجسور بتقدير وتدبير حتى أن الماء ليجرى تحت منازلها وأفنيتها فيحبسونه كيف شاؤوا ويرسلونه كيف شاؤوا، وما أشار إليه ابن خلدون من ويرسلونه كيف شاؤوا، وما أشار إليه ابن خلدون من اهتمام المصريين ببناء الصهاريج والقنوات وقصاع

الرخام الفوراء المحكمة الخرط بالفوهات في وسطها لنبع الماء الجارى إلى الصهريج، يجلب إليه من الخارج في القنوات المفضية إلى البيوت، وفي هذا ما يثبت أن المسلمين كانوا قد اهتموا بالمياه كثيرا وأحسنوا وسائل استخدامها فمدوا القنوات الحجرية أو الفخارية أو الرصاصية إلى مسافات بعيدة لتوصيل الماء إلى العديد مما شيدوه من الصهاريج والمنازل والقصور والبساتين والمساجد والمدارس والحانقاوات والحمامات والوكالات والخانات والأسبلة والكتاتيب وغيرها من العمائر الدينية والمدنية والحربية (١١٩١).

## ۲٤٣ - قوقعة: (Snail, shell - شكل ۱۹۲)

القوقع: حيوان لافقارى رخو يفرز حول جسمه صدفة مفردة حلزونية الالتفاف، وهو يعيش فى البر أو البحر أو الماء العذب، ويبرز جسمه من الصدفة أو القوقعة فى أثناء الحركة، والقوقع أيضا: جنس فطور من فصيلة الغاريقانيات، والقوقعة: لولب الأذن(١١٩٢).

وتأتى القوقعة في المصطلح الأثرى الفني للدلالة على نوع من الزخرفة الحارية التي عرفتها العمارة البيزنطية، ومنها انتقلت إلى العمارة الإسلامية المبكرة خلال العصر الأموى ولاسيما في قبة الصخرة بالقدس (۷۲هـ/ ٦٩١) والجامع الأموى في دمشق (٨٨ -٩٦هـ/٧٠٧ - ٤٧١٤م)، غير أن ماوجد منها في هذين الأثرين الإسلاميين المهمين لم يكن بالشكل الذى عرفته العمارة البيزنطية، لأن الفنان المسلم كان قد أجرى عليها - كغيرها من العناصر الفنية التي اقتبسها من فنون البلدان المفتوحة - الكثير من التحوير والتجريد الذي جعلها أشبه بفطر عش الغراب أو قرون الرخاء المتتابعة، وكانت القباب والحنايا الركنية وطوافي المحاريب هي أكثر الأماكن التي استخدم الفنان فيها هذه الوحدة الزخرفية، ولعل من أقدم نماذجها الإسلامية بعد قبة الصخرة وجامع دمشق هو ما وجد منها في الحنايا الركنية لقصر الأخيضر الذي بناه عيسي بن موسى العباسي في العراق سنة (١٦١هـ/ ٧٧٨م)، وتلته

أمثلة أخرى كثيرة في العمارة الفاطمية والأيوبية والملوكية في كل من مصر والشام (١١٩٣).

## ۲٤٤ - قيسارية: (Caravanseral - شكل ۱۹۳)

قاس الشئ بالشئ: قدره على مثاله، والقيس – جمع أقيسة – ما يقاس به، وقيسارية (بفتح القاف وسكون الياء): ثغر من ثغور الشام حاصرها معاوية بن أبى سفيان سبع سنين إلا شهرا حتى فتحها وبعث بفتحها الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقام ونادى فى الناس قائلا ألا إن قيسارية قد فتحت قسراه، أما القيسارية (بكسر القاف) أو القيسرية (بفتحها) – جمع قياسر – فهى طريق مسقوف تستعمل سوقا، وأكبر الظن أنها من اليونانية أو اللاتينية (١٩٩٤).

ويقصد بالقيسارية في المصطلح الأثرى المعماري نمط من أنماط الأبنية التجارية في العمارة الإسلامية عامة يغلب على الظن أنه مأخوذ من القيصرية اليونانية بمعنى سوق القيصر أو السوق الإمبراطورى الذى استخدم خلال العصر اليوناني كمخازن ومساكن تحت إشراف ملكي، ثم انتقلت إلى العمارة البيزنطية في سورية وفلسطين وشمال إفريقية، ومنها إلى العمارة الإسلامية حيث غلب عليها طابع تجارى بحت انتقل من الشام والشمال الإفريقي مع الفتح الإسلامي إلى الأندلس، ولعل أقدم قياسر مصر الإسلامية هو ما أحدثه عبد العزيزبن مروان بالفسطاط عندما بني قياسر العسل والبز والقناديل ونحوها أثناء ازدهار الحركة التجارية في مصر حينذاك قادمة من بحر الروم (البحر المتوسط) وبحر القلزم (البحر الأحمر)، واستمرت هذه القياسر والأسواق بعد بناء العسكر والقطائع، بل وخلال العصرين الفاطمي والأيوبي ومن بعدهما في العصر المملوكي البحري والبرجي ثما أفاض فيه المقريزي كثيرا وذكر في تفاصيله نحوا من إحدى وعشرين قيسارية، فكان الشارع التجاري بما فيه من القياسر والأسواق من أهم العناصر التخطيطية المشتركة في المدينة الإسلامية وغيرها من مدن العالمين القديم والوسيط في الشرق والغرب على السواء (١١٩٥).

وبذلك كانت القيسارية عبارة عن سوق تجارى يتكون من عدة عناصر معمارية تنحصر في فناء مستطيل يتم إنزال البضائع فيه يتوسطه مسجد صغير لتمكين التجار من إقامة شعائرهم الدينية، وفي حواصل تدور في جوانب هذا الفناء لتخزين البضائع الختلفة، يتكون كل منها من غرفة مستطيلة يغطيها قبو نصف أسطواني، وقد تكون هذه الحواصل من طابق واحد أو طابقين، وغالبا ما كانت أبوابها ذات مصراع خشبي واحد تعلوه نافذة صغيرة لإضاءة الحاصل وتهويته عند غلق الباب، كذلك كان كل حانوت من حوانيت عرض البضائع وبيعها عبارة عن غرفة مستطيلة تفتح على الشارع الذي يسكله الناس ليتم عرضها وبيعها لهم، يغطيها قبو حجرى نصف برميلي تفرش أرضيتها ببلاطات حجرية، وكانت مصادر المياه في هذه القياسر عبارة عن آبار في أفنيتها أو في دركاوات مداخلها، وقد يلحق بزاوية من زواياها سبيل للماء لاستخدام المقيمين فيها والواردين عليها، أما الأروقة التي كان يسكنها التجار في هذه القياسر فكانت عبارة عن إيوان أو إيوانين متقابلين بينهما دور قاعة، وعادة ما تقع هذه الأروقة فوق الحواصل السفلية كما هو الحال في وكالة الغوري (٩٠٩ – ٩١٠هـ/ ١٥٠٤ – ١٥٠٥م) في العصر المملوكي البرجي، ووكالة جمال الدين الذهبي (٤٧ ٠ ١ هـ/ ١٦٣٧م) في العصر العثماني وغيرهما من القياسر التي بلغت في القاهرة خلال القرن (٩هـ/١٥٩م) سبعا وثلاثون قيسارية (١٩٩٦).

أما السوق فهى كلمة ترادف الفارسية بازار وكانت تتكون من عدة حوانيت فى حارة واحدة لبيع سلعة معينة، وكانت قصبة القاهرة أو شارعها الأعظم بدءا من باب الفتوح شمالا حتى باب زويلة جنوبا تضم آلاف الحوانيت لهذه البضائع كانت أسواقها فى الغالب ذات سقوف خشبية لحماية القائمين عليها والواردين إليها من المطر شتاء وحرارة الشمس صيفا، وقد تراوح عرض الحوانيت فى هذه الأسواق بين مترين وثلاثة أمتار، واشتمل كل منها على مصطبة وخزانة حائطية ورفوف لعرض البضائع، ومن جملة أسواق القاهرة سوق لعرض السلاح وسوق الخراطين والصنادقيين والعطارين السلاح وسوق الخراطين والصنادقيين والعطارين

والقزازين وغيرها مما أسهب المقريزى كثيرا في سرده وتفصيله حتى أنه حصر منه نحوا من تسعة وأربعين سوقا(١١٩٧).

وقد ورد مصطلح القيسارية فى وثائق العصر المملوكى للدلالة فى ذات المعنى المشار إليه على وحدة معمارية عبارة عن صحن أوسط تحيط به عدة حوانيت وحواصل لعرض البضائع وتخزينها، تعلوها طباق سكنية لإقامة التجار، وجاء ذكرها فى الوثائق المشار إليها بعدة صيغ منها «قيسارية تعلوها طباق متطابقة»، «يعلو باطن القيسارية جملونات قصب» ونحو ذلك (١١٩٨).

### ۱۹۶۵ - قیطون: ( Asmall building or ) ( qaa facing water

القيطان: ما ينسج من الحرير أو القطن أو غيرهما، يبرم فيكون كالحبل الدقيق تزين به الثياب، والقطين (بفتح القاف): القاطن للمكان، وقطين الدار: أهلها، وقطين الله: سكان حرمه، والقيطون (بفتح القاف وسكون الياء) - جمع قواطين - لفظ أعجمي معرب يعنى بيت في جوف بيت، أو ما يقصد به في العربية الخدع أو البيت الشتوى أو نحو ذلك مما قال فيه الشاعر:

قبة مسسن مراجسل ضربتها

عند برد الشتاء في قيطون(١١٩٩)

ویأتی لفظ القیطون فی المصطلح الأثری المعماری للدلالة علی جزء من بناء یطل علی ماء من نیل أو بحر أو خلیج أو بركة أو ماشابه ذلك، ویتكون فی داخله غالبا من إیوان ودور قاعة أو إیوانین صغیرین بینهما دور قاعة تتوسطها فسقیة أو فوارة، وبذلك یكون القیطون عبارة عن بناء لایختلف – باستثناء إطلاله علی مأخذ ماء – عما عرفته العمارة الاسلامیة من نظام القاعات التی بقیت منها فی مصر قاعتان مهمتان أولاهما قاعة الدردیر التی ترجع إلی العصر الفاطمی فی منتصف القرن (٦هـ/ ١٢٨م) وثانیتهما قاعة شاکر بن الغنام التی ترجع إلی العصر الملوکی (٢٧٤هـ/ ١٢٧٢م)، وکان من المعتاد فی عمارة هذه القاعات أن یکون

الإيوانان ذواتى أرضيتين رخاميتين مرتفعتين عن أرضية الدور قاعة بمقدار درجة واحدة تقريبا، ويغطيهما سقف من براطيم خشبية تزينها زخارف نباتية وهندسية ملونة ومذهبة، وتعمل فى حوائطهما شبابيك وكتبيات ودواليب حائطية على هيئة خورنقات لحفظ التحف واللطائف المختلفة، كما تبنى فى جزء منهما صفة مرخمة على هيئة بضعة عقود بارزة ترتكز على أعمدة رخامية أو حجرية لوضع أوانى الاستخدام اليومية ونحوها، بينما كانت الدور قاعة ذات أرضية رخامية أو حجرية منخفضة عن أرضيتى الإيوانين تتوسطها فوارة رخامية لرطيب جو القاعة واضفاء البهجة والسرور عليها يغطيها سقف مرتفع تتوسطه شخشيخة عشيبة (١٢٠٠).

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ منها «باب مربع يدخل منه إلى قيطون بصدره إيوان وثلاثة شبابيك وراجعيان كلها حديدا مطلة على بركة الفيل»، «(باب) يدخل منه لقيطون مرخم به شاذروان وسفله فسقية مرخمة وشبابيك مطلة على البركة»، «خرجة البحر بها مقعد قمرى مرخم بوسطه سلم ينزل منه لقيطون مفروش بالرخام سلم ينزل منه لقيطونين مطلين على البحر الأعظم»، سلم ينزل منه لقيطونين مطلين على البحر الأعظم»، ولكل من القيطونين المذكورين كرسى خاص به»، «باب يدخل منه إلى قيطون مفروش بالبلاط مسقف «لكل من القيطونين المذكورين كرسى خاص به»، نقياً به باب ينزل منه الى البركة المعروفة ببركة الفيل يشتمل القيطون على إيوان ودور قاعة» (١٢٠١).

# ۲٤٦- كابولى- كبش: (Corbel - شكل ۱۲/۱۹٤-۱/۱۹٤)

الكبل (بفتح الكاف وسكون الباء) – جمع كبول (بالضم): القيد، والمكابلة (بضم الميم وفتح الكاف): المماطلة، ومنه قولهم كابل الدار (بفتحتين): أخر شراءها ليشتريها غيره ثم يأخذها بالشفعة، وكابل الدين: أخر وفاءه وماطل فيه، والكابلى: القصير من الثياب، والكبل (بفتح الكاف وسكون الباء): شفة الدلو أو ما ثنى عندها من الجلد، والكثير الصوف من الفراء، والكبل (بكسر الكاف وسكون الباء) – جمع أكبل (بسكون الكاف وضم الباء) وكبول (بالضم) – المغظم ما يكون من القيود، والكابول: حبالة الصائد، والكابولي في الهندسة عامة: قضيب من حديد يثبت في والكابولي في الهندسة عامة: قضيب من حديد يثبت في والكابولي في الهندسة عامة: قضيب من حديد يثبت في والكابولي في الهندسة واحد، وفي هندسة العمارة: مسند من والكبش من الحيوان: واحد الكباش أو فحل الضأن في والكبش من الحيوان: واحد الكباش أو فحل الضأن في من كان، ومن البناء : الكابولي. (١٢٠٢)

ويأتى الكابولى فى المصطلح الأثرى المعمارى للدلالة على بروز من حجر أو خشب غالبا أو من آجر أو حديد أحيانا يبنى خارجا عن سمت الواجهة ليكون بمثابة دعامة تحمل كمرة أو حزاما لأرضية البناء الذى يعلوه، وكثيرا ما كانت هذه الكوابيل على هيئة كباش قرناء أراد المعمار باختيارها أن يوحى للمشاهد بالقوة والقدرة على حمل الثقل المعمارى الواقع عليها، ولذلك عرفت هذه الكوابيل أيضا بالكباش، ويتركب الكابولى أو الكبش من عدة قطع حجرية يوضع بعضها فوق بعض، وتعلوها كمرة خشبية تدخل فى البناء من الخلف فتعمل ككبش تارة وكشداد تارة أخرى، فضلا عن قيامها بمهمة مقاومة الشد اللازمة عند قمته، وكان من المعتاد أن يعادل ارتفاع كل حجر من أحجار من أحجار من المعتاد أن يعادل ارتفاع كل حجر من أحجار

الكبش ارتفاع قطعة من قطع مدماك بناء الحائط الذى هو فيها، وقد تقطع أطراف الأحجار والكمرة معا، أو قطع أطراف كل منها بشكل مخالف للآخر، وعادة ما كان الكابولى أو الكبش ينتهى فى أسفله بقطعة مقرنصة على هيئة رقبة معكوسة أو على شكل حرمدال مقرنص، وكثيرا ما يوضع الكبش مائلا على الأفق بزاوية قدرها عشر درجات لتمكين المعمار من تعلية طرفه الخارجي حتى يضع كتلا خشبية بعرض الكبش لحمل واجهة الماوردة، ولعل من أحسن الأمثلة الدالة على الكوابيل الحجرية بهيئة الكباش المشار إليها في عمارة مصر الإسلامية هو ما وجد في أعلى باب الفتوح الذي بناه بدر الجمالي في أسوار القاهرة الفاطمية سنة (١٤٨٠هـ /١٠٨٧)

وبذلك استخدمت الكوابيل الحجرية والخشبية بشكل خاص لحمل كثير من بروزات الأبنية الأثرية مثل الشرفات والخارجات والظلات وبعض دورات المآذن بدلا من المقرنصات أحيانا، وأسفل القراميد البارزة فوق المداخل والأبواب والشبابيك العلوية بالواجهات، وأعلى البانوهات الرأسية ذات الردود ، وأسفل الكمرات في الزوايا القائمة مع الأكتاف ، وأسفل الألواح الرخامية بالسلسبيلات أمام الأسبلة، وأسفل الأوتار الخشبية أمام بعض المحاريب لتعليق المشكاوات ومصابيح الإضاءة، وينحصر أهم ما عرفته العمارة الإسلامية من هذه الكوابيل في عشرة أنواع أولها كالمروحة عبارة عن ربعى دائرة ذوى سمكين معينين يتم تثبيتهما في قائمين أحدهما أفقى والآخر رأسي بزاوية قدرها تسعون درجة، وينتهي هذا النوع بصف من المقرنصات، وثانيها يتم تثبيته كأولها في قائمين أحدهما أفقى والآخر رأسي على جانبه لوحتان تزينهما زخارف نباتية أحيانا ، وينتهي هذا النوع بربع دائرة ذات سمك معين يتم وضعها أسفل القائم الرأسي، وثالثها كابولى بثلاث دلايات أعلاها

لوحتان تزينهما زخارف نباتية من الوجهين، ويتم تثبيت هذه الدلايات الثلاث في قائمين أحدهما أفقى والآخر رأسي بدرجة متدرجة في الاتفاع، بمعنى أن تزيد الدلاية الثانية عن الدلاية الأولى وتنتهى كل منهما بشكل هرمي، وتزيد الدلاية التالثة المثبتة في القائم الرأسي عن الدلاية الثانية التي تنتهي بمقرنص، ورابعها هو ما يعرف بكابولي المروحة لأنه يشبهها، وهو عبارة عن ربعي دائرة أحدهما كبير خارجي نقسم إلى دوائر بينها مسافات معينة تخرج منها مستقيمات تتلاقى مع مستقيمات الدوائر في ربع الدائرة الصغير الداخلي، ويتم تثبيت هذا النوع أيضا في قائمين أحدهما أفقى والأخر رأسي، وينتهى بمقر نصتين سفليتين ، وخامسها عبارة عن كابولى ينقسم إلى أربعة أقسام منها ثلاثة مداميك متدرجة بزوايا قائمة تثبت فيها ثلاثة كوابيل ربع دائرة، وينتهى القسم الرابع من هذا النوع بمقرنصتين سفليتين، وسادسها كابولى ربع دائرة يتم تثبيته في قائمين أحدهما أفقي والآخر رأسي، وينتهى أسفل القائم الرأسي فيه بثلاث حطات من المقرنصات، وسابعها كابولى يشتمل على خمس دلايات ذات ارتفاعات متدرجة تنتهي بشكل هرمي ، ويتم تثبيت هذه الدلايات في قائمين أحدهما أفقى والآخر رأسي ينتهي بدلاية ، وتعمل في أعلى هذه الدلايات من الجانبين بانوهات تزينهما زخارف نباتية، وثامنها كابولى كبيركان يستعمل في الأبنية العالية له واجهتان جانبيتان تزينهما زخارف نباتية، ويتم تثبيته في قائمين أحدهما أفقى والآخر رأسي، وينتهي هذا النوع بحطتين مقرنصتين أعلاهما ذات دلايتين وأسفلهما ذات دلاية واحدة، وتاسعها كابولي بسيط ينتهي بحطة مقرنصة وعلى جانبيه بانوهان تزينهما زخارف نباتية، وعاشرها كابولي خشبي خالص عبارة عن عروض مثبتة في قائمين جزؤها العلوى أفقى مثبت به سطح مائل بزاوية قدرها ثلاثون درجة ينقسم بنسب معينة إلى ألواح، وتحلى نهاية هذا السطح المائل بشرفات نباتية أو مندسية

متكررة. (۱۲۰٤)

وقد ورد مصطلح الكابولى أو الكبش فى وثائق العمارة المملوكية للدلالة - فى ذات المعنى المشار إليه على الكوابيل الحجرية أو الخشبية التى كانت تثبت فى حوائط العمائر الإسلامية الختلفة لحمل رواشنها وفرجاتها ومختلف بروازتها فقيل «كباش خشب برسوم الحمل عليها ما لعله يعمر علو المخازن»، «كباش، مغلفة بالخشب الأبيض الساذج» ونحو ذلك .(١٢٠٥)

۲٤۷- کتابة: (Writing - شکل ۱/۱۹۰ -۱۹۵۰)

الكتاب (بكسر الكاف وفتح التاء) - جمع كتب (بضمتين): المكتوب والصحيفة والفرض والحكم والقدر، وكل ما يكتب فيه سواء كان منزلا من السماء أو مكتوبا بمعرفة أحد، مصداقا لقوله تعالى ﴿والذين يبتغون الكتاباً وقوله عز من قائل: ﴿إِن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتاً وأهل الكتاب: هم أصحاب الديانات السماوية، وأم الكتاب: الفاتحة، والكتابة: اسم المكتوب أو تصوير اللفظ بحروف هجائية، وهي أيضا صناعة الكاتب، والمكتب (بفتح الميم وسكون الكاف): موضع تعليم الكتابة، والمكتب( بضم الميم وتشديد التاء وكسرها): الذي يعلم الكتابة، والكتيبة: الطائفة من الجيش، وبذلك تكون الكتابة في معناها العام هي التدوين المنظور لأى لغة من اللغات، ومعيارها الذي تستند إليه هو معيار صوتي، لأنها في الأصل محاولة ترمز إلى جميع الأصوات الهامة في اللغة دون غيرها، وقد عرفت الكتابة أول ما عرفت في مصر وبلاد ما بين النهرين والصين وبين قبائل المايا في أمريكا الوسطى، وكانت أفضل وسيلة لمعرفتها هي النقوش القديمة التي خلفتها حضارات البلاد المشار إليها لأن استعمال المواد القابلة للتلف مثل البردي والسعف والورق ونحوها لم يكن بأهمية هذه النقوش وكثرتها من ناحية، وأن استخدامه لم يبدأ إلا في عصور متأخرة من ناحية أخرى (۱۲۰۳)

وكانت الكتابات العربية الختلفة التي أبدعها الفنان

المسلم في كل من الآثار الإسلامية الثابتة والمنقولة بشكل غير مسبوق في كافة الحضارات الأخرى هي ثالثة العناصر الزخرفية التي ابتعد من خلالها عن مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى، وقد استخدمت هذه الكتابات لخدمة هدفين أساسيين أولهما تأريخ التحفة أو المنشأة المسجلة عليها، وإثبات أسماء ووظانف وألقاب أصحابها أومنشئيها، وثانيهما تزيينها بهذا العنصر الكتابي الذي اتخذ أنماطا وأشكالا مختلفة ساعدت على إبراز هذه التحف والعمائر بصورة رائعة من الجمال والجلال، وكان لنزول القرآن الكريم على النبي الله المناس باللغة العربية أثر بالغ دفع المسلمين لأن يخصوا الكتابة العربية في فنونهم الثابتة والمنقولة بالكثير من الرعاية والاهتمام ، فاستطاعوا بجهودهم التي بذلوها في هذا الشأن ، مضافا إليها طبيعة الخط نفسه، أن يصلوا به إلى أسمى مراحل الازدهار والابتكار، والواقع أن الخطوط العربية كانت تنسب في فجر الإسلام إلى المدن الإسلامية فانقسمت الخطوط الشمالية إلى قسمين أحدهما هوالخط الحجازي ومنه نشأكل من الخط المكى والمدني، والآخر هو الخط الحراني ومنه نشأ كل من الخط الكوفي والبصري ، وانقسم الكوفي بدوره إلى عدة أقلام انحصر مرجعها في أصلين أساسيين هما الخط المقور الذي يعبر عنه الآن بالخط اللين أو خط النسخ الذي امتاز بحروف مرسلة ذات استدارة، والخط المبسوط الذي يعبر عنه اليوم بالخط اليابس أو الخط الكوفى الذى امتاز بحروف مستقيمة ذات زوايا(١٢٠٧)، وكان خط النسخ هو الخط الأيسر تنفيذا وتناولا عن الخط الكوفي نظرا لما امتازت به حروفه من ليونة وسهولة، وقد نسبت الأمثلة الأولى لاستخدام هذا النوع من الخط إلى الوزير أبن مقلة (ت ٣٣٨هـ /٩٤٩م) وإلى أخيه عبد الله الحسن، ويبدو أن استخدام الورق في أواخر العصر الأموى خلال القرن (٢هـ /٨م) كان قد ساعد كثيرا على تطور هذا النوع من الخط، ولكن الذي لاشك فيه أن الفضل الأكبر في ظهور خط النسخ على الآثار الإسلامية يرجع إلى

مجموعة من الخطاطين الأفذاذ الذين عاشوا في القرون الخمسة الأولى للهجرة أهمهم أبو الحسن على بن هلال المعروف بابن البواب المتوفى سنة (١٣٠هـ/ ١٠٢٢م) (١٢٠٨)

وقد عرفت العمائر الإسلامية المبكرة الخط الكوفي المربع الذي نرى أقدم أمثلته في مصر في مقياس النيل بالروضة (٢٤٧هـ /٨٦١م) ، ثم أخذ هذا النمط الكوفي خلال العصر الفاطمي في نهاية القرن (٤هـ/١٠م) شكلا جديدا عرف بالكوفي المورق والكوفي المزهر، وظل هذا الضرب الكوفي المورق والمزهر مستمرا حتى نهاية هذا العصر التي شهدت بداية ظهور طور جديد من الكتابات العربية عرف بخط النسخ عندما وجدت في جامع الصالح طلائع (٥٥٥هـ /١٦٠ م) بعض الحروف النسخية بين كتاباته الكوفية، وكانت الكتابة في هذا العصر تعمل بارزة على الجص في حالة الجدران الآجرية، أو بالحفر البارزفي حالة الجدران الحجرية مع انتهاء النص في كلتا الحالتين عادة بحلية جانبية، ثم شاع استخدام هذا الخط النسخى في النصوص التاريخية خلال العصر الأيوبي مع استمرار الخط الكوفي في كتابة النصوص القرآنية (١٢٠٩)

وفي عصر المماليك البحرية استعمل خط الثلث مع خط النسخ جنبا إلى جنب، وهما ضربان كتابيان متشابهان إلى حد كبير باستثناء أن زوايا حروف الأول كانت أكثر ليونة من زوايا حروف الثانى، علاوة على تميز خط الثلث بكثرة تشكيل الحروف وتداخل الكلمات بما يثبت قدرة الخطاط الذى قام بكتابتها، أما في عصر المماليك البرجية فقد شاع استخدام خط الثلث في النصوص التاريخية، بينما شاع استخدام خط النسخ في الآيات القرآنية وندر استخدام الخط الكوفي تماما باستثناء وجدوه في بعض الآيات القرآنية فقط كما حدث في جامع المؤيد (۸۱۸ – ۸۲۳هـ / ۱٤۱٥هـ

/١٤٧٢م) ومسدرسسة السغسورى (٩٠٩ -٩١٠هسـ /١٥٠٤-١٥٠٩م) وغيرها، ومع ذلك فقد وجدت كتابات كوفية في بعض عمائر هذا العصر مثلما حدث في صحن مدرسة الغوري المشار إليها، كما وجدت كتابات كوفية وثلثية جنبا إلى جنب في قبة برقوق بسخانيقياه وليده السياصير فيرج (٨٠١-٣٠٨هـ /١٣٩٩- ١٠٤٠م)، استعملت الكوفية منها للنص التاريخي واستعملت الثلثية للآيات القرآنية، كذلك فقد استخدمت الألوان في بعض الكتابات الأثرية خلال العصرين الفاطمي والمملوكي، حيث نجد أمثلتها الفاطمية في مشهد السيدة رقية (٧٧هـ /١٩٣٧م)، وأمثلتها المملوكية البحرية على العروق الخشبية في قبة النياصر محمد بن قبلاوون (٦٩٥ -٧٠٣ هـ /١٢٩٥ - ١٣٠٤م)، وأمثلتها البرجية بقبتي خانقاه فسرج بسن بسرقسوق (۸۰۱ – ۸۱۳هـ /۱۳۹۹ – ١١٤١٩م)، وقد عرفت الكتابة التاريخية بواجهات العمائر الأثرية الإسلامية في مصر بلفظ طراز نجد أمثلته المملوكية البحرية في واجهة قبة قلاوون (٦٨٣ -٦٨٤هـ /١٢٨٤ -١٢٨٥م) وأمثلته المملوكية البرجية في الإيوان الشرقي بمسجد القاضي يحيى زين الدين في بولاق (٨٥٢-٨٥٣هـ /٨٤٤١ - ٤٤٩م) وغيرهما . (١٢١٠)

وما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد أن اختيار الآيات القرآنية التي استخدمت في العمارة الإسلامية في مصر كان يتم بشكل يتناسب تماما مع نوعية هذه العمارة، فنجد فوق الحاريب عادة قوله تعالى ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها﴾ (١٢١١)، وفي الأسبلة قوله ﴿إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا (١٢١٢)، وعلى المنابر قوله ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء وعلى المآذن قوله ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم جمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم

خير لكم أن كنتم تعلمون ، (١٢١٤) وعلى واجهات المساجد والمدارس قوله ﴿إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ، (١٢١٥) وفى القباب الضريحية قوله ﴿إن المتقين فى مقام أمين فى جنات وعيون يلبسون من سندس وستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين ، (١٢١٦) وعلى التراكيب الرخامية القائمة فوق فساقى الدفن بهذه القباب نجد سيدة آى القرآن من قوله تعالى ﴿الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.. الآية (١٢١٧) أو قوله خكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ، (١٢١٨)

وصفوة القول أن الكتابة العربية كانت قد احتلت في الآثار الإسلامية الثابتة والمنقولة مكانا مرموقا نظرا لتركيبها المتوازن وتناغمها الرائع مع السطوح التي احتلتها، وتخطت دورها التأريخي المشتمل على الأسماء والألقاب والتواريخ والأماكن والأنواع والصناع إلى جانبا لآيات القرآنية والشعارات السلطانية والأبتهالات الصوفية والأبيات الشعرية والمأثورات العربية وغيرها إلى نوع من الاكتمال المتناغم بين الحطاط والرسام والحفار والمذهب ، لأن هذه الكتابات لم تأخذ مكانها في الأثر النابت أو التحفة المنقولة إلا بعد أن يأتي الإنسان على آخر صلة له بالرمز ليصبح عنصرا مستقلا ينتهى دوره كوسيلة ليبدأ دوره كغاية روحانية تجريدية متكاملة ساعد الخط كمدلول وتركيب على تأديتها لما امتازت به حروفه- كما أسلفنا- من مرونة تشكيلية وحركة إيقاعية إبداعية، فنراه يتسامي عموديا تارة، ثم يستقر أفقيا مسترسلا تارة أخرى ليشكل في النهاية بكل كلماته العمودية والأفقية ثنائيا يتسابق لملء الفراغات والالتفاف حول الكتل التجريدية الصماء بشكل يحول مادية سكونها إلى إبداعات جمالية روحانية لانجد لها مثيلا في الآثار الأخرى ، ورغم كثرة أنواع الخطوط العربية فقد وصل الخط الكوفي إلى مرتبة عالية التطور خلال القرن (٢هـ /٨م) ولا سيما عند القيروانيين

والفاطميين والغزنويين والسلاجقة حتى بلغ قمة الكمال والجلال وهيمن على ساحة الكتابة العربية حتى القرن (١٩هـ / ١٩م)، وما وجد منه مورقا ومزهرا ومجدولا ومتشابكا في كل من أسبانيا والشمال الأفريقي ومصر وتركيا وأفغانستان وغيرها من بلدان العالم الإسلامي خير دليل على ذلك، ثم تناغمت الكتابات الكوفية والثلثية على الحجر المحفور والخشب المنقور والجص المنقوش والمعدن المكفت والخزف الملون، وتبادلا الأدوار والأسبلة وشواهد القبور وأغطية الصناديق ومصاريع والأسبلة وشواهد القبور وأغطية الصناديق ومصاريع وغيرها من الآثار التي لم يقف فيها عند حد جغرافي فامتدت روائعه إلى العالم الإسلامي كله وقلدته الفنون فامتدت روائعه إلى العالم الإسلامي كله وقلدته الفنون من تحفها المنقولة. (١٣١٩)

وقد ورد مصطلح الخط والكتابة في الوثائق المملوكية بعدة صيغ منها «شرفة بخط كوفي مزدوج»، «كتابة بالخط العربي»، و«تاريخ نقش في الحجر خط عربي بالذهب واللازورد» ونحو ذلك (١٢٢٠)

۲٤۸ - کتبیه: (Bookstore - شکل ۱۹۹)

الكتابة (بكسر الكاف وفتح التاء): اسم المكتوب، وتصوير اللفظ بحروف هجائية، وصناعة الكاتب، والكتاب: المكتوب والصحيفة، وكل ما يكتب فيه سواء كان منزلا من السماء – كما أسلفنا – أو مكتوبا بمعرفة أحد، ومنه أهل الكتاب أو أصحاب الديانات السماوية، مصداقا لقوله تعالى ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾، والكتبى: بائع الكتب، والكتبية هي الدخلة الجدارية ذات الأرفف والدرف الحشبية التي تحفظ فيها الكتب. (١٢٢١)

وقد عرفت الكتبيات في العمارة الإسلامية في مصر بعد أن شيدت المدارس والمساجد والخانقاوات وغيرها من عمائر التدريس خلال العصرين المملوكي البحرى والبرجي بشكل خاص، واقتضى وجود هذا

النوع من العمائر الدينية التدريسية ضرورة وجود كتبيات لحفظ الكتب اللازمة للدراسة فيهاحتي يتمكن الدارسون والمتصوفون من الرجوع إليها في دراساتهم، وكانت هذه الكتبيات عبارة عن دخلات جدارية ذات أرفف داخلية من الخشب، يغطيها النجارون بدرف خشبية تزينها في أغلب الأحيان حشوات مجمعة ذات زخارف نباتية وهندسية وكتابية تشتمل على نصوص قرآنية وإنشائية ودعائية ونحو ذلك، وعادة ما كانت هذه الدخلات الجدارية ذات أعتاب مستقيمة مزررة أحيانا أو معقودة أحيانا أخرى، ونرى ذلك -- كما أسلفنا - في معظم مساجد ومدارس العصر المملوكي بدولتيه البحرية والبرجية، وقيل لمصاريع هذه الكتبيات في مصلح أهل الصنعة» جميعه عربي مفروكة (عدلة أو مقلوبة) «أو» «حشوات قائمة ونائمة (تماسيح وتواريخ)» غالباما كان يطعم بعضها بالعظم والعاج والأبنوس، وتدهن بالألوان ولا سيما اللون البني، وجرت العادة أن تكون هذه الكتبيات ذات أوضاع متقابلة ومتشابهة في الإيوانات بغرض حفظ الكتب الحاصة بهذه الأبنية في غالب الأحيان أو لحفظ اللطائف الفنية وأدوات الإضاءة والنظافة ونحوها في بعض الأحيان الأخرى . (١٢٢٢)

وقد ورد ذكر هذه الكتبيات في وثائق العصر المملوكي ولا سيما عند وصف المساجد والمدارس والقصور والمنازل ومكاتب الأطفال وغيرها، وكانت تستخدم كما أسلفنا - لحفظ الكتب واللطائف الفنية وأدوات الكتابة والإضاءة والنظافة ونحوها على رفوف خشبية مثبتة في جدرانها، وجاء ذكرها في الوثائق المشار اليها بعدة صيغ منها ٥كتبيات بها رفوف مثبتة، ٥كتبيتان متقابلتان يغلق على كل منهما أربع درفات خشبا، ٥ويكتنف الإيوان الكبير كتبيتان لطيفتان متقابلتان لكل مهما بابان متطابقان، وقد تكون الكتبية أيضا على هيئة غرفة كبيرة بدليل قولهم ٥خزانة كتبية كبرى برسم كتب العلم الموقوفة على الطلبة بالجامع المذكور، (١٢٢٣)

## ۲٤٩ - كتف - دعامة:(Buttress - شكل ۱۹۷)

الكتف (بفتح الكاف وكسر التاء) - جمع أكتاف - عظم عريض خلف المنكب للإنسان والحيوان، وقولهم يعلم من أين تؤكل الكتف: يضرب للداهى الذى يأتى الأمور من مأتاها، والكتف أيضا: السناد والدعامة، وكتفه كتفا: ضرب كتفه، وشد يديه إلى خلف بالكتاف وهو الحبل، وكتف السرج الدابة: جرح كتفها، وكتف (بفتح الكاف وكسر التاء) : عرضت كتفه أو عظمت ، واشتكى كتفه، والكتفان ( بضم الكاف وسكون التاء) : الجراد في بدء طيرانه ( 177٤)

ويقصد بالكتف أو الدعامة في المصطلح الأثرى المعماري ركاز العقد الذي يقوم عليه أسفله، وهي ظاهرة أقبل الإيرانيون على استخدامها في عمائرهم أكثر من سائر أقاليم الدول الإسلامية، وقد ظهرت الأكتاف العالية لأول مرة في عمارة مصر الإسلامية المبكرة بسجامع ابن طولون (٢٦٣-٢٦٥ هـ /٧٨٦-٧٨٩م) حاملة عقوده الضخمة المدببة بدلا من الأعمدة الرخامية أو الحجرية التي كان المسلمون يأتون بها من العمائر الوثنية القديمة المتهدمة، وبذلك تجنب المعمار المصرى المسلم استعمال هذه الأعمدة الختلفة ذات الارتفاعات غير الموحدة، وقد ساعدت ضخامة هذه الأكتاف على تزيين أركانها بأعمدة سميت بالأعمدة الركنية أو المندمجة أو المحلقة، وتلت أكتاف الجامع الطولوني في القرن (٣هـ/٩م) أكتاف جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي في أواخر القرن (٤هـ /١٠٠م) وأوائل القرن (٥هـ /١١٠م) .(١٢٢٥)

وبذلك استخدمت الدعامة فى مصطلح العمارة المملوكية للدلالة على الركيزة السفلية لعقد الخراب أو الإيوان أو نحوهما، وقد جاء ذكرها فى وثائق العصر المملوكى بعدة صيغ منها «محراب بكل من جانبيه عمود رخام مثمن بقاعدتين عليا وسفلى وهما حاملين لكتفى الخراب»، «عقد قنطرة على كتف مربع» وقد

يستخدم هذا المصطلح أيضا للدلالة على الدعائم الملتصقة بالحوائط أو الخارجة عنها الحاملة لسقف أو جزء من أجزاء المبنى فقيل «إسطبل به باثكتان بأكتاف حجر فص نحيت» (١٢٢٦)

# ۲۵۰- کردی- کریدی:(Kurdi - شکل ۲/۱۹۸۱/۱۹۸

كرد الدابة (بفتحتين): ساقها، وكرد العدو: طرده، وكرد الشيء: قطعه، والكرد( بفتح الكاف وسكون الراء): نوع من الدفنة البرية السامة، والكرد أيضا: أصل العنق، ومنه قولهم: أخذ بكرده أي بقفاه، والكرد: شعب يسكن هضبة فسيحة في آسيا الوسطى مواطنهم موزعة بين إيران والعراق وتركيا وسوريا وغيرها، والكردون (بفتح الكاف وسكون الراء): النطاق والسياج، والكردان (بكسر الكاف وسكون الراء): النطاق القلادة (١٢٢٧).

ويطلق الكردى أو الكريدي في المصطلح الأثرى المعماري على حلية خشبية تشبه الكابولي استخدمت لتزيين وتجميل المساحات الواسعة في العمائر الأثرية الوسيطة كالإيوانات والقاعات ونحوها، وكان الغرض منها أن يكسر المعمار من حدة الملل الناتج عن امتداد السقف إلى مسافة طويلة، فقام الكردى في هذه الحالة مقام الستارة في عصرنا الحاضر، وكان من المعتاد أن تعمل الكريديات على مداخل الإيوانات في صورة كريديين متقابلين متماثلين غالبا يحملان كمرة أو معبرة من الخشب، وينتهى كل مهما بذيل مقرنص وتاريخ وخورنق، وأحيانا ما يكون ساذجا بغير قرنصة، (۱۲۲۸) و کان الکریدی فی هذه وتلك یغلف بفروخ شامية من خشب الحور الرقيق الذي لا يزيد سمكه عن نصف سنتيمتر يسميها النجارون بالخداريف، وكانت طريقة عملها تتم بواسطة لفها فوق قطع خشبية داخلية عبارة عن أحزمة تعرف عند أهل الصنعة من النجارين برجل الكيكي، ثم تدهن هذه الكريديات بعد ذلك بمختلف الألوان وتغرق بالذهب مثل السقوف تماما،

وتوضح مساقطها الأفقية أن مقدم كل منها كان على هيئة نجمة مثمنة حادة،. وأن قطاع المعبرة الخشبية العرضية التى يحملها الكردى يكون أحيانا من نفس قطاعه، وتمتد قنواته أفقياً بطول بطن المعبرة أو ٢٥٣ الكمرة، (١٢٢٩) ومن هذه الكريديات ما عرف بالكردى الرومى وهو نوع منبعج من الوسط شاع استخدامه في السقوف التركية بشكل خاص. (١٢٣٠)

ویاتی مصطلح الکردی أو الکریدی فی الوثائق المملوکیة للدلالة فی ذات المعنی المشار إلیه علی حابیی فتحة الإیوان عرف ما بینهما أعلی العقد باسم «خاتم الکریدی» وعرف أسفلهما باسم «الذیل» وعرف غیر المقرنص منهما باسم «الساذج»، وقد جاء ذکر الکریدی فی الوثائق المشار إلیها بعدة صیغ منها «کریدی خاتم بذیل مقرنص سبع نهضات وخورنق وتاریخ»، «کریدی مربع بذیل مقرنص عشر نهضات وتاریخ وخورنق سفل المقرنص مغرق جمیعه بالذهب واللازورد وغیر ذلك من مغرق جمیعه بالذهب واللازورد وغیر ذلك من الدهانات الملونة»، «کریدی علی فوهة الإیوان سابل بذیل فص نقی ملمع بالذهب واللازورد»، «کریدی ساذج بغیر قرنصة» وقد یستعمل مع الکردی لفظ مسراویلات» بدلا من لفظ ذیول فیقال «کریدی سراویلات» بدلا من لفظ ذیول فیقال «کریدی

وترتبط بهذا المصطلح ثلاثة مصطلحات أخرى أولها وخاتم، من ختم يختم بمعنى تمم الشئ، ويأتى صفة للكردى فيقال «كريدى خاتم» ويقصد به المعبرة أو الكمرة أو قطعة الخشب التى تصل بين طرفيه العلويين بما يثبت أنه متصل ومرتبط بعضه ببعض، وثانيها «ذيل» بمعنى آخر الشيء أو نهايته من أسفل، فيقال «وبالإيوان الصغير كريديان بذيول مقرنصة»، «كريدى خشب بذيل مقرنص»، «وبفوهة كل إيوان وسدلة كردى بذيل مقرنص»، وثالثها «سابل» من سبل بمعنى أرسل أو أرخى، ويأتى للدلالة على بعض الوحدات أرسل أو أرخى، ويأتى للدلالة على بعض الوحدات فيقال « ذيول سابلة»، «كريدى سابل»، «كريدى علو فيقال « ذيول سابلة»، «كريدى سابل»، «كريدى علو فوهة المرتبة سابل ملمع بالذهب واللازورد». (١٢٣٣)

# ۲۵۱**- کرسی مصحف**:(Seat - شکل ۲/۱۹۹۱/۱۹۹

كرس الشيء تكريسا (بتشديد الراء وفتحها) : ضم بعضه إلى بعض، وكرس البناء: أسسه، وكرس الحطب: جمعه، والكرسف (بضم الكاف وسكون الراء) : القطن، والكرسوف: طرف الزند، والكرسي: - جمع كراسي - هو العرش، والجلسة المرتفعة عن سطح الأرض، ومقعد من الخشب ونحوه لجالس واحد(١٢٣٣).

وقد انتشر وجود كراسي المصاحف في العمارة الإسلامية في مصر في المساجد الجامعة بشكل خاص لكي يجلس المقرئون عليها لقراءة القرآن ولاسيما سورةالكهف قبل صلاة جمعة، وعادة ما كان لكل منها سلم منفصل من درجتين أوثلاث لتمكين القارىء من الصعود إلى جلسته، وكان المعتاد في هذه الكراسي أن يعمل الجزء الواقع أمام القارىء فيها على هيئة واسعة من أعلى وضيقة من أسفل حتى تساعد على وضع المصحف الكبير أمامه مفتوحا أثناء التلاوة، وأن يحيط بجلسته درا بزين منخفض من خشب الحرط، وكثيراً ما كانت واجهات هذه الكراسي تزين بوحدات خشبية مجمعة ذات عناصر نباتية وهندسية مطعمة بالعاج والصدف - كما يحدث عادة في المنابر - أو غير مطعمة، ولعل من أحسن أمثلة هذه الكراسي التي وجدت في العديد من المساجد والمدارس والأضرحة المملوكية ما نجده في قبة السلطان حسن (٧٥٧-٤٢٤هـ/١٣٥٦-١٣٦٢م) وغيرها(١٢٣٤).

ولم تقتصر الدلالة الأثرية لهذا المصطلح على كراسى المصاحف المشار إليها كتحف منقولة، وإنما امتدت معانيه إلى عناصر معمارية أخرى شاع استخدامها في العمارة المملوكية بوجه خاص، واستخدم اللفظ في وثائق هذه العمارة لعدة معان منها المرحاض أو دورة المياه فقيل «كرسى راحة»، «كرسى خلاء»، «كرسى مرحاض»، علاوة على استخدامه

للدلالة على القاعدة السفلية التى تقوم عليها المئذنة فقيل «كرسى منذنة» وللدلالة على القاعدة التى يقوم علهيا القيطون فقيل «ولكل من القيطونين المذكورين كرسى خاص به، وللدلالة على قاعدة الفسقية فقيل» فسقية عالية ذات كرسى مرخم» .(١٢٣٥)

# ۲۵۲- کرنداز:(Frame -راجع کورنیش)

الكرنداز لفظ أعجمى لم يرد له ذكر فى قواميس اللغة الفارسية اللغة العربية، وإنما جاء ذكره فى قواميس اللغة الفارسية بعدة صيغ هى كرند (بضم الكاف وفتح الراء وسكون النون)، وكرنده (بفتح الكاف والراء وسكون النون) كيرنده (بكسر الكاف وفتح الراء وسكون النون) بمعنى حلبة سباق الخيل، وجواد أصفر اللون، وحلقة الناس، والقدر التى تطبخ فيها الأصبغة، والقابض المسك بالشىء، والجذاب السالب للفؤاد. (١٣٣٦)

ويأتى الكرنداز في المصطلح الأثرى الذي عرفته العمارة المملوكية للدلالة على إطار من الرخام يتكون من أشرطة متشابكة ذات أشكال هندسية مختلفة، يدور حول المرتبة الرخامية المستطيلة أو المربعة ذات مداور أو ضرب خيط التي كانت تعمل في أرضية الإيوانات الدور قاعات بالعمائر المدنية أو في أرضية الإيوانات بالعمائر الدينية، وقد سميت هذه الأشرطة بهذا الاسم أيضا في الأعمال الخشبية التي عرفتها هذه العمائر (١٢٣٧)

وقد ورد هذا المصطلح في الوثائق المملوكية للدلالة
- في ذات المعنى المشار إليه - على إطارات دائرية من
الرخام ذات أشكال مختلفة تدور حول المراتب
الرخامية في أرضيات الإيوانات بالأبنية المساجدية
وأرضيات الدور قاعات في الأبنية السكنية، وجاء ذكره
في هذه الوثائق بصيغة، «والطيالسين الرخام الأبيض
المنقوش والكرندازات الملونة المنوعة واللوز
الرخام، (١٢٣٨)

# Marble base for alarg)۔ کلجے ۱۵۳ (۲/۲۰۰،۱/۲۰ - شکل waterjar

الكلج (بفتحتين): الكريم الشجاع، والكلج (بضمتين): الرجال الأشداء، والكيلجة (بفتح الكاف واللام وسكون الياء) – جمع كيالج وكيّلجات – كيل معروف لأهل العراق عبارة عن منا (أى رطلين) وسبعة أثمان منا، والكلاجو (بفتحتين): لفظ فارسى معناه قدح لشرب الماء أو القهوة، والكلاجة: نخاع العظام (١٢٣٩)

ويقصد بالكلجة في المصطلح الأثرى حامل من الرخام على هيئة كرسى فيه تجويف مفرغ من أسفل لتثبت عليه آنية الماء كالزير ونحوه، ويحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ببعض من هذه الكلجات منها كلجة رخامية عليها جزء من تاريخ صناعتها وهو سنة «.... وخمسمائة»، وقد شكلت أرجلها على هيئة أربعة أسود تتجه إلى الخارج، وفي ركنيها الأماميين نقشان بارزان يمثلان امرأة تمسك ثدييها، وعلى جانبيها أشكال مقرنصات يعلوها شريط من كتابات كوفية يشتمل على بقية التاريخ المشار إليه، وبين جسمى كل أسدين من أسودها الأربع في جانبي الكلجة نجد زخرفة أخرى ذات عناصر نباتية، وكلجة رخامية ثانية ذات نقوش بارزة تمثل أشكالا آدمية وحيوانية تخطيطية، علاوة على شريط من العقود يعلوه شريط ثان من زخارف مضلعة تبدو وكأنها زخرفة مشعة من سعف النخيل. (١٢٤٠)

# ۲۵٤ - کلس:( Lime)

الكلس (بكسر الكاف وسكون اللام): الصاروج الذى يبنى به، وهو الجير أو المادة المتبقية بعد تسخين الحجر الجيرى تسخينا شديدا، وبعد خروج بعض مكوناته، والكلاس (بفتح الكاف وتشديد اللام وفتحها): صانع الكلس، وصاحبه وبائعه (١٢٤١)

ويقصد بالكلس في المصطلح الأثرى مونة من جير وقصر وميل بدون حمرة تشبه الجص كانت تستخدم

كطبقة ملاطية لتغطية جدران العمائر الأثرية الختلفة (١٧٤٢)

# ۲۵۵- کورنیش- اطار:(Corniche - شکل ۳/۲۰۱-۱/۲۰۱)

الكورنيش: هو الطريق المرصوف الذى يحف بالبحر أو النهر، أو هو رصيف البحر أو سيفه، وأطر الرجل (بفتحتين): مشى فى نواصى الوادى وجوانبه، وأطر الشيء: قطعة وأسقطه، وأطره: طرده، والأطرة (بضم الألف وسكون الطاء): ما أحاط بالظفر من اللحم، وإكليل الحافر أو أعلاه، والإطار لكل شيء: ما أحاط به، وإطار الشفة: اللحم المحيط بها، لأن عمر بن عبد العزيز كان قد سئل عن السنة فى قص الشارب فقال يقص حتى يبدو الإطار، ومن قولهم: بنو فلان إطار لبنى فلان إذا حلوا حولهم، والإطار (بتشديد الطاء وفتحها: صانع الأطر وبانعها (١٢٤٣)

ويقصد بالكورنيش في المصطلح الأثرى إطار أو بروز أفقى يصنع عادة بالقالب ليتوج الجزء العلوى من الواجهات الخارجية للعمائر الأثرية، أو يعمل داخل المبنى في المنطقة الواقعة عند التقاء الجدار والسقف، ويغلب على الظن أن أصل هذه الكرانيش يرجع إلى العمارة الآشورية والفارسية حيث وجد له مثل في قصر سرجون في خرسباد يرجع تاريخه إلى ما بين سنتى (٧٢١ - ٧٠٠) ق.م، ومشل ثان في قصر دارا في بيرسيبوليس يرجع تاريخه إلى سنة (٥٢١) ق.م، ومثل ثالث في الواجهة الصخرية المنحوتة لإيوان طاق بستان يرجع تاريخه إلى عصر ما قبل الإسلام مباشرة فيما بين سنتي (٥٩٠- ٦٢٨م) ، ولذا فإنه من غير المستبعد أن يكون أول ظهور لهذه الكرانيش في العمارة الإسلامية متوافقا في حدوثه مع الزمن الذي انتقل فيه الأتراك العشمانيون انتقالا واسعا في أواسط آسيا، وقد استخدمت هذه الكرانيش بكثرة في عمارة العصر الإسلامي كإطارات حول المكاسل والأعتاب والفتحات، كما استخدمت كطبان تحت الشرافات المتوجة للواجهات، وتحت مقرنصات القباب وحول

العقود، واستخدم معها في هذه الحالة قالب الرقبة المتعكسة، وقد وجدت النماذج المبكرة لهذه الكرانيش في عمارة مصر الإسلامية في مقياس النيل بالروضة (757 = 770)، وفي جامع ابن طولون بالصليبة (757 = 770)، وانتقلت منهما إلى العمارة الفاطمية في القرنين (3-7 = 10-71) ومنها إلى العمارة المملوكية البحرية والبرجية التي وصلت فيها إلى قمة نضوجها خلال القرنين (3-7 = 10)، واتخذت الكرانيش في هذه العمارة المملوكية عدة أشكال أهمها البسيط والمائل والمنحني والبقجة والمقرنص وذو الزخارف الهندسية والشرفات (3750)

# ۲۰۲- کوشة عقد-:(Spandrel - شکل (۲۰۲

كاش الرجل امرأته أو جاريته: نكحها، وكاش كوشا: فزع فزعا شديدا، والكوش (بفتحتين): الفيشلة (بفتح الفاء وسكون الياء)أو نبات عشبى برى طبى من فصيلة المركبات (بتشديد الباء وفتحها) تستخرج منه بعض المواد التي تفتك بالحشرات. (١٢٤٥)

ويقصد بالكوشة – جمع كوشات - فى المصطلح الأثرى المعمارى المساحة المثلثة التى تنحصر بين قوس العقد وبين المربع المحيط به من أعلاه، وبذلك يكون لكل عقد محاط بإطار مربع كوشتان مثلثتان على الجانبين كانتا فى غالب الأحيان تنقشان بالعديد من العناصر الزخرفية النباتية المتداخلة والمتشابكة التى تعرف اليوم بالأرابسك، وأحيانا ما وجدت فيها بعض الكتابات العربية والزخارف الهندسية أيضا (١٧٤٩)

# ۷۲**۰- کوة- طاقـة**-،(Small window شکل ۲۰۳)

كوى الجلد (بفتحتين) : أحرقه بحديدة أو نحوها، واكتوى : كوى نفسه، وكوت العقرب فلانا: لدغته، والكوة بلغة العرب – جمع كوى (بضم الكاف وفتح الواو) وكوات (بضم الكاف وتشديد الواو وفتحها) وكواء (بكسر الكاف) –: الثقبة في الحائط يدخل منها الهواء والضوء، والكوة بلغة الحبشة: المشكاة، وقيل كل

كوة غير نافذة : مشكاة، وهي أيضا: فتحة صغيرة في أعلى الجدار لإطلاق القذانف. (١٢٤٧)

ويقصد بالكوة في المصطلح الأثرى المعمارى - بذات المعنى المشار إليه - فتحة صغيرة نافذة في سور أو جدار لإدخال النور والهواء، وقد اعتاد المعمار المسلم أن يجعل هذه الكوات عادة في الأجزاء العلوية من الجدران حتى لا تكون سببا في كشف عورات الناس،

حيث ورد أن عمرو بن العاص، كان قد كتب إلى عمر ابن الخطاب يخبره أن خارجة بن حذافة ابتنى غرفة بالفسطاط وجعل فيها بعض الكوات، فأمره عمر رضوان الله عليه أن يدخل هذه الغرفة ويضع فيها سريرا ويقيم عليه رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير فإن اطلع من كواها فاهدمها، ففعل عمرو ذلك فلم يبلغ الكوى فأقرها (١٢٤٨)

### ۲۰۸ - لازورد: (Lapis lazuli - شکل ۲۰۸

لاز لوزا إليه (بفتحتين): لجأ، ولاز منه: تخلص، ولازه لزازا (بتشديد الزاى وفتحها) الاصقه وضايقه فى المخاصمة، واللازورد: حجر كريم مشهور أجوده الصافى الشفاف الضارب إلى الحمرة والخضرة ومعظمه أزرق سماوى فاتح أو داكن، ويكثر وجوده فى أرمينيا وأفغانستان، وقد سماه العرب فيما أشار إليه ابن الأكفاني بالعوهق حين قال إن العوهق هو اللازورد أو صبغ يشبهه ولونه كلون السماء مشرب سوادا

وقد استخدم هذا النوع من الأحجار الكريمة في تزيين بعض أجزاء العمائر الأثرية الإسلامية منذ العصر الأموى كما حدث في جامع دمشق الذي سقف بالبطائن المعمولة بالذهب واللازورد(١٢٥٠)، أما في مصر فقد كان استخدامه على نطاق واسع في العمارة المملوكية خلال القرنين (٨-٩هـ /١٤ -١٥م) ولا سيما في جدران القبلة وحنايا المحاريب وقمم العقود وأواسط الميمات في الجفوت اللاعبة ونحو ذلك، وكان هذا الاستخدام على هيئة فصوص كروية تعلو واجهة الصنجة المفتاحية للعقد، أو على هيئة شريط من محاريب زخرفية ذات أعمدة لازوردية صغيرة في الجزء العلوى من محاريب المساجد والمدارس ونحوها من العمارة الدينية، وقد تمتد على جانبي المحراب في جدار القبلة ليشتمل هذا الجدار بكامله كما حدث مثلا في مدرسة أبي بكر مزهر (٨٨٤-٨٨٥هـ /١٤٧٩ -١٤٨٠م) ومسجد قبيماس الإسحاقي (٨٨٥-٨٨٦هـ / ١٤٨٠ - ١٤٨١م) وغيرهما، كذلك فقد استخدم اللازورد المصنع من مواد مختلفة في النقوش والدهانات كخلفية للكتابان المذهبة في العمائر

المملوكية، وكذا في تلوين بعض التحف الإسلامية ولا سيما الخزف الإيراني . (١٢٥١)

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ منها « مسقف نقيا مدهون حريريا ملمع بالذهب واللازورد » ، «قباب مذهبة باللازورد والأصباغ الختلفة » ، «كتابة ذهب في أرض لازورد» (١٢٥٢)

## ۲۵۹ - ثوتس: ( Lotus - شکل ۲۰۵

اللوطس (بضم الطاء): جنس نباتات برية وزراعية من القرنيات الفراشية أكثر أنواعه علفية بعضها طبى عديد المنافع، ولوطس النيل: نبات عشبى مائى جذمورى مداد من فصيلة النيلوفريات أزهاره كبيرة القد وردية اللون ذكية العرف.(١٢٥٣)

وكانت زهرة اللوتس من أهم العناصر الزخرفية المفضلة عند الفنان المصرى القديم، فعمل على شاكلتها كثيرا من تيجان أعمدة المعابد الختلفة، واستخدمها بكثرة كعنصر زخرفي على كثير من فنونه المنقولة، وشاع استخدامها في الزخارف الجصية التي ظهرت خلال عصر الأسرة الثامنة عشرة في الدولة الحديثة بشيء من التحوير والتجريد، وظل استخدام هذه الزهرة في فنون وعمائر العصور التالية حتى العصر الإسلامي حيث نرى أمثلتها في كثير من تيجان الأعمدة التي نقلها المسلمون من الأبنية القديمة إلى عمائرهم قبل أن يبتكروا طرز أعمدتهم الخاصة، ثم شاع استخدامها في عمائر هذا العصر ولا سيما في الزخارف الجصية التي عرفتها العمائر الدينية الإسلامية بمدينة القاهرة، ولو أنها كانت تميل في هذه العمائر أيضا إلى شيء من التحوير والتجريد جعلها في معظم الأحيان أقرب إلى زهرة الزنبق منها إلى زهرة اللوتس. (١٢٥٤)

## ۲۲۰ مارستان - بیمارستان، (Bimaristan)

مرس التمر (بفتحتين): نقعه في الماء حتى تتحلل أجزاؤه، والمراس (بكسر الميم وفتح الواو): الشدة والقوة، والممارسة والمعالجة، والمارستان: (بفتح الميم والراء وسكون السين) – جمع مارستانات – هو اصطلاح فارسى معرب يتكون من مقطعين أحدهما «بيمار» بمعنى مريض، والآخر «ستان» بمعنى بيت أو مكان، وبذلك يكون معنى المارستان أو البيمارستان هو بيت المرضى أو المستشفى (١٢٥٥)

ويأتى البيمارستان في المصطلح الأثسرى المعماري- كما تشير المصادر التاريخية- للدلالة على المستشفى أو دار الشفاء التي انتشرت عمائرها في مختلف البلدان الإسلامية من خوارزم إلى دمشق والقاهرة وتونس وغرناطة وغيرها، ولعل من أقدم ما أقيم من هذه البيمارستانات في الإسلام هو ما شيده الوليد بن عبد الملك في دمشق سنة (٨٨هـ /٧٠٧م) لعزل مرضى الجذام، وما أقامه هارون الرشيد في بغداد فیما بین سنتی (۱۷۰–۱۹۳هـ /۷۸۲–۸۰۹م) ، وما بناه في مصر كل من ابن طولون فيما بين سنتى (٢٥٩-٢٦١هـ /٧٧٢-٤٧٤م) وصلاح السديسن الأيوبي سنة ( ٥٧٨هـ /١٨٢ م) وعرف بالبيمارستان الناصري ، وما عمره نور الدين زنكي في دمشق خلال القرن (٦هـ /١٢م) وعرف بالبيمارستان النورى، وما وجد في بروسة واسطنبول بتركيا خلال القرن (٧هـ/ ١٣ م)، إلا أن ذلك كله لم يقم عليه للأسف حتى الآن دليل مادى إلى أن ترك لنا المما ليك بعض بيمارستاناتهم التي مازالت باقية بالقاهرة حتى اليوم ومنها البيمارستان المنصوري الذي أنشأه المنصور قلاوون ضمن مجموعته الشهيرة بشارع المعز لدين الله بين سنتى (٩٨٣ ـ ٦٨٤هـ / ١٢٨٤ ـ ١٢٨٥م) وكان فيه قسم للرمد

عرف أطباؤه حينذاك بالكحالين ، وقسم للجراحة عرف أطباؤه بالجرائحيين ، وقسم للأمراض الباطنة عرف أطباؤه بالطباتعيين ، وقسم للأمراض العقلية ألحقت به أطباؤه بالطباتعيين ، وقسم للأمراض العقلية ألحقت به قسم للسيدات، وخرانة أدوية (صيدلية) ومدرسة للطب بها قاعة للمحاضرات كانت تطل على الصحن تم تزويدها بمكتبة علمية كبيرة، ولم يبق من هذا البيمارستان للأسف حاليا غير إيوانين بقسم من كل منهما سلسبيل كانت المياه تنساب من عليه إلى حوض خاص لشرب المقيمين فيه والواردين إليه، ومنها أيضا البيمارستان المؤيدى الذى أنشأه المؤيد شيخ فيما بين سنتى (١٢٥٦هـ/ ١٤٢٨هـ/ ١٤٢٠)

وكانت مخططات هذه البيمارستانات بشكل عامم مثل مخططات المدارس تتكون من صحن وإيوانات وتلحق بها حمامات للرجال والنساء، وقاعات متعددة الاستعمالات، ومصلى وبعض المرافق الأخرى، ويتم التطبيب والمعالجة فيها بالجان لكل الناس، كما يتم صرف الرواتب النقدية والجرايات العينية للعاملين فيها من مدخولات الأوقاف المختلفة المخصصة لها، وقد يلحق بالبيمارستانات الكبيرة منها طلاب يتدربون على أيدى أطباء متخصصين يلقون عليهم الدروس النظرية ويعلمونهم المارسة التطبيقية والعملية، ولعل التطور الذى حدث للمستشفيات الحالية هو الذى أفقد البيمارستانات الإسلامية مدلولها الأصلى المتعلق بعلاج البيمارسة التى عرفت الواحدة منها مؤخرا بالمرستان العقلية التى عرفت الواحدة منها مؤخرا بالمرستان

# ۱۲۱- ماوردة: (Mawarda-semi balcony - شكل ۲۰۱)

المور (بفتح الميم وسكون الواو): التحرك والتموج والاضطراب مصداقا لقوله تعالى «يوم تمور السماء

مورا﴾ أى تموج موجا، والموارة (بضم الميم وفتح الواو): ما نسل من صوف الشاة، والشيء يسقط من الشيء، والموارة (بفتح الميم وتشديد الواو وفتحها) الريح المثيرة للتراب، والمارية (بكسر الراء وتشديد الياء وفتحها): البقرة البراقة اللون (١٢٥٨)

أما في المصطلح الأثرى المعماري فإن الماوردة وجمعها ما وردات هي عبارة عن بناء بارز عن سمت الواجهة يرتكز على كباش أو كوابيل تعلوها مدادات، وتتصدر واجهته وجانبيه شبابيك أو مشربيات من خشب الخرط، وقد كثر وجود هذه الماوردات البارزة من الأدوار العلوية في عمائر القاهرة الإسلامية التي ترجع إلى القرنين (٨- ٩ هـ / ١٤ -١٥م) لأن المعمار المسلم كان قد قصد من عملها في هذه العمائر فاتدتين أساسيتين انحصرت أولاهما في زيادة مسطح هذه الأدوار من خلال البروز الذي كانت تحدثه خارجا عن سمت الواجهة، وانحصرت ثانيتهما في الإشراف منها على الشارع وزيادة الإضاءة والتهوية في الغرف المعمولة فيها، وهي نقطة هامة وجوهرية بسبب ما كانت عليه هذه الشوارع من الضيق من ناحية، وما تميز به جو القاهرة الصيفي من الحرارة والرطوبة من ناحية أخرى، وكان من المعتاد حينذاك أن توضع كتل خشبية بعرض الكباش أو الكوابيل الحاملة لواجهة الماوردة، وترص عليها عروق لحمل أرضيتها، أما جانباها فكانا يحملان على كتلتين خشبيتين توضعان فوق أطراف عروق الأرضية، ثم تبنى حوائط الماوردة بالطوب بسمك لا يزيد عن نصف طوبة غالبا وتكسى بالملاط وتغطى اللحامات الكاننة بين الطوب والعروق من الخارج بلوح خشبي رفيع،(١٢٥٩) وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ منها الحرمدانات وما وردات حجر مداخل يعلوها شطوره ، « حرمدانات وماوردة من الحجر المشهر الأحمر والأبيض يعلو ذلك شابىك» .(۱۲۲۰)

# ۲٦٢-مبخرة: ( Censer - شكل ۲۰۷)

بخر الماء (بفتحتين ) : صعد بخاره كالدخان، وتبخر الشيء (بفتح الباء وتشديد الخاء) استخرج بخاره،

وطيبه بالبخور، والبخور( بفتح الباء وضم الحاء) : ما يتبخر به من الصموغ العطرة والطيوب المحرقة، والبخوريات: فصيلة نباتية هي سبط من الفصيلة البطمية، والمبخرة (بفتح الميم وسكون الباء): مكان التبخير، والمبخرة (بكسر الميم وسكون الباء) - جمع مباخر- أداة التبخير.

وتأتى المبخرة في المصطلح الأثرى الفني للدلالة على المجمرة التي يحرق فيها البخور، ثم أطلقت بعد ذلك في المصطلح المعماري على رأس المنذنة أو قمتها ولا سيما في العصرين الفاطمي والأيوبي، ويحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة وغيره من المتاحف العالمية بالعديد من هذه المباخر المعدنية التي عمل بعضها- بروح ساسانية- على هيئة حيوان أو طائر ومنها مبخرتان برونزيتان في متحف برلين يرجع تاريخ أولاهما إلى بداية العصر الإسلامي في القرن (۲هـ/۸م) ، وهي على شكل أوزة يعلو رقبتها مقبض، ويرجع تاريخ ثانيتهما إلى العصر السلجوقي في إيران خلال القرنين (٥-٦هـ/١١-١١م)، وهي على شكل قبة لها ثلاثة أرجل يعلوها جسم طائر برأس آدمى ، ومنها أيضا مبخرة برونزية في متحف الإرمتاج في ليننجراد وهي على شكل بطة تنسب صناعتها إلى العراق أو إيران خلال القرنين (٧-٨هـ/١٣ - ١٤م)، ومنها مبخرة برونزية إيرانية في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة يرجع تاريخها إلى القرنين (٦-٧هـ /١٢-١٣- م) يعلوها تمثال لطائر صغير وتزينها زخارف ذات أشرطة كتابية على مهاد نباتية دقيقة . (١٢٦٢)

### ۲٦٣ متراس: ( Rampart

الترس (بتشدید التاء وضمها وسکون الراء): واحد التروس والأتراس، إذا كان من جلد لیس فیه خشب ولاعقب سمی حجفة أو درقة (بفتحتین فی كل منهما)، والتراسة (بتشدید التاء وكسرها): صناعة التروس، والتترس (بتشدید التاء والراء وفتح أولهما وضم ثانیهما): التستر بالترس، لأن كل شيء يتترس به

يسمى مترسة (بفتح الميم وسكون التاء)، والمترس أو المتراس (بكسر الميم وسكون التاء) - جمع متاريس - خشبة توضع خلف الباب لتدعمه، وما يستتر به كالحائط ونحوه، وما يوضع في طريق العدو لعرقلته (١٢٦٣)

ويقصد بالمتراس في المصطلح الأثرى قطعة خشبية توضع خلف الباب من الداخل لتدعيمه عند غلقه، ويعمل لها في العادة تجويفان حانطيان على جانبي الباب يثبت أحد طرفيها في أحدهما ويدخل طرفها الآخر في ثانيهما عند الغلق أو يرفع منه عند الفتح، وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي فقيل (وج باب به أربع صفائح حديد ومتراس خشب (١٢٦٤)

## ۲٦٤- مجاز قاطع: ( Trancept - شکل ۲/۲۰۸۱/۲۰۸

جاز الموضع أو المكان (بفتحتين) : سلكه وسار فيه، وأجاز العقد: جعله نافذا، وأجاز المرء: منحه عطاء أو جائزة سنية، وتجاوز عن المسىء: عفا عنه، وتجوز في صلاته (بفتح التاء وتشديد الواو): تخفف فيها أخذا برخصتها، والجوز من كل شيء: وسطه، وجنس أشجار دائمة من فصيلة الجوزيات ثمارها مأكولة، والجاز في الأصل : جناح عرضي في الكنائس ذات التخطيط الصليبي . (١٢٦٥)

ويقصد بالجاز القاطع في المصطلح المعماري المنطقة التي تتعامد في الأبنية المساجدية على جدار القبلة عند محور المحراب، وعادة ما تكون أكثر عرضا وارتفاعا من بقية البلاطات الموازية لجدار القبلة أو الأساكيب المتعامدة عليه، وقد تكون مسقفة أو مكشوفة، وقد سمى بالمجاز القاطع لأنه يقطع كل بلاطات بيت الصلاة الموازية لحدار القبلة بدءا من الصحن حتى جدار الحراب، وغالبا ما كان ينتهى هذا المجاز في المنطقة التي تتقدم المحراب بقبة، وقد تميزت عمارة مصر الإسلامية منذ المحصر الفاطمي بوجود هذا المجاز الذي نشاهد العصر الفاطمي بوجود هذا المجاز الذي نشاهد اقدم أمشلته في الجامع الأزهر (٢٥٩-٣٦١هـ

/ ٩٧٠ - ٩٧٢م) وجمامع الحماكم (٣٨٠ - ٤٠٣ هـ / ٩٩٠ - ٩١٠م) وغيرهما من آثار العصور الإسلامية التالية. (١٢٦٦)

وقد ورد هذا المصطلح فی وثائق العصر الملوکی بصیغتی الجاز أو الممشی فقیل «مجاز به بابان» ، «مجاز به مرحاض» ، « مجاز مستطیل له منور به بیت أزیاء» ، «مجاز أرضی كشف » ، «مجاز طویل مسقف نقیا» ، «مجاز معقود » ، «ممشاة معقودة» ، «ممشاة يعلوها كرم على مكعب بآخرها ثلاثة أبواب» . (۱۲۹۷)

# ۲۶۰*- مجدال: (* Curbstone - شکل ۲/۲۰۹۱/۲۰۹

جدل الحبل (بفتحتين) : فتله فتلا محكما، وجدل الرجل: صرعه على الجدالة أى على الأرض، وجدل الحب في السنبل: نزل فيه، والجدل ( بفتحتين) : شدة الخصومة، والكلام بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب، والجدل (بفتح الجيم وكسر الدال): الصلب القوى، والجدل (بفتح الجيم وسكون الدال): الحجارة.(١٢٦٨)

ويقصد بلفظ المجدال في المصطلح الأثرى المعمارى قطعة حجرية سميكة مستطيلة من نوع حجرى صلب تنحت وتهذب لكى تستخدم في رصف أرضيات الإسطبلات والأرضيات الواقعة أمام المساقى المائية بحيث يكون بين كل مجدال وآخر منها مسافة ضيقة، كما استخدمت هذه المجاديل أيضا في تسقيف الأسربة أو قنوات الصرف الحاصة بدورات المياه، وفي تغطية الممرات الطولية الضيقة كالدهاليز ومنازل القبور والمدافن ونحو ذلك (١٢٦٩)

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بنفس المعنى المشار إليه لوصف بعض الأرضيات الخاصة بالإسطبلات والمعاصر والطواحين فقيل «دار دواب مفروشة الأرض بالجاديل»، «دهليز مسقف أوله بقطع الخشب وباقى الدهليز مسقف بالجاديل الحجرية» (١٢٧٠)

### ۲٦٦ - مجلس: ( Sitting - شکل ۲۱۰)

جلس الرجل (بفتحتين) : استوى قاعدا، وجلس الطائر: جشم، والجلس (بفتح الجيم وسكون اللام): الغليظ من الأرض، وكل مرتفع منها، والجلس (بكسر الجيم وسكون اللام): هيئة اللام)، والجلسة (بكسر الجيم وسكون اللام): هيئة الجالس، والجلسة (بفتح الجيم وسكون اللام): المرة من الجلوس، والمجلس (بفتح الميم وسكون الجيم وكسر الجلوس، والمجلس (بفتح الميم وسكون الجيم وكسر اللام) – جمع مجالس – موضع الجلوس، وطائفة من الناس تخصص للنظر فيما يناط بها من أعمال، ومنه مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجلس الحسبى ونحو ذلك (١٢٧١)

وقد ورد هذا المصطلح في وثانق العصر المملوكي للدلالة على موضع الجلوس أو على جماعة الجلوس أو على الإيوان، يدل على ذلك ما ورد في وثيقة وقف خانقاه بيبرس الجا شنكير من أن الإيوانين الجانبيين من الخانقاه قد سميا بالجلسين، وأن لكل منهما باباً، وعلى حائط كل منهما ساتر بارتفاع لا يصل إلى عقد الإيوان لأنه كان يصلى في كل منهما- في غالب الظن - إمام من مذهب يختلف عن مذهب الإمام الآخر، ومن المعروف أن تقى الدين بن مراجل ناظر الجامع الأموى في دمشق كان قد قام سنة (٧٢٨هـ /١٣٢٨م) بعمل محرابين جانبيين فيه لكل من المذهبين الحنفي والحنبلي، وأن وثيقة وقف الغورى قد نصت على أنه و يقابل الإيوان المذكور (في المدرسة) مجلس يتوصل منه لمرتبة بها باذاهنج ، ه قاعة تحوى إيوانا ودور قاعة .... ومجلس، بما يعنى أن الجلس هنا كان يقابل الإيوان وليس هو الإيوان نفسه، وأنه كانت تغلق عليه أبواب خاصة به، بدليل قولهم «يقابل الإيوان مجلس يغلق عليه أبواب» ، «يقابل الإيوان مجلس بباب صغير فيما بينهما دور قاعة» ، وقد ظل الجلس معروفا طوال العصر المملوكي وانحصر الفرق بينه وبين الإيوان في أن الجلس

كانت تغلق عليه غالبا أبواب خاصة به بعكس الإيوان الذى لم تكن له عادة أية أبواب ، ولو أن ذلك لم يمنع من وجود مجالس بغير أبواب بدليل قولهم «مجلس بغير أبواب مسقف نقيا مدهون حريرى محمولة واجهته على عمودين رخاما» (١٢٧٢)

## ۲٦٧- محراب: ( Prayer niche - شکل (۲/۲۱،۱/۲۱۰

حرب الرجل (بفتحتين): أخذ جميع ماله، وحرب المرء (بفتح الحاء وكسر الراء): اشتد غضبه، والحرب (بفتح الحاء وسكون الراء): المقاتلة والمنازلة، والحربة وجمع حراب – هي كالرمح، والحرباء (بكسر الحاء وسكون الراء): مسمار الدرع أو رأس المسمار في حلقته، والحراب (بكسر الميم وسكون الحاء): – جمع محاريب – المكان الذي ينفرد فيه الملك بعيداً عن الناس، والأجمة التي يأوي إليها الأسد، ومجلس الناس ومجتمعهم، وصدر المجلس الذي يجلس فيه الملوك، والسادات والعظماء، ومنه محراب المسجد أو مقام والسادات والعظماء، ومنه محراب المسجد أو مقام يحارب كلا من الشيطان ونفسه بإحضار قلبه وجوارحه للصلاة، وقد يطلق الحراب أيضا على الغرفة مصداقا لقوله تعالى ﴿فخرج على قومه من الحراب﴾ أي من الغرفة أو من المسجد. (١٢٧٣)

وقد ارتبطت كلمة المحراب دائما بخصوصية سامية فيما يتعلق بالمكان أو الإنسان، ولكنها لم ترد على ألسنة العرب قبل الإسلام بمعناها المسجدى الذى انتهت اليه بعده، وصارت تعنى بالنسبة للمسجد مقام الإمام وموضع انفراده فيه، وقد رأى البعض أن أصله نصرانى مأخوذ من شرقية الكنيسة، وأنه لا يجب أن يفتن المصلين بنقوشه وزخارفه لأن ذلك أمر منهى عنه لما رواه البخارى من أنه كان لعائشة رضى الله عنها قرام أوستر رقيق منقوش سترت به جانب بيتها، فقال لها النبى تنه: وأميطى عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لى في صلاتي، ولكن الواقع الذى لا خلاف عليه أن

فكرة إدخال المحاريب المجوفة إلى المساجد لم تكن محاولة لنقل عناصر الكنيسة كما ادعى البعض، وإنما كان لفكرة دينية عملية اقتضتها ظروف المسلمين فى مساجدهم ولا سيما المبكرة منها، فإذا عرفنا أن الصف الواحد فى المسجد الجامع بالقيروان – وهو أحد المساجد الجامعة المبكرة التى دخلت فيها المحاريب المجوفة – كان يتسع لمنات المصلين، وأضفنا إليه أن عدد من كانوا يؤدون الصلاة خلف الإمام فى المساجد الجامعة الأولى كان قد ازداد تباعا حتى أصبح بعضهم يصلى خارج المسجد لضيق مساحته، أدركنا أن المحراب المجوف كان قد عمل فى جامع القيروان وفى غيره من المساجد حتى لا يحتل الإمام وحده مكان صف كامل بينما المسلمون خلفه يؤدون الصلاة خارج المسجد وعلى قارعة الطريق. (١٣٧٤)

ومهما يكن من أمر فإن الحاريب التي عرفتها العمارة الإسلامية كانت على نوعين: أولهما محاريب مسطحة تميزت بها الأضرحة وبعض الأبنية المساجدية مرادفة لخاريبها الأصلية الجوفة، وغالبا ما أخذت هذه المحاريب المسطحة شكل الحنية دهانا بالألوان أو حفرا في الحجر أو نقشا على الخشب أو تنزيلا في الرخام ، وثانيهما محاريب مجوفة تميزت بها الأبنية المساجدية- كما أسلفنا- وكانت ولا تزال تشبه الطاقة الصماء غورا في حائط القبلة ابتداء من الأرض إلى ما يزيد عن قامة الإنسان بقليل، وقد انحصرت أهم أنواع هذه الحاريب المحوفة في أربعة أنماط رئيسية أولها ذو مسقط نصف دائري، مقطعه عبارة عن عقد مكسور أو حدوى أو غير ذلك من العقود، تغطيه نصف قبة أو قبو طولي قليل العمق لا يأخذ الشكل التقريبي لربع الكرة وإنما يأخذ شكلا نصف أسطواني مقوس المقطع مسطح الصدر أو مقعره، ومسقطه مربع أو مستطيل له ضلع نصف دائری، وثانیها ذو مسقط مستطیل یشکل عرضه العمق الجداري ويأخذ شكل متوازى المستطيلات، يغور في الجدار كالمحراب الأول وتعلوه نصف قبة، وثالثها ذو مسقط مستطيل أيضا لا تغطيه

قبة له مقطع عبارة عن مستطيل داخل مستطيل ثان أكثر منه اتساعا وارتفاعا، ورابعها نمط متطور من ثالثها يتداخل فيه الأقواس المختلفة بالأطر المستطيلة، ثم تعلو وتتسع وتتعمق لتشبه مداخل الأبنية وتقترب مساحاتها في بعض الأمثلة النادرة من مساحة الغرفة الصغيرة كما حدث في محراب جامع قرطبة الذي يبلغ عمقه نحوا من ثلاثة أمتار. (١٢٧٥)

وكان الهدف من عمل الحراب في المسجد أن يدل على اتجاه القبلة، وأن يقوم بدور مضخم الصوت للإمام عند تكبيره وتلاوته وركوعه وسجوده أثناء الصلاة، وقد تعددت الحاريب الجوفة أو المسطحة في المسجد الواحد إما لغرض تزييني أو لغرض وظيفي حتى خصص لكل مذهب من مذاهب الدراسة فيه محراب يختص به كما حدث في الجامع الأموى في دمشق عندما قام تقى الدين بن مراجل سنة (٧٢٨هـ /١٣٢٨م) ببناء محرايين جانبيين فيه للمذهبين الحنفي والحنبلي كما أسلفنا، وكما حدث في جامع ابن طولون في مسسر (٢٦٣-٢٦٥هـ /٨٧٦-٨٧٩م) عندما بنيت فيه خمسة محاريب مسطحة إلى جانب محرابه الأصلى الجوف، واحتل هذا الحراب عادة-باستثناء مسجد الرسول كه في المدينة الذي يبتعد محرابه ناحية الشرق عن وسطه الحالي باثني عشر مترا - وسط جدار القبلة وجاء موقعه ولا سيما في مساجد المغرب مع المنذنة والمجاز القاطع، أما في حالة تعدد المحاريب في المسجد الواحد فإنها كانت توزع على جانبي المحراب الرئيسي أو تعمل في السطوح الموازية لجدار القبلة في الأعمدة المربعة، وغالبا ما كانت هذه المحاريب الإضافية فيه ذات أشكال مسطحة وأقل نقشا وزخرفا من المحراب الأصلى (١٢٧٦).

ولعل أقدم ما عرفته العمارة الإسلامية من المحاريب المحوفة هو ما اختلفت فيه آراء الباحثين بين قائل بأنه حدث في مسجد الرسول تله بالمدينة المنورة سنة (١١هـ/ ٦٣٢م) على عهد أبي بكر الصديق، أو في

المسجد الأقصى بالقدس الشريف سنة (١٣ هـ/٦٣٤م) على عهد عمر بن الخطاب، أو في مسجد الرسول ﷺ بالمدينة سنة (٢٤هـ/٦٤٤م) على عهد عثمان بن عفان، أو في جامع القيروان سنة (٥٠هـ/٦٧٠م) على عهد عقبة بن نافع أو في جامع عمرو بن العاص بالفسطاط سنة (٥٣هـ/٦٧٣م) على عهد مسلمة بن مخلد، أو في مسجد الرسول ﷺ بالمدينة سنة (٦٥هـ/ ٦٨٤م) على عهد مروان بن الحكم، أوفى الضلع الجنوبي من المثمن الخارجي لقبة الصخرة سنة (۷۲هـ/۲۹۱م) على عهد عبدالملك بن مروان، أو في جامع عمروبن العاص بالفسطاط سنة (۷۹هـ/۲۹۸م) على عهد عبدالعزيز بن مروان، أو في الجامع الأموى في دمشق سنة (٨٦هـ/ ٧٠٥م) على عهد الوليد بن عبدالملك، أو في المسجد النبوي بالمدينة سنة (٩٠هـ/ ٧٠٨م) على عهد عمر بن عبدالعزيز، أو في جامع عمروبن العاص سنة (44 هـ/٢ ٧١م) على يد قرة بن شريك في عهد الوليد بن عبدالملك(١٢٧٧).

وبذلك اختلفت الروايات التاريخية كثيرا حول زمن ظهور أول محراب مجوف في العمارة الإسلامية، غير أنها أجمعت على أنها جاءت متأخرة عن عهد الرسول تة، وانحصرت بين المساجد المبكرة التي أقيمت في القرن الأول الهجرى السابع الميلادي، كما اختلفت هذه الروايات أيضا حول مصدرها بين قائل بأنها مأخوذة من الكنيس اليهودي، أو من الكنيسة المسيحية، أو من طيقان تماثيل الآلهة والملوك والأبطال اليونان والرومان، إلى غير ذلك من الآراء التي لم تفطن ـ على ما يبدو ـ إلى أن الحراب الجوف كان- كما أسلفنا- إنجازا إسلاميا فرضته ضرورة دينية عملية سبقت الإشارة إليها، وأنه تميز في أنماطه التي عرفتها العمارة الإسلامية بتقليد ـ لم يكن له وجود في حنايا العمائر السابقة ـ قل أن يخرج عنه محراب منها، وهو وجود ركن غائر في كل جانب من جانبي تجويفه نتجت منه حافتا ناصيتين استخدمتا لوضع عمودين يحملان عقد طاقية الحراب(١٢٧٨).

أما في مصر فقد عمل أول محراب مجوف في جامع عمروبن العاص ـ في غالب الظن ـ خلال الزيادة التي أحدثها فيه قرة بن شريك سنة (٩٤هـ/ ٧١٢م) على عهد الوليد بن عبدالملك، ثم عملت المحاريب الثلاثة الباقية فيه حتى اليوم في غالب الظن أيضاً عل يد عبد الله بن طاهر سنة (١٥٥هـ /٢٧٨م) وكان لكل منها عمودان رخاميان جانبيان، وجاءت بعد ذلك الخاريب الجصية المسطحة الخمسة في جامع ابن طولون، والتي يعود اثنان منها إلى العصر الفاطمي وثلاثة إلى العصر المملوكي، علاوة على المحراب الجوف الذي يعد أقدم الحاريب الجوفة المؤكدة التاريخ في العمارة الإسلامية في مصر، حيث يرجع تجويفه وعقد واجهته وماحولها من زخارف إلى عصر ابن طولون (٢٦٣ ــ ٢٦٥هـ/٨٧٦ ٢٧٩م) فيما عدا الكسوة الخشبية الملونة التي عملها السلطان لاجين لطاقيته مع الشريط الفسيفسائي والأشرطة الرخامية التي تغطى سطح حنيته، ولاتزال بقايا محراب مشهد آل طباطبا الذي يرجع تاريخه إلى النصف الأول من القرن (٤هـ/ ١٠م) ظاهرة فوق سطح الأرض توضح أنه كان محرابا مجوفا على هيئة نصف دائرية (١٢٧٩).

وسواء كان مسقط الحراب الجوف في المساجد متعامد الجوانب كما في مساجد العراق، أو نصف دائرى أو مثمنا كما في مساجد بقية أنحاء العالم الإسلامي، فإن غالب حجم حنيته كان صغيرا لا يسمح بوقوف غير الإمام الذي يؤم المصلين خلفه، وهو ما يعزز استبعاد أن يكون الحراب المجوف المنحني قد أخذ من شرقية الكنيسة، لأن هذه الشرقية كانت كبيرة تتسع للمذبح والراهب الذي يقوم على مراسم الصلاة فيها، ويغلب على الظن أن المحراب المجوف في العمارة الإسلامية علاوة على ما سبقت الإشارة إليه من طرورته الدينية والعملية ـ هو في رأى البعض اقتباس من الحنيات الرومانية الصغيرة التي كانت بمثابة زخارف جدارية (١٢٨٠).

وجاء العصر الفاطمي بعد ذلك بظاهرة الحاريب الخشبية المتنقلة كما حدث في محراب الآمر بأحكام الله الذي أمر بعمله للجامع الأزهر (١٩٥هـ/ ١٢٥ م) ، ومحراب مشهد السيدة نفيسة الذي يحتفظ به ـ مع الحراب السابق ـ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة حتى اليوم، ثم غلبت المحاريب الجصية على مساجد ومشاهد هذا العصر وكانت تزخر بثروة فنية هائلة من الزخارف النباتية والهندسية والكتابية، ونرى أقدم أمثلة هذه الحاريب الجصية في الجامع الأزهر (٣٦١هـ/ ٩٧٢م) وفي مشهد السيدة رقية (٧٧٥هـ/ ١١٣٣م) وغيرهما مماكان يشتمل في كثير من الحالات على أكثر من محراب واحد في جدار القبلة كما حدث في مشهد السيدة أم كلشوم (١٦٥هــ/١١٢٢م) ومشهد السيدة رقية (٧٢٧هــ/١١٣م) والمدرسة النصالحية (٦٤٠ م ١٤١هـ/ ١٢٤١ ـ ١٢٤٢م) وغييرها من مدارس وقباب العصر الأيوبي الذي غشيت المحاريب الجوفة فيه لأول مرة في تاريخ العمارة الإسلامية في مصر بألواح من الرخام الملون ولاسيما في قبة الصالح نجم الدين (V3F\_A3Fa\_\ P3YI\_ • 0YIq)(IAYI).

أما في العصر المملوكي بقسميه البحرى والبرجي فقد شاعت كسوة المحاريب المحوفة بالرخام وقطع الفسيفساء في أشكال نباتية وهندسية رائعة تدل على مدى ما وصلت إليه هذه الصناعة خلال هذين العصرين من رقى وازدهار، وطليت الأسطح الرخامية في بعض هذه المحاريب بالذهب كما حدث في محراب المدرسة البرقوقية بالنحاسين (٢٨٦ – ٧٨٨ه –/ ١٣٨٤ م)، وكان المحراب المجوف أحيانا ما يوضع داخل قوصرة كما حدث في قبة قلاوون (٦٨٣ – ١٣٨٤ م)، حتى انتشر في العصر العثماني أسلوب عمل طواقي المحاريب المجوف من المقرنصات وأصبح هذا الأسلوب هو الأسلوب السائد في عمائر هذا العصر (١٢٨٢).

وبذلك نرى أن الحراب الجوف الذي هو حنية متعامدة أو مثمنة أو نصف دائرية كانت تعمل في حائط القبلة بالأبنية المساجدية لتكون مقاما للإمام حتى لا يشغل وحده مكان صف كامل يمكن تركه للمصلين خلفه، لأنه لم يكن من المعقول أو المقبول أن يأخذ الإمام لنفسه صفا كاملا قد يتسع لمنات المصلين الذين كانوا يضطرون لضيق المسجد إلى الصلاة في خارجه، وقد بدأ الحراب الجوف في العمارة الإسلامية\_ كما أسلفنا \_ بحنية بسيطة غير مزخرفة، ثم طرأت عليه بمرور الزمن عمليات تحسين وتطوير وصلت قمتها في عصر الدولة المملوكية التي غطى المعمار المسلم محاريب مساجدها بطاقية كساها في غالب الأحيان بأشرطة رخامية أو بفصوص من الخردة الدقيقة الملونة، وأحاط قممها بعقود مزررة من الرخام، ونقش تواشيحها وكوشاتها بالكثير من العناصر النباتية والهندسية والكتابية، وزين تجاويفها بأشرطة رخامية دقيقة ملونة تعلوها زخارف نباتية وهندسية مطعمة بالصدف كما حدث في محراب المدرسة الطيبرسية بالجامع الأزهر التى أنشأها الأمير علاء الدين طيبرس سنة (١٣٠٩هـ/١٣٠٩م) ويمتاز بتلبيسات رائعة من الرخام الملون في تشكيلات هندسية، علاوة على ما في توشيحتيه من فسيفساء مذهبة، وبذلك جمعت الحاريب في العمارة الإسلامية من حيث مادة صناعتها بين الحجر والرخام والجص والخزف والفسيفساء والخشب والصدف وغيره، وجمعت من حيث زخارفها بين المقرنصات والعقود المتداخلة والمزررات والإطارات والحليات والرسوم النباتية والهندسية والكتابية ونحو ذلك(١٢٨٣).

وقد ورد مصطلح الخراب في وثائق العصر المملوكي للدلالة على اتجاه القبلة ناحية بيت الله الحرام في مكة مصداقا لقوله تعالى ﴿من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴾ وكان الجوف منه على شكل نصف أسطواني تغطيه نصف قبة تعرف بالخوذة، ويعرف الجزء

الذى يعلو كلا من عموديه بالصدر، بنيما يعرف الحائطان الجانبيان فيه بالأكتاف، وجاء ذكره فى الوثائق المشار إليها بعدة صيغ منها «محراب معقود بالحجر يكتنفه عمودان رخاما» «محراب بعمودين رخاما وهو مرخم الصدر والخوذة» «محراب يشتمل على بانكتين» «أى على عقدين متداخلين»، «محراب بكل من جانبيه عمود رخام مثمن بقاعدتين عليا وسفلى وهما حاملتان لكتف الحراب (١٢٨٤).

# Mukharraza,) ۲۲۸. مـخـرزة. ۲۲۸ (۲/۲۱۲،۱/۲۱۲ - شکل ۲/۲۱۲،۱/۲۱۲ Semi bead

خرز الجلد ونحوه (بفتحتین): خاطه، وخرز أمره: أحكمه بعد ضعف، والخرز: فصوص من جید الجوهر وردیئه، واحدته خرزة وجمعه خرزات، وحب من زجاج أو غیره یثقب وینظم فی سلك فتتخذ منه العقود والسبحات، ومنه خرزات الظهر بمعنی فقراته، وخرزات الملك بمعنی جواهر تاجه، وخرز الشیء (بفتح الخاء وتشدید الراء وفتحها): زینه ووشاه بالخرز، والخراز: صانع الخرز وبائعه، والخرز (بكسر المیم وسكون الخاء) ـ جمع مخاریز ـ ما یخرز به الجلد ونحوه (۱۲۸۵).

وتأتى الخرزات فى المصطلح الأثرى للدلالة على قطع من خشب الخرط تتكون غالبا من وحدات خشبية بلورية ملفوفة، أو من وحدات نحاسية مشابهة ذات شكل واحد منتظم تعرف فى المصطلح الحرفى لكل من النجارين والحدادين بالخرز، بحيث يتم ربط كل قطعة من هذه القطع الخشبية أو النحاسية بالقطعة التى تليها بواسطة فرخ بأنبوبة توضع بينهما ذات أشكال هندسية مختلفة من المربعات والمسدسات ونحوها، وقد استخدم هذا النوع من الخرزات بشكل خاص فى شبابيك المساجد والمدارس والأسبلة، وفى مشربيات القصور والدور والمنازل وغيرها، وكان يدهن أحيانا القصور والدور والمنازل وغيرها، وكان يدهن أحيانا

ويشبه هذا المصطلح مما ورد في وثائق العصر المملوكي لفظ القفصيات من القفص بمعنى محبس

الطير الذى يتخذ من الخشب ونحوه أخذا من تقافص الشيء إذا اشتبك وتداخل بعضه فى بعض، ويقصد بهذه القفصيات فى الوثائق المشار إليها دواليب مثل الأقفاص تصنع عادة من نحاس متشابك ومتداخل كانت تعرض فى داخلها البضائع فى الأسواق وربما استخدمت أيضا داخل الأبنية الأثرية لوضع بعض المقتنيات الختلفة (١٢٨٧).

### (Beam) ۲۲۹. مداد:

مده في غيه (بفتح الميم وتشديد الدال وفتحها):
أمهله وطول له فيه، مصداقا لقوله تعالى: ﴿قل من كان
في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا﴾، والمد (بفتح الميم
وتشديد الدال): السيل، والمديد: الطويل، وتمدد (بفتح
التاء والميم وتشديد الدال): تمطى، والمد (بضم الميم
وتشديد الدال): مكيال مقداره عند أهل الحجاز رطل
وثلث، وعند أهل العراق رطلان، والمدة من الزمان:
فترة منه، والمداد (بكسر الميم وفتح الدال): الحبر وما
يكتب به، ومنه قولهم مددت الدواة مدا: جعلت فيها
للكتابة، والمدادة (بفتحتين): حفرة يربى فيها الدود الذي
يجعل طعاما للسمك(١٢٨٨).

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بصيغة جمع «مدادات» للدلالة على عروق خشبية تثبت فوق الكباش أو الكوابيل، وتمتد إلى داخل البناء بدرجة ميل معينة لتربط الروشن أو الجزء البارز من البناء بالبناء ذاته حتى يتمكن المعمار من تحميل الماوردات عليها، وجاء ذكره في الوثائق المشار إليها بصيغة «كباش ومدادات يعلو بعضها رفوف» (١٢٨٩).

### ۲۷۰ . مدخل: (Entrance - شکل ۲۱۳)

دخل الدار (بفتحتين) : صار داخلها وصارت حاوية له، ودخل في الأمر: أخذ فيه، والدخل (بتشديد الدال وسكون الخاء) : الإدخال مصداقا لقوله تعالى: ﴿وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق﴾، والمدخل (بفتح الميم وسكون الدال \_ جمع مداخل \_:

موضع الدخول، وأول مايستقبلك من المسكن بعد الباب، والمدخل (بضم الميم وسكون الدال وكسر الخاء): اللتيم المدعى، والمدخول: من أصيب بدخان في جسمه أو عقله. (١٢٩٠)

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن المدخل هو الفتحة أو الباب الذي يدخل منه إلى المنزل ونحوه،وهو عنصر معماري وجد منذأن اهتدى الإنسان للبناء بشكل عام، وقد لعبت المداخل دوراً هاماً في تكوين واجهات العمالر الأثرية الإسلامية، وكونت فيها عنصرا معماريا زخرفيا بالغ الأهمية، غالبا ماارتفعت أطره وعقوده وحناياه حتى بلغت علو جدران الواجهة أو جاوزتها، وكان البروز الضخم الذي ضم المدخل ذا الإفريزين الجانبين أحدهما تحت القبو على كل جانب والآخر على شطرى الواجهة الخارجية في جامع المهدية الذي بناه الخليفة المهدى أول خلفاء الفاطميين في الشمال الإفريقي قبل مجيئهم إلى القاهرة هو على ما يبدو المحاولة الأولى لإظهار المداخل في العمارة الإسلامية بشكل بارز لأنه كان يخرج عن سمت الواجهة بمقدار متر، ثم تضاعفت هذه النسبة تماما (۸٫۵0imes۲,۹۸) في جامع الحاكم لتصبح (٦, ١٦ × ٥٠, ١٥) متر، أما جامع دمشق الأموى (٨٨ ـ ٩٦ هـ/٧٠٧ ـ ١٤٧م) فهو الجامع الوحيد الذي يضم ثلاثة أبواب محورية ما زالت قائمة نظرا إلى أنه أقيم في تيمنوس الجمع الخارجي المقدس للمعبد السورى القديم الذى كان يشتمل على أربعة مداخل محورية في الجهات الأربع الأصلية أغلق الجنوبي منها واكتفى بالنسبة للجامع بالثلاثة الباقية، والذى لاشك فيه أن مساجد العصر الأموى المتأخر ولاسيما مسجد قصر الحير (١١٠هـ/٧٢٩ م) ومسجد قصر حرانة (أواخر العصر الأموي) كانت أيضا ذات أبواب محورية ثلاثة، وقد انتقل هذا النظام ذوالمداخل المحورية من سورية إلى الشمال الإفريقي وإلى الأندلس. (١٢٩١).

أما في مصر فإن المداخل التي اشتملت عليها واجهات العمائر الأثرية الإسلامية المبكرة كانت عبارة

عن مداخل محورية بسيطة لاتخرج عن سمت الواجهة دون تمييزيين مدخل وآخر لتؤدى إلى الصحن مباشرة كما حدث في جامع عمروبن العاص (٢١هـ/ ٦٤١م) وجامع ابن طولون (٢٦٣ ــ ٢٦٥ هــ/ ٨٧٦ - ٨٧٨م) وغيرهما، ثم تعددت هذه المداخل الحورية المباشرة في العصر الفاطمي وإن لم تكن بكثرة مداخل المصر الطولوني كما حدث في الجامع الأزهر (٣٥٩ -٣٦١هـ/ ٩٧٠ - ٩٧٢م) وجامع الصالح طلائع (٥٥٥هـ/ ١١٦٠م) الذي اقتصرت فيه على ثلاثة مداخل محورية في كل واجهة من واجهاته الثلاث باستثناء واجهة إيوان القبلة، وتسبق المدخل الرئيسي لهذا الجامع سقيفة معقودة نقلها الفاطميون - في غالب الظن - من جامع أبي فطاطة في سوسة (٢٢٣ - ۲۲۲هـ/ ۸۳۸ - ۸۶۱م)، ثم كان أول مدخل رئيسي بارز في العمارة الاسلامية في مصر هو المدخل الغربي لجامع الحاكم (٣٨٠ - ٤٠٣ هـ/ ٩٩٠ -١٠١٣م) الذي عمل على هيئة بارزة ذات عقد مدبب كبير يغلب على الظن أنه متأثر بمدخل جامع المهدية في تونس(١٢٩٢).

أما في نهاية العصر الأيوبي فقد رأينا المدخل المجاور لقبة الصالح نجم الدين (١٤٧ – ١٤٤٨ هـ/ ١٢٥٩ – ١٢٥٠ من القبة الصالح نجم الدين دركاة ومنها إلى دهليز ينتهي إلى داخل المدرسة، بينما لم نجد في العصر المملوكي غير مدخل رئيسي واحد يفضي إلى دركاة ومنها إلى دهليز ينتهي إلى الصحن كما حدث في جامع الظاهر بيبرس (١٣٦٠ – ١٣٦٩ هـ/ ١٢٦٩ – ١٢٦٩م) وجمامتع المارداني (٧٣٩ – ٧٤٠هـ/ ١٣٣٨ – ١٣٣٩م) وجامع أزبك اليوسفي (١٨٥هـ/ ١٤٤٨م) وغيرها، وجامع أزبك اليوسفي (١٨٥هـ/ ١٤٤٨م) وغيرها، ولعل في مداخل الخانقاوات الجاولية (٢٠٧هـ/ ١٢٠٥م) والمسهمة والشيخونية (٢٥٧هـ/ ١٣٥٥م) ما يؤكد الاهتمام والمطالها الدور المحوري في تكوين واجهات هذه العمائر، وإعطائها الدور المحوري في تكوين واجهات هذه العمائر،

حيث نجد في مدخل الجاولية حجرا مليء أعلاه بالمقرنصات وزخرفت أعتابه بكثير من العناصر الهندسية في أشرطة محفورة مائلة ومتشابكة، وبصنج من أحجار منقوشة، ومكاسل ذات جفوت لاعبة، وفي مدخل المهمندارية نجد فتحة دائرية مغطاة بخشب الخرط تحيط بها عقود متداخلة متماسة بدلا من الصنجات الرخامية الملونة التي تحيط بالفتحة الدائرية بواجهة الخانقاة الجاشنكيرية، وفي مدخل الشيخونية نجد زحارف لاتقتصر على غنى واجهة عقده بل تتعداها إلى تكوين المقرنصات وإبداعها أسفل طاقية العقد، وقد استمرت هذه الظواهر المعمارية والفنية التي أبدعها المعمار المسلم في مداخل عصر دولة المماليك البحرية في التطور خلال عصر دولة المماليك البرجية حتى وصلت بما نشاهده في العديد من مداخل عمائرها قمة هذا التطور بغير جدال، وصفوة القول في هذا الصدد أن المدخل المملوكي كان عبارة عن حجر غائر يغطيه عقد ثلاثي ذو صدر مقرنص في أغلب الأحيان، تكتنفه من أسفل مكسلتان حجريتان بينهما فتحة باب ذات أعتاب مختلفة، وكانت هذه المكاسل عبارة عن قاعدتين حجريتين ذواتي ارتفاع معين يزيد عن آخر درجة علوية بارتفاع نسبي يتساوى مع هذه الدرجة ونرى ذلك في خانقاة بيبرس الجاشنكير (٧٠٦ - ٧٠٩هـ/ ١٣٠٦ -• ١٣١٠م)، كما نرى بعض المداخل المعقودة بعقد ينتهي بنصف قبة يظهر خارجه على هيئة عقد ثلاثى الأقواس كما حدث في مدخل المدرسة الظاهرية القديمة غير المسوجسودة حسالسيسا (٦٦٠ - ٦٦٢هـ../ ١٢٦٢ -١٢٦٤م)، وفي مدخل مسجد ومدرسة زين الدين يوسف (٦٩٧هـ / ٦٩٨م) بل لقد وجدت منها مداخل على الطراز القوطى المنقول من عكا كما حدث في مدخل مدرسة الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسين (۹۹۵ ـ ۲۰۲۳مـ/ ۱۲۹۵ ـ ۲۰۳۴م)(۱۲۹۳).

وكانت هذه المداخل ذات العقود الثلاثية قد ارتقت فى أواخر القرن (٩هـ/١٥م) واستخدمت إلى جانب الأبنية الدينية فى الأبنية المدنية مع بعض التعديل

والتحوير، وغالبا ما كانت تحاط بجفوت لاعبة ذات ميمات مختلفة على أبعاد منتظمة تنقسم أحيانا عند رجل العقد إلى قسمين ينكسر أحدهما ليكون مستطيلا داخل الحجر أو القوصرة، ويدور الآخر حول العقد الثلاثي الخارجي ليكون فوق صنجته المفتاحية ميمة كبيرة، وكثيرا ما كان الجفت اللاعب يتقاطع \_ ولاسيما في نهاية العصر المملوكي البرجي - ليكون ميمات سداسية أو دائرية، وظل استخدام هذه الجفوت اللاعبة في عمارة العصر العثماني أيضا، ثم زاد الاهتمام بهذه المداخل وغطيت بالرخام الأبلق (الأبيض والأسود) كما حدث في باب مسجد أحمد المهمندار (٧٢٥هـ/ ١٣٢٤م) وباب مدرسة السلطان حسن (٧٥٧ ــ ٧٦٤هـ/ ١٣٥٦ ـ ١٣٦٢م) ، وكثيرا ما كانت تؤدى إليها سلالم ذات مطلعين تنتهى إلى بسطة أمام الباب تحيط بها دروة رخامية أو حجرية ذات شقق مفرغة تفريغا نباتيا أو هندسيا، تعلوها بابات كمثرية، وغالبا ما كانت هذه السلالم ذات درجات قائمة ونائمة باستثناء الدرجات الدائرية التي وجدت أمام مدخل جامع ابن طولون (٢٦٣ ـ ٢٦٥ هـ/ ٨٧٦ ـ ٨٧٩م) وجامع الحاكم (٣٨٠-٤٠٣هـ/ ٩٩٠-١٠١٩م) والتي انتشرت بشكل عام أمام مداخل العمائر العثمانية كما هو الحال في مسجد الملكة صفية (١٠١٩هـ/ ١٩٩٠م) وغيره(١٣٩٤).

وفيما يلى عرض موجز لأهم أنواع ما عرفته العمارة الإسلامية من مداخل:

# Monumental) . مدخل تذکاری: (۲/۲۱۳ مدخل مدخل مدخل ۲/۲۱۳،۱/۲۱۳ - شکل ۳/۲۱۳،۱/۲۱۳

ذكر الله (بفتحتين): سبحه ومجده، وذكر الناس: اغتابهم، وذكر الشيء ذكرا وتذكارا: حفظه في ذهنه، وعابه مصداقا لقوله تعالى: ﴿أهذا الذي يذكر آلهتكم التذكير: الوعظ، ويقال ذكرته (بتشديد الكاف وفتحها وسكون الراء) ما كان فتذكر، والتذكر: ضد النسيان، والذكر (بتشديد الذال وكسرها وسكون الكاف):

باللسان أو القلب مصداقا لقوله عز من قائل ﴿ ص والقرآن ذى الذكر﴾ أى ذى الشرف، والتذكار أو التذكرة: ما تستذكر به الحاجة (١٢٩٥).

والواقع أن المدخل التذكاري ذو العقد الثلاثي الذي عرفته العمارة الدينية والمدنية المملوكية ذات الشأن اعتبارا من القرن (٩ هـ/١٥م) كان \_ كما أسلفنا \_ عبارة عن حجر غائر يمتد بارتفاع البناء غالبا أو يزيد عليه أحيانا، تكتنفه من أسفل مكسلتان حجريتان تزينهما جفوت لاعبة ذات ميمات دائرية أو مسدسة، ويتوجه من أعلى عقد مدائني يتكون من ثلاثة فصوص تشحن في غالب الأحيان بالمقرنصات أو تترك في بعض الأحيان بغير قرنصة، وفيما بين المكسلتين والعقد المدائني توجد فتحة باب ذات مصراعين خشبيين تزينهما عناصر مختلفة من الزخارف النباتية والهندسية، وعلى جانبي هذه الفتحة طراز مكتوب يتشمل بعد البسملة على اسمى المنشىء والمنشأة وتاريخ الإنشاء، وفي أعلاها أعتاب حجرية مزررة من صنج مشهرة أو بلقاء، ولعل أبرز هذه المداخل التذكارية ذات الحنيتين الركنيتين اللتين تعلوهما ربع كرة ما نجده في المدارس الأشرفية برسباى (٨٣٥هـ/١٤٣٢م) والإينالية (٨٥٥ ۸۹۰هـ/ ۱۴۵۱ ـ ۱۴۵۰م) وقایتبای (۸۷۷ ٨٧٩هـــ/ ٢٧٤ م ١٤٧٤م) والنغبورية (٩٠٩ ـ ٩١٠هـ/ ١٥٠٤ \_ ١٥٠٥م) وغيرها، وكان الطابع المميز أو الأكثر شيوعا في عقود هذه المداخل هو العقد المشحون بالمقرنصات كما حدث في البرقوقية (٧٨٦ ـ ٨٨٨هـ/ ١٣٨٤ ـ ١٣٨٦م) والجمالية (١٨٨٨هـ/ ١٤٠٨م) والمسؤيسديسة (٨١٨ ـ ٨٢٣هـــ/ ١٤١٥ ـ ١٤٢٠م) وغيرها، والمدخل المعقود بالمقرنصات الذي ينتهى بنصف قبة ويظهر من الخارج على هيئة عقد ثلاثي الأقواس (Trefoil arch) وكانت أول نماذجه المندثرة ما وجد في المدرسة الظاهرية القديمة (٣٦٠ ـ ٣٦٦٧هـ/ ١٢٦٢ ـ ١٢٦٣م) وأقدم نماذجه الباقية ما نجده في مدرسة زين الدين يوسف (٦٩٧هـ/ AP714)(18911).

# ۲/۲۷۰ مدخل ذو طاقیهٔ اشعاعیهٔ أو ملساء: (Cabed entrance - شکل ۳/۲۱۳)

طاقه طوقا (بفتحتين): قدر عليه، وأطاقه: احتمله بمشقة، وطوقه (بفتح الطاء وتشديد الواو وفتحها): ألبسه الطوق، والطوق: حلى للعنق من ذهب أو فضة يحيط به، وما استدار بالعنق من الثياب، وكل ما أحاط بشيء، والطاق (بتشديد الطاء وفتحها): ما عطف وجعل كالقوس من الأبنية، والطاقية: غطاء للرأس من الصوف أو القطن ونحوهما(١٢٩٧).

وقد وجد المدخل ذو الطاقية الإشعاعية في مدرسة الأشرف برسباى بالتربيعة (١٤٣٧هـ/ ١٤٣٢م) وفي المدخل الفرعي للخانقاه الجاولية بقلعة الكبش (١٣٠٧هـ/١٣٠٢م) وغيرهما، كما وجد المدخل ذو الطاقية الملساء والمشحون بمقرنصات حاملة لهذه الطاقية في المدرسة البرقوقية بالنحاسين (٧٨٦ـ المهـ/ ١٣٨٤م) والجمالية بحبس الرحبة (١٢٩٨هـ/ ١٣٨٤م) وغيرهما (١٢٩٨).

# ۳/۲۷۰ مدخل منکسر. باشسورة: Bent entrance)

كسر الشيء (بفتحتين): هشمه، وكسر القوم: هزمهم، وكسر الإناء (بفتح الكاف وتشديد الشين): ضاعف تكسيره، وانكسر الطبق: تحطم، والكسرة (بكسر الكاف وسكون السين) ـ جمع كسر ـ القطعة من الشيء المكسور، والكسرة (بفتح الكاف وسكون السين): المرة من الكسر: والمنكسر: المكسورة، والمنعطف(١٢٩٩).

وقد وجدت المداخل المنكسرة في عمارة مصر القديمة في مثلين يرجع تاريخهما إلى الفترة الممتدة من الأسرة السادسة إلى الأسرة الثانية عشرة فيما بين سنتى الأسرة السادسة إلى الأسرة الثانية عشرة فيما بين سنتى الأحمر بعيدا عن مدينة الكاب بأربعة أميال تقريبا، وهو حصن من اللبن على شكل مستطيل طوله (٧٥) مترا

وعرضه (٦٦) مترا له سور مزدوج يضم في ركنه مدخلا على شكل برج يتكون من بوابتين غير متقابلتين تماما مما يعمل على كسرحدة اندفاع العواصف، وثانيهما في حصن شونة الزييب، وهو حصن مستطيل طوله (١٣١) مترا وعرضه (٧٨) مترا وبه أربعة مداخل منها اثنان مستقيمان واثنان منكسران وضع كل منهما عند ركن من أركان سور الحصن كما هو الحال في كوم الأحمر، كذلك فقد عرفت المداخل المنكسرة في آشور حيث وجدت فيها ثلاث بوابات ترجع إلى عصر الملك شلمنصر الثالث فيما بين سنتى (١٥٨ ـ ٢٨٤) ق.م، ثم وجدت في خرسباد في ايران سبع بوابات منكسرة يرجع تاريخها إلى ما بين سنتى (٧٢٢ \_ ٧٠٥) ق.م، وفي بوابة عشتار الشهيرة التي بناها نبوخذ نصر في بابيلون فيما بين سنتي (٢٠٤ ـ ٥٦١) ق.م، ثم مضي بعد ذلك قرنان من الزمان حتى أصبح المدخل المنكسر شائع الاستعمال في العمائر ولكن على الرغم من مميزات هذا المدخل الواضحة، واستخدامه في بوابات مدينة بغداد إلا أنه لم يستخدم فيما شيده الخليفة المقتدر العباسي في ديار بكر سنة (٢٩٧هـ/٩١٥م)، ولم يستخدم في بوابات القاهرة الفاطمية التي شيدت بين سنتى (٤٨٠ ـ ٤٨٠هـ/ ١٠٨٧ ـ ١٠٩٢ م) إلى أن وجد ـ على ما قيل ـ في المنازل الطولونية بالفسطاط، وفي قاعة الدردير بالجمالية في منتصف القرن (٦هـ/ ١٢م) ثم كثر استخدامه بعد ذلك في العمارة الأيوبية نتيجة الخبرات العسكرية المكتسبة من الحروب الصليبية، ووجدت نماذجه في أبواب قلعة الجبل التي شیدت فیما بین سنتی (۷۵۲ ـ ۷۵۹هـ/ ۱۱۷۲ ـ ١١٨٤م)، وفي البرج المعروف ببرج الظفر (٥٦٦ -٥٧٢هـ/ ١١٧١ ـ ١١٧٦م)، علاوة على استخدامه أيضا في القلعة الأيوبية المعروفة باسم قلعة الجندي في سيسناء والتبي تبرجع إلى سنة (٥٧٨هـ/ .(14.1)(1147).

أما في عمائر العصرين المملوكي البحري والبرجي

فقد شاع استخدام هذا النوع من المداخل في كل من العمارة الدينية والمدنية على السواء، وكان يؤدى إلى رحبة أو دركاة ثم ينعطف إلى الداخل في زاوية قائمة أو منفرجة إلى اليمين أو اليسار ليدخل منه إلى قلب البناء، ونرى أمثلته الرائعة في العديد من بنايات هذين العصرين ولاسيما في مدرسة السلطان حسن (٧٥٧ ـ ٢٦٤هـ/ ١٣٥٦ \_ ١٣٦٧م) ومدرسة الظاهر برقوق (٧٨٦ \_ ٧٨٨هـ/١٣٨٤ ـ ١٣٨٦م) والمدرسة الباسطية التي تضم مدخلين من هذا النوع (١٤٣٠هـ/ ١٤٣٠م) ومسجد المؤيد شيخ (٨١٨ ـ ٨٢٣هـ/ ١٤١٥ ـ ١٤٢٠م) ومسجد جاني بك الأشرفي (٨٣٠هـ/ ١٤٢٦م) ومدرسة قايتباي بالصحراء (٨٧٧ س ٨٧٩هـ/ ١٤٧٢ ـ ١٤٧٤م) ومدرسة أبي بكر مزهر (١٤٧٩ - ٨٨٨هـــ/ ١٤٧٩ ـ ١٤٨٠) ومستجد قجماس الإسحاقي (٨٨٥ ـ ٨٨٨هــ/ ١٤٨٠ ١٤٨١م) وغيرها، وبذلك يتضح أن المدخل المنكسر أو الباشورة كان عبارة عن تصميم خاص بمداخل الأبنية الحربية والمدنية يقضى برفع جدار يواجه الداخل مباشرة، ويفرض عليه الانعطاف يمينا أو شمالا من خلال ممرات ضيقة، وكان الغرض منه بالنسبة للأبنية السكنية أن يحجب داخلها عن خارجها، وقد يصل الباب الخارجي بقاعة الاستقبال دهليزيمر به الزائر دون الإشراف على حرم المسكن، أما في الأبنية الحربية فكان الغرض منه إعاقة المهاجمين واستحالة دك البوابات ومنع استعمال أدوات الحصار الأخرى كالسلالم وغيرها، وكان لمدينة بغداد أربعة أبواب من هذا النوع، ثم احتفت هذه المداخل المنكسرة بعد بغداد مدة طويلة لتعود إلى الظهور من جديد خلال العصرين الأتابكي والأيوبي في الشام ومصر خلال القرن (٦ هـ ١٢ م) ولجأ إليها صلاح الدين \_ كما أسلفنا \_ في أبواب أسوار القاهرة وقلعة الجبل التي شيدها سنة (٧٩هـ/ ۱۸۳ م) (۱۳۰۱).

## - Madrasa, college) مدرسة: (۲۷۱ شكل ۲۱۶)

درس البناء (بفتحتين): عفا وخفيت آثاره، ودرس الكتاب: عتق وقدم، ودرس العلم: قرأه وذاكره، وقيل سمى إدريس عليه السلام لكثرة دراسته لكتاب الله، والمدرسة: (بفتح الميم وسكون الدال) \_ جمع مدارس موضع الدرس، وجماعة من الفلاسفة أو المفكرين أو الباحثين تعتنق مذهبا معينا أو تقول برأى مشترك (١٣٠٢).

ويقصد بالمدرسة في العمارة الاسلامية بناء يفترض ألا يكون له مئذنة ولا منبر ولا تقام فيه صلاة جامعة يخصص لتدريس علوم الدين على مذهب واحد أو أكثر تبعا لغرض وإمكانيات المنشىء، وقد استبدل فيها الصحن الواسع المكشوف الذي كان يشتمل عليه المسجد بصحن صغير مكشوف أو مسقوف، واستبدلت البوائك الحيطة بالعقود فيه بالإيوانات المعقودة التي اختص كل إيوان منها في رأى البعض ـ بمذهب من المذاهب الفقهية الأربعة يجتمع فيه طلبته إلى شيوخهم، وهو رأى نقضه أحمد فكرى فيما ذهب إليه من أن الإيوان في المدرسة لم يكن مخصصا لمذهب معين، ولم يكن لتعدد المذاهب بالمدرسة الواحدة صلة بتعدد إيواناتها، لأن معظم المدارس الشامية كانت قد خصصت لمذهب واحد رغم أنه كان بكل منها أكثر من إيوان، وأن المدرسة المنصورية التي شيدها المنصور قلاوون سنة (۱۸۳ ـ ۱۸۴ هــ/۱۲۸۴ ـ ۱۲۸۵م) کانت قاد أوقفت على فقهاء المذاهب الأربعة ولم يكن بها غير إيوان واحد، وأن المدرسة الأقبغاوية التي شيدها آقبغا عبدالواحد بالجامع الأزهرسنة (٧٣٤هـ/١٣٣٣م) كانت قد أوقفت على المذهبين الشافعي والحنفي وليس بها غير بيت صلاة واحد مربع (١٣٠٣).

وقد نشط بناء هذه المدارس فى مصر بشكل خاص منذ العصر الأيوبى عندما شيد صلاح الدين المدرسة الصالحية (١٢٤٧ ـ ١٢٤٩م)،

وشيد القاضى الفاضل المدرسة الفاضلية (٥٨٠هـ/ ١١٨٤م) والملك العادل المدرسة العادلية وتقى الدين عمر المدرسة التقوية التي عرفت بمنازل العز جنوبي الفسطاط حتى بلغت المدارس على عهد الأيوبيين أربعا وعشرين مدرسة، منها ست مدارس للشافعية، وثلاث للحنفية، وثلاث للمالكية، وسبع لم تحدد مذاهب الدراسة فيها، وواحدة للشافعية والمالكية، وثانية للشافعية والحنفية وعلم القراءات، وثالثة للمالكية وعلم النحو، ورابعة للحديث، وخامسة للمذاهب الأربعة، ثم تكاملت عمارة المدرسة في العصر المملوكي حتى صارت تشبه عمارة المسجد إلى حد كبير من حيث كونها تشتمل على صحن أوسط مكشوف أو مغطى تحيط به إيوانات للدرس بقدر عدد المذاهب التي خصصت لتدريسها، وتشتمل على مساكن علوية للطلبة والمدرسين تتكون من طابق أو طابقين تبعا لعدد طلابها ومدرسيها، كما كانت تشتمل على مصلى وميضأة، وعلى ضريح للمنشىءتغطيه قبة (١٣٠٤).

وقد عرفت هذه المدارس في العمارة الإسلامية اعتبارا من النصف الثاني للقرن (٥هـ/١١م) ولاسيما في فارس والعراق، وازدهرت أيام الوزير نظام الملك في عصر السلطان طغرل بك، وكانت أول مدرسة رسمية في هذا الصدد هي التي أنشئت في غزنة، وتبعتها مدارس أخرى في بغداد والبصرة وأصفهان وغيرها، ثم عمم الأتابكة المدارس السنية في كثير من المدن التي كانت تحت سلطانهم مثل الموصل واربل ونصيبين وحلب وحماة وحمص ودمشق، إلى أن نشر صلاح الدين هذه المدارس السنية في كل من مصر والشام بعد قضائه على الخلافة الفاطمية، واستمر اهتمام الخلفاء وولاتهم في العصور الإسلامية التالية بإقامة هذه المدارس إلا أن دورها التدريسي كان قد تقلص بعد أن استقر أمر الخلافة الإسلامية للسنة واقتصر نشاط أكثرها على الصلاة فتطور شكلها وزودت بالمآذن والمنابر ولم تعد تختلف عن المسجد إلا في تخطيطها الإيواني (١٣٠٥). وقد اختلفت الآراء في مصادر هذا التخطيط فقال البعض وعلى رأسهم فان بيرشم وسلادان أنها نظام صليبي بيزنطي سوري انتقل إلى مصر في القرن (٦هـ/ ١٢م) نتيجة لجهاد المسلمين حملة لواء السنة ضد الصليبيين من جهة، وضد الفاطميين أصحاب المذهب الشيعي من جهة أخرى عندما استخدم الحكام فقهاء المذاهب الأربعة وعلى رأسهم فقهاء المذهب الشافعي لتعزيز هذا الجهاد، واستند أصحاب هذا الرأى إلى أن صلاح الدين الأيوبي هو الذي أدخل المدرسة إلى مصر، وجعل عناصرها المعمارية خليطا من العناصر الفارسية والبيزنطية، ونسى أصحاب هذا الرأى أن البناء البيزنطي كان قد ابتكر الشكل الصليبي للكنيسة استجابة لضرورة معمارية تتعلق بقوة الضغط المندفع من القبة الكروية التي تتوسط البناء، أما تخطيط المدرسة فكان يعتمد على ضرورة وجود صحن مكشوف يتوسطها، كما نسوا أن المدرسة الصالحية (٦٤٧ ـ ٦٤٨ هـ/ ١٢٤٩ ـ ١٢٥٠م) وهي ثاني مدرسة خصصت لتدريس المذاهب الفقهية الأربعة في مصر لم تكن متعامدة التخطيط، بل إن مدرسة السلطان حسن (٧٥٧ ـ ٧٦٤هـ/ ١٣٥٦ ـ ١٣٦٢م) وهي المشل الأعلى للنظرية الصليبية لاتمت لمظهر تخطيط الكنيسة البيزنطية السورية بصلة (١٣٠٦).

وقال البعض الآخر وعلى رأسهم كريزويل إنه لا توجد مدرسة سورية واحدة تتخذ النظام الصليبي أو شبه الصليبي، وبالتالي فإن السند في اشتقاق المدرسة المصرية ذات النظام المتعامد من مصدر صليبي سوري يكون منعدما، وأن المصادرالعربية لم تشر فيما حوته عن مدارس سورية إلى وجود مدرسة واحدة للمذاهب الأربعة، وأن معظمها كان قد أنشيء لمذهب واحد، وفي حالات نادرة لمذهبين، وخلص بذلك إلى أن المدارس المصرية في العصرين الأيوبي والمملوكي تختلف اختلافا بحوهريا عن المدارس السورية السابقة عليها أو المعاصرة لها، لأن إيوان القبلة والمنذنة كانا عنصرين رئيسيين في المدرسة المصرية التي اشتقت أصلا من نظام المساكن

ذات القاعات التى كانت تتكون كل منها من درقاعة أو صحن أوسط مكشوف يحيط به إيوانان متقابلان متشابهان، لاسيما أن كثيرا من هذه الدور قد حولت إلى مدارس فيما بعد مثل القمحية والسيوفية وغيرهما(١٣٠٧).

واتفق البعض الثالث وعلى رأسهم ريشموند مع نظرية كريزويل ولكنهم أضافوا إليها أن نظام المساكن المصرية ذات القاعات كان مقتبسا من القصور الساسانية التي شاعت في العصر العباسي الأول قبل قاعة الدردير بالقاهرة، وأن هذه المساكن المصرية والسورية كانت قد اتخذت مدارس لملاءمة نظامها للتدريس، ولأن كثيرا من أصحابها كانوا قد بدأوا التدريس فيها بمعرفتهم الخاصة قبل قيام المدارس، وجاء بعد هؤلاء كثير من العلماء الذين ناقشوا أصل التخطيط في المدرسة ولاسيما هوتكير وهرتزفلد وجودار وغيرهم، وقال أولهم إن نظام المدرسة قد اشتق بهوه المكشوف من نظام المساكن ذات الصحن الأوسط المكشوف، واشتقت الإيوانات المسقوفة من الايوانات الساسانية، ثم عاد كريزويل وهاجم آراء هؤلاء التي لا تستند إلى حقيقة تاريخية أو أثرية وأكد أن نظريته التي أرجعت أصل المدرسة إلى القاعة القاهرية قد أصبحت حقيقة بفضل اكتشاف قاعة الدردير التي تؤرخ بأواخر العصر الفاطمي في النصف الأول من القرن (٦هـ/١٢م)، ثم أصبحت المدرسة في نهاية العصر الأيوبي عبارة عن صحن يفتح عليه إيوانان أحدهما في الناحية الجنوبية الشرقية والآخر في الناحية الجنوبية الغربية، وعلى الجهتين الأخريين توجد غرف الدارسين، وخير مثال لذلك المدرسة الصالحية (٧٤٧ ـ ٧٤٨هـ/ ١٢٤٩ ـ ١٢٥٠م) التي كانت تتكون من كتلتين بنائيتين يفصلهما دهليز، يشتمل كل منهما على صحن وإيوانين معقودين بقبوين نصف دائريين لتدريس مذهبن(۱۳۰۸).

وكانت المدرسة الظاهرية القديمة التي أنشأها الظاهر

بيبرس فيما بين سنتي (٦٦١ ـ ٦٦٦هـ/ ١٢٦٢ ـ ١٢٦٣م) هي أول مدرسة مملوكية ذات أربعة إيوانات متعامدة على صحن أوسط، لكنه لم يبق منها للأسف غير إيوان واحد هو إيوان القبلة وبه المحراب وجزء من الواجهة، ثم ظهر هذا المسقط بعد ذلك في العديد من المبانى المملوكية البحرية ولاسيما مدرسة قلاوون (٦٨٣ \_ ٦٨٤ هـ/ ١٢٨٤ \_ ١٢٨٥ م) ، ومدرسة ابنه النساصير متحتميد (٦٩٥ ـ ٧٠٣ هـ../ ١٢٩٥ ـ ١٣٠٤م)، ومدرسة السلطان حسن (٧٥٧ ـ ٧٦٤هـ/ ١٣٥٦ ـ ١٣٦٢م) ومدرسة الجاي اليوسفي (٤٧٤ هـ/ ١٣٧٣م) وغيرها حتى غلب هذا التخطيط على مدارس العصر المملوكي البرجي الذي وجدت فيه أمثلة قليلة للجمع بين المسقطين ذواتي الايوانات والأروقة معا مثلما حدث في خانقاه فرج بن برقوق (٨٠٣\_٨١٣هـ/ ١٤٠٠ ـ ١٤١١م)، وقد أدى التطور في هذا المسقط في نهاية عصر المماليك البرجية إلى تداخل الفراغات وتكاملها، وإلى صغر الإيوانات الجانبية وصغر الصحن الذي غطى تبعا لذلك في كثير من المدارس بشخشيخة خشبية (١٣٠٩).

ثم تطورت عمارة المدرسة بعد ذلك تدريجيا حتى غلب تخطيطها على تخطيطات المساجد منذ القرن (٧هـ/ ١٣) وأصبح من الصعب على أى باحث أن يفصل بين عمارة المسجد والمدرسة، لاسيما أن العمارتين كانتا تشتملان عادة على نفس العناصر المعمارية والتأثيثية التى اشتمل عليها كل منهما، ولا أن يفصل بين وظيفتيهما لأن المدرسة وإن اختصت بتدريس علوم الدين أصلا فإنها كانت مسجدا لإقامة الصلاة، وأن المسجد وإن اختص بالصلاة أصلا فإنه كان مدرسة التدريس علوم الدين وغيرها، وجازت من ثم إمكانية المستمدت كيانها ونظامها من المسجد الجامع الذي تطورت عمارته وعناصر تخطيطه تطورا منطقيا اقتضته أولا عملية تطور نظم البناء فيه وطريقة تسقيف إيواناته، واقتضته ثانيا إضافات بنائية استلزمتها الوظائف الجديدة

لهذا المسجد الجامع، وهكذا أمكن تعريف المدرسة فى العمارة الاسلامية بأنها هى المسجد الجامع الذى أقيمت فى حرمه بيوت لسكن الفقهاء والدارسين ممن رتبت إقامتهم فيه، ووفرت لهم سبل البحث والدراسة وأسباب المعيشة (١٣١٠).

وقد اشتركت المدارس في أربع صفات رئيسية أولاها أن إيوان القبلة فيها كان \_ مثل المسجد \_ أكبر وأهم عناصرها المعمارية وأحفلها نقشا وزخرفة، وأن حدودها الداخلية كانت تنتظم في مستطيل أو مربع، وثانيتها أن كلا منها كان يشتمل على صحن أوسط تفاوتت مساحته بين نصف المساحة الكلية للمدرسة وبين ما هو أقل من ذلك، وثالثتها أن كل مدرسة من هذه المدارس كانت تحتوى على مساكن للطلاب والمدرسين تتكون من طابق أو طابقين، وأن هذه المساكن كانت عبارة عن حجرات تفاوت عددها من مدرسة إلى أخرى، وتناسب حجمها مع سعة بهوها وإيوان قبلتها، علاوة على اشتمال كل مدرسة على قاعة فسيحة للمكتبة وقاعات أخرى للدروس وتناول الطعام وجلوس الشيوخ والمشرفين والكتبة، وعلى مطبخ ومخبز وحمام ودورة مياه وإسطبل وبئر وغير ذلك من المنافع العامة، ورابعتها أن معظم هذه المدارس قد اشتمل على ضريح أو أكثر، وأن موضع هذا الضريح كان لا يقتطع جزءا مهماً من بناء المدرسة وإنما روعي فيه أن ينحصر في ركن من أركانها، وأن يحتل من بنائها قدر ما تحتله قاعة كبيرة من قاعاتها، وقد اتبعت هذه الظاهرة بعد ذلك في كل المدارس تقريبا، وفي كل أقطار العالم الإسلامي حتى إنه لم تكن تبنى مدرسة إلا وفيها مكان لضريح منشئها وأفراد عائلته(١٣١١).

ومن الجدير بالذكر أن المعمار المسلم كان قد راعى فى تصميم المدرسة وضع عناصر الخدمة مثل المطابخ والإسطبلات والآبار ونحوها فى منسوب منخفض عن منسوب باقى المبنى، ووضع دورات المياه فى الناحية الجنوبية من المدرسة عند حانطها الخارجى حتى لا تحمل الرياح التى تأتى غالبا من الناحية الشمالية الغربية رائحتها إلى داخل المدرسة (١٣١٢).

كذلك فقد أشارت وثيقة وقف الظاهر برقوق الخاصة بمدرسته التى أنشأها بين القصرين فيما بين سنتى (٧٨٦ ـ ٧٨٨هـ/ ١٣٨٤ ـ ١٣٨٦م) إلى أن إيواناتها الأربعة \_ إلى جانب كونها أماكن للصلاة \_ كانت قد خصصت للدراسة فجعل الإيوان الشرقي لطلبة المذهب الحنفي يجتمعون فيه مع مدرسهم من بعد طلوع الشمس لمدة ثلاث ساعات ونصف، وجعل الإيوان الغربي لطلبة المذهب الشافعي يجتمعون فيه مع مدرسهم من وقت الظهر إلى صلاة العصر، وجعل الإيوان الشمالي لطلبة المذهب الخنبلي، والإيوان الجنوبي لطلبة المذهب المالكي، علاوة على استخدام هذه الإيوانات أيضا لدراسة الحديث والتفسير والقراءات، وتعطل الدراسة فيها يومي الثلاثاء وجمعة، ويلاحظ في هذا التوزيع إيثار المذهبين الحنفي والشافعي بالإيوانين الرئيسيين بالمدرسة لأن صاحبها وشيخ صوفيتها كانا حنفيي المذهب من ناحية ولأن المذهب الشافعي كان هو المذهب السائد في مصر من ناحية أخرى(١٣١٣).

۲۷۲ مدماك: (Course - شكل ۱/۲۱٥ - شكل ٥/۲١٥)

دمك الرجل (بفتحتين): عدا في سهولة ومقاربة، ودمكت الشمس في السماء: ارتفعت، ودمك الشيء: طحنه، ودمك الرشاء: فتله، والمدماك (بكسر الميم وسكون الدال): صف من الطوب أو الحجارة في جدار ناء(١٣١٤).

ويقصد بالمدماك في المصطلح الأثرى المعمارى صف الحجارة أو الآجر أو اللبن الذى يوضع أفقيا في البناء، وقد اختلفت المواد المستخدمة في مداميك الأبنية الأثرية تبعا لاختلاف المواد البنائية المتوفرة في المناطق التي أقيمت فيها، فاستعمل الحجر في مصر والشام وأسبانيا وآسيا الصغرى، واستعمل الطوب في المغرب والعراق وإيران وأفغانستان، وربما استخدمت أكثر من مادة في البناء الواحد كما حدث في الأبنية الهندية التي استخدم فيها الحجر والطوب معا، ومن المعروف أن بناء الكعبة في الجاهلية كانت تتناوب فيه المداميك الحجرية والخشبية،

واستخدم نفس الأسلوب تقريبا في بناء الساباط الواقع بين قصر الزهراء في الأندلس وبين المسجد المجاور له، واستخدم الحجر والآجرفي بناء جامع قرطبة بينما استخدم الحجر واللبن في بناء مسجد الرسول ت بالمدينة، والواقع أن هذا الأسلوب البنائي كان قد عرف في العمارة البيزنطية من خلال تبادل مداميك حجرية مع مداميك آجرية على التوالي كما حدث في قصر ابن وردان بالقرب من حمص في سورية الذي يرجع تاريخه إلى ما بين سنتي (٥٦١ ـ ٥٦٤م)، وكما حدث في حصن بابيلون بمصر القديمة الذى يرجع تاريخه إلى بداية العصر الروماني ويرجع تدعيمه وتوسيعه إلى عهرى الإمبراطوريس تراجان (٩٨ - ١١٧م) وأركاديوس (٣٩٥ ـ ٤٠٨م)، وانتقل هذا الأسلوب المعمارى في غالب الظن - من العمارة البيزنطية السورية إلى العمارة الإسلامية المصرية وتم استخدامه لأول مرة في عقود قنطرة السلطان الظاهر بيبرس التي بناها سنة (٦٦٥هـ/ ١٢٦٦م)، وفي جامعه الكبير بالقاهرة الذي شيده فيما بين سنتي (٦٦٥ ـ ٦٦٧ هـ/ ١٢٦٦ ـ ١٢٦٨م)، ثم شاع هذا الأسلوب بعد ذلك في مداميك الواجهات الخارجية وصنج العقود المطلة على صحون الأبنية الأثرية وصارمن أبرز مميزات العمارتين المملوكية والعثمانية، ويقضى هذا النظام بتناوب لونين مختلفين من الأحجار في مداميك الواجهات وصنج العقود عرف أحدهما بالأبلق وهو ما تناوبت فيه المداميك اللونين الأبيض والأسود، وعرف الآخر بالمشهر وهو ما تناوت فيه المداميك اللونين الأبيض والأحمر أو الأبيض والأصفر ونحو ذلك (١٣١٥).

والذى لاشك فيه أن ترتيب المداميك الحجرية فى واجهات الأبنية الأثرية وصنع عقودها بالشكل المشار إليه كان يضفى عليها مسحة ظاهرة من الرونق والجمال من ناحية، ويكسر الملل الناتج من النظر إلى مسطحاتها الكبيرة المتشابهة من ناحية أخرى، ويعطيها مقياساً لمعرفة ارتفاعاتها التقريبية من ناحية ثالثة، لأن مداماكا سمكه (٥٠) سم مثلا يعطى واجهة بها

عشرون مدماكا ارتفاعا قدره عشرة أمتار تقريبا، ولو أن المداميك الحجرية في واجهات العمائر الأثرية لم تكن تقطع كلها في غالب الظن ـ بمقاسات واحدة تماما، بل كثيرا ما كانت تحدث الاختلافات المتعددة ليس فقط في أطوالها وعروضها بل أيضا في أسماكها وترتيبها ولاسيما في خطوطها الرأسية المتقاطعة غير المنتظمة، وتنحصر أهم أنواع المداميك الحجرية التي عرفتها الأبنية الأثرية في أربعة أنواع رئيسية أولها مداميك ذات عراميس أفقية عبارة عن خطوط لها تجويف خاص تأخذ الشكل الأفقى في الواجهات وأعلى الفتحات بصورة معينة ليعطى المعمار من خلالها مفاتيح العقود أو صنجها، وثانيها مداميك متشابهة عبارة عن خطوط أفقية متساوية الأبعاد تعطى شكل الصفوف المتراصة في نظام تبادلي تتقاطع فيه خطوطها الرأسية، وتالثها مداميك الطوب التي توضع في صفوف متراصة تعطى نفس تأثير المداميك الحجرية في كل من خطوطها الرأسية والأفقية، ورابعها مداميك ذات مقاسين عبارة عن صفوف متراصة ومتساوية بانتظام أفقى تأخذ خطوطه الرأسية المتقاطعة شكلا تبادليا منتظما بحيث يوضع المدماك الصغير إلى جانب المدماك الكبير بالتبادل وهكذا(١٣١٣).

#### ۲۷۳ . مرفق: (Office)

رفق الرجل (بفتحتين): نفعه وأعانه، ورفق الرجل: ضرب مرفقه، ورفق الناقة: ربط عضدها، والرفق (بتشديد الراء وكسرها): اللطف ولين الجانب، والرفقة: الجماعة المرافقة للسفر، والرفيق (بتشديد الراء وفتحها) المرافق مصداقا لقوله تعالى: ﴿وحسن أولئك رفيقا﴾، والمرفق (بكسر الميم وسكون الراء) ـ جمع مرافق موصل الذراع في العضد، ومرافق الدارهي المطبخ والحمام والكنيف ومصاب الماء ومصارفها، ومرافق المدينة هي ما ينتفع بها السكان عامة كأجهزة النقل وموصلات الإنارة ومياه الشرب والصرف ونحو ذلك (١٣١٧).

ويأتى هذا المصطلح فى وثانق العصر المملوكى بصيغة جمع «مرافق» للدلالة على المرحاض والحمام وما يتعلق بهما، وجاء ذكره فى هذه الوثائق بصيغة «منافع ومرافق وحقوق» وهى جملة صارت فى العصر المشار إليه تعبيرا وثائقيا أكثر منه مصطلحا معماريا قصد بها كل ما يتعلق بالبناء من المنافع والمرافق والحقوق التى لم يرد لها ذكر فى الوصف الوثائقى له، وصارت تكتب عادة فى نهاية وصف كل بناء أو كل وحدة معمارية (١٣١٨).

# ۳۷۶ - مرتبة: (Marble slate . شكل ۲۱۲)

رتب الشيء (بفتحتين): استقر ودام على وتيرة واحدة، وأمر راتب: أى ثابت ودائم، والرتبة (بتشديد الراء وضمها وسكون التاء) ـ جمع رتب (بضم الراء وفتح التاء) ـ : المرتبة والمنزلة والمكانة، والمرتبة في علم الحساب: الموضع الذي يكون العدد المطلق فيه ذا قيمة خاصة بحسبها ومنه قولهم مرتبة الآحاد ومرتبة العشرات ومرتبة المنات وهكذا (١٣١٩).

ويأتى لفظ المرتبة فى المصطلح الأثرى المعمارى إما للدلالة على لوح كبير من الرخام يتكون من قطعة واحدة أو ضرب خيط كبير أو صغير محدد بكرنداز أو إطار أيضا إطار، أو من عدة أقطاب محددة بكرنداز أو إطار أيضا فى أرض البناية الأثرية ولاسيما فى الصحن والإيوانات، أو فى وزرة جدرانها، وإما للدلالة على جلسة الشباك إذا كانت من رخام أو أرضية السدلة المرتفعة عن أرضية الدور قاعة (١٣٢٠).

وقد جاء هذا المصطلح فى وثائق العصر المملوكى بعدة صيغ منها «ويصدر الإيوان مرتبة» وهو ما يعنى أن المرتبة هنا تشبه المصطبة مع فرق واحد بينهما ينحصر فى أن المصطبة تكون دائما فى خارج البناء بينما تكون المرتبة فى داخله، «مرتبة صدر بها شباكان» وهو ما يعنى أن المرتبة فى هذه الصيغة تشبه الصفة أو السدلة الملوكية المعروفة فى الإيوانين الشمالى والجنوبى أو فى

توسعة أحد الإيوانين الشرقى أو الغربى، «يعلو كلا من المرتبتين درابزين خشب ضرب خيط مطعمة بالعاج والأبنوس» وهو ما يعنى أن المرتبة فى هذه الصيغة يمكن أن تكون \_ إلى جانب الرخام \_ من الخشب أيضا، «لوح رخامى رخام مرتبة» ويقصد بها \_ كما أسلفنا \_ لوح رخامى كبير وعريض قطعة واحدة، يستوى فى معناه إذا كان مفروشا على الأرض أو مثبتا فى وزرة جدار، وعادة ما كان يحيط بالمرتبة فى هذه الحالة إطار خارجى عرف فى المصطلح الوثائقى بالكرنداز (١٣٢١).

### ۲۷۵ . مرحاض: (Latrine)

حرض الرجل (بفتحتين): مرض وأشرف على الهلاك، والحرض (بضمتين): الأشنان، والتحريض: الحث والإحماء مصداقا لقوله تعالى: ﴿يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال﴾، والمرحاض (بكسر الميم وسكون الراء) \_ جمع مراحيض \_ المغتسل، من رحض الرجل يده (بفتح الراء والحاء) بمعنى غسلها، والمرحاض أيضا خشبة يضرب بها الثوب عند غسله، وموضع العذرة، والكنيف، والمستراح، ودورة المياه، والمطهرة، ومكان قضاء الحاجة للإنسان (١٣٢٢).

ويقصد بالمرحاض في المصطلح الأثرى المعماري بذات المعنى الأخير المشار إليه موضع الخلاء الذي يبنى للغائط، وهو عبارة عن حجرة صغيرة تقام عادة في إحدى زوايا البيت المناسبة بعيدة عن بقية حجراته أو مرافقه الأخرى، ويعمل المرحاض في الغالب على شكل دكة أو مصطبة رخامية - ترتفع عن أرضيته لدواع معمارية بما يقرب من (٣٥سم) - تراوحت أبعادها حول (٣٠)سم طولا، (١٦) سم عرضا، وقد راعى المعمار المسلم - كما أسلفنا - أن يجعل المرحاض من المنشأة الأثرية في موضع يخالف اتجاه الريح حتى لاتدخل رائحته إلى داخل البناء فتؤذى من فيه، وبذلك جعلها - في غالب الأحيان - بعيدة عن صحن البناء أو حرمه، وفي بعض الأحيان الأخرى خارج البناء كله حتى يستعملها المصلون والسابلة وأصحاب الحوانيت حتى يستعملها المصلون والسابلة وأصحاب الحوانيت المجاورة، وحقق لها في هذه وتلك مكانا سماويا بغير

سقف حتى تكون أشعة الشمس مجففة ومطهرة ها(١٣٢٣).

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ منها: «مرحاض مفروش مع دور القاعة بالرخام الملون بوزرة رخام دايرة»، «مرحاض سماوى کبیر، أى مرحاض كبير غير مسقوف، «مرحاض تعلوه قبة خشب»، ونحو ذلك مما ترتبط به في الوثائق المشار إليها خمسة مصطلحات فرعية أولها «بيت راحة» أو ٥مستراح٥ للدلالة على استراحة الإنسان فيها من التعب الذي تسببه له الفضلات الحبوسة في أمعائه، وثانيها ٥حفرة مرحاض٥ من حفر الشيء يحفره، للدلالة على نوع بدائي من المراحيض عبارة عن حفرة عميقة كانت تعمل عادة في ملحقات البناء البعيدة عنه مثل الإسطبلات ونحوها، وثالثها «سرب» بمعنى قناة محفورة في باطن الأرض كانت تعمل للصرف سواء كان من مرحاض أو حمام أو مطبخ، وعادة ماكانت توصل عليها أقصاب المرافق العلوية التي كانت عبارة عن قنوات رأسية عرفت كل منها في المصطلح الوثائقي «بقصب قناة» ورابعها «كنيف» من الكنف بمعنى الجهة أو الناحية أو الساتر، وخامسها «مخرم» من الخرم بمعنى الثقب أو الشق، ويأتي هذا اللفظ الوثائقي في قولهم «مرحاض كبير مفروش بالرخام الملون تعلوه قبة مخرمة» وهو ما يعنى أن بعض المراحيض كانت تغطى - كما هو الحال في بعض الحمامات - بقباب مخرمةعرفت في الوثائق المملوكية أيضا بلفظ «خشخاشة» وكان الفارق الوحيد بين قبة المرحاض وقبة الحمام أن تخريمات الأولى كانت مفتوحة بينما كانت تخريمات الثانية تغشى بالزجاج الملون (١٣٢٤).

### ۲۷۱ . مرقى: (Maraqi)

المرق (بفتح الميم والراء): معروف، والمرقة: أخص منه، ومرق الجلد: نتف شعره، ومرق السهم من الرمية: خرج منها، ومرق من الدين: ارتد عنه ببدعة أو ضلالة، ومرق الضيف: سقاه المرق، والمرقاة (بكسر الميم

وسكون الراء): وسيلة الرقى وآلته، ومايرقى به أو فيه ومنه قولهم صعد مرقاة أو مرقاتين أى ارتقى درجة أو درجتين (١٣٢٥).

ويأتى لفظ المرقى فى المصطلح الأثرى للدلالة على الشخص الذى يتولى وظيفة الترقية للخطيب فى الأبنية المساجدية، وقد سميت وظيفته فى بعض وثانق العصر المملوكى بالمكبر الذى يعلن الأذان بين المصلين ويروى الحديث النبوى المشهور فى طلب الصمت عند الخطبة، وهو الحديث الذى يقول فيه النبى ﷺ «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم جمعة: أنصت، فقد لغوت ومن لغى لاجمعة له»، وقد اشترطت الوثائق للمشار إليها أن يكون المرقى رجلا مباركا حسن الهيئة والسمت رخيم الصوت حتى يحبب الناس فى الصلاة (١٣٢٦).

# ۲۷۷. مروحة نخيلية: (Palmette . شكل . ۲۷۷. ۱۲۱۷ . ۲/۲۱۷۱)

راح يروح (بفتحتين): بمعنى غدا أو رجع، وهو ضد الصباح، واسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل، مصداقا لقوله تعالى ﴿ ولسليمان الربح غدوها شهر ورواحها شهر﴾، والمراح (بفتحتين): اسم الموضع الذى يروح منه القوم أو يرجعون إليه، والمروحة (بكسر الميم وسكون الراء) \_ جمع مراوح \_: ما يتروح به، ومنه قولهم روح عليه بالمروحة أى حركها ليجلب إليه نسيم الهواء، والمروحة أيضا: المفازة أو الموضع الذى تخترقه الرياح، وآله تحرك بها الربح عند اشتداد الحراما باليد أو بالكهرباء لأن الربح تلين بها وتطيب بعد أن لم تكن كذلك (١٣٢٧).

ويقصد بالمروحة النخيلية في المصطلح الأثرى الفني جريد النخلة أو سعفها الذى استعمل إلى جانب جذوعها في كثير من الأغراض البنائية المبكرة والبسيطة، حيث استخدم كل منهما في تغطية ظلات مسجد الرسول تق بالمدينة فجعلت الجذوع للأعمدة والدعامات وجعلت الفروع والسعف للأسقف،

وبذلك لعبت جذوع النخل وسعفه فى العمارة الإسلامية المبكرة دورا بنائيا بسيطا، ثم لعبت مراوحها النخيلية وأنصافها فى العمارة الإسلامية الوسيطة والمتأخرة دورا زخرفيا هاما وبارزا ولاسيما فيما نقش منها على الجص، ومازاده المسلم منها بهاء ورونقا من خلال كثرة تفريعاته الداخلية التى زينها برسوم نباتية وهندسية دقيقة، أو من خلال الأفرع النباتية التى أنهى أحد طرفيها بورقة نباتية ذات فص واحد أو فصين (١٣٢٨).

# - Machicoulis, loophole) . مزغل، ۲۷۸ شکل، ۲۱۸)

زغل الرجل ببوله (بفتح الزاى والغين): رمى به متقطعا، وزعل الماء من القربة: خرج دفقا، وزغل الصبى أمه: رضعها، والزغل (بفتحتين): الغش، والزغلة ما يمج من الفم دفقا، والدفعة من البول وغيره، والمزغ (بفتح الميم وسكون الزاى): التقطع من الغضب، والمزغة (بضم الميم وسكون الزاى): القطعة من اللحم أو نحوهما، والجرعة من الماء، والمزغة (بكسر الميم وسكون الزاى): القطعن أو الريش أو الميم وسكون الزاى): القطعة من الماء، والمريش أو نحوهما(١٣٢٩).

ويقصد بالمزغل في المصطلح الأثرى المعمارى فتحة ضيقة في سور المدينة أو القلعة أو الحصن أو البرج أو البوابة تطلق منها الرماح والسهام وغيرها من المقذوفات على المهاجمين، كما تستخدم في نفس الوقت منفذا للتهوية والإضاءة والمراقبة، وقد اعتاد المعمار المسلم أن يجعلها ضيقة من الخارج ومتسعة من الداخل لتمكين المكلف بالحراسة فيها من قذف رماحه وسهامه على المهاجمين لها في سهولة ويسر، ولعل أقدم ما وجد من هذه المزاغل طبقا لما أشار إليه كريزويل هو ما عثر عليه في حسمن ساساني قديم على نهر بلخ يسمى شاهلبورج (Chahilburj)، كان عبارة عن بناء شبه معزول يشرف على الطريق المؤدى إلى مجرى الغدير، معاون من ثلاثة صفوف من الجدران بها أبراج على مسافات بينية ضيقة بنيت مداميكها العلوية بقوالب

ضخمة من الطوب، بينما بنيت مداميكها السفلية من الحجر والطمى، وقد وجدت في هذا الحصن ثلاثة صفوف من المزاغل في برج لايزال قائما على جزء من التل، ثم انتقلت هذه المزاغل الساسانية إلى العمارتين الرومانية والبيزنطية ومنها إلى العمارة الإسلامية الأموية كما حدث في قصري خرانة والأخيضر الذي عثر فيه على مزاغل في القبو الذي يعلو الرواق الخارجي ذات شكل متقدم جدا عما عرفه الغرب في تلك الفترة التاريخية، وقد احتاط المعمار فيه من النار الملقاه بطول امتداد الرواق حتى بلوغ مزاغل السقف، وهي صفة لم تكن معروفة في مصر قبل القرن (٨هـ/ ٤ ١ م) ، ومن المستحيل وجود صفة مشابهة لها في أي من القلاع الرومانية أو البيزنطية التي لاتزال موجودة في الشمال الأفريقي أو في الشرق الأدني، أما المزاغل الحجرية فإن أقدم نماذجها في رأى كريزويل أيضا هو ما يرجع تاريخه إلى سنة (٤٩٢) ق.م في برج سورى قديم عثر على التاريخ المشار إليه منقوشا على العتب الذى يعلو مدخله، وقد اعترض الأستاذ الدكتور فريد شافعي على هذا الرأى ولاسيما فيما يتعلق بمزاغل الأخيضر وأشار إلى أنها ليست ذات فائدة دفاعية، ولم يقصد منها سوى الزخرفة فقط، واستوقف نظره في رأى كريزويل أنه أعاد هذا العنصر المعماري الإسلامي إلى أصول ساسانية فى بقايا أثر فارسى تم تحديد عصره بغير دراسة أو تحقيق، وتأتى بعد مزاغل الأخيضر أشباه لها ظهرت في بعض المآذن العراقية التي ترجع إلى القرن (٦ هـ / ١٢ م) مثل منذنة أبي هريرة والمنيطر والمسجد الجامع، وانتهى من ذلك إلى أن المزغل أو شق السهام- كما سماه هو - عنصر عربي إسلامي مبكر توارى فترة من الزمن ثم عاد إلى الظهور بعد أربعة قرون من الزمان تقريبا وبذلك يمكن القول أن المزاغل كانت قد عملت في العمارة الإسلامية أصلا لتمكن حراس الأبنية العسكرية من الدفاع عنها، وقد وجدت أقدم نماذجها في عمائر ما قبل الإسلام في كل من سوريا والعراق وإيران، ثم انتقلت إلى العمارة الإسلامية ولاسيما عمارة الحصون

والقلاع والأسوار، وكانت تعمل في كل منها ضيقة من الأمام ومتسعة من الخلف (الداخل) حتى تعطى المدافعين حرية حركة في الدفاع دون أن تعطى الفرصة للمهاجمين كي يصوبوا أسلحتهم إلى المدافعين من خلفها (١٣٣٠).

## ۲۷۹- مزلاج: (Door bolt)

زلج الرجل (بفتحتين): أسرع في المشى فهو زالج وزلوج (بفتح الزاى)، وزلج الباب: أغلقه بالمزلاج، والمزلاج (بكسر الميم وسكون الزاى) ـ جمع مزاليج وزلج وأزلجة ـ: ما يغلق به ويفتح باليد، والزلج (بتشديد الزاى وفتحها وفتح اللام)، والزلجي من النياق (بتشديد الزاى وفتحها وكسر اللام)، والزلجي من النياق (بتشديد الزاى وفتحها وسكون اللام): السريعة، والزلج من الأمور: الباطل (١٣٣١).

ويأتى المزلاج في المصطلح الأثرى للدلالة على نوع بسيط من أقفال الأبواب يعمل عادة من الحديد الثقيل حتى يساعد ثقله على استقراره في الفتحة الحديدية المقابلة له والتي تعرف بالصندوق في مصراع الباب الثابت، وكان من المعتاد في الأبواب ذات المزاليج ألا تفتح إلا من الداخل أو بواسطة خيط أو حبل يربط بالمزلاج من الداخل ويخرج جزء منه إلى الخارج من بالمزلاج من الداخل ويخرج جزء منه إلى الخارج من خلال ثقب فيه لكي يتم سحب هذا الخيط بواسطة المستخدم الذي يعرف ذلك عند الفتح، ويختلف المزلاج في هذا الصدد عن المغلاق (القفل) في أن المزلاج يفتح - كما أسلفنا - باليد، بينما المغلاق المؤتح إلا بالمفتاح (١٣٣٢).

# Mazmala,) - مزملة مزيرة - ۲۸۰ Mazyara, water jars place شكل (۲۱۹

زمل الأعرج (بفتحتين): عدا معتمدا على أحد شقيه، وزمل الشيء: رفعه وحمله، وزمل القوس: صوبها، وزمل الرجل بثوبه (بتشديد الميم وفتحها): لفه به، وتزمل في ثيابه: تدثر فيها، وزمل المرء (بفتح الزاي

وكسر الميم): ضعف وجبن، والزمل (بتشديد الزاى وكسرها وسكون الميم): الحمل (بالكسر)، والزاملة (بتشديد الزاى وفتحها وكسر الميم): بعير يستظهر به الإنسان لحمل متاعه وطعامه، والزملة (بتشديد الزاى وضمها وسكون الميم): الرفقة والجماعة، وقد أخذت المزملة لغة من الفعل زمل (بفتحتين)، ومن الاسم زمال (بتشديد الميم وفتحها) أو زامل وهو من يزمل غيره أو يتبعه، والمزمهل (بضم الميم وسكون الزاى وكسر الهاء):الصافى من المياه (١٣٣٣).

والزور (بتشديد الزاى وفتحها وفتح الواو) الشديد من الإنسان والحيوان، والنظر بمؤخر العين، وإشراف أحد جانبى الصدر على الآخر، والزور (بتشديد الزاى وضمها): الباطل والكذب، مصداقا لقوله تعالى: ﴿والذين لايشهدون الزور﴾، والزير من الأوانى (بتشديد الزاى وكسرها) وعاء كبير من الفخار يوضع فيه الماء للشرب، ومنه أخذت المزيرة، والزير من الأوتار: الدقيق، والزيار (بتشديد الزاى وكسرها): ما يزير به البيطار الدارة (۱۳۳۴).

ويأتى لفظ المزملة فى المصطلح الأثرى للدلالة أصلا على قدر أو جرة من الفخار كانت تكسى أو تلف أو تزمل بالقماش المبلول لحفظ الماء فيها باردا بغير تعفن، ثم أطلقت التسمية بعد ذلك على مكان وضع هذه القدور أو الجرار، ومنها جاءت تسمية المزملاتى الذى كان يقوم على خدمة تسبيل الماء فى السبيل للسيارة بواسطة كيزان من نحاس كانت تربط فى شبابيك التسبيل بسلاسل معدنية (١٣٣٥)، وكانت المزملة أو المزيرة عبارة عن دخلة فى حانط المسجد أو المدرسة أو الموودة فيه، يتوج قمتها عقد مدبب أو نصف دائرى يحيط به وببقية واجهتها فى كثير من الأحيان جفت المزملة المنار إليها على كلجها أو حواملها الرخامية المزملة المشار إليها على كلجها أو حواملها الرخامية حتى تقوم بدور السبيل بالنسبة لكافة العاملين بالمنشأة

الدينية، من الأنمة والمدرسين والدارسين والحدم وغيرهم من أصحاب الوظائف المختلفة بالمدرسة والمترددين عليها، وقد اعتاد المعمار المسلم أن يجعل لها ملقفا هوائيا وحجابا من خشب الخرط الميموني الواسع لكي تسمح فتحاته بمرور الهواء اللازم لتبريد المياه المحفوظة فيها، وعادة ما كانت تعمل هذه المزملة على أحد جانبي الدهليز الرئيسي المؤدي إلى الصحن أو الدور قاعة كما في مسجد قجماس الإسحاقي ( ٨٨٥ ـ ٨٨٨هـ/ ١٤٨٠ جانبي الدهليز الفرعي المؤدي إلى ملحقات المنشأة كما في مدرسة أبي بكر مزهر (٨٨٣ ـ ٨٨٤هـ/ ١٤٧٩ ـ ١٤٧٩ .

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بعدة صبغ منها «مزملة مفروشة بالرخام بواجهة خشب خرط مأموني »، «مزملة بواجهة خركاة برسم الأزيار»، «مزملة بمقصورة خشب خرط مأموني يغلق عليها باب»، «مزملة يعلوها منور سماوي»، «مزملة بباب نسيم سماوي وباب مربع» (١٣٣٧)، إلى غير ذلك من الصيغ التي توضح أن المزملة كانت ـ كما أسلفنا ـ عبارة عن دخلة ذات واجهة من خشب الخرط المأموني الواسع غالبا تتوسطها فتحة باب، وعادة ما كان يعلوها منور سماوي لجلب الهواء اللازم لتبريد أزياء ـ الماء فيها.

وينطبق هذا التعريف تماما على المزيرة من حيث المكان والتكوين والشكل والوظيفة والمحتوى، غير أن الاختلاف بين اللفظين كان مرجعه نسبة المزملة ـ كما أسلفنا ـ إلى الفعل زمل وإلى الاسم زامل أو مزمل بمعنى ملفوف أو مدثر، أخذا من تزميل أزيارها أو جرار الماء فيها بالقماش المبلول ليبقى هذا الماء رطبا غير آسن، ونسبة المزيرة إلى الزير الذى هو ـ كما قلنا ـ وعاء كبير من الفخار يوضع فيه الماء للشرب، واستخدم اللفظان في المصطلح الوثائقي للدلالة على ذات المعنى وغلب استخدام لفظ المزملة في وثائق العمارة الإسلامية الوسيطة، بينما غلب استخدام لفظ المزيرة في وثائق

العمارة الإسلامية المتأخرة أحيانا أو بيت الأزيار أحيانا أخرى (١٣٣٨)، وجاءت التسمية بهذه الصيغة الأخيرة في وثانق العصر المملوكي للدلالة ـ كما هو واضح من التسمية ـ على المكان الذي توضع فيه أزيار الماء للشرب فقيل «بيت أزيار بواجهة خشب خرط مأموني» (١٣٣٩). Sun - dial) . شكل ٢٢٠)

زال الشيء عن موضعه: غاب عنه أو اختفى منه، والمزاولة - كالمحاولة والمعالجة - هى ممارسة الشيء، والزوال (بتشديد الزاى والواو وفتحهما): الكثير الحركة، والمزواة (بكسر الميم وسكون الزاى): آلة دقيقة يستعملها المساحون لقياس الزوايا، والمزود (بكسر الميم وسكون الزاى) - جمع مزاود - وعاء الزاد أو المعلف، والمزولة - جمع مزاول - هى الساعة الشمسية التى يعين بها الوقت بظل الشاخص الذى يثبت عليها (1726).

ويقصد بالمزولة في المصطلح الأثرى ـ في ذات المعنى الأخير المشار إليه ـ الآلة التي تبين الوقت النهاري بواسطة مراقبة اتجاه ظل الشاخص المثبت عموديا على سطحها المتدرج أو لوحتها المرقمة، وقد عرفت أول المزاول الجدارية الثابتة والمتنقلة في مصر وفي بلاد ما بين النهرين، وترجع أقدم مزولة مصرية في هذا الصدد إلى سنة (١٥٠٠) ق.م. وتتكون من حجر منبسط عليه قضيب منكسر على هيئة ضلعي زاوية قائمة كان طول الظل عليها يقاس بواسطة تدريجات على جزئه الأكبر، وتقدمت صناعة المزاول بعد ذلك بتقدم علوم الرياضة والفلك فصنع أحد الكهنة الكلدانيين مزولة نصف كروية بأعلاها عمود رأسي، ثم ازداد تصميم المزاول دقة في القرن الأول الميلادي وأصبح وضع القضيب أو الشاخص فيها موازيا لمحور دوران الأرض فازدادت الصلة يين حركة الشمس واتجاه الظل، واستعملت المزاول في القرن (۱۲هـ/ ۱۸م) بعد انتشار الساعات بغية ضبطها، ولذلك أخذ في الاعتبار الفرق بين الزمن الظاهري الذي تبينه المزاول، والزمن المتوسط الذي تبينه

الساعات حيث سجل في جداول تحتوى على التغير اليومي للزمن الظاهرى، كما أخذ في الاعتبار تحويل الزمن من الوقت المحلى للمزاول إلى خط الزوال الأساسي للمنطقة، ثم صنعت أكبر المزاول سنة (١٧٢٤م) في جايبور بالهند، وهي مزولة تغطى مساحة فدان أرضى ويبلغ ارتفاع عمودها (٣٠,٥٠) متر (١٣٤١).

وقد اعتاد المسلمون أن يجعلوا المزاول في كثير من أبنيتهم المساجدية لتحديد موعد أذاني الظهر والعصر، لأن المؤذن كان لايؤدى الأذان إلا بعد التبين الميقاتي للصلاة، وكانت فوارة جامع ابن طولون - كما يقول المقريزي - تحمل واحدة من هذه المزاول، كما كان بالجامع الأزهر طبقا لما أوردته الأستاذة الدكتورة سعاد ماهر سبع مزاول منها أربع بالصحن لمعرفة وقت الظهر، وقد وثلاث جهة رواق معمر لمعرفة وقت العصر، وقد اندثرت للأسف هذه المزاول ولم يبق منها غير مزولتين من عمل أحمد باشا كور والى مصر العثماني سنة من عمل أحمد باشا كور والى مصر العثماني سنة والأخرى على يمين الداخل من باب المزينين وعليها والأخرى على يمين الداخل من باب المزينين وعليها كتابة شعرية من ثلاثة أبيات نصها:

منزولة متقنة نظيبرها لايبوجه راسمها حاسبها هنو الوزيبر الأمجه تاريخها أتقنها وزير مصر أحمد(١٣٤٢)

# Plastered wall) . شکل (۲۲۱)

سبل الشيء (بتشديد الباء وفتحها): أباحه وجعله في سبيل الله، وسبل الستر (بفتحتين): أسدله وأرخاه، والسبل (بتشديد السين وفتحها): السنبل، ومنه قولهم: أسبل الزرع: خرج سنبله، وأسبل المطر والدمع: هطل، وأسبل الإزار: أرخاه، والسبيل: الطريق مصداقا لقوله تعالى: ﴿قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ﴾، والسبيل أيضا: السبب مصداقا لقوله عز

من قائل: ﴿ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا﴾ أي سببا ووصلة وطريقا(١٣٤٣).

ويأتى لفظ مسبل فى المصطلح الأثرى المعمارى للدلالة على أن جدار المنشأة الأثرية مغطى بطبقة ناعمة من الملاط كانت تعمل لتؤدى وظيفتين هامتين أولاهما حماية الجدار ولاسيما المبنى بالآجر أو الدبش وتسوية واجهته المرئية، وثانيتهما إعداد هذه الواجهة المرئية لكى تنقش عليها الزخارف المطلوبة لتزيين الأثر، أو لتحقيق هاتين الوظيفتين معا(١٣٤٤).

واستخدم هذا المصطلح فى الوثائق المملوكية بصيغة مسبل الجدر بالبياض، بمعنى أن الحائط ـ كما أسلفنا \_ مغطى بطبقة رقيقة من البياض إما لتستر واجهته المرئية بشكل نظرى مقبول وإما لتنقش عليها بعض الزخارف المزينة للجدار وإما للجمع بين الغرضين فى آن واحد، وترادف لفظ مسبل فى مصطلح صناع العصر المملوكي بعض الألفاظ الأخرى مثل: ملبس ومنكس ومستور (١٣٤٥).

### ۲۸۳-مسترقة: (Store room)

سرق الشيء (بفتحتين): أخذه خفية، وسرق الرجل: (بتشديد الراء وفتحها): نسب إليه السرقة، مصداقا لقوله تعالى: ﴿قالوا يا أبانا إن ابنك سرق﴾، واسترق السمع: سمع مستخفيا مصداقا لقوله عز من قائل: ﴿إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين﴾، والسرق (بتشديد السين وفتحها وفتح الراء): الحرير الأبيض قطعته سرقة (بفتحتين)، والمسترق (بضم الميم وسكون السين وكسر الراء): الناقص الضعيف الخلق، والمسترق (بضم الميم وسكون السين وفتح الراء): مارق من الشيء (بعضم الميم وسكون السين وفتح الراء): مارق

ويقصد بالمسترقة في المصطلح الأثرى المعمارى حجرة مسروقة كالخزانة، وجدت غالباً مجاورة للمطبخ أو على سطح المنزل أو فوق مخزن أو حانوت، وهو ما يعنى أنها كانت عبارة عن مخزن صغير يحفظ فيه ما يتعلق بالمطبخ إذا كانت مجاورة له، أو ما يختص

بالمنزل إذا كانت فوق سطحه أو ما يراد حفظه من حاجيات المخزن أو الحانوت إذا كانت فوق أى منهما، وكان الغالب عليها أن تكون حبيسا أو ذات طاقة صغيرة (كوة) للتهوية والإضاءة، وتغطى بسقف مستو من النوع المعروف في المصطلح الوثائقي بالسقف الغشيم (١٣٤٧).

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بمعنى خزانة صغيرة بين أدوار المنزل تعرف اليوم بالمسروقة فقيل: «مسترقة لطيفة بها طاقات» بمعنى حجرة مسروقة صغيرة بها كوات للتهوية والإنارة، «مسترقتين على كل منهما فردة باب إحداهما حبيس والأخرى مطلة على الطريق مسقفتين غشيما»، «مخزن به مسترقة مطلة على الطريق، «حانوت به مسترقة مطلة على الطريق، (١٣٤٨).

### ۲۸٤-مستوقد؛ (Furnace)

الوقد (بفتحتين): النار، والوقدة (بسكون القاف وفتح الدال): المرة من وقد، ووقد النار (بفتحتين): أوقدها واستوقدها وأشعلها، مصداقا لقوله تعالى: ﴿كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله﴾، والاتقاد: التوقد والتوهج، والموقد (بفتح الميم وسكون الواو وكسر القاف) - جمع مواقد موضع الوقود وأداة توقد فيها النار بالفحم أو الغاز أو الكحول أو نحو ذلك، والوقود (بفتح الواو): الحطب مصداقا لقوله عز من قائل: ﴿النار الوقود وأدات الوقود وأدات الوقود وأدات الرقار).

ويأتى لفظ المستوقد فى المصطلح الأثرى المعمارى للدلالة على موضع النار فى الحمامات وغيرها، وكان عبارة عن كتلة بنائية مربعة أو أسطوانية مفرغة تنقسم من الداخل إلى ثلاث مستويات فى أدناها بيت النار، وهو عبارة عن جورة سفلية عادة ما كانت تكمر فيها قدور الفول النحاسية، وتعلوها فوق السطح مدخنة أسطوانية أو مكعبة لتصريف الدخان تعرف فى المصطلح الوثائقى بالدبكونية، وكانت تعمل فوق سقف المصالح الوثائقى بالدبكونية، وكانت تعمل فوق سقف بيت النار هذا أربع فتحات توضع فوقها أربع قدور من

الرصاص أو النحاس في صفين متصلين بحيث يصب في القدر الأولى بربخ الماء البارد ويخرج من القدر الأخيرة بربخ الماء الساخن إلى داخل الحمام، ومعنى ذلك أن هذه القدور الأربعة كانت تثبت بأرضية الدبكونية التي كانت تفرش بكمية كبيرة من الملح أو يخلط الملح بكميات كبيرة مع المونة المستخدمة في تغطيتها لكي تحتفظ بالحرارة الصاعدة إليها من بيت النار لأطول فترة محكنة، وكانت مهمة هذه الدبكونية أن تحمى قدور الرصاص من التعرض المباشر للحرارة، وتحفظ الماء بالقدور بعيدا عن الدخان أو التلوث (١٣٥٠).

# ۲۸۵-مسجد: (Mosque ـ شکل ۲۲۲/۱، ۲/۲۲۲)

سجد الرجل (بفتحتين): وضع جبهته على الأرض، وسجد البعير: خف رأسه عند ركوبه، والسجاد (بتشديد السين والجيم وفتحهما): الكثير السجود، والسجادة (بالكسر): الخمرة، والطنفسة، والمسجد (بكسر الجيم) \_ جمع مساجد \_ مصلى الجماعة، ومنه المسجد الحرام في مكة، والمسجد الأقصى في بيت المقدم، والمسجد (بفتح الجيم): جبهة الرجل وموضع السجود في بدنه (١٣٥١).

ويقصد بالمسجد شرعا كل موضع يسجد فيه لقوله والمعدد ويقاله والمحلفة والمحلوبة والمهوراة وهي خاصية انفردت بها الأمة الإسلامية دون غيرها من الأم التي كانت لاتصل إلا في الموضع المتيقن من طهارته كالبيعة اليهودية أو الكنيسة المسيحية، بينما أحلت للمسلمين الصلاة في كل موضع من الأرض باستثناء المتيقن من بخاسته حتى تتيسر لهم الصلاة أينما أدركتهم، ويغلب على الظن أن السبب في هذه التسمية التي لم يعرفها العرب في الجاهلية يرجع إلى أن السجود هو أقرب حالات العبد إلى ربه مصداقا لقوله الله وأقرب ما يكون حالات العبد إلى ربه مصداقا لقوله المنادعاء ، ولذلك عرف موضعه بالمسجد وليس بالمركع (١٣٥٢).

أما المسجد عرفا أو اصطلاحا فهو المكان الخصص للصلوات الخمس، ومنه المسجد الجامع الذي سن عمارته الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عندما كتب إلى ولاته على الأمصار ولاسيما أبى موسى الأشعري وهو على البصرة، وسعد بن أبي وقاص وهو على الكوفة، وعمرو بن العاص وهو على مصر، وأمراء الأجناد بالشام يأمرهم بأن يتخذ كل منهم للجماعة مسجدا وللقبائل مساجد، فإذا كان يوم جمعة انضمت القبائل إلى مسجد الجماعة لتأدية الصلاة الجامعة فيه، فعرف كل واحد من هذه المساجد الجامعة بعد ذلك بالجامع، واختص - في غالب الظن - دون غيره من مساجد القبائل بالمنبر، وشكل من ثم ظاهرة سياسية على جانب كبير من الأهمية في الدولة الإسلامية تمثلت في أنه كان على كل وال من ولاة الأمصار إقامة مسجد جامع ليكون مسجد الدولة الرسمى، وليكو ن ذكر الخليفة على منبره في الصلوات الجامعة شارة من شارات الخلافة، وهي الوظيفة التي مازالت تؤدى بالمساجد الجامعة في شتى أقطار العالم الإسلامي حتى اليوم(١٣٥٣).

والذى لاشك فيه أن أول مسجد فى الإسلام لم يصل إلينا شىء عن تخطيطه هو مسجد الرسول كل الذى أقامه فى قباء قبل الهجرة (١٣٥٤)، ثم تلاه مسجد المدينة المنورة الذى أنشأه صلوات الله وسلامه عليه فى العام الهجرى الأول باللبن على أساس من حجر، وجعل سواريه من جذوع النخل وسقفه من الجريد، وكان عبارة عن صحن أوسط مكشوف فرشت أرضه بالحصباء تحيط به أربع ظلات أكبرها ظلة القبلة، وصار ذلك التخطيط ذو الصحن والأروقة مع بعض التعديلات الصغيرة أحيانا هو النموذج الذى اتبعته كل مساجد المسلمين عامة حتى ظهر التخطيط ذو الإيوانات الذى ارتبط أساسا بنشأة المدرسة فى العمارة الإسلامية، وسار التخطيطان معا كأساس لكل مسجد تم بناؤه فيما بعد (١٣٥٥).

وقد تميزت المساجد الجامعة في العصر العباسي بتفضيل الأكتاف أو الدعامات على الأعمدة في حمل العقود والبوائك كما حدث في جوامع سامرا والرقة وأبي دلف في العراق، وابن طولون في مصر ونايين في إيران وغيرها، وكانت عمارة هذه المساجد - أسوة بمسجد الرسول الله في المدينة \_ بسيطة التكوين متواضعة البناء لاتزيد عن قطعة من الأرض تحيط بها أربعة جدران بنيت في داخلها \_ حول صحن أوسط مكشوف \_ أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة، وتميز أغلبها بسير عقود أروقتها موازية لجدار القبلة إلا إذا كانت هناك ضرورة معمارية معينة تستلزم الخروج على هذه القاعدة كما حدث في الجامع الأقمر الذي جمع ين العقود الموازية لجدار القبلة والمتعامدة لعمل التغطية بالقباب الكروية الضحلة التي ظهرت فيه لأول مرة في مساجد مصر، ثم تطورت عمارة المسجد بعد ذلك تدريجيا تبعا لتوافر العمال المهرة في الأقطار التي فتحها العرب حتى صار للمسجد تخطيط معمارى عام لايخرج عنه أي مسجد من المساجد في أي قطر من أقطار العالم الإسلامي ينحصر \_ كما أسلفنا \_ في صحن أوسط مكشوف أو مغطى تحيط به أربعة أروقة أكبرها وأهمها رواق القبلة، يتكون كل منها من بلاطات موازية لجدار القبلة أو أساكيب متعامدة عليه، ثم توالت الإضافات الختلفة على عمارة هذا المسجد ولاسيما إضافة المنبر والمحراب والمعذنة والمقصورة ودكة المبلغ والميضأة ونحوها حتى كان للمسجد شكله التقليدي بكل عناصره المعمارية والتأثيثية التي نراه عليها

ولكن الذى لابد من الإشارة إليه فى هذا الصدد هو أن المساجد المبكرة كانت قد أقيمت بالحدود الدنيا من مواد البناء لتأدية الوظيفة التى أقيمت من أجلها فى زهد وتقشف وتواضع، وظلت ملاذا للزهاد والعباد وطلبة العلم حتى قيل إن جامع عمرو بن العاص بالفسطاط كان يؤمه فى الصلاة الواحدة ــ كما يقول ابن جبير مالا يقل عن خمسة آلاف شخص، وعقدت فيه حتى

العصر الفاطمى حلقات لتدريس علوم الدين من تفسير وحديث وفقه على المذاهب الأربعة بلغ عدد زوايا ها كما يقول الأستاذ الدكتور فريد شافعى مائة زاوية وعشرا، علاوة على أنه كان الملتقى الذى يجتمع فيه المسلمون لدراسة شئونهم الدينية والدنيوية (١٣٥٧).

غير أن هذا الوضع لم يدم طويلا عندما لجأ الأمويون في دمشق إلى التأنق في عمائرهم الدينية والمدنية أسوة بما وجدوه فيها من مفاخر الأبنية السابقة على الإسلام حتى لايكون مظهر المسلمين أقل من مظاهر الأم التي سبقتهم، لاسيما أن الإسلام لم يحرم التمتع بمباهج الحياة المشروعة مصداقا لقوله تعالى: ﴿قُلْ من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون (١٣٥٨) حتى قيل إن نفصل الآيات لقوم يعلمون (١٣٥٨) حتى قيل إن دمشق طبقا لما أشار إليه ناصر خسرو – أحد عشر الف ألف ألف ومنتى ألف دينار، وسارت المساجد بعد ذلك في طريق الترف والإسراف في الزينة والتأنق الفنى والجمالي حتى صارت لاتذكر من قريب أو بعيد والأصول المبكرة التي كانت عليها (١٣٥٩).

# Mashura - unseen) - ۲۸۲-مسحورة: (room

سحر الرجل (بفتحتين): فعل به السحر، أو استماله وسلب لبه بأمر يخفى سببه، ويتخيل على غير حقيقته، ويجرى مجرى التمويه والخداع، مصداقا لقوله تعالى: ﴿يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ﴾، والمسحور هو من فعل به السحر، أو كان مخلوقا ذا سحر، مصداقا لقوله عز من قائل ﴿إنما أنت من المسحرين ﴾، والسحر (بفتحتين) \_ جمع سحور \_ هو قبيل الصبح مصداقا لقول الله عز وجل ﴿إلا آل لوط نجيناهم بسحر ﴾، والسحار (بتشديد السين وكسرها): جنس باتات عشبية من فصيلة الخيميات، والسحارة (بتشديد السين وضمها): مايتعلق بالحلقوم من القلب والرئة والمرى والمرى والمرى . (١٣٦٠).

وكانت جدران القاعات في العمارة السكنية العربية تؤرر بالرخام أو تغشى ببلاطات القاشاني، وتعمل فيها المحاريب غير المجوفة على ما عرف في الوثائق المملوكية باسم الدقيس أو الطقيس، وهي عبارة عن حجرة صغيرة مسحورة كانت تستخدم في غالب الظن لخفظ متعلقات هذه القاعات من فرش الأرضيات كالحصير والكليم والسجاد، أو وسائل الإضاءة كالتنانير والقناديل والزيوت اللازمة لإنارتها، وقد استخدم هذا والقناديل والزيوت اللازمة لإنارتها، وقد استخدم هذا المصطلح خلال العصر المملوكي منذ القرن (٨هـ/ المصطلح خلال العصر المملوكي منذ القرن (٨هـ/ قبة الصخرة (١٣٦١).

## ۳۸۷-مسطبة: Mastaba, bench) .شكل ۲۲۳)

المسطبة بالسين أو الصاد - جمع مساطب أو مصاطب أو مصاطب هي مكان مرتفع قليلا عما حوله يتخذ مجلسا، ودكان يقعد عليه، وبناء صغير خارج المنازل في الريف على شكل دكة يجلس عليها، والمسطبة أيضا: المجرة، وسندان الحداد، واصطلاح حديث أطلقه العامة على نوع من القبور المصرية في جبانة منف استحسنه العلماء الغربيون وأخذوا به (١٣٦٢).

ويأتى لفظ المسطبة فى المصطلح الأثرى المعمارى للدلالة على ما يشبه الدكة التى كانت تبنى خلال العصر المملوكى خارج الحوانيت بامتداد عرضها وبإرتفاع متر واحد تقريبا بهدف الجلوس وعرض البضائع عليها، وقد استخدمت فيها المجاديل الحجرية الموضوعة فوق حرامدانات، وكانت تفرش فى كثير من الحالات بالرخام ويراقب نظامها ونظافتها من قبل المحتسب وأعوانه، ثم انتقلت المساطب بعد ذلك على ماييدو إلى الأبنية الدينية والتجارية والسكنية، حيث ماييدو إلى الأبنية الدينية والتجارية والسكنية، حيث اعتاد المعمار المسلم ولاسيما فى العصر المشار إليه أن يجعل على جانبى مداخل هذه الأبنية ـ طبقا لما ورد فى معظم وثانق هذا العصر ـ مسطبتين تغيرت تسميتهما فى القرنين (٥ ـ ٦ هـ/ ١١ ـ ١٢ م) إلى مكسلتين كما

ورد في حجة مسجد ميرزا ببولاق (١٩١٠هـ/ ١٦١٠م) وحجة وكالة بالجمالية يرجع تاريخها إلى سنة (١٦١٠هـ/ ١٧٧٢م)، ولعل هذه التسمية كانت قد أطلقت على هذه المساطب من قبيل اعتياد الكسالي من لاعمل لهم الجلوس عليها(١٣٦٣)، ثم انتقلت هذه المساطب من خارج الأبنية المشار إليها إلى داخلها ولاسيما في دركاواتها وبعض دهاليزها وإيواناتها واستخدمت لجلوس الحراس أو الخدم طبقا لما نجده حتى اليوم في كثير من الأبنية المملوكية، كما أنها كانت تعمل إلى جانب الحجر من الخشب وتوضع أمام البيت أو الدار أو في داخلها أو عند سورها الخارجي وتعرش أحيانا في الصيف بأغصان مورقة جافة لكي تكون مكانا للجلوس أو للانتظار (١٣٦٤).

وقد ورد هذا المصطلح في الوثائق المملوكية بعدة صيغ منها «مسطبة مبنية بالحجر»، «مسطبة بالرخام الملون»، «مسطبة كبرى دائرة سفلها خزانتان»، «مسطبة مبلطة تكنفها كتبيتان متقابلتان»، «يعلو صدر المسطبة شبابيك وأسفلها خزانة بوابية»، «دركاة بصدرها مسطبة»، «حانوت بمسطبة»، «مقعد بمسطبة»، «زاوية تشتمل على إيوان مصطب» أي به مصاطب (١٣٦٥)، ويفهم من هذه الصيغ الختلفة أن المسطبة أو المصطبة كانت تبنى في عمائر العصر المملوكي بالحجر وتكسى بالرخام الحردة الملون، وتعمل المتقابلة، وفي أعلاها شبابيك الإضاءة والتهوية، وأنها كانت تعمل – كما أسلفنا – في الدركاوات والحوانيت والمقاعد وإيوانات الزوايا.

ويرتبط بمصطلح المصطبة مصطلحات فرعياناحدهما «لوح طرش» من الطرش (بفتحتين) بمعنى الصمم، ويأتى فى مصطلح أهل الصنعة من المرخمين والنجارين للدلالة على لوح من الرخام أو الخشب كان يثبت فوق بناء أصم مثل المصطبة أو المرتبة، وثانيهما، «مسطرة» من سطر (بفتحتين) بمعنى صف أو خط، ويأتى فى وثائق العصر المملوكى بصيغة

مسطبة مرخمة مسطرة اللدلالة على أن هذا الترخيم كان يعمل في خطوط أفقية متوازية على هيئة المساطر(١٣٦٦).

# ۲۸۸-مسلخ: Strip room) مسلخ: (۲/۲۲ سکل ۱/۲۲۶)

سلخ الجلد (بفتحتين): كشطه ونزعه، وسلخ الله الليل من النهار أو النهار من الليل: كشفه وفصله، مصداقا لقوله تعالى: ﴿ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون﴾، وانسلخ الشهر: مضى وصار فى آخره، وانسلخ الرجل من ثيابه: خلعها وتخلص منها، والمسلخ (بفتح الميم واللام وسكون السين): الموضع الذى يسلخ فيه الجلد من الحيوان (١٣٦٧).

ويقصد بالمسلخ في المصطلح الأثرى المعمارى - تشبيها بمعناه الأصلى الذى يشير إلى مكان ذبح الماشية وسلخها - حجرة خلع الملابس في الحمام العام، وكانت عبارة عن وحدة معمارية أساسية فيه على هيئة قاعة استقبال فخمة ذات أعمدة تتوسطها فوارة رخامية تعلوها قبة أو سقف خشبي مزخرف، وتحيط بدائرها مقاطع أو مقاصير من طابق أو طابقين أحيانا ما كانت تلحق بها مقاعد للغناء لأن بعض كبار القوم أو عليتهم كانوا يصطحبون معهم إلى هذه الحمامات بعض كانوا يصطحبون معهم إلى هذه الحمامات بعض العازفين والمغنين ولاسيما في مناسباتهم السعيدة كالأفراح ونحوها (١٣٦٨).

وقد ورد هذا المصطلح فى وثانق العصر المملوكى بعدة صيغ منها «مسلخ به مساطب ومقاطع دائرة وفسقية»، «دهليز يتوصل منه إلى مسلخ الحمام وبه مساطب دايرة ومقاطع وهو مسقف جملون» ويقصد بالمقاطع المشار إليها مقصورات أو حجرات أو خلوات صغيرة بمسلخ الحمام لكى يستريح فيها الخاصة وأهل اليسار، وعادة ما كانت تتكون من طابق واحد أو طابقين ويصعد إلى الطابق العلوى منها بواسطة سلم من المسلخ أو سلم منفصل، وأحيانا ما كانت تفصل بين هذه المقاطع بعضها وبعض فواصل خشبية (١٣٦٩).

#### ۲۸۹ . مسمار: (Nail . شکل ۲۲۹

السمر (بفتحتين): الحديث بالليل، والسمار (بتشديد السين وفتحها): اللين الرقيق، ونبات عشبى من فصيلة الأسليات ينبت في المناقع والأراضى الرطبة ويستعمل في صنع الحصر والسلال، وسمر عينه (بفتحتين) كحلها بمسمار محمى في النار، والسمور (بتشديد السين والميم): حيوان ببلاد الروس يشبه النمس، والسامرة: فرقة من اليهود منهم السامرى الذي صنع العجل وعبده، والسميرية (بتشديد السين وضمها وفتح الميم): ضرب من السفن الحربية، والمسمار (بالكسر) - جمع مسامير - مايسمر به، ويصنع من حديد ونحوه بسن من طرف ورأس من طرف حتى يمكن دقه في الخشب لتثبيته ووصله، ومنه أنواع مختلفة ذات مسميات حرفية مثل المبروم والملولب والشيشة والصنارة والبغدادي والباصة وذو الصمولة (١٣٧٠).

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ منها «مسامير كبب» ، «مسامير قبب» ، «مسامير مكوبجة»، ويغلب على الظن أن رءوس هذه الأنواع الثلاثة كانت تعمل على هيئة قبة، لكى تستخدم الي جانب التثبيت والتقوية - كنوع من الزخرفة للأبواب المسمرة فيها، أو تستخدم لقطع من النحاس على شكل المسامير القبب كحلية على الأبواب فقيل في المصطلح الوثائقي «زوجا باب مغلقان بنحاس ضرب خيط قبب، يضاف إلى ذلك من الصيغ الوثائقية التي وردت في وصف المسامير «مسامير خشخان، وكانت ذات رءوس مثلثة وتعمل غالبا من الحديد وأحيانا من النحاس، «مسامير شيخونية» وكانت ذات رءوس مربعة ومهرمة، ولعلها نسبت إلى الأمير شيخو العمرى الناصرى لأن أول استخدام لها كان\_ على ما يبدو ـ قد تم في عهده مثل السقف الشيخوني ونحوه(١٣٧١).

# ۲۹۰ مشرییة: (Mashrabiyya . شکل ۲/۲۲۲۱/۲۲۲

شرب الماء ونحوه: جرعه وابتلعه، مصداقا لقوله

تعالى: ﴿فشاربون شرب الهيم ﴾ والشربة (بتشديد الشين وفتحها وسكون الراء): المرة من الشرب، والمشربة (بفتح الميم والراء وسكون الشين): الموضع الذى يشرب منه، والمشربة (بكسر الميم وسكون الشين وفتح الراء): إناء يشرب فيه، والمشربة (بفتح الميم وسكون الشين وضم الراء): الأرض اللينة دائمة الخضرة، والشراب جمع أشربة ما يشرب من أى نوع من الماتعات وعلى أى حال كان، والشرب (بتشديد الشين وكسرها أى حال كان، والشرب (بتشديد الشين وكسرها وسكون الراء): النصيب من الماء المشروب مصداقا لقوله عز من قائل ﴿هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ﴾ (١٣٧٢).

ويأتى لفظ المشربية في المصطلح الأثرى المعماري للدلالة على حاجز أو واجهة من خشب الخرط اعتاد المعمار المسلم أن يضعه أمام النوافذ من الخارج لكي يستر به من بالبيت ويمكنهم من رؤية من بالشارع دون إمكانية حدوث العكس، محققا بذلك بعضا من تعاليم الإسلام التي حضت النساء على التحجب وحضت الرجال على غض البصر وعدم اختلاس النظر إلى المخرم، ولكي يلطف من خلاله الجو داخل قاعات الدار ولاسيما أثناء الصيف بواسطة الهواء الذى يدخل إليها من فتحاتها فيصطدم عند دخوله بقطعها الخشبية الخروطة لتعلق بها الأتربة والغبار الحمل به فيدخل اليها نسيما باردا نقيا، ولكي يخفف بواسطته فوق هذا وذاك من حدة الإضاءة الداخلة إلى حيز القاعة نظرا لسطوع الشمس وشدة حرارتها في معظم ساعات النهار، وقد سمى هذا الحاجز بالمشربية أحيانا لأن الناس كانوا قد اعتادوا وضع أواني الشرب الفخارية على أرفف خشبية خلفه أو على بروزات صغيرة مستديرة أو مثمنة تركب في خارجه لتوضع عليها أواني الشرب من القلل ونحوها ليبرد ما فيها من ماء بسبب تعرضها إلى الهواء الخارجي ولاسيما في الصباح الباكر أو في المساء المتقدم، كما سمى أحيانا أخرى بالمشرفية لأن أهل الدار من الحريم كانوا يشرفون على الشارع من خلفه فيرون ما فيه دون أن يراهن أحد من الخارج(١٣٧٣).

وبذلك يمكن القول إن المشربية هي شرفة بارزة عن سمت الواجهة ذات حجاب من خشب الخرط لعبت دور النافذة في الطوابق العلوية، وعادة ما كانت تعمل في مستوى أرض الغرفة إما على هيئة مسقط مستطيل أو مضلع له واجهة من قطع خشبية صغيرة مخروطة متداخلة كما حدث في عمائر القاهرة غالبا، وإما على هيئة مسقط نصف دائرى يأخذ شكلا نصف أسطواني من ألواح خشبية ضيقة مخرمة بمضلعات هندسية صغيرة الخروم كما حدث في عمائر القسم القديم من مدينة طرابلس، فكانت المشربية من ثم معالجة معمارية إسلامية تسمح بدخول الهواء بغير أشعة شمسية، وتساعد على كسر حدة الضوء وترطيب المسكن، ولذلك عملت الأجزاء السفلية منها على هيئة مشبكات دقيقة ضيقة، بينما عملت الأجزاء العلوية على هيئة مشبكات عريضة واسعة لكي تساعد على التهوية والإنارة أيضا (١٣٧٤).

وقد اعتقد بعض المستشرقين فيما أشار إليه الأستاذ الدكتور أحمد فكرى نقلا عن مارتن برجز أن المشربية في العمارة الإسلامية كانت قد اقتبست من العمارة الصليبية، ولكنهم بعد الكشف عن مثل عربي من هذه المشربيات في قصر الحير الشرقي على مقربة من الرصافة في سورية يرجع تاريخه إلى سنة (١٩١هـ/ ١٩٧٩م) لم يستطيعوا الدفاع عن هذا الاعتقاد الخاطيء الذي أثبتت الحفائر الأثرية عكسه، وظهر جليا أن العمارة العربية وأن العكس فيها لايمكن أن يكون العمارة العربية وأن العكس فيها لايمكن أن يكون صحيحا (١٣٧٥).

وفى حديثة المطول عن شكل منازل الفسطاط فيما قبل الطولونيين أشار الأستاذ الدكتور فريد شافعى ـ نقلا عن ابن دقماق ـ إلى أن خارجة بن حذافة كان أول من ابتنى غرفة بالفسطاط وجعل لها كوة أو نافذة تطل على الطريق، فكتب عمرو بن العاص بذلك إلى الخليفة عمر بن الخطاب فرد عليه بقوله أن ادخل غرفة خارجة وانصب فيها سريرا (أي مقعدا) وأقم عليه رجلا

ليس بالطويل ولا بالقصير فإن اطلع من كواها فاهدمها، ففعل ذلك عمرو فلم يبلغ الكوى فأقرها، واستخلص من ذلك أن المسلمين كانوا حينذاك حريصين كل الحرص على المحافظة على حرمات الناس داخل بيوتهم، وأن المنازل لم تكن لها منذ العصور الإسلامية المبكرة نوافذ أو شبابيك كبيرة تطل على الطريق، وحتى عندما تعددت أدوارها كان على المعمار المسلم أن يجعل شبابيكها صغيرة وذات جلسات مرتفعة عن الأرضية بأكثر من مترين حتى لايتمكن شخص متوسط الطول من أن يطل منها على الجيران فيجرح حرماتهم، وكان على الوالى بذلك منذ عهد عمر بن الخطاب رضوان الله على الوالى بذلك منذ عهد عمر بن الخطاب رضوان الله على الحيرامه، ويغلب الظن أن هذه القاعدة كانت بمثابة الأصول الأولى التي قامت عليها بعد ذلك فكرة المشربية في العمارة الإسلامية. (١٣٧٣)

# Mishka, aglass cover) مشكاة: ۲۹۱ . دمشكاة. contains an oil lamp (۲/۲۲۷/۲۲۷

شكى الرجل (بفتحتين) : أخبر عنه بسوء فعله، وأشكاه: فعل به ما أحوجه إلى أن يشكوه، والشكوى (بتشديد الشين وفتحها وسكون الكاف) : التوجع وما يشتكى منه، والمشكاة (بكسر الميم وسكون الشين) : كوة غير نافذة في الحائط يوضع فيها المصباح مصداقا لقوله تعالى ﴿الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح﴾، والمشكاة أيضا عمود من نحاس يوضع المصباح أو القنديل على رأسه .(١٣٧٧)

ويقصد بالمشكاة في المصطلح الأثرى المعمارى إما كوة في الجدار غير نافذة ذات شكل معقود مقعر نصف دائرى أو مستطيل المسقط مسطح الصدر والسقف والجانين، يغور في كلتا الحالتين أو في غيرهما في الحائط ليوضع فيه القنديل أو تعمل هذه الكوة على الجدران الخارجية لغرض زخرفي ، وكثيرا ما كانت تزين وتلون بمختلف الرسوم والمواد، وإما غلاف من الزجاج

الشفاف كان يوضع في داخله مصباح أو قتديل يضاء بالزيت، وكان من المعتاد أن يعمل هذا الغلاف الزجاجي على هيئة بدن انسيابي يشبه الزهرية ينتهي بقاعدة وتعلوه رقبة على شكل قمع متسع بها آذان ذات سلاسل تجتمع أسفل كرة دائرية أو بيضاوية تعلق بواسطتها في سقف المكان المراد تدليتها فيه، بواسطتها في سقف المكان المراد تدليتها فيه، المصطلح القرآني الذي يقول فيه الحق تبارك وتعالى المصطلح القرآني الذي يقول فيه الحق تبارك وتعالى خالله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم (١٣٧٩)

ولعل من أجمل التحف المنقولة التي يضمها متحف الفن الإسلامي بالقاهرة هي مجموعة المشكاوات الزجاجية المملوكية المموهة بالمينا ذات الألوان الأبيض والأزرق والأحمر والأحضر والوردي والأصفر، وهي صناعة فنية راقية باهظة التكاليف ازدهرت في مصر وسورية منذ منتصف القرن (٧هـ/١٣٨م) وحتى القرن (٩هـ/١٥م)، وتتألف زخارف هذه المشكاوات من عناصر نباتية وهندسية وأشكال طيور وجامات بها رنوك أصحابها من أمراء المماليك تتخلل كتابات بأسمائهم أو كتابات دعائية أو قرآنية ولا سيما آية النور المشار إليها (١٣٨٠)

## ۲۹۲ ـ مصلی: (Small mosque ـ شکل ۲۹۲ )

صلى الرجل (بتشديد اللام وفتحها): أقام الصلاة، والصلاة من العبد: الدعاء، ومن الله: الرحمة، والمصلى : موضع الصلاة، وما يتخذ من فراش ونحوه ليصلى عليه، لأن أصل الصلاة في اللغة الدعاء مصداقا لقوله تعالى ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾

ويقال إن الصلاة من صلى العود بالنار إذا لينه، لأن المصلى يلين بالخشوع، ومنه قولهم صلى اللحم بالنار: شواه، والصلاء (بتشديد الصاد وكسرها): حر النار، وصلى الفرس في السباق (بتشديد اللام وفتحها): جاء مصليا أي ثانيا بعد الأول. (١٣٨١)

ويأتى لفظ المصلى في المصطلح الأثرى المعماري للدلالة إما على أماكن الصلاة البسيطة التي كانت تقام خارج المدن على طرق الحج أو التجارة، وعادة ما كانت تعمل قرب ماء جار لتمكين المسافرين على الطريق من إقامة الصلاة لوقتها إذا ما أدركتهم، وغالبا ما كانت مكشوفة أو مقبية وغير مفروشة، وإما للدلالة على مصليات الجنائز التي كانت تعمل خارج المدن قبل الدخول إلى المدافن أو عند مداخلها، وغالبا ما كانت أكثر بساطة وتقشفا، (١٣٨٢) وإما للدلالة – فوق هذه وتلك - على المصليات الصغيرة التي كانت تلحق ببعض الأبنية الدينية المملوكية قريبة من دورات مياهها لمن يريد أداء الصلاة قرب مكان توضنه كما هو الحال في مصلى مدرسة أبي بكر مزهر كاتب سر الأشرف قايتباى بالجمالية (٨٨٣ - ٨٨٨هـ/ ١٤٧٩ - ١٤٨٠م) التي تقع تحت الإيوان الغربي أمام المطهرة، وهي عبارة عن مستطيل طوله (٩,٢٥) متر وعرضه (٣,٤٥) متر يغطيه سقف من أقبية متقاطعة في منتصف جدارها الشرقي محراب مجوف خال من الزخارف لا تكتنفه أعمدة عبارة عن حنية ذات عقد مدبب على يمينها فتحة باب تفضى إلى المجموعة الرئيسية من الحواصل الواقعة أسفل الصحن وبقية الإيوانات، وعلى يسارها دخلة مستطيلة، وفي جدارها الشمالي فتحة باب مسدودة يغلب على الظن أنها كانت تفضي إلى بيت المنشىء، أما جدارها الغربي فهو عبارة عن ثلاثة عقود مدببة ترتكز على دعامتين وكتفين ملتصقين بالجدارين

الشمالى والجنوبى تتكون من عقد أوسط كبير به سبع درجات حجرية تفضى إلى الميضأة ودورة المياه، يكتنفه عن يمين وشمال عقدان جانبيان .(١٣٨٣)

### ۲۹۳ ـ مصنع: ( Water store ـ شکل ۲/۲۲۹۱/۲۲۹

المصنع – جمع مصانع —: الموضع الذى تمارس فيه صناعة معينة أو صناعات مختلفة، والصناعة (بتشديد الصاد وكسرها) : حرفة الصانع، وكل علم أوفن مارسه الإنسان حتى مهر فيه وصار مهنة له، وفن تحويل المواد الأولية إلى مواد مصنعة للاستخدام، والصنيعة: ما اصطنعه الإنسان من خير، والمصنع أو المصنعة (بفتح الميم والنون وسكون الصاد): ما يصنع لجمع الماء مثل الحوض والخزان والبركة والصهريج ونحوها. (١٣٨٤)

ويقصد بالمصنع في المصطلح الأثرى المعماري المخزان الذي كان يعد لخزن الماء ، وقد اعتاد المعمار المسلم أن يبنى هذه الخزانات في تخوم الأرض ويغشى جدرانها بطبقة من الملاط عرفت في المصطلح الوثائقي باسم الخافقي، وهي مونة عبارة عن خليط من الجير والحمرة (قصروميل) لا تسمح بتسرب المياه ، ويطلق اصطلاح المصنع أيضا على البركة أو الحوض الكبير الذي يصنعه الناس لجمع مياه الأمطار، وقد أشار المقريزي في حديثه عن كيفية توصيل المياه إلى قلعة الجبل وحفظها إلى أن الملك الناصر محمد بن قلاوون كان قد عمل سنة (٢ ٧ هـ / ٢ ١٣٠ م) نقالة من المصنع الذي عمله الظاهر بيبرس بجوار زاوية تقى الدين رجب بالرميلة تحت القلعة إلى بئر الإسطبل ..(١٣٨٥)

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ منها « مصنع للماء»، « نوفرة رخام وبلبلة نحاس يتوصل إليها الماء من المصنع المعلق الجامع لمقاسم المياه»، «المصنع المعلق والميضأة» (١٣٨٦)

### ۲۹۶ ـ مضاهیة: ( Similar ـ شکل ۱/۲۳۰ ۲/۲۳۰ )

ضاهاه: شابهه وفعل مثل فعله، والمضاهاة (بضم الميم): مشاكلة الشيء بالشيء مصداقا لقوله ﷺ: وأشد الناس عذابا يوم القيامة المضاهون بخلق الله، والضهي (بتشديد الضاد وفتحها وكسر الهاء) - جمع أضهياء – الشبيه، والضهباء من النساء (بتشديد الضاد وفتحها وسكون الباء): من لا ثدى لها. (۱۳۸۷)

وتأتى المضاهية في المصطلح الأثرى المعمارى للدلالة على دخلة غير نافذة أو مسدودة اعتاد المعمار المسلم حرصا منه على التماثل والتناظر – إحداثها في العمارة الإسلامية بكافة أنواعها لتضاهى أو لتحاكى أو لتشابه أو لتقلد ما جاورها أو ما قابلها من دخلة نافذة أو مفتوحة، وقد وجدت هذه المضاهيات في الواجهات وأبدان المآذن ورقاب القباب وغيرها من الأجزاء التي اشتملت على الفتحات والنوافذ ، كما وجدت في فنون النجارة من الأبواب والدواليب والكتبيات والكراسي والدكك والمنابر والسقوف ونحوها (١٣٨٨)

وجاء هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بلفظ «مثال» أخذا من المماثلة أو المشابهة أو الصورة فقيل «مثال محراب» أي حنية أو حلية على شكل محراب ولكنها لا تستخدم للصلاة .(١٣٨٩)

### ۱۹۵. مطبخ: ( Kitchen )

طبخ اللحم (بفتحتين) : أنضجه بمرق، والمطبخ (بفتح الميم والباء) – جمع مطابخ – : موضع الطبخ، والطباخة (بتشديد الطاءوكسرها) : حرفة الطباخ أو الطاهى ، وهى كلمة شاعت مؤخرا بالنسبة لتسمية الطباخين وبسببها عرف المطبخ بالمطهى. (١٣٩٠)

وقد ظهرت المطابخ في العمارة الإسلامية في مصر بعد ظهور المدارس والخانقاوات بصفة خاصة، نظرا لوجود الكثير من الشيوخ والدارسين والمتصوفين في هذه الأبنية بشكل دائم بالليل والنهار، وقد اقتضى هذا الأمر

ضرورة وجود العديد من المرافق الخدمية مثل الحمامات والمطابخ والطواحين والأفران ونحوها، وكان المطبخ - كواحد من هذه المرافق الهامة - عبارة عن حجرة كبيرة ذات سقف عال معقود بقبو نصف دائرى أو مدبب، تفرش أرضيتها ببلاطات حجرية، ويعمل فيهاحوض كبير به مواسير للصرف داخل الجدران، وكثيرا ما كانت تبنى أسفل جدران هذه المطابخ مساطب لجلوس العاملين فيها، وجرت عادة المعمار المسلم حينذاك أن يضع هذه المطابخ بالقرب من الأبواب الفرعية ودورات المياه كما حدث في المدرسة البرقوقية (٧٨٦ –٧٨٨هـ/ ١٣٩٨) والخانقاه الناصرية فرج (١٣٩١)

### ۲۹٦. معبرة: ( Ferry )

عبر النهر (بفتحتين): قطعة من جانب إلى الجانب الآخر، وعبرت عينه: دمعت، وعبر الرؤيا: فسرها، مصداقا لقوله تعالى ﴿يا أيها الملاُ أفتونى فى رؤياى إن كنتم للرؤيا تعبرون ﴾، والعبر من الوادى (بفتح العين وسكون الباء): شاطئه وناحيته، والعبرة (بكسر العين وسكون الباء): الدرس والعظة، والمعبرة (بكسر الميم وسكون العين): - جمع معابر – ما يعبر عليه من قنطرة أو سفينة أو نحوذلك (١٣٩٢)

ويقصد بلفظ المعبرة في المصطلح الأثرى المعمارى السقف الذي يعلو مكان العبور، وعادة ما كان يكسى بالخشب المدهون، وقد جاء ذكره في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ منها المعبرةبمقرنص شامي»، المعبرة مدهونة حريريا»، «عتبة سفلي صوانا وعليا مكفتة يعلو ذلك معبرة مقرنص بجفوت»، «باب سلم بجلستين يعلو ذلك مقرنص ومعبرة»، (١٣٩٣) ويفهم من هذه الأوصاف الوثائقية أن هذه المعابر كانت تعمل في الخالب – فوق الأبواب من الخشب المدهون المقرنص.

### ۲۹۷ ـ معصرة: (Oil -Press) شكل -۲۳۱)

عصر الشيء (بفتحتين): استخرج ماءه بالضغط، والعاصر (بكسر الصاد): يعصر الشيء ويصب عصارته، مصداقاً لقوله تعالى ﴿ثم يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون﴾ والعصارة (بضم العين وفتح الصاد): ما سال عن العصر، والمعصرة (بكسر الميم وسكون العين وفتح الصاد): ما يعصر فيه العنب ونحوه، والمعصرات (بضم الميم وسكون العين وكسر المصاد): السحائب تعتصر بالمطر، والعصرة: (بفتحتين): فوحة الطيب، والإعصار: ربح ترتفع بتراب بين السماء والأرض وتستدير كأنها عمود، مصداقاً بين السماء والأرض وتستدير كأنها عمود، مصداقاً فاحترقت﴾ (١٣٩٤)..

وكانت معاصر العنب ونحوه ثما له دهن أو شراب عبارة عن أبنية ملحقة ببعض الأبنية الأخرى أحيانا أو مستقلة قائمة بذاتها في معظم الأحيان، وانحصر ما عرف منها في العصر الإسلامي في معاصر الزيت من بذور السمسم والكتان ونحوهما، ومعاصر القصب أو السكر وغيره، وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ منها «معصرة زيت» مكملة المدار والعدة، بها رحاب به مداران، لكل مدار بيتان بالطوب والمونة المتقنة .... وبيت الزيت مسبل الجدر بالبياض الخافقي الأحمر وحجر رماني صوان لعصير البذور وقاعدة صواناً » (ومعصرة ثانية) بها عودان برأس كل عود منها خنزيرة ولولب من الخشب، وبرأس كل لولب من أسفله ثقل من الحجر الصوان ( ومعصرة ثالثة) مفروشة الأرض مجاديل كدان، بها دوحة بها عشرة أحجار وطاحونين .. ومسقفة غشيماً بأصول البلح والجريد على العادة» (ومعصرة سكر) تشتمل على بوابة مقنطرة .... تغلق عليها فردة باب به خوخة ، يدخل منها إلى دهليز به مصطبة، يقابلها باب يدخل به إلى دار القصب .. ( ومنها) إلى دار البقر، (ومنها) إلى مدار حجر المعصرة (ثم) إلى بيت القشر وهو ثلاث قبب مبنية بالطوب اللبن (ثم) إلى مكان به خمس قبب معدة لدفن السكر، ويتوصل من جانب المصطبة

التى بالدهليز إلى باب يدخل منه إلى مكان يعرف ببيت التخوت (ثم) إلى مطبخ المعصرة، وفيما بين دار القصب والمطبخ حجر وقاعدة مبنية معدين لاعتصار الأقصاب، وكانت تلحق بهذه المعاصر دور ومراغات برسم الدواب، وشون برسم التبن، ودورات مياه برسم العاملين فيها (١٣٩٥).

ويرتبط بمصطلح المعصرة مصطلحان آخران أحدهما دوحة بمعنى شجرة كبيرة ذات ظلال وارفة، وتأتى فى المصطلح الوثائقى بصيغة «دوحة بها حجران وبيت زيت مسبل الجدر بالبياض الأحمر»، «دوحة بها عشرة أحجار وطاحونتان «للدلالة على أنها وارفة الظلال مثل الدوحة ، وثانيهما «شونة» بمعنى مخزن للحبوب أو الغلال أو التبن، وتأتى فى المصطلح الوثائقى بصيغة «دار برسم الدواب ومراغة وشونة برسم التبن» للدلالة على مكان يحيط به سور بعضه برسم التبن للدلالة على مكان يحيط به سور بعضه أو أمين الشونة (١٣٩٦).

### ۲۹۸ ـ معلق: (Hanging down) شکل ـ ۲۳۲)

علق الشيء بالشيء (بفتح العين وتشديد اللام وفتحها) : وضعه عليه ، ومنه قولهم : علق الثوب على المشجب، وعلق الحكم : لم يقطع فيه برأى، والمعلقة (بضم الميم وفتح العين) : المرأة التي فقد زوجها أو التي لا يعاشرها زوجها ولا يطلقها، والعلق (بفتحتين) : الدم الغليظ الجامد مصداقاً لقوله تعالى : ﴿خلق الإنسان من علق ﴾، والطين الذي يعلق باليد، والعلقة : شيء أسود يشبه الدود يكون بالماء فإذا شربه الإنسان تعلق بحلقه، ومنها قولهم : علقت المرأة : حملت، وعلق الوحش بالخبالة : وقع فيها، والعلق (بكسر العين وسكون اللام) : النفيس من كل شيء، والمعلاق (بكسر الميم وغيره، أو ما يعلق بالزاملة نحو القمقمة والقربة والمطهرة (١٣٩٧).

أما فى المصطلح الأثرى المعمارى فإن المسجد المعلق ونحوه هو بناء يرتفع مدخله عن مستوى أرض الشارع المطل عليه ويصعد إليه بعدة درجات ، وقد اعتاد

المعمار المسلم أن يجعل أسفل بعض الأبنية الأثرية عدة حواصل أو حوانيت كانت تؤجر ويوقف ريعهاضمن بقية أوقاف المنشأة - على صيانة البناء وترميمه والقيام بمتطلبات موظفيه وخدمه، وكان من أقدم المساجد المعلقة في عمارة مصر الإسلامية عما يرجع إلى العصر الفاطمي جامع الصالح طلائع (٥٥٥هـ العصر الفاطمي جامع الصالح طلائع (٥٥٥هـ من الأبنية الأثرية التي ترجع إلي العصرين المملوكي من الأبنية الأثرية التي ترجع إلي العصرين المملوكي البحري في مدرسة الأمير مثقال بدرب قرمز (٢٦٧هـ في مدرسة أبي بكر مزهر بحارة برجوان مدرسة أبي بكر مزهر بحارة برجوان (١٣٩٨هـ ١٤٧٩ م) وخلال العصر المعرد المعرد العصر المعرد العصر المعرد المعرد العصر المعرد المعرد العصر المعرد المعرد العصر المعرد المعرد المعرد العصر المعرد المعرد المعرد العصر المعرد المعرد العصر المعرد المعرد المعرد العصر المعرد المعرد العرب العصر المعرد المع

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بلفظى معلق أو سفل للدلالة علي وحدة معمارية تعلو وحدة أسفل وحدة أخرى، فقيل دقاعة معلقة علو الإسطبل، «أعمدة أخرى، فقيل دقاعة معلقة علو الإسطبل، «أعمدة مركبة فوق كوابيل تعلو الأعمدة الكبيرة الصوان»، «مسجد معلق»، «مطبخ علوه مقسم الماء يصل إليه من المصنع المعلق»، «سفل ذلك كذا وكذا» (١٣٩٩).

### (Master teacher) معلم: ۲۹۹

العلم (بفتحتين) : العلامة والجبل، والعلم ( بكسر العين وسكون اللام) : اليقين والمعرفة، ومنه قول الشاعر :

### أعلم علم الأمس واليوم قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي

والمعلم (بفتح الميم وسكون العين) : الأثر يستدل به على الطربق ، والأيام المعلومات : عشر ذى الحجة ، وأعلم الرجل الثوب (بسكون العين وفتح اللام) : جعل له علامة من طراز وغيره، والعالم (بفتح اللام) : الخلق ممن يعقل، والعالم (بكسر اللام) مثل العليم : من اتصف بالعلم والمعرفة، والمعلم (بتشديد

اللام وكسرها): من مارس إحدى المهن الحرفية أو الصناعية وصار معلماً لها، وكان لقبه لا يزال أرفع الألقاب عند الصناع ومن في دائرتهم (١٤٠٠).

ويأتى لفظ المعلم في المصطلح الأثرى المعماري والفني للدلالة على المهندس أو الأسطى أو صاحب الورشة أو المصنع الذي يعمل تحت يده مجموعة من الصبية للتدريب على حرفة معينة، وكان من المعتاد في العصر الإسلامي أن العمل في أي مشروع معماري، كان ينتقل بعد تخطيطه إلى عدة مهندسين أو معلمين أو رؤساء صناع يختص كل منهم بجزء من البناء حسب قدرته وتخصصه، ثم يقوم هو بدوره بتوزيع أعماله على مجموعة أدنى منه من النحاتين والبنائين وغيرهم من الطوائف الحرفية أو الصناعية، ويغلب على الظن أن لقب المهندس في العصر المشار إليه لم يكن يؤدى نفس المعنى الحالى له، بل كان معناه أقرب إلى صانع فني كبير، لأن نظام هذا العصر كان يقضى أن يكون المهندس هو المقاول الذي يخطط البناء ويشرف على تنفيذه ، ويتضح ذلك مما ذكره المقريزى عند حديثه عن بناء المدرسة الأقبغاوية بالجامع الأزهر حيث قال أن المعلم ابن السيوفي رئيس المهندسين في الأيام الناصرية بني المدرسة الأقبغاوية في الأزهر ومنذنتها وقبتها بالحجر، وهي أول مئذنة عملت بديار مصر من الحجر بعد المنصورية وكانت قبل ذلك تبنى بالآجر(١٤٠١)، كما يتضح أيضاً ثما ذكره على باشا مبارك عند حديثه عما ورد في وثيقة وقف الغورى حيث قال إنه جعل فيها مخصصات للنفقة على صيانتها من حيث مرتب لاثنين مهندسين، واثنين سباكين واثنين مرخمين ونجار واحد (١٤٠٢) .

### ۳۰۰. مغانی -أغانی:

Maghani, upper, corridors with veils (۲۳۳: شکل of turned wood )

الغناء: الطرب والترنيم بالصوت ، والأغنية - جمع أغان :-: ما يترنم به، والغنة ( بضم الغين وتشديد النون وفتحها ، والأغن (بفتح الغين وتشديد النون وضمها): الذي يتكلم من قبل

خياشيمه، مصداقاً لقوله ﷺ وليس منا من لم يتغن بالقرآن أى من لم يذهب به إلي معنى الصوت وهو تخزين القراءة وترقيقها، ومنه الطير الأغن والوادى الأغن: أى كثير العشب الذى تألفه الذبان (بتشديد الذال والباء وكسر أولهما وفتح ثانيهما) وفى أصواتها غنة، والمغنى (بفتح الميم وسكون الغين) : المنزل الذى يغنى فيه أهله وجمعه مغان، والمغنى أيضاً كلمة مقصورة معناها واحد المغانى وهو الموضع الذى يتغنى فيه أهله

ويقصد بالمغانى أو الأغانى في المصطلح الأثرى المعماري ممرات علوية ذات مقاعد خلف حواجز من خشب الخرط، أو خلف نوع من المشربيات لتمكين المغنيات الجالسين عليها من الغناء وتطريب الحاضرين بالقاعة من غير أن يراهن أحد (١٤٠٤)، وعادة ما كانت هذه المغاني ذات أوضاع متقابلة وتطل من الداخل دائماً على الدور قاعة أو الصحن أو الإيوان أو مسلخ الحمام، كما تطل من الخارج أحياناً على حديقة أو شارع، ويتوصل إليها غالباً بواسطة سلم خشبي داخلي أو بواسطة باب سرى أحياناً، وقد تشتمل المغاني على حجرات صغيرة ذات طاقات ومرحاض، وتفرش أرضياتها بالبلاط، وتسبل جدرها بالبياض، وتعمل سقوفها من الخشب النقى المدهون بالألوان، ولها في العادة باب يغلق عليها، ولعل من أحسن أمثلة هذه المغاني هو ما يوجد منها في قصر بشتاك (٧٤٠ هـ /١٣٣٩م) وفيى مسنسازل زيسنسب خساتسون (٨٧٣هـــ/٨٤٤م) والكريدلية (١٠٤١ هـ/١٦٣١م) وجمال الدين الذهبي (١٠٤٧هـ /١٦٣٧م) وغيرها (١٤٠٥).

وقد ورد هذا المصطلح فى وثانق العصر الملوكى بعدة صيغ منها «مقعد أغانى»، «بالإيوان معبرتان يعلو كل منهما أغانى بواجهة خشب خرطا»، «بدور القاعة المذكورة مرتبتان إحداهما مطلة علي الجنينة والثانية حبيس يعلو كل واحدة منها أغانى»، «بالمسلخ المذكور خمسة مقاطع .... الرابع والخامس متجاوران تعلوهما أغانيات بخركاة خشباً»، «أغانى به مرحاض»، «الدور

قاعة المذكورة بها أغانيان متقابلان كل منهما بواجهة خركاة خرطاً مطلة على القاعة ، ويفهم من هذه الصيغ جميعاً أن الأغانى أو المغانى كانت تستخدم فى البناء السكنى لعدة أغراض أهمها جلوس القيان المغنيات للغناء من خلفها ومنهن جاءت تسميتها ، كما كانت تستخدم لجلوس أهل الدار من الحريم لرؤية ما يدور فى القاعة أو الحديقة ، أو لرؤية ما فى الشارع ، أو للواس بعض المستحمين فى الحمام بعيداً عن الأنظار (١٤٠٦).

### ۳۰۱- مغسل: (Wash - house) شکل ۲/۲۳٤-۱/۲۳٤

غسل الشيء (بفتحتين) : طهره بالماء وأزال وسخه، والغسل (بضم الغين وسكون اللام) : تمام غسل الجسد كله، والغسلة ( بكسر الغين وسكون اللام) : ما يغسل به من ماء وأشنان وغيرهما، والغسلين: ما أهل النار في الآخرة مصداقاً لقوله تعالي ﴿ليس لهم طعام إلا من غسلين﴾، والمغتسل (بضم الميم وسكون الغين وفتح التاء والسين) : الماء الذي يغتسل به مصداقاً به لقوله عز من قائل ﴿هذا مغتسل بارد وشراب﴾، والمغسل (بفتح الميم وسكون الغين وكسر السين) به معمد والمغسل (بفتح الميم وسكون الغين وكسر السين) بمع مغاسل موضع الغسل، والمغسلة : المكان العام لغسل الملابس أو تنظيفها، وخشبة يغسل عليها المتر (١٤٠٧)

ويأتى لفظ المغسل في وثائق العصر المملوكى للدلالة على عدة أنواع من المغاسل منها مغسل الخيل التى وردت في الوثائق المشار إليها بصيغة مغسل للخيل ببالوعة، ومغسل الأوانى الذى ورد بصيغة مغسل برسم غسل الأوانى، ومغسل الموتى الذى ورد بصيغة و مغسل برسم الرجال وآخر برسم النساء» (١٤٠٨)

## Mafruk, adecorative) مضروك. (٤/٢٣٥/ ١/٢٣٥) شكل (element)

فرك الشيء (بفتحتين) : حكه حتى يتفتت، وفرك الثوب: أزال ما علق به من وسخ، وفرك السنبل والجوز

ونحوه : دلكه ليزيل عنه قشره ، وفرك زوجته (بفتح الفاء وكسر الراء) : أبغضها، والمفروكة : طعام لأهل الريف يتخذ من فطير الذرة يفرك ويغطى باللبن والزبد (١٤٠٩) .

ويقصد بالمفروك في المصطلح الأثرى الفنى وحدة زخرفية ذات تقسيم خاص بدأ – في غالب الظن على هيئة مربع معدول يتوسطه مربع ثان بوضع مزوى، ثم تطور إلى هيئة مربعين متداخلين يكونان شكلاً مثمن الرؤوس، وانتهى هذا التقسيم إلى أن صار على هيئة تشبه قواديس الساقية، وقد استخدمت هذه الوحدة الزخرفية بشكل خاص في تزيين الفساقي والأعمال الخشبية، وجاء ذكرها في وثائق العصر المملوكي بصيغة «فسقية مثمن مفروك» (١٤١٠).

### ۳۰۳- مقرنص: (Stalactite) شکل (۹/۲۳۱-۱/۲۳۶)

القرناس ( بضم القاف وكسرها ) جمع قرانيس : شبه الأنف يتقدم من الجبل، وما يلف عليه الصوف من المغزل، والقرنوس ( بضم القاف) : جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة القرنوسيات ثمارها نووية مستطيلة مأكولة، وقرنص الطائر ( بفتح القاف وسكون الراء) : ملكه واقتناه ، ومنه قولهم : باز مقرنص : أى مقتنى للاصطياد، وقرنص الديك : فر وفزع، وقرنص البازى : لازم مقعداً، والقرانيص : خرز في مقدم الخف أو أعلاه واحدها قرنوص . (١٤١١)

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن المقرنص هو عنصر إنشائى وزخرفى يعمل عادة من أحجار تنحت وتجمع في أشكال ذات نتوءات بارزة تؤلف حليات معمارية تتكون من صواعد وهوابط تشبه خلايا النحل تتدلى في طبقات مصفوفة بعضها فوق بعض في أماكن مختلفة من العمائر الإسلامية مثل أركان القباب وشرفات المآذن وحرمدانات الواجهات والنوافذ والعقود والأعمدة والزوايا والمداخل وغير ذلك من الأجزاء التي كانت تصلح لقبول هذا العنصر المعمارى والفنى، ومن ثم فإن المقرنص بتعبير آخر هو كتلة كروية عبارة عن نصف قبة تتكون من خط هندسي لعقد نصف

دائرى وراءه حشو، وهو بهذا يعبر عن فكرة معمارية إسلامية مبتكرة أساسها تجزئة الكتلة إلى خطوط هندسية، ويبدو المعمار وكأنه بدأ عمله فيها من أعلى إلى أسفل وتوقف فجأة مع عشرات الدلايات في الهواء ولم يهبط إلى الأرض تماماً كما تشبثت بعض الذرات الكلسية بسقوف المغارات القديم، وأبت أن تنحدر مع قطرات الماء لتشكل عبر آلاف السنين عجائب طبيعية كالتي في مغارات قاديشا وجعيتا في لبنان أو في غيرها من الكهوف الأسبانية ونحوها من الكهوف الأسبانية

ويغلب على الظن أن كلمة مقرنص هي اشتقاق من الكلمة اليونانية (Carnies) ومنها أخذت الإنجاليزية (corniche) والفرنسية (cornice) (۱٤۱۳) وتنحصر فكرة هذا المقرنص في الطاقة المنفردة (Squinch) التي تساعد على تحويل الأركان العلوية لحجرة مربعة من التربيع إلى التثمين ليمكن عمل رقبة أسطوانية فوقه تقوم عليها قبة، وقد استوحيت هذه الفكرة التي لم تكن معروفة قبل الإسلام - على ما يبدو من الكوة (niche) غير المزخرفة التي كانت تشيد في عمائر العصور القديمة، وقد أخذها الفنان المسلم وصار يعدل في شكلها ويعقد من مظهرها حتى قسمها إلى كوى صغيرة متعددة تفنن في وضعها داخل كوي كبيرة ، وفي تنسيقها وتزيينها إلى أن بدت في مظهرها وكأنها آية من أجمل آيات الفن المعماري الإسلامي، وقامت فيه بوظيفتين مهمتين إحداهما إنشائية والأخرى تزيينية، وعملت في غالب الأحيان مع حجر أخذت لونه من غير أصباغ وبدت منحوتة بارزة غائرة مقعرة محدبة مسطحة متدلية متعالية في وقت واحد، وأخذت قيمتها التشكيلية من الخطوط والكتل التي تظهرها أو تخفيها لعبة الضوء والظل(١٤١٤).

وتشير بعض المراجع العربية وغير العربية إلى أن أصل المقرنص كعنصر معمارى إنشائى وزخرفى يرجع إلى العمارة السلجوقية في إيران حيث عثر في نيسابور على نموذج يرجع تاريخه إلى القرن (٢هـ/٨م) ثم

عشر منه على نماذج أخرى في كتف باب مدفن جنبادی کابوس فی جورجان (۳۹۷هـ /۲۰۰۱م) وفى كورنيش مدفن جنبادى على في أبرقوه (٤٨ ٤ هـ/١٠٥٦م) ثم في منذنة مسجد آني في أرمينيا (٤٦٥–٤٦٦هـ ـ ١٠٧٣م) (١٤١٥) وغيرها الله عمل حادق مجمله - بعد تطوره - حصيلة عمل حاذق للكتل الحجرية والجصية، يتألف من تجويفات تعمل طبقا لتخطيط هندسي بالغ الدقة بشكل يؤدى إلى تحويل تلك الكتل إلى عدد هائل من الدخلات أو الحنايا الدقيقة المتنوعة التي كانت تعمل على هيئة كرات أو محاريب صغيرة تولد تتابعاً في الأغوار والأعماق يأسر النظر بشكل غير مسبوق، إذ لايلبث المشاهد- لو ركز في كوة واحدة منها - أن يجد فيها دلايات مختلفة تتجه إلى أسفل، عما حمل المستشرقين على تسميتها بالهوابط نسبة إلى الرواسب الكلسية المتحجرة في سقوف المغارات والكهوف ، أما الجزء العلوى منها فكان يخضع بدوره لتغييرات مختلفة حسب مكانه من المجموع (١٤١٦).

لذلك نرى من هذه المقرنصات ما يأخذ شكل القوس أو شكل القبة دون أن يشبه أحدهما الآخر بسبب تنوع الانحناء في كل منهما، وقد رتب المعمار المسلم مقرنصاته على المساحات المسطحة في صفوف يتألف كل منها من تكرار مقرنص واحد عدة مرات، بحيث يكون شكله مختلفا عن أشكال المقرنصات الأخرى في الصفوف التالية، الأمر الذي خلق تواصلاً تدريجيا ينتج عنه تتابعا ترتيبيا جعلها تتجلى دائما أمام الناظر في مجموعات مكثفة ومتزاحمة تشبه خلايا النحل(Hony comb vaults) وتقوم هذه الجموعات - علاوة على وظيفتها الإنشائية والزخرفية - بوظيفة دينية ترتبط- في غالب الظن- بفلسفة الظاهر والباطن - لأن الزائر لأى أثر من الآثار التي زينت بهذه المقرنصات يجد نفسه مضطرا إلى التغلغل في أعماق باطنها ليرى فيها ذاته ويتعرى من مشاغله المادية اليومية في نوع من الاستشفاء النفسي الذي يهيئه للتأمل الديني العميق من خلال متابعة هذه المقرنصات

داخل المسجد أو المدرسة ولا سيما في المداخل وأرجل العقود وتيجان الأعمدة والمنابر وقباب المحاريب ومناطق انتقال القباب الضريحية والكوابيل الحجرية وغيرها بما يساعد المسلم الموجود فيها على أن يظل في حالة من الخشوع الدائم والمستمر(١٤١٧).

ويظهر أقدم مثل عربى معروف للمقرنصات المعقودة في قبة المحراب بمسجد القيروان التي بنيت سنة (٢٢١هـ/٨٣٦م) ومقرنصها عبارة عن عقد مقوس على هيئة نصف دائرة يرتكز على عمودين تقوم من ورائه نصف قبة محارية، ثم اعتاد المعمار المسلم بعد ذلك على إنشاء الكوات الصغيرة الناتئة ذات الهيئة الكروية المثلثة التي عرفت بالمتدليات نظرا لنزولها في الفضاء نزولاً هندسياً تدريجياً، وقد استخدمت هذه المتدليات بكثرة منذ القرن (٤هـ / ١٠ م) في عمائر صقلية وفي غيرها من عمائر العصور الإسلامية التالية حتى صارت هذه الظاهرة واحدة مما انفرد به المعمار المسلم لربط أطناف دورات المآذن بأوجهها المعمارية، وملء قباب الأبنية المساجدية ووصلها بالجدران القائمة عليها، ووصل القباب الكروية بالأوجه المربعة التي تحتها ، إلى غير ذلك من أوجه الاستخدام الختلفة التي جعلت من هذه المقرنصات عنصرا من أظهر عناصر العمارة الإسلامية عامة (١٤١٨).

وينقسم المقرنص الذي عرفته العمارة الإسلامية إلى عدة أنواع تنحصر في المقرنص البلدي أو المصرى ، ويتكون من طاقات مربعة مضلعة ذات زوايا حادة تشبه العقد المكسور ، والمقرنص الشامي أو الحلبي ويتكون من طاقات مقعرة أو مجوفة ذات عقود مستديرة ، والمقرنص ذو الدوالي الذي تنزل منه دلايات هابطة وسط الطاقات مباشرة ، والمقرنص الخرم الذي تكون بعض أجزاء واجهته مثقبة كما هو الحال في مقرنص من هذه المقرنصات من الحطة أو الطاقة مقرنص من هذه المقرنصات من الحطة أو الطاقة والقاووق والذيل والأخاديد والكهوف مما استخدم فيه الخشب والرخام والحجر والجص إما للزخرفة المعمارية أو للتدرج من السطوح المربعة إلى السطوح الدائرية

التى تقوم عليها القباب، أو لتقوم مقام الكوابيل التى كانت تتخذ أسفل دورات المآذن (١٤١٩).

وتنحصر كيفية عمل المقرنص في الذيل الذي تشكل الطاقة أساس فكرته لإخراج صفوف أفقية من الطاقات يوضع بعضها فوق بعض بحيث يكون المحور الرأسي لأي طاقة منها منصفأ للبعدين المحوريين الرأسيين للطاقتين المجاورتين لها في الصف الكائن في أسفلها، وأن تكون جميع الطاقات متساوية الاتساع، وعادة ما يكون صف الطاقات العلوى مرتدا عن وجه الجدار الرأسي بخلاف الصفوف الأخرى التي تكون أجزاؤها العلوية بارزة ، ويكون الجزء المحصور بين جانبي طاقتين متجاورتين نوعاً من دلاية أو رجلاً للطاقة التي تعلوها، أما إذا تركت الرجل معلقة في الفضاء فإنها تتخذ شكلاً مقرنصا، وكثيراً ما يجيء صف الدلايات الملتصقة بوجه الجدار تحت أسفل صف للطاقات، وفي هذه الحالة تختفي كل الطاقات التي كان يتوقع وجودها بين الدلايات، وقد اعتاد المعمار المسلم أن يحيط كل طاقة من طاقات هذه المقرنصات بخوصة ، وأحياناً ما كانت تنحت خوصتان أو أكثر حول طاقات معينة، وغالباً ما كانت تمتد هذه الخوص في مستويات موازية لمستويات الدلايات على جوانب الطاقات، وكانت الحرية تترك للعامل الفني أن يلوي المستويات أو يجعل الطاقات ذاتها غير متماثلة ليسهل بذلك تركيب بقية العناصر الأخرى للمقرنص، ولا سيما في بناء القباب بنوع خاص، ورغم كثرة هذه المقرنصات في العمارة الواحدة وتعددها، فإنها لم تكن - في كثير من الحالات- جزءا من التصميم الأصلى ولا مكوناً من مكونات قواعده الأساسية وإنما كانت بعضاً من التفصيلات الواردة فيه باستثناء أن تكون هذه المقرنصات ذات وضع رأسي أو ذات قمة رأسية، لأنها في هذه الحالة تكون ذات معنى بنائى حقيقى ورغم أن طاقات هذه المقرنصات كانت تعمل بمقاسات ذات نسب واسعة، إلا أن ارتفاع مدماك صف الطاقات كان يعادل في الغالب ارتفاع مدماك من البناء بالحجر في قبوات حجور المداخل والكرانيش، وقد تأتى طاقتان أو ثلاث في مدماك واحد

من البناء الحجرى وخاصة عندما تكون الطاقات فى موضع قريب من سطح الأرض كحرمدان تحت رجل عقد أو كوابيل أعتاب فى المداخل، وعادة ما كانت رؤوس الطاقات فى المقرنصات إما مقوسة ذات مساقط أفقية منطنة أيضا، أو مثلثة ذات مساقط أفقية مثلثة أيضا، وفى كلتا الحالتين يبرز كل صف عما تحته فتتكون من ذلك خوصة بارزة فى أسفلها سلسلة مستويات رأسية مسقطها الأفقى على هيئة خط متعرج، وقد تكون هذه المستويات الرأسية قليلة الغور لتكون شكلاً مخوصا، أو تكون ممتدة بكامل ارتفاع الدلاية التى يكون وجهها فى الحالة مستقيماً بخلاف الوجه فى الحالة السابقة (١٤٢٠).

ومن هنا كان المسقط الأفقى للمقرنص هو العامل المتحكم في تصميمه، فإذا ما أريد توصيل سطح بسطح مقرنص مثلاً وكان أحدهما أعلى من الآخر ، كان من الضروري أن يبدأ المعمار بتخطيط مسقطيهما الأفقيين، ثم يخطط بعد ذلك المسقط الأفقى لكل صف من صفوف الطاقات المحصورة بينهما لتيسير عمل التحويل اللازم من السطح الأعلى إلى السطح الأسفل، وقد يؤدى إعمال الفكر في هذه الخططات إلى وضع مساقط أفقية تحدث في المساقط الرأسية ظلاً ونوراً يعطيها مزيداً من الرونق والإبداع، لأن جمالية هذه المقرنصات كانت تنحصر أساسا في تنويع وتنسيق الظل والنور الناتجين من عمل الكهوف والأخاديد المشتملة عليها، وبذلك استخدم المقرنص-كما أسلفنا- كحلية معمارية إنشائية أو كحلية زخرفية جمالية، وكان استخدامه في الحالة الأولى لتحويل السطوح المربعة إلى السطوح المثمنة لإقامة القباب عملى رقاب دائرية فوق طاقات ركنية <Squinches) أو محاريب في الأركان، أما في الحالة الثانية فكان عبارة عن حليات مدلاة بعضها فوق بعض في واجهات الأبنية المساجدية ودورات المآذن وتيجان الأعمدة والأسقف الخشبية ونحوها، وهي استخدامات تدل دلالة قاطعة على عشق المعمار المسلم للأشكال الهندسية والتفنن في استخدامها لتحقيق أهداف معمارية وزخرفية(١٤٢١).

وقد بدأ المقرنص خطوته الأولى في قباب الدولة الفاطمية بطاقة واحدة تطورت إلى طاقتين، ثم زادت طاقتين آخريان مع تطور القبة وزيادة ارتفاعها واتساعها، ومعنى ذلك أن المقرنص الذي يتكون من مجموعة من الطاقات والعقود المتدرجة كان قد تطور من طابقين أو حطتين، في الطابق الأول منهما مقرنص وسيط تحيط به طاقتان، وفي الطابق الثاني طاقة واحدة تعلو الطاقة الوسطى من الطابق الأدنى ، ثم ازداد المقرنص بعد ذلك تجزئة وزادت أعداد طوابقه أو حطاته فأصبح ثلاثة، في الطابق الأدنى مقرنص وسيط يحف به من كل جانب طاقتان، وفي الطابق الثاني مقرنص وسيط ثان يحف به من كل جانب ثلاث طاقات، وفي الطابق الأعلى مقرنص وسيط ثالث يحف به من كل جانب طاقة واحدة، ولا شك أن تطور المقرنص في العمارة الإسلامية كان قد بدأ في الآثار المغربية والأندلسية واتخذ فيها مظهرا زخرفيا رائعا تشاهد أمثلته في مقرنصات قبة تلمسان وفي تيجان أعمدة وقباب مدرسة العطارين في فاس وسقوف قصر الحمراء في الأندلس (١٤٢٢).

أما في مصر فقد وجدت المقرنصات في عمائرها الأثرية الإسلامية لأول مرة في مئذنة مسجد الجيوشي (١٠٨٥هـ/١٩٥ م) وكانت ذات صفة زخرفية فقط، شم وجدت في سور القاهرة الشمالي (١٠٨٠هـ/١٩٥ م) وفي القبة الصغيرة بجامع الحاكم (١٠٨٧-٢٠٥ هـ/ ١٩٥ م) وفي واجهة الجامع الأقمر (١٩٥ هـ/ ١٩٥ م) التي شهدت وجود أربعة أشكال من المقرنصات الزخرفية للانتقال أو التدرج من سطح إلى آخر، وعلى الرغم من أن هذه المقرنصات القاهرية الفاطمية كانت امتداداً للمقرنصات المغربية، إلا أنها كانت قد انفردت بذاتية لم تعرف في غيرها من مقرنصات العالم الإسلامي ، يدل على ذلك ما وجد منها في قبة الشيخ يونس (١٩٤ هـ/ ١٩٤ م) وقبة ما وقبتي عاتكة والجعفري (١٥٥ هـ/ ١٢١ م) وقبة السيدة وقية يحيى الشبيه السيدة وقية يحيى الشبيه السيدة وقية (١٩٥ هـ/ ١٢١ م) وقبة

(040هـ/ 100م) حيث كانت مقرنصات هذه القباب الخمس تمثل حلقة جديدة من حلقات تطور المقرنصات القاهرية بشكل ميز العمارة الفاطمية عن غيرها من عمائر الدول الإسلامية الأخرى. (١٤٢٣)

واستمر استخدام هذه المقرنصات بعد الفاطميين بطبيعة الحال في عمائر العصر الأيوبي ولاسيما في قبة الإمام الشافعي التي أنشأها الملك الكامل سنة (١٠٨هـ/١٠١٩م)، وتتكون مقرنصاتها من ثلاث حطات، بالسفلية منها خمس تجويفات وبالوسطى سبع وبالعلوية ثلاث، وفي الجزء العلوي من مئذنة الصالح نجم الدين (١٢٤٨هـ/١٤٩هـ/١٢٤٩ من مئذنة الصالح في عمائر العصر المملوكي فقد أدت هذه المقرنصات وظيفتين مختلفتين في آن واحد، استخدمت في الأعمدة وفي تحويل المربعات إلى مثمنات تحت القباب، واستخدمت في الأعمدة وفي تحويل المربعات إلى مثمنات تحت القباب، واستخدمت في الأخرى كحلية زخرفية ليست لها وظيفة معمارية إنشائية قط (١٤٢٤)

ومن هنا فإنه يمكن القول إن مقرنصات الأزهر والحاكم والجيوشي وإخوة يوسف والحصواتي كانت عبارة عن نصف قبة كروية يتصدرها عقد كأنه إطار بارز لها، أما في السيدة رقية والقباب المشابهة فقد أصبح المقرنص عبارة عن مجموعة من الطاقات والعقود رتبت في نظام زخرفي قوامه التكرار والتدرج، بحيث إن المقرنص الذي يمتطى ركن مربع أحيط من كل جانب بطاقة صماء تنتهي ببروز على هيئة رأس العقد في المقرنص الوسيط، وأقيم على رأس هاتين الطاقتين مقرنص ثان شبيه بالمقرنص الأول يعلوه ويتقدم عليه، واتخذت الجموعة بهذه الصورة شكلا يرسم خطوطا هندسية مستقيمة وزوايا منفردة وحادة ومثلثات، كما تكونت من إطارها صورة ترسم شكلا هرميا متدرجا، وسارت المقرنصات بعد ذلك في طريق التطور الطبيعي حتى كان لها شأن كبير في تاريخ العمارة الإسلامية، وتولدت عنها أشكال لاحصر لها لافي عمارة القاهرة

وحدها بل فى عمائر العالم الإسلامى كله، وأخذت المقرنصات تتجزأ إلى ضلوع تتكون من خطوط مقوسة تنبع وتتفرع من قمة القبة كأنها هيكل عظمى لجسدها، ولم يقف التطور الذى حدث على المقرنصات فى العمارة الإسلامية عند الحد المشار إليه، وإنما زين المعمار تجاويفها بالزخارف النباتية، ثم استعمل فيها قطعا من المرايا تنعكس عليها الأضواء، وكانت تلك هى آخر ما وصل إليه الفنان المسلم فى زخرفة الجدران (١٤٢٥).

وقد ورد هذا المصطلح فی وثائق العصر المملوکی باربعة ألفاظ أولها، «مقرنص» بمعناه المشار إلیه فقیل «معبرة بمقرنص شامی» وثانیها «دوالی» من دلا الدلو بمعنی أرخاه أو أنزله فی البئر، وتأتی للدلالة علی حلیة تتدلی من الوسط علی شکل الذیل فقیل: «مقرنص بدوالی» ، وثالثها «کسرات» من الکسرة بمعنی القطعة، وتأتی للدلالة علی صف المقرنصات أو حطتها فقیل: «مقرنص ست کسرات تعلوها خوذة القبة»، «نادر مقرنص (تحت السقف) ثلاث کسرات ورابعها «نهضات» من نهض بمعنی قام، وتأتی للدلالة علی خاتم بذیل مقرنص سبع نهضات» ، «کریدی مربع بذیل مقرنص عشر نهضات» ، «کریدی مربع بذیل مقرنص عشر نهضات» ، «کریدی مربع بذیل مقرنص عشر نهضات» ، «کریدی مربع بذیل

### ۳۰۶- مقصورة: (Closet شكل ۳/۲۳۷-۱/۲۳۷)

قصر القيد (بفتحتين): ضيقه، وقصر الثوب: دقه وبيضه، وقصر الشيء: حبسه وقصر (بفتح القاف وضم الصاد): كان قصيرا، والقصر (بكسر القاف وفتح الصاد): قلة الطول، والقصارة (بكسر القاف وفتح الصاد): حرفة القصار، والمقصورة من النساء - جمع مقصورات - المنعمة في بيت لاتتركه لعمل، والمصونة الخدرة، مصداقا لقوله تعالى ﴿حور مقصورات في الخيام﴾، والمقصورة من الدار والمسرح والمسجد وغيرها الحجرات المجاورة لها (١٤٢٧).

ويأتى لفظ المقصورة في المصطلح الأثرى المعماري للدلالة على شرفة أو حجرة أوسياج أو حاجز من

الخشب ونحوه يحاط به المكان الذي كان يخصص في المسجد لصلاة الأمير أو الوالي بقصد حمايته وتأمين حياته، وقيل إن عثمان بن عفان رضى الله عنه لما قام بتجديد مسجد الرسول (ﷺ) بالمدينة كان قد أضاف إليه - كما يقول الأستاذ الدكتور فريد شافعي خشية أن يصيبه ما أصاب عمر بن الخطاب قبله - مقصورة بناها باللبن وجعل فيها كوات أو فتحات تسمح بالنظر منها. ثم جعلها عمربن عبدالعزيز من الساج الهندى،(١٤٢٨) وقيل - فيما أشار إليه ابن خلدون -إن أول من عمل مقصورة حجرية منقوشة في المسجد النبوي بالمدينة سنة (٤٣هـ/ ٦٦٣م) هو مروان بن الحكم حين طعنه اليماني، وقيل إن معاوية بن أبي سفيان هو أول من عملها في الجامع الأموى في دمشق سنة (٤٤هـ/ ٦٦٤م) حين طعنه الخارجي، وقيل أن أبا منصور ثالث ملوك الموحدين بالشمال الإفريقي هو الذي اتخذ لنفسه - فيما أشار إليه ابن خلدون أيضا -مقصورة بقيت من بعده سنة لللوك المغرب والأندلس، وفي هذا كله ما يؤكد أن حماية الوالي أو الحاكم كانت سببا مباشرا في عمل هذه المقاصير في المساجد، ولعل من أقدم نماذج المقاصير الباقية في العمارة الإسلامية هي المقصورة التي عملها في جامع القيروان المعزبن باديس حاكم الشمال الإفريقي في عهد المستنصر بالله الفاطمي (٤٢٧ ـ ٤٨٧ هـ /١٠٣٦ م عام ١٠٩٤ (1274)

أما فى مصر فقد عرفت عمارتها الإسلامية نوعين من المقاصير: أولاهما هى المقاصير التى كانت تعمل فى واجهات إيوانات القبلة غالبا أو فى مواجهاتها أحيانا على هيئة مستطيل عال تتقدمه دروة خشبية يتم الوصول إليها من خلال سلم خاص غير مسموح للعامة باستخدامه نظرا لأنها كانت تخصص للسلطان أو الوالى أوصاحب المسجد أو المدرسة حرصا على حياته من الأعتداء ولاسيما بعد أن كثرت الاغتيالات وأعمال القتل للولاة ونحوهم، وكان شيوعها فى الأمصار نابعاكما أسلفنا من أن الخليفة الأموى كان قد اتخذ لنفسه مقصورة فى جامع دمشق على غرار المقصورة التى

اتخذها عثمان بن عفان (ر) في مسجد الرسول (ﷺ) بالمدينة، فسارع الولاة في الأمصارهم الآخرون إلى اتخاذ مقاصيرهم، وقيل إن قرة بن شريك عامل الوليد بن عبدالملك على مصر(٨٦\_٩٦ هــ/٧٠٥ ــ4 ٧١م) كان قد عمل لنفسه في جامع عمروبن العاص بالفسطاط عندما أعاد بناءه مقصورة لم تقتصر وظيفتها على صلاة الوالي فقط، وإنما اتخذها المؤذنون للأذان حتى أبطلها المستعصم بالله (٦٤٠-٦٥٦هـ/١٢٤٢ ــ ١٢٥٨م) وأمر بأن يكون الأذان من خارجها، وثانية المقاصير التي عرفتها العمارة الإسلامية فى مصرهى المقاصير الخشبية التي كانت تحيط بتراكيب المدافن في الأضرحة والمشاهد، وكانت عبارة عن حاجز خشبي مستطيل من خشب الخرط بأحد أضلاعه فتحه باب ذات مصراع واحد أو مصراعين يفضى منهما إلى داخل المقصورة كنوع من الخصوصية الواجبة لهذه المقامات الدينية (١٤٣٠).

### ۳۰۵ مُقَعِد :(Sitting Room شکل ۲۳۸

قعد الرجل: كان واقفا فجلس، وقعدت الفسيلة: صارت لها ساق، وقعدت النخلة: حملت سنة ولم تحمل أخرى، والقعدة (بفتح القاف وسكون العين): المرة من القعود، والقعدة: فعلة لبيان النوع، ومقدار ماأخذه القاعد من المكان، والمقعدة (بفتح الميم والعين وسكون القاف): السافلة من الإنسان، والمقعد جمع مقاعد موضع القعود، وما يجلس عليه، (١٤٣١) والقاعد: الجالس والمتخلف عن القتال مصداقا لقوله تعالى ﴿فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ﴾ (١٤٣١).

وقد شكلت المقاعد في العمارة الإسلامية عامة وفي مصر خاصة جزءا هاما من مكونات الدور والمنازل والمقصور وغيرهامن العمائر السكنية لأنها كانت تخصص لجلوس الزائرين من الرجال في فصل الصيف، ولذلك اعتاد المعمار المسلم أن يجعلها مشرفة على فناء الدار أو المنزل أو القصر باتجاه الشمال ـ عادة

\_ من خلال بائكة ذات عقود مختلفة في الشكل والعدد ترتكز على أعمدة رخامية ذات قواعد وتيجان مختلفة حتى يكون الضلع البحرى للمقعد مفتوحا لاستقبال الهواء، وكثيرا ماكان أسفل هذا الضلع يغشى بحجاب من خشب الخرط، وكانت أرضية المقعد تفرش غالبا ببلاطات حجرية، ويغطى سقفه ببراطيم خشبية ذات مربوعات ومستطيلات تزينها زخارف نباتية وهندسية ومذهبة، أسفله إزار خشبي عليه كتابات تأسيسية أو قرآنية أو دعائية أو شعرية من قصيدة البردة أو نهجها في أغلب الأحيان، أما جدرانه فكانت تشتمل على خرستانات أو دواليب حائطية متقابلة تعلوها خورنقات من خشب الخرط لوضع التحف والأواني الختلفة ولاسيما الزجاجية منها، وتصف الأرانك الخشبية فيه حول الجدران وعليها أكلمة ذات زخارف وألوان مختلفة تتوسطها صينية كبيرة لوضع المأكولات والمشروبات الخاصة با ستضافة الزائرين (١٤٣٢).

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ منها « مقعد بارز عن الخليج محمول على أكتاف مبنية بالحجر ورواشن خشب» ، «مقعد بدرابزين خشب مطل على الطرق بسقف نقى مفروش بالبلاط» ، «مقعد يعلو الطبلخانة مطل على الحوش» «مقعد بواجهة ثلاث قناطر عقدا بالحجر الأحمر والأبيض على عمودين رخاما يعلو ذلك رفرف وسفله مامونيا» (١٤٣٣) .

وينحصر أهم ما عرفته العمارة الإسلامية من أنواع هذه المقاعد فيما يلي:

### ۱/۳۰۵ مقعد أغانى -Songs sitting cor (riolors راجع مغاني)

كان هذا النوع من المقاعد عبارة عن ممرات علوية خلف القاعات الرئيسية في قصور ومنازل علية القوم وأهل اليسار منهم، يصعد إليه بواسطة سلم خلفي، ويطل على القاعة من خلال سياج من خشب الخرط،

وكان يستخدم كما هو واضح من تسميته بلوس القيان المغنيات فيه للغناء المصحوب بالموسيقى من أجل تطريب الجالسين في القاعة دون أن يراهن أحد منهم (١٤٣٤).

## Turkish sitting ٥٠٥ مقعد ترکی room)

كان المقعد التركي \_ كغيره من المقاعد \_ عبارة عن مكان للاستقبال في البيت العربي تفتح عقوده المطلة على الفناء في الاتجاه البحرى عادة، ويبني من الحجر الفص النحيت مشتملا على عقدين أو أكثر ترتكز على أعمدة رخامية يعلوها رفرف خشبى مدهون، وكان من المعتاد أن يغطى هذا المقعد بسقف من البراطيم الخشبية ذات المربوعات المنقوشة بالألوان الختلفة والمغرقة بالذهب واللازورد، وأن يعمل في أسفل واجهته درابزين من خشب الخرط المأموني أو المقوق، وكانت أرضيته تفرش بالرخام الملون أو بالبلاط المعصراني، وتسبل جدره بالبياض، وقد توجد في أحد جانبيه بعض الشبابيك لزيادة التهوية بالإضافة إلى شاذروان وفسقية أحيانا، كما توجد في أحد حوائطه كتبيات، وفي أسفله حواصل مقبية للفرشخانة والطشتخانة والشرابخانة ونحوها، (١٤٣٥) وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بصيغة: «مقعد تركى به ثلاثة عقود مخوصة على عمودى

### ۳۰۵ /۳. مقعد قبطی:Coptic sitting شکل ۳/۲۳۸)

المقعد القبطى أو المصرى هو المقعد المغلق الذى كان يستخدم كنوع من المقاعد الشتوية أو المقاعد الخاصة بالحريم، وقد ميزه المعمار المسلم عن المقعد التركى المفتوح حتى تكون له إحدى الخصوصيتين المشار إليهما أو هما معا، وكان هذا المقعد عادة مايقوم بغير عمد

\_ على قناطر يسد الفراغ فيما بينها بقطع كبيرة من الحجر، ولاتوجد في واجهته المطلة على الحوش أو الفناء أو الصحن سوى شبابيك من المصبعات النحاسية ذات التشبيك الصهاريجي الواسع تعلوها قمريات من الزجاج الملون، وكان هذا المقعد- كغيره من المقاعد ولاسيما التركية ـ يغطى بسقف من المربوعات الخشبية النقية، وتفرش أرضيته بالبلاط المعصراني، وتسبل جدره بالبياض، وتقوم في أسفله عدة حواصل للطشتخانة والفرشخانة ونحوهما، وأحيانا ما ألحقت به عدة حواصل نومية ومرحاض، وقد احتفظت بعض خانقاوات القاهرة بما يعرف بالمقعد القبطى الذى تتكون واجهته من مصاريع خشبية وزجاجية تفتح وتقفل حسب الحاجة لتقى نزلاءه حر الصيف وبرد الشتاء، واتسم هذا النوع من المقاعد بارتفاع واجهته ووجود حواصل في أسفله مع حليات خشبية تزين واجهته الرئيسية كما هو الحال في مقعد قايتباي ومقعد الغورى الذى كان ينفرد باستقبال سيدات القصر السلطاني عقب زيارتهن للآثار النبوية الشريفة التي كانت محفوظة في خزانة خاصة بالقبة المجاورة له قبل نقلها إلى المشهد الحسيني (١٤٣٧)

وقد ورد ذكر هذا المقعد في عدة مواضع من وثيقة وقف الغورى منها أنه ومقعد قبطى بشبابيك حديد أصفر عليها أبواب خشب نقى مطلة على الحوش ، وجعل المقعد القبطى وما معه من المبيتات معدة لانتفاع حريمه وحريم ذريته وأقاربه ومن يلوذ به عند ترددهم لذلك لزيارة ولد أو قريب أوذى رحم كما ورد ذكره في وثائق أخرى بعدة صيغ منها ، ومقعد لطيف قبطى مطل على الإسطبل ، وباب يدخل منه إلى مقعد قبطى معشرة شبابيك متقابلة خمسة منها مطلة على الحوش المذكور وخمسة مطلة على بركة الفيل المذكورة ومرحاض ، (1478).

### ۱۳۰۵ مقعد قمری: (Lunar sitting) (room

المقعد القمرى هو مقعد سماوى صيفى مرتفع يشبه المنظرة أو الطيارة في أعلى العمائر والمنازل الإسلامية

غالبا، وقد يكون بمثابة خرجة في واجهة البناء تقام على حرمدانات من الحجر، وكان من المعتاد أن يطل هذا المقعد على ماء في نيل أو خليج أو بركة، أو يطل على فضاء متسع أو طريق لتكون رؤية السماء منه عامة والقمر خاصة ممكنة ومتاحة، ويغطى هذا المقعد بسقف من الخشب النقى الملون بالألوان الختلفة والملمع بالذهب واللازورد، وعادة مايكون له رفرف، أو يكون سماويا بغير سقف وليس له إلا دائر أو حاجز من خشب الخرط، ولذلك عرف أحيانا بالدور الصيفى أو بمقعد مصيف بغير سقف، وتفرش أرضه بالرخام الملون أوبالبلاط وتسبل جدره بالبياض (١٤٣٩).

وقد ورد هذا المقعد في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ منها: «مقعد قمرى معقود مطل على بركة الفيل»، «مقعد قمرى كشفا مطل على الجنينة»، «مقعد قمرى كشف بخركاة مطلة على الدوار»، «مقعد قمرى بأعلاه قمرى مسقف نقيا بدرابزين»، «مقعد قمرى بأعلاه قبة» (۱٤٤٠)

### ۳۰٦.مقلمة: (Pen - case شكل ۲۳۹)

قلم الظفر (بتشديد اللام وفتحها): قص ما طال منه، والقُلامة (بضم القاف): هي الجزء المقلوم من طرف الظفر، والقَلَم (بفتحتين): حمع أقلام البراعة المبرية التي يكتب بها لأن غير المبرية تسمى قصبة، والقلم أيضا: قسم من أقسام الديوان مثل قلم المطبوعات وقلم المخضرين ونحوهما، والمقلمة (بكسر الميم وسكون القاف): حمع مقالم وعاء الأقلام، وأبو قَلَمُون (بفتحتين): ضرب من ثياب الروم يتلون للعيون ألوانا بحسب سقوط الضوء عليه. (1831).

ويحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ببعض من هذه المقلمات منها مقلمة من النحاس المكفت بالفضة، تعد واحدة من أبدع التحف المعدنية التي ترجع إلى القرن (٨هـ/ ١٤م)، وتنحصر زخارفها في فروع نباتية وخطوط هندسية متشابكة، علاوة على

أشكال طيور من البط عملت بكامل الدقة والإتقان، ووزعت على سطح المقلمة توزيعا فيا متماثلا، وتضم هذه الزخارف أيضا كتابات نسخية وكوفية تثبت أن هذه المقلمة كانت قد عملت باسم السلطان الملك المنصور محمد الأيوبى المتوفى سنة (٤٢٧هـ/١٣٩٣م) (١٤٤٢).

## ۲۰۷ مکتب کُتاب Kuttab, primery مکتب کُتاب school)

الكتابة (بكسر الكاف وفتح التاء) :اسم المكتوب، وتصوير اللفظ بحروف هجائية، وصناعة الكاتب، مصداقا لقوله تعالى: ﴿أَمْ عندهم الغيب فهم يكتبون﴾، والكتاب جمع كتب مايكتب فيه، والصحيفة، والقرض، والحكم، والقدر، وأهل الكتاب : الذين لهم كتاب منزل مصداقا لقوله عز من قائل ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾، وأم الكتاب :الفاتحة، والكتاب (بضم الكاف وتشديد التاء وفتحها) : الكتب، ومكان لتحفيظ القرآن للصبيان وتعليمهم المكتب، ومكان لتحفيظ القرآن للصبيان وتعليمهم القراءة والكتابة، والمُكتب (بضم الميم وفتح الكاف وتشديد التاء وكسرها) :ا لذى يعلم الكتابة (عدم الكاف وتشديد التاء وكسرها) :ا لذى يعلم الكتابة (عدم الكاف

وقد عرفت العمارة الإسلامية في مصر ولاسيما خلال عصر المماليك في القرنين (٨-٩ ه-/ ١٤ هـ/ ١٤ من المسلم حينذاك أن يجعل هذه المنشأة إما مستقلة منفردة أحيانا، وإما ملحقة ببعض الأبنية الدينية مثل المساجد والمدارس والخانقاوات ونحوها في معظم الأحيان، وعادة ماكانت تبنى في هذه الحالة في ركن من المنشأة ويكون السبيل في الدور الأرضى منها لتسبيل الماء لعابرى الطريق، بينما يكون الكتاب فوق السبيل في الدور العلوى، وغالبا ما يكون الكتاب فوق السبيل في الدور العلوى، وغالبا ما كانت حجرته تأخذ نفس هيئة حجرة السبيل التي تحتها، ولعل من أحسن الأمثلة الدالة على هذه الأسبلة والكتاتيب المملوكية هي تلك المجموعة الكبيرة التي

أنشأها الأشرف قايتباي (٩٠١-٨٧٢ هـ/١٤٦٧ \_1490م) في العديد من أحياء القاهرة، ولا سيما سبيله وكتابه بشارع الصليبة (١٤٧٩هـ/ ١٤٧٩م) ، وكان الكتاب في هذه المنشأة عبارةعن قاعة كبيرة تطل على الطريق بمجموعة من العقود أو القناطر ترتكز على عدة أعمدة رخامية يعلوها رفرف خشبي ينتهي بوحدة زخرفية مكررة على هيئة ورقة نباتية ثلاثية، وعادة ماكانت تفرش أرضية هذه الكتاتيب ببلاطات حجرية، وتغطى بسقوف من البراطيم الخشبية ذات المربوعات المنقوشة بالعديد من الزخارف النباتية والهندسية الملونة والمغرقة بالذهب واللازورد، في أسفله إزار خشبي يشتمل على كتابات عربية ذات نصوص إنشائية غالبا، فلما جاء العثمانيون بعد المماليك جعلوا هذه المنشأة مستقلة تماما، وأحدثوا في تصميماتها المعمارية والزخرفية بعض التغييرات التي ناسبت ذوقهم الفني، ولعل من أحسن الأمثلة الدالة على وحدة السبيل والكتاب العثمانية هي تلك المجموعة التي أنشأها الأمير عبد الرحمن كتخداولاسيما سبيله المشهوربين القصرين (١٥٥٧هـ/١٨٤٤) (١٤٤٤).

وقد بنيت هذه المكاتب لتعليم الأيتام من أبناء المسلمين وتوزيع الغذاء والكساء عليهم من ريع الأوقاف الكثيرة التي أوقفت عليها، وخصص لكل مكتب منها مؤدب يساعده عريف، اشترط في كل منهما أن يكون متزوجا صحيح العقيدة متدينا عاقلا حاملا لكتاب الله، عالما بالقراءات السبع ورواياتها وحكامها، حسن الخط والآداب، متلطفا بالأطفال، مرغبا لهم في الحفظ والقراءة والتحصيل، وكان الأطفال في هذه المكاتب يبدأون بتعلم الحروف وضبطها، ثم ينتقلون إلى حفظ قصار السور من القرآن الكريم ومبادىء العقائد وأصول الحساب وتجويد الخط، ثم يؤمر الواحد منهم إذا بلغ السابعة من عمره بالصلاة ثم يؤمر الواحد منهم إذا بلغ السابعة من عمره بالصلاة وحسن الأدب وعدم الفحش في الكلام وغير ذلك من الخصال الحميدة، حتى إذا ما أتم أحدهم حفظ القرآن كله احتفل به احتفالا كبيرا عرف بالإصرافة، يقوم أهل

الصبى خلاله بتزيينه، ثم يركبونه على فرس أوبغلة مزينة ويسير بين يديه بقية صبيان المكتب ينشدون الأناشيد طوال الطريق، فإذا ما وصلوا إلى بيته سلم شيخه لوحة لأمه فتعطيه ماتقدر عليه من المال، أما إذا ظل الصبى بالمكتب حتى البلوغ ولم يحفظ القرآن كان من المتبع أن يطرد منه ليحل محله صبى آخر من صغار الأيتام إلا من يرى فيه أخيرا صدق الحفظ والرغبة في التحصيل، وقد اختصت هذه المكاتب عادة بتعليم البنين فقط لأنه لم يرد في المصادر العربية مايشير إلى وجود مكاتب لتعليم البنات رغم كثرة ما أنشىء منها في العصر المملوكي (١١٤٥).

وقد ورد لفظ الكُتَّاب في وثائق العصر المملوكي منفصلا أحيانا أو مقرونا بلفظ السبيل في معظم الأحيان فقيل «سبيل كتاب» أو « مكتب تعليم الصبيان» ونحو ذلك (١٤٤٦).

### Maksala, mastaba, stone: مکسلة ٣٠٨ (٥/٢٤١ـ١/٢٤١ شکل seat)

كُسل الرجل ( بفتحتين): تثاقل عن الأمر وفتر فيه، والكسل : التثاقل والفتور عن عمل أو واجب، والكسل (بفتح الكاف وكسر السين): الكسلان أو الخامل، والكسل (بكسر الكاف وسكون السين): وتر المندفة إذا نزع منها، والتكاسل: تعمد الكسل والخمول، والمكسلة (بفتح الميم وسكون الكاف): ما يؤدى إلى الكسل والتراخى مثل الفراغ ونحوه (١٤٤٧).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن المكسلة هي مسطبة حجرية وجدت على جانبي حجور المداخل في العمائر المملوكية بشكل خاص، لأن المعمار المسلم في هذا العصر كان قد اعتاد على أن يجعل هذه المداخل في حجور غائرة عن سمت الواجهة نتجت عنها في الجانبين مساحات خالية شغلها بهذه المصاطب التي عرفت بعد ذلك بالجلسات ثم بالمكاسل، وقد اختلفت أحجام هذه المكاسل تبعا لاختلاف الحجور التي عملت فيها، ومعنى ذلك أن حجم الواحدة منها كان ينحصر

بالنسبة لطولها في عمق الدخلة نفسها، وبالنسبة لعرضها في المساحة المحصورة بين الجدار الجانبي للحجر وين فتحة الباب، وبالنسبة لارتفاعها في حدود المتر، وقد استقر شكلها المألوف على إحاطتها بجفت لاعب ذو ميمات دائرية أوغير دائرية، ويغلب على الظن أنها سميت بالمكسلة لاعتباد الكسالي ممن لاعمل لهم على الجلوس عليها (١٤٤٨).

وصفوة القول أن المكسلة التي عرفتها العمارة الإسلامية في مصر هي مسطبة بنائية بارتفاع معين اعتاد المعمار المملوكي أن يقيم اثنتين منها على جانبي المداخل الرئيسية والفرعية للمنشآت الأثرية الختلفة كما أسلفنا وقد انحصرت أشكال هذه المكاسل في ثلاثة أنماط أولاها مكسلة يزيد ارتفاعها عن آخر درجة علوية من درجات السلم الذي يتقدم المدخل بارتفاع نسبى أو يتساوى معها، وثانيتها مكسلة مشطوفة من الجانبين عليها زهريتان لتكملة الشكل المعماري، وثالثتها مكسلة ذات شطفين جانبيين يعلو كلا منهما مثمن ينتهى ببابه كمثرية أو كروية (١٤٤٩).

### ۳۰۹. ملقف (Draft شکل ۲٤۲)

لَقَف الشيء (بفتحتين): تلقفه خطفا أو تناوله مرميا إليه، مصداقاً لقوله تعالى ﴿وألق ما في يمينك تلقف ماصنعوا﴾، واللقف من الأشياء: (بتشديد اللام وفتحها وسكون القاف): الأخذ بسرعة، وجانب البئر أو الحوض ، واللقف من الرجال: الحاذق السريع الفهم لما يرمى إليه من كلام باللسان (١٤٥٠).

وقد عرفت الملاقف فى العمارة المصرية القديمة ومنها انتقلت عبر الأزمنة التاريخية التالية إلى العمارة الإسلامية، وكانت عبارة عن بئر رأسية أومائلة للهواء يفتح من أعلى فوق مستوى السطح العلوى للبناء، وتكون فتحتها فى اتجاه يقابل تيار الرياح السائدة، وغالبا ماكان يفتح من الناحيتين الشمالية والغربية مع ميول سقفه لكى يساعد على تلقى الهواء وتمريره إلى الداخل بواسطة فتحة أسفل حائط القاعة المعمول فيها،

وعادة ماكانت توضع في هذه الفتحة آنية فخارية عملوءة بالماء البارد لكى تساعد على ترطيب الهواء الداخل إلى المنزل، وخير الأمثلة الدالة على ذلك عما يرجع إلى العصر المملوكي ملقف قاعة شاكر بن الغنام بالأزهر (٤٤٧هـ/١٣٧٣م) وعما يرجع إلى العصر العثماني ملقف منزل جمال الدين الذهبي بالغورية الجمالية (١٤٥١هـ/١٧٣٧م) (١٤٥١).

## ۳۱۰ منبر:(Pulpit منبر:(۲/۲٤۳ منبر)

نبر الشيء (بفتحتين): رفعه، ونبر الحرف: همزه، ونبر الصوت :أعلاه بعد خفض، ونبر الغلام: شب وترعرع، والنبر في كل شيء (بتشديد النون وفتحها وسكون الباء): الرفع، والمنبر (بكسر الميم وسكون النون) - جمع منابر مرقاة يرتقيها الخطيب أو الواعظ في المسجد وغيره، وقد سمى منبرا لعلوه وارتفاعه (١٤٥٢).

وقال البعض إن المنبر كلمة حبشية أصلها ونبره أى كرسى قلبت الواو فيها عندالعرب ميما، وقال البعض الآخر إن كلمة منبر تطلق عند الأحباش على أى مقعد كان، وانتقلت الكلمة منهم إلى العرب بشكلها الأصلى، ولاغرابة فى ذلك فقد كان بلال مؤذن الرسول (كل) حبشيا، وكانت زوجته أم سلمة ممن الرسول (كل) حبشيا، وكانت زوجته أم سلمة ممن المبحرة، وأن أهل مكة كانت لهم صلات تجارية كبيرة مع الحبشة عبر مينانها مصوع، وبذلك عرفت المنابر الخشبية فى المساجد مند عهد الرسول (كل) عندما عمل له منبر من ثلاث درجات الرسول (كل)

ومن المعروف أن النبى (ﷺ) ظل يخطب فى هذا المسجد طبقا لما ذكره الطبرى وهو متكىء على جذع نخلة مثبت فى الأرض حتى السنة السابعة من الهجرة، (١٤٥٤) وقيل إن هذا المنبر كان قد عمل من خشب الأثل (Teek) الذى جىء به من وادى الغابة،

وأن الذي عمله هو نجار رومي يقال له باقوم أو باقول، وكان عبارة عن كرسى من ثلاث درجات جلس النبي (ﷺ) على درجته الثالثة ووضع قدميه على الثانية، ثم جلس أبو بكر من بعده على درجته الثانية ووضع قدميه على الأولى إلى أن جاء عمر فجلس على درجته الأولى ووضع قدميه على الأرض، وقيل إنه كان قد اتخذ أولا من طين قبل أن يتخذ من الخشب، (١٤٥٥) وقيل أيضا إن النبي (ﷺ) لم يتخذ هذا المنبر إلا بعد أن استقرت رسالته واتخذ مقرا لدولته كانت السفارات الختلفة ترد عليه من كل صوب، ثم صار خلفاؤه من بعده يتلقون فروض الطاعة والبيعة وهم جلوس على هذا المنبر، وسار الولاة في الأمصار على منوال هؤلاء الخلفاء رضوان الله عليهم حتى كان المنبر نوعا من عرش مرتفع يستخدمه رأس الجماعة الإسلامية في الاجتماعات العامة والمواسم الختلفة كما فعل معاوية بن أبي سفيان عندما اتخذ لنفسه \_ كما يقول ابن خلدون ـ منبرا خشبيا متنقلاً، (١٤٥٦) وقد اعتاد المسلمون في المغرب أن يجعلوا المنابر الخشبية في مساجدهم متحركة وغير ثابتة حتى لاتقطع صفوف المصلين، ولذلك عملوا لها غرفا خلف جدران القبلة تجر منها وقت الخطبة ثم تعاد إليها من بعدها، ولعل أقدم منبر خشبي باق حتى اليوم في العالم الإسلامي كله هومنبر جامع القيروان الذى يرجع تاريخه إلى القرن (۲۵۷) (۱٤٥٧).

أما أقدم منبر في مساجد مصر فكان بطبيعة الحال هو منبر جامع عمرو بن العاص بالفسطاط، غير أن روايات المؤرخين والباحثين قد اختلفت فيه كثيرا كما اختلفت رواياتهم فيما يتعلق بمنبر الرسول (ﷺ) في مسجده بالمدينة من قبل، وقيل إن منشئه كان قد وضعه فيه سنة (٢١هـ/٢٤٦م) وأنه ظل في موضعه بالمسجد حتى غيره قرة بن شريك سنة (٩٤هـ/٧١٢م) ووضع منبرا جديدا في مكانه، وسار الأمر بعد ذلك على وجود منبر خشبي في كل مساجد مصر، مع أن الثابت في هذا الصدد أن عمر بن الحطاب رضوان الله عليه كان قد

نهى عمرو بن العاص عن ذلك وقال له فيما ذكره المقريزي: أما يكفيك أن تكون قائما والمسلمون جلوس تحت عقبيك؟! فكسره، (١٤٥٨) ومع ذلك فإنه لاخلاف ـ طبقا لما أشار إليه كل من ابن دقماق والمقريزي ـ على أنه كان بمسجد عمرو بن العاص بالفسطاط منبر لايعرف أقدم منه سوى منبر الرسول ( ق ) في مسجده بالمدينة، غير أن ما أشار إليه كل من هذين المؤرخين قد انصب على أن هذا المنبر كان لعبد العزيز بن مروان، وأنه حمل إليه من بعض الكنائس المسيحية، ثم عادت روايتهما لتقول إن ملك النوبة كان قد أهداه إلى عبد الله بن أبي السرح، وبعث به نجاره الذي كان من أهل دندرة ويدعى بقطر حتى ركبه، وتلا ذلك منبر جامع ابن طولون، ثم منابر العصرين الفاطمي والأيوبي، وكانت جوانبها تشتمل على وحدات هندسية مجمعة تزينها زخارف نباتية محفورة ذات تفريعات متداخلة ومتشابكة، ثم قل استخدام هذه الزخارف النباتية المورقة في منا بر العصر المملوكي وحل محلها التطعيم بالسن والصدف مع صغر حجم الوحدات الجمعة التي كانت تطعم، واستمر ذلك في العصر العثماني كما حدث في منبر جامع محمد بك أبو الدهب (١١٨٨ هـ /١٧٧٤م) وغيره (١٤٥٩).

وكان المنبر بعد تطوره واكتماله في العصر المملوكي بالصورة التي نراه عليها اليوم ـ عبارة عن تحفة خشبية رائعة تتكون من قاعدة مستطيلة تعلوها مجموعة من الأجزاء المختلفة أولها باب مقدم ذو مصراع أو مصراعين من الحشوات الحشبية الجمعة تزينها زخارف نباتية وهندسية مطعمة في أغلب الأحيان بالعظم والعاج، وكثيرا ماكان يعلو هذا الباب حشوة كتابية قرآنية أو تأسيسية يتوجها صف من الشرفات المورقة أو قرآنية أو تأسيسية يتوجها صف من الشرفات المورقة أو محسوات مجمعة في أطباق نجمية وأجزاء منها تزينها زخارف نباتية وهندسية مطعمة أحيانا وغير مطعمة أحيانا أخرى، وثالثها بابا روضة في المؤخرة تزينهما نفس الحشوات المطعمة أو غير المطعمة، كثيرا ماكانت تعلوها الحشوات المطعمة أو غير المطعمة، كثيرا ماكانت تعلوها

كتابات إنشائية أو قرآنية، ورابعها جلسة خطيب فوق بابى الروضة يصعد إليها بواسطة سلم داخلى عبارة عن مربع له ثلاث واجهات مفتوحة يعلوه جوسق أو قبة صغيرة يتوجها هلال (١٤٦٠).

أما المنابر الرخامية فكان أقدم نماذجها هو ماوجد خلال العصر المملوكي البحري في مسجد الحظيري (٧٣٧هـ/١٣٣٧م) وتم نقله إلى متحف الفن الإسلامي، ومسجد آق سنقر (٧٤٧ -٧٤٨ هـ/ ١٣٤٦ \_١٣٤٧م) ومدرسة السلطان حسن (٧٥٧ \_٤٧٦ هـ/ ١٣٥٦\_ ١٣٦٢م)، وإن كان الغالب أن هذين المنبرين الرخاميين كانا قد عملا في العصر العثماني، أولهما أثناء عمارة إبراهيم أغا مستحفظان في مسجد آق سنقربین عامی (۷٤٧ ـ ۷٤٨ هـ/ ۱۳٤٦ ـ ١٣٤٧م) وثانيهما أثناء عمارة حسن أغا في مدرسة السلطان حسن سنة (١٠٨٢هــ/١٩٧١م)، كذلك فقد وجدت أمثلة من المنابر الرخامية المشابهة للمنابر الخشبية في منبر قايتباي الذي أمر بعمله لخانقاه فرج بن برقوق سنة (٨٨٨هـ/١٤٨٣م)، ومنبر مسجد الأمير شيخو العمري الذي عمل سنة (971 هـ /1007م) ، ثم انعدم بعد ذلك وجود المنابر الرخامية في مساجد العصر المملوكي البرجي حتى عادت مرة ثانية في مساجد العصر العثماني (1271).

وقد ورد لفظ المنبر في الوثائق المملوكية بعدة صيغ منها «منبر ضرب خيط مطعم تعلوه قبة ضرب خيط» « «منبر مطعم بالعاج والأبنوس مزمك بالذهب واللازورد تعلوه قبة» ومن المعروف أن الزمك هو إدخال الشيء في الشيء، وأن المزمك هو المتداخل لأن الذهب واللازورد كان يتداخلان فيه (١٤٦٢).

Wooden frame) شکل ۳۱۱. منبل.بر

نَبَل النبل (بفتحتين ): صنعها وأحسن إعدادها، ونَبَل الرجلَ (بفتحتين): أعطاه النَّبْل (بتشديد النون وفتحها وسكون الباء) أورماه بالنبل، ونبل أقرانه: فاقهم

نبلا، ونبَلَ (بفتح النون وضم الباء): كان ذا نبل أو ذكاء ونجابة، والنبُل (بتشديد النون وفتحها وسكون الباء): السهام العربية، واحدتها نبلة والجمع نبال (بكسر النون) وأنبال ونبلان (بضم النون)، والنابل (بتشديد النون وفتحها وكسر الباء): صاحب النبال، والنبال (بتشديد النون والباء وفتحهما): صانع النبال، والمنبل (بفتح الميم والباء وسكون النون) بالفارسية :الكسول، والتبل وسيء الاعتقاد \_(۱٤٦٣).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فإن المنبل أو البر هما كلمتان مترادفتان بمعنى الإطار أو الحلق الخشبى الذي يحيط بدرف الأبواب والشبابيك والقمريات ونحوها، أو هو الكتلة الرخامية المجاورة للمسبلة (الششمة) فوق الحرمدانات التي كانت تمتد للداخل لتستعمل في الوقت نفسه كحلق أسفل الشباك الصهريجي في السبيل، وارتكزت فيها قوائمه النحاسية التي كانت تفضل في هذه الحالة على الحشب كثيرا، أو هو الأشرطة الرخامية الضيقة ذات اللونين الأسود والأبيض (الأبلق)التي تدور حول الأقطاب أو الألواح الرخامية الوزرات فاكتسب بذلك صفة النابل أو البرور ووظيفتها (١٤٦٤).

وقد ورد هذا المصطلح فى وثانق العصر المملوكى فيما يتعلق بالمنابل الخشبية الخيطة بفتحات الأبواب والشبابيك والقمريات بعدة صيغ منها ومنابل دايرة على القمريات الزجاج»، ومطلع مربع به منابل خشب» أى فتحة مربعة يحيط بها منبل خشبى، «حوانيت كل معقود قبوا عليه زوج أبواب بمنابل»، كما ورد فيما يتعلق بالكتل الرخامية المجاورة للمسابل بعدة صيغ أخرى منها ولكل شباك منبل أسفل رخاما ومسبلة كبرى رخاما «منبل رخاما مجاور للمسبلة» ونحو ذلك (1270).

### ۳۱۲. منجنیق: (Mangonel)

جَقَ (بفتح الجيم وتشديد القاف وفتحها): حرفان لايجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب إلا أن يكون معربا مثل الجَرْدَقة (بفتح الجيم والدال والقاف وسكون الراء): وهي الرغيف، والجُرْموق (بضم الجيم

وسكون الراء): الذى يلبس فوق الخف، والجرامقة (بكسر الميم وفتح القاف): قوم كانوا بالموصل أصلَهم من العجم، والجوسق (بفتح الجيم والسين وسكون الواو): القصر، وجلَّق (بكسر الجيم وتشديد اللام وفتحها): موضع بالَشام، والجَوالق (بفتح الجيم وكسر الهاء): اللام): وعاء، والجلاهق (بفتح الجيم وكسر الهاء): البندق، والمنجنيق (بفتح الميم والجيم وسكون النون) معمع مجانيق ومنجنيقات ومجانق - آلة حربية من آلات الحصار كانت ترمى بها الحجارة الثقيلة على أسوار الحصون ونحوها لتهدمها، وأصلها في الفارسية «من جي نيك» أي ما أجودني (1877).

ويغلب على الظن أن فكرة هذه المنجنيقات كانت قد ابتكرت بعد عمل الشبكات الحديدية التي عرفتها البوابات الرومانية والتي كان من الممكن تركها أحيانا لتنزلق إلى أسفل بصورة فجائية فتسد هذه البوابات، أو رفعها أحيانا أخرى بعتلة حديدية ضخمة، أو جرها أحيانا ثالثة بالحبال لترفع البوابة ارتفاعا يسمح بدخول الرجال، وبذلك أمكن التحكم في عملية الدخول والخروج من هذه البوابات طبقا لما كانت تقتضيه دواعي الأمن، وقد صعبت هذه الشبكات مهمة احتراق أسوار المدن والقلاع والحصون في العصور الوسطى حتى تم احتراع المنجنيق للتغلب على هذه الصعاب (١٤٦٧).

### ۳۱۳ منظرة: (Watch tower)

نَظُر إلى الشيء (بفتحتين): أبصره وتأمله بعينه، ونظر في الأمر: تدبره وفكر فيه، ونظر الشيء بالشيء (بفتح النون وتشديد الظاء و فتحها): ناظره به أو قابله عليه، والنظر (بتشديد النون وفتحها البصر، والبصيرة، والنظيرة (بتشديد النون وفتحها وكسر الظاء): الانتظار والإمهال، مصداقاً لقوله تعالى فران كان ذو عسسرة فننظرة إلى ميسسرة به، وقولهم الشتريته بنظرة أي بإمهال وتأخير، والناظر من المقلة: السواد الأصفر الذي فيه إنسان العين، والنظير: المثيل المساوى، والمنظرة: المرقبة (١٤٦٨).

ویأتی لفظ المنظرة فی المصطلح الأثری المعماری إما للدلالة علی غرفة علویة بالأبنیة السكنیة لمنازل وقصور العصر الإسلامی كانت تخصص لاستقبال الزوار، وغالبا ماكانت تتوسطها فوارة ماء رخامیة ملونة، ویحیط بها إیوانان أو ثلاثة ذوات أرضیات أعلی من أرضیتها التی كانت تفرش بالسجاد والأرائك والوسائد، وإما للدلالة علی بناء مستقل قائم بذاته استحدثه خلفاء الفاطمیین ملاحتفالات المختلفة مثل منظرة اللؤلؤة التی كانت علی الاحتفالات المختلفة مثل منظرة اللؤلؤة التی كانت علی الحیم فی صورة قصر من أحسن القصور وأعظمها الخلیج فی صورة قصر من أحسن القصور وأعظمها نقشا وزخرفا، وكانت أحد متنزهات الدنیا حینذاك لأنها كانت تشرف علی البستان الكافوری من الشرق وعلی خلیج أمیر المؤمنین من الغرب (۱۶۹۹).

وقد ورد هذا المصطلح فى وثائق العصر المملوكى بعدة صيغ منها الاجميع بناء المنظرة المشتملة على واجهة وباب كبير بقنطرة، ودركاة مربعة مسقفة بمكعب بعرش عليه كرم عتب ، وباب يتوصل منه إلى بستان، وباب يدخل منه إلى المنظرة مسقفة نقيا بمربعات مدهونة حريريا وبها خمس سدلات، وبوسط المنظرة فسقية مربعة بها شبابيك حديد مطلة على الستان» (١٤٧٠).

### ۳۱٤ . مَنْوُرِ: (Lighting shaft)

النُّور(بتشديد النون وضمها) ـ جمع أنوار ـ الضوء، ومايبين الأشياء ويرى الأبصار حقيقتها، وهو خلاف الظلمة، ومنه قولهم: أنار الصبح أى أضاء، ونوَّر المصباح (بتشديد الواو وفتحها)، أزهره، والتنوير: الإنارة، وإزهار الشجر، والمنار (بفتحتين): عَلَم الطريق (بفتح العين واللام)، والمنارة :التي يؤذن عليها، والتي يوضع فوقها السراج، والمنوار (بكسر الميم والسكون النون): مصباح تضاء به الشوارع ليلا (١٤٧١).

ويقصد بالمنور في المصطلح الأثرى المعماري إما فتحة معقودة تعلو الباب وتنفصل عنه بالعتب الحجري

أو الخشبى اعتاد المعمار المسلم أن يشبكها بالحديد أو الجص المخرم أو المعشق بالزجاج، وإما فتحة بسيطة الشكل والتكوين على هيئة نافذة صغيرة في أعلى الجدار انحصرت وظيفتها هنا وهناك في إضاءة المكان الذي عمل فيه المنور ولاسيما عند إغلاق فتحة الباب أوالنافذة التي كانت تطل على صحن البيت أو على خارجه (١٤٧٢).

وقد ورد هذا المصطلح في وثانق العصر المملوكي بعدة صيغ منها منور خركاه ، «مناور خشب محرزة» ، «بآخر الدهليز منور سماوي» ، «منور بشباك حديد» ، «منور بملقف» ، «طبقة كبيرة بها منور كبير بغير سياج عليه « (۱٤٧٣ ).

### ۳۱۵. مونة. ملاط: (Mortar)

مان الرجل (بفتحتين): حمل مؤونته وقام بكفايته، والمونة: \_ جمع مون \_ مايدخر من القوت، وبيت المونة: ما توضع فيه، وملط الحائط (بفتحتين): طلاه بالملاط، والملاط (بكسر الميم): مايطلى به الجدار من طين ونحوه (١٤٧٤).

أما في المصطلح الأثرى المعمارى فيأتى لفظ المونة للدلالة على مزيج من الجير والرمل ومسحوق الطوب الأحمر ورماد الأفران كان يستخدم في العصر الإسلامي لتثبيت مداميك الأبنية الأثرية وتغطية جدرانها بطبقة ملاطية كانت تنقش وتزين ببعض الزخارف والأشكال أحيانا كما حدث في القصور الأموية في بادية الشام ولا سيما قصر الحير الغربي الذي شيده هشام بن عبدالملك في تدمر بين سنتي (١٠٦ - ١٢٦ هـ/ ٢٧٤ ميلا بالفسطاط وغيره من الآثار التي كانت تنقش جدرانها بشتى العناصر الزخرفية النباتية والهندسية والأشكال الآدمية ونحوها على طبقة ناعمة من الملاط اعتاد الفنان المسلم أن يرسم الزخارف عليها وهي لاتزال رطبة حتى يتشرب الملاط ألوان هذه الزخارف وتثبت عليه (موقة ورد هذ المصطلح في وثائق العصر عليه المعدد عليه وثائق العصر رطبة حتى يتشرب الملاط ألوان هذه الزخارف وتثبت عليه وثائق العصر وقبه عليه وثائق العصر عليه المعدد عليه المعدد عليه المعدد عليه وثائق العصر وقبه المعدد عليه وثائق العصر عليه المعدد عليه وثائق العصر عليه وثائق العصر عليه وثائق العصر عليه وثائق العصر المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد عليه وثائل المعدد المعدد

المملوكي بلفظ المونة للدلالة على الملاط الذي يجعل بين مداميك البناء لتثبيتها أو على واجهات الجدران لتغطيتها فقيل «بيتين بالطوب والمونة المتقنة» (١٤٧٦)

### ۳۱۳ میزاب مزراب (Gutter)

مَازَ الشيء (بفتحتين): عزله وفرزه، وميز القوم (بفتح الميم وتشديد الياء وفتحها): خص بعضهم بشيء عن بعض، وتميز الرجل من الغيظ: تقطع منه، والميزاب - جمع ميازيب -: المثقب (بكسر الميم وسكون الثاء)، أو القناة التي يجرى فيها الماء، أو أنبوبة من الحديد ونحوه تركب في جانب البيت من أعلاه لينصرف منها ماء المطر المتجمع فوق السقف (١٤٧٧).

وكان الميزاب في المصطلح الأثرى المعمارى عبارة عن أنبوب أو مجرى أو قناة من معدن أوحجر بارز عن سمت واجهة البناء من أعلى يثبت أحد طرفيه عموديا على الجدار ويميل الطرف الآخر قليلا إلى أسفل حتى ينحدر منه ماء المطر الذي يتجمع على السطح، وهو أمر كان يقتضى ضرورة أن يكون ميل السطح باتجاه الميزاب كي يتم تصريف هذه المياه بواسطته في سهولة ويسر، ومن الجدير بالذكر أنه كان يحظر في المدن الإسلامية أن تصب هذه الميازيب مياهها في الشوارع أو الطرقات، بل كان من الضروري أن تعمل لها أنابيب رأسية تنحدر بها إلى أفنية خاصة، وقد تفنن المعمار المسلم في الأثرية، بل إنه كان يزينها أحيانا ببعض الأشكال الزخرفية أسوة بغيرها من العناصر المعمارية (18٧٨).

وقد ورد هذا المصطلح في وثانق العصر المملوكي بلفظى ميزاب أو مزراب للدلالة في ذات المعنى المشار إليه على القناة التي توضع في أرضية الأسطح وتبرز من حائط البناء لتصريف مياه الأمطار التي تنزل عليها، أوللدلالة على القناة التي كانت توضع في أرضية الشاذروانات بالأسبلة لتصريف مياهها، وجاءذ كره في هذه الوثائق بعدة صيغ منها «ميازيب برسم الأمطار»، «ميازيب أحد الشاذروانين» (١٤٧٩).

## ۳۱۷ مئذنة : (Minaret شکل ۲۱۷ مئذنه : (۷/۲٤٥

أذن بالأمر (بكسر الذال): أباحه وأطلق فعله، والإذن (بكسر الألف وسكون الذال): الإعلام بإجازة الشيء، مصداقا لقوله تعالى ﴿فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ﴾، والأذان: النداءإلى الصلاة بصيغته المعروفة، والمنذنة (بكسر الميم وفتح الذال والنون) \_ جمع مآذن \_ موضع الأذان للصلاة، لأن كلمة أذن (بتشديد الذال وفتحها): هي الإعلام أو الإبلاغ السمعي بالصلاة عن طريق الأذن التي هي أداة التلقي لهذا الأذان (1500).

وقد تعرضت المنذنة \_ كغير ها من عناصر العمارة الإسلامية \_ إلى نظريات كثيرة أرجعها المستشرقون فيها إلى أبراج الكنائس المسيحية، رغم أن بناء الأبراج كان معروفا فى العصور القديمة، قبل المسيحية بقرون من الزمان فى المعابد الوثنية وفى أبراج الحراسة والمراقبة فى القلاع والحصون الرومانية وغيرها، وأن المآذن الباقية من أوائل العصر الإسلامى تشترك كلها أو معظمها فى من أوائل العصر الإسلامى تشترك كلها أو معظمها فى أنها ترتفع \_ من الأرض مباشرة \_ فى تكوين معمارى خاص يكاد يكون منفصلا عن المسجد أو متصلا به بواسطة الجدران الحارجية فقط، بينما كان برج الكنيسة يشيد على هيئة عضو جوهرى من تصميمها يشكل يشيد على هيئة عضو جوهرى من تصميمها يشكل جزءا هاما غير منفصل عن عمارتها (١٤٨١).

كذلك فقد عرفت المنذنة فى المصطلح الأثرى المعمارى إلى جانب التسمية المشار إليها بثلاثة أسماء أخرى أولها الصومعة نسبة إلى ما أشير إليه من أبراج المعابد الوثنية، أو أبراج الحراسة والمراقبة فى القلاع والحصون الرومانية، أو أبراج الكنائس المسيحية التى أطلق المؤرخون العرب على كل منها اسم الصومعة، وسموا بهذه التسمية كل مآذن الشمال الإفريقى المربعة، (١٤٨٢) وثانيها المنارة، نسبة إلى المنار أو الفنار الذى كانت تشعل فيه النار أوينبعث منه النور بواسطة المدسات أوبوسائل الإشعاع الكهربي لإرسال الإشارات الضوئية ليلا، ولعل منار الإسكندرية أوفنارها الذى كان

- كما يقول المقدسي وابن جبير واحدا من عجائب الدنيا السبع هو السبب في هذه التسمية، لأن المنارات الإسلامية المبكرة في الشمال الإفريقي ومصر كانت تبنى على غرار هذا المنار من ناحية ، وتتشابه في الوظيفة معه من ناحية أخرى، فأولهما يهدى بنوره السفن القادمة إلى الشاطيء في سلامة وأمان، وثانيهما يهدى بنوره المسلم إلى الصلاح والإيمان. (١٤٨٣) وثالثها العساس بمعنى مكان العسس والمراقبة، لأن بعض هذه المآذن لم تكن تستخدم للأذان فقط وإنما كانت في موضع يسمح لها بذلك كما حدث في منذنة مسجد الجيوشي على سفح جبل المقطم (١٤٨٤).

والواقع أن المنذنة لم تعرف في العمارة الإسلامية الأولى على عهد النبي (ﷺ) لأن مؤذنه بالال بن رباح(ر) كان يؤذن للصلاة \_ كما أورى صاحب المدخل ـ على منارة في دار حفصة إبنة عمر التي كانت تلى المسجد أو كما أورى غيره من فوق أطم أي بناء مرتفع مثل سطح المسجد أوسطح بناء مجاور،(١٤٨٥) ثم استخدمت بعد ذلك صوامع المعبد الروماني بدمشق للأذان عندما بني جامع دمشق الأموى في جزء منه (۸۸ ـ ٩٦ هـ /٧٠٧ ـ ١٤ ٧٩م)، وبذلك نشأت فكرة المنذنة في الأبنية المساجدية في سوريا أثناء حكم بنى أمية، واعتمدت المآذن التي بناها المسلمون بعد ذلك على نظام الأبراج السورية التي قدر لها البقاء لعدة قرون من الزمن كما في المنذنة الشمالية للجامع الأموى في دمشق، حتى إن أقدم المآذن الإسلامية المعروفة في الرملة والبصرة والقيروان وغيرها كانت استمرارا للتقليد الذي وجد في سورية في عصر ماقبل الإسلام، (١٤٨٦) وكان من أهم وأقدم المآذن التي أقيمت في هذا الصدد منذنة زياد بن أبيه التي بناها في البصرة من الحجر سنة (20هـ/ 370م) على عهد معاوية بن أبي سفيان، ومنذنة مسجد القيروان التي أنشأها عقبة بن نافع بين سنتى (٥٠ \_٥٥هـ/٦٧٠

سالات مبداللك سنة (١٠٥هـ/٧٢٤م)، وقد امتازت هذه بن عبدالملك سنة (١٠٥هـ/٧٢٤م)، وقد امتازت هذه المنذنة بقاعدة مربعة ذات انحدار داخلى، ويتراجع دورانها وتدرجها عن سمت القاعدة، واتخذت نموذجا لمآذن بلاد المغرب والأندلس مثل مآذن الزيتونة فى تسونس (٤هـ/١٠م) و السكستبسية فسى مراكش (١هـ/١٠م) و الجيرالدا في إشبيلية مراكش (١٩٨٠م)، و كانت أكثر هذه المآذن الأندلسية المغربية صلة بمنذنة القيروان هي المنذنة الثانية لجامع قرطبة (١٤٨٠م) حتى إن هاتين المنذنتين تتشابهان فيما بينهما من حيث الشكل والتكوين (١٤٨٧).

أما أقدم المآذن المصرية المندثرة فكانت بطبيعة الحال ـ هي الصوامع الأربع التي بناها بالطوب اللبن مسلمة بن مخلد سنة (٥٣ هـ /٧٧٢م) بالجهة البحرية من جامع عمرو بن العاص عندما قام بتوسعته على عهد معاوية ابن أبي سفيان، وجعلها \_ كما يقول السيوطى \_ على هيئة أبراج بسيطة ذا ت مراق من الخارج، (١٤٨٨) ثم تلتها من المآذن الباقية منذنة ابن طولون (۲۲۳\_۲۲۵ هـ/۸۷۸ م) التي جدد جزأها العلوى السلطان لاجين سنة (٦٩٦ هـ /١٢٩٦م) وكانت تحمل - كما يقول المقريزى -سفينة عشارية تدور مع الشمس أو مع الهواء وتضاء ليلة النصف من شعبان، وقد بنيت هذه المنذنة من الحجر مشابهة لمنذنة جامع سامرا المعروفة بالملوية (٢٣٤ \_ ۲۳۸هـ/۸٤۸ ـ ۲۵۸م) ، وعملت منفصلة عن بناء المسجد، وامتازت بسلم خارجي يلتف حولها حتى سطح القاعدة المكعبة، ومنه إلى بداية الطابقين المثمنين والمبخرة التي تعلوهما (١٤٨٩).

ومع ظهور العصر الفاطمى فى بداية النصف الثانى من القرن (٤هـ/١٠م) ظهر طراز جديد للمآذن المصرية يتكون من طابقين أحدهما سفلى عبارة عن قاعدة مرتفعة، وثانيهما علوى عبارة عن مثمن

أقل ارتفاعا من القاعدة ينتهى بقبة صغيرة مضلعة عرفت بالمبخرة نظرا للتشابه الكبير يينهما، وقد تجلى هذا الطراز في منذنة الجامع العمرى بإسنا الذي أنشأه بدر الجمالي سنة (٤٧٤ هـ /١٠٨١م)، (١٤٩٠) وفي مناذنتی جامع الحاکیم (۳۸۰–۴۰۳ هـ/۹۹۰ -١٠١٣م) اللتين تتكون كل منهما في تأثر واضح بمنذنة جامع صفاقس ــ من قاعدة هرمية ناقصة يعلوها بدن مثمن تزينه ثلاث مناطق مقرنصة، وتتوجه قبة صغيرة مضلعة على هيئة المبخرة تم ترميمها بالآجر في عهد السلطان بيبرس الجاشنكير سنة (٧٠٩ هـ/١٣٠٩م) بعد الزلزال الذي دمر قمتيهما سنة ٧٠٣ هـ /١٣٠٣ م) ، وتمثل هاتان المنذنتان تطورا هاما في مآذن مصر ينحصر في أن ارتفاعهما ـ بين (٤١) مترا للمنذنة الغربية، (٤٦) مترا للمنذنة الشمالية ـ يزيد كثيراً عن ارتفاع منذنة القيروان التي لاتتعدى (٣٢) مترا، رغم زيادة طول ضلع قاعدتها بثلاثة أمتار أو أكثر عن طول ضلع هاتين المنذنتين،وقد حدث مثل هذا الاختلاف فيما يتعلق بالدورة الأولى المربعة، التي يبلغ ارتفاعها (٢١) مترافي منذنة القيروان، ولايتعدى(١٤) مترا في المنذنة الغربية وأربعة أمتار في المنذنة الشمالية (١٤٩١).

كما تجلى هذا الطراز الفاطمى الجديد ـ بالإضافة إلى مآذن إسنا والحاكم ـ فى مئذنة مسجد الجيوشى التى أنشأها الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالى سنة (٤٧٤ هـ أنشأها الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالى سنة (٤٧٤ هـ من بدن سفلى مربع مشطوف الجوانب يقل عرضه عن عرض البدن العلوى، تعلوه شرفة ترتكز على صفين من المقرنصات، يلى ذلك جوسق عبارة عن رقبة مثمنة تغطيها قبة صغيرة مدببة القطاع، وتعد هذه المنذنة هى أقدم أمثلة الطابع المصرى للمآذن المعروفة بالمبخرة التى دام استخدامها حتى الربع الثانى من القرن (٨هـ دام استخدامها حتى الربع الثانى من القرن (٨هـ التطور وإن احتفظ بنفس العناصر المعمارية مع بعض التطور وإن احتفظ بنفس العناصر المعمارية مع بعض

المبالغة في التفاصيل الزخرفية والعناية برشاقة النسب والاهتمام بزيادة الطابق العلوى المثمن على حساب القاعد المربعة، (١٤٩٢) كما يتجلى هذا الطراز الفاطمي في مئذنة أبي الغضنفر (٥٥٣هـ/١٥٧م) التي تمثل مرحلة كاملة النضج ازدادت فيها نحافة البدن، وتطور الطابق العلوى إلى جوسق مثمن بكل ضلع من أضلاعه فتحة باب يتوجها عقد زخرفي، وتعلو هذا الجوسق رقبة مثمنة بكل ضلع من أضلاعها كوة ثلاثية الفصوص، تعلوها قبة صغيرة مدببة ذات أضلاع متجاورة تعد أقدم نموذج باق لطراز المنذنة المصرية التي عرفت بالمبخرة، (١٤٩٣) وكانت مآذن العصر الفاطمي تقوم فوق المدخل كما حدث في مئذنتي الجيوشي والأقمر، أو تقوم في ركن من جهة المدخل كما حدث في مئذنتي الحاكم، وغلب عليها استخدام الآجر رغم بناء منذنتي الحاكم والجيوشي بالحجر، واشترط فيها\_ بعد أن ظهرت مشكلة إشراف المؤذنين بالأزهر على صحون المنازل المجاورة وجرح حرمة أهلها ـ أن يكون هؤلاء المؤذنون من المكفوفين (١٤٩٤).

وفي العصر الأيوبي (٥٦٧ - ٦٤٨ هـ/ ١١٧١ - ١٢٥٠م) لم تختلف المنذنة المصرية كثيرا عن مآذن العصر الفاطمي رغم ظهور بعض الابتكارات الجديدة فيها، فقد ظلت المنذنة الأيوبية تتكون من طابقين أولهما سفلي مربع ينتهي بشرفة خشبية، وثانيهما علوى مثمن تعلوه قبة صغيرة مضلعة أومفصصة عرفت أيضا بالمبخرة، وغلب على بناء مآذن هذا العصر استخدام الآجر المغطى بطبقة من الملاط كما حدث في الجزء السفلي لمئذنة المشهد الحسيني (374هـ/177 م) الذى يتميز بثلاث دخلات مقرنصة تشغلها ثلاث حشوات مستطيلة تزخر \_ في طابع أندلسي\_ بحشد كبير من الزخارف النباتية المحفورة في الجص فوق كل حشوة منها طاقة مقرنصة معقودة، وتشغل الفراغين الواقعين بينهما قوقعتان مقرنصتان، وكما حدث في منذنة المدرسة الصالحية (٦٤٧ ـ ٦٤٨ هـ /١٧٤٩ ـ ١٢٥٠م) التي تقوم فوق واجهة المدخل وقد ازداد فيها

ارتفاع الطابق المثمن على حساب القاعدة المربعة التي يزين كل ضلع من أضلاعها ثلاث دخلات رأسية فتحت في أوسطها نافذة ذات عقد مفصص، بينما جعلت في كل من الدخلتين الجانبيتين دخلة ثانية صماء تعلوها طاقة مقرنصة ذات عقد مدبب، وتقوم على هذه القاعدة شرفة مثمنة ترتكز على دعائم خشبية مثل منذنة أبي الغضنفر، يلى ذلك طابق مثمن في كل ضلع من أضلاعه دخلة معقودة مقرنصة تشبه دخلة القاعدة، إلا أن هذا الطابق المثمن قد ازداد ارتفاعا في مئذنة أبى الغضنفر رغم تضاؤل ارتفاع القاعدة، وأحيط أسفل الخوذة المضلعة بتاج من الأسنة البارزة حتى أصبح الطابق المثمن في المنذنة الصالحية جزءا مستقلا بعد أن كان في منذنة الجيوشي جزءا مندمجا، وصارت تتوجه مبخرة تقليدية، وقد انحصرت الابتكارات الجديدة التي طرأت على المنذنة الأيوبية في أن بدنها المثمن كان أكثر ارتفاعا من البدن المثمن للمنذنة الفاطمية، وقد ساعد ذلك على تكامل نسب المنذنة الأيوبية عن الفاطمية كثيرا، علاوة على أن قاعدة المنذنة الأيوبية قد زودت بدخلات معقودة بعقود ثلاثية ذات صدور مقرنصة عملت فيها فتحات صغيرة للتهوية والإنارة، وانقسمت هذه المقرنصات إلى عقود جزئية ذات طوابق متتالية جعلت هذه الظاهرة الخاصة بالتجزنة والتكرار واحدة من أهم السمات المميزة لفنون العمارة الإسلامية (1590).

أما في عصر المماليك البحرية (٦٤٨ ـ ٧٨٤ ـ ١٢٥٠ م) ـ الذي اعتاد المعمار أن يجعل مآذنه في الواجهة الرئيسية بجوار المدخل ـ فقد ارتفعت القاعدة المربعة لمآذنه قليلا عن ذي قبل واحتفظت بالشكل الأيوبي المشار إليه، ولعل منذنتي أبي الغضنفر (٢٥٥ هـ/١٥٥ م) وزاوية الهنود (٨٤٦ هـ/١٢٥٠م) هما خير الأمثلة الدالة على ذلك، فأولاهما هي المئذنة الموحيدة الباقية من نوعها مما يرجع إلى القرن الوحيدة الباقية من نوعها مما يرجع إلى القرن عصر دولة المماليك البحرية بين عهدي الصالح نجم عصر دولة المماليك البحرية بين عهدي الصالح نجم

الدين وبيبرس الجاشنكير، غير أن مآذن هذا العصر كان قد غلب عليها استخدام الحجر بدلا من الآجر مثلما حدث في منذنة فاطمة خاتون (٦٨٣هـ/١٢٨٤م) التي استخدمت المقرنصات في نهاية طابقها السفلي كعنصرانشائي لحمل الشرفة الفاصلة بينها وبين الطابق الثاني عوضا عن الشرفة الخشبية الأيوبية (١٤٩٦).

وفي بداية القرن (٨هـ/ ١٤م) ارتفعت المنذنة المملوكية البحرية بإضافة طابق ثالث عليها ذى بدن أسطواني كما حدث في مئذنة خانقاه سلار وسنجر الجاولي (٧٠٣هـ/١٣٠٣م) التي اشتملت بين كل طابقین ـ على شرفة بارزة ترتكز على صدر مقرنص يحيط بها درابزين خشبى، كما اشتملت في بدن طابقها المثمن على ثمان دخلات متشابهة ذات عقود حدوية فتح المعمار في أربعة أضلاع منها أربع فتحات ضيقة للتهوية والإنارة، قابلها في الأضلاع الأربعة الأخرى بأربع مضاهيات، (١٤٩٧) وبنهاية هذا العصر أصبح الجزء المربع من المئذنة قليل الارتفاع وتحسن الانتقال منه إلى المثمن بواسطة مثلثات ركنية، كما صار الجزء الثالث عبارة عن جوسق يتكون من ثمانية أعمدة رخامية تحمل قبة بصلية ظهرت نماذجها بعد ذلك في منذنتي الطنبغا المارداني (٧٣٩هـ/١٣٤٠م) والسلطان حسن (٧٦٤هـ/١٣٦٢م)، وقد غلب على مآذن هذا العصر استخدام الحجر في البناء، والصعود إلى المئذنة من السطح، وإحاطة الشرفات بدروات حجرية أو رخامية ذات شقق مفرغة بزخارف نباتية وهندسية تحيط بها أكتاف صغيرة تعلوها قبيبات بصلية عرفت بالبابات، وتميزت الدورات الوسطى لمآذن هذا العصر باستخدام الحجارة الملونة أوباستعمال الزخارف الهندسية ، أوبعمل كورنيش حجرى بدل المقرنصات مثلما حدث في منذنة قلاوون (٦٨٣ ـ ٦٨٤ هــ/١٢٨٤ \_١٢٨٥م) ومنذنة منجك اليوسفي (٧٥٠هـ/ ١٣٤٩م) وغيرهما، وكان من أحسن أمثلة مآذن هذا العصر مئذنة مسجد المارداني (٧٤٠هـ/١٣٤٠م) ومئلذنة ملدرسة صرغتمش (٧٥٧هـــ/ 7071g)(AP31).

ولعل من أهم ماتميزت به مآذن عصر المماليك البحرية خلال القرنين (٧\_٨هـ/١٣\_١٤م)\_ علاوة على كل ماسبقت الإشارة إليه ـ هو ظهور بعض التأثيرات المعمارية والفنية ولاسيما الأندلسية والسورية والمغولية التي تسللت إليها عندما هاجر بعض الأندلسيين إلى مصر في محاولة لإقناع حكامها بمديد المساعدة لاستردادها من ملوك الأسبان، وظهرت هذه التأثيرات الأندلسية في منذنة قلاوون (٦٨٣ ـ ٦٨٤ هـ/١٢٨٤ -١٧٨٥م) ممثلة في إفريز المقرنصات الذي يعلو القاعدة، وإفريز العقود الزخرفية المحيطة بأعلى الطابق المربع الثاني، وكسوة المعينات الشبكية بالطابق العلوى، كما ظهرت هذه التأثيرات الأندلسية في الزحارف الجصية البديعة التي نشهدها في منذنة الناصر محمد بالنحاسين \_ ٦٩٥ ـ٣٠ ٧٠هـ/ ١٢٩٥ \_ ١٣٠٤م) ، أما التأثيرات السورية التي تتمثل في القواعد المربعة فقد بدأت في الظهور في بعض المآذن المصرية خلال هذا العصر كما حدث في منذنة فاطمة خاتون ( ٦٤٦ هـ/١٢٨٤م) التي لم يبق منها سوى القاعدة المربعة ذات النوافذ الثلاث المقصوصة التي تعلو فتحاتها عقود منكسرة تحيط بها أفاريز بارزة، وكذلك في القاعدة المربعة لمنذنة قلاوون المشار إليها رغم ما فيها من تأثيرات زخرفية أندلسية، بينما ظهرت التأثيرات المغولية في منذنة بيبرس الجاشنكيسر (٧٠٦ ع.٧٠٩ ١٣٠٦/ \_ ١٣١٠م) التي كانت أول مثل من نوعه في مآذن مصر تغطى قمته ببلاطات من القاشاني، وفي منذنتي الناصر محمد بالقلعة (٧٣٥هـ/١٣٣٥م) ولاسيما في تغطية خوذتيهما ببلاطات خزفية خضراء، وتزيين طابقيهما الأسطوانيين بدالات رأسية عبارة عن ضلوع مموجة منكسرة كانت شائعة في قونية (<sup>1 199</sup>).

ولم يختلف شكل المنذنة في عصر دولة المماليك البرجية (١٥١٧- ٩٢١ هـ/ ١٣٨٢ ـ ١٥١٧م) عن شكلها في عصر دولة المماليك البحرية كثيرا وإن غلب البدن الأسطواني على طابقها الأوسط، وبلغ التناسق في نسبها وأشكالها المعمارية والفنية درجة عالية غير

مسبوقة من الرشاقة والجمال وحسن المظهر، وامتلأت المنذنة فيه بزخارف حجرية أورخامية رائعة كما حدث في منذنة الظاهر برقوق (٧٨٦-٧٨٨هـ/١٣٨٤ - ١٣٨٦م) التي طعمت دورتها الوسطى لأول مرة في مآذن مصربالرخام، وزادت فيه حطات مقرنصاتها كما حدث في مآذن خانقاه فرج بن برقوق (٨٠١ ـ ٨١٣ هـ/ ١٣٩٩ ـ ١٤١١م) والمدرسة الأشرفية برسباى (٨٢٩هـ/١٤٢٥م) ومسجد قايتباي بالقرافة الشرقية (٨٧٩هـ/٤٧٤م) وغيرها من المآذن التي شهدت لعصر قايتباي بقمة النضوج المعماري والجمالي، بعد أن أصاب المعماريون في هذا العصر قسطا وافرا من التوفيق في تجميل هذه المآذن بالطاقات الركنية والمقرنصات والخوذات المضلعة أو الدائرية المحمولة على أكتاف أو عمد رشيقة، فضلا عن كسوة بعض قممهابالقاشاني وتلبيس أبدان بعض دوراتهات الأولى بالرخام، (١٥٠٠) ثم تطورت المعذنة المصرية في نهاية هذا العصر لتصبح ذات رأسين كما حدث في معذنة مسجد قاني باي الرماح بالقلعة (٩٠٨ هـ/ ١٥٠٣م) ومنذنة مسجد الغورى بالغورية (٩٠٩ ـ ٩١٠ هـ/١٥٠ ـ ١٥٠ م) ومشذنته بالجامع الأزهر (٩١٥ هـ/١٥١٠م) التي اشتملت على سلمين حلزونيين داخليين لايرى الصاعد فيهما النازل (١٥٠١).

كذلك فقد لحق بطراز المئذنة المصرية في هذا العصر تطور هام آخر تضاءل فيه ارتفاع البدن المربع وأصبح الطابق المثمن هو الجزء الظاهر من المئذنة، واختفت فيه المبخرة أو الخوذة المضلعة ليحل محلها جوسق قائم على أعمدة تتوجه قبة بصلية صغيرة مدببة الطرف كما حدث في مئذنة قايتباي (۸۷۷ ـ ۸۷۹ هـ/ ۱٤۷۲ مي وغيرها، وظل هذا الطراز مستمرا حتى بداية العصر العثماني حيث تنوعت أشكاله وتعددت بخارفه وازدوحت بعض قممه كما أسلفنا، وبذلك أصبح للمئذنة المملوكية البرجية قاعدة مربعة قصيرة أصبح للمئذنة المملوكية البرجية قاعدة مربعة قصيرة يعلوها بدن مثمن في أغلب الأحيان ينتهي بصفوف من المقرنصات الصغيرة التي تحمل شرفة الأذان، ثم يأتي

بعد ذلك الجوسق العلوى المثمن أو المستدير ذو الجدران المصمتة أو المفرغة، وتعلوه قمة على شكل قلة يتوجها غطاء كمثرى (١٥٠٢).

أما في العصر العثماني فقد ظهر في أركان المنشأة الدينية طراز جديد من المآذن يشبه المآذن التركية التي شاعت بالقسطنطينية متطورة عن النظام السلجوقي، وكانت عبارة عن قاعدة مربعة يعلوها فوق أربع مناطق انتقال هرمية \_ بدن مضلع مرتفع يشتمل على شرفتين أوثلاث وينتهى بقمة مخروطية مدببة كانت تصفح في أغلب الأحيان بالرصاص كما حدث في مآذن مسجد سليمان باشا (سارية الجبل) (٩٣٥ ـ ٩٣٦ هـ/ ١٥٢٨ ـ١٥٢٩م) ومسجد سنان باشا (١٠٠٠هـ/١٥٩١م) ومسجد الملكة صفية (١٠١٩هـ/ ١٦١٠م) ومسجد عشمان كتخدا (١١٤٧ هـ/١٧٣٤م) وغيرها من المآذن التي ظل طرازها شائعا في عمارة مصر الإسلامية حتى القرن (١٣ هـ/١٩م) ومن أحسن أمثلته منذنتي مسجد محمد على باشا بالقلعة (١٢٤٦ ـ ١٢٦٥ هـ/١٨٣٠ \_ 1141g) (4161).

وصفوة القول أن أشكال المآذن في العمارة الإسلامية عامة كانت قد اختلفت باختلاف البلدان التي أنشئت فيها - اختلافا جوهريا، فقد عملت مخروطية الشكل في بلاد الفرس، ومربعة في إفريقية والأندلس، وأسطوانية ذات مطفأة في أعلاها في تركيا، ومتنوعة الشكل في كل دورة من دوراتها في مصر، (١٥٠٤) كذلك توقفت مادة البناء التي استخدمت في تشييد هذه المآذن على مواد البناء التي استخدمت المستعملة في كل بلدان العالمين العربي والإسلامي، عيث غلب فيها استخدام الحجر في أسبانيا ومصر، وغلب استخدام الطوب في المغرب والعراق وإيران وأفغانستان، بينما غلب استخدام المادتين معا في وأفغانستان، بينما غلب استخدام المادتين معا في الهند (١٥٠٥)

وقد ورد ذكر المنذنة في الوثائق المملوكية ـ إلى

جانب التسمية المشار إليها - بلفظ المنار حيث جاء في موضع من وثيقة وقف مدرسة الغورى أن «في طرفها الغربي منار مربع يشتمل على ثلاثة أدوار يعلو الدور الثالث منها أربع خوذ كل خوذة منها في دور مستقل محمولة على أربع دعائم وبكل خوذة ثلاث صوارى برسم الثريات، وفي موضع آخر من نفس الوثيقة: «ووقف منارة الشريف للإعلام بالأذان الشرعي في أول دخول الصلوات الخمس وتسبيح الله في الأسحار». (١٥٠١).

## Ablution fountain, lav-)، ميضأة ٣١٨. atory)

وَضُو وجه الرجل وصاءة (بفتح الواو وضم الضاد): حسن وجمل ونظف، والوضاءة: الحسن والنظافة، والوضوء (بفتح الواو) الماء الذي يتوضأ به، والوضوء (بضم الواو): التوضو، وهو شرعا بعد النية - الغسل والمسح لأعضاء الجسم الأربعة وهي الرأس والوجه واليدان والرجلان، والميضأة: المطهرة التي يتوضأ منها (١٥٠٧).

ويقصد بالميضاة في المصطلح الأثرى المعمارى المكان الذي يتوضأ منه الناس في الأبنية المساجدية، لأن الوضوء كعمل من أعمال النظافة الجسدية التي لابد منها لأداء الصلاة استكمالا لطهارة الجسد قبل التوجه إلى لقاء الله عز وجل وعبادته، كان يجعل الميضاة في كل مسجد أو مدرسة ضرورة من الضرورات التي لايستغنى عنها، ومع ذلك لم تعرف المساجد المبكرة في مصر عنها، ومع ذلك لم تعرف المساجد المبكرة في مصر العاص بالفسطاط عند بنائه سنة (٢١ / ٢١٦م) العاص بالفسطاط عند بنائه سنة (٢١ / ٢١٦م) يقول المقريزي ملحقة بجامع ابن طولون من خارجه يقول المقريزي ملحقة بجامع ابن طولون من خارجه رغب في تنزيهه عن النجاسات التي تكون فيها، كما رغب في تنزيهه عن النجاسات التي تكون فيها، كما رغب في تنزيهه عن الأعمدة التي كانت تؤخد من المعابد الوثية (١٥٠٨).

وكانت الميضأة المبكرة - في غالب الظن - عبارة عن أحواض عادية مجصصة بالخافقي لغرف الماء مالبثت . بمرور الزمن .. أن تطورت تطورا كبيرا حتى صارت عبارة عن قباب في وسط الصحون تحيط بها مقاعد يتقدمها حنفيات للوضوء، ثم أحواش مكشوفة غير مسقوفة زودت بالأنابيب والأقنية والجحارى ودورات المياه، وفرشت أرضياتها بالبلاطات الحجرية، وغطيت سقوفها بالقباب حتى صارت الميضأة ولاسيما في القرنين (٧-٨هـ/١٣ ـ ١٤م) وحدة معمارية قائمة بذاتها تحتل صحون الأبنية المساجدية إذا كانت مجرد حوض للوضوء كما حدث في مدرسة السلطان حسن (٧٥٧ \_٧٦٤هـ/ ١٣٥٦ \_ ١٣٦٢م) وغيرها، أو تـقـام خارج المسجد أو عند نهايته الجنوبية إذا كانت تشتمل على دورة مياه كما حدث في مدرسة الظاهر برقوق بالنحاسين(٧٨٦\_٧٨٨هـ/١٣٨٤ م)وخانقاه فرج بن برقوق بالقرافة الشرقية (٨٠١ - ٨١٣ هـــ/۱۳۹۹ ــ ۱ ۱ ۱ ۱ م) ومدرسة أبي بكر مزهر بالجسمالية (١٤٧٩هـ٧٩١ ـ٠٨١ م) وغيرها، وكانت هذه الدورات تشتمل على مراحيض صغيرة ذات أرضيات حجرية وسقوف مقبية بكل منها حوض صغير من الحجر للتطهر يغذى بالمياه اللازمة له بواسطة مواسير حجرية أو فخارية داخل الجدران، وتحت كل منها خزان للفضلات، وقد راعي المعمار المسلم في بناء هذه الدورات أن تكون مكشوفة غيرمسقوفة حتى تتعرض لأشعة الشمس والهواء أطول فترة ممكنة من ساعات الليل والنهار، وأن يكون موقعها في غير اتجاه الريح حتى لاتؤذى المصلين، ولذلك وضعت في معظم الحالات في الناحية الجنوبية عند الأسوار الخارجية للمسجد أو المدرسة (١٥٠٩).

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ منها «بالميضأة خمس بيوت (يقصد بيوت راحة أو مراحيض) وحوض ومعازل»، «(ميضأة) مبلطة بالحجر الأحمر بها حلقة كراسي لكل منها حوض برسم الاستنجاء عدتها أحد وعشرون (تشتمل) على طهر وفسقية كبرى مربعة بوسطها فوار نحاس في

صحن رخام أبيض.. .. وعلى حوض مغطى به مزاريب برسم الحنفية ومسطبة برسم قماش المتوضئين ومنافع ومرافق وحقوق» (١٥١٠).

ويرتبط بمصطلح الميضأة ثلاث مصطلحات وثائقية أخرى أولها «حنفية» بمعنى قطعة مقوسة من خشب كانت تركب على فتحة الماسورة التى توصل المياه لحوض الوضوء وتستخدم من خلال تحريكها لفتح أو إغلاق هذه الماسورة، وقد جاء ذكرها فى الوثائق المملوكية بصيغة «.. مما تشتمل عليه حوض مغطى به مزاريب برسم الحنفية»، وثانيهما «فلكة» بمعنى كتلة

دائرية غير حاملة من الخشب أو الحجر أو الرخام استحدمت كمركز تتجمع فيه توصيلات المياه لتنتهى بأربعة مزاريب أوحنفيات من النحاس تمد المتوضئين بالمياه اللازمة للوضوء، وقد وردت في الوثائق المشار إليها بصيغة».. وبوسط الميضأة فلكة حجرا منقوشة مدورة ومزاريب نحاس»، وثالثها «معزل» بمعنى قناة لصرف المياه وقد أشير إليها في ذات الوثائق بصيغة «رواق بتخاين ومعازل ومنافع وحقوق»، «ميضأة خمس بيوت وحوض للوضوء وتخاين ومعازل ومنافع

### ۳۱۹. نافذة . . (Window شكل ۱/۲٤٧ ـ ۲۱۷۷)

نَفَذ السهم (بفتحتين) : خرق الرمية وخرج منها، ونفذ الأمر: مضى وجرى، ونفذ الطريق: عم مسلكه لكل أحد فهو نافذ، ونوافذ الإنسان : كل شيء يوصل إلى النفس فرحا أو ترحا كالأذنين والعينين، والنَّفَذ (بتشديد النون وفتحها وفتح الفاء) : إمضاء الشيء وإبرامه، والخرْج (بفتح الميم والراء وسكون الحاء) والخلص، والنافذة \_ جمع نوافذ \_ الفتحة في الجدار ينفذ منها الضوء والهواء إلى داخل البناء (١٥١٣).

ويستخدم لفظ النافذة في المصطلح الأثرى المعمارى للدلالة على الطاقة التي تخترق الحائط من جانب إلى آخر بغرض التهوية والإنارة أيا ما كان شكلها، وقد عرفت العمارة الإسلامية أنواعا مختلفة من النوافذ كان منها المستطيل والمربع والدائرى والبيضاوى ونحو ذلك، وعادة ما كانت النوافذ المستطيلة ذات أعتاب بسيطة خالية من الزخارف أحيانا، أو ذات أعتاب منقوشة بزخارف نباتية وهندسية وكتابات عربية أحيانا أخرى، أو ذات عقود مختلفة كانت تحاط هنا وهناك بعصابة من الختاف المقاء أو مشهرة أحيانا ثالثة، وبهذه الطرق أحجار ملونة بلقاء أو مشهرة أحيانا ثالثة، وبهذه الطرق الختلفة كانت عقود النوافذ المستخدمة في العمارة الإسلامية تفي جيدا بالغرض منها سواء من حيث القواعد الآلية البنائية أو من حيث سهولة تنفيذها مما كان يعطى لواجهات العمائر الأثرية شكلا رائعا يكسر الملل الناتج عن رؤية مساحات رأسية وعرضية كبيرة مصمتة كبيرة

وقد بدأت النوافذ في العمارة الإسلامية في مصر بسيطة متواضعة عملت المطلات منها على صحون الأبنية الداخلية كبيرة وواسعة لتزويد هذه الأبنية بالإضاءة والتهوية اللازمة لها، بينماعملت المطلات منها

على الشوارع والطرقات ضيقة عالية حتى لاتكون سببا فى جرح حرمة من بالداخل، ويروى فيما سبقت الإشارة إليه فى الدور والمنازل - أن خارجة بن حذافة كان قد ابتنى له غرفة فى الفسطاط جعل لها كوى على الطريق، فأرسل عمرو بن العاص بذلك إلى الخليفة عمر بن الخطاب فأمر بقوله «أدخل هذه الغرفة وانصب فيها سريرا (أى مقعدا) وأقم عليه رجلامتوسط الطول، فإن أطل من هذه الكوى فاهدمها»، ففعل ذلك عمرو وجدها غير مجروحة من الطريق أو جارحة له فاقرها، وسن المسلمون بذلك أول الشروط الشرعية فاقرها، والنجاعية الواجبة فى فتح الشبابيك والنوافذ (١٥١٤).

ولكن مالبثت هذه الفتحات والنوافذ أن نظمت في أواخر العصر الفاطمى – لأول مرة في واجهات العمارة الإسلامية في مصر – داخل حنيات أو دخلات معقودة مدببة تتوجها خطوط مستقيمة كما حدث في واجهة جامع الصالح طلائع (٥٥٥ه –/ ١٦٠م)، ثم تعددت النوافذ خلال العصر المملوكي البحري داخل الحنيات أو الدخلات المعقودة بعقود مدببة كما حدث في واجهة قبة قبة قلاوون (٦٨٣ –١٤٨٨ هـ/ ١٢٨٤ من النوافذ أحدهما سفلي مستطيل والآخر علوي عبارة من النوافذ أحدهما سفلي مستطيل والآخر علوي عبارة عن قندليات بسيطة، وتطور الأمر بعد ذلك حتى صارت النوافذ داخل حنايا ذات صدور مقرنصة كما حدث في واجهتي مدرستي زين الدين يوسف حدث في واجهتي مدرستي زين الدين يوسف هـ/ ١٣١٩م) (١٥١٥)

ولعل أبرز أنواع النوافذ التي استخدمت في العمارة الإسلامية في مصر على الإطلاق هي النوافذ المعروفة بالقندليات التي وجدت في واجهات العمائر الأثرية مغشاة بأحجبة من الحجر أو الجص الخرم، أو بأحجبة

من الجص المعشق بالزجاج الملون، أوبأحجبة من خشب الخرط، وكانت النوافذ في هذا النوع تجمع أزواجا في بعض الأحيان فيما عرف بالشباك التوأم، أو تجمع أكثر من ذلك في أحيان أخرى فيما عرف بالقندلية المركبة، وفي هذه الحالة كان ارتفاع كل نافذة قدر ثلاثة أو أربعة أضعاف عرضها، وعادة ماكانت توضع في صفين أحدهما سفلي مستطيل والآخر علوي دائري أو بيضاوي، وبذلك انقسمت القندليات إلى نوعين أحدهما قندليات بسيطة تتكون من فتحتين سفليتين مستطيلتين متجاورتين ذواتي عتبتين مستويتين أو عقدين تعلوهما قمرية دائرية أوبيضاوية ، والآخر قندليات مركبة تتكون من أكثر من فتحتين سفليتين وأكثر من فتحة علوية كأن تكون ثلاث فتحات سفلية مستطيلة متجاورة معقودة أو غيرمعقودة تعلوها ثلاث فتحات دائرية أو بيضاوية في صفين بأسفلهما اثنتان وبأعلاهما واحدة أو أكثر من ذلك في الصفين، وكان من المعتاد أن توضع القمريات الدائرية المنفردة غالبا في جدار القبلة فوق المحراب، كذلك فقد عمل المعمار المسلم في أبدان المآذن نوافذ ضيقة محلاة الرؤوس كما حدث في معذنة السلطان الظاهر برقوق (٧٨٦ \_٧٨٨هـ/ ١٣٨٤ \_١٣٨٦م) وغيرها، وعمل في أسوار القلاع والحصون نوافذ أخرى ضيقة من الخارج وواسعة من الداخل عرفت بشقوق السهام كانت تستخدم ـ بالإضافة إلى التهوية والإنارة ـ في رمى السهام ونحوها للدفاع عن القلعة أو الحصن (١٥١٩).

وصفوة القول أن النافذة القمرية هي المصطلح الذي ساد استعماله في العصر المملوكي للدلالة على الشبابيك التي كانت تغشى بأحجبة من الجص الخرم أو الحجر غالبا، أو بأحجبة من خشب الخرط أحيانا عرفت في هذه الحالة بقمرية خركاة، وكانت القمرية إما مستديرة مقنطرة شاع استخدام الزجاج الملون المعشق فيها منذ منتصف القرن (٩هـ/١٥)، وجرت العادة أن تفرغ بأشكال زخوفية نباتية وهندسية وكتابية مما كان له من المفردات الحرفية مالايقل تنوعا عن مصطلحات النجارة والرخام، فوصف بعضها أحيانا بأنه مصطلحات النجارة والرخام، فوصف بعضها أحيانا بأنه

شباك من الجص المفرغ مدورات بداخلها وردة مورقة على (١٢) تحيط بها سباحة ثم بردورة، ووصف بعضها الآخر بأنه يتكون من ترس (١٢) نجمة مخمسة ومسدسة دقماق، وقد عرفت فتحة القمرية أيضا بالشند، وعرفت مجموعة الشند بالقندلون، وكانت تغطى من الخارج بشريط أوبشبكة من النحاس أو السلك الرفيع للمحافظة على ما بداخلها من زخارف مخرمة أو زجارج معشق (١٥١٧)

### ۳۲۰. نافورة . فوارة : (Fountain شکل ۲۲۸)

نفر القوم نفورا (بفتحتين): أعرضوا وصدوا، ونفروا وفرا: (بفتح النون وسكون الفاء في الثانية): سارعوا وساروا، والنفر (بتشديد النون وفتحها وسكون الفاء): المسارعة، ويوم النفر: الذي ينفر فيه الحجاج من منى إلى مكة وهو الثالث من يوم النحر، والاستنفار: النفور، مصداقا لقوله تعالى ﴿حمر مستنفرة ﴾ أي نافرة مذعورة، والنفر (بتشديد النون وفتحها وفتح الفاء): جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة أو إلى سبعة، والنافورة: صنبور أو نحوه يندفع منه الماء إلى أعلى بالضغط لتبريد الهواء وتجميل المكان، وتكون في الدور أو الحدائق أو الساحات (١٥١٨).

وتأتى النافورة أو الفوارة فى المصطلح الأثرى المعمارى للدلالة على حوض أو بركة أوفسقية يتوسطها أنبوب عمودى ضيق من نحاس أو رصاص يتصل بخزان مرتفع للمياه لكى يندفع الماء ـ طبقا لنظرية الأوانى المستطرقة ـ من النافورة عاليا عن مستواه فى الحوض أو الفسقية حتى يعود ـ طبقا لنظرية الجاذبية الأرضية ـ متساقطا إليها منصرفا فى مجار خاصة، وكما أطلق الجزء على الكل فيما يتعلق بالقبة التى هى جزء من الضريح أو المشهد، أطلقت النافورة على البركة أوالفسقية رغم أن الأولى هى جزء من الثانية، وقد عرفت هذه النوافير منذ العصرين اليونانى والرومانى وانتشرت بصفة خاصة فى إيطاليا، ثم انتقلت إلى

العمارة الإسلامية وعملت في صحون المساجد والمدارس، وقاعات الاستقبال في القصور والمنازل، وأواوين الحمامات وساحات المدن والحدائق بقصد الاستعمال والزينة وترطيب الجو ولاسيما في أيام الحر والجفاف وأحيانا ماكانت تتعدد النوافير في البركة الواحدة لزيادة أوجه الاستفادة منها (١٥١٩).

Painting, engraving):۳۲۱. نقش . نحت (۲/۲٤۹،۱/۲٤۹)

نقش الشوكة (بفتحتين): استخرجها بالمنقش (بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف)، ونقش الشيء انتفه، والنقش (بتشديد النون وفتحها وسكون القاف): النتف بالمنقاش، ونحت الشيء (بفتحتين): قشره وبراه، ونحت التمثال: سواه وأكمل شكله، ونحت الجبل: قطعه، والنحت: هو قطع الأشكال والزخارف دون فصلها عن السطح المعمولة فيه، ومنه والنحت البارز (High relief) الذي يقارب التجسيم، والنحت العائر (Bas relief) الذي تكون عناصره الزخرفية غائرة عن السطح، والنحت البسيط سكل الروزيبدو ناتنا أحيانا مثل لوحات النحت الإغريقي أو خفيفا غائرا مثل لوحات النحت المصرى القديم ولاسيما في عصر الدولة القديمة (١٥٢٠).

ويقصد بالنقش أو النحت في المصطلح الأثرى الفنى تزويق الأشياء بالألوان المختلفة، وحفر الفضة والفصوص الحجرية الثمينة بآلة صغيرة تعرف بالمنقاش، وكلاهما من ثم هو فن نقش أو قطع أو حفر رسوم أو أشكال بارزة أو غائرة على الحجر والرخام والمعدن والخشب والعظم والعاج ونحوها مما تستخدم فيه مجموعة كبيرة من الآلات والأدوات اليدوية كالأزميل والمثقاب والزنبة والمطرقة و المنقاش والمتنار وغيرها، وقد أشارت بعض المراجع العربية إلى هذا المصطلح بلفظين أحدهما «تزويق» بمعنى دهان الخشب والزجاج والجدران وغيرها بالألوان والأصباغ المختلفة،

والآخر «رقش» بمعنى نقش فيه كدرة وسواد أونقط سوداء وأخرى بيضاء (١٥٢١).

وقد جاء هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي أيضا بثلاثة ألفاظ أولها «منقوش» بمعنى ملون فقيل « وزرة رخام دايرة منقوشة ملمعة بالذهب» وثانيها «منمق» وثالثها «منوق» بمعنى ملون بالزاووق وهو الاسم الفارسي للزئبق الذي كان يجعل في الطلاء من الذهب فيطير عند دخوله في النار ويقى بعده الذهب ملمعا به، ثم صار التزويق بعد ذلك يعنى التزيين والتحسين وإن لم يكن فيه زئبق (١٥٢٢).

### ٣٢٢. نورة (Lime)

النُّور (بتشدید النون وضمها) - جمع أنوار : الضوء، وتموجات مغناطیسیة تعین علی رؤیة الأشیاء، والنور أیضا : زهر النبات واحدته نَوْرة (بفتح النون وسكون الواو)، والنُّور (بتشدید النون وفتحها وفتح الواو): جماعة من الناس دأبهم الترحال من مكان إلی آخر ینتشرون فی أنحاء مختلفة من العالم، والنائرة: العداوة والشحناء مشتقة من النار، وتَنَوَّر النار من بعید (بفتح التاء والنون وتشدید الواو): تبصرها، وتنور الحائط: تطلی (بتشدید اللام وفتحها) بالنورة، وهی الحائط: تطلی (بتشدید اللام وفتحها) بالنورة، وهی بعض المواد الأخرى - الصهاریج والأحواض والحمامات بعض المواد الأخرى - الصهاریج والأحواض والحمامات ونحوها (۱۵۲۳).

ويأتى لفظ النورة في المصطلح الأثرى المعمارى للدلالة في ذات المعنى المشار إليه على حجر جيرى يحرق ويصنع منه الكلس، وتكثر محاجر هذا النوع من الأحجار في بلدان العالم العربي، ومنه فيما جاء بكتاب عصر الولاة على بعد ثمانية كيلو مترات من مكة جبل يقال له جبل النورة، كانت تؤخذ منه الحجارة الكلسية وتحرق لاستخراج الجير الذي يتم استخدامه في طلاء الجدران، ومنه أيضا فيما جاء في التعليق على نهاية الرتبة بيت النورة في الحمام، وهو المكان الذي تطلى فيه بواطن الشقوق الحائطية لإزالتها (١٥٢٤).

### ۳۲۳ . هاتای : (Hatayi شکل ۲۵۰)

هَيْت (بفتح الهاء وسكون الياء) : هلم وتعال، مصداقا لقوله تعالى ﴿وغلقت الأبواب وقالت هيت لك ﴾، وهات (بكسر التاء) للمفرد المذكر: أعطنى، وللمفرد المؤنث: هاتى، وللمثنى: هاتيا، وللجمع : هاتوا، مصداقا لقوله جل ثناؤه ﴿قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ﴾، وهاتاى كلمة تركية أطلقها الأتراك على موطنهم الأصلى في التركستان الشرقية (١٥٢٥).

أما في المصطلح الأثرى الفني فإن هذه الكلمة تعني نوعا من الزخرفة الإسلامية - تشبه الزخرفة التي عرفت بطراز رومى \_ تجلت فيها الروح الصينية بشكل واضح لأن الأتراك كانوا قد تأثروا في مواطنهم الأولى بكل من الفنون الصينية والإيرانية، وتسمية هذا النوع من الزخرفة بالهاتاى يعنى من ثم إما أن يكون مصدره الأصلى منطقة التركستان الشرقية بعد أن أخذه الأتراك من جيرانهم الصينيين وطوروه على منتجاتهم الفنية محورا ومنسقا، وإما أنه كان من ابتكار العثمانيين أنفسهم خاصة أنهم كانوا قد عرفوا بالحس المرهف وحب الجمال والتأنق فيما قاموا بصناعته أيام بداوتهم من الخيام والسجاجيد والسروج والأقمشة والأواني وغيرها مما كان يزين بشتى العناصر الزخرفية الجميلة، وأيا ما كان الأمر بالنسبة للموطن الأصلى لهذه الزخرفة فإنها كانت تتألف في مزيج من العناصر الفنية الصينية والإيرانية ـ من المروحة النخلية، والسحب الصينية المعروفة باسم تشى تشى (Tchi Tchi) ومن الفروع النباتية الإيرانية، وكثيرا ما مزج العثمانيون زخرفة الهاتاي بزخرفة الرومي في تكوينات فنية تعدآية من آيات الإبداع في الفنون الإسلامية عامة والتركية خاصة (١٥٢٦).

### ۳۲۶. هـــلال (Crescent ـ شـکــل (۲/۲۰۱٬۱/۲۰۱

هَلُ (بتشديد اللام وفتحها) : ظَهَر وبان، والهلة : المرة من هَلَ، وأَهَلُ : طلع أوخرج أو ظهر، والهلال : غُرة القمر إلى سبع ليال من الشهر، والقمر في آخر الشهر من ليلة السادس والعشرين إلى آخره، والهلال أيضا حمع أهلة \_: شعار لبعض الدول الإسلامية يقابل شعار الصليب عند الدول المسيحية، والماء القليل في أسفل البئر، والدفعة من المطر، والهلُ (بكسر الهاء وتشديد اللام وضمها) : استهلال القمر، وهلل الرجل (بالفتح) : قال لا إله إلا الله، وتهلل السحاب ببرقه: تلألأ، وانهلُ المطر و بتشديد اللام وفتحها) : هطل بشدة تلألاً، وانهلُ المطر و بتشديد اللام وفتحها) : هطل بشدة

وقد ظهر الهلال كعنصر زخرفى لأول مرة فى الفنون الإسلامية مع نجمة خماسية على الدراهم التى ضربها كل من معاوية وزياد ابنى أبى سفيان ويزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان على الطراز الساسانى، واستمر ظهوره على السكة حتى العصر المملوكى حيث وجد ضمن العناصر المنقوشة على عملة السلطان الظاهر برقوق (٧٨٧\_ ٨٠١ هـ/١٣٩٨ وابنه الناصر فرج (١٠٨ ـ ٨٠١ هـ/١٣٩٨ الخيل الملكية فى فارس، ومنها انتقل إلى سروج الخيل الملكية فى فارس، ومنها انتقل إلى سروج الخيل المناصر في مخلفات الظاهر لإعزاز دين الله (١٠٤٠ ـ ٢٧٠ هـ/١٠٣١) واستعمل فى ذات الحقل أيضا خلال العصرين واستعمل فى ذات الحقل أيضا خلال العصرين السلجوقى والعثمانى (١٥٢٨).

أما في العمارة والتحف الأثرية المنقولة الأخرى فقد وجدت رسوم الأهلة على بعض الأواني الخزفية الفاطمية طبقا لما عثر عليه في الفسطاط من قطع يرجع

تاريخها إلى القرنين (هـ٦ هـ/ ١١ ـ ١٦م) ، وعلى جلود الكتب وأطراف السجاجيد السلجوقية بقونية ، وعلى بعض وعلى بعض الخانات الأثرية بالأناضول ، وعلى بعض الأوانى الفضية والبرونزية المكفتة التي ترجع إلى القرن (٧هـ/١٣٩م) ، وأغلب الظن أن استخدام الهلال الذي كان يتوج القباب والمآذن في العمارة الإسلامية موازيا لاتجاه القبلة كان يرجع \_ في غالب الظن \_ لعدة أسباب أولها استخدام الأشهر القمرية في التقويم العربي الإسلامي وكان الهلال خير معبر عن ذلك، وثانيها رمزية الهلال للنور الذي كان يدد ظلمات الأرض عند

ظهوره، وثالثها وأهمها أنه قد يكون تعبيرا عن ظهور الإسلام نفسه الذي أخرج الناس من ظلمات الجاهلية والشرك بالله إلى نور الحق والإيمان (١٥٢٩).

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي للدلالة على كل شكل يشبه الهلال رسما زخرفيا أوشكلا تصنيعيا من حديد أونحاس أوخشب اعتاد المعمار المسلم أن يتوج به قمم القباب والمنارات كرمز للإسلام من ناحية وعلامة تحديد لاتجاه القبلة من ناحية أخرى، وجاء ذكره في هذه الوثائق بصيغة «قبة مغلفة بالرصاص يعلوها هلال»، «خوذة القبة بها هلال».

## ۳۲۰ واجهة : (Facade شكل ۲۵۲ / ۱. (٥/٢٥٢

الجهة (بكسر الجيم وفتح الهاء) ـ جمع جهات ـ الجانب والناحية، والوجهة (بكسر الواو وسكون الجيم): الموضع الذى يتوجه إليه، والوجه ـ جمع وجوه ـ أول مايبدو للناظر من البدن وفيه العينان والأنف والفم، ووجه الدهر : أوله، ووجه الشيء: نفسه أوذاته أو جهته، مصداقا لقوله تعالى ﴿كُلُ شَيء هالك إلا وجهه﴾، والمواجهة: المقابلة، والموجه (بتشديد الجيم وفتحها) : ماجعل على جهة واحدة لاتختلف (۱۵۳۱)

ومن المعروف أن الواجهات الخارجية للعمارة الإسلامية عامة والإسلامية المصرية خاصة كانت في بداية تشكليها عبارة عن حوائط سميكة مرتفعة خالية من الفتحات، أو ذات فتحات صغيرة عالية تجعل البناء شبيها بالحصن، ثم تطورت هذه الواجهات الخارجية خلال العصر المملوكي تطورا هائلا وأدخل المعمار المسلم عليها كثيرا من العناصر التشكيلية الجديدة ولاسيما الدخلات البسيطة والمقرنصة ذات الفتحات المتعددة، وتنظيم الأسطح المصمتة والمفتوحة، وعمل المداميك الملونة بالأبلق والمشهر، والمزررات المتداخلة نباتيا وهندسيا، والشرافات العلوية المورقة والمسننة، والمداخل التذكارية والعادية وغير ذلك من العناصر المعمارية والفية والمعارية والفية المعارية والفية المعارية والفية المعارية والفية المعارية والمناهر).

والواقع أن الملامح المعمارية والفنية الجديدة التى طرأت على المسطحات الكبيرة لواجهات العمائر الإسلامية في مصر كانت قد بدأت خلال العصر الفاطمي عندما استعملت في واجهة الجامع الأقمر (١٩٥هـ/١١٢٥م) دخلات بسيطة مصمتة تطورات في جامع الصالح طلانع(٥٥٥هـ/ ١١٦٠م) إلى

دخلات معقودة بعقود مدببة تشتمل كل منها على فتحة للتهوية والإنارة، ثم زادت هذه الفتحات في عمائر المماليك البحرية لتشتمل الدخلة الواحدة منها على صفين من الفتحات يعلو أحدهما الآخر كما حدث في واجهة قبة قالاوون (٦٨٣ -١٨٨٤هـ / ١٢٨٤ \_١٢٨٥ م) التي اشتملت\_ إلى جانب هذا التطور نتيجة للحملات الصليبية - على تأثير بيزنطى في شكل الدخلات والفتحات، ثم وجدت أمثلة أخرى لهذا التطورفي مسجد آل ملك الجوكسدار (۱۲۸هـ/۱۲۸۵م حيث اشتملت واجهته على دخلات ذات صدور مقرنصة بكل منها فتحتان تعلو إحداهما الأخرى، وكان آخر ما انتهت إليه فتحات هذه الدخلات ولاسيما في عمائر المماليك البرجية هي القندليات البسيطة والمركبة، وكانت البسيطة منها\_ كما أسلفنا \_ عبارة عن فتحتين سفليتين مستطيلتين معقودتين أو غير معقودتين تعلوهما قمرية دائرية، بينما كانت المركبة تزيد على ذلك في الفتحات السفلية والعلوية على السواء، وقد عملت هذه القندليات بأنماط مختلفة تغشيها أحجبة حجرية أوجصية ذات أشكال نباتية وهندسية، واستطاع المعمار المسلم أن يوزع نسبه المعمارية بين المسطحات المصمتة لواجهات العمائر الأثرية وبين هذه الدخلات ذات الفتحات حتى لايجعل للملل عند المشاهد لهذه الواجهات سبيلا، وبهذا ميزين عناصرها التفصيلية الختلفة تمييزا معماريا وبصريا واضحا وإن احتفظ لها بوحدة عامة تجمع بين عناصرها المختلفة في طابع إسلامي واحد (١٥٣٣).

كذلك فقد استعملت المداميك الحجرية الملونة في واجهات الكثير من العمائر الأثرية الإسلامية ولاسيما المملوكية منها باللونين الأسود والأبيض فيما عرف بنظام الأبلق، أو باللونين الأبيض والأحمر فيما عرف بنظام المشهر، ويغلب على الظن أن هذا التطور الذي حدث

فى واجهات العمائر الإسلامية فى مصر يرجع فى غالب الظن إلى ماكان شائعا فى العمارة البيزنطية التى استخدمت بين المداميك الحجرية بعض مداميك الطوب الأحمر بنظام محدود ومتكرر، وقد أشار البعض إلى دخول هذا التأثير البنائى البيزنطى إلى مصر من العمارة السورية، نظرا لأنه كان قد استخدم فى تزيين واجهات العمائر فى حلب منذ أوائل العصر الأيوبى رغم أنه كان موجودا أصلا فى حصن بابيلون وفى بعض الكنائس القبطية بمصر القديمة، وقد ظهرت أول أمثلة هذا النظام بالنسبة للعمارة الإسلامية المصرية فى واجهة قنطرة الظاهر بيبرس (٦٦٦ هـ/ ١٢٦٦م) وفى جامعه المعروف بالميدان المسمى باسمه (٦٦٦ ٢٦٦م) وفى جامعه المعروف بالميدان المسمى باسمه (٦٦٦ ٢٦٦هـ/ ٢٦٦ على المعروف بالميدان المسمى باسمه (٦٦٦ ٢٦٦هـ/ ٢٦٦ على الصحون فى الأ بنية المساجدية بشكل خاص (١٥٣٤)

أما الأبواب التي عملت في هذه الواجهات ولاسيما التذكارية منها فكانت هي الأخرى اعتبارا من العصر الفاطمي وحتى العصر العثماني تحفا معمارية بلغت حد الروعة والكمال في العصر المملوكي بدولتيه البحرية والبرجية، حيث هيمنت هذه المداخل على تلك الواجهات مساوية لها أحيانا ومرتفعة عنها أحيانا أخرى، واعتاد المعمار أن يجعلها في حجور غائرة تغطيها عقود واعتاد المعمار أن يجعلها في حجور غائرة تغطيها عقود الأناقة المعمارية والإبداع الفنى التي ميزت العمارة الإسلامية عن غيرها من عمائر العصورالسابقة (١٥٣٥)

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي بعدة صيغ منها واجهة مبنى سفلها بالحجر الفص النحيت وباقيها بالكدان والطوب الآجر»، «واجهة حجر مكسور» أي حجر غير منتظم في الحجم والشكل، «واجهة دائرة» أي محيطة بالبناء كله من جميع نواحيه (عدر ١٥٣٦)

### ٣٢٦.وتر: (String. شكل ٢٥٣)

وتر الرجل (بفتحتين): أفزعه، وأصابه بظلم أو مكروه، ووتره ماله: نقصه إياه، مصداقا لقوله تعالى

﴿ولن يتركم أعمالكم﴾ أى لن ينقصكم منها شيئا، ووتر القوس: علق وترها عليها، والوتر (بفتحتين) \_ جمع أوتار شرعة القوس ومعلقها، وضلع المثلث المقابل للزاوية القائمة، والوتر (بكسر الواو وسكون التاء): الفرد، والوترة :الجليدة بين الإبهام والسبابة، ومايوتر (بضم الياء وفتح الواو وتشديد التاء) بالأعمدة من البيت، والمواترة :المتابعة، والتواتر: التتابع، ومنه قولهم: جاءوا تترى أى متتابعين وترا بعد وتر أى فردا بعد فرد (١٥٣٧).

ويأتى لفظ الوتر فى المصطلح الأثرى المعمارى للدلالة على عروق خشبية تمتد بين عقود البناء أو قناطره وبين أعمدته أو دعائمه لتربط هذه الأعمدة أو الدعائم بعضها ببعض من ناحية، ولتستخدم فى تعليق المشكاوات والثريات والمصابيح وغيرها من أدوات الإضاءة من ناحية أخرى، وقد ورد هذا المصطلح فى وثائق العصر المملوكى بصيغة «علو العامود وتر خشب واصل إلى ما يحاذيه، (١٥٣٨)

### ۳۲۷ ورقة نباتية ؛ (Leaf شكل ۱/۲۵4 ، ٤/۲٥٤ )

الورق (بفتحتين) من أوراق الشجر والكتاب، والواحدة ورقة، وهي من النبات أطرافه المنبسطة الناعمة، ومن الكتاب صفائح رقيقة يكتب عليها تصنع من الأنسجة أو الأخشاب أومواد أخرى بعد أن تحول إلى عجينة لينة، والورق أيضا: الكاغد، وهي جلود رقاق يكتب فيها، والورق (بفتح الواو وكسر الراء): الدراهم المضروبة، والوارق: الشجرة الخضراء الورق، والوراق (بتشديد الراء وفتحها): صانع الورق وصاحبه وبائعه (١٥٣٩).

وقد لعبت الزخارف النباتية - كما أسلفنا - دورا بارزا ومهما في تزيين الآثار الإسلامية الثابتة والمنقولة، ويغلب على الظن أن المسلمين كانوا قد أسرفوا في استعمال عناصر هذه الزخرفة لكراهيتهم محاكاة الطبيعة أو تقليدها برسم الأشكال الآدمية والحيوانية التي اعتبرها

الفقهاء مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى معذب صانعها، وبذلك لم يقتصروا في البعد عن محاكاة الطبيعة أو تقليدها على الزخارف الآدمية والحيوانية فحسب، بل تعدوها إلى الزخارف النباتية أيضا مما مكن الباحثين من تتبع أطوار هذه الزخارف من خلال المراحل المختلفة التي مرت بها ابتداء من المحاولات المبكرة للبعد عن الطبيعة حتى وصولها إلى التحوير الكامل عنها، ولعل أهم مايؤيد ذلك تلك الزخارف المسماة بالأرابيسك، وهي أكثر الزخارف النباتية المحورة ذيوعا وانتشارا في الفنون الإسلامية عامة، وتتكون من تفريعات وجذوع منثنية متشابكة تتتابع فيها رسوم محورة ترمز إلى الوريقات والزهور، ومن المعروف أن التحوير في الزخارف النباتية كان قد بدأمنذ العصر البيزنطي واستمر خلال العصر الأموى، رغم أن زخارفه كانت تشتمل على عناصر طبيعية كثيرة، كما حدث فى قصر الحير الشرقى الذى يرجع تاريخه إلى سنة ( ١٥٤٠). ( ١٥٤٠).

أما التحوير الكامل في هذه الزخارف فلم يبدأ في الظهور على العمائر والفنون الإسلامية الا اعتبارا من القرن (٣هـ/٩م) ،ونشاهد أحسن أمثلته في الزخارف الجصية التي عثر عليها في مدينة سامرا بالعراق وخاصة في طرازها الثالث الذي أتى إلى مصر مع ابن طولون وعملت أبدع أمثلته في زخارف جامعه الكبير بالصليبية ولاسيما في بواطن العقود فوق الدعامات، ومع أن الزخارف النباتية كانت قد سارت بذلك في طريق التحوير فإنها كانت قد خضعت خلال القرنين (٤ ـ٥ هـ/ ١٠ ـ ١١م) إلى قواعد ثابتة من التناسق والتناظر، ومن تعميق حفر أرضيتها حتى تكون عناصرها الزخرفية أكثر وضوحا، وحتى تكون مع المحافظة على انسيابها أكثر تناسقا وتماثلا،(١٥٤١) واستمر هذا الاسلوب التحويري خلال العصرين الأيوبي والمملوكي ولو أن ذلك لم يمنع من وجود بعض الموضوعات الزخرفية التي كانت تميل كثيرا إلى محاولة تقليد الطبيعة و محاكاتها، ويغلب على الظن أن الفن الصيني

القديم كان قد لعب على يد المغول دورا كبيرا فى ظهور هذا التأثير على الآثار الإسلامية فى إيران، ومن ثم فى كل من الشام ومصر (١٥٤٢)

وتنقسم العناصر الزخرفية النباتية التي وجدت على الآثار الإسلامية إلى قسمين أولهما زخارف نباتية منفردة وثانيهما زخارف نباتية بمثابة أرضية أومهاد تقوم عليها عناصر زخرفية أخرى هندسية وحيوانية وكتابية بحيث تبدو الزخارف فيها على مستويين يزيد ويكمل كلاهما بهاء الآخر ورونقه، ولعل أهم عناصر الزخرفة النباتية التي وجدت على الآثار الإسلامية كعنصر زخرفي هي ورقة العنب الثلاثية وأجزائها ذات الفص الواحد وذات الفصين، وبعض نماذج من الورقة التركية المعروفة باسم رومي وورقة الأكنتس ـ (شوكة اليهود) والمراوح النخيلية الكاملة وأنصافها والورود المختلفة ذات الفصوص الثلاثية والرباعية والخماسية الثمانية، والأشجار ولاسيما شجرة السرو، ومن المعروف أن الأوراق النباتية ذات الفصوص الآحادية والثنائية والثلاثية كانت قد وجدت كثيرا على مختلف الآثار الإسلامية الثابتة والمنقولة ولعبت في الزخارف النباتية ـ كما أسلفنا ـ دورا مهما ورئيسيا، أما الورقة التركية المعروفة باسم رومي فهي اصطلاح فني أطلقه الأتراك على نوع من الزخارف النباتية الحورة كان أقرانهم القاطنون في وسط آسياهم أول من استعملها، ثم انتشر هذا النوع من الزخارف النباتية المحورة كان أقرانهم القاطنون في وسط أسياهم أول من استعملها، ثم انتشر هذا النوع من الزخارف الورقية بعد ذلك إلى كل أنحاء العالم الإسلامي، ولا سيما عند السلاجقة الذين اكثروا من استعمالها حتى أصبحت من أهم المدارس الفنية في عهدهم في إيران والأناضول، ولما كان الأتراك هم الورثة الحقيقيين لكل من هؤلاء وأولئك، فقد ورثوا كذلك أسلوبهم الفني وطوروه، وأطلقوا عليه الاسم الذي كان يعرفه به أسلافهم في الأناضول وهو الروم فتشابه بذلك مع الأسلوب الذي اطلق الأوربيون عليه اسم أرابيسك، وكان\_ كما أسلفنا\_ عبارة عن زخرفة نباتية تتكون من فروع وجذوع وأوراق تنثنى وتتشابك وتتتابع فيها رسوم محورة ترمز إلى الوريقات والزهور نقشت بطريقة أبعدتها كثيرا عن أصولها حتى أصبح من الصعب معرفتها، ومن ثم فقد أطلق الأوربيون على هذا النوع من الزخارف النباتية المحورة اسم الجنس الذى ابتكره وأكثر من استعماله في فنونه التطبيقية وهو الجنس العربي (١٥٤٣).

وإلى جانب الورقة الثلاثية وورقة رومي كان لورقة الاكتتس في المراحل الأولى من تطورالزخرفة الإسلامية دور لايقل أهمية عن الدور الذي لعبته زهرة اللوتس في المزخارف المصرية القديمة، وكان للمراوح النخيلية الكاملة وأنصافها نفس الدور إن لم يزد عليه، ونرى أجمل صورها الكاملة وأنصافها في زخارف المشكاوات الزجاجية وزخارف الحزف المرسوم تحت الطلاء مما يحتفظ به متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، وقد اتخذت يحتفظ به متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، وقد اتخذت أشكالا متباينة تكون بعضها من ورقة محورة كاملة، وتكون بعضها الثاني من نصفي مروحتين ثنائيتين قد تكونا محورتين، وتكون بعضها الثالث من نصفي مروحتين ثنائيتين قد تكونا محورتين، وتكون بعضها الثالث من نصفي مروحتين ثنائيتين قد مروحتين من نصفي

أما زخارف الأزهار فقد كانت ظاهرة وجدت في فنون مختلف العصور التاريخية، فالزهرة الرباعية الأوراق مثلا هي زهرة مصرية قديمة استمرت خلال العصرين الإغريقي والبيزنطي، ثم انتقلت إلى فنون العصرين القبطي والإسلامي، وكذلك كانت الأزهار الخماسية والسداسية والثمانية تشبه إلى حد كبير زهرة الأقحوان المصرية، واستمرت خلال العصور الإغريقية والرومانية والبيزنطية حتى وصلت إلى العصرين القبطي والإسلامي أيضا، ويغلب على الظن أن أشكال هذه الازهار كانت قد تطورت خلال القرن (٩هـ/١٥م) إلى شكل تحويري يتألف من اثنتي عشرة وريقة، وغير خاف في هذا الصدد ماكان لزهرة اللوتس من مكانة خاصة في الزخرفة المصرية القديمة، ونرى أمثلتها واضحة على مختلف الآثار الفرعونية المعمارية والمنقولة، وقد ظهرت نماذجها لأول مرة في الفن الإسلامي عسلسي خسزف السرقة إبان القرن(۹هـ/ ۱۲م)،(۱۰٤٤) ثم كثر استعمالها في

خزف سلطان آباد فی أواخر القرن(۱۳–۱۳۱۸) وظهرت بعد ذلك علی آثار وتحف العصر الملوكی بین القرنین (۷–۹ هـ/۱۳ ـ ۱۵م)، كذلك كان من بین القرنین (۷–۹ هـ/۱۳ ـ من بکثرة فی زخارف العصرین الأشجار التی استخدمت بکثرة فی زخارف العصرین المملوكی والعثمانیة شجرة السرو التی أکثر الأتراك من استخدامها فی فنونهم الختلفة إلی جانب أشجار الدوم والنخیل لأنها كانت رمزا للخلود فی رأیهم لدوام خضرة أوراقها فی كل فصول السنة، فعبرت بذلك عن الحیاة الخالدة وتشابهت مع علامة عنخ فی الفن الحسری القدیم ومع شجرة الحیاة الحیاة المفان الترکی استخدام هذه الساسانی،ومن هنا أکثر الفنان الترکی استخدام هذه الشجرة علی أهم الأجزاء فی عمارته کانحاریب وغیرها(۱۵۶۵).

وصفوة القول أن الزخارف النباتية التى وجدت على الآثار والفنون الإسلامية كانت تشتمل على عناصر زخرفية ذات أصول تاريخية مختلفة، فقد استخدمت فيها وحدات زخرفية مصرية قديمة ممثلة فى زهرة اللوتس والأزهار الرباعية، ووحدات هيلنستية ممثلة فى الأوراق الثلاثية والمراوح النخيلية ووحدات قبطية ممثلة فى الفروع النباتية والزخارف المشتبكة وورقة شوكة اليهود وورقة العنب وغيرها من الزخارف التى كان الفن القبطى قد أخذها عن الفن البيزنطى، يضاف إلى ذلك وحدات أحرى إسلامية صرفة ولاسيما زخارف التوريق أو الأرابسك (102).

## . ۱/۲۵۵ <u>شـکـل</u> Skirting) شـکـل ۲۲۸ (0/۲۵۵)

الوزر (بفتحيت): الملجأ والمعتصم، والجبل المنيع، وكل معقل محصن، والوزر (بكسر الواو وسكون الزاى): الاثم، والحمل الثقيل، مصداقا لقوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ أى لاتحمل حاملة حمل أخرى من الإثم، والوزرة (بكسر الواو وسكون الزاى): كساء صغير، واتزر الرجل: (بتشديد الناء وفتحها); لبس الوزرة. (1024)

أمافي المصطلح الأثرى المعمارى فإن الوزرة هي

كساء يغطى فيه أسفل الجدار لارتفاع معين بمادة أغلى وأثمن من مادة البناء نفسه كالرخام أو القاشاني أوالخشب الجيد أو نحو ذلك، وقد اعتاد المعمار المسلم أن يجعل الوزرة الرخامية لجدران العمائر الأثرية في العصر المملوكي من أشرطة رخامية ملونة ذات مراتب وأوتاروكرندازات، أو من رخام خردة مطعم بالصدف بذات التقسيمات المشار إليها تعلوها كتابات أوشرفات أو أقماع، وكان المقصود بهذه الوزرات أن تكون أسافل الجدران أكبر صلابة وأكثر جمالا، ومن المعروف أن تكسية الحوائط بألواح الرخام الملون كانت ظاهرة فنية عرفتها العمارة الرومانية والبيزنطية ،ومنهما انتقلت إلى العمارة الإسلامية كما حدث في قصير عمرة في بادية الشام (٤٤\_٩٧ هـ/٧١٧\_٥٧١م)، وكما حدث\_ في غالب الظن ـ في حوائط القصور الطولونية والفاطمية في مصر فيما بين القرنين (٣-٣هـ/ ٩-٢١م) إلى أن انتشرت هذه الظاهرة في العصر المملوكي انتشارا رائعا كما حدث في قبة قلاوون (٦٨٣ \_٦٨٤ هـ/١٢٨٤ -١٢٨٥م) وغيرها من العمائر المملوكية البحرية والبرجية التي وصل ارتفاع التكسية الرخامية فيها أحيانا إلى بداية عقد المحراب في جدار القبلة، بينما اكتفى المعمار في الجدران الأخرى بوزرة مرتفعة نسبيا،وعادة ماكانت هذه التكسيات الرخامية تعمل \_ كما أسلفنا \_ في أشرطة رأسية تتخللها بعض الزخارف النباتية أو الهندسية أو الكتابية، وظل الأمر على ذلك في العمارة المملوكية حتى القرن (٩هـ/١٥م) حيث وجدت تكسيات جدارية من رخام محفور في أشكال نباتية وهندسية كانت عبارةعن شقوق تملأ بمعجون ملون باللونين الأسود والأحمر الطوبي غالبا كما حدث في مىدرسىة أبى بكر مزهر (٨٨٤\_٨٨٥هـ/١٤٧٩ ـ ۱ ٤٨٠م) ومسجد قجماس الاسحاقي (٨٨٥ 

وقد ورد هذا المصطلح فى وثائق العصر المملوكى بعدة صيغ منها (وزرة رخام دائرة) ، (وزرة رخام مختومة بشرفة) ، (وزرة بهامن الأقطاب ستة وثمانون قطبا

منها أربعون قطبا صوانا سماقيا» (١٥٤٩) وترتبط به أربعة مصطلحات وثائقية أخرى أولها اسيف» من الساف بمعنى كل عرق من الحائط، وجاء فى الوثائق المشاراليها بصيغة اسيوف رخام اللدلالة على قوائم الرخام التى تعمل فى الوزرات كفواصل بين المراتب، وثانيهما «قائم» من قام بمعنى انتصب ويأتى للدلالة على كل ما هو عمودى أو رأسى فى السلالم والوزرات وجاء بصيغة «قوائم رخام» ، «صفة مبلطة الأرض والقائم والأطروفيات» ، وثالثها وميعة من القمعة التى هى أعلى سنام البعير، ويأتى للدلالة على حلية زخرفية مثل الشرفة ذات شكل قمعى تعلو الوزرة وجاء بصيغة القمائع الصوان الملونة» ، ورابعها «ملبس» من لبس المقائع الصوان الملونة» ، ورابعها «ملبس» من لبس المدلالة على تلبيس المواد المختلفة بالوزرات وجاء بصيغة وزرة دايرة بزبيدى حجر ملبس بالذهب بصيغة وزرة دايرة بزبيدى حجر ملبس بالذهب

## ۳۲۹. وقف : (Waqf - endowment fund)

وقف الرجل (بفتحتين): قام بعد أن كان جالسا، ووقفت الدابة: سكنت، ووقف الدار: حبسها في سبيل الله، والموقف (بكسر القاف): موضع الوقوف، والوقف حجمع أوقاف \_ هو ماحبس على وجوه البر.(١٥٥١)

ويقصد بالوقف في المصطلح الأثرى كل أملاك من أراض وعقارات ونحوها يتم وقفها - بموجب وصية شرعية - على جهات بر أو أماكن قربات إلى الله تعالى مثل المساجد والمدارس والخانقاوات والأربطة والأسبلة والكتاتيب وغيرها، وقد أكثر المماليك من هذه الأوقاف لمنع بيع ممتلكاتهم أومصادرتها إذا ما ماتوا أو أنهزموا في معركة الحكم وتولاه غيرهم، وأنقسمت هذه الأوقاف الى قسمين أحدهما أو قاف خيرية يصرف ربعها على المؤسسات الدينية المشار إليها، بالإضافة إلى مشاريع البر والإحسان التي يحددها الواقف في وقفيته، و الآخر أوقاف ذرية يوزع إيرادها على ورثة الواقف وذريتهم من أوقاف ذرية يوزع إيرادها على ورثة الواقف وذريتهم من المعدهم، ولاخلاف على أن الأوقاف الخيرية كانت قد

أدت - كمايقول المقريزى - دورا مهما في صيانة بيوت الله وترميمها، وصرف رواتب وجرايات العاملين فيها، وتجهيز احتياجاتها المختلفة ولاسيما ما يختص منهابالفرش والإضاءة (١٥٥٢) وعادة ماكانت تشتمل هذه الحجج على كثير من المعلومات الخاصة بعمارة المنشأة الموقوفة عليها من حيث وصف البناء ودقة تعريفه معماريا وزخرفيا، ومن حيث تفصيل أملاك الوقف وجهات الإنفاق وحصة كل منها إلى غير ذلك من التفاصيل التي جعلت حجة قايتباى مثلا تصل إلى خمسة وأربعين مترا في الطول وأربعين سنتيمترا في العرض (١٥٥٣)

## Wikala, Tenement house) وکاله.۳۳۰ شکل۲۰۱/۲۰۹

وكل إليه الأمر (بفتحتين): فوضه إليه، واكتفى به، والوكيل الحافظ، مصداقا لقوله تعالى ﴿وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل﴾، والوكالة (بفتح الواو وكسرها): التفويض والاعتماد وعمل الوكيل ومحله ، ومؤسسة أوشركة تعنى بشئون تجارية مختلفة، والتوكل: الاعتماد والوثوق ولايكون إلا على الله سبحانه وتعالى (١٥٥٤) وقد اشتقت الوكالة تسميتها من الوكيل وهو اسم من أسماء الله الحسني ورد كثيرا في القرآن الكريم ومنه قوله جل ثناؤه ـ بالإضافة إلى الآية المشارة إليها رقم ١٧٣ من سورة آل عمران ﴿ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل﴾ (١٥٥٥) ومن المعروف أن مصر كانت قد شهدت إنشاء هذه الوكالات منذ العصر الفاطمي في القرن (٦ هـ/١٢م) عندما أقيمت فيها دار لوكالة التجار السوريين والعراقيين الذين كانوا يحضرون إلى مصر للتجارة ، ثم شاع بناء هذا النوع من العمائر التجارية بعد ذلك في العصر المملوكي ولاسيما خلال القرن (٩هــ/١٥م) كما حدث في وكالة قايتباي (٨٨٢ هــ/ ١٤٧٧م) بجوار باب النصر ووكالته خلف الجامع الأزهر التي لم يبق منها غير الطابق الأرضى والسبيل،

وقد وجدت هذه الوكالات داخل المدن بالقرب من المناطق التجارية، وكانت تخصص لإقامة التجار القادمين من البلاد الجاورة بمفردهم أومع عائلاتهم في طوابق سكنية علوية، بينما تخزن بضائعهم في طوابق أرضية سفلية، وبذلك كانت أبنيتها عبارة عن عدة أدوار تتمحور نحو الداخل حيث تفتح كل غرفها على الفناء الأوسط، وكان الدور الأول منهايشتمل على حوانيت تطل على الشارع لعرض بضائع التجار وبيعها، علاوة على غرف تخزينية ذات أقبيةنصف دائرية تفتح على الرواق الحيط بالفناء، ودائما ماكان يلحق بالوكالة مسجد صغير للصلاة وفي بعض الأحيان سبيل للماء واسطبل للخيول أو حظيرة للدواب (١٥٥٦) وبذلك كان سكن التاجر في الوكالة ـ حتى تنتهي تجارته ـ عبارة عن مسكن منفصل يتكون من عدة طوابق كما هو الحال في وكالة الغوري (٩٠٩ ـ ٩١٠هـ ١٥٠٤ -٥٠٥م) التي يتكون المسكن الواحد فيها في ثلاثة طوابق يربط بينها سلم داخلي يتغير موقعه من طابق إلى آخر، وتطل نوافذ هذا المسكن على الفناء الداخلي من خلال مشربيات جميلة من خشب الخرط، وملحق بكل منها دورة مياه وغرف للخدمة، وقد نظمت الدولة المملوكية تجارتها في هذه الوكالات طبقا لنظام خاص فاختصت وكالة قوصون (٤٧٢هـ/١٣٤١م) بالتجار القادمين من الشام عن طريق البر، بينما اختصت وكالة باب الجوانية المندثرة التي أنشأها الظاهر برقوق سنة (٧٩٣هـ/١٣٩٠م) بالتجار القادمين من الشام عن طريق البحر (100٧)

اما فى العصر العثمانى فلم يكن هناك خلاف كبير بين الوكالة والخان من حيث التخطيط الهندسى وعناصر التكوين المعمارى وإن اختلفت أبنية الوكالات والخانات فى مصر على مثيلاتها فى الشام لأنها كانت فى الأخير لاتزيد عن طابقين أحدهما أرضى به حواصل معقودة للبيع والتخزين، والآخر علوى به مساكن للإقامة تطل على الدهليز، وكانت قوافل التجارة العربية لاتنقطع طوال العصر الإسلامى بين مصر والشام وأوروبا، وكان

لهذا التبادل التجارى أثر كبير فى تطور الصناعات والفنون الغربية بعد أن وصل إليها كثير من صناعات الشرق ولاسيما المنسوجات والعطور والزجاج الملون والسجاد ومواد الصباغة وغيرها، كما أدخلت صناعة الورق لأول مرة فى أوروبا عن هذا الطريق (١٥٥٨)

وقد ورد هذا المصطلح في وثائق العصر المملوكي ــ بذات الوظيفة المشار إليها ــ بعدة صيغ منها ٥ (وكالة) تشتمل على خزانتين وقاعة لطيفة ١٥ (وكالة) تشتمل على حواصل سفلية متقابلة

وبئر ماء معین وثلاثة أبواب بصدر أحدها باب كرسى والثانی باب اسطبل كبیر به حاصل صغیر و الثالث سلم یتوصل منه للدور الأول من الحواصل العلویة وبه ثمانیة أبواب متقابلة» ، وكالة ذات حواصل سفلیة وعلویة عدتهاأربعون حاصلا (تشتمل) علی ربع یشتمل علی دورین علوی وسفلی یشتمل كل منها علی منافع ومرافق وحقوق وعلی حوانیت دایرة من باب الوكالة (۱۵۹۹)

حواشىالتتاب

## هواشي الكتاب

- ۱۰ الوازى: المصدر السابق: ص ٦، المقري: المصدر السابق: جـ١ ص ٦-٧، الجواليقى: المعرب من الكلام الأعجمى على حروف المعجم: ص ٢١، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٢٤، المعجم الوجيز: ص ١، حلمى عزيز وآخرون: قاموس المصطلحات الأثرية والفنية: ص ١٤، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ١٠ ص ١٩، الموسوعة العربية الميسرة:
- creswell (K. A. C.): Ashort account of -11 Early Muslim Architecture, p. 274.
- 11- معاد ماهر: المرجع السابق: جــ 1 ص ص: ٦١٠ ماهر: العمارة ٢٣٥ ، ١٤١ مال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر ص ص: ١٩٠ ، ١٩٠ ، حسن عبدالوهاب: تاريخ المساجد الأثرية: ص ٢٣٠ ، ٣٢ .
  - ١٣ أحمد فكرى: العصر الأيوبي: ص ٧٩ ٨٠.
- ١٤ نعمت علام: فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلامية: ص ٨٤.
  - ١٥ عبدالرحيم غالب:المرجع السابق: ص ٢٨.
    - ١٦- فريد شافعي: المرجع السابق: ص ٥٧٨.
- ١٧- الجواليقي: المصدر السابق: ص ٢٥٥، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: حــ ١٠ ص ١٢٠.
- ١٨ عبدالسلام نظيف: دراسات في العمارة الإسلامية:
   ص ٨٨، عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص
   ٣١٤.
- 19 المقوى: المصدر السابق: جــ ١ ص ١٤ ١٥، الرازى: المصدر السابق: ص ١٣، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٥٥.
- ٢- معجم ألفاظ الحضارة الحديثة ومصطلحات الفنون:
   ص ٢٤، عفيف بهنسى: المرجع السابق: ص ٥،
   ٨٣، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ٥،
   مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٣ ص
- ٢١ محمد عبدالعزيز مرزوق: مساجد القاهرة قبل عصر الماليك: ص٨٠، صالح لمعى: الرجع السابق:

- الرازي: مختار الصحاح: ص ٥١، خليل الجو:
   المعجم العربي الحديث (لاروس): ص ٢٢٣، المعجم الوجيز: ص٣.
- ٢- محمد التونجى: المعجم الذهبى (فارسى عربى):
   ص ٢٤، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية: ص ١١.
- ۳- الرازی: المصدر السابق: ص ۲۶، المعجم الوجیز: ص ۲۲، خلیل الجر: المرجع السابق: ص ۲۶، عفیف
   بهنسی: معجم مصطلحات الفنون: ص ۲۵.
- ٤- عبدالرحيم غالب: موسوعة العمارة الاسلامية:
   ص ٢١، الموسوعة العربية الميسرة: ص ٨.
- عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص٢١، فريد شافعى: العمارة العربية الإسلامية عصر الولاة: ص٢١١.
- راجع عن خانقاه بيبرس الجاشنكير: سعاد ماهر: مساجد مصر: جـ٣ ص ١٦٦ ، عن قصر الأبلق: المقريزى: الخطط: جــ ٢ ص ٢٠٩ ، صالح لمعى: التراث المعمارى الإسلامي في مصر: ص ٨١ ، محمد عبدالعزيز مرزوق: الناصر محمد بن قــ لارون: ص عبدالعزيز مرزوق: الناصر محمد بن قــ لارون: ص ٣٠٤ ، بول كازانوفا وترجمة أحمد دراج: تاريخ وصف قلعة القاهرة: ص ١٢٨ ، ١٤٠ . (E.): Les ، ١٢٨ عبدالعزيز مرزوق علامة والمعاهرة: ص ١٢٨ ، ١٤٠ . (الله عنداله عليه المعاهرة والمعاهرة والمعاهرة
- ٧- سعاد ماهر: المرجع السابق: جـ٤ ص ٣٨، صالح الألقى:
   لعى: المرجع السابق: ص ١٤، أبو صالح الألقى:
   الفن الإسلامى: ص ٢٠٣.
- ۸- المقرى: المصباح المنير: جــ١ ص١٠١، الرازى:
   المصدر السابق: ص ٢٧، خليل الجر: المرجع السابق:
   ص ٢٩٠، المعجم الوجيز: ص ٤، الفيروز أبادى:
   القاموس الحيط: جــ (ص ص: ١٨٦ ١٨٧).
- ٩- محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص
   ١١٠.

ص ١١٧، جمال عبد الرحيم: الزخارف الجصية في عمائر القاهرة الدينية: ص ص: ٢٨ – ٣٣، ٢٩،

Creswelc (K.A.C) M.A.E. vol. L.P. 173

- ٢٢ عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣٣ ٣٥.
  - ٢٣ نفس المرجع: ص ص: ٣٥ ٣٨.
  - ٢٤ نفس المرجع: ص ص: ٣٩ ٤٣.
- الرازى: المصدر السابق: ص١٥، المقرى: المصدر السابق: السابق: جـ١ ص١٩، خليل الجر: المرجع السابق: ص١٥، حلمى عزيز ص١٠، المعجم الموحد: وآخرون: المرجع السابق: ص٩٠، المعجم الموحد: ص١٢.
- 77 عبداللطيف ابراهيم: دراسات تاريخية وأثرية في وثائق عصر الغورى: ملحق المصطلحات الفنية رقم ٢٥، ٣٧، ٣٨، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص١٨٦ حاشية ٢٣١، محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص١٢٨.
- ۲۷ عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص: ۲۹ ۲۷ وانظر أيضا: فريد شافعي: المرجع السابق: ص ص: ٤٥٥ ، ٤٥٥ .
- ۲۸ محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابسق: ص ٢٨ ٢٧، ١٣
- ۲۹ المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۲۱، الوازى: المصدر السابق: ص ۱۸، الفيروز أبادى: المصدر السابق: جـ ۲ ص ص: ۲۲۵ ، جـ ۳ ص ۳۳۹، المعجم الوجيز: ص ۱۱، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۹۳، معجم ألفاظ الحضارة الحديثة ومصطلحات الفنون: ص ۳۵، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ۱۳ ص ۱۱، محمود تيمور: معجم الحضارة: ص ۲۱،
  - ٣٠- عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٥٧.
- ٣١- محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص
   ٣١- ١٢.
- ٣٢ نفس المرجع: ص ٩٨، وانظر أيضا: عبدالرحيم
   غالب: المرجع السابق: ص ص: ٥٦، ٣٤٧، ٣٩٧.

- ٣٣ المعجم الوجيز: ص ١٧، خليل الجو: المرجع السابق
   ص ٩٣، الموسوعة العربية الميسرة: ص ١٤٨.
- ٣٤- ابراهيم زكى خورشيد وآخرون: مادة أسطولاب
   فى دائرة المعارف الإسلامية: الجلد الشالث: ص
   ٣٠٠-٣٠٠.
- Sedillot (المرجع: ص ٣٠٣، وانظر أيضا: ١٠٠٠ مانظر أيضا: ٨٠): Memoire sur les instruments astronomique Arabe, p. p. 141- 194
- ٣٦- ابراهیم زکی خورشید وآخرون: المرجع السابق:
   س۳۰۳، الموسوعة العربیة المیسرة: ص۱٤۸.
- ۳۷- المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۳۷٦، الوازى: المصدر السابق: ص ۲۹۸، الفيروز أبادى: المصدر السابق: السابق: حـ ٤ ص ٣٣٦، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٤٤، المعجم الوجيز: ص ١٧ ١٨.
- ۳۸- محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص
- ٣٩- فريد شافعي: المرجع السابق: ص ٢٣٧، عبد الرجع السابق: ص ٥٠.
  - ٠٤- عبد الرحيم غالب رحيم غالب:
- 13- الوازى: المصدر السسابق: ص٢٩٨، الفيروز أبادى: المصدر السابق: ص ١٤١، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٩٤، قاموس الياس العصرى (عربي- انجليزي) ص٣٠٠.
- 23- محمد التونجى: المرجع السابق: ص ٦٧، محمد عبدالنعيم حسنين: المرجع السابق: ص ٧٠، محمد أمين، ليلى ابواهيم: المرجع السابق: ص ١٣.
- 23- معجم تيمور الكبير (في الألفاظ العامية): جـ ٢ ص ١٧٧.
- \$4- وثيقة وقف رقم (٩٣٨) بأرشيف وزارة الأوقاف، تاريخها ١٢ رجب سنة (٩٢٨هـ) باسم المؤيد شيخ، وانظر أيضا: محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٣٩.
- ۱۸قری: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۳۸۰، الفیروز
   آبادی: المصدر السابق: جـ ٤ ص ص: ۲۳۲ ۲۳۷،

- الرازى: المصدر السابق: ص٣٠٢، خليل الجر: المرجع السابق: ص٩٤.
- 13- المعجم الوجيز: ص ١٧، معجم ألفاظ الحضارة الحديثة ومصطلحات الفنون: ص ص٥٧، ٥٧، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ٥ ص ١٢٩، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق ص ص٥٠ ٥١.
- 27 محمد أمين، ليلى ابراهيم؛ المرجع السابــق: ص ١٣٠ .
- ۱۸ الرازى: المصدر السابق: ص ۷۲۷، المقرى: المصدر السابق: حد ۲ ص ۲۲، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۱۳، ۳۸۹، مجموعة الوجيز: ص ۲۰، ۳۸۹، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جد ۱۰ ص ۱۲۰، المعجم الموحد: ص ۱۳.
- 93 فريد شافعي: المرجع السابق: ص ص ٢١٥، ١٧٩، ٢١٥، اولست كولل: الفن الإسلامي: ص ٤٠.
- ۹۲ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ۹۲ ۹۳ .
- ۱۵- المقرى: المصدر السابق: جـ ۲ ص ۵۰۷، الوازى:
   ۱لمصدر السابق: ص ۳۹۰، خليل الجر: المرجع السابق:
   ص ۷۸۵، المعجم الوجيز: ص ۳۸۹.
- ٥٢ عبد اللطيف إبراهيم: وثيقة قراقجا الحسنى: ص
   ٢٣٠ حاشية ٣٠.
- ٥٣ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابسق: ص
- الرازى: المصدر السابق: ص ٤٩٦، الفيروز أبادى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ١٩٢، المقرى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ٦٣٩، خليل الجر: المرجع المسابق: ص ٩٠٣، عبد النعيم حسنين: المرجع السابق: ص ٩٠٣، ٤٩٨.
- 00-المعجم الوجيز: ص ٢٠، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ٧ ص ١٢٠، جـ ١٣ ص ١٢٤، معجم ألفاظ الحضارة الحديثة ومصطلحات الفنون: ص ٥٣، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ٢٧، ٤٩، ٥٥، عفيف بهنسى: المرجع السابق: ص ١٩٧، ١٦٣، ٨٨.

- ٥٦- عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٦٣.
- ٥٧ محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص
- ٥٨ حسن عبدالوهاب: المصطلحات الأثرية: ص ٣٢.
- 99- المقرى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ص٧٣٨- ٧٤٠ ، الوازى: المصدر السابق: ص ص٧٦٥- ٧٧٥ ، خليل الجر: المرجع السابسق: ص ١٤٨ ، المعجم الوجيز: ص ٥٣٩ ، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ٣٨ ، ٣٥ ، عقيف بهنسى: المرجع السابق: ص ص ١٠٨ ، المعجم الموحد: ص ١٣ .
- ٦٠ كمال الدين سامح: العمارة في صدر الإسلام: ص ٦٥ . ٢٦ . فريد شافعي: العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها: ص ١٠ . Creswell (K. A. C. ): Early Muslim Architecture, vol. 1, p. 186.
- 71- الرازى: المصدر السسابق: ص 779، الفيروز أبادى: المصدر السابق: جد ١ ص 710، المقرى: المصدر السابق: جد ٢ ص 710، المرجع السابق: ص 70، ١٠٥٠، عفيف بهنسى: المرجع السابق: ص ص ٨٦، ١٥٧، ٢٤١.
- 77- محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابــق: ص ص17- ١٠.
- ٦٣- المقرى: المصدر السابق: جـ ١ ص ٤٦، الوازى:
   المصدر السابق: ص ٤٧٤، خليل الجو: المرجع السابق:
   ص ٢٠٢.
- ٦٤ معجم تيمورالكبير في الألفاظ العامية: جـ ٢ ص
   ٨٦، وراجع أيضا: محمد الأنسى: الدرارى اللامعات في منتخبات اللغات: ص ٧٩، ش. شامى: قاموس تركى: ص ص ٣٢٨ ٢٢٩.
- ٦٥- محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابسق: ص
- 77- الرازى: المصدر السابق: ص ٣٤، الفيروز ابادى: المصدر السابق: جـ ٣ ص ص ١٢٤ ١٢٥، المقرى: المصدر السابق: جـ ١ ص ٤٣، الجواليقى: المصدر

السابق: ص 19، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٢٠٦ المعجم الوجيز: ص ٣٤، المعجم الوجيز: ص ٣٢، المجع السابق: ص ٣٢، المعجم الموحد: ص ١٤.

7۷- أحمد فكرى: العصر الأيوبى: ص ٨٦، سعاد ماهر: مشهد الإمام على فى النجف: ص ص ٢٨١، ٢٨١ ماهر: مشهد الإمام على فى النجف: ص ٣٧٠، ٣٢٠ ماسبق: ص ٢١١، عاصم رزق: صالح لمعى: المرجع السابق: ص ١١٧٠ عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر: ص ص ١٧٩- ١٨٠ حاشية

۱۲۸ - أحمد فكرى المدخل: ص ص١٦٩ - ١٧٠.

79- الشيخ طه الولى: المساجد فى الاسلام ص ص ٣٠٤\_٣٠٣.

٧٠- نفس المرجع: ص ٣٠٩.

٧١ حسن عبدالوهاب: المرجع السابق: ص ٣٢،
 وراجع أيضا: قريد شافعي: العمارة العربية الإسلامية عصر الولاة: ص ص ١٥٩ - ٢٤٨.

۷۲ القریزی: اخطط: جـ ۲ ص ۳۲۹، وراجع أیضا:
 حجة رقم (۹۳۸) أوقاف، تاریخها ۱۲ رجب سنة
 (۹۲۲ هـ) باسم المؤید شیخ.

٧٣ - إرنست كونل: الفن الإسلامي: ص ٣٥.

٧٤- راجع عن قصر الأخيضر: كمال الدين سامح: العمارة في صدر الإسلام: ص ص ٦٨- ٧٦، عن قصر المشتى: فريد شافعي: العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها: ص ص ٦١- ١٧، كمال الدين سامح: المرجع السابق: ص ص ٣٤- ٥٠، ثروت عكاشة: القيم الجمالية في العمارة الإسلامية: ص ص ١٥٠- ١٥٠.

٧٥- ع**بد الرحيم غالب:ا**لمرجع السابق: ص ٦٧-٧٠.

٧٦- محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابــق: ص ١٧٠.

٧٧ - نفس المرجع: ص ص ٣١ - ٣٢.

۷۸- المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ص ۹۰ - ۹۱، الرازى: المصدر السابق: ص ۲۸، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۲۲۸، المعجم الوجيز: ص ۲۲۳، المعجم الوسيط: جـ ۱ ص ۷۵، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ص ۱۱۳، ۱ مفيف بهنسى: المرجع السابق: ص ۲۸۲، المعجم الموحد: ص ص المرجع السابق: ص ۱۸۲، المعجم الموحد: ص ص

٧٩- صالح لمعي: المرجع السابق: ص ص٨٦- ٨٧.

۸۰ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ۱۷۰ ۷۳.

۸۱- الرازی: المصدر السابق: ص ۱۵۲-۱۵۳، الفیروز آبادی: المصدر السابق: جد ٤ ص ۳۲۱، المقری: المصدر السابق: جد ١ ص ص ۲۰٤- ۲۰٥، خلیل الجر: المرجع السابق: ص ۲۲۲.

۸۲ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ٣٧.

٨٣ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص٧٧،
 وأنظر أيضا المعجم الموحد: ص١٥.

۸۶ - محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابــق: ص

- الرازى: المصدر السابق: ص ٢٦١ – ٢٦٦، الفيروز المحدر السابق: جـ ١ ص ٢٣١، المقرى: المصدر السابق: جـ ١ ص ص ٢٣١ – ٢٣٣، خليل الجر: المرجع السابق: ص ص ٦١١ – ٢١٦، المعجم الوجيز: ص ٢٨١.

٨٦- محمد أمين، ليلى ابواهيم: المرجع السابق: ص ٨٥- ٥٩.

٨٧- نفس المرجع: ص ١١٩.

۸۸ المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۳۳۵، الرازى: المصدر السابق: ص ۲۲۳، الفيروز ابادى: المصدر السابق: السابق: حـ ۲ ص ۳٤٥، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۲۰۸.

۸۹- الرازى: المصدر السابق: ص ۲۹۷- ۲۹۸، المقرى: المصدر السابق: جد ۱ ص ص ۳۷۴- ۳۷۵، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۲۵۷.

- ٩٠ عبداللطيف ابراهيم: وثيقة قراقجا الحسنى: ص
   ٩٠ ٢٠٥ وانظر أيضا: مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٦٣ ص ١١٦.
- ٩١ محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص
   ٩٧ وانظر أيضا: حلمى عزيز وآخرون المرجع السابق: ص
   ١٠٠ السابق: ص
- 97- المقرى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ٧٣٣، خليل الجر: المرجع السابق: ص ١٠٠٠.
- ٩٣ محمد التونجي: المرجع السابق: ص ٤٦٨ ، محمد أمين، ليلي ابراهيم: المرجع السابق: ص ١٨ .
- 94- الرازى: المصدر السابق: ص ٢٢٩- ٢٣١، المقرى: المصدر السابق: جـ ١ ص ٢٩٣، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٥٧٣.
- ٩٥ عبداللطيف ابراهيم: وثيقة قراقجا الحسنى: ص ٤٥ حاشية ٣، ص ٢٢٤ حاشية ٥٨، وانظر أيضا: سعاد ماهر: مساجد مصر: جـ ٤ ص ٥٢٣ ٥.
- 97 محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص
- 99- المقرى: المصدر السابق: جد ٢ ص ٥٠٣- ٥٠٤، الجو: المصدر السابق: ص ٣٨٨، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٧٧٨.
- ۹۸ عبداللطیف ابراهیم: وثیقة قراقجا الحسنی: ص
   ۱۸۹ ماصم رزق: مجموعة ابن مزهر: ص
   ۲۲۲ حاشم ۲۲۲ .
- ۹۹ محمد أمين، ليلي ابراهيم: المرجع السابــق: ص
- ۱۰۰ الوازى: المصدر السابق: ص ۵۵۲، المقرى: المصدر السابق: جـ ۲ ص ۷۱۰، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۹۷۱.
- ابراهیم: وثیقة قراقجا الحسنی: ص
   عبداللطیف ابراهیم: وثیقة قراقجا الحسنی: ص
   خاشیة ۳، ص
   الوثائق فی خدمة الآثار: ص
   حاشیة ۲.
- ۱۰۲ محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص ۱۹.

- ۱۰۳ المقرى: جـ ۲ ص ۷۱۷ ۷۱۸، الوازى: المصدر السابق: ص ۵٦۱، خليل الجو: المرجع السابق: ص ۹۸٤.
- ۱۰۴ عبداللطیف ابراهیم: دراسات تاریخیة واثریة فی و ثانق عصر الغوری: ملحق المصطلحات الفنیة: ص و رقم ۱۸.
- 100 محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص
- ۱۰۱- الوازى: المصدر السابق: ص ۲۷۴، المقرى:
  المصدر السابق: جد ١ ص ٣٤٦، خليل الجر: المرجع
  السابق: ص ٦٢٨، المعجم الوسيط: جد ١ ص
  ص ١٦١، ٣٩٩، مجموعة المصطحات العلمية والفنية:
  جـ ١٣ ص ١٦١، المعجم الموحد: ص ١٤.
- ٧٣ عبد الرحيم خالب: المرجع السابق: ص٧٧،
   وانظر أيضا: فريد شافعي: العمارة العربية الإسلامية عصر الولاة: ص ٢١٧.
- ۱۰۸ محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص ص۸۳ - ۱۱۲،۹۳،۸٤ .
- ١٠٩ كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر:
   ص ٨٢، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص
   ٣٤٢ ٣٤٩، ٣٤٩ ٣٤٢.
  - ١١٠ صالح لمعي: المرجع السابق: ص ص٤١ ٤٢.
- ۱۱۱ المقریزی: الخطط: جس۲ ص۱۷، وانظر أیضا: عاصم رزق: مراکز الصناعة: ص۱۹.
- ۱۱۲ عبدالرحمن زكى:القاهرة تاريخها وآثارها: ص ص ٦٩ ٧٠، عاصم رزق: مراكز الصناعة: ص ٥٦.
- 117 كمال الدين سامح: العمارة في صدر الإسلام: ص ص ٥٦، ٥٨، دللي: المرجع السابق: ص ٢٦، أبو صالح الألفي: المرجع السابق: ص ٢١،
- **Cresweell ( K. A. C.)**: M. A. E. vol. 2.p. p. 6-7.
- 112 حجة وقف رقم (٨٨١) بأرشيف وزارة الأوقاف، تاريخها 10 ربيع آخر سنة (٧٦٠هـ) باسم السلطان حسن: ص ٥٥.

110 – المقرى: المصدر السابق: جد 1 ص ص ٩٠ – ٩١، الرازى: المصدر السابق: ص ٦٨، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٢٥٤.

117- الفيروز ابادى: المصدر السابق: جـ ٤ ص ٢٣١.

11۷ - عاصم ربق: مجموعة ابن مزهر ص ۱۸۸ حاشية ۲٤۱، محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص ٥٦.

 ١١٨ - دللي: العمارة العربية بمصر في شرح المميزات البنائية للطراز العربي: ص ١٢.

119 - خليل الجو: المرجع السابق: ص ٢١٠ ، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جد ١٥ ص ١٣٠ ، وانظر أيضاً: محمد التولجى: المرجع السابق: ص ٩٥ ، ١١١.

۱۲۱ - محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ١٩

1 ٢٢ – نفس المرجع : ص 1 ٤

۱۲۳ - الرازى: المصدر السابق: ص ۱۹۹ - ۵۰، المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ص ۱۲۳ - ۱۳۳، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۲۱۱، المعلم بطرس البستانى: دائرة المعارف: جـ ۵ ص ۱۳۳

1 1 الموسوعة العربية الميسرة: ص٣٧، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١ ص ١٣٠، عفيف بهنسي: المرجع السابق: ص٥٧، حلمي عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص١٠.

170 - ثروت عكاشة: فنون عصر النهضة - ٢ - الباروك:
 جـ٩ ص ص ٣ - ٤

١٢٦ - نفس المرجع : ص٥

۱۲۷ - حسين فوزى وآخرون : محيط الفنون - الفنون التشكيلية : ص ص ٣٤٠-٣٤٠

۱۲۸ - المقرى: المصدر السابق: جـ۱ ص۷۲، الفيروز أبادى: المصدر السابق: جـ٤ ص٤٠٢، الرازى: المصدر السابق: ص ص ٥٦ - ٥٧، خليل الجر: المرجع السابق: ص ص ٤١٢، ٢٤٠، المعجم الوجيز: ص ٥٥، عقيف بهنسى: المرجع السابق: ص١١٢

179 - دللي : المرجع السابق: ص٢

۱۳۰ – محمد أمين ، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص١٩

۱۳۱ - الوازى: المصدر السابق: ص٦٣، المقرى: المصدر السابق: السابق: صصص صص ٢٤٥، البكرى: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: جد ١ ص ١٩٠.

۱۳۲ - عبداللطیف ابراهیم: الوثائق فی خدمة الآثار: ص ۳۳، وراجع أیضا حجة وقف رقم (۱۰۱۹) بارشیف وزارة الأوقاف، تاریخها ۱۰ رمضان سنة (۹۰۸) هـ یاسم قانی بای الرماح أمیر أخور، حجة وقف رقم (۲۲۸) بدار الوثائق القومیة، تاریخها ۹ جماد أول سنة ۳۰ هـ) باسم جوهر المعینی .

1۳۳ - محمد أمين ، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٧٩وراجع أيضا: الفيروز أبادى : المصدر السابق: جـ ٢ ص ١٧٧٠

178- المقرى: المصدر السابق: جـ ١ ص ٩٢ ، خليل الجر: المرجع السابق: ص ص ١٦٤ ، ٢١٦ ، المعجم الوجيز: ص ٢٦٠ ، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ٥٠ ، ٣٩ .

۱۳۵ - مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ۱۹ صحوعة عقيف بهنسى :المرجع السابق: ص٤٧

1871 -- عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص٧٦، فريد شافعي : العمارة العربي الإسلامية -- عصر الولاة: ص ص ص ص ٤٦٩، ٢٣٧

- Creswell (K.A.C.):E.M.A.vol. 177 2,p.p.124-126,156
- ۱۳۸- حلمى عزيز وآخرون : المرجع السابق: ص٥ ١٣٩ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص٠٠
- 14 الرازى: المصدر السابق: ص ٤٢ ، المقرى : المصدر السابق: جـ اص ٥٢ ، خليل الجز: المرجع السابق: ص ٢٢١
- 111-البكرى: المصدر السابق:جـ ١ ص ٢٢٩، الفيروز أبادى: المصدر السابق: جـ ١ ص ص ٣٨٩-٣٨٩
- ۱٤۲- محمد أمين ، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ٢٠٠٠
- ۱۶۳ المقرى: المصدر السابق: جــ ۱ ص ۲۰ ، الوازى:
  المصدر السابق: ص ص ۱ ع ۱ ، الفيروز ابادى:
  المصدر السابق: جــ ۱ ص ص ۳۸۶ ۳۸۰ ، خليل
  الجر: المرجع السابق: ص ص ۲۲۷ ۲۲۸ ، المعجم
  الوجيز: ص ص 2 ٤ 20
- ١٤٤ معجم الحضارة: ص ٢٠ ، معجم ألفاظ الحضارة الحديثة: ص ٥٧ ، معجم تيمور الكبير: جـ٢ ص١٣٤
- 110- عفيف بهنسى : المرجع السابق: ص ص٣٢، ٤٢،٣٩
- 157- محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق:ص٢١
- ۱٤۷ عبداللطيف ابراهيم :دراسات تاريخية وأثرية فى وثائق عصر الغورى : ص ۲۰۸ ، ملحق المصطلحات الفنية رقم ۱۹۸ ، عاصم رزق ، مجموعة ابن مزهر: ص ۱۷۷ حاشية ۱۷۷
- ۱٤۸ الفيروز أبادى:المصدر السابق: جـ ۱ ص٢٦٦، المعجم الوجيز: ص٤٦، معجم تيمورالكبير:جـ ٢ ص١٢٦
  - خليل الجر:المرجع السابق: ٣٢٦
  - ١٥٠ عبد الرحيم غالب : المرجع السابق: ص ٧٩

- ۱۵۱ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ١٥٠ ٢١ -
- ۱۵۲ الوازئ المصدر السابق: ص ۵۹٦ المقرى : المصدر السابق: السابق: جـ ۱ ص ۵۸، خليل الجو: المرجع السابق: ص ۲۲٦
- 107 الفيروز ابادى: المصدر السابق: جـ 1 ص ١٨٥، المقرى: المصدر السابق: جـ ١ ص ٥٨، الرازى: المصدر السابق: ص ٤٦، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٢٢٦، المعجم الوجيز: ص ٤٣، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٣٠ ص ١١٠، معجم تيمورالكبير: جـ ٢ ص ١٢٩،
- 104- أحمد فكرى: العصر الفاطمى: ص ص ٢١ -- ٢٨، لنفس المؤلف: العصر الأيوبى: ص ص ٢١ ٢٩، كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر: ص ص ٢٣- ٢٤،
- Marcais، ۲۲ست كونل: المرجع السابق: ص ۲۲ إرنست كونل: المرجع السابق: ص ۱۵۰ (G.): L'Art Musul mane, P.22
  - ١٥٦ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص٧٩
    - ١٥٧ نفس المرجع: ص ٨٢
- ۱۵۸ محمد أمين ، ليلى إبواهيم: المرجع السابق: ص ۲۱
- 109 المعجم الوجيز: ص٤٦، خليل الجو: المرجع السابق:ص ٢٧٩، معجم تيمور الكبير: جـ٢ ص١٥٢.
- ۱۹۰- الفيروز أبادى: المصدر السابق: جدا ص مرا٢١-٢١
- ۱۲۱ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۸٤، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر: ص ۱۷۵ حاشية ۱۲۸.
- ۱۹۲- محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص۲۷ (عن بستل)، ص۲۸ (عن جائزة)، ص۲۹ ص۲۹ (عن جائزة)
- ۱۹۳ المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۳۳ ، الرازى: المصدر السابق: ص ۵۰ ، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۲۳۱ ،

- ۱۹۲- عبد اللطيف ابراهيم: دراسات تاريخية وأثرية في وثائق عصرالغورى: ص۲۰۹، حلمي عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص۹
- 170- الرازى: المصدر السابق: ص٣٦، الفيروز ابادى:
  المصدر السابق: جــ٢ ص ص٣٤، خليل الجر: المرجع
  المصدر السابق: جــ١ ص٤٨، خليل الجر: المرجع
  السابق: ص٤٤٢، المعجم الوجيز: ص ٢١، المعجم
  الوسيط: جــ١ ص ٦٩، عفيف بهنسى: المرجع
  السابق: ص٥٨، حلمى عزيز وآخرون: المرجع
  السابق: ص ص٥٧٤، ٥٨، المعجم الموحد: ص٢١
- 177- المقرى: المصدر السابق: جـ ١ ص١٦٧، الوازى: المصدر السابق: ص ص١٢٣- ١٢٤، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٤٣٢
- 17۷ عبد اللطيف ابراهيم: وثيقة قراقجا الحسنى مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة مجلد ٧١، مايو ١٩٥٦ ص ٢٩٤، وانظر أيضا: الوازى: المصدر السابق: ص ٢٩٩
- ۱۹۸ محمد أمين، ليلى إبراهيم: السرجع السرجع السابق: ۲۲ محمد السابق: ۱۹۷۰ محمد السابق: ۱۹۷ محمد السابق:
- 179 عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر: ص 179 حاشية 171، ص 178 حاشية 178، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٢٣، المعجم الموحد: ١٦
- ۱۷۱ الرازى: المصدر السابق: ص۱۷۶، المقرى: المصدر السابق: جــ ۱ ص ص۲۲۹-۲۳۰، خليل الجر: المرجع السابق: ص٤٩٢
  - 1**٧٢ عبد الرحيم غالب**: المرجع السابق: ص ٨٩
- 1۷۳ حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية: ص ۱٤١، وانظر أيضا: سعاد ماهر: الفنون الإسلامية: ص ٥٤، بسول كازانوفا وترجمة أحمد دراج: تاريخ ووصف قلعة القاهرة : ص ١١٩

194 - يا قوت الحموى: معجم البلدان: جـ ع ص ١٥٠ و انظر أيضا: عفيف بهنسى: المرجع السابق: ص ٢٠ - ١٧٥ - محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني: ص ص ٣٧ - ٧٥ ،

**14-14** 

- ۱۷۷ عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر: ص ص ۱۷۷ ۱۷۳ ۱۷۳ مداللطيف ۱۷۳ السية ۱۲۱، وراجع أيضا: عبداللطيف ابراهيم: وثيقة قراقجا الحسنى: مجلة كلية الأداب جامعة القاهرة: مجلد ۷۱ مايو ۱۹۵۹، ولنفس المؤلف: وثيقة السلطان قايتباى: بحث في المؤتمر الثالث للآثار، فاس ۱۹۵۹
- ۱۷۸ الرازی: المصدر السابق: ص ۹۵، معجم تیمور الکبیر: جـ۲ ص ۲۶۱، خلیل الجر: المرجع السابق: ص ۲۵۲
- ۱۷۹ الجواليقي: المصدر السابق: ص ۱۶۳، وراجع أيضا: الفيروز ابادى: المصدر السابق: جـ٣ ص١٢٧
- ۱۸۰ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق:ص٢٣
- ۱۸۱ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص
   ص۹۱ ۹۲، وانظر أيضا: جوميث مورينو: الفن
   الإسلامي ص ۹۲۹
- ۱۸۲ المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۹۴، الرازى:
  المصدر السابق: ص ۷۰، خليل الجر: المرجع السابق:
  ص ۲۵۷، المعجم الوجيز: ص ۲۸، مجموعة
  المصطلحات العلمية والفنية: جـ ۹ ص ۷۰، معجم
  - ۱۸۳ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص۲۰۸
    - ١٨٤ سورة النحل : آية ٨٠
  - 1۸0 عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص٩٣

- 1۸٦- جمال محرز: منازل الفسطاط كما تكشف عنها حفائر الفسطاط: ص ص ١٠- ١ ، وراجع أيضا: فريد شافعي : العمارة العربية الإسلامية : ما ضيها وحاضرها ومستقبلها : ص ص ١٠- ١٠
- ۸۷۱ سعاد ماهر: العمارة الإسلامية على مر العصور:
   ص ص ۲۱۹ ۲۳۰، صالح لمعى: المرجع السابق:
   ص ص ١٥٥ ٢٩٠، عبد الرحيم غالب: المرجع السبتق: ص ص ١٣١ ١٣٣، توفيق عبد الجواد: المرجع السابق: جـ٣ ص ص ١٩٩ ٢١
- ۱۸۸ رفعت موسى: بيوت ووكالات القاهرة فى العصر العثمانى: ص ص ۲۲۸ ۲۳۷، عبد السلام نظيف: المرجع السابق: ص ۲۵، أبو صالح الألفى : المرجع السابق: ص ص ۱۲۵ ۱۲۹، شاخت وبوزورث: تراث الإسلام: جـ۲ ص ص ۱۳۵ ۲۸
- ۱۸۹ الرازى: المصدر السابق: ص ص ۲۰-۷۱، المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۹۵، خليل الجر: تاريخ العمارة والفنون الإسلامية: ص ۲۵۹
- 19. المقرى: المصدر السابق: جـ ا ص٣٩٨، الرازى:
  المصدر السابق: ص ٣١٩، خليل الجر: المرجع السابق:
  ص ص ٣٨٣ ٦٨٤، المعجم الوجيز: ص ص ٣٩٠،
  ٢٣٦، مجموعة المصطلحات العملية والفنية: جـ ٦٠
  ص ١١٠١، الموسوعة العربية الميسرة: ص ١٠٢١،
  حلمى عزيز وآخرون: المرجع الـسابــق: ص ٨٧،٤٠
- 191- فريد شافعى: العمارة العربية الإسلامية عصر الولاة: ص ص ص ١٩٥، ١١٩، وانظر أيضا: توفيق عبد الجواد: المرجع السابق: جـ٢ ص ص ٢٦٨- ٣١٢،٣٠٣، ٢٦٩
- 197- الرازى: المصدر السابق: ص ص ٦١-٦٢، الفيروز أبادى: المصدر السابق: جـ ١ ص ص ٣٩٠ ٣٩٠ ١ ص ص ٣٩٠ ٢٩١ ١ ص ص ٣٩٠ ٢٩١، المقرى: المصدر السسابق: جـ ١ ص ص ٢٤٠، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٢٤٥، المعجم الوجيز: ص ٥٩
- 19۳ محمد التونجى: المرجع السابق: ص١٣٠، وانظر عبدالنعيم حسنين: المرجع السابق: ص١١٥، وانظر

- أيضا: معجم تهمورالكبير: جــ ٢ ص٢٧٨ ولو أنه ذكرها بمعنى البركار أو الفرجار الذي يقال له في العربية دوارة ويعرف اليوم بالبرجل
- 191- محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص٢٤، وانظر أيضا: عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص٩٥
- 190- المقرى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ٧٨٠، الفيروز ابادى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ٢٦٠، الرازى: المصدر السابق: ص ٢٢١، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٢٦٠، المعجم الوجيز: ص ٧٠
- 197- عبد النعيم حسنين: المرجع السابق: ص ١١٦، محمد التونجي: المرجع السابق: ص ١٣٠
- 19۷ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٢٤، وانظر أيضا: عبد الرحيم غالب : المرجع السابق: ص ٩٥٠
- 19۸ صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص٥٥ -٥٦، كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر وتطورها حتى العصر الحديث: ص ١٠، وزارة الأوقاف: مستشفى قلاوون: ص ص٢-٤
- Creswell (K.A.C.):M.A.E.vol. 199 2,p.p.204 - 210
- ۲۰۰ الرازی: المصدر السابق: ص ۳۸، الفيروز ابادی:
  المصدر السابق: جـ ۱ ص ۹۵، المقری : المصدر
  السابق: جـ ۱ ص ۹۵، خلیل الجر: المرجع السابق: ص
  السابق: جـ ۱ ص ۳۳۵ ۳۵، مجموعة
  المصطلحات العلمية: جـ ۷ ص ۲۷، الموسوعة العربية
  المسرة: ص ۵۵،
- ٢٠١ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص٧٦،٧٣
- ۲۰۲ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق:ص ص٢٠٢ محمد
- ۲۰۳ الجواليقى: المصدر السابق: ص ص ۸۷-۸۸، محمد الفيروز أبادى: المصدر السابق: جـ٤ ص٨٤، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ۲۵-۲۹

- ۲۰۶- الفيروز أبادى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ص١٠٥- ١٠٦، محمد أمين ، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص٨٠
- ۲۰۰ الفيروز ابادى: المصدر السابق: جـ ٤ ص
   ص ۲۹۱ ۲۹۲، محمد أمين، ليلى إبراهيم:
   المرجع السابق: ص ۸۷
- ۲۰۳-الفيروز آبادى: المصدر السابق: جـ۳ ص۲۹۲، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص۱۱۹
- ٧٠٧ المعجم الوجيز: ص ٧١، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ٧ ص ٢٠٠، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٢٦٤، الموسوعة العربية الميسرة: ص ٤٧٨، المعجم الموحد: ص ١٧٨
  - ٢٠٨- عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص٩٦
- ۲۰۹ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص٥٢٥
- ۲۱۰ المقرى: المصدر السابق: جـ۱ ص ۱۰۸، الوازى:
   المصدر السابق: ص ۸۰، خليل الجر: المرجع السابق:
   ص ص ص ٢٦٤ ٢٦٥، المعجم الوسيط: جـ١ ص ٩٠،
   عقيف بهنسى: المرجع السابق: ص ص ٤١،٥٣٠،
- ۲۱۱ مجموعة المصطلحات العلمية والفنية : جـ ۱۰ ص ۱۲۰ مجموعة المصطلحات العلمي ما ۱۹۳۰ محلمي عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ۱۱،۱۱ م
  - ۲۱۲- صالح لمعي : المرجع السابق: ص ص ۷۸-۷۹
- ۲۱۳- أحمد فكرى: العصر الفاطمى: ص ١٥٢، دللى: المرجع السابق: ص ص ١٧ ١٨، أبو صالح الألفى المرجع السابق: ص ١٣٥
- ٢١٤ صالح لمعى:المرجع السابق: ص٧٨، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص٢١٦
- ٩٦٥ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص٩٦٥ ،
   ٩٧ ، وانظر أيضا: فريد شافعي: العمارة العربية

- الإســـلامــيــة عــصــر الــولاة: ص ص١١٣ ١١٥، ١٥٠،١٤٥
- ۲۱۶ فريد شافعى : المرجع السابق: ص۱۱۳، عاصم ، ۲۲ مرزق : مجموعة ابن مزهر: ص ۱۲۵، شكل ۲۲ ، شكل Creswell (K.A.C.): E.M.A.vol l,p. 173
  - ۲۱۷ زكى حسن: فنون الإسلام :ص ص ۱۵۳،٤۸ ۲۱۸ - صالح لمعي : المرجع السابق: ص ۷۹
- ۲۱۹ الجواليقى: المصدر السابق: ص ۸۹، الفيروز
   ابادى :المصدر السابق: جـ۱ ص ۲۹، المعجم الوجيز:
   ص ۱۲، معجم تيمورالكبير: جـ۲ ص ۲۸، خليل
   الجر: المرجع السابق: ص ۲۹، الموسوعة العربية
   المسرة: ص ص: ۲۸۰–۶۸۱
- ۲۲۰ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص٢٥
- ۲۲۱ الرازى: المصدر السابق: ص٧٦، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ٥ ص١٢٩، معجم الفاظ الحضارة الحديثة: ص٤٥٠
- ۲۲۲ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص۲۵
- ۲۲۳ خليل الجو: المرجع السابق: ص ۲۷۹، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٥، ص ١٣١، معجم تيمورالكبير: جـ ٢ ص ٢٩٢، وانظر أيضا: محمد التونجي: المرجع السابق: ص ١٦٤، ١٨٣، عبدالنعيم حسنين: المرجع السابق: ص ١٥٦، ١٨٣،
- ۲۲۰ المقرى: المصدر السابق: جدا ص ۲۳۷، الرازى:
  المصدر السابق: ص ص ۱۸۰ -۱۸۱، المعجم الوجيز:
  ص ۲۰۲، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۲۰۳، الموسوعة
  العربية الميسرة: ص ٤٩٩

- ٢٣٧ المقرى: المصدر السابق: جـ ١ ص ص٢٩٣ ـ ٢٩٥ ، الفيروز ابادى : المصدر السابق: جـ٣ ص ص٢٥-٢٨، الرازى: المصدر السابق: ص ص٢٢٩-٢٣١ ، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٢٨٧ ، المعجم الوجيز: ص ٢٥٢ ، معجم ألفاظ الحضارة الحديثة:
- ٢٣٨- محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق:
  - 229 نفس المرجع: ص 22
- ٢٤٠ حلمي عزيز وآخرون : المرجع السابق: ص٥، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر:ص ص٧٨-٧٩
- ۲٤١ الرازى: المصدر السابق: ص ص٧٦ -٧٧، المقرى المصدر السابق: جـ ١ ص ١٠٢ ، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۲۸۸
  - ٢٤٢ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ١٠١
- ٢٤٣ -- سعاد ماهر : البحرية في مصر الإسلامية : ص ٣١١، عاصم رزق: مراكز الصناعة : ٨٢
- ٢٤٤ جورجى زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي: جـ ١
- ٢٤٥ نفس المرجع: جد ١ ص١٦١ ، الموسوعة العربية الميسرة: ص VVY، -Fahmy (A.H.):Muslim Na- ، VVY val in the Eastern Mediterranean.
- ۲٤٦ المقريزي : الخطط: جـ٢ ص ص١٩٦-١٩٧، ابن دقماق: الانتصار: جــ عص ١٠٩، سعاد ماهر: المرجع السابق: ص ٣١٣، أبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي : ص١٦٦
- Kubiak (W.): The byzantine attack on T\$V damietta in 853 A.D. (Byzantion, vol. xi, 1970, p.p. 45-66
- ٢٤٨- السيد محمود عبد العزيز سالم والعبادى: تاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر الأبيض المتسوسط: جـــ ١ ص ص ١٢١ -- ١٢٩ ، أبو زيد شلبي: المسرجم المسابق: ص١٦٩، حورية

- ٢٢٦ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ١٠٢ – ١٠٣، فريد شافعي : العمارة العربية الإسلامية - عصر الولاة : ص ٣٠٧
  - ۲۲۷- **خليل الج**ر:المرجع السابق: ص ۲۱۱
- 77٨ فويد شافعي : المرجع السابق: ص ص١٢٤-.140
- ٢٢٩ الرازى: المصدر السابق: ص ٤٥٤، المقرى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ص ٥٨٦ - ٥٨٧، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٨٥٢
- ۲۳۰ المقریزی: الخطط: جـ۲ ص ص ۳۷٤ ـ ۳۷۵، السيوطي: حسن المحاضرة : جــ ٢ ص ١٤٤ ، وانظر أيضا: فويد شافعي : المرجع السابق: ص ٢٤٨، أحمد فكرى: العصر الأيوبي: ص ص 1 - 22، سعاد ماهر: مساجد مصر: جــ٢ ص ص ٢٣٠-٢٣٧
- ٢٣١ محمود أحمد: دليل موجز لأشهر الآثار العربية بالقاهرة: ص ١٤٦ ، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر: ص ۷۰
- ٢٣٢ أحمد فكرى : العصر الأيوبي: ص ص١٦٧ -١٨٢ ، ١٨٧ - ١٩٢ ، وانظر أيضا: أنور زقلمة: المماليك في مصر: ص ١٦٩ ،-Briggs (M.S.): Muham madan Architecture .p. 129
- ٢٣٣ الوازى : المصدر السابق: ص٧٦، الفيروز ابادى: المصدر السابق: جـ١ ص ص ٤٠-١، المقرى: المرجع السابق: جـ ١ ص ص١٠٠ - ١٠١، خليل الجر: المرجع السابق: ص ص ٢٨٦ -٢٨٧ ، المعجم الوجيز: ص ٧٣، عفيف بهنسي : المرجع السابق: ص ص 14، 10، 1
- ٢٣٤ محمد أمين: ليلي إبراهيم: المرجع السابق:ص ٢٦، وانظر أيضا: مصطلحات الصالقباب في العمارة المصرية الإسلامية : ص ص٥٥ --١٤٨
- ٣٣٥ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص۱۰۱-۱۰۰
- ٢٣٦- محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ص۱۱۷،۱۰۲.

- عبدالسلام: النظم البحرية في مصر زمن الفاطمين: ص ص ٧٩ – ٨٤.
- ۲٤٩ المقريزى: المصدر السابق: جــ ٢ ص ١٨ ، ابن دقماق: المصدر السابق: جـ ١ ص ١٢
- ۲۵۰ المقریزی: المصدر السابق: جـ۲ ص۱۸،
   السیوطی: حسن المحاضرة: جـ۲ ص۳۷۹
- ۲۰۱- ابن محاتى: قوانين الدواوين: ص ۳٤٠، المقريزى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ١٨، السيوطى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ٢٣٩. جورجى زيدان : المرجع السابق: جـ ١ ص ١٦١٠
- ۲۵۲ المقریزی: المصدر السابق: جــ ۲ ص۱۸، جورجی زیدان: المرجع السابق: جــ ۱ ص۱۵۹، السید محمو د عبد العزیز سالم والعبادی: المرجع السابق: جـ ۱ ص۲۱۸
- ۲۵۳- المقریزی: السلوك: جسا ق۲ ص۲۷۳، جورجی زیدان: المرجع السابق: جسا ص۱۵۹، أبوزید شلبی: المرجع السابق: ص۱۹۸
- ۲۵۶ المقدسى: أحسن التقاسيم: ص ٤٠٨، آدم متز: الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى: جـ ٢ ص ٣٦٤، المرجع السابق: ص ٣٠٨ ص ٣٠٨
- ٢٥٥ المقريزى: الخطط: جـ ٢ ص١٩٥، السلوك: جـ ١ ق٢ص ٢٨
- ۲۵۹– المقریزی: الخطط: جـ۲ ص۱۹۷، سعاد ماهر: المرجع السابق: ص۳۱۵
- ۲۵۷ عبد الرحمن زكى: الفسطاط وضاحيتاها
   العسكر والقطائع: ص ص ٣٠٠ -٣١
- ۲۵۸ الوازى: المصدر السابق: ص ۲٤٥، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۲۸۹، المعجم الوجيز: ص ۲۹۹
- ۲۵۹ حلمى عزيز وآخرون : المرجع السابق: ص ص
   ۲۰۳،۷۷،۲۲ ، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية:
   جـــ ۱۳ ص ۱۱ ، المعجم الموحد : ص ٤٨
- ٢٦٠ م.س. ديماند: الفنون الإسلامية : ص ص ١٣٦ ١٣٧ -

- ۲۶۱- المقرى: المصدر السابق: : جـ ۱ ص ۳٤١، الرازى: المصدر السابق: ص ص ۲۶۸-۲۶۹، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۲۲۰، المعجم الوجيز: ص ۲۸۹
- ۲۹۲ زكى حسن: فنون الإسلام: ص ۳۲۱، ولنفس المؤلف: الأطلس: جــ ۱ ص۲۵۸ ۲۳۱، م.س. ديماند: المرجع السابق: ص ص ۱۷۹،۱۷۱
  - ٢٦٣ سعاد ماهر : الخزف التركى : ص٥٥
- ٢٦٤ نعمت علام: فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلامية: ص ٢٩٠
- ۱۹۲۰ الوازی: المصدر السابق: ص ۲۹۵، المقری: المصدر السابق: جـ ۱ ص۲۹۷، خلیل الجر: المرجع السابق: ص ۳۹، حلمی عزیز و آخرون: المرجع السابق: ص ۹۰، المعجم الوحد: ص ۵۰، المعجم الموحد: ص
- ۲۳۱ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۲۵۱، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ۲۵۱، وانظر أيضا: الفيروز ابادى : المصدر السابق: جـ ۱ ص ص ۲۶۲ ۲۶۳
- ۲۲۷ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۷۱
   ۲۲۸ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص۷۳
  - 779 زكى حسن: فنون الإسلام: ص٥٥٠
- ۲۷۰ حسن الباطللتصوير الإسلامي في ١٤١٦ ح الوسطى : ص ٥ حاشية ١، أبو الحمد فرغلى: التصوير الإسلامي (نشأته وموقف الإسلام منه وأصوله ومدارسه) : ص ١٥، أنظر أيضا: الرازى: المصدر السابق: ص ٣٧٣، المقرى: المصدر السابق: جـ
- ۲۷۱ الرازى: المصدر السابق: ص ۳۷۳، الفيروز المدي: المصدر السابق: جـ۲ ص ۷۳، خليل الجر: المرجع السابق: ص۷۵۰
- ۲۷۲ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۱۰۳ وانظر أيضا: الموسوعة العربية الميسرة: ص ص ٥٢٧ ٥٢٨

- 7٧٣ إرنست كونل: النفس الإسسلامسي: ص ٢٢، البوصالح الألفى: المرجع السابق: ص ص ٣٥، ٢٩، ٣٥، ٢٣٢
- ۲۷۶ حسن الباشا: المرجع السابق: ص ص ۸٤،۷٦،
   أرنست كونل: المرجع السابق: ص٤٢
- ۲۷۵ صحیح البخاری: جـ۲ ص۱۹ ، زاد المسلم فیما
   اتفق علیه البخاری ومسلم: جـ۳ ص۲۱۰
- ۲۷٦ الأزرقي: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: ص
   ۱۰۷–۱۰۹
- ۲۷۷ أحمد تيمور باشا، إخراج زكى حسن:
   التصوير عند العرب: ص ۱۲۲، الشيخ عبد العزيز
   جاويش: حكم التصوير في الإسلام: (مجلة الهداية،
   السنة الثالثة) ص ص ۱۸۷ ۶۹۱
  - ۲۷۸ زكى حسن : فنون الإسلام : ص ۲۵۵ .
- ۲۷۹ زكى حسن: الصين وفنون الإسلام: ص ۲۷۹ دلي المسلام: ص ۲۹۹ ۲۹
- ۲۸۰ المقرى : المصدر السابق: جـ ۲ ص ٥٠٦، الرازى:
   المصدر السابق: ص ۳۹۰، خليل الجر: المرجع السابق:
   ص ۷۸۳ المعجم الوجيز: ص ۳۸۹
- ۲۸۱ مجموعة المصطلحات العلمية والفنية : جـ ۱۱ ص ۱۰ ، معجم ألفاظ الحضارة الحديثة ومصطلحات الفنون : ص ۵ ، حلمى عزيز وآخرون : المرجع السابق: ص ۱۵ ، المعجم الموحد: ص ۲۰
- ۲۸۲ معاد ماهر: النسيج الإسلامي: ص ص ۲۱ ۲۸۲ ۲۲ ۲۲
- ۲۸۳ زكى حسن، فنون الإسلام : ص ۳٦٥، سعاد ماهر:المرجع السابق: ص ص ۲۲ ، ۱۱۰ - ۱۱۹
- ۱۸۶- الرازی: المصدر السابق: ص ۳۹۲، المقری: المصدر السابق: جـ۲ص ص ۵۰۹-۵۱۰، خلیل الجر: المرجع السابق: ص ص۷۸۵-۷۸۷
- ۲۸۵- المعنجم النوجيز: ص ۳۹۰، حلمى عزيز وآخرون المرجع السابق ص ۲۱، المعجم الموحد: ص

- ۲۸٦ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ١٠٦، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر: ص ١٩٢ حاشية
- ۲۸۷ م.س.ديمالد: المرجع السابق: ص ۱۳۹، نعمت علام: المرجع السابق: ص ۲۸۵
  - ۲۸۸ ارنست كونل: المرجع السابق: ص٢٩
  - ٢٨٩ زكى حسن: فنون الإسلام: ص ٤٩٣
    - ۲۹۰ نفس المرجع :ص ۲۹۸
- ۲۹۱ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۲۲۸، ارنست كونل: المرجع السابق: ص ۱۱۶، زكى حسن: فنون الإسلام: ص ص ٥٠٥ ٥٠٥
- ۲۹۲- زكى حسن: فنسون الإسسلام : ص ص 690-
- ۲۹۳ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص۲۹، عفيف بهنسى: المرجع السابق: ص۲۷، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ٥ ص١٢٥
- ۲۹۶ المقرى: المصدر السابق: جــ ۲ ص٥٦٣، خليل الجر: المرجع السابق: ص٥٣٣، المعجم الموحد :ص ٢٠
- 790 مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ0 ص ص ١٣٦ ١٣٢ ، معجم ألفاظ الحضارة الحديثة: ص ص ٥٤ ص ٥٤ ، حلمى عزيز وآخرون : المسرجاح السسابات: ص ص ٧ ،
- ۲۹۲- نعمت علام: المرجع السابق: صص ۱۱۸، ۱۲۰ ماصم رزق: مجموعة ابن مزهر: ص ۱۷۵ حاشة ۱۴۵ م
- ۱۹۷- الرازى: المصدر السابق: ص ۵۷۳، خليل الجر:
  المرجع السابق: ص ص ۲۰۰۲-۲۰۰۳، المعجم
  الوسيط: جـ۲ ص ۷۹۱، عفيف بهنسى: المرجع
  السابق: ص ۵۸، حلمى عزيز وآخرون : المرجع
  السابق: ص ۵۸، ۷۳،۳۳۰، المعجم الموحد: ص ۲۰
- ۲۹۸ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۱۰۷ و انظر أيضا: مجموعة المصطلحات العلمية والفنية : جـ ١٣٥ ص ١٩٥
   ١٣ ص ١٩٥

- ۲۹۹ م.س.ديماند: المرجع السابق: ص ص ١٤٦ ١٤٧ ، زكى حسن : فنون الإسلام : ص ص ٥٣٠ ٥٤٠ -
- ۳۰۰- زكى حسن: المرجع المسابق: ص ص ص م ٠٥٠-٥٤٩
- ۳۰۱- المقریزی: الخطط :جـ۲ ص ۱۰۵، زکی حسن : المرجع السابق: ص ص ۵۵۳-۵۰۶
- ٣٠٢-زكى حسن: المرجع السابق: ص ص٥٥٥-٥٦٠
- ٣٠٣ مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ٥ ص ١٣٦ ، المعجم ١٣٣٠ ، المعجم السابق: ص ٣٣٠ ، المعجم المورالكبير: جـ ٢ ص ٣٣٥
- ٣٠٤ الشيخ طه الولى: المرجع السابق: ص ص ١٠٤ ١٠٠ ، عبد السلام نظيف: المرجع السابق : ص ٣٦ .
- -۳۰**٥ الشيخ طه الولى:** المرجع السابق: ص ص ٩١-٩٠
  - ٣٠٦ صالح لمعي : المرجع السابق: ص ص ٢٣ ٢٤
- ٣٠٧-صالح لمعى : نفس المرجع: ص٢٣، وانظر أيضا عبد الرحيم غالب: المرجع السابق ص١٠٧.
- ۳۰۸ المقرى: المصدر السابق: ص ۲ ص ۸۰۹، الرازى: المصدر السابق: ص ۹۴، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۱۱۷۵.
- ۳۰۹ ابن منظور: لسان العرب: جـ۱۳ ص٥٤٥،
   وانظر أيضا : عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص
   ۱۱۰ ، فريد شافعى : عصر الولاة: ص٢٥٧
  - ٣١٠ ركى حسن: فنون الإسلام: ص ٩٩٥
- ۳۱۱ م.س.دیماند: المرجع السابق: ص ص ۲۳۷ –
   ۲۳۸ ، زکی حسن: المرجع السابق: ص ۹۹ م
  - ٣١٢ زكى حسن: نفس المرجع :ص ٢٠١
- ٣١٣ زكى حسن: الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي: ص ص ٢٩٦ -٢٩٧، ولنفس المؤلف: فنون الإسلام: ص ٢٠٣٠

- ۳۱۶- زكى حسن: نفس المرجع: ص ۲۰۶، نعمت علام: المرجع السابق: ص ص ۱۲۶-۱۲۵
- 710- الرازى: المصدر السابق: ص ص ٦١٤-٦١٥، المقرى: المصدر السابق جـ ٢ ص ٧٧٣ـ ٧٧٤، خليل الجر: المرجع السابق ص ١٠٦٦ ـ ١٠٦٧.
- ٣١٦- المعجم الوجيز: ص ٥٧٢، معجم ألفاظ الحضارة الحديثة ومصطلحات الفنون ص ص ٩٣،٩١
  - ٣١٧ سورة المائدة: آية: ٩٠
- ۳۱۸ صحیح البخاری : جـ۲ ص۱۹ ، زاد المسلم فیما اتفق علیه البخاری ومسلم: جـ۳ ص۲۱۰
- ٣١٩ صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٢٠٨، وأنظر أيضا: حسن الباشا: التصوير الإسلامي في العصور الوسطى: ص ص ٧٨، أبو الحمد فرغلى: التصوير الإسلامي: ص ص ٧١-٣٧
- ۳۲۰ المقرى: المصدر السابق: جـــ ۲ ص ص ۸۲۶– المقرى: المصدر السابق: ص ۲۰۵، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۱۱۲، ۱۱۲، ملعجم الوجيز: ص ۲۱۱، عقيف بهنسى: المرجع السسابق: ص ص ۱۱۱، ۱۳۷، ۱۳۱، المعجم الوحد: ص ۲۰
- ۳۲۱ عبد اللطيف ابراهيم: دراسات تاريخية وأثرية في وثانق عصر الغورى ، ملحق المصطلحات الفنية رقم ٣٠، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص٣٦،
- اللطيف ابراهيم: دراسات تاريخية وأثرية في وثانق عصر الغورى: ملحق المصطلحات الفنية رقم ٣٠٠ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ملات المرجع المربع ال
- ۳۲۳ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۳۹۵ ۳۲۶ محمد أمين ، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ۱۰۱ ، وأنظر أيضا: الفيروز أبادى: المصدرالسابق: جــ ع ص ۳۱۹

۳۲۵- الرازی: المصدر السابق: ص ص ۹۸۶-۹۸۰، المقری: المصدر السابق: جـ۲ ص ص ۸۹۵- ۸۹۳، خلیل الجر: المرجع السابق: ص ۱۲۳۰

٣٢٦ - الجواليقي: المصدر السابق: ص ٨٥

٣٢٧ - سورة يونس: آية ٤٠

۳۲۸ - زكى حسن: فنون الإسلام: ص ص : ٥٥٨، وانظر أيضا: محمد مصطفى: دليل متحف الفن الإسسلامسى : ص ص ٣٣ - ٣٤، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر: ص ص ١٩١ حاشية ٢٦٠

۳۲۹ - المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۱۱۲، الراز:ى:
المصدر السابق: ص ۸۳، خليل الجر: المرجع السابق:
ص ۳۲۲، معجم ألفاظ الحضارة الحديثة ومصطلحات
الفنون: ص ۳۱، المعجم الوجيز: ص۸۳

۳۳۰ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص١١٢،
 محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص٢٧

۳۳۱ ناصر خسرو: سفر نامه: ص۱۰۲، وأنظر أيضا: عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص۱۱۲

٣٣١ - حجة وقف رقم (٨٨٣) بأرشيف وزارة الأوقاف ، تاريخها ٢٠ صفر سنة (٩٩١ هـ) باسم قانصوه الغورى وانظر أيضا : محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٧٧

٣٣٣- زكى حسن : فنون الإسلام: ص ص : ٥٢٣، ٥٥٨

۳۳۴ الوازی: المصدر السابق: ص ۱۱۰، الفیروز المدی: المصدر السابق: جـ۳ ص ص ۱۶-۱۰، المقری: المصدر السابق: جـ۱ ص ص ۱۶۹ -۱۵۱، المقری: المصدر السابق: حـ۱ ص ص ۱۵۹ -۱۵۱، خلیل الجو: المرجع السابق: ص ۳۰۶، المعجم الوجیز: ص ۱۱۳،

۳۳۵ - سعاد ماهو: مساجد مصر: جــ ۱ ص ص ۳۳۵ - ۳۱۰۰۳۰

٣٣٦- القلقشندى: صبح الأعشى: جـ ٤ ص٣٠٠، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٤١٤، محمد التونجى: المرجع السابق: ص ٢١٣، عبد النميم حسنين: المرجع السابق: ص ١٨٠

٣٣٧- محمد أمين، ليلي إبراهيم المرجع السابق: ص

٣٣٨- عفيف بهنسي : المرجع السابق: ص١٧

۳۳۹- الرازى: المصدر السابق: ص ۹۱، خليل الجو:
المرجع السابق: ص ۳۷۸، المعجم الوجيز: ص ۹۱،
معجم تيمور الكبير: جـ۳ ص ۱۱، حلمى عزيز
وآخرون : المرجع السابق: ص ۱۱۰، عقيف بهنسى:
المرجع السابق: ص ص ۱۱۰، المعجم الموحد:
ص ص ۲۱-۲۲

۳۴۰ المعجم الوسيط: جـ ۱ ص ۱۰۵، الفيروز ابادى: المصدر السابق: جـ ۲ ص ۳۰۸، وانظر أيضا: عبدالرحيم خالب: المرجع السابق: ص ۱۹۵، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص

٣٤١ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ١٢٠،
 دللى: المرجع السابق: ص٧٤، كمال الدين سامح:
 العمارة في صدر الإسلام: ص١٥٨.

۳٤۲ - المعجم الوسيط : جــ۱ ص ص۱۰۵، ۳۹۱، ا

۳۶۳- محمد أمين ، ليلى إبراهيم: المرجعالسابق: ص ۲۸

£ ٣٤ - نفس المرجع : ص ٢٤

۳٤٥- المقرى: المصدر السابق: جــ ۱ ص ص ۱۲۷-۱۲۸، الفيروز ابادى: المصدر السابق: جــ ۱ ص ۲۰۱، الوازى: المصدر السابق: ص ۹۵، محليل الجر: المرجع السابق: ص ۳۸۳، المعجم الوجيز: ص ۹۵، عفيف بهنسى: المرجع السابق: ص ۱۵

٣٤٦- محمد أمين ، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ٢٨، ٢٤

٣٤٧- عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص١١٥

۳۲۸ - الفيروز أبادى: المصدر السابق: جــ ۳۲۸ ص ۳۲۸ محمد أمين، ليلى إبراهيم:المرجع السابق: ص ۳۲

- ۳۲۹ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: صص ص ۱۲٤،۱۲۳ وأنظر ايضا: فريد شافعي : العمارة العربية الإسلامية عصر الولاة: ص ص ٣٦٣ ٣٨٤، حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية: ص ص ٣٦٠ ٣٠٠، كريزويل وترجمة عبد الهادى عبلة: الآثار الإسلامية الأولى: ص ص ٣١٠ ٣٢٨.
- -۳۵۰ الفيروز أبادى:المصدر السابق: جـ٤ ص٣٠٨، محمد أمين ، ليلى إبراهيج السابق: ص ١٢٧٦، ص٢٦-٢٧
- ۳۰۱ الفيروز ابادى: المصدر السابق: جــ ۱ ص٥٥، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص
- ۳۵۲ الفيروز أبادى: المصدر السابق : جـ ۲ ص ۱۷۷ ـ ـ ۱۷۸ ـ محمد أمين، ليلى إبراهيم : المرجع السابق: ص ۳۱
- ۳۰۳ ـ الفيروز ابادى: المصدر السابق: جـ ٣٠٥ ص ٣٧٤-٣٧٦، محمد أمين ، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٣٢
- ٣٥٤ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص
- 700- الوازى: المصدر السابق: ص 97 ، المقرى: المصدر السابق: جــ 170 ، عليل الجر: المرجع السابق: ص 70 ، معجم الفاظ المضارة الحديثة: ص 92 ، معجم تيمورالكبير: جــ ٣٢ ص ٢٢ ،
- ۳۵۲ عبد السلام نظیف: المرجع السابق: ص ۲۱۰،
   وانظر أیضا: حلمی عزیز وآخرون : المرجع السابق:
   ص ص ۹۰،۵٤، المعجم الموحد: ص ۲۲
- ٣٥٧- فريد شافعي : العمارة العربية الإسلامية عصر الولاة: ص ٩٤ (أشكال ١٨ ٢١) ، ص٩٥
- ۳۵۸- المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۱۳۶، الرازى: المصدر السابق: ص ۱۰۱، خليل الجو: المرجع السابق: ص ۳۹۰، المعجم الوجيز ص ۱۰۲، معجم الحضارة: ص ۷۲، معجم تيمورالكبير: جـ ۳ ص ۲۹

- ٣٥٩- محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ٢٨- ٢٩، وانظر أيضا: حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ١٠، ١٠٩، المعجم الموحد: ص ص ٢٢، ٢٢
- ٣٦٠ عبد اللطيف ابراهيم: الوثائق في خدمة الآثار –
   العصر المملوكي: ص ٢٦
- ۳۹۱- المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۱٤۱، محمد التونجى: المرجع السابق: ص ۱۹۲، عبد النعيم حسنين: المرجع السابق: ص ۲۲۰، المعجم الوجيز: ص ۱۰۸،
- ۳۹۲- عبداللطيف ابراهيم: المرجع السابق: ص ۱۷، ولنفس المؤلف: دراسات تاريخية وأثرية في وثانق عصر الغورى: ملحق المصطلحات الفنية رقم ۷، محمد أمين، ليلي إبراهيم المرجع السابق: ص محمد عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر: ص ص ص ۱۸۲ –۱۸۷ حاشية ۲۳۲
- ٣٦٣- دللى : المرجع السابق: ص ٢٤ (شكل ١١٤)، وانظر أيضا: توفيق عبد الجواد: المرجع السابق: جـ٣ ص٦٥-
  - ٣٦٤ دللي : المرجع السابق: ص ٢٤
- ٣٦٥- عبد السلام نظيف: المرجع السابق: ص ص ٢١٢،٢٠٨ - ٢١٨، وانظر أيضا: توفيق عبد الجواد: المرجع السابق: جـ٣ ص٦٥
- ۳۶۹ الوازى: المصدر السابق: ص۱۰۷، المقرى: المصدر السابق: جــ ۱ ص ص۱٤٤ ۱٤٥، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۱۱۱ و عفيف بهنسى: المرجع السابق: ص ۲۱۳
- ۳۹۷ محمد أمين ، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص۳۰، وراجع أيضا: مكسلة (مصطلح رقم ۳۰۸)
- ۳۹۸ المقری: المصدر السسابی: جس۱ ص ص ص ۱۹۱ ۱۹۲ ، الرازی: المصدر السابی: ص ۱۹۱ ، خلیل الجر: المرجع السابی: ص ۲۰۱ ، المعجم الوجیز: ص ۱۱۸ ، معجم ص ۱۱۸ ، معجم تیمورالکبیر: جـ۳ ص ۶۸ ، عقیف بهنسی: المرجع السابی: ص ۶۸ ، عقیف بهنسی: المربع المرب

٣٦٩ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص١٢٠ عبد المرجع السابق: ٣٧٠ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص٣٠٠

۳۷۱- الرازى: المصدر السابق: ص ص ۱۱۵-۱۱۵، المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص۱۵۵، خليل الجو: المرجع السابق: ص ص ٤١٤-١٥٥، المعجم الوجيز: ص ۱۲۸، عقيف بهنسى: المرجع السابق: ص۲۰

Creswell (K.A.C) (E.M.A. vol .1,p.196 - \*\*V\*

۳۷۳ - عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر: ص ۹۰، فهمى عبد العليم: جامع المؤيد شيخ: ص ۵۵، حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية: ص ۲۹٤

٣٧٤-الرازى: المصدر السابق: ص١٠٦، الجواليقى: المصدر السابق: ص٩٦، خليل الجر: المرجع السابق: ص٩١٤

٣٧٥ - المعجم الوجيز: ص ١٢٧ ، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية : جـ١٣ ص٤٤

۳۷۱- السيد محمود عبد العزيز سالم: المآذن المصرية: ص ۱۰، فريد شافعي: المرجع السابق: ص ٣٧٥- ١٤٤، فروت عكاشة: المرجع السابق: ص ص ١٢١- ١٢٤، صالح لمعي: المرجع السابق: ص ص ٣٠، كريزويل وترجمة عبد الهادي عبله: المرجع السابق: ص ص ١٥٥- ١٥٨، عبد السلام نظيف: المرجع السابق: ص ص ١٥٨- ١٣٠

۳۷۷ - فريد شافعي : المرجع السابق: ص ٦٤٨، السيد محمود عبد العزيز سالم: المرجع السابق: ص ٢٠ ٢٠ ، صالح لمعي : المرجع السابق: ص ص ٣٠: أحمد فكرى: العصر الفاطمي : ص ص ٣٠ - ٧٤ ، ولنفس المؤلف : العصر الأيوبي: ص ٣٦ - ٧٤ ثروت عكاشة: المرجع السابق: ص ص ١٢٥ - ١٢٧

۳۷۸ محمد حمزة إسماعيل الحداد: السلطان المنسصور قالاوون: ص ص ۱۹۲ -۱۹۳، السيد محمود عبد العزيز سالم: المرجع السابق: ص ۳۲-۳۳، صالح لمعى المرجع السابق: ص ۳۲-۳۳، فروت عكاشة: المرجع السابق: ص ۱۲۸، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ۱۳۰

۳۷۹- السيد محمود عبد العزيز سالم: المرجع السابق: ص ۳۲، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر: ص ۱۸۸ حاشية ۲۳۹، صالح لمعي: المرجع السابق: ص ۳۲ مروت عكاشة: المرجع السابق: ص ۱۲۸، فلي: المرجع السابق: ص ۱۲۸، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ۱۳۸

۳۸۰ صالح لمعى : المرجع السابق: ص ۳۲، السيد محمود عبد العزيز سالم: المرجع السابق: ص
 ۳۳، ثروت عكاشة : المرجع السابق: ص
 ۱۲۹، نظيف : المرجع السابق: ص

۳۸۱ - المقرى : المصدر السابق: جـ۱ ص ۱۹۱۰ الفيروز ابادى : المصدر السابق: جـ۳ ص ص ۳۳۸ - ۳۳۹ الرجع الرازى المصدر السابق: ص ۱۶۰، تعليل الجو: المرجع السابق: ص ۲۵۱، المعجم الوجيز: ص ۱۵۳، معجم تيمور الكبير : جـ۳ ص۷۲

۳۸۲ - محمد أمين ، ليلي إبراهيم: المرجعالسابق: ص٣١

٣٨٣ - نفس المرجع : ص ٣١ ، وانظر أيضا: **فريد شافعى**: المرجع السابق: ص ٢٤٨

٣٨٤ محمد أمين ، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص٣١، وانظر أيضا: عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ١٢٤ - ١٢٥

- ٣٨٥ عبداللطيف ابراهيم : الوثائق في خدمة الآثار :
ص ٢١٠ ، ولنفس المؤلف: وثيقة قراقجا الحااال
ص ٢٢٩ حاشية ٢٥ ، ولنفس المؤلف : دراسات
تاريخية وأثرية في وثائق عصر الغورى: ملحق
المصطلحات الفنية رقم ٢٧ ، محمد أمين ، فهرست
وثائق القاهرة: ص ص٢٤٤-٤٤٧ ، عاصم رزق:
مجموعة ابن مزهر : ص ١٩٥ حاشية ٢٨٣ ، صالح
لعي :المرجع السابق: ص ١١٨٨

٣٨٦- الفيروز ابادى: المصدر السابق: جـ ١ ص١٥٨، المعجم الوجيز: ص١٧٤، خليل الجو: المرجع السابق: ص٢٦١

٣٨٧- محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ٣٧٥-٣٣، وانظر أيضا: عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ١٢٥

- ۳۸۸- محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ۳۲-۳۳، ££
- ۳۸۹- محمد التونجى: المرجع السابق: ص ۲۷۳، الفيروز أبادى: المرجع السابق: جـ۳ ص ص ۱۹ ۳۱ المرجع السابق:
   ۳۱۲، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۱۸۹، محمد أمين ، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ۷۶
- ٣٩٠ الوازى: المصدر المسابق: ص ١٢٠، الفيروزابادى: المصدر السابق: جــ ٢ ص ٢١٣، المقرى: المصدر السابق: جــ ١ ص ١٦٢، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٤٣٧، المعجم الوجيز: ص ١٣١
- ۳۹۱- محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجعالسابق: ص٣٣
- ٣٩٢ راجع حاصل (مصطلح رقم ٧٣)، حاشية (٣٨٥) والمادة الواردة فيها.
- ۳۹۳- المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۱۹۳، الرازى: المصدر السابق: ص ۱۲۲، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٤٣٢، المعجم الوجيز: ص ۱۳۵
  - ٣٩٤ الموسوعة العربية الميسرة: ص ص ٦٩٠ ٦٩١
- ۳۹۵- المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص۱۹۸، الوازى: المصدر السابق: ص۱۲٤، خليل الجر: المرجع السابق: صص ص ۲۲،٤۲۰
- ٣٩٦ كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر: ص ص : ٢٥،٢٠ ، أحمد فكرى :العصر الفاطمى: ص ٥٣ ، ولنفس المؤلف: العصر الأيوبي: ص٣٩
  - ٣٩٧- صالح لمعي: المرجع السابق: ص ص ٨٨-٨٧
- ۳۹۸ الوازی: المصدر السابق: ص ۱۲۳، المقری: المصدر السابق: جـ ۱ ص ص ۱۹۷ ۱۹۸، خلیل الجر: المرجع السابق: ص ۴۳۲، المعجم الوجیز: ص ۱۳۳، معجم تیمور الکبیر: جـ۳ ص ص ۷۸-۷۰، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ۵ ص ۷۷-۷۰
  - ٣٩٩- الموسوعة العربية الميسرة: ص ص ٦٩٠-٦٩١
- 173 عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص 177، وانظر أيضا، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٣٣ ٢٤

- ۱۰۱- أحمد فكرى: العصر الفاطمى: ص ۱۱۹، ولنفس المؤلف: العصر الأيوبى: ص ص ۷۹ ۸۳، محمود أحمد: المرجع السابق: ص ٤، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر ص ۱۷۶ حاشية ۱۳۴، أبو صالح الألفى: المرجع السابق: ص ص ۲۵۳ –۲۵۸
- ۱۰۷ خليل الجر: المرجع السابق: ص ۲۱۱، الموسوعة العربية الميسرة: ص ص ۳۱۰ ۳۱۱، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ۱۰ ص ۱۱۸، حلمي عزيز، وآخرون: المرجع السابق: ص ۱۰
- 4.3- عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٧٧، محمود أحمد: المرجع السابق: ص ص ٧٩-٨١، عبد السلام نظيف: المرجع السابق: ص ٨٦
- 3.5- المقرى: المصدر السابق: جـ ١ ص ٤٨٠، الرازى: المصدر السابق: ص ٣٧٤، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٧٥٦، المعجم الوجيز: ص ٥٩، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ٥٣، وانظر أيضا، محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ٣٣٠، المسابق: ٣٣٠٠
- ابراهیم: دراسات تاریخیة وأثریة فی وثانق عصر الغوری: ص 20 حاشیة 1، وراجع أیضا: ابن فضل الله العموی: مسالك الأبصار: جدا ص
- ۱۹۰۶- الرازى: المصدر السابق: ص ۱۹۱، المقرى: المصدر السابق: جــ ۲ ص ص ۱۳۵-۳۳۰، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۸۱۳، المعجم الوجيز:ص ۲۰۶.
- ٤٠٧ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص٨٠.
- 4۰۸ المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص٥٣٨، الرازى: المصدر السابق: ص٤١٥، خليل الجر: المرجعالسابق: ص٨١٦،المعجم الوجيز: ص٤٠٧.
- ۱۰۹ حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية: جـ ۱ مسر ۱۹۳۵، عبد الرحمن زكى: القاهرةتاريخها وآثارها ص ۱۹۳، القلقشندى: صبح الأعشى: جـ ۳ محمد أمين ، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص ۳۲۸.

- 11. المعجم الوجيز: ص ٤٧٢، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٩١٠، الوازى: المصدر السابق: ص ٩١٠، حلمى عزيز المقوى: المصدر السابق: ص ٧٠، عقيف بهنسى: وآخرون: المرجع السابق: ص ٧، عقيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ص ٣٣، ٣٣٠.
- ۱۲-محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص ص۳۲، ۸۱، القلقشندى: المصدر السابق: جـ٤ ص ۹٤، الفيروز ابادى: المصدر السابق: جـ٢ ص٣٢٣.
- 118 المقرى: المرجع السابق: ص٧٢٥، ابن منظور: المصدر السابق: ص ص٣٨٣٨، ٣٨٣٨، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص٩٤٥.
- 18- عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣٢٣، محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص ٩٤، مصطفى نجيب: الملحق الوثائقي لمنشأة قرقماس أمير كبير: ص ص ١٣٠-١٣٢.
- ۱۵- المعجم الوجيز: ص ۵٤۸، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۲۱، المعجم الموحد: ص ۲۱، حلمي عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ۸، ۸۸.
- ٣٢٥ ـ المعجم الوجيز: ص ٣٢٥، خليل الجو: المصدر السابق: ص ١٩١٤.
- ۱۷ ٤ العمرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۱٤٠ ، عارف المارف: خلاصة الأفكار في فن المعمار: جـ ۱ ص ۸، عبد اللطيف إبراهيم: دراسات تاريخية وأثرية في وثانق عصر الغورى مصطلح ۱۹۲ ، حجة وقف المؤيد رقم ۹۳۸ أوقاف .
- 414 المعجم الوجيز: ص ٣٢٤، خليل الجو: المرجع السابق: ص ١١١٤، عقيف بهنسي: معجم مصطلحات الفنون: ص ٣٨.
  - ٤١٩ خليل الجر: المرجع السابق: ص ٢٢٥.

- ٤٢٠ أحمد فكرى: العصر الأيوبي: ص ٢٦ حاشية ١
- 171- محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص١٠٧.
- 877 المعجم الوجيز: ص٣٥٣، خليل الجو: المرجع السابق: ص ١١١٩.
- 227 محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص٣٣.
- ٤٢٤ المعجم الوجيز: ص ٥٣٩، الرازى: المصدر السابق:
   ص ٥٦٤، المقرى: المصدر السابق: ص ٢٢٧، خليل
   الجر: المرجع السابق: ص ١١٤٨، الفيروز ابادى:
   المصدر السابق: جـ٤ ص ص ٤٤ ٤٥.
- ٤٢٥- محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص١١٥،٣٣٣.
- 373 المعجم الوجيز: ص 378، الوازى: المصدر السابق: ص 370، المقرى: المصدر السابق: ص 371، خليل الجرد المرجع السابق: ص 99۸.
- ۱۸۶- عبد اللطيف إبراهيم: رسالة مصطلح رقم ٣٣٨، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص١٨٤، حلمي عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص٩٩.
- ٤٢٨ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص٢٢.
- ٤٢٩ خليل الجو: المرجع السابق: ص ١٣٦٤ ، المعجم الموحد: ص ٥٥.
- 27۰ عفیف بهنسی: معجم المصطلحات الأثریة: ص۱۱، حلمی عزیز وآخرون: المرجعالسابق: ص۲.
- ۱۳۱ الرازی: المصدر السابق: ص ۱۲۳ ، المقری: المصدر السابق: ص ۱۳۷ ، خلیل الجو: المرجع السابق: ص ۱۳۳ ، الفیروز ابادی: ص ۱۳۳ ، الفیروز ابادی: المصدر السابق: جـ۲ ص ۲۰۶ ، محمد أمین، لیلی إبراهیم: المرجع السابق: ص۳۳ ، المعجم الموحد: ص ۲۸ .

٤٣٢ - دللي: المرجع السابق: ص ١٦، زكى حسن: فنون الإسلام: ص ص ٤٨، ١٥٥.

٤٣٣ - دللي: المرجع السابق: ص١٥.

٤٣٤ - نفس المرجع: ص٥.

٤٣٥ - الوازى: المصدر السابق: ص ١٣٢ ، المقرى: المصدر السابق: ص السابق: ص ١٦٩ ، المعجم الوسيط: جدا ص ١٦٩ ، المعجم الموحد ص ٤٥ .

277- محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ١٠- ١٣٦ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ١٠- ١٣٠ الأشكال ٢٦، ٣٤ التي تبين حرمدالات تحت أرجل العقود، الأشكال ٢٦، ٢٧، ٣٣ التي تبين حرمدالات تحت العتبات، شكل ١١٤ الذي يبين حرمدالا مقرنصا)، محمد أمين، فهرست وثانق القاهرة: ص ص ٤٤٦ - ٤٤٧.

27۷ - دللى: المرجع السابق: ص ١٣ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٣٦ عبد الوحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ٧٧ ، ١٥٨ .

۱۳۷- الوازی: المصدر السابق: ص ۱۳۲، خلیل الجو: المصدر المرجع السابق: ص ص ۴۵-۶۵، المقری: المصدر السابق: ص ۱۸۰، المعجم الوجیز: ص ۱۵۷، الفیروز ابادی: المصدر السابق: جـ۵ ص ص ۹۵-۹۰.

839- عبد اللطيف إبراهيم: رسالة: محلق ص س رقم ٧٧، معجم تيمور الكبير: جـ ٣ ص ٩٤،

Dozy: supp. Art,p.p.152-3

۴٤٠ محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق:
 ص٣٦٠.

121- المعجم الوجيز: ص ١٥٦، الرازى: المصدر السابق: ص ١٤٠ مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ٣ ص ١٩٤، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٢٥١، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ٢٣٠، المعجم الموحد: المصدر السابق: ص ١٩١، المعجم الموحد: ص ص ص ١٤٠، المعجم الموحد:

123- عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص 177، أحمد فكرى: العصر الفاطمى: ص ص 74-77، محمود أحمد: المرجع السابق: ص ص 74-77، كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر: ص كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر: ص 69، كرويزويل وترجمة جمال محرز: وصف قعلة الجبل، كازانوفا وترجمة أحمد دراج: تاريخ وصف قلعة القاهرة، عبد الرحمن زكى: قلعة مصر وصف منذ عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي إلى الملك فاروق.

227 - معاد ماهر: العمارة الإسلامية على مر العصور: ص ص ٣٣٣ - ٣٣٥ ، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص ٧٣٧ - ٧٤.

444 - توفيق عبد الجواد: المرجع السابق: جـ٣ ص ص ص ١١٣ - ١١٥، ثروت عكاشة: المرجع السابق: ص ص ص ٥٨ - ٢٤، عبد الرحمن زكى: قلعة مصر: ص ص ١١٧ - ١٣٥.

140- المقرى: المصدر السابق: ص ١٩٥، الرازى:
المصدر السابق: ص ١٤٤، معجم ألفاظ الحضارة
الحديثة: ص ٩٣، المعجم الوجيز: ص ١٦٠، حلمى
عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ١٢٤، عفيف
بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ٩٨، خليل
الجو: المرجع السابق: ص ٩٨.

123 - مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ 10 ص 174، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص 174، عفيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ص 72، 36.

د الجفر الجفر الإسلامي المبكر: راجع: زكى حسن: فنون الإسلام: ص ص ٤٤٢ – ٤٤٨ (الحفر على الحسن)، ٩٣٠ – ٤٩٨ (الحفر على العاج)، ١٩٥ (الحفر على المعدن)، ١٩٥ – ١٩٥ (الحفر على المحدن)، ١٠٥ – ١٠٥ (الحفر على الحجر والجص)، م . س . ديماند: فنون الإسسلام: ص ص: ١١٥ – ١١٨ (، ١٣١ – ١٣٦ ـ ١٣٠ )، ١٠٥ – ١٠٥ (الحفر على المعدن).

- ۱۵۶۹ عن فنون الحفر الفاطمى راجع: زكى حسن:
  المرجع السابق: ص ص: ۶۶۹–۶۲۲ (الحفر على
  الخشب)، ۴۹۸–۰۰۰ (الحفر على المعاج)،
  الخشب)، ۲۱۵–۲۷۰ (الحفر على المعدن)، ۲۸۰ ۸۸۰
  (الحفر على الزجاج والبللور)، ۲۲۷–۱۳۰ (الحفر
  على الحجر والجص)، م.س. ديماند: المرجع السابق:
  ص ص: ۲۰۱ (الحفر على الحجر والجص)، ۲۳۲

  ۲۳۲ (الحفر على الزجاج والبللور).
- 149 عن فنون الحفر الأيوبي راجع: زكى حسن: المرجع السابق: ص ص ٢٦٤ -٤٦٧ (الحفر على الخسب)، : ٤٠٥ (الحفر على الخسب)، : ٤٠٥ (الحفر على العاج)، ٤٠٩ ٥٠٥ (الحفر على المعدن)، ٩٠٩ ٠٠٠ (الحفر على الزجاج والبللور)، ١٣٦ ١٣٨ (الحفر على الحبحر والجسس)، من ديماند: المرجع السابق: ص ص: ١٠٨ (الحفر على الخسب)، على الحجر والجس)، ١٠٢ (الحفر على الخسب)، ١٠٤ (الحفر على المعدن).
- -20- عن فنون الحفر المملوكي راجع: زكى حسن: المرجع السابق: ص ص: ٤٦٧- ٤٧٤ (الحفر على الخشب)، ٥٠٥ (الحفر على العاج)، ٩٨٩ ٦١٦ (الحفر الحفر على الزجاج والبللور)، ٣٣٩- ٦٤٠ (الحفر على الحجر والجص)، م.س. ديماند: المرجع السابق: ص ص ص ٢٢٢- ١٢٣ (الحفر على الخشب).
- 201 المعجم الوجيز: ص ١٦٧ ، الفيروز ابادى: المصدر السابق: جـ ٣ ص ص ٢٣٠ ٢٣١ .
- 407 محمد التونجى: المرجع السابق: ص٣١٣، عبدالنعيم حسنين: المرجع السابق: ٢٣١
- ٥٣٤ محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق:
   ٣٦٠ ص٣٦.
- 204 خليل الجو: المرجع السابق: ص ٤٦٣ ، المعجم الوجيز: ص ١٧٣ ، الفيروز ابادى: المصدر السابق: جـــ عص ص ١٠١ ١٠١ ، المقرى: المصدر السابق: ص ٢٦٠ ، عفيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ٢٣١ ، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ٢٤٠ ، ١١٣ ، ٢٤ .

- 403 فريد شافعى: العمارة العربية: ص ص 1۸0، 709 و 700، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص 1۳۹ 180، مالح لمعى: المرجع السابق: ص 77 75، الموسوعة العربية الميسرة: ص 770
- 203 ابن خلدون: المقدمة: ص ٢٦٥، فريد شافعى: المرجع السابق: ص ١٨٥، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ١٣٩، أحمد فكرى: المدخل: ص٣.
- 40۷ صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص ٦٢- ٩٤، أبو صالح الألفى: المرجع السابق: ص ص ١٢٥ ١٢٥ من ١٢٥ ممل الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر وتطورها حتى العصر الحديث: ص ١٠، عفيف بهنسى: العمارة عبر التاريخ: ص ١٧٠.
- 40% عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ص 180 180.
- 209 المعجم الوجيز: ص ١٧٦، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ٧١ ص ١١٥، حلمي عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ٩٦، عفيف بهنسي: معجم مصطلحات الفنون: ص ٤٣، الفيروز ابادى: المصدرالسابق: جـ٤ ص ٣٢٧
- 173 محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني: ص ٧٣، أنور زقلمة: المرجع السابق: ص ١٤٤، محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ٨٣،٣٨،

Creswell (K.A.C): The Muslim Architecture of Egypt,vol,2, p. p. 101, 114

374 – المعجم الوجيز: ص ١٧٨ ، المقرى: المصدر السابق: ص ٢٦٤ ، خليل ص ٢٦٤ ، الرازى: المصدر السابق: ص ٢٦٤ ، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٤٧١ ، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٥ ص ١٢٩ ، معجم تيمور الكبير: جــــ٣ ص ١٤٣ ، عفيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ٥٣ .

- 877 خليل الجو: المرجع السابق: ص ٩١٩، الوازى: المصدر السابق: ص ٥١٣، المقرى: المصدرالسابق: ص ٣٦٠، المرجع المرجع السابق: ص ٨٦٠.
- 373 خليل الجو: المرجع السابق: ص ٤٧١، محمد أمين، ليلى ابواهيم: المرجع السابق: ص ٣٨، عبدالرجيم غالب: المرجع السابق: ١٤٥.
- 270 المعجم الوجيز: ص ٢٦٠، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٥٨٣، الفيروز ابادى: المصدر السابق: حـــ ١ ص ٢٣٠، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص٥٥.
- 273 ـ المقرى: المصدر السابق: ص 757، الوازى: المصدر السابق: ص ٥٠٣، المعجم الوجيز: ص ٤٧١، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٩٠٨، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٨٥٨.
- 49.4 عبد الرحيم خالب: المرجع السابق: ص ص ص 15.4 140
  - 479 نفس المرجع: ص ص 127 ـ 12V.
- 4۷۰ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ۳۷ ـ ۳۸.
  - ٧٧ نفس المرجع: ص ٧٧.
  - ٤٧٢ نفس المرجع: ص ٧٧.
  - ٤٧٣ نفس المرجع: ص ١١٣.
- ۷۷۷ الرازی: المصدر السابق: ص ۱۹۸، المعجم الوجیز:
   ص ص ۱۸۳ ۱۸٤، خلیل الجر: المرجع السابق:
   ص ۵۷۵.
- ٤٧٥ مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ٧ ص
  ١١٢ ، الموسوعة العربية الميسرة: ص ٧٤٨.

- 473 المعجم الوجيز: ص ص 109 ـ 190، الوازى: المصدر السابق: ص ص 170 ـ 177، خليل الجر: المرجع السابق: ص 77، الفيروز ابادى: المصدر السابق: جـ 1 ص ص 191 ـ 192.
- 4۷۷ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ٣٩.
- ٤٧٨ المعجم الوجيز: ص ٢٠٥، الوازى: المصدر السابق:
   ص ١٨٣، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٤٧٨.
- 4۷۹ عبد اللطيف ابراهيم:الوثائق في خدمة الآثار العصر المملوكي: ص٥٣، محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ٣٩،٣٥.
- ۱۹۶ الوازى: المصدر السابق: ص ص ۱۹۳ ۱۹۶، محمد التونجى: المرجع السسابق: ص ۱۹۳، عبدالنعيم حسين: المرجع السسابق: ص ۲۱۳، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ۱۳ ص ۱۶۰، لموسوعة العربية الميسرة: ص ۶، جـ ۱۵ ص ۱۲۹، الموسوعة العربية الميسرة: ص ۷۰، معجم الفاظ الحضارة الحديثة: ص ۳۳، معجم تيمور الكبير: جـ ۳ ص ۱۹۵، ۲۵، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ۱۹، ۱۹، ۲۰، ۲۲، المعجم الموحد: ص ۲۲، ۲۲،
- 4۸۱ صالح لمي: المرجع السابق: ص ص ٥٦ ـ ٥٧، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ١٥٣، عفيف بهنسي: العمارة عبر التاريخ: ص ١٧٠.
- ۱۸۶ ثروت عكاشة: المرجع السابق: ص ۷۰ توفيق عبد الجواد: المرجع السابق: جـ ۲ ص ص ۲۰۳ ـ المرجع السابق: ص ۱۷۰.
- 4A۳ -- عبداللطيف إبراهيم: رسالة: ص س مصطلح ٧٨ كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر وتطورها حتى العصر الحديث: ص ١٠ ، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ٣٨ ، صالح لمعى:المرجع السابق: ص ٥٧ ، عبد الرحيم غالب:المرجع السابق: ص ١٥٧ ، عبد الرحيم غالب:المرجع السابق: ص ١٥٣ .
- ٤٨٤ سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون:
   جـ١ ص ٢٨، أبو صالح الألفى: المرجع السابق:
   ص ١٧٤، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص
   ١٥٦.

- ٤٨٥ صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص ٥٨ ـ ٥٩،
   عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ١٥٧.
- ۴۸٦ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص٣٩.
- ۱۹۷ الرازى: المصدر السابق: ص ۱۹۲، المقرى: المرجع السابق: ص ۲۵۰، المعجم الوسيط: جـ ۱ ص ۲۱۳. المعجم الوجيز: ص ۲۱۳.
- ۸۸۶ عبدالنعيم حسنين: المرجع السابق: ص٢١٣، الموسوعة محمد التونجى، المرجع السابق: ص ٢٣٢، الموسوعة العربية الميسرة: ص ٢٥٠، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٥ ص ١٢٩، المعجم الوسيط: جـ١ ص ٢٦٠، المعجم الوجيز: ص ٢١٣، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٤٧٩، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٤٧٩، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٤٧٩، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٤٧٩،
- ٤٨٩ المقريزى: خطط: ج٢ ص ٤١٤، عاصم رزق:
   خانقاوات الصوفية فى مصر: جـ ١: ص ص ٢١ ٢٤، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص ٢١ ٢٢.
- 49 الشيخ طه الولى: المرجع السابق: ص ص ٨٩ ٤٩٠ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ١٥٧ ، محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ٣٩.
- 491 كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر وتطورها حتى العصر الحديث: ص ١٠، أبو صالح الألفى: المرجع السابق: ص ١٢٣، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ٣٦.
- 297 دولت عبدالكريم: معاهد تزكية النفوس فى مصر: ص ص: ٢٣٥ ٢٤٨، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٣٩، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص ٢١ -- ٢٥، سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون: جـ ٢ ص ص: ٢٥ -- ٢٦، جـ٣ ص ص ٩ ١٥.
- 897 كمال الدين سامح: المرجع السابق: ص ٩ ، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ١٥٧ ١٥٨ ما الشيخ طه الولى: المرجع السابق: ص

- ۱۰۷، أبو صالح الألفى: المرجع السابق: ص ۱۲۳، عفيف عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ۳۱، عفيف بهنسى: المرجع السابق: ص ۱۷۰.
- 192 الوازى: المصدر السابق: ص 171، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٤٨٧، المعجم الوجيز: ص 19٠، معجم تيمور الكبير: جـ ٣ ص ١٦٧.
- 903 محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٤٠، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالسقاهرة: ص ١٧٣ حاشية ١٢٢، عبد اللطيف إبراهيم: رسالة: ص ص ٣٣ ٣٥، ابن فضل الله المعمرى: مسالك الأبصار في عمالك الأمصار: جـ١ ص ١٤٠.
- 493 المعجم الوجيز: ص 190، معجم تيمور الكبير: جس٣ ص 1۷0، المقرى: المصدر السابق: ص ٢٢٧، الجو: المصدر السابق: ص 1٧٢، خليل الجو: المصدر السابق: ص ٤٨٨، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٧ ص ١١٦.
- 49۷ عبداللطیف إبراهیم: وثیقة قراقجا الحسنی: ص ۱۳۰ حساشید ۳۲، لنفس المؤلف: رسالة: ملحق۳ص هد رقم 20، صالح لمعی: المرجع السابق: ص ۱۱۸.
- 49.4 محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ٤٠.
- 993 المعجم الوجيز: ص ١٩١، الرازى: المصدر السابق: ص ص ٢٢٧ ٢٢٨ .
- ٥٠٠ عبد اللطيف ابراهيم: وثيقة قراقجا الحسنى:
   ص ٢٢٩ حاشية ٢٥، محمد أمين: فهرست وثائق القياهية: ص ٤٤٧، سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون: ٤ ص ٥٣٣.
- ٥٠١ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ٤٤.
- المقرى: المصدر السابق: ص ۲۲۸، الرازى:
   المصدر السابق: ص ۱۷۲، المعجم الوجيز: ص ص

- ۱۹۱ ــ ۱۹۲ ، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٤٨٩ ، معجم قيمور الكبير: جــ ٣ ص ١٧٣ ، عفيف مهنسي : معجم مصطلحات الفنون: ص ٤١ .
- م ۱۷ عبداللطيف إبراهيم: الوثائق في خدمة الآثار: ص ۲۱ حاشية ۲، لنفس المؤلف: وثيقة السلطان قايتباى: ص ۱۹۶ حاشية ۱، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ۱۷۶، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ۱۷۷ حاشية ۱۷۶.
- ٥٠٤ محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق:
   ص٠٤.
- محمد التونجى: المرجع السابق: ص ٢٩٧، ابن عبدالنعيم حسنين: المرجع السابق: ص ٢١٧، ابن منظور: لــــان الــعــرب: جــــ٢ ص ١١٤، سعاد القلقشندى: صبح الأعشى: جــ٢ ص ١٣٨، سعاد ماهر: مساجد مصر: جــ ٤ ص ٥٣٣.
- 9.٦ حجة رقم (١٢٧) محكمه، عبداللطيف إبراهيم: الوثائق في خدمة الآثار: ص ١٦، المقريزى: السلوك: جـ٢ ص ٢٠٧ حاشية ٤، محمد أمين: فهرست وثائق القاهرة: ص ص ٢٤٤ ٤٤٧.
- ٥٠٧ محمد أمين، ليلى إبواهيم: المرجع السابق: ص ٤١.
- ۱۸۰۵ المقرى: المصدر السابق: ص ۲۳۰، الرازى:
  المصدر السابق: ص ۱۷۶، خليل الجر: المرجع السابق:
  ص ۲۹۲، المعجم الوجيز: ص ۱۹۵، معجم الفاظ
  الحضارة الحديثة ومصطلحات الفنون: ص ۱۹، حلمى
  عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ۱۰۳، المعجم
  الفنون: ص ۲۲، عليف بهنسى: معجم مصطلحات
  الفنون: ص ۲۲۳،
- 9.9 محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ٤١، ٩٥، ٩٦، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ١٥٨ ـ ١٥٩، ١٧٤، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ١٩٠ حاشية ٢٥٤.

- ۰۱۰ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ص ۱۰۱، ۱۰۶، ۱۱۰، الفيروزابادى: المصدر السسابق: جـ ٤ ص ص ۲۲۰ ـ ۲۲۱، جـ ۱ ص ۳۰۳، جـ ۲ ص ۸۱.
- 011 المعجم الوجيز: ص 19٤، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٢٩٤، المقرى: المصدر السابق: ص ص ٢٢٩، الرازى: المصدر السابق: ص ٢٧٠، الرازى: المصدر السابق: ص ٩٦، الموحد: ص ٣٦، معجم الحضارة: ص ٣٦، الموسوعة العربية الميسرة: ص ٣٥، الموسوعة العربية
- ۱۹۵ ابن بطوطة: الرحلة: ص ص ۲۳۲ ۲۳۳، ياقوت: معجم البلدان: جـ ٤ ص ٢٩٦، عبد القادر الريحاوى: العمارة العربية الإسلامية: ص ٢٤٥، عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص ١٥٩.
- 017 أرنست كونل: المرجع السابق: ص ٤٣، م. س. ديماند: المرجع السابق: ص ص ٢١٥ ٢٢٠، زكى حسن: فنون الإسلام: ص ص ٣٦٣ ٢٦٠، ٢٧٠ ٣١٠ ما ١٧٥ الصناعة في مصر الاسلامية: ص ص ١٨ ٢٧٩، ٢١٩، ١٧٥، ٢٠٩، ٢٧٩، ٢٧٩،
- 018 عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: صص ص 109 ـ 104 ، زكى حسن: فنون الإسلام: ص ص ٢٥٨ ـ ٢٦١ ، م. س. ديماند: المرجع السابق: ص 178 .
- 010 المعجم الوجيز: ص ١٩٦، المعجم الموحد: ص ٢٦، المقرى: المصدر السابق: ص ٢٣٧، الوازى: المصدر السابق: ص ١٧٥ ١٧٦، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٤٩٤.
- ٥١٦ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق:
   ص ص ٤١ ٤١، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق ص ص ١٧٤ ١٧٧، ١٧٧، الشيخ طه
   الولى: التراث الإسلامي: ص ١٧٠ .
- 01۷ خليل الجر: المرجع السابق: ص ٤٩٤، المعجم الوجيز: ص ١٩٦، محمد التونجي: المرجع السابق: ص ٢٣٩.

- ۵۱۸ عبد اللطيف ابراهيم:رسالة: ملحق۳، مصطلح رقم ۱۱۱، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۱۷۷، محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص ٤٢.
- ۱۹ الوازى: المصدر السابق: ص ص: ۱۸۸ ـ ۱۸۹ ،
   المقرى: المصدر السابق: ص ۲٤٧ ، خليل الجو: المرجع السابق: ص ۲۰۰ ، المعجم الموحد: ص ۲۷ .
- ۵۲۰ معجم الحضارة: ص ۷۰، المعجم الوجيز: ص
   ۲۱۰ ، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ۱۵
   ص ۱۲۹ ، معجم تيمور الكبير: جـ ۳ ص ۱۹۹ .
- وق : مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ١٩٥ حاشية ٢٨٣ ، محمد أمين ، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٤٣ عبداللطيف ابراهيم: وثيقة قراقجا الحسنى: ص ٢٢٩ حاشية ٢٥ ، لغش المؤلف: رسالة: معجم المصطلحات الفنية رقم ٧٦.
- ٥٢٢ مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٣ ص ٥٢٢ ، المعجم الوجيز: ص ٢١٣ ، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٥٠٩ .
- ۵۲۳ المعجم الوجيز: ص ۲۱۶، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ۱۵ ص ۱۳۱، المعجم الموحد: ص
   ۲۷، الوازى: المصدر السابق: ص ۱۹۲، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۵۱۱، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۱۸۱.
- ۵۲۵ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق:
   ص ص: ۲۵، ۲۵، ۸۵.

- ٥٢٦ المعجم الوجيز: ص ٢١٤ ، الفيروز ابادى:
  المصدر السابق: جـ١ ص ٣٦٦ ، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٢١٠ ، المعجم الموحد: ص ٢٢٧ ، عبدالنعيم حسنين: المرجع السابق: ص ٢٢٣ ، محمد التونجي: المرجع السابق: ص ٢٤٥ .
- ٥٢٧ الموسوعة العربية الميسرة: ص ٧٦٨، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٤٣٠.
   عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص ١٨١.
- ٥٢٨ المعجم الوسيط: جـ١ ص ٢٣٠، الجواليقى:
   المصدر السابق: ص ١٣٦، خليل الجر: المرجع السابق:
   ص ١٩٦، المعجم السوجيز: ص ٢١٤، محمد التونجى: المرجع السابق: ص ٢٤٦.
- ٥٢٩ حسن عبدالوهاب: المصطلحات الأثرية: ص
   ٣٦ ، معجم يمور الكبير: جـ٣ ص ص ٢١٤ ـ
   ٢١٥ .
- ٥٣٠ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ٤٤.
- ۰۳۱ الرازی: المصدر السابق: ص ۱۷۶، خلیل الجو: المرجع السابق: ص ص ۱۳۰ - ۲۰۵، المعجم الوجيز: ص ص ص ۱۹۳ - ۱۹۶، معجم تيمور الكبير: جـ۳ ص ۱۷۱.
  - ٥٣٢ دللي: المرجع السابق: ص ٦ .
- 977 المعجم الوجيز: ص ص ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ، الرازى:
  المصدر السابق: ص ٢١٥ ، خليل الجو: المرجع السابق:
  ص ٥١٩ ، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق:
  ص ٥٥ ، معجم الفاظ الحضارة الحديثة ومصطلحات
  الفنون: ص ١٨ ، معجم تيمور الكبير: جـ ٣ ص
  ٢٣٥ .
- ٥٣٤ فريد شافعي: العمارة العربية في مصر الإسلامية: ص ٤٧٩ ، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣٤٠ ١٨٤ ، الفت حمودة: الطابع المعماري بين التأصيل والمعاصرة: ص ص ١٥٠ ١٥١ ، عقيف بهنسي: العمارة عبر التاريخ: ص ١٧٢ ، صالح لمعي: المرجع السابق: ص ٢٥٠ .
- ٥٣٥ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ٥٥.

- ٥٣٦ نفس المرجع: ص ص: ١٢، ٣٥، ٣٦، ٥٥، ٥٥، ٩٩.
- ۱۹۳۰ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۱۹۳۰ لسان العرب: جد ۲ ص ۱۳۲۴، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۱۹۳۰ السابق: ص ۲۷۳.
- ٥٣٨ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣٥٧، عبد اللطيف إبراهيم: رسالة: معجم المصطلحات الفنية رقم ١١٦، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٢٠٢، الفيروز ابادى: المصدر السابق: حـ٤ ص ٢٢٣.
- 9٣٩ المعجم الوجيز: ص ٢٢٤، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٥٢٨، عقيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ٢٢، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جد ١٥ ص ١٢٩، معجم الفاظ الحضارة الحديثة: ص ١٩، معجم اليمور الكبير: جد ٣ ص ٢٥٤.
- ٥٤٠ المقريزى: الخطط: جـ ٢ ص ٢٦٨، عبدالقادر
   الريحاوى: المرجع السابق: ص ٦٥، عبد الرحيم
   غالب: المرجع السابق: ص ١٨٤.
- 011 محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ص 20 - ٦٧،٤٦ - ٦٨.
- 927 عبدالنعيم حسين: المرجع السابق: ص 737، محمد التولجى: المرجع السابق: ص 709، سعاد ماهر: مساجد مصر: جـ ٤ ص ٥٢٣، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٤٦، معجم تيمور الكبير: جـ٣ ص ٢٥٤.
- ٥٤٣ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٤٦، عبداللطيف إبراهيم: الوثائق فى خدمة الآثار: ص ١٩،١٠ حاشية ٢، لنفس المؤلف: وثيقة قراقجا الحسنى: ص ٢٢٢ حاشية ٧، محمد أمين: فهرست وثائق القاهرة: ص ٢٤٢ .
- ٥٤٤ خليل الجر: المرجع السابق: ص ٥٣١، عفيف

- بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ص ٨٣، ٢٤٥ ، معجم الفاظ الحضارة: ص ٢٩ ، معجم الفاظ الحضارة: ص ٢٠ ، عبد الرجع السابق: ص ١٨٧.
- ٥٤٥ محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق:
   ص ٤٧، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص
   ٣٨٨.
- ۱۲۰ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ٣، ١٦، ١٤٠، الفيروز ابادى: المصدر السسابق: جــ ١ ص ص ١٩٩ ـ ٢٠٠، جــ ٤ ص ٣٥٧ ٣٥٨.
- ۷۴۷ المعجم الوجيز: ص ۲۳۸ ، الوازى: المصدر السابق:
   ص ۲۱۵ ، المقرى: المصدر السابق: ص ۷۱۳ .
- ١٤٥ المعجم الوجيز: ص ٢٠، خليل الجو: المرجع السابق:
   السابق: ص ٩٣٠، محمد التونجى: المرجع السابق: ص
   ٢٥٨، عبدالنعيم حسنين: المرجع السابق: ص
   ٢٣٨.
- 989 مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ 10 ص 179، معجم ليمور الكبير: جـ ٣ ص ٢٦٠، سوسن سليمان: منشآت الأمير قجماس الإسحاقي (رسالة ماجستير) ص ٣٣٨، محمد مصطفى لجيب: نظرة جديدة على النظام المعماري في المدارس المتعامدة: ص ٩ حاشية ١.
- ۰۵۰ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ص ص ٥٠ ـ ٥١، ٧٤، دللى: المرجع السابق: ص ۲۰، سعاد ماهر: مساجد مصر: جـ٤ ص ٥٢٤.
- 001 المعجم الوسيط: جـ 1 ص ٢١١، الرازى: المصدر السابق: ص ص ٢٧٠، ٢٠٢ ٢٠٤، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ٢٢٦، المعجم الوجيز: ص ٢٢٦، محمد التوفيى: المرجع السابق: ص ٢٦٢، عبدالنعيم حسنين: المرجع السابق: ص
- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٥
   ص ١٢٩، سعاد ماهر: مساجد مصر: جـ ٤ ص

3 °C ، المقريزى: السلوك: جـ 1 ص ۸۵۷ حاشية ٥ ، جـ ٣ ق 1 ص ١٤٩ حـ السيسة ١ ، عبد اللطيف إبراهيم: رسالة: معجم المصطلحات الفنية رقم ١٥ ، حسن لنفس المؤلف: الوثائق فى خدمة الآثار: ص ٧ ، حسن عبد الوهاب: المصطلحات الأثرية: ص ٣٤ ، عاصم رزق : مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ١٨١ حاشية ٢١٢ ، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ١٩٩ ، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٤٧ .

الجواليقى: المصدر السابق: ص ١٤٨، المقرى:
المصدر السابق: ص ص ٢٦٧ - ٢٦٣، الرازى:
المصدر السابق: ص ٢٠٤، المعجم الوجيز: ص ٢٢٧،
خليل الجر: المرجع السابق: ص ٥٣١، حسن
الشافعى: النقود بين القديم والحديث: ص ص ١٤ ـ
الا، حسان على حلاق: تعريب النقود والدواوين
في العصر الأموى: ص ص ١٥ ـ ١٦.

00٤ – البلاذرى: فتوح البلدان: ص ص 201 ـ 207، الأب أنستاس الكرملى: النقود العربية والإسلامية وعلم المنسم المنسم المنسم المنسم المنسم المنسوب على الطراز النقشبندى: الدرهم الإسلامي المضروب على الطراز الساساني: ص ص ١ ـ ٢، ابن خلدون: المقدمة: ص الساساني: ص ص ١ ـ ٢، ابن خلدون: المقدمة: ص ١٠٠٠.

000 – ناصر النقشبندى: المرجع السابق: ص ص ٢ – ١١، الأب أنستاس الكرملى: المرجع السابق: ص ص ٣٧ – ٥٨، عبدالرحمن فهمى: فجرالسكة العربية: ص ص ٣٨ – ٣٤، عبدالقديم زلوم: المرجع السابق: ص ص ٣٠٣ – ٣٠٣.

٥٥٦ - المقرى: المصدر السابق: ص ٢٦٤، الرازى:
المصدر السابق: ص ٢٠٥، خليل الجر: المرجع السابق:
ص ١٣٤، المعجم الوجييز: ص ٢٢٨، مجموعة
المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٣ ص ١١٣،
حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص

00۷ - أحمد فكرى: العصر الفاطمى: ص ١٥٢، فريد شافعى: العمارة العربية: ص ص ٢٥، ٥٠٥،

Creswell(K.A.C.): The Muslim Architecture of Egypt. Vol. 1, p.p. 172, 181, vol. 2, p. 103.

٥٥٨ - محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٤٧.

009 - نفس المرجع: ص ص ۲۰۲،۳۲،۰۵، الفيروز ابادى: المصدر السابق: جد ٤ ص ٢٠٢، جـ ٣ ص ص ٣٧٣\_٣٧٢، جـ ٤ ص ٢٣١.

090 - المقرى: المصدر السابق: ص ٢٦٩، الرازى:
المصدر السابق: ص ٢٠٨، خليل الجر: المرجع السابق:
ص ٥٣٨، المعجم الوجيز: ص ٢٣١، معجم تيمور
الكبير: جـ ٣ ص ٢٨١، مجموعة المصطلحات العلمية
والفنية: جـ ١٥ ص ٢٨٩، حلمي عزيز وآخرون:
المرجع السابق: ص ص ١٦٦،٨٨.

971 - عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: صص 170 - 140 ، حسن عبدالوهاب: المصطلحات الأثرية: صص 70 - 70، صالح لمعى: المرجع السابق: ص 75،

**Briggs(M.S.):** Muhammadan Architecture, p. 59.

٥٦٢ - محمد أمين، ليلى ابواهيم: المرجع السابق: ص ص ٤٧ ـ ٤٨.

۱۹۳۵ – المقرى: المصدر السابق: ص ۲۷۵، الرازى:
المصدر السابق: ص ص ۲۱۳ ـ ۲۱۴، محليل الجر:
المرجع السابق: ص ۵۵، المعجم الوجيز: ص ۲۳۳،
عفيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ص

٥٦٤ - محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص٤٩.

٥٦٥ - الرازى: المصدر السابق: ص ٢١٣، خليل الجر:
 المرجع السابق: ص ٥٤٥، المعجم الوجيز: ص ٢٣٦،
 معجم تيمور الكبير: جـ٣ ص ٢٩٥، مجموعة

المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٥ ص ١٢٩، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ٨٣، ٩٣، عقيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ٥١.

977 - المقريزى: السلوك: جـ ٢ ق ٣ ص ٧٠١، صالح لعى: المرجع السابق: ص ١١٩، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ١٩٠.

٥٦٧ - محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٤٩.

٥٦٨ - نفس المرجع: ص ص ١٣، ١١٩.

979 - المقرى: المصدر السابق: ص ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥، الجر: المصدر السسابق: ص ٢١٢، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٥٤٥، المعجم الوجيز: ص ٢٣٦.

٥٧٠ - محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ٤٩ ـ ٥٠.

9۷۱ – المقرى: المصدر السابق: ص ۲۷۸، الرازى: المصدر السابق: ص ۲۱۷، المعجم الوجيز: ص ۲٤۰، معجم تيمور معجم ألفاظ الحضارة الحديثة: ص ۲٤٠، معجم تيمور الكبير: جـ ٣ ص ٢٩٧.

۵۷۲ – زكى حسن: أطلس الفنون الزخرفية: شكل ۱۹۰، ص ص ۱۹، ۱۹۳ (عن الحبيرة الأولى)، شكل ٤٨٧، ص ص ١٩٥٨، ١٤٠ (عن الحبرة الثانية)، لنقس المؤلف: فنون الإسلام: شكل ٤٥٤، ص ٥٥٥، (عن الحبرة الثالثة).

٥٧٣ – المقرى: المصدر السابق: ص ٢٧٠، خليل الجر:
المرجع السابق: ص ٥٤٧، عبد النعيم حسنين: المرجع
السابق: ص ٢٦٩، عبد الرحيم غالب: المرجع
السابق: ص ١٩٢، محمد أمين، ليلي إبراهيم:
المرجع السابق: ص ٥١.

۵۷٤ – عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۱۹۲، معجم تيمور الكبير: جـ ٣ ص ٣٠٨، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٥١، المعجم الموحد: ص ٨٥، المعجم الموحد: ص ٨٥.

٥٧٥ - الجواليقي: المصدر السابق: ص ١٣٩ ، جورجي

زيدان: المرجع السابق: ط. أولى جـ 1 ص ١٤١، ابن خلدون: المـ صــ د الـ ســ ابـ ق: ص ٢٠٦، حسن الشافعي: النقود بين القديم والحديث: ص ١٢، عوف الكفراوى: النقود والمصارف في النظام الإسلامي: ص ٣٣، الأب أنستاس الكرملي: المرجع السابق: ص ٣٣ - ١٩٨، عبدالرحمن فهي: فجر السكة العربية: ص ص ٢٨ – ٣٥.

٥٧٦ - سورة آل عمران: آية ٧٥.

۱۰ - ابن خلدون: المصدر السابق: ص ص ۱۰ ـ ٥٣ من الشافعى: المرجع السابق: ص ٣٥ ، حسان ١١ ، عوف الكفراوى: المرجع السابق: ص ٣٥ ، حسان على حلاق: المرجع السابق: ص ص ١٢ \_ ١٥ ، عبدالقديم زلوم: المرجع السابق: ص ص ٢٠٢ \_ ٩٠ ، عبدالرحمن فهمى: المرجع السابق: ص ص

۵۷۸ – الأب أنستاس الكرملى: المرجع السابق: ص ص ۱۳۷ ـ ۱۶٤، سامح عبدالرحمن فهمى: الوحدات النقدية المملوكية: ص ۱۹۵.

٥٧٩ - المقرى: المصدر السابق: ص ٢٨٢، الوازى:
 المصدر السابق: ص ٢٢١، خليل الجو: المرجع السابق:
 ص ٥٥٦، المعجم الوجيز: ص ٢٤٤.

٥٨٠ - محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق:
 ص٥١٠.

۵۸۱ - المعجم الوجيز: ص ۲۵٦، الرازى: المصدر السابق:
 ص ۲۳٤، المقرى: المصدر السابق: ص ۲۹۹، خليل
 الجر: المرجع السابق: ص ص ۵۷۷ - ۵۷۸، الفيروز
 ابادى: ج- ۳ ص ص ۲۸ - ۲۹.

9۸۲-عبداللطیف إبراهیم: رسالة: معجم المصطلحات الفنیة رقم ۲۳، حجة وقف السلطان الغوری – ۸۸۲ - أوقاف ص ۶۹، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة، ص ۹۳، حاشية ۲۲۷.

۵۸۳ - محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ۷۲،۵۲.

٥٨٤ - المقرى: المصدر السابق: ص ٣١٦، الوازى:

المصدر السابق: ص ۲۵۰، ابن سيده: الخصص: جد م 0٦٨، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٥٦٨، المعجم الموحد: ص ٢٩، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ٥١.

٥٨٥ – عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ١٩٥، غوستاف لوبون وترجمة عادل زعيتر: حضارة العرب: ص ٢٣٩، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٩٦، دللى: المرجع السابق: ص ص ١٠ ـ ١١.

٥٨٦ - المقرى: المصدر السابق: ص ٢٩٣، الوازى:
 المصدر السابق: ص ٢٢٩، خليل الجر: المرجع السابق:
 ص ٥٧١، المعجم الوجيز: ص ٢٥٢، الموسوعة العربية
 المسرة: ص ٨٦١.

۵۸۷ - المقریزی: اخطط: جـ۱ ص ۱۷۶، المقدسی: أحسن التقاسیم: ص ۱۷۷، عبدالسلام نظیف: المرجع السابق: ص ۳۳، عفیف بهنسی: العمارة عبر التاریخ: ص ۱۷۰.

۸۸۰ – المقریزی: الخطط: جـ ۲ ص ص ۱۹۲، ۱۵۵، عبد اللطیف ابراهیم: رسالة: ملحق المصطلحات الفنیة: رقم ۵۰، عبداللطیف حمزة: الحركةالفكریة فی مصر العصرین الأیوبی والمملوكی: جـ ۱ ص ص: که ۱۰۵ ـ ۱۰۵، دللی: المرجع السابق: ص ۲۳، زكی حسن: فـنـون الإسـلام: ص ص ۲۷، ۵۷، فرید شافعی: العمارة العربیة: ص ۳۵، إرنست كونل: المرجع السابق: ص ص ۲۵ ـ ۲۵.

٥٨٩ - كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر في وتطورها حتى العصر الحديث: ص ١٠، صالح لعى: المرجع السابق: ص ص ٢٣ - ٢٤، الشيخ طه الولى: المرجع السابق: ص ص ٩٠ - ٩١، عفيف بهنسى: المرجع السابق: ص ١٧٠، أبو صالح الالفى: المرجع السابق: ص ١٢٣.

٥٩٠ - محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق:
 ص ص ١٥ - ٥٢.

991 - المقرى: المصدر السابق: ص ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤،

القاموس المحيط: جــ ٣ ص ٢٤، الفيروز ابادى: المصدر السابق: جــ ٣ ص ٢٤، الرازى: المصدر السابق: ص ص ٢٢٩ ـ ٢٣٠، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٥٧٣ مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جــ ١٥ ص ١٣١، المعجم الوجيز: ص ٢٥٢، معجم تيمور الكبير: جـ٣ ص ٢١٦.

997 - ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة: جـ ١ ص ٣٠٣ حـ اشـــة ٣، عبد اللطيف إبراهيم: رسالة: ملحق المصطلحات الفنية رقم ٨٠، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٧٠، توفيق عبد الجواد: المرجع السابق: حـ٣ ص ٢٠٣، فريد شافعى: العمارة العربية: ص ص ٢٩، ٢٥٨، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ١٤٠، ٢٥٨، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ١٧٥ حاشية ١٤٧.

٥٩٣ - محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص٥٢.

996 – المقرى: المصدر السابق: ص ٣٠٢، الوازى: المصدر السابق: ص ٢٣٧، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٥٧٩، المعجم الموحد: ص ٥٧٩، المعجم الموحد: ص ٢٩٨، المعروز ابادى: المصدر السابق: جدا ص ص ٢٤، الم

٥٩٥ - المقريزى: الخطط: جـ٢ ص ٤٧ ، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ١٩٨ .

٥٩٦ - محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق:
 ص٥٣٥.

۵۹۷ - المقرى: المصدر السابق: ص ص ۳۰۳ ـ ۳۰٤، الجر: المصدر السابق: ص ۲۳۸، محليل الجر: المرجع السابق: ص ۵۷۹.

٥٩٨ - المعجم الوجيز: ص ٢٥٩، معجم تيمور الكبير: جـ٣ ص ٣١٩.

999 - الرازى: المصدر السابق: ص ٢٣٩، المقرى: المصدر السابق: ص ٣٠٥، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٥٨٠، المعجم الوجيز: ص ٢٦٠، حلمى عزيز

- وآخرون: المرجع السابق: ص ٧٣، عفيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ص ١٢٩ ـ ١٣٠، الموسوعة العربية الميسرة: ص ٨٦٤.
- ۲۰۰ صالح لمعى: المرجع السابق: ص ۵۲، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ۱۲۵ حاشيمة ۲۰، ص ۱۷۳ لوحة رقم ۱۲، ص ۱۷۳ حاشية ۱۲۲.
- رزق: خانقاوات الصوفية في مصر: جـ٢ ص ص رزق: خانقاوات الصوفية في مصر: جـ٢ ص ص ٢٠٥، ٥٠٦ ٥١٥، سعاد ماهر: مساجد مصر: جـ٤ ص ص ٢٤ ٤٤، حسن عبدالوهاب: تاريخ المساجد الأثرية: ص ص ١٩٠ ، عن خانقاه الناصر فرج: عاصم رزق: المرجع السابق: جـ٢ ص ١٥٠، سعاد ماهر: المرجع السابق: جـ٤ ص ٥٠، عن مدرسة أبي بكر مزهر: عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ص ١٢٤ ١٣٢، لوحه مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ص ١٢٤ ١٣٢، لوحه
- ۱۰۲ آمال العمرى: إعادة استعمال الرخام فى العصر المملوكى: بحث فى مجلة دراسات آثارية: مجلدا سنة ١٩٧٨ ص ٢٥٥، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ١٩٩٩، ٣٧٥.
  - ٦٠٣ المقريزي: الخطط: جـ ٢ ص ٢٥١.
  - ٢٠٤ ابن إياس: بدائع الزهور: جـ ٤ ص ٨٨.
- 300 المعجم الوجيز: ص ص ٢٩٣، ٢٨٨ ، الوازى: المصدر السابق: ص ٢٧٥ ، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٦٣٢ .
- ٦٠٦ عبداللطيف إبراهيم: رسالة: معجم المصطلحات الفنية رقم ٦٢.
- ۱۰۷ الوازی: المصدر السابق: ص ۹۳، المعجم الوجیز: ص ۲۰، خلیل الجو: المرجع السابق: ص ص ۲٤۷ -۲٤۸، الفیروز ابادی: جـ۱ ص ص ۲۸۸ - ۲۸۹.
- ۲۰۸ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق:
   ص٥٣٠.

- ۳۰۹ المعجم الوجيز: ص ۳۰، المقرى: المصدر السابق: ص ۲۵۰، خليل الجو: المرجع السابق: ص ۲۵۰، الفيروز ابادى: جـ۱ ص ۳۹۱.
- 11. محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ٥٣ ـ ٥٤.
- ۱۱۱ المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۲۰۰، الرازى: المصدر السابق: ص ص ۱٤۸ - ۱٤۹، المعجم الوجيز: ص ۱۲۲ خليل الجر: المرجع السابق: ص ٤٥٩.
- ۱۱۲ عبداللطيف إبراهيم: رسالة: معجم المصطلحات الفنية رقم ٦٥، محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص ٥٣.
- ۱۹۳ المعجم الوجيز: ص ۱۹۰، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٤٨٧، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ٨٧.
- ٦١٤ عبداللطيف إبراهيم: رسالة: معجم المصلطحات الفنية: رقم ٩، محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ٥٣.
- 310 الوازى: المصدر السابق: ص ٢٧٠، المعجم الوجيز: ص ٢٨٧، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٢٧٠.
- ۱۱۳ عبداللطیف إبراهیم: رسالة: معجم المصطلحات الفنیة: رقم ۳۳، محمد أمین، لیلی إبراهیم: المرجع السابق: ص ۵۳، ابن ایاس: بدانع الزهور: جـ ٤ ص ۲۰٤.
- ٦١٧ الوازى: المصدر السابق: ص ٣١٤، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٣٧٥.
- 7۱۸ -- عبداللطيف إبراهيم: رسالة: معجم المصطلحات الفنية: رقم ۲۲، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ۵۳، عقيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ۱۸۱، ابن إياس: المصدر السابق: جـ ٤ ص ۲۰۲.
- ٦١٩ المعجم الوجيز: ص ٣٢٨، الوازى: المصدر السابق:
   ص ص ٣٢٨، خليل الجو: المرجع السابق: ص ص

- ٦٤١، ٦٨٥، اين منظور: المصدر السابق: ص ص ٢١٤٩. ٢١٥٠.
- ۱۲۰ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ١٥٣ ـ ٥٤.
- 7۲۱ المعجم الوجيز: ص ٤٤٧ ، الرازى: المصدر السابق: ص ص ص ٤٧٠ ، ابن منظور: المصدر السابق: ص ص ٣٢٢٤ ... ٣٢٣٩ ...
- ۲۲۲ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ٥٣ ـ ٥٤.
- ۹۲۳ الرازى: المصدر السابق: ص ۹۶۳، المعجم الوجيز: ص ۵۰۷، ابن منظور: المصدر السابق: ص ص ۳۲۸۵ - ۳۲۸۵.
- ۱۲۶ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ٥٣ ـ ٥٤.
- ٦٢٥ الوازى: المصدر السابق: ص ٢٦٢، خليل الجر:
   المرجع السابق: ص ٦١٢، المعجم الوجيز: ص ٢٨١.
- 7۲۹ العمرى: المصدر السابق: جــ ۱ ص ۱۹۰، محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص٥٥.
- ۱۲۷ العمرى: المصدر السابق: ص ص ۱۳۹ ـ ۱۳۷، الوازى: المصدر السابق: ص ۱۰۳، المعجم الوجيز: ص ۱۰۶، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۲۹۲.
- ۹۲۸ المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۱٤٠ ، عقيف بهنسى: معجم مصطلحات القنون: ص ۱۳۱ ، المعجم المين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ۱۰۷،۵٤ .
- ٦٢٩ الرازى: المصدر السابق: ص ٦٦١، المعجم الوجيز:
   ص ٦٨٦، خليل الجر: المرجع السابق: ص ١٣٠٢.
- ۱۳۰ -- عبداللطیف إبراهیم: رسالة: معجم المصطلحات الفنیة: رقم ۲۴، محمد أمین، لیلی إبراهیم: المرجع السابق: ص ۵۳.
- ۱۳۱ المقرى: المصدر السابق: ص ۳۱۸، الوازى: المصدر السابق: ص ۲۵۰، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۵۹۲، عقيف بهنسى: معجم مصطلحات

- الفنون: ص ٧٥، المعجم الوجيز: ص ٢٧١، معجم تيمور الكبير: جـ٣ ص ٣٣٤، الفيروز ابادى: المصدر السابق: جـ٣ ص ١٥٠.
- ٦٣٢ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٥٥، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٢٠٤.
- ۱۳۳ الرازى: المصدر السابق: ص ۲۵۰، خليل الجو:
  المرجع السابق: ص ۵۹۰، المعجم الوجيز: ص ۲۷۰،
  معجم تيمور الكبير: جـ٣ ص ٣٣٢، حلمى عزيز
  وآخرون: المرجع السابق: ص ٤٥، المعجم الوسيط:
  جـ١ ص ٣٦٠.
- ٦٣٤ دللي: المسرجع المسابق: صص ٤ ٥، عبد اللطيف إبراهيم: وثيقة السلطان قايتباى: بحث في المؤتمر الشالث للآثار في فاس ١٩٥٩، ص ١١، لنفس المؤلف: الوثائق في خدمة الآثار: ص ٣٠ حاشية ٢، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٢٠٤، توفيق عبد الجواد: المرجع السابق: جـ٣ ص ٢٢.
- 970 محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ص 11۷،00.
- ۱۳۶ الرازى: المصدر السابق: ص ۲۵٤، المقرى: المصدر السابق: ص ۳۲۲، المعجم الوجيز: ص ۲۷۵، عبدالنعيم حسنين: الرجع السابق: ص ۳۰۱.
- ٦٣٧ عبداللطيف إبراهيم: الوثانق في خدمة الآثار: ص ٢، محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ٥٦.
- ۳۳۸ عبدالنعيم حسنين: المرجع السابق: ص ۳۰۹، المعجم محمد التونجى: المرجع السابق: ص ۲۹۹، المعجم السوجيز: ص ۲۷۹، عقيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ۱۷، مجموعة المصطلحات الفنية: جــ۱۳ ص ۱۱۳، ۲۶۵ حسن: الأطلس: ص ۲۲۶ أشكال ۱۹۷، ۱۹۳، ۱۹۱، ۲۰۰، ص
- ٦٣٩ القلقشندى: صبح الأعشى: جــ ع ص ص ٦١ ٦٣٩.

- ٦٤٠ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق:
   ص ص ٥٦ ٥٧، حسن عبدالوهاب:
   المصطلحات الأثرية: ص ٣٤، إرنست كونل: المرجع السابق: ص ١٦٣ ١٩٤٠.
- المحدر السابق: ص ٢٦٤، خليل الجر: المرجع السابق: المصدر السابق: ص ٢٦٤، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٢٠٧، مجموعة المصطلحات المعلمية والفنية: جـ١٠ ص ١٣١، جـ المصطلحات العلمية والفنية: جـ١٠ ص ١٣١، جـ السابق: ص ص ١١٦، ٣١، ١٥، ١٧٩، ١٠١، المعجم الموحد: ص ٣٠، ٣١، ١٥، ١٧٩، ١٠١، المعجم الفنون: ص ص ٣٠، ٢١، ١٨، ١٥، ١٨٠، ١٨٠، الفنون: ص ص ٣١، ٢٩، ١٨٠.
- 7 **.۲ حسن عبدالوهاب:** المصطلحات الأثرية: ص ٢ ، سوسن سليمان: المسرجع السسابق: ص ٣٤٠ ، عبدالرجع السابق: ص ٢٠٧ .
- **٦٤٣ محمد أمين، ليلى إبراهيم:** المرجع السابق: ص٥٧.
- 124 محمد التونجى: المرجع السابق: ص ص ٢٠٠٠ ١٤٠٠ عبدالنعيم حسنين: المرجع السابق: ص ٢٠٠٠ المعجم الوجيز: ص ٢٠٨، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٢٠٨، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ٥ ص ١٣١، المعجم الوسيط: جـ١ ص
- 750 عبدالقادر الريحاوى: المرجع السابق: ص ص ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٢٠٧ .
- 757 دللى: المرجع السابق: ص ١٣، عبداللطيف إبراهيم: الوثائق في خدمة الآثار: ص ١٨ حاشية ٣، محمد أمين: فهرست وثائق القاهرة: ص ٤٤٧.
- ۳٤۷ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ١٠٨،٥٨،٢١.
- ۱۵۸ مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٥ ص ٦٤٨ معجم مصطلحات ص ١٣٤ م

- الفنون: ص ٢٠٤، الموسوعة العربية الميسوة: ص ٨٧٨.
- 7:9 بدر الدين أبو غازى: عصر الروكوكو (بحث فى كتاب محيط الفنون الفنون التشكيلية ـ ١) ص ص ٣٦٥ ـ ٣٨٦ ، إرنست كونل: المرجع السابق: ص ص ٢٧٢ ـ ١٧٣ .
- ٦٥٠ المعجم الوجيز: ص ص ٢٨٧ ـ. ٢٨٣، الرازى:
   المصدر السابق: ص ٢٦٤. خليل الجر: المرجع السابق:
   ص ٦٠٠ المقرى: المصدر السابق: ص ٣٠٥، عبدالنعيم التونجي: المصدر السابق: ص ٣٠٣، عبدالنعيم حسين: المرجع السابق: ص ٣٠٩.
- 701 محمد عبدالعزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني: ص ص ٧٦ ٧٧، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ١٢٤، لوحة رقم ١١.
- 707 المقرى: المصدر السابق: جـ ١ ص ٣٥٥، الوازى: المصدر السابق: ص ٢٧٩، خليل الجر: المرجع السابق: ص ص ص ص ٦١٧ ـ ١١٨، المعجم الوجيز: ص ٢٩٧، الموسوعة العربية الميسرة: ص ٩١٧.
- 70٣ كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر وتطورها حتى العصر الحديث: ص ١٠، أبو صالح الألفى: المرجع السابق: ص ١٢٣، الشيخ طه الولى: المرجع السابق: ص ص ٨٩ ٩٠، ٩٠ ٩١.
- 70٤ ابن بطوطة: الرحلة: ص ص ٣٣ ٣٤، عبداللطيف حمزة: الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي: جد ١ ص ١٠٥.
- 700 محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص ٥٥.
- ٦٥٦ المقرى: المصدر السابق: جـ١ ص ٣٤٠، الوازى:
   المصدر السابق: ص ٢٦٧، خليل الجر: المرجع السابق:
   ص ٦١٩، المعجم الوجيز: ص ٢٥٨.
- ٦٥٧ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص٥٩.

70۸ - المعجم الوجيز: ص ٢٨٦، الرازى: المصدر السابق: ص ص م ٢٦٨ ـ ٢٦٩، المقرى: المصدر السابق: ٢٦٠، جــ ١ ص ٣٤١، خليل الجر: المرجع السابق: ٢٢٠، الموسوعة العربية الميسرة: ص ٩٢٠.

709 - عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: صص ص ٢١١ - ٢١٢ ، زكى حسن: فنون الإسلام: صص ٥٨ - ٢١٢ (الزجاج الإسلامي المبكر: أشكال ٤٧٥ - ٤٧٩ ، البللور - ٤٧٩ ، الأختام الزجاجية: شكل ٤٨٠ ، البللور الصخرى: أشكال : ٤٨٠ – ٤٩٤ ، المشكاوات أشكال : ٤٩٤ – أشكال : ٤٩٤ - ١٤٤ ، المشكاوات أشكال : ٤٩٥ - ١٩٥ .

٦٦٠ - المعجم الوجيز: ص ٢٨٧، الوازى: المصدر السابق:
 ص ٢٧٠، خليل الجر: المرجع السابق: ص ص ٢٧٠ عفيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون:
 ص ص ص ٥٥، ٥٥، ٩٥، ١٩٧، ١٩٧، ١١٥، الفيروز
 ابادى: المصدر السابق: جـ ١ ص ٢٠٠٠.

771 - حيان صيداوى: الإسلام وفنوية تطور العمارة الإسلامية: ص ص 177 - 178، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص 171، فريد عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٢١٢، فريد شافعى: العمارة العربية: ص ص ٤١٧ - ٤١٩.

۱۹۲۳ - صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٤٦، دللى: المرجع السابق: ص ٧٤، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٥٩.

**Creswell (K.A.C.)** 'op. cit. vol l, p.p. 355-356. plates, 121 - 123.

۳۹۳ - سعد زغلول عبدالحميد: العمارة والفنون في دولة الإسلام: ص ۲۲، الشيخ طه الولى: المرجع السابق: ص ۳۶، حلمي عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ۳۲، ۸۵، زكى حسن: بعض التأثيرات القبطية في الفنون الإسلامية: ص ۹.

Creswell (K.A.C.): op. cit, vol. l, p.- 332 123.

970 - زكى حسن: فنون الإسلام: ص ٢٥٠ ، دللي: المرجع السابق: ص ٧٤ ،

Creswell (K.A.C.): op. cit, vol. 1, p. 355.

777 - زكى حسن: فنون الإسلام: ص ٢٥٥، لنفس المؤلف: الصين وفنون الإسلام: ص ص ٣٩ ـ ٤٠، عاصم وزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص

7٦٧ - سعاد ماهر: الخزف التركى: ص ١٧٤، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ١٠٤، الموسوعة ١٩٤، المعجم الموحد: ص ص ٢٥، ٣٢، الموسوعة العربية الميسرة: ص ١٨٧، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٢٣٩،

Creswell (K.A.C.): op. cit, vol. 1, p. 184.

٦٦٨ – سعاد ماهر: الخزف التركى: ص ١٠٦.

979 - محمد عبدالعزيز مرزوق: مساجد القاهرة قبل عصر المماليك: ص ٨٠، جمال عبدالرحيم: المرجع السابق: ص ٣٣،

Creswell (K.A.C.): op. cit, vol. I, p. 173.

170 - سعاد ماهر: خزف الرقة: ص ص 116 ـ 110، لنفس المؤلفة: الفنون الإسلامية: ص ٣٩، الحزف التركى: ص ٣٣، جمال عبدالرحيم: المرجع السابق: ص ٢٣.

۳۷۱ - سعاد ماهر: الخزف التركى: ص ص ۱۱۹، ۱۲۴.

**Creswell (K.A.C.):** op. cit, vol. l, p. - **TVY** 184.

۳۷۳ - محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ص ۱۷۸، ۲۲، ۲۵، ۳۰.

378- زكى حسن: فنون الإسلام: ص 784، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ 10 ص 178، توفيق عبد الجواد: المرجع السابق: جـ ٣ص ٦٩.

مصطلحات الفنون: ص ص ۲۸، ۲۹، ۹۶، ۹۹، ۱۵۹، ۹۵، ۲۳۵، ۱۷۹ مص ص ۲۳، ۱۷۹. ۳۱، ۲۱. ۲۱. ۲۱، ۲۱. ۲۱. ۲۱، ۲۱، ۲۱.

۱۷۳ – محمد مصطفی: دلیل موجز متحف الفن الإسلامی: ص ۶۸، أبو صالح الألفی: الفن الإسلامی: لوحة ۲۰، زکی حسن: الأطلس: ص ص ۱۱۹ ـ ۱۲۱ أشكال: ۳۲۲ ـ ۳۲۰ شكل ۳۸۰ ـ المؤلف: فنون الإسلام: ص ۶۵۹ شكل ۳۸۰ ـ ۳۸۱

7۷۷ - محمد مصطفى: المرجع السابق: ص ٤١، زكى حسن: الأطلس: ص ص ١٢٣ ـ ١٢٤ أشكال: ٣٧١ ـ ٢٥٠ - ٢٥٠ محمد عنون الإسلام: ص ٤٦٥ شكل ٣٨٣ ـ ٣٨٤.

**٦٧٨ - عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ٢٢٢.** 

7۷۹ عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ص ١٢٨ \_ ١٣٣، عبدالسلام نظيف: المرجع السسسابسة ص ٢٢٢ \_ ٢٩٣، ٢٣٤ \_ ٢٠٤٠.

٦٨٠ - زكى حسن: فنون الإسلام: ص ص ٤٩ ـ ٥٠ .
 صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٤٧ ، عاصم رزق:
 مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ١٣٠ ، لين
 بول: سيرة القاهرة: ص ٢٠٤ .

بالقاهرة: ص ۱۳۲، لوحة ۲۳، شكل ۲/۲۷ (عن بالقاهرة: ص ۱۳۲، لوحة ۲۳، شكل ۲/۲۷ (عن الترس)، شكل ۲۳، ۳ (عن اللوزة أو السروة)، شكل ۳/۲۳ (عن الكندة)، شكل ٤/۲۳ (عن بيت غراب)، شكل ۳/۲۳ (عن النرجسة)، شكل ۲/۲۷ (عن الناسومة)، شكل ۲/۲۳ (عن غطاء السقط)، شكل ۲/۲۳ (عن غطاء السقط).

۱۸۲ - المعجم الوجيز: ص ۲۸۷، الوازى: المصدر السابق: ص ۲۷۰، المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۳۴۲، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۹۲۲.

٦٨٣ - المقرى: المصدر السابق: جـ١ ص ٣٤٦، الرازى:

المصدر السابق: ص ٤٧٤، المعجم الوجيز: ص ٢٩٠، خليل الجر: المرجع السابق ص ص ٦٢٨ ـ ٦٢٩، الفيروز ابادى: المصدر السابق: جـ٣ ص ٢٥٠.

٩٨٤ - مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٣ ص ٩٢٥ محمد 115 ، الموسوعة العربية الميسرة: ص ٩٢٥ ، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٩٠ .

7۸۵ - الرازی: المصدر السابق: ص ص ۲۷۲ ـ ۲۷۷، المقری: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۳۵۱، خلیل الجر: المرجع السابق: ص ص ۳۳۳ ـ ۳۳۴، المعجم الوجيز: ص ۲۹۵، معجم الفاظ الحضارة الحديثة: ص ۲۵،

Creswell (K.A.C.): op. cit, vol. l, p. - 444

۱۸۷ – المقرى: المصدر السابق: جد ۱ ص ۳۵۹، الوازى: المصدر السابق: ص ۲۸۳، خليل الجو: المرجع السابق: ص ۲۶۳، المعجم الوجيز: ص ۳۰۱، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: حد۱ ص ۱۳۲، المقريزى: السلوك: جد ۲ ص ۲۶۶ حاشية المطلحات الفنية: رقم ۱۵.

۹۸۸ - عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۲۱۷. ۹۸۹ - محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ۲۰ ـ ۲۱.

- ٦٩٠ الرازى: المصدر السابق: ص ٢٨٥، المقرى: المصدر السابق: جـ ١ ص ٣٦٢، المعجم الوجيز: ص ٢٠٠، معجم ألفاظ الحضارة: ص ٢١، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٣٤٩، الفيروز ابادى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ٤٤٠.

Creswell (K.A.C.): op. cit, vol. 2, p. - 791 313.

۱۹۲ - محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص ۹۹۲.

٦٩٣ - المقرى: المصدر السابق: جدا ص ص ٣٨١ ـ

- ٣٨٢، الرازى: المصدر السابق: ص ٩٩٧، الموسوعة العربية الميسرة: ص ص ٩٤٥ ـ ٩٤٦.
- ۱۹۶ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ٦٩٠ ٦٢.
- ٦٩٥ نفس المرجع: ص ص ١٦ (عن الآلة)، ٣٥ (عن الحدرة)، ٨٠ (عن العدة).
- ۱۹۹۳ الوازى: المصدر السابق: ص ۲۸۶، المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۳۹۱، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۲۶۸، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ۶۸٪.
- ۱۹۷ عبد الرحيم غالب: المرجع ص ص ۲۱۸ ۱۹۷ مالح لمي: المرجع السابق: ص ص ۲۷ ۲۸ معمود الحسيني: الأسبلة العثمانية: ص ص ۲۹۸ ـ ۲۹۵ ـ ۲۹۹ ـ ۲۹۵ .
  - ٩٩٨ سورة الإنسان: آية ١٨.
- ۳۹۹ حسن عبدالوهاب: المصطلحات الأثرية: ص
   ۱۵، صالح لمى: المرجع السابق: ص
- ٧٠٠ ابن الحاج: الحسبة في الاسلام: جـ٢ ص ص
  الا ـ ١٨٢، سهام أبو زيد: الحسبة في مصر
  الإسلامية: ص ٢٠٤، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر
  المعمارية بالقاهرة: ص ص ١٠١ ـ ٢٠١، صالح
  لمعي: المرجع السابق: ص ص ٢٩ ـ ٣٠، حلمي
  عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ٨٤،
  عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ٨٨،
  عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ٨٨،
- ٧٠١ محمد أمين، ليلى ابراهيم: رالمرجع السابق:
   ص ١٦٠، حسن عبدالوهاب: المصطلحات الأثرية:
   ص ١٤٠، محمود الحسيني: المرجع السابق: ص ص
   ٢٤ ٢٢.
- ۲۹۱ محمود الحسيني: نفس المرجع: ص ص ۲۹۱،
   ۲۹۵، أبو صالح الألفى: المرجع السابق: ص ۱۲٤،
   كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر وتطورها حتى العصر الحديث: ص ۱۰.

- ۷۰۳ المقرى: المصدر السابق: جـ۱ ص ۳۹۹، المعجم الوجيز: ص ۳۰۷، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۳۵۵، الفيروز ابادى: المصدر السابق: جـ٣ ص ٣٥٤.
- ٧٠٤ سعاد ماهو: مساجد مصر: جـ٤ ص ٢٠٤،
   عبداللطیف إبراهیم: وثیقة السلطان قایتبای بحث فی المؤتمر الثانی للآثار بغداد (۱۹۵۷) ص ٢٠٤،
   لنفس المؤلف: الوثائق فی خدمة الآثار: ص ١٦ حاشیة۲، سوسن سلیمان: المرجع السابق: ص ص حاشیة۲، ۳۴۸.
- ۷۰۵ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق:
   ص ۹۳.
- ۷۰۶ المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۳۷۱، الوازى: المصدر السابق: ص ۲۹۳، المعجم الوجيز: ص ص ۸۰۱ ـ ۳۰۸ ، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۲۵۷.
  - ٧٠٧ الموسوعة العربية الميسرة: ص٩٧٧.
- ۱۰۸ الوازی: المصدر السابق: ص ۲۹۶، المقری:
  المصدر السابق: جـ۱ ص ص ۳۷۱ ـ ۳۷۲، خلیل
  الجر: المرجع السابق: ص ۲۵۷، المعجم الوجیز: ص
  ۱۸۳۸، معجم الفاظ الحضارة: ص ۲۲، الجوالیقی:
  المصدر السابق: ص ۱۹۹، حلمی عزیز و آخرون:
  المرجع السابق: ص ۱۹۹،
- ٧٠٩ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٢٢٥.
- ۷۱۱ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ٦٢ ـ ٦٣.
- ۷۱۲ الرازی: المصدر السابق: ص ۳۰۰، المقری: المصدر السابق: جـ۱ ص ۳۷۸، خلیل الجو: المرجع السابق: ص ۳۱۲، المعجم الوجیز: ص ۳۱۲.

- ۷۱۳ عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ۱۷۲ حاشية ۱۵٤، ص ۱۷۸ حاشية ۱۷۷، عبداللطيف إبراهيم: وثيقة السلطان قايتباى: بحث في المؤتمر الثاني للآثار فاس (۱۹۵۹) ص ۲۰۸.
- ۷۱۶ المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۳۸۰، الوازى:
   المصدر السابق: ص ص ۳۰۳ ـ ۳۰۶، خليل الجر:
   المرجع السابق: ص ٦٦٦، المعجم الوجيز: ص ٣١٤.
- ٧١٥ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص مربع الله ٢٢٥، ٢١٨ ، فريد شافعي: العمارة العربية: ص ١٤٦ ، حلمي عزيز وآخرون (نقلا عن شافعي): المرجع السابق: شكل٣.
- Creswell (K.A.C.): op. cit, vol . 2p. p. 345 7, Figs: 425 8.
- ۷۱۲ الوازی: المصدر السابق: ص ص ۳۰۰ ـ ۳۰۰،
   المعجم الوجیز: ص ۳۱۴، المقری: المصدر السابق: ص
   جـــ۱ ص ۳۸۱، خلیل الجو: المرجع السابق: ص
   ۲۳۲، المعجم الموحد: ص ۳۳، حلمی عزیز
   وآخرون: المرجع السابق: ص ۱۱٤.
- ۷۱۷ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۲۲۳، قرید فرید شافعی: العمارة العربیة: ص ص ۲۵، ۱۹۶، ۱۹۷ میدالقادر الریحاوی: المرجع السابق: ص ۲۵،
- ۷۱۸ المعجم الوجيز: ص ص ۵۰ ـ ۵۱، ۳۱۰، المحاف ۲۹۸، ۳۲۲، ۳۲۲، ۲۹۸، ۳۲۲، ۳۲۲، خليل الجو: المرجع السابق: ص ۲۳۳، المقرى: المصدر السابق: ص ۳۷، ۳۷۵.
- ٧١٩ العمرى: المصدر السابق: جـ ١ ص ١٤٧، عبداللطيف إبراهيم: وثيقة السلطان قايتباى ـ بحث في المؤتمر الثالث للآثار ـ فاس (١٩٥٩) ص ٤٧، أنور زقلمة: المرجع السابق: ص ١٤٤.
- ٧٢٠ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ٦٤.

- ۷۲۱ الوازی: المصدر السابق: ص ص ۱۱۱ ـ ۱۱۲، المقری: المصدر العجم الوجیز: ص ص ۱۱۷ ـ ۱۱۸، المقری: المصدر السابق: جــ۱ ص ص ۱۵۱ ـ ۱۵۲، خلیل الجو: المرجع السابق: ص ص ۲۰۱ ـ ۲۰۱، حلمی عزیز وآخرون: المرجع السابق: ص ۱۰۷، المعجم الموحد: ص ۲۲.
- ٧٢٢ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ٦٥.
- ۷۲۳ المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۱۷۷ ، المعجم الوجيز: ص ۱۲۹ ، الوازى: المصدر السابق: ص ۱۲۹ .
- ٧٢٤ عبداللطيف إبراهيم: وثيقة قراقجا الحسنى: ص ٢٣٢ حاشية ٤٣، حسن عبدالوهاب: المصطلحات الأثرية: ص ٣٩.
- ۷۲۵ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق:
   ص ص ١٥، ١٠٨، ١١٦، حسن عبدالوهاب:
   المصطلحات الأثرية: ص ٣٩، أنور زقلمة: المرجع السابق: ص ١٤٤.
- ٧٢٦ الرازى: المصدر السابق: ص ٢١٠ ، المعجم الوجيز: ص ص ٣٣٣ - ٢٣٤ ، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٤١٥.
- ٧٢٧ عبداللطيف إبراهيم: رسالة: معجم المصطلحات الفنية: رقم ٥٦.
- ۷۲۸ سعاد ماهر: مساجد مصر: جـ ٤ ص ٥٢٥،
   عبداللطیف إبراهیم: وثیقة قراقجا الحسنی: ص
   ۲۲۲ حاشیة ۱۹.
- ۷۲۹ -- محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجعالسابق: ص٦٣.
- ۷۳۰ المعجم الوجيز: ص ٤٠٨، الرازى: المصدر السابق: ص ص ص ٤١٥ ـ ٤١٦، المقرى: المصدر السابق: جـ٢ ص ص: ٥٣٩ ـ ٥٤٠، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٨١٦.
- ٧٣١ حسن عبدالوهاب: المصطلحات الأثرية: ص ٣٩،
   صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٨٦، عبد الرحيم
   غالب: المرجع السابق: ص ص ٢٦٩، ٢٧٣.
- ٧٣٢ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٦٤.

- ٧٣٣ المعجم الوجيز: ص ص ٤٥٠ ـ ٤٥١، الرازى: المصدر السابق: ص ٤٧٥، خليل الجر: المرجع السابق ص ٨٧٨.
- ۷۳٤ حسنى نويصر: منشآت السلطان قايتباى الدينية: رسالة دكتواه كلية الآداب جامعة القاهرة: ص ٨٣٠ حسن عبدالوهاب: المصطلحات الأثرية: ص ٣٩.
- ۷۳۵ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۲۹۵، عبدالقادر الريحاوى: المرجع السابق: ص ۲۷۵.
- ۷۳٦ محمد أمين، ليلى إبراهيم:المرجع السابق: ص ص ٦٣، ٦٣.
- ۷۳۷ الرازى: المصدر السابق: ص ص ۵۷۳ ـ ۵۷٤، المعجم الوجيـز: ص ص ۵۳۱ - ۵۳۷، المقرى: المصدر السابق: جـ۲ ص ص ۷۳۵ ـ ۷۳۵، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۱۰۰۳.
- ٧٣٨ عبداللطيف إبراهيم: رسالة: معجم المططلحات الفنية رقم ٩٦
- ٧٣٩ محمد أمين، ليلي إبراهيم:المرجع السابق: ص
- ۷٤۰ المعجم الوجيز: ص ٥٦٧، الرازى: المصدر السابق: ص ص ص ص ١٠٤٠، المقرى: المصدر السابق: ٢ ص ص ٧٦٩.
- ۷٤۱ المعجم الوجيز: ص ٤٧١، الرازى: المصدر السابق: ص ٥٠٨ ، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٩٠٨.
- ٧٤٢ محمد أمين، ليلي إبواهيم:المرجع السابق: ص ٩٧٠.
- ۷٤٣ المقرى: المصدر السابق: جــ ١ ص ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ، الرازى: المصدر السابق: ص ص ٢٢٩ ـ ٢٣١ ، المعجم الوجيز: ص ص ٢٥٢ - ٢٥٣ .
- ۷٤٤ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ١٨٢.
   محمود أحمد: المرجع السابق: ص ١٨٢.
- ٧٤٥ عبداللطيف ابراهيم: الوثائق في خدمة الآثار ـ بحث في المؤتمر الثاني للآثار ـ فاس (١٩٥٩): ص ٢٠٨، دللي: المرجع السابق: ص ١١، صالح لمعي: المرجع السابق: ص ١٥، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر: ص ١٨٤ حاشية ٢٢١.

- Hautcoeur (L.) et Wiet (G.): Les Mosquees du Caire, p. 334
- ٧٤٦ محمد أمين، ليلى إبراهيم:المرجعالسابق: ص ص ١١٦،١٠٣،٦٤.
- ۷٤٧ المعجم الوجيز: ص ٦٣٢، الرازى: المصدر السابق: ص ٦٧٨، المقرى: المصدر السابق: جـ٢ ص ٨٥٧، خليل الجر: المرجع السابق: ص ١٢٢٢.
- ٧٤٨ عبداللطيف إبراهيم: وثيقة قراقجا الحسنى: ص ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥ حاشية ١١، لنفس المؤلف: رسالة: معجم المصطلحات الفنية: رقم ٢٥، حسن عبدالوهاب: المصطلحات الأثرية: ص ٣٩.
- ٧٤٩ محمد أمين، ليلى إبراهيم:المرجع السابق: ص
- ۷۵ -- نفس المرجع: ص ص ۲۳ (عن بلح)، ۳۳ (عن مطح)، ۷۷ (عن شیخونی)، ۷۹ (عن عارضة)، ۸۱ (عن عربمق)، (عن عربش)، ۸۲ (عن مبرمق)، صالح لمعی: المرجع السابق: ص ۸۳ (عن مقرنص)، عبد الرحیم غالب: المرجع السابق: ص ۲۲۵ (عن سطح).
- ٧٥١ الوازى: المصدر السابق: ص ص ٣٠٤ ٣٠٥، المقرى: المصدر السابق: جـ١ ص ٣٨١، خليل الجر: المرجع السابق: ص ص ٣٦٦ ـ ٣٦٦، المعجم الوجيز: ص ٤٣٤، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ١٥٥ ص ٣٦١، المعجم الموحد: ص ٣٣.
- ٧٥٧ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ٢٥١.
- ۷۵۳ المعجم الوجيز: ص ٣١٦، الوازى: المصدر السابق: ص ٣٠٧، المقرى: المصدر السابق: جــ اص ٣٨٤، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٣٦٩.
  - ٧٥٤ ابن خلدون:المقدمة: ص٢٠٦.
  - ٧٥٥ الموسوعة العربية الميسرة: ص ص ٩٨٧ ٩٨٨.
- ۷۵٦ محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق:
   ص ص ٦٥ ـ ٦٦.
- ۷۵۷ المعجم الوجيز: ص ۳۱۷، الوازى: المصدرالسابق: ص ص ص ۳۱۰ ـ ۳۱۱، المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۳۸۷، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۳۷۱، الفيروز ابادى: المصدر السابق: جـ ۳ ص ٤٠٨.

- ٧٥٨ عبداللطيف إبراهيم: الوثانق في خدمة الآثار: ص ١٣ .
- ٧٥٩ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص٦٦.
- ٧٦٠ المعجم الوجيز: ص ٣١٧، الجواليقي: المصدر السابق: ص ١٨٩، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٢٧١.
- ۱۳۷ عبداللطیف ابراهیم: الوثائق فی خدمة الآثار: ص م ۱۲، سوسن سلیمان: المرجع السابق: ص ص ۲۶۸ ـ ۳۵۸ محمد مصطفی نجیب: المرجع السابق: ملحق المصطلحات: ص ۲۲، محمد أمین، لیلی إبراهیم:المرجع السابق: ص ۲۲، عبد الرحیم غالب: المسرجع السابق: ص ۲۲۸، عبدالقادر الرجع السابق: ص ۲۲۸، عبدالقادر الرجع السابق: ص ۲۲۸،
- ۷٦٢ المعجم الوجيز: ص ٣١٧، الوازى: المصدر السابق:
   ص ٣٠٩، المقرى: المصدر السابق: جـ١ ص ٣٨٧،
   خليل الجر: المرجع السابق: ص ٣٧١، الفيروز
   أبادى: المصدر السابق: جـ١ ص ٤٠٨.
- ٧٦٣ \_ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص
- ۱۹۷۰ المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۳۸۹، الرازى: المصدر السابق: ص ۳۱۱، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۳۷۳، المعجم الوجيز: ص ۳۱۹، معجم الفاظ الحضارة الحديثة: ص ۱۷، عقيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ۹۲، المعجم الموحد: ص ۳۳، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ۱۰۸.
- ٧٩٥ صالح لمعي: المسرجع المسابق: ص ٨٨، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ١٨٧، ٢٢٨، توقيق عبد الجواد: المرجع السابق: جـ٣ ص
- ۷٦٦ حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ٩٥، المعجم
   المرجع السابق: ص ٨٨، المعجم
   الموحد: ص ٢٧.
- ٧٦٧ محمد أمين، ليلي إبراهيم:المرجع السابق: ص

- ۷٦٨ المعجم الوجيز: ص ١٦٦، الرازى: المصدر السابق: ص ص ١٤٨ - ١٤٩، المقرى: المصدر السابق: جـ ١ ص ص ٢٠٠ - ٢٠١، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٤٥٩.
- ٧٦٩ \_ محمد أمين، ليلي إبراهيم:المرجع السابق: ص ٣٦.
- ۷۷۰ الرازی: المصدر الساق: ص ۱۴۹، المعجم الوجیز: ص: ۱۹۹ – ۱۹۷، خلیل الجر::المرجع السابق: ص: ۴۹۰، عقیف بهنسی: معجم مصطلحات الفنون: ص۱۰۳.
- ۷۷۱ دللی : المرجع السابق: ص ۱۲، حلمی عزیز و آخرون: المرجع السابق: ص ۱۹، ۱۰۷، ۱۲۱.
- ٧٧٢ محمد أمين، ليلي إبراهيم:المرجع السابق: ص
  - ٧٧٣- راجع حاشية رقم ٦٨٣.
- ٧٧٤ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ٧٧٤.
  - ٧٧٥- نفس المرجع: ص ٦٦.
- ٧٧٦- المعجم الوجيز: ص ٤٥١، الوازى: المصدر السابق: ص ٤٧٦، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٨٨٠.
- ٧٧٧- محمد أمين، ليلي إبراهيم:المرجع السابق: ص
- ۷۷۸- الرازی: المصدر السابق: ص ۷۷۷- ۲۷۸ ، المعجم الوجیز: ص ۳۳۲ ، المقری: المصدر السابق: ص ۲۲۲ ۱۲۲۱ میرد المرجع السابق: ص ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ .
- ٧٧٩ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص
   ٦٧.
- ٧٨- نفس المرجع: ص ٢٧ (عن البسطة)، ٧٧ (عن الصدفة)، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ٩٥ ، المعجم الموحد: ص ٧٧ (عن الدرابزين)، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٧٧ (عن الدرجة)، ص ٥٦ (عن الرأس)، ص ٧٧ (عن الطرف)، ص ٨٤، محمد التونجى: المرجع السابق: ص ٥٢٤، عبدالنعيم حسنين: المرجع السابق: ص ٤٨٥ (عن الفرخة).

- ۲۸۱- الوازی: المصدر السابق: ص ص۳۱۵- ۳۱۹،
   المقری: المصدر السابق: جـ ۱ ص ص۳۹۶- ۳۹۰،
   خلیل الجو: المرجع السابق: ص ۲۷۴، المعجم الوجیز: ص ۳۲۳.
- ۷۸۲- محمد أمين، ليلى إبراهيم:المرجع السابق: ص ۹۷ (عن السماوی)، ص ۹۵ (عن الكشف).
- ٧٨٣ المقرى: المصدر السابق: جـ ١ ص ٤٠٠ الوازى:
  المصدر السابق: ص ٣٢٠ المعجم الوجيز: ص ٣٢٨،
  خليل الجر: المرجع السابق: ص ٣٨٥، مجموعة
  المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٣ ص ١١٤،
  المعجم الموحد: ص ٣٣٠.
- ۱۸۵- دللی: المرجع السابق: ص ۷۵، أبو صالح الألفی: السفسن الاسسلامسی: ص ۱۷۵ ۱۷۳، عبدالرحیم خالب: المرجع السابق: ص ۲۳۰،
- Creswell (K. A. C): op. cit, vol. l,p. 74, Marcais (G.): L'Art Musulman,p. 23.
- ٧٨٥ عبدالرحمن زكى: قلعة مصر من السلطان صلاح الدين إلى الملك فاروق: ص ١١٧، لنفس المؤلف: القاهرة: تاريخها وآثارها: ص ٣٦.
- ٧٨٦ كريزويل وترجمة جمال محرز: وصف قلعة الجبل: ص ٣٦ ٥٣، بول كازانوفا وترجمة أحمد دراج: تاريخ ووصف قلعة القاهرة: ص ٧٠ ٩٧.
- ۷۸۷- معاد ماهر: مساجد مصر: جـ ۱ ص ص ۹-۱۰.
- ۷۸۸ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص
- الرازى: المصدر السابق: ص ٣٢٢، المقرى: المصدر السابق: جـ ١ ص ٤٠٢، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٣٢٦، المعجم الوجيز: ص ٣٢٩، المعجم المرحد: ص ٣٣، عقيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ٢١٧.
- ٧٩٠ دللي : المرجع السابق: ص ٢٧ ، الموسوعة العربية
   الميسرة: ص ١٠٣٤ .
- ۷۹۱- المقریزی: خطط: جـ ۲ ص ۱۰۲-۱۰۷، عبد الرحیم غالب: المرجع السابق: ص ۲۳۰- ۲۳۱، عبدالسلام نظیف: المرجع السابق: ص ٤٠، صالح

- لمعى: المرجع السابق: ص ص ٦٠- ٦١، أبو صالح الألفى: الفن الإسلامى: ص ١٢٤، كمال الدين المامح: العمارة الإسلامية في مصر وتطورها حتى العصر الحديث: ص ١٠- Grabar:op. cit, p.p. 92-111.
- ٧٩٧- المعجم الوجيز: ص ٣٣١، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٦٨٧، الفيروز ابادى: المصدر السابق: جـ ١ ص ٢٠٢٠.
- ٧٩٣ محمد أمين، ليلي إبراهيم:المرجع السابق: ص
- ٧٩٤ المعجم الوجيز: ص ص٣٠٧ ٣٠٨، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٦٨٨.
- ٧٩٥ محمد أمين، ليلي إبراهيم:المرجع السابق: ص
- ٧٩٦ المقرى: المصدر السابق: جد ١ ص ٤١٧ ، الرازى: المصدر السابق: ص ٣٢٨ ، المعجم الوجيز، ص ٣٦٨ ، محمد خليل الجر: المرجع السابق: ص ٣٦١ ، محمد التونجى: المرجع السابق: ص ٣٦١ ، عبدالنعيم حسنين: المرجع السابق: ص ٤١١ .
- ۷۹۷ المقریزی: خطط: جس ۲ ص ۳۸۴، جس ۳ ص ۲۱۷، فرید شافعی: العمارة العربیة: ص ۳۰۹، عبدالرحیم غالب: المرجع السابق: ص ۴۱۲، أحمد تیمور باشا: المهندسون فی العصر الإسلامی: ص ص ۶۵ ۴۵ (عن ابن السیوفی)، ص ص ص ۱۵ ۵۷ (عن ابن الطولونی الأول)، ص ۵۵ (عن ابن الطولونی الأول)، ص ۵۵ (عن ابن الطولونی الثانی).
- ۷۹۸ المعجم الوجيز: ص ٣٣٨، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ٢ ص ١٤٩، **ابن منظور**: المصدر السابق: جـ ٢ ص ص ٧٦ ٧٧، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٣٦ ١ محمد التونجى: المرجع السابق: ص ٣٦٠ .
- 999- عبداللطيف إبراهيم: رسالة: معجم المصطلحات الفنية رقم ٤٦، محمد مصطفى نجيب: مدرسة الأمير كبير قرقماس وملحقاتها: ص ٣٦، حسن عبدالوهاب: المصطلحات الأثرية: ص ٤١، سوسن مليمان: المرجع السابق: ص ٣٤٢، ابن عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٢٣٢، ابن

- جبير: الرحلة: ص ٢٥٦، عبدالقادر النعيمى: الدارس في تاريخ المدارس: جد ١ ص ص ٩٩ ١١٣.
- ۸۰۰ محمد أمين، ليلى إبراهيم:المرجع السابق: ص
   ۵۸ ۹۹ .
- ۱۰۱- الرازی: المصدر السسابق: ص ۳٤۹، المقری: المصدر السابق: جد ۱ ص ص ۴٤۲- ۴٤۳، المعجم الوجیز: ص ۳۵۳، خلیل الجر: المرجع السابق: ص ۷۷۷، عفیف بهنسی: ص ۱۷۷.
- ۸۰۲ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۲۳۲،
   فريد شافعى: العمارة العربية: ص ص ص ۳۱۳،
   ۵۵۱،05۲،05۱.
- ۸۰۳ المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ٤١١ ٤١٢، الوازى: المصدر السابق: ص ٣٢٨، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٣٩٨، المعجم الوجيز: ص ٣٣٤.
- ۸۰۶- عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص: ۱۰۲،
   ۲۳۳، فريد شافعي: العمارة العربية: ص ص ٤٥٧،
   ٤٧٨.
- ۸۰۵ محمد أمين، ليلى إبراهيم:المرجع السابق: ص
   ۲۹ .
- ۸۰۹- نفس المرجع: ص ۲۸ (عن جرار)، ص ۱۰۹ (عن مطل)، ص ۱۹۰ (عن مطواة).
- ۱۹۰۰ المعجم الوجيز: ص ۳۳۴، خليل الجو: المرجع السابق: ص ۲۹۸، المقرى: المصدر السابق: ص ۳۲۸، عقيف ۲۱۲، المصدر السابق: ص ۳۲۸، عقيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ص ۵۰، ۲۳۲، المهروز ابادى: المصدر السابق: جـ۳ ص ۳۱۸.
- Creswell (K. A. C.): op. cit, vol. 2, p.  $-\Lambda \cdot \Lambda$  85
- ۸۰۹ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص
- ۸۱۰ المعجم الوجيز: ص ۳۳۷، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۷۰۲، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ۲۰۲، ۱۰۹.
- ۱۱۸ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص
   ۱۸۰ عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر ص
   ۲۰۶ عاشم رزق: مجموعة ابن مزهر ص

- ٨١٢ نفس المرجع: ص ٩٦.
- ۱۳۰ المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ٤٢٢، لسان العرب: جـ ۱ ص ۷۱، الوازى: المصدر السابق: ص ۳۳٥، المعجم ۳۳۵ المرجع السابق: ص ۷۰، المعجم الموجيز: ص ۲۲، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ۹، ۱۱، ۲۹، المعجم الموحد: ص ۳۴.
- ۱۹۱۶ عبداللطيف إبراهيم: الوثائق في خدمة الآثار: ص ۷۶ حاشية ۱، زكى حسن: فنون الإسلام: ص ۱۵۲ عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر ص ۱۲۲ حاشية ۱۲۰.
- ۸۱۵ سعد زغلول عبدالحمید: المرجع السابق: ص
   ۸۱۵ ۲۱۷ میلاد دللی: المرجع السابق: ص
- ۸۱۹ أحمد فكرى: العصر الأيوبى: ص ۲۹ حاشية ۱، محمود أحمد: المرجع السابق: ص ٤٥، دللى : المرجع السابق: ص ٥٠، دللى : المرجع السابق: ص ٣٤٠، حسن عبدالوهاب: المصطلحات الأثرية: ص ٣٣، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣٣٣ ٢٣٤.
- ۸۱۷- صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص ٤٠- ٤١، توفيق عبد الجواد: المرجع السابق: حـ ٣ ص ٧٧. عبد السلام نظيف: المرجع السابق: ص ٧٤- ٧٤.
- ۸۱۸ محمد أمين، ليلي إبراهيم:المرجع السابق: ص
- ۸۱۹ \_ المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ٤١٨ ، الوازى: المصدر السابق ص ٣٣٣، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٣٣٩.
  - ٨٢٠ محد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص٧٠.
- ۱۲۸- المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ٤٢١، الرازى: المصدر السابق: ص ٣٤٤، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٧٠٦- ٧٠٧، المعجم الوجيز: ص ٣٤٠، عفيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ٢٠٨.
- ۸۲۲ محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص ٧١ ٧١.
- ۸۲۳ المعجم الوجيز: ص ٣٤٣، المقرى: المصدر السابق: ص جــ ١ ص: ٤٣٥ ٢٣٤، الوازى: المصدر السابق: ص ٣٣٧.

- ۸۲۶- محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص
- ۸۲۵ المعجم الوجيز: ص٣٤٣، خليل الجو: المرجع السابق: ص٧١١.
  - ٨٢٦ صالح لمي: المرجع السابق: ص ٤٢.
- ۱۸۷- المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ٤٦٨ ٤٣٠ الرازى: المصدر السابق: ص ٣٣٩ ٣٤٠ الوجيز: ص الحجر: المرجع السابق: ص ١٤٠ المعجم الوجيز: ص ٤٤٠ ، ٥٧ المعجم الفنون: ص ٤١ ، ٥٧ عليف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ٣٤٠ المعجم الموحد: ص ١٣٠ ، ٣٠٠ المعجم الموحد: ص ١٣٠ ، ٣٠٠ المعجم الموحد: ص ١٣٠ ، ٣٠٠ .
  - ٨٢٨ راجع حاشية رقم ٦٣٩.
  - ٨٢٩ راجع حاشية رقم ٦٤٠.
- ۸۳۰ المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ٤٣٥، الوازى: المصدر السابق: ص ٣٤٣، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٧١٧ - ٧١٧، المعجم الوجيز: ص ٣٤٨.
- ۸۳۱ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص
   ۱۸۸ عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر ص ۱۸۸ حاشية ۲٤۱.
- ۱۳۲- الرازى: المصدر السابق: ص ۳٤٦، المقرى: المصدر السابق: جــ ۱ ص ص ۱۳۲۹ ٤٤٠ ، خليل الجر: المرجع السابق: ص ص ۷۲۱- ۷۲۲ ، المعجم الوجيز: ص ۳۵۰.
- ۸۳۳ قريد شافعي: العمارة العربية: ص ۲۱۶ ۲۱۰، ۲۲۷ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۲۲۲ ۲۳۹ .
- ۸۳٤- محمد أمين، ليلى إبراهيم:المرجع السابق: ص
- ۸۳۵ المعجم الوجيز: ص ۳۵۰ ۳۵۱، المقرى: المصدر السابق: ۱ ص ٤٤٠ ، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٧٢٧، الوازى: المسصدر السسابق: ص ٣٤٧، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٥ ص ١٣٢.
- ۸۳٦ زكى حسن: فنون الإسلام: ص ٥١٧ ٥١٨ (عن الشماعد (عن الشماعد الفاطمية)، ص ٥٢٧ (عن الشماعد السلجوقية)، ص ٥٥٦ (عن رقبة شمعدان كتبغا) وانظر أيضا أشكال: ٤٦٣، ٤٥٩.

- ۱۹۳۷ عبداللطیف إبراهیم: الوثانق فی خدمة الآثار العصر المملوکی: بحث فی المؤتمر الثانی للآثار بغداد (۱۹۵۷) ص ۲۶، سعاد ماهر: مساجد مصر: جـ ٤ ص ۲۶، عقیف بهنسی: معجم مصطلحات الفنون: ص ۸۶.
- ۸۳۸-المعجم الوجيز: ص ٣٦٤، الوازى: المصدر السابق: ص ٣٧٣، المقرى: المصدر السابق: جـ ١ ص ٤٧٩، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٧٣٣.
- ۸۳۹ محمد أمين، ليلي إبراهيم:المرجع السابق: ص ٧٧ ٧٤.
- ۱۸۵۰ الرازی: المصدر السابق: ص ۳۵۷، المقری:
  المصدر السابق: جد ۱ ص ۶۵۶، لسان العرب: جد
  ۱۷ ص ۱۱۱، خلیل الجر: المرجع السابق: ص
  ۱۷ مهجم الوجیز: ص ۳۳، معجم الفاظ الحضارة
  الحدیثة ومصطلحات الفنون: ص ۱۷، حلمی عزیز
  وآخرون: المرجع السابق: ص ۲۲، ۲۸، ۲۹، عفیف
  بهنسی: معجم مصطلحات الفنون: ص ص ۱۸،
  ۱۳۷، المعجم الموحد: ص ۳۵.
- ريد شافعي: العمارة العربية: ص ص ٢٩ ٢٤ معبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ٢٤٠ من ساحة)، ٢١٧ (عن ساحة)، ٢١٧ (عن ساحة)، ٢١٧ (عن ساحة)، وانظر أيضا: عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر مامدة (G.): L'، ٢٠١ حاشية ٢٧٩ مدانندو المعدان ا
- ۸٤۲ الشيخ طه الولى: المرجع السابق: ص
   ص۲۹۳ ۲۹۷، الفت حمودة: المرجع السابق: ص
   ص ۱٤٦ ۱٤۷، دللي: المرجع السابق: ص ۲٤.
- ۸۶۳ صالح لمعي: المرجع السابق: ص ۳۶ ۳۰، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ۶۶۲ ۴۵۸، شحاته عيسى ابراهيم: المرجع السابق: ص ۱۶۹ .
  - ٨٤٤ فريد شافعي: العمارة العربية: ص ٢٥١.
    - ٨٤٥- نفس المرجع: ص ٢٥٢.
- ۸٤٦- صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٣٥، راجع أيضا: المقريزى: خطط: جـ ٣ ص ٣٨٣ (عن فسقية مدرسة صرغتمش)، ص ٣٧٩ (عن فسقية مدرسة جمال الدين الأستادار).

- ۸٤٧- محمد أمين، ليلى إبراهيم:المرجعالسابق: ص٧٧.
- ۸٤۸ الوازی: المصدر السابق: ص ۳۵۸، المقری: المصدر السابق: جد ۱ ص ۲۵۷، خلیل الجر: المرجع السابق: ص ۷۳۹، الفیروز السابق: ص ۷۳۹، الفیروز الهادی: المصدر السابق: جد ۲ ص ۷۰.
- ٨٤٩- محمد أمين، ليلي إبراهيم:المرجعالسابق: ص٧٢.
- ۸۵- المقرى: المصدر السابق: جد ۱ ص ٤٥٨، الرازى:
   المصدر السابق: ص ٣٥٩، خليل الجر: المرجع السابق:
   ص ٧٤٠، المعجم الوجيز: ص ٧١، عفيف بهنسى:
   المرجع السابق: ص ١٤٧.
- ۸۵۱ ابن خلدون: المصدر السابق: ص ۲۸۷،
   عبدالقادر الريحاوى: المرجع السابق: ص ۱۹۵.
- ۸۵۲ الرازی: المصدر السابق: ص ص ۳۳۰ ۳۳۱، المقری: المصدر السابق: جد ۱ ص ٤٦١، خلیل الجر: المرجع السابق: ص ۷۶۲، المعجم الوجیز: ص ۳۳۳، الفیزوز آبادی: المصدر السابق: جد ۲ ص ۷۱-۷۰.
- ۸۵۳ محمد أمين، ليلى إبراهيم:المرجع السابق: ص ٧٣،٦٣٠.
- ۸۵٤ المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ٤٦٨، المعجم الوجيز: ص ٣٦٥، الوازى: المصدر السابق: ص ٣٦٥، العجم خليل الجو: المرجع السابق: ص ص ٧٤٦- ٧٤٧، فريد شافعى: العمارة العربية: ص ٣٣٩.
- ۸۵۰ فرید شافعی: نفس المرجع: ص ۲۳۹،
   عبدالرحیم غالب: المرجع السابق: ص ۲۵۱،
   حسن فتحی: العمارة العربیة الحضریة: ص ۱۳.
- ۸۵۹ القريزى: السلوك: جـ ۱ ص ٤٨٧ حاشية ۲، عبداللطيف ابراهيم: رسالة: معجم المصطلحات الفنية رقم ۷۳.
- ۸۵۷ محمد أمين، ليلى إبراهيم:المرجع السابق: ص ۷۳.
- ۸۵۸ الرازی: المصدر السابق: ص ۳۷۰، المعجم الوجیز: ص ۳۷۱، المقری: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۴۷۱، عزیز خلیل الجر: المرجع السابق: ص ۳۵۳، ۱۱۰، عقیف و آخرون: المرجع السابق: ص ۳۳، ۱۱۰، عقیف بهنسی: المرجع السابق: ص ۲۲۰.

- ٨٥٩ المعجم الوجيز: ص٣٢٣، الموسوعة العربية الميسرة:
   ص ١١٣٢، عبد الرحمن فهمى: صنح السكة فى فجر الإسلام: ص ص ٤٧ ٤٨.
- ۸٦٠- أحمد فكرى: العصر الأيوبى: ص ٨٦، عاصم راق : مجموعة ابن مزهر ص ١٨٤ حاشية ٢٢٦.
- ٨٦١ أحمد فكرى: العصر الفاطمي: ص ١٥٠ ١٥٢.
- - ٨٦٣- صالح لمعي: المرجع السابق: ص ٣٨- ٣٩.
  - ٨٩٤ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣٠٥.
    - ٨٦٥ فريد شافعي: العمارة العربية: ص ٢١١.
  - ٨٩٦ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص٢٥٣.
    - ٨٩٧- أحمد فكرى: العصر الفاطمي: ص ١٥١.
      - ٨٩٨- دللي: المرجع السابق: ص٧.
- ۸٦٩ توفيق عبدالجواد: المرجع السابق: جـ ٢ ص
   ٢٥٩ ، جـ ٣ ص ٦٣ ، دللي : المرجع السابق: ص٨.
- ۸۷۰- عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۲۵۳، عبدالسلام نظيف:المرجع السابق: ص ص۳۵۳ -۳۷۵
- ۸۷۱ محمد أمين، ليلى إبراهيم:الرجع السابق: ص ۳۷.
- ۱۸۷- الرازی المصدر السابق: ص ص ۱۷۷- ۳۷۲، المقری: المصدر السابق: جد ۱ ص ص ۲۷۷ ـ ۲۷۵، المعجم خلیل الجو: المرجع السابق: ص ۱۷۵- ۷۵۵، المعجم الوجیز: ص ۳۷۲، الجوالیقی: المصدر السابق: ص ۲۱۵، حلمی عزیز وآخرون: المرجع السابق: ص ۲۱، ۳۷، ۹۷، عقیف بهنسی: المرجع السابق: ص ۲۲، المعجم الموحد: ص ۳۵،
- مهم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ۱۹۶ حاشية ۲۷۳ ، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ۱۲۱ ، محمد مصطفى نجيب: مدرسة الأمير كبير قرقماس: ص ۱۷۸ ، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۲۵۶ وراجع أيضا: المقريزى:

- خطط: جـ ۲ ص ص ۲۲۹ ۲۳۰ ، ابن تفری بردی: النجوم الزاهرة: جـ ۱۵ ص ۳۱۱ حاشیة ۸.
- ۸۷۴ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص
   ۷۳ ۷۷ وراجع أيضا مصطلح رقم ۱۹۲٤ ٤.
- ۸۷۵ الرازى: المصدر السابق: ص ص ۳۷۸ ۳۷۹، المقرى: المصدر السابق: جـ ۲ ص ٤٩٠، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۷٦٥ ۷٦٦، المعجم الوجيز: ص ۳۷۹.
- ۸۷۹ المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۲۵۳، الرازى: المصدر السابق: ص ۱۹۵، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۵۱۳.
- ۸۷۷ محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص ٧٤.
  - ٨٧٨ نفس المرجع: ص ٩١.
- ۸۷۹ المقری: المصدر السابق: جد ۲ ص ص ۴۹۱ مر ۴۹۲ مال ۴۹۱ مال ۴۹
  - ٨٨٠ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣١٠.
- ۸۸۱ صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٢٥، فريد شافعى: العمارة العربية: ص ٢٥٦.
- ۸۸۲ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۲۵٦ ۲۵۸ ، فريد شافعي: العمارة العربية: ص ۲۵٦ ، عفيف عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ۳۵ ، عفيف بهنسي: العمارة عبر التاريخ: ص ۸۸۳ ، ۱۷۰ صالح لمعي: المرجع السابق: ص ۲۲ ۲۷ .
- ۸۸٤ محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص ٧٤.
- ۸۸۰ محمد حمزة اسماعیل: المرجع السابق: ص
   ۱۵۶ وراجع أیضا: المقریزی: خطط: جـ۳ ص
   ۲۵۴ ۲۵۱ .
- ۸۸۳ محمد عبد العزيز مرزوق:الفن المصرى الإسلامي: ص ص ٦٣ ٦٥، سعاد ماهر:مساجد مصر: جـ ٢ ص ١٠.

- ٨٨٧- فريد شافعي: المرجع السابق: ص٥٦.
- -۸۸۸ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣٨٤-٣٨٧.
- ٨٨٩ عاصم رزق: الخاريب الفاطمية في أضرحة القاهرة
   ومشاهدها: ص ص ٤٦١ ٤٦٢ ، محمد حمزة
   إسماعيل: المرجع السابق: ص ٤٩ .
- ۰ ۸۹- صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص ٢٥- ٢٦، كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر وتطورها حتى العصر الحديث: ص ٩، الشيخ طه الولى: المرجع السابق: ص ص ١١٠- ١١٤، ثروت عكاشة: المرجع السابق: ص ١٣٨، محمد حمزة إسماعيل: المرجع السابق: ص ص ٣٣٠- ٤٩، سعاد مصر: جدا ص ٢٢٠.
  - ٨٩١- سورة آل عمران: آية ٩٦.
- ۱۹۲ الشيخ طه الولى: المرجع السابق: ص ص ۱۰۷ معد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۳۹۷.
  - ٨٩٣ سورة لقمان: آية ١٠.
- ۱۹۹- محمد حمزة إسماعيل: القباب في العمارة المصرية الإسلامية: ص ٣٦-٥٣، كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر وتطورها حتى العصر الحديث: ص ٩، أبو صالح الألفى: المرجع السابق: ص ١٢٣، الشيخ طه الولى: المرجع السابق: ص ص ١٧٠، الشيخ طه الولى: المرجع السابق: ص ص ١٧٠، قريد شافعى: العمارة العربية: ص ص م ١٧٠، قريد شافعى: العمارة العربية: ص ص ص ١١٠، قريد شافعى: المرجع السابق: ص ص ١١٠ ١١، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ٣٤، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٣٤، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٣٤ ٢٧، ص ١٠٠ ٢٠، لين بول: سيرة القاهرة: ص ٣٤٠.
- ۸۹۰ الرازی: المصدر السابق: ص ۳۸۸، المقری:
  المصدر السابق: جـ ۲ ص ٥٠٥، خلیل الجر: المرجع
  السابق: ص ۷۸۲، المعجم الوجیز: ص ۳۸۷، المعجم
  الموحد: ص ۳۲.
- ۸۹۳ فرید شافعی: العمارة العربیة: ص ۲۹۰ ، ابن خلدون: المقدمة ص ۲۸۲ ، عبد الرحیم غالب: المرجع السابق: ص ۲۹۰ .

- ۸۹۷ محمد أمين، ليلي إبراهيم:المرجع السابق: ص
- ٨٩٨- نفس المرجع: ص ١٠٣ (عن مراغة)، ص ١٠٦ (عن مسطاح).
- ۱۹۹- المقرى: المصدر السابق: جـ ۲ ص ۲۵۱، الجواليقى: المصدر السابق: ص ۲۲۹، الوازى: المصدر السابق: ص ۱۷۹، المرجع السابق: ص السابق: ص ۷۹۶، المعجم الوجيز: ص ۳۹۸، لسان العرب: جـ ۱۷ ص ۶۶.
- 900 الوازى: المصدر السابق: ص 700، المقرى: المصدر السابق: جـ ١ ص ص ٣٢٣ - ٣٢٤، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٢٠٠.
- ۹۰۱ فريد شافعي: العمارة العربية: ص ۱٤٣، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر ص ۱۸۱ حاشية ۲۰۸.
- 9 · ۲ فريد شافعي: العمارة العربية: ص ١٩٦، أحمد فكرى: المسجد الجامع بالقيروان ص ١٠١ ١٠١، محمد حمزة اسماعيل: القباب في العمارة المصرية الإسلامية: ص ٩١ حاشية ٨٩.
- Creswell: (K. A. C.): op. cit. vol.  $-9 \cdot \Upsilon$  2,p.p.101-118
- وانظر أيضا: محمد حمزة إسماعيل: المرجع السابق: ص ص ٨٩ ١٣٦.
- 9·۶- محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص٧٥.
- 9۰۰ الرازى: المصدر السابق: ص ۳۸۸، المعجم الوجيز: ص ۳۸٦، المقرى: المصدر السابق: جـ ۲ ص ص۳۰-۵۰ خليل الجر: المرجع السابق: ص ص ۲۸۲ ۷۸۱، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ۲۸۰۹۰.
- ٩٠٦ المقرى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ٨١٦، الوازى: المصدر السابق: ص ص ٦٤٧ - ٦٤٨، خليل الجر: المرجع السابق: ص ١١٩٤.
- 9۰۷ عبدالسلام نظیف: المرجع السابق: ص ص ص ۲۹۶، ۲۸۸، ۲۸۳
- ٩٠٨ زكى حسن: الصين وفنون الإسلام: ص ص ٩٠٠ ٥٠.

- 9.9 عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: لوحة ٢٧ ، شكل ٢/٢٣ (عن اللوزة) ، ٢٧٣ (عن الكندة) ، ٢٣ / ٤ (عن الكندة) ، ٢٣ / ٤ (عن بيت غراب) ، ٢٣ / ٥ / ٢٣ (عن النرجسة) ، ٢٣ / ٧ (عن التاسومة) ، ٢٣ / ٨ (عن الخموس) ، ٢٣ / ٩ (عن السقط) ، ٢٣ / ١٠ (عن غطاء السقط) .
- 91۰ محمد أمين، ليلى إبراهيم:المرجعالسابق: ص١٢.
- 911 الرازى: المصدر السابق: ص ٣٨٨، المقرى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ٥٠٣ - ٥٠٤، خليل الجر: المرجع السابق: ص ص ٧٨١ - ٧٨٧، المعجم الوجيز: ص ٣٨٦.
- 917 عبداللطيف إبراهيم: وثيقة قراقجا الحسنى: ص ٢٢٩ حاشية ٢، المقريزى: السلوك: جـ ٢ ص ١٥٦ حاشية ٢، دللى: المرجع السابق: ص ١٦.
- 91۳- محمد أمين، ليلي إبراهيم:المرجع السابق: ص٧٥، سعاد ماهر:مساجد مصر: جـ ٤ ص ٥٢٤.
- 914 محمد أمين، ليلي إبراهيم:المرجع السابق: ص
- ۹۱۵- نفس المرجع: ص ۵۰ (عن دور)، ص ۱۰۶ (عن مرجل)، ص ۱۰۹ (عن مطلع).
- 917 المقرى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ٥٠٤، الوازى: المصدر السابق: ص ٣٨٨، المعجم الوجيز: ص ٣٨٦، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٧٨٢.
- 91۷- الرازی: المصدر السابق: ص ص ۱۹۳- ۱۹۴، المقری: المصدر السابق: جد ۱ ص ص ۲۰۱- ۲۰۲، عبدالنعیم حسنین: المرجع السسابق: ص ۲۱۳، محمد التونجی: المرجع السابق: ص ۲۳۳.
- 91A محمد أمين، ليلي إبراهيم، المرجع السابق: ص٧٦٠.
- 919 المعجم الوجيز: ص٣٨٦، الرازى: المصدر السابق: ص ٣٨٨، المقرى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ٥٠٤، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٧٨٧، المعجم الموحد: ص ٣٦٠.
- 97۰ المقرى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ص ٥٨٦٠٠ مرد ٥٨٠ مرد المسابق: ص ٤٥٤، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٨٥٤.

- 971 دللى: المسرجع السسابق: ص ١٧ ١٨، عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٢٦٣.
- 977 المقرى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ٥٠٦، الرازى:
  المصدر السابق: ص ٣٩٠، الجواليقى: المصدر السابق:
  ص ٢٢٣، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٧٨٣،
  المعجم الوجيز: ص ٣٨٩، معجم ألفاظ الحضارة: ص
  ص ٢٤، ٢٢، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية:
  جـ ١٥ ص ١٣١.
- 977 المقريزى: الخطط طا: جس ٢ ص ٤١٧، عبد اللطيف إبراهيم: رسالة: معجم المصطلحات الفنية: رقم ٣٧، هرتس: جامع السلطان حسن: ص ٤ حاشية ٣، عبد النعيم حسنين: المرجع السابق: ص ٢٤٢، محمد التوفيى: المرجع السابق: ص ٣٩٧.
- 974 حسن عبدالوهاب: المصطلحات الأثرية: ص ص ٣٦ ٣٧.
- 970 سعاد ماهر: النسيج الإسلامى: ص ص ٢٦ -- ٢٧ ، ابن الأثير: الكامل في التاريخ: جـ ٧ ص ١٦١ ، محمد عبدالعزيز مرزوق: طراز الإسكندرية: ص ١٦٩ .
- 9۲۹- المقریزی: اخطط: جـ ۱ ص ۱۵۸، ابن تفری بردی: النجوم الزاهرة: جـ ۱ ص ۲۱۰، سعاد ماهر: المرجع السابق: ص ۲۷- ۲۸، زکی حسن: فنون الإسلامی: ص ۳٤۸.
- 947 محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص
  - ٩٢٨ نفس المرجع: ص ١١.
- 9۲۹ الرازى: المصدر السابق: ص ٣٩٢، المقرى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ٥٠٨ - ٥٠٩، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٧٨٦، المعجم الوجيز: ص ٣٩٠.
- 990-عبد اللطيف إبراهيم: رسالة: معجم المصطلحات الفنية رقم ١١٢، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص٧٧.
  - ٩٣١ راجع حاشية رقم ٩٢٩.
  - ٩٣٢ راجع حاشية رقم ٩١٧.
- 9**37 محمد أمين، ليلي إبراهيم:ا**لمرجع السابق: ص ۷۷.

- 994- المعجم الوجيز: ص ص 990-991، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٦ ص ١٦٢، جـ ١٦ ص ١٦٦، حلمي عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ٤٠، عقيف بهنسي: معجم مصطلحات الفنون: ص ٥١.
- 980- عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص 970- 730.
- 9۳۹ الوازى: المصدر السابق: ص ٤٠٢، المقرى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ٥١٩، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٧٩٤، معجم ألفاظ الحضارة الحديثة: ص ٢٢، عفيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ٢٩.
- 977 فريد شافعى: العمارة العربية: ص 279، عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص 770.
- ۹۳۸ محمد أمين، ليلي إبراهيم:المرجع السابق: ص
- 9۳۹ المقرى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ٥١٦، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٧٩٥، الرازى: المصدر السابق: ص ٣٩٧، السابق: ص ٣٩٧.
- ۰۹٤۰ القلقشندی: صبح الأعشی: جـ۳ ص ص ۷۷-۴۹، زکی صالح: الخط العربی: ص ۱۲۱، محمد أمين، ليلی إبراهيم:المرجع السابق: ص ۷۸.
- 981 الوازى: المصدر السابق: ص ٤٠٢، المقرى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ٥٢٣، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٧٩٦، المعجم الوجيز: ص ٣٩٩.
- 927 عبداللطيف أبراهيم: رسالة: معجم المصطلحات الفنية رقم ١١٨، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٢٦٥.
- 927 محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص ٧٨.
- 986 -- المعجم الوجيز: ص ص ٣٩٣، ٣٩٩، الجواليقى: المصدر السابق: ص ٢٢٧، المقرى: المصدر السابق: ص ٣٩٥، ٢٠٠ خليل الجود المرجع السابق: ص ٧٩٠.

909 محمد أمين، ليلى إبراهيم:المرجع السابق: ص

٩٦٠ - نفس المرجع: ص ص ٥٦ (عن ركيزة)، ١١٨ (عن موشح).

971 - المعجم الوجيز: ص ٤٢٢، الوازى: المصدر السابق: ص ٤٣٨، المقوى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ٥٦٧، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٨٣٦، المعجم الموحد: ص ٣٨.

997 - ابن سيده: الخصص: جده ص ١٣١، عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٢٧٥، محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص

977 – الفيروز ابادى: المصدر السابق: جـ ١ ص ٣٦٧، المسدر لـسان الـعـرب: جـ ٤ ص ٢٨٩، الوازى: المصدر السابق: السابق: ص ٤٤٤ – ٤٤٥، المقرى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ٥٧٥، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٣ ص ١١١، المعجم الوجيز: ص ٤٢٧، معجم ألفاظ الحضارة الحديثة: ص ٣٦، محليل الجو: المرجع السابق: ص ١٨٤، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ٥، عقيف بهنسى: المرجع السابق: ص ٥، عقيف بهنسى: المرجع السابق: ص ٥، عقيف بهنسى: المرجع السابق: ص ٥، محلمي ص ٢٤٢، المعجم الموحد: ص ٣٨.

974 - عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص 7٧٥، عاصم وزق: مجموعة ابن مزهر ص ١٨٠ حاشية ٢٠٣.

970 - نفس المرجع: ص ٢٧٦.

937- فريد شافعي: العمارة العربية: ص ص 110-117.

977 - صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص ٧٩ - ٨٠، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ص ٤٥ -٤٦، توفيق عبدالجواد: المرجع السابق: جـ ٣ ص ٥٩، عفيف بهنسى: المرجع السابق: ص ١٦٥.

۹۶۸ - المعجم الوجيز: ص ۳۷۰، المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ٤٧٤ - ٤٧٥، الرازى: المصدر السابق: ص ۳۷۰، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٧٥٢، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ٥٦،٤٤، ٩٦. 940 - حلمي عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص٣.

1947 أ. ل. ماير وترجمة صالح الشيتى: الملابس المملوكية: ص 94، ثناء بلال: الملابس فى العصرين القبطى والإسلامى: ص ٧٦، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ١٦٧ حاشية ٣٥.

9\$٧ - محمد أمين، ليلي إبراهيم:المرجع السابق: ص

۹٤۸ - الوازى: المصدر السابق: ص ٤٠٤، المقرى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ٥٢٦، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٧٩٨، المعجم الوجيز: ص ٤٠٠٠.

959 - عبد اللطيف ابراهيم: و ثيقة السلطان قايتباى: ص 10، دللي: المرجع السابق: ص 19.

90۰ المقرى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ص ٥٣٦ - ٥٢٧ الرازى: المصدر السابق: ص ص ٤٠٤ - ٤٠٥ مخليل الجر: المرجع السابق: ص ٧٩٩.

901 - فريد شافعي: العمارة العربية: ص ٢٦، عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٢٦٧.

907 المقرى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ص٥٩٥- ٥٩٦ ، الوازى: المصدر السابق: ص ٤٦٠ ، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٨٠٣ ، المعجم الوجيز: ص ٤٠٦ ، عقيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ١١٣٠ .

٩٥٣ - الموسوعة العربية الميسرة: ص ١١٧٢

**٩٥٤ - محمد أمين، ليلى إبراهيم:ا**لمرجع السابق: ص ٧٩.

900 - زكى حسن: فنون الإسلام: ص 497.

٩٥٦ - نفس المرجع: ص ص٩٩٨ ، ٤٩٨ .

90۷ - الرازى: المصدر السابق: ص ٤١٠ ، المقرى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ٥٣٤ ، المعجم الوجيز: ص ٤٠٥ ، عليف د ٤٠٥ ، عليف بهنسى: المرجع السابق: ص ١٢٤ .

٩٥٨ عبداللطيف إبراهيم: رسالة: معجم المصطلحات الفنية: ص ٢٠٢ مصطلح رقم ٦، توفيق عبدالجواد: المرجع السابق: ص ص ٥١، عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ٥١،

- 979 محمد مصطفی نجیب: مدرسة خایر بك- رسالة ماجستیر: ص ۱۹۲،۷۷.
  - 940 عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٢٨٥.
- 9۷۱ المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۷۰، الرازى: المصدر السابق: ص ٥٥، المعجم الوجيز: ص ٥٣، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٢٣٧.
  - 9٧٢ عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ٤٨.
- 9۷۳ المعجم الوجيز: ص ۸٦، الوازى: المصدر السابق: ص ۸۵، المقرى: المصدر السابق: جد ١ ص ١١٥، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٣٦٦، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السيابق: ص ١١٦، عفيف بهنسى: المرجع السيابة: ص ٢٣٦.
- 978 محمد مصطفى نجيب: مدرسة خاير بك ص 978 ، ولنفس الباحث: مدرسة الأمير كبير قرقماس ص 199 .
- 9۷۵ حسن القصاص: مساجد الأمراء في عصر السلطان جقمق ص ۱۷۸ ، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ٤٨ .
- 977 أحمد فكرى: المدخل: ص 79، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٨١، أبو صالح الألفى: المرجع السابق: ص ١٣٦.
  - 947 أحمد فكرى: المدخل: ص ٢٩.
- Creswell (K. A. C.): op. cit, vol. 2,p. 1 VA 89.
- 9۷۹ كمال الدين سامح: العمارة في صدر الإسلام: ص ٦٨ ٧٦، عبدالقادر الريحاوى: المرجع السابق: ص ٦٦.
- ۹۸۰ محمد أمين، ليلي إبراهيم:المرجع السابق: ص
- 9۸۱ المعجم الوجيز: ص ۱۳۹، الرازى: المصدر السابق: ص ۱۲۵، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۱۳۵، حلمي عزيز وآخرون: ص ص ۵، ۵۹، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ۱۳۳ ص ۱۱۱.
- Creswell (K.A.C.): op. cit, vol .- 9AY 1.pp.200 202.
- غوستاف لوبون وترجمة عادل زعيتر: حضارة العرب: ص ص ٥٢٥ ٥٢٦.

- ۹۸۳ فريد شافعي: العمارة العربية: ص ۲۰۳، صالح لهي: المرجع السابق: ص ۸۰، كمال الدين صامح: العمارة في صدر الإسلام: ص ۱۲٤، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۲۸۱، توفيق عبدالجواد: المرجع السابق: جـ٣ ص ٥٦، زكي حسن: فنون الاسلام: ص ١٥١، أبوصالح الألفى: المرجع السابق: ص ١٣٦.
- ۹۸۶ محمد أمين، ليلي إبراهيم:المرجع السابق: ص ۹۸۱ ۹۲،۸۱
- 9۸۰ المعجم الوجيز: ص ٢٣٧، الوازى: المصدر السابق: ص ٢١٥، المقرى: المصدر السابق: جـ ١ ص ٢٧٦، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٥٤٨، حلمي عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ٥٠٨٠.
- 9۸٦ كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر: ص ٨٦، صالح لمعي: المرجع السابق: ص ٧٩،
- Creswel: (K.A.C.): Ashort Account of Early Muslim Architecture, p. p 130 -210.
- ۹۸۷ فريد شافعي: العمارة العربية: ص ۲۰۱، أحمد فكرى: المدخل: ص ص ۱۲۰، ۱۲۰، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ۲۶، أبو صالح الألفى: المرجع السابق: ص ۱۳۳.
- Creswell (K.A.C.): E.M. A. vol.l, p. 210.
- ۹۸۸ المقرى: المصدر السابق: جدا ص ص ۲۹۳ ۲۹۴ ، الوازى: المصدر السابق: ص ص ۲۲۹ ۲۹۳ ، ۲۳۰ ، المعجم الوجيز: س ۲۵۲ ، خليل الجو: المرجع السابق: ص ۵۷٤ ، عقيف بهنسى: المرجع السابق: ص ۵۷٤ ،
- 9۸۹ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ٢٨٠ ٢٨١ ، أبو صالح الألفى: المرجع السابق: ص ١٣٦ .
- 99۰ الرازى: المصدر السابق: ص ۲۵۹، المقرى: المصدر السابق: جدا ص ۳۲۹، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۳۰۵، المعجم الوجيز: ص ۲۲۲.
- 991 محمد أمين، ليلي إبراهيم:المرجع السابق: ص ص 97، 97.
- 997 المقرى: المصدر السابق: جدا ص ٣٤١، الرازى: المصدر السابق: ص ٢٦٨، محليل الجر: المرجع السابق: ص ٦٢٠، المعجم الوجيز: ص ص ٢٨٥ - ٢٨٦.

۱۰۰۰ - فريد شافعى: المرجع السابق: ص ۲۰۳، أحمد فكوى: المدخل: ص ۱۲۲،

Creswell (K.A.C.): Ashort Account, p.p. 148 - 186.

۱۰۰۱ - صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص ٧٩ ـ المرجع السابق: ص ١٣٦ .

۱۰۰۲ – أحمد فكرى: العصر الفاطمي: ص ص ١٥٥٥ \_ ١٥٦، زكى حسن: فنون الإسلام: ص ١٥١.

۱۰۰۳ - أحمد فكرى: العصر الفاطمى: ص ص ١٥٦ \_١٥٧.

Creswell (K.A.C.): E.M.A. vol. 1, p.-1...£ p. 441-444,

. ۲۰۷ - فريد شافعى:العمارة العربية: ص ۲۰۰۸ - Creswell (K.A.C.): E.M.A. vol. l, p. p. 278 - 280.

۱۰۰۹ - المعجم الوجيز: ص ۲۹۵، الرازى: المصدر السابق: ص ۲۷۸، المقرى: المصدر السابق: جـ۱ ص ۳۵۲.

۱۰۰۷ – عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر ص ۱۹۱ حاشية ۲۵۲، أحمد فكرى: المدخل: ص ۱۵٤، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ۵۲.

Creswell (K.A.C.): E.M.A. vol. l, p. 157

۱۰۰۸ - الرازی: المصدر السابق: ص ص ۵۵۰ ـ ۵۵۸، المقری: المصدر السابق: جـ ۲ ص ۷۱۶، خلیل الجر: المرجع السابق: ص ۵۲۱، المعجم الوجیز: ص ۵۲۱، حلمی عزیز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ۵، ۲۶.

1009 - المعجم الوجيز: ص 05، الوازى: المصدر السابق: ص 00، المقرى: المصدر السابق: جــ ۱ ص ۷۱، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۲۱۳.

1 • 1 • فريد شافعى: العمارة العربية: ص ٢ • ١ ، أبو صالح الألفى: المرجع السابق: ص ١٣٦ ، حسن القصاص: المرجع السابق: ص ١٨٣ .

997 - حسن عبدالوهاب: التاريخ والآثار: ص 99.

994 - المعجم الوجيز: ص 200، الوازى: المصدر السابق: ص 411، ص 411، خليل الجر: المرجع السابق: ص 410، المقرى: المصدر السابق: جـ ١ ص ص ٥٣٥ - ٥٣٥، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ٥، عربير وآخرون: المرجع السابق: ص ص ٥،

990 - حسن القصاص: المرجع السابق: ص ص ١٨٥ م ١٨٤ م المح لمعى: المرجع السابق: ص ٢٨١ عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٢٨٦ حاشية عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر ص ١٨٥ حاشية ٢٢٧.

Creswell (K.A.C.): Ashort account, p. 104.

997 - المعجم الوجيز: ص ص ٢١١ ـ ٢١٢، الوازى:
المصدر السابق: ص ص ١٨٩ ـ ١٩٠، المقرى:
المصدر السابق: جـ١ ص ٢٤٨، خليل الجو: المرجع
السابق: ص ٥٠٧، حلمى عزيز وآخرون: المرجع
السابق ص٥٠

۹۹۷ - صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٤٨، أبو صالح الألقى: المرجع السابق: ص ١٣٦، محمد رفعت، محمد حسونة: معالم تاريخ العصور الوسطى: جـ١ ص ٢١٤، محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص ٨١، توفيق عبدالجواد: المرجع السابق: حـ٣ ص ٥٦.

۹۹۸ - المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ص ۲۵۰ - ۲۵۳ ، خليل الجو: المرجع السابق: ص ۲۵۳ ، الموجع الوجيز: ص الموجع الوجيز: ص ۲۱۹ ، المعجم الوجيز: ص ۲۱۹ ، المعجم السابق: ص ۳۰ ، ۲۱۹ ، محمد أمين، ليلى إبراهيم المرجع السابق: ص ۱۰۲ .

999 - عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ٠٥٠ أبو صالح حسن القصاص: المرجع السابق: ص ١٨٠ أبو صالح الألقى: المرجع السابق: ص ١٣٦ ، فريد شافعى: العمارة العربية ماضيها وحاضرها: ص ص ٢٠٠ - المرجع السابق: جـ٢ ص ص ٢٠٠ ، سعد زغلول عبدالحميد: ص ٢٥٥ - ٢٥٨ ، سعد زغلول عبدالحميد: المرجع السابق: ص ٢١٤ ، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر: ص ٢١٤ ، دللى: المرجع السابق: ص ٨٠ .

- السابق: ص ٧٤٩، عقيف بهنسى: المرجع السابق: ص ص ٣٣٤، ٢٣٤.
- ۱۰۱۲ محمد أمين، ليلى إبراهيم المرجع السابق: ص ص ۸۱، ۱۰۸، عبد الرحيم غالب المرجع السابق: ص ۲۸۲.
- ۱۰۱۳ الوازی: المصدر: ص ۵۰۵، المعجم الوجیز: ص ۲۷۳، المقری: المصدر السابق: جـ۲ ص ۹۲، خلیل الجو:المرجع السابق: ص ۹۱، ۹۱، حلمی عزیز و آخرون: المرجع السابق: ص ص ۹۰، ۷۰، ۹۰، عفیف بهنسی: المرجع السابق: ص ۱۷۹.
- Creswell (K.A.C.): E.M.A. vol. . 2,- 1.14 p. 90.
- عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ٤٦، أبوصالح الألفى: المرجع السابق: ص ١٣٦، حسن القصاص: المرجع السابق: ص ١٧٩ ١٨٠، توفيق عبدالجواد: المرجع السابق: ص ٥٦، زكى حسن: فنون الاسلام: ص ١٥١.
- ١٠١٥ -- فريد شافعي: العمارة العربية الإسلامية في مصر: ص ٢٠٩،
- Creswell (K.A.C.): E.M.A.p. 184.
- 1 · ۱ سعاد ماهر: العمارة الإسلامية على مر العصور: صص ص ۷۹ ـ · ۸ ، كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر وتطورها: ص ۸ ، فريد شافعي: العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها: ص ۲۰۵ .
- ۱۰۱۷ المقرى: المصدر السابق: جـ ۲ ص ص ٧١٣ ـ المادر ١٠١٤ المعجم الوجيئز: ص ٥٢٠، الرازى: المصدر السابق: ص ١٠٤٠ السابق: ص ٩٧٤
- ١٠١٨ عبداللطيف إبراهيم: الوثائق في خدمة الآثار:
   مصطلح رقم ٢٨.
- ۱۰۱۹ المعجم الوجيز: ص ٥٠٠، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٩٤٦، الوازى: المصدر السابق: ص ٥٣٣، عفيف بهنسى: المرجع السابق: ص ٢٤٦.
- 1010 عبدالسلام نظیف: المرجع السابق: ص 07، زکی حسن: فنون الإسلام: ص 101، أبوصالح الألفى: المسرجع السسابق: ص 1371، توفیق عبدالجواد: المرجع السابق: جـ٣ ص ٥٧.

- ۱۰۲۱ المقرى: المصدر السابق: جـ۲ ص ص ٦٢٧ -٦٢٨، الوازى: المصدر السابق: ص ٤٩٥، المعجم الوجيز: ص ٤٦٥، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٩٠١، عفيف بهنسى: المرجع السابق: ص ١٥٥.
  - ١٠٢٢ أحمد فكرى: المدخل: ص ١٥٤.
- ۱۰۲۳ عبد الرحيم فالب:المرجع السابق: ص ۲۸۰.
- ۱۰۲۶ المقرى: المصدر السابق: جـ۲ ص ص ۱۳۷-۷۳۲، الرازى: المصدر السابق: ص ۵۷۰، المعجم الوجيز: ص ۵۳۵، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۹۹۸.
- 1070 عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص 779، فريد شافعي: العمارة العربية في مصر الإسلامية: ص ٢٠١، صالح لمعي: المرجع السابق: ص ص ٩٨ ـ ٩٩.
- ۱۰۲۷ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۲۸۵
- ۱۰۲۸ الرازی: المصدر السابق: ص ۲۰۶، المعجم الوسیط: جـ ۲ ص ۲۳۲، المقری: المصدر السابق: جـ ۲ ص ص ۵۸۲، المعجم الوجیز: ص جـ ۲ ص ص ۸۵۲، المعجم السابق: ص ۸۵۲، حلمی عزیز و آخرون: المرجع السابق: ص ۲۵، المعجم الموحد: ص ۳۲، المعجم الموحد: ص ۳۳.
- ۱۰۲۹ فريد شافعي: العمارة العربية في مصر الإسلامية: ص ص ۱۱۰ ـ ۱۱۰ ، محمد حماد: مجلة العمارة (عدد ۷ ـ ۸) لسنة ۱۹٤۸ ص ۳۵، يحيى الشهابي: معجم المصطلحات الأثرية: ص ص ۲۹۷، ۲۷۳، ۱٤۸، ۱۲۲، ۲۳
- ۱۰۳۰ أحمد فكرى:العصر الفاطمى: ص ١٥٣٠ زكى حسن: فتون الاسلام: ص ١٥٣، أبوصالح الألفى: المرجع السابق: ص ص ١٣٥ ـ ١٣٣، كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر: ص

- ۲۹، دللی: المرجع السابق: ص ص ۱۷ ـ ۱۸،
   Creswell (K.A.C.): E.M.A. vol. I, p.80.
- ۱۰۳۱ ارنست كونل: المرجع السابق:ص ٣٤، غوستاف لوبون: المرجع السابق: ص٥٢٥.
- ۱۰۳۲ فرید شافعی: المرجع السابق: ص ۱۷۷،
   توفیق عبدالجواد: المرجع السابق: جـ ۳ ص ۵۸.
- ۱۰۳۳ صالح لمعى: المرجع السابق: ص ۷۷، عفيف بهنسي: العمارة عبر التاريح: ١٦٥.
- ۱۰۳۴ صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص ۷۷ ۸۷ ، أبو صالح الألقى: المرجع السابق: ص ۱۳۳، كمال الدين صامح: العمارة الإسلامية في مصر: ص ۸۰، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ۵۸، زكى حسن: فنون الإسلام: ص ۶۸.
- ۱۰۳۵ كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية فى مصر: ص ٨٠، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص ٧٨ ـ ٧٩، توفيق عبدالجواد: المرجع السابق: ص ص ٥٨، أبو صالح الألفى: المرجع السابق: ص ١٣٦.
- ۱۰۳۹ عبدالسلام نظیف: المرجع السابق: ص ص عدد ۲۶ معبد الرحیم غالب: المرجع السابق: ص ۲۹۳ موفیق عبدالجواد: المرجع السابق: جـ۳ ص ۸۵.
- ۱۰۳۷ محمد أمين، ليلى إبراهيم:المرجع السابق: ص ص ۸۲،۲۷.
- ۱۰۳۸ المعجم الوجينز: ص ۳۲، المقرى: المصدر السابق: جـ۱ ص ص ٤٦ ـ ٤٧، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٢٠٦.
- 1079 فريد شافعي: العمارة العربية في مصر الإسلامية: ص ١١٠ شكل ٤٦، ص ١١٣، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ٣١ ص ص ١٢٢، ١٢٥ محلمي عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ٣٤، عفيف بهنسي: المرجع السابق: ص ص ٣٤، ١٥٨، ١١٣،٤٨
- ۱۰٤۰ الرازى: المصدر السابق: ص ٢١٥، المعجم السوجينز: ص ص ٢٣٧ ـ ٢٣٨، المقرى: المصدر

- السابق: جـ ۱ ص ۲۷۲ ، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٥٤٧ .
- ۱۰٤۲ المعجم الوجيز: ص ۱۹۲، الرازى: المصدر السابق: ص ص ۱۷۵ ۱۷۲، المقرى: المصدر السابق: السابق: ص ۱۰۶۲ مغيف بهنسى: المرجع السابق: ص ۱۶۷.
- Creswell (K.A.C.): E.M.A. vol. 2, p.- 1.47 p. 22 23.
- ۱۰٤٤ دللي: المرجع السابق: ص ۱۸، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ٥٨، يحيى الشهابي: معجم المصطلحات الأثرية: ص ١٤٨،
- Creswell (K.A.C.): op. cit, vol. 2, p. 210
- ١٠٤٥ زكى حسن: فنون الإسلام: ص ص ٤٨، ١٠٤٥ عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ٥٨.
- 1027 فريد شافعي: المرجع السابق: ص 10 شكل لا ي 100 م مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: حس 100 محلمي عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص 100 مفيف بهنسي: المرجع السابق: ص
- ۱۰٤۷ المقرى: المصدر السابق: جــ ۱ ص ۱۱۷، الرازى: المصدر السابق: ص ۸۷، المعجم الوجيز: ص ۸۸، خليل الجو: المرجع السابق: ص ۳۹۸.
- ۱۰ ٤۸ صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص ۷۷ ۷۸، أبو صالح الألقى: المرجع السابق: ص ١٣٥، كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية فى مصر: ص ٨٠، توفيق عبدالوجواد: المرجع السابق: حـ٣ ص ١٦٥، عفيف بهنسى: العمارة عبر التاريخ: ص ١٦٥، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ص ٥٨، ٢٦، زكى حسن: فنون الإسلام: ص ١٥٣.
- ۱۰٤٩ الوازى: المصدر السابق: ص ص ۲۲۹ ـ ۲۳۱، المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ص ۲۹۳ ـ ۲۹۰، المعجم الوجيز: ص ص ۲۵۲ - ۲۵۳، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۵۷۱.

- ۱۰۵۰ محمد حماد: مجلة العمارة (عدد ۷ ۸سنة ) ۱۰۵۰ ) ص ص ۳۷ ۳۸.
- ۱۰۵۱ الرازی: المصدر السابق: ص ۲٤٥، المعجم الوجیز: ص ۲۲۱، المقری: المصدر السابق: جـ۱ ص ۸۵۷، المرجع السابق: ص ص ۸۵۷، عقیف بهنسی: المرجع السابق: ص ص ۸۵،۳۷
- ۱۰۵۲ دللی: المرجع السابق: ص ص ۱۷ ۱۸، فرید شافعی: العمارة العربیة: ص ۲٤۱، ناصو خسرو: سفر نامة: ص ص ۲۱، ۳۳، عبد الرحیم غالب: المرجع السابق: ص ۲۰۳، صالح لمعی: المرجع السابق: ص ۲۰۳، فنون الإسلام: مر ۱۸، زکی حسن: فنون الإسلام: ص ۲۸، یحیی الشهابی: المرجع السابق: ص ۱۹.
- ۱۰۵۳ محمد أمين، ليلى إبراهيم:المرجع السابق:ص٥٥.
- 1004 المقرى: المصدر السابق: جـ 1 ص ٢٧٦، المعجم الوجيز: ص ٢٣٧، الرازى: المصدر السابق: ص ٢١٥، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٤٤٠، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٠ ص ١٢١، المعجم الموحد: ص ١٢٠.
- ۱۰۵۵ محمد حماد: مجلة العمارة (عدد ٧ ـ ٨سنة ١٩٤٨) ص ص ٣٥، ٣٨، فريد شافعى:العمارة العربية ـ عصر الولاة: ص ص ٢٩٧، ١٧٧، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣٩٣، توفيق عبدالجواد: المرجع السابق: جـ٣ ص ٥٨، عفيف بهنسى: العمارة عبر التاريخ: ص ١٦٥، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٧٧، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ٧٧، وكى حسن: فنون الإسلام: ص ص السابق: ص ٥٨، ذكى حسن: فنون الإسلام: ص ص
- ۱۰۵۹ الرازی: المصدر السابق: ص ۲۱۰ ، المعجم الرجیز: ص ۲۳۳ ، المقری: المصدر السابق: جـ۱ ص ۲۷۰ ، حلمی ۲۷۱ ، خلیل الجر: المرجع السابق: ص ص ۲۵۰ ، ۲۵۰ عفیف بهنسی: المرجع السابق: ص ۲۱ ، المعجم الموحد: ص ۷۷۰ ، الموحد: ص ۷۷۰ .
- 100٧ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص

- ۱۰۵۹ محمد أمين، ليلى إبراهيم:المرجعالسابق: ص۸۳.
- ۱۰۹۰ المقرى: المصدر السابق: جـ ۲ ص ۲۰۸، المعجم الوجيز: ص ص ۷٤٤ ـ ٤٤٨، الرازى: المصدر السابق: ص السابق: ص ۸۷٤.
- ۱۰۶۱ -- محمد أمين، ليلى إبراهيم:المرجعالسابق: ص۸۳.
- ۱۰۹۲ نفس المرجع: ص ص ۸۳ (عن غاب)، ص ۳۵ (عن حودی).
- ۱۰۹۳ المعجم الوجيز: ص ٤٤٩، المقرى: المصدر السابق: جد ٢ ص ٦٠٩، الوازى المصدرى السابق: ص ٤٧٢، خليل الجو: المرجع السابق: ص ص ٥٧٥ - ٢٧٦، المعجم الموحد: ص ٤٠.
- ۱۰٦٤ -- محمد أمين، ليلى إبراهيم:المرجع السابق: ص ٨٣، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٢٩٥.
- ۱۰۹۵ محمد أمين، ليلي إبراهيم:المرجع السابق: ص ۵۵ (عن حجرة)، ص ۸۷ (عن علو)، ص ۸۷ (عن قاعة)، عبد الرحيم: المرجع السابق: ص ۱۲۹ (عن حجرة).
- ۱۰۹۳ المعجم الوجيز ص ٤٦٥، الوازى: المصدر السبابق: ص ص: ٤٩٥ - ٤٩٦، المقرى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ٦٣٨، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٩٠٢.
- ۱۰۹۷ محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص ۸٤.
- ۱۰٦۸ المقرى: المصدر السابق: جـ٢ ص ص ٦٤٠ ـ ٦٤٦ الرازى: المصدر السابق: ص ص ٤٩٧ ـ ٤٩٨، المعجم الوجيز: ص ٤٦٧ ، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٤٠٤ .
- ۱۰۶۹ محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص ص ٨٤ ـ ٨٥.

- ۱۰۷۰ الرازی: المصدر السابق: ص ۵۰۱، المقری: المصدر السابق: جـ ۲ ص ۹۶۲، خلیل الجو: المرجع السابق: ص ۴۷۰، المعجم الوجیز: ص ۴۷۰، معجم الموحد: ص الفاظ الحضار الحدیثة: ص ۳۶، المعجم الموحد: ص ۴۱، حلمی عزیز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ۸۷، عقیف بهنسی: المرجع السابق: ص ص ۸۷، ۲۱۷.
- ۱۰۷۱ المعجم الوجيز: ص ۷۸، الرازى: المصدر السابق: ص ۷۹، المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۱۰۷، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۳٤٩.
- ۱۰۷۲ المقرى: المصدر السابق: جـ۱ ص، الوازى: المصدر السابق: ص ، خليل الجر: المرجع السابق: ص م، حلمى عزيز و م، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ٦٥.
- 1 كبد الرحيم خالب: المرجع السابق: ص ٢٩٨ ، فريد شافعي: العمارة العربية ـ عصر الولاة ص ٣١٠ .
- ۱۰۷۶ عبد الرحيم غالب:المرجع السابق: ص
  - ١٠٧٥ -- نفس المرجع: ص ٢٤.
- ۱۰۷٦ محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص ۸۵.
- ۱۰۷۷ المقرى: المصدر السابق: جـ ۲ ۹٤۷، المعجم الوجيز: ص ٤٠٣، الرازى: المصدر السابق: ص ٥٠٣، القاموس خليل الجر: المرجع السابق: ص ٩٠٨، القاموس الخيط: جـ ٣ ص ٢٧٦.
- ۱۰۷۸ محمد مصطفى نجيب: المرجع السابق: ص
- ١٠٧٩ حسن عبدالوهاب: المصطلحات الأثرية: ص
   ٤٠.
- ۱۰۸۰ عبداللطیف إبراهیم: رسالة: مصطلح رقم ۳۱
- ۱۰۸۱ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ص . ۲۰۰، ۲۹۸
- ۱۰۸۲ المعجم الوسيط: جــ ۲ ص ۹۸۸، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جــ ۱۳ ص ۱۱۰، خليل الجر: المـرجـع الـــــابـق: ص ۹۰۸، حلمي عزيز

- وآخرون: المرجع السابق: ص ص ٤٥، ٥٢، ٧٧، ٨٢ مفيف بهنسي: المرجع السابق: ص ص ١٤٠ ــ ١٤١ . ١٤١ . المعجم الموحد: ص ٤١ .
- 1 معد زغلول عبدالحميد: المرجع السابق: ص ص ٢٢٦ ٢٢٧ ، زكى حسن: فنون الإسلام: ص ٦٤٣ ، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣٠٠.
- ۱۰۸۵ نفس المرجع: ص ص ۹۴۳،۳۹ ۹٤۰ (عن فسيفساء قبة الصخرة)، ص ص ۹٤۷، ٤١ ٩٤٩ (عن فسيفساء حامع دمشق)، ص٥٣ (عن فسيفساء خربة المغجر)، محمد عبدالعزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني: ص ٧١ حاشة ٢،
- Creswell(K.A.C.): E. M. A. P. 31, Grube & others: Architecture of the islamic world, p. p. 235 236.
- 1 · ۸٦ زكى حسن: فنون الإسلام: ص ص ٢٥١ -٢ ٥٢ ، محمد عبدالعزيز مرزوق: المرجع السابق: ص ٧٢ حاشية ٣.
- ۱۰۸۷ سعد زغلول عبدالحمید: المرجع السابق: ص ۲۲۷، حسن عبدالوهاب: الفسیفساء فی العمارة الإسلامية بمصر منذ فجر الإسلام: ص ٤٠٤، زکی حسن: فنون الإسلام: ص ص ۲۵۲ ۲۵۴، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر ص ۲۷۳ حاشیة ۲۵۴.
  - Creswell (K.A.C.): oP. cit, p. 202. \ \ AA
- ۱۰۸۹ محمد عبدالعزيز مرزوق: الفنون الزخرفية في المغرب والأندلس: ص ص ۲۱ ۲۲، إرنست كونل: المرجع السابق: ص ص ۲۱۲ ۲۱۲ ، ۲۱۷ ۲۱۲ فريد شافعي: المرجع السابق: ص ص ۲۱۲ ۲۱۲ . Marcais (G.): L' art Musulmane, p. 23.
- ۱۰۹۰ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص
- ۱۰۹۱ المقرى: المصدر السابق: جــ ۲ ص ۲۰۹۰ الرازى: المصدر السابق: ص ص ۲۰۰ ـ ۵۱۱، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۹۱۷.

حسن: فينون الاسلام: ص ١٥٣، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣٠٨،

Creswell (K.A.C.): E.M.A.vol. 1, p. 80.

- ۱۱۰۲ محمد أمين، ليلى إبراهيم:المرجعالسابق: ص٩٢.
- ۱۱۰۳ المقرى: المصدر السابق: جــ ۲ ص ۷۱۳، الرازى: المصدر السابق: ص ٥٥٦، المعجم الوجيز: ص ٥٢٠، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٩٧٤.
- 1104 الفت حمودة: المرجع السابق: صص م 100 ـ 101، وقعت موسى: المرجع السابق: صص 100 ـ 100 ـ 100، كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر: صص 20 ـ 20، عبدالرحمن زكى: القاهرة ـ تاريخها وآثارها: ص 20، ثروت عكاشة: المرجع السابق: ص 70.
- ۱۱۰۵ الرازى: المصدر السابق: ص ۵٤٧ ، المقرى:
  المصدر السابق: جـ٢ ص ٧٠٣ ، خليل الجر: المرجع
  السابق: ص ص ٩٦٣ ـ ٩٦٤ ، المعجم الوجيز:
  ص ١١٥ ، معجم الفاظ الحضارة الحديثة: ص ٢٤، عفيف بهنسى: المرجع السابق: ص ص ٢٤، ١٤٢ ،
  ١٧٨ ، عبد الرحيم خالب: المرجع السابق: ص

١١٠٦ - دللي: المرجع السابق: ص٦.

- ۱۱۰۷ المعجم الوجيز: ص ٤٨٧، الوازى: المصدر السابق: ص ٥١٨، المقرى: المصدر السابق: ص ٣٠٠ ص ٦٦٧ ، الموسوعة العربية الميسرة: ص ١٣٦٧.
- 11.۸ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٢٧٥، ٢٧٥ الشيخ طه الولى: المرجع السابق: ص ٣٠٩ العدد: المرجع السابق: ص ٣٠٩ ، ١١٠ خير ٢١٥ دللى: المرجع السابق: ص ص ٣٠٩ ، المرجع السابق: ص ١١٠ خير اللين واللي: المرجع السابق: ص ٤١٠ (E.)& Grabar (O.): op. cit, p. 141.

Creswell (K.A.C.): E.M.A. vol.- 11.9 1,p.p. 304- 323.

محمد حمزة إسماعيل: المرجع السابق: ص ص م ٨٩ ـ ٩٢ ، فريد شافعي: المرجع السابق: ص ١٨٩ .

۱۱۱۰ - عبدالسلام نظیف: المرجع السابق: ص۹۶، توفیق عبدالجواد: المرجع السابق: جـ۳ ص۰۸،

- 1.97 حسان حلاق: المرجع السابق: ص ص ١٦ ١٧ ، محمد باقر الحسيني: تطورالنقودالعربية الإسلاميية: ص ٤١ ، عبدالرحمن فهمي: صنح السكة في فجر الإسلام: ص ٤٠ ، الاب انستاس الكرملي: المرجع السابق: ص ٧٧ ، ص ٤٧ حاشية ٢ ، حسن الشافعي: المرجع السابق: ص ص ١٧ ١٨ .
- ۱۰۹۳ القلقشندى: صبح الأعشى: جـ٣ ص ص ح ٤٤٠ ـ ٤٤٤، الأب انستاسى الكرملى: المرجع السابق: ص ٧٨ حاشية ٢، حسن الشافعى: المرجع السابق: ص ١٨، حسان حلاق: المرجع السابق: ص ١٨.
- ۱۰۹۶ سامح عبدالرحمن فهمی: المرجعالسابق: ص ص۲۳۰ ـ ۲۳۱، الآب انستاسی الکرملی: المرجع السابق: ص۷۲.
- ۱۰۹۵ المعجم الوجينز: ص ٤٧٩، المقرى: المصدر السابق: جــ ٢ ص ٢٥٧، الوازى: المصدر السابق: ص ٥٠٩، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٩١٥.

۱۰۹۳ - زكى حسن: فنون الإسلام: ص ٩٤٠، Creswel (K.A.C): E.M.A., p. 189.

- ۱۰۹۷ المقرى: المصدر السابق: جـ ۲ ص ۲۹۱، و ۲۹۰، و ۲۹۰، و ۲۸، و ۲
- ۱۰۹۸ عبد الرحيم خالب: المرجع السابق: ص ۱۳۹۸ معاد ماهر: مساجد مصر: جـ۳ ص ۱۳۹۸ (عن مشذنة الناصر محمد بالقلعة)، حسن عبدالوهاب: تاريخ المساجد الاثرية: ص ٥٦ (عن مئذنة الغورى بالأزهر)، ص ص ١٥٤ ـ ١٥٥ (عن الجامع الأزرق).
- ۱۰۹۹ محمد أمين، ليلى إبراهيم:المرجعالسابق: ص ۸۷.
- 110 المقرى: المصدر السابق: جـ٢ ص ص ٦٩٩ ـ ٧٠٠ الرازى: المصدر السابق: ص ٤٤٥، المعجم الوجيز: ص ٥١٠، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٩٥٩، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ١٠ ص ١١٨، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ١١٨، المعجم الموحد: ص٤٢.

١١٠١ - دللي: المرجع السابق: ص ص ١٧ - ١٨، زكى

دللى: المرجع السابق: ص ٩ ، زكى حسن: فنون الإسلام: ص ١٥٣ .

1111 - صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٨٣، توفيق عبد الجواد: المرجع السابق: جـ٣ ص ص ٦١، ٦٥، دللى: المرجع السابق: ص ٩، ذكى حسن: المرجع السابق: ص ١٥٣.

1117 - عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص 94، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص 94، دللي: المرجع السابق: ص 9،

Briggs (M.S.): oP. cit, p. 129.

111۴ - محمد حمزة إسماعيل: المرجع السابق: ص

١١١٤ - نــفــس المرجـع: ص ص ٥٥ ـ ٧٥، فريد شافعي: العمارة العربية الإسلامية \_ ماضيها وحاضرها ومستقبلها: ص ١٧٧.

1110 - محمد حمزة إسماعيل: المرجع السابق: ص ص ٨٩ ـ ٩٢ ، فريد شافعي: المرجع السابق: ص 1٨٩.

ماهر: العمارة الإسلامية على مر العصور: ص ص ١٩٠٠ ماهر: العمارة الإسلامية على مر العصور: ص ص ١٩٣٠ ماهر: العمارة الإسلامية في مصر: ص كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر: ص ص ١٠٠٠ مغريد شافعي: المرجع السابق: ص ١٧٧، محمد حمزة إسماعيل: المرجع السابق: ص ص ٩٣ - ١٠٠، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: السابق: ص ص ١٠٠٠ محمد حمزه إسماعيل: المرجع السابق: ص ص ١٠٠٠ كمال الدين سامح: المرجع السابق: ص ص ١٠٠٠ كمال الدين سامح: المرجع السابق: ص ص ١٠٠٠ كمال الدين سامح: المرجع

111۸ - محمد حمزة إسماعيل: المرجع السابق: ص ص 110 - 1۲۰، كمال الدين سامح: المرجع السابق: ص 10۸.

1119 - صالح لمعي: المرجع السابق: ص ص ٨٢ ـ ٨٣.

۱۱۲۰ – أبو صالح الألفى: المرجع السابق: ص ۱۳۵،
 صالح لمعى: المرجع السابق: ص ۸۳.

11۲۱ - فريد شافعي: المرجع السابق: ص ص ١٩٨ ـ ١٣٣ - ١٩٣١ أبو صالح الألفي: المرجع السابق: ص ١٨٣ - ١٣٤ ، صالح لمعي: المرجع السابق: ص ٨٣ ،

محمد حمزة إسماعيل: المرجع السابق: ص ص مدد - ١٤٧ - ١٤٣.

11۲۳ - محمد حمزة إسماعيل: المرجع السابق: ص ص 1۲0 ـ ۱۳۲، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٨٤.

1174 - محمد حمزة إسماعيل: المرجع السابق: ص ص137 - 174.

1170 - صالح لمعى: المرجع السابق: ص ١٨٥، محمد حمزة إسماعيل: المرجع السابق: ص ص ١٣٥ \_

11۲٦ - محمد حمزة إسماعيل: المرجع السابق: ص ص 1371 - 180.

١١٢٧ - نفس المرجع: ص ص ١٤٠ ـ ١٤٣.

11۲۸ - فريد شافعى: المرجع السابق: ص 19۸، محمد حمزة اسماعيل: المرجع السابق: ص ص 127\_12.

1179 - صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص ٨٤ ـ محمد حمزة إسماعيل: المرجع السابق: ص ص ١٤٠ ص ١٤٠٠

١١٣٠ - دللي: المرجع السابق: ص ص ٩ ـ ١١

: العمارة في صدر الإسلام: العمارة في صدر الإسلام: ص ص ص ١٧ ـ ٣٦، فريد شافعي : العمارة العربية الاسلامية: ص الحية عاضرها ومستقبلها: ص ١٥٤ ـ ١٥٤ حالسابق: ص ص ١٥٤ حدود الد. (K.A.C.): E.M.A.vol. 1, (١٥٥ p.p. 149 - 228.

۱۱۳۲ - كمال الدين صامع: العمارة في صدر الإسلام: ص ص ٥٣ - ٦٣ (عن مدينة بغداد)، ص ص ٦٨ - ٢٥ (عن ٥٣ - ٢٥ (عن قصر الأخيضر)، ص ص ١٥٠ - ١٠٤ (عن جامع قبة الصليبية)، ص ص ١٥١ - ١٥٣ (عن جامع القيروان) سوسة)، ص ص ١٢٢ - ١٢٧ (عن جامع القيروان) ولنفس المؤلف: العمارة الإسلامية في مصر: ص ص

۱۱۳۳ - أحمد فكرى: العصر الفاطمى: ص ص ٥٠،٥٠ عن ٥٤ (عن ٥٠ عن قباب الأزهر)، ص ص: ٧٠ ـ ٧١ (عن

- ۱۱٤٤ أحمد فكرى: العصر الفاطمى: ص ١٦١، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ٣١٠، ٣١٣.
- ۱۱٤٥ المقرى: المصدر السابق: جــ ۱ ص ۳۷٦، الرازى: المصدر السابق: ص ۲۹۸، المعجم الوجيز: ص ۱۷، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۹۶، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ۱۱۷،۱، المنون: معجم مصطلحات الفنون: ص ۲۰۱۰.
- 1157 صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٨٥، دللى: المرجع السابق: ص ١٤، أحمد فكرى: المرجع السابق: ص ١٦١، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ١٥٠، ص ١٨٧ حاشية ٢١٨.
- ۱۱۶۷ المعجم الوجيز: ص ۸٦، الرازى: المصدر السابق: ص ۸۵، المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۱۱۵، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۳٦٦.
- 1154 كمال الدين سامح: العمارة في صدر الإسلام: ص ص ٣٢ ـ ٤٠ (عن قصير عمره)، ص ص ٤٠ ـ ٤٢ (عن حمام الصرخ)، ص ص ٤٣ ـ ٥٠ (عن قصر المشتى).
- Creswell (K. A.C): E. M. A. vol. 1, ۱۱٤٩ (عن دندره والدير الأحمر)، p. 351. (عن قصر المشتى).
- ۱۱۵۰ المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ص ۲۷۰ ـ ۲۷۱ م ۲۷۱ المعجم ۲۷۱ المعجم السابق: ص ۲۰۱ المعجم الوجيز: ص ۲۳۲ ، خليل الجو: المرجع السابق: ص ص ۵۳۹ ـ ۵۶۰ .
  - 1101 **دللي**: المرجع السابق: ص 14.
- ۱۱۵۲ المعجم الوجيز: ص ص ۱۹۱ ـ ۱۹۲، الرازى: المصدر السابق: ص ص ۱۷۲ ـ ۱۷۳، المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۲۸۸، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۶۸۸.
  - ١١٥٣ دللي: المرجع السابق: ص ص ١٤ ـ ١٥.
- ۱۱۵۶ المقرى: المصدر السابق: جـ۱ ص ص ۲۶۸ ـ ۲۶۹، ۲۶۹، الوازى: المصدر السابق: ص ص ۱۸۹ ـ ۱۹۰، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۲۰۷، المعجم الوجيز: ص ص ص ۲۱۲ ـ ۲۱۲، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ۲۲۰،۳۰ .

- قباب الحاكم)، ص ص ٣١ ـ ٣٣ (عن قباب السبع بنات)، ص ٩٣ (عن قبة الجيوشي)، ص ص ١٦١ ـ 1٦٦ (عن القباب والقبوات في العصر الفاطمي).
- 1174 نفس المرجع: ص ص ٣٣ ـ ٣٤ (عن قبتى عاتكة والجعفرى)، ص ٩٩ (عن قباب الأقمر)، ص ص ٣٤ ـ ٣٤ (عن قبة الشيخ يونس).
- 1100 سعاد ماهر: مساجد مصر: جدا ص ٢٦٩ (عن قباب أسوان)، فريد شافعي: العمارة العربية: عصر الولاة: ص ص ٥٣٥ ـ ٥٦٧،
- Creswell (K.A.C.): E.M.A.vol. 1, p.p. .131 -145.
- 11٣٦ أحمد فكرى: العصر الأيوبى: ص ٣٤ (عن قبة الإمام الشافعي)، ص ١٠ (عن برج الظفر)، ص
   ص ٤٢ ـ ٤٤ (عن قبة الصالح نجم الدين).
- 11۳۷ كمال الدين سامح العمارة الإسلامية في مصر: ص ۳۷ (عن قبة محراب الظاهر بيبرس)، ص ۳۸ (عن قبة قلاوون).
- ۱۱۳۸ كمال الدين سامح: تطور القبة في العمارة الإسلامية: ص ص ۳۱ ۳۲، لنفس المؤلف: العمارة الإسلامية في مصر: ص ص 20 ٤٦ (عن قباب الظاهر برقوق)، ص ٤٦ (عن قبة برسباى)، ص ٤٨ (عن قبة قايتباى).
- 1179 محمود أحمد: المرجع السابق: ص ٦، زكى حسن: فنون الإسلام: ص١٥٣.
- ۱۱٤٠ عبدالسلام نظیف: المرجع السابق: ص
   ۱۱۸۰ ، أنور زقلمة: المرجع السابق: ص
- ۱۱٤۱ محمد أمين، ليلى إبراهيم:المرجعالسابق: ص ص ۸۸\_ ۸۹.
- ۱۱٤۲ الوازى: المصدر السابق: ص ٥٢٠ ، المقرى: المصدر السابق: جـ٢ ص ٦٦٧ ، خليل الجود المرجع السابق: ص ٩٣١ ، مجموعة السابق: ص ٩٣١ ، المعجم الوجيز: ص ١٢٨ ص ١١٧ ، المصطلحات الفنون: ص ص عفيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ص ٢١٨ ، ٣٧٧ ، المعجم الموحد: ص ٣٤ .
- 1187 صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٨٦، دللى: المرجع السبابق: ص ص ١٤ ـ ١٦، محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص ٨٩،
- Creswell (K. A.C): E. M. A. vol. 1, p. 444.

1100- أحمد فكرى: العصر الفاطمى: ص 117، دللي: المرجع السابق: ص 12 ــ 10.

1107 - أحمد فكرى: العصر الفاطمي: ص 177.

110۷ - زكى حسن: فنون الإسلام: ص 10۷، أحمد فكرى: العصر الأيوبى: ص ١٥٥، أبو صالح الألفى: المرجع السابق: ص ١٣٩، دللى: المرجع السابق: ص ١٤، حسن عبدالوهاب: المصطلحات الأثرية: ص ٣٣، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية: ص ص ١٤٩ ـ ٢٠٣، ١٥٠ ـ حاشية ٣٤٩.

۱۱۵۸ - المعجم الوجيز: ص ص ۲۸۰ ـ ۲۸۱، المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ص ۲۰۷ ـ ۲۰۸، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ٤٤، ١٢٠، عفيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ۸۵.

1109 - عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ص 159، دللي: المرجع السابق: ص 10.

1170- المعجم الوسيط: جـ ٢ ص ص ٧٢٩، ٧٦٧، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٩٤٥، المقرى: المصدر السابق: حـ ٢ ص ٣٠٥.

۱۱۲۱ - محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجعالسابق: ص ۸۹.

1177 - المقرى: المصدر السابق: جــ ٢ ص ص ٦٨٥ ــ المردد المرجع الوجيز: ص ٤٩٩ ، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٩٤٥ .

117۳ - محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص٨٩.

1176 - المعجم الوجيز: ص ٤٩٩، المقرى: المصدر السابق: ص ٢٨٦، الوازى: المصدر السابق: ص ٥٣٦، المعجم السابق: ص ٩٤٦، المعجم الموحد: ص ٤٤٩، المعجم الموحد: ص ٤٤٩،

1170 - عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ٨٦، ص ١٨٨ حاشية ٢٤٢

Creswell (K.A.C): E. M. A.vol .2,p. 191.

۱۱۶۹ - المعجم الوجيز: ص٥٠٣، الوازى: المصدر السابق: ص ٥٣٦، المقرى: المصدر السابق: حـ٢ ص ص ٦٩١ - ٦٩٢، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٩٥٢

۱۱۹۷ - محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق:ص ص ٨٩ ـ ٩١ -

۱۱۹۸ – الوازی: المصدر السابق: ص ۵۳۷، المقری:
المصدر السابق: جـ۲ ص ص ۲۹۲ – ۲۹۳، خلیل
الجو: المرجع السابق: ص ۲۹۳، المعجم الوجیز: ص
۵۰۵، معجم ألفاظ الحضارة: ص ۲۲، حلمی عزیز
وآخرون: المرجع السابق: ص ۲، عفیف بهنسی:
معجم مصطلحات الفنون: ص ص ۲، ۲۲، ٤۲، ۱۹۲، المعجم الموحد: ص ٤٤

1179 – الموسوعة العربية الميسرة: ص 1774، كمال الدين سامح: العمارة في صدر الإسلام: ص ص ٢٣٠ – ٥٠ (عن حمره)، ص ص ٢٣٠ – ٥٠ (عن قصر المشتى)، ص ص ٢٨٠ – ٧٦ (عن قصر الجوسق الخاقاني)، ص ص ٨٤ – ٧١ (عن قصر الجوسق الخاقاني)، ص ص ٩٨٠ – ١٠ (عن قصر بلكوراه) عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣١٦ (عن قصري الزهراء وغرناطة)

۱۱۷۰ - كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية فى مصر: ص ص ۷۱ -۷۸، عفيف بهنسى: جمالية الفن العربى: ص ص ۱۵۸ -۱۳۰، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص ۳۵ ۸۹-

11۷۱ - كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية فى مصر: ص ص ۷۱،۱۱ -۷۸، عفيف بهنسى: جـمـالـــة الفنن الـعـربــى: ص ص ۱۵۸ - ۱٦٥ عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ۳۱۵ - ۳۱۳، صالح لمعى: المـرجـع الــــابــق: ص ۲۸، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ۲۲

11۷۲ - رفعت موسى: المرجع السابق: ص ص ٢٠٣ - ٢٢٧ ، عفيف بهنسى: العمارة عبر التاريخ: ص ص ١٧٢ ، ولنفس المؤلف: جمالية الفن العربى: ص ص ص ١٦٨ ١٦٦ .

١١٧٣ – صالح لمعي: المرجع السابق: ص ٦٩

1174 - رفعت موسى: المرجع السابق: ص ص ٢٢٨ - ٢٣٧ ، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ٢٥٠ - أبو صالح الألفى: المرجع السابق: ص ص ١٢٥ - ١٢٦ ، شاخت وبوزورث وترجمة حسين مؤنس: تراث الإسلام: جـ٢ ص ص ٣٣ ـ ٣٨.

۱۱۷۵ - محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ۹۰

- 11۷۷ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣١٦,
- ۱۱۷۸ الرازى: المصدر السابق: ص ٥٤١، المقرى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ٦٩٦، المعجم الوجيز: ص ٥٠٦، خليل الجر: المرجع السابق: ص ص ٩٥٦ -٩٥٧
- ۱۱۷۹ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص۱۹
- ۱۱۸۰ المقرى: المصدر السابق: جـ ۲ ص ص ۲۰۶ 0.00 م ۱۱۸۰ 0.000 م ۱۱۸۰ 0.000 م ۱۱۸۰ م
- 1111 مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٣٠ ص ١٣٩٢، الموسوعة العربية الميسرة: ص ١٣٩٢، عبدالرجيع السابق: ص ٣١٩
- 1 ۱۸۲ سعاد ماهر: العمارة الإسلامية على مر العصور: ص ص ٣٢٣ ٣٢٥، فريد شافعي: العمارة العربية: ماضيها وحاضرها ومستقبلها: ص ص ١٠٩ ١١١، عبد الرحمن زكي: القاهرة تاريخها وآثارها: ص ٦٥
- ۱۱۸۳ صالح لمعی: المرجع السابق: ص ص ۷۳ 

  ۷۷، المقریزی: خطط: جـ۲ ص ۱۰ ماصم رزق: 
  مراکز الصناعة: ص ص ۱۰ ش۱۰ (عن أسوار 
  وبوابات الفسطاط)، یاقوت الحموی: معجم البلدان: 
  جـ۴ ص ص ۳۰ ۳۰، المقریزی: خطط: ج-۲ ص 
  حـ ص ص ۳۵ ۴۰، المقریزی: خطط: ج-۲ ص 
  ص ۱۱ ۲۱، عامم 
  القاهرة: تاریخها وآثارها: ص ص ۱۱ ۱۲، عاصم 
  رزق: مراکز الصناعة: ص ص ۵۰ ۷۰ (عن أسوار 
  وبوابات القاهرة).
- 11۸٤ أحمد فكرى: العصر الأيوبى: ص ص ٢١ ٢٩، عبد الرحمن زكى: قلعة مصر من السلطان صلاح الدين إلى الملك فاروق: ص ص ١١٧ ١٣٥، ثروت عكاشة: المرجع السابق: ص ص ٥٨ ٦٤، توفيق عبدالجواد: المرجع السابق:: جـ٣ ص ص ١١٥ ١١٥.

- ۱۱۸۵ المعجم الوجيز: ص ۱۱۸۵ المقرى: المصدر السابق: ص السابق: ص السابق: ص ص ۹۲۷ مر ۱۵۸ المرجع السابق: ص ص ۹۲۷ ۹۲۸ معجم مصطلحات الفنون: ص ص ۱۲۱ مراجع السابق: ص ص ۱۲۱
- 11۸٦ عبد اللطيف إبراهيم: وثيقة قراقجا الحسنى: ص ٢٧٧ حاشية ٢١، ولنفس المؤلف: رسالة: معجم المصطلحات الفنية: رقم ٣١، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣١٩، سوسن سليمان: المرجع السابق: ص ٣٤٤، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٨٤٤،
- ۱۱۸۷ حسن عبد الوهاب: المصطلحات الأثرية: ص ص ۳۹ ۶۰، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۴۰، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـــــ ۱۵۰ ص ۱۳۰، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ۷۷، ص ص ص ۱۸۳، ماشية ۲۲۹، زكى حسن: فنون الإسلام: ص ۲۲۲،
- ۱۱۸۸ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجعالسابق: ص ص ۹۱\_۹۰
- ۱۱۸۹ المعجم الوجين ص ۵۱۷، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ۱۳ ص ۱۱۱، خليل الجو: المرجع السابق: ص ۹۷۱، حلمي عزيز وأخرون: المرجع السابق: ص ۵، عقيف بهنسي: معجم مصطلحات الفنون: ص ۱۶
- 119. عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣١٩، دانيال شلومبرجيه وترجمة إلياس أبو شبكة: قصر الحير الغربي: ص ص ١٥ -١٦.
- ۱۱۹۱ المقریزی: خطط: جـ۱ ص ۷۰، ابن خلدون المقدمة: ص ۲۸۷، عبد الرحیم غالب: المرجع السابق: ص ص ۳٤٩،۳۲۰
- ۱۱۹۲ المعجم الوسيط: جـ ۲ ص ۷۳۷، خليل الجو: المرجع السابق: ص ۹۷٤، عقيف بهنسي: معجم مصطلحات الفنون: ص ۵۰
- سابق: ص عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٢٥٠ ، عبد القادر الريحاوى: المرجع السابق: Creswell (K.A.C):E.M.A.vol .l.p. ، ١١٢ص

- ۱۲۰۶ عبدالسلام نظیف: المرجع السابق: ص ص ۳۲۳ ۳۲۰.
- ۱۲۰۵ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص٩٣
- ۱۲۰۹ المقرى: المصدر السابق: جـ ۲ ص ص ۷۱۹ ۷۲۰ ، الرازى: المصدر السابق: ص ۵۹۲، خليل الجو: المرجع السابق: ص ۹۸۵، المعجم الوجيز: ص ۵۲۷ ، الموسوعة العربية الميسرة: ص ص ۱٤٤١ ۲۶۲۲
- ۱۲۰۷ سعاد ماهو: النسيج الإسلامي: ص ص ٢٩ -٣١، زكى حسن: فنسون الإسسلام: ص ٢٣٦، ابن الندم: الفهرسست: ص ص ٨ -٩، القلقشندى: صبح الأعشى: جـ٣ ص ١٥
- الكتابة الأثرية العربية: دراسة في عليوه: الكتابة الأثرية العربية: دراسة في Grube (E.) ، ۱۸ ۱۷ من ص ص ۱۲۰۸ & Grabar (0.) : op. cit.p. 133
- ۱۲۰۹ **صالح لمعی**:المرجع السابق: ص ص -۱۹-۰۵.
  - ١٢١٠ نفس المرجع: ص ٥٠
  - ١٢١١ سورة البقرة: آية ١٤٤
  - ١٢١٢ سورة الإنسان: آية ٥
  - ١٢١٣ سورة النحل: آية ٩٠
    - ١٢١٤ سورة الجمعة: آية ٩
  - ١٢١٥ سورة التوبة: آية ١٨
  - ١٢١٦ سورة الدخان: الآيات ٥١ -٥٣٥.
    - ١٢١٧ سورة البقرة: آية: ٢٥٥
  - ١٢١٨ سورة الرحمن: الآيتان: ٢٦ –٢٧.
- 1719 عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ص ١٢٨٨ ١٧٨ .
- ۱۲۲۰ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٤٣
  - ١٢٢١ راجع حاشية رقم ١١٢٨
- 1۲۲۲ خير الدين واللي: المرجع السابق: صص ص ۳۱ - ۳۳، عبد اللطيف إبراهيم: وثقية قراقجا الحسنى: ص ۲۲۲ حاشية ۱۸، سعاد ماهر: مساجد مصر: جـ ٤ ص ٣٤٤، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ۸۸، ص ٩٠ حاشية ٢٥٤

- 1194 معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: جـ ٣ ص ١١٠٦ ، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٩٤ ص ١٣١ ، الرازى: المصدرالسابق: ص ٧١٦ ، محليل الجو: المرجع السابق: ص ٩٧٥ ، عليل الجو: المرجع السابق: ص ٩٧٥ ،
- 1190 عبد الباقى إبراهيم: تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الإسلامية المعاصرة: ص ص ٣٦ –٣٨، المقريزى: خطط: جـــ ٢ ص ص ٤٤٣ ٤٥٤، عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ٣٢٠ ٣٢١
- ٦٥ موسى: المرجع السابق: ص ص ص ٦٥ ١٩٩٦ ، ٦٢ - ١٦ م**الح لمي:** المرجع السابق: ص ص ٦١ - ٦٩ Grube (E.) & Grabar(0.) : op. cit.pp. 80
- ۱۱۹۸ **محمد أمين، ليلى إبراهيم:** المرجع السابق: ص ۹۲
- 1199 المعجم الوجيز: ص ٥٠٩، خليل الجو: المرجع السابق: ص السابق: ص ٢٧٢، عبد الوحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣٢١
  - ۱۲۰۰ سعاد ماهر: مساجد مصر: جـ٤ ص ٥٢٤.
- ۱۲۰۱ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ٩٢-٩٣.
- ۱۲۰۲ الرازى: المصدر السابق: ص ٥٦٢، المقرى: المصدر السابق: جـ٢ ص ٧١٨، خليل الجر: المرجع السابق: ص ص ٩٧٩، ٩٨٥، المعجم الوجيز: ص ٣٦٥، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٣٣ ص ١١٣.
- 1707 دللي: المرجع السابق: ص ص 10، 17، 29، حسن عبد الوهاب: المصطلحات الأثرية: ص ص 70 -٣٦، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣٢٢

- ۱۲۲۳ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص٩٣
- ۱۲۲۶ المقرى: المصدر السابق: جـ ۲ ص ۷۲۰، الوازى: المصدر السابق: ص ۵۲۳، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۹۸۲، المعجم الوجيز: ص ۵۲۷، عقيف بهنسى: معجم المصطلحات الأتربة: ص ۲۳۱
- ۱۲۲۵ زكى حسن: فنون الإسلام ص ص ٤٨ ۱۵۳ ، أبو صالح الألفى: الفن الإسلامى: ص ١٧٠ ،
   عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣٢٣
- ۱۲۲۹ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص٩٣
- ۱۲۲۷ المعجم الوجينز: ص ٥٣٠، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ١٥٠ ص ١٣٠، محليل الجو: المرجع السابق: ص ٩٩٢
- ۱۲۲۸ عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ۱۲۸، ص ۱۹۸ حاشية ۳۱۰، ۳۱۰، عبد اللطيف إبراهيم:الوثانق في خدمة الآثار: ص ۱۲۸ لغفس المؤلف: وثيقة قراقجا الحسني: ص ۲۲۸ حاشية ۳۳، سعاد ماهر: مساجد مصر: جــ٤ ص ۲۲۵.
- ۱۲۲۹ دللي: المرجع السابق: ص ص ۱۱ -۱۲، توفيق عبدالجواد: المرجع السابق: جـ ۳ ص ۲۶
- ۱۲۳۰ حسن عبد الوهاب: المصطلحات الأثرية: ص
- ۱۲۳۱ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ٩٤
- ۱۲۳۲ نفس المرجع: ص ۳۸ ( عن خاتم )، ص ٥١ ( عن ذيل)، ص ٦٦ ( عن سابل)
- ۱۲۳۳ المعجم الوجيز: ص ٥٣١، المقرى: المصدر السابق: جـ٢ ص٧٢٨، الرازى: المصدر السابق: ص ٥٦٧، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٩٩٣
  - ١٢٣٤ صالح لمعي: المرجع السابق: ص ٢٦
- ۱۲۳۵ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ۹۶ - ۹۰.
- 1777 محمد التونجى: المرجع السابق: ص ٤٦٤، عبدالنعيم حسنين: المرجع السابق: ص ٥٦٧

- ١٢٣٧ عبد اللطيف إبراهيم: الوثائق في خدمةالآثار: ص ١٩٩
- ۱۲۳۸ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٥٥
- ۱۲۳۹ المقرى: المصدر السابق:جـ٢ ص ٧٣٨، خليل الجو: المرجع السابق: ص ص ١٠٠٥ ٢٩١١، ابن منظور: المصدر السابق: جـ٥ ص ٢٩١٤، محمد التونجى: المرجع السابق: ص ٤٧١
- ۱۲٤ زكى حسن: فنون الإسلام: ص ص ٦٢٨ ٢٢٩ ، (شكل ٢٣٥)، لنفس المؤلف: أطلس الفنون الزخرفية: شكل: ٧٨٥،٧٧٥، وشرحيهما، ولنفس المؤلف: كنوز الفاطميين: شكل ٦ ,
- ۱۲٤۱ المعجم الوجيز ص ٥٣٩، الرازى: المصدر السابق: ص السابق: ص السابق: ص ١٠٠٧، عفيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ٢١٠
- ۱۲٤٢ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ٩٦
- ۱۲۶۳ معجم الحضارة: ص ۷۱، معجم ألفاظ الحضارة الحديثة: ص ۳۳، المقرى: المصدر السابق: جدا ص ۲۲، خليل الجر: المرجع السابق: ص ص ۱۱۳ -- ۱۱۶، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ۲۸
- ۱۲٤٤ دللي: المرجع السابق: ص ص ٦ -٣٠، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ص ٧٨-
- ۱۲٤٥ لسان العرب: جــ٥ ص ٣٩٥٦، خليل الجر: المرجع السابق:: ص ١٠١٤
- ۱۲۶۹ سعاد ماهر: مساجد مصر: جـ۳ ص ۱۳۷، عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۳۲۹
- ۱۲٤۷ المقرى: المصدر السابق:: جـ٢ ص ص ٧٤٨ ٥٨٥ ٧٤٩ الرازى: المصدر السابق: ص ص ٥٨٤ ٥٨٥ خليل الجر: المرجع السابق: ص ١٠١٥، المعجم الوجيز: ص ٥٤٦، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٣ ص ١١٦، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ١١-٢١، عقيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ص ١٠١، ١٥٦، العجم الموحد: ص ٣٦،

- ۱۲٤٨ فريد شافعى: العمارة العربية عصر الولاة:
   ص ٣٥٣، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق:
   ٣٢٨، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق:
   ص ٩٧٠٠
- ۱۲۶۹ المعجم الوجيز: ص ٥٤٨، عفيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ص ١٢٢،٢٠، خليل الجو: المرجع السابق: ص ١٠٢١، ابن الأكفائي: نخب الذخائر في أحوال الجواهر: ص ٩٢، ص٩٥ حاشية ٢
- ۱۲۵۰ عبد القادر الريحاوى: المرجع السابق: ص ٦٠، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق:ص ٣٣٠
- ۱۲۵۱ عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ۹۰، ص ۱۹۱ حاشية ۲۰۸، القلقفندى: حب حسلت الأعشى: جــ ۲ ص ۴۷۸، عبدالرحيم فالب: المرجع السابق: ص ۳۳۰
- ۱۲۵۲ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص٩٧
- ۱۲۵۳ خليل الجو: المرجع السابق: ص ۱۰٤٧، عفيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ۱۲۵
- 1704 عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ٨٦، ص ١٩٠ حاشية ٢٥١، جمال عبد الرحيم إبراهيم: الزخارف الجصية في عمائر القاهرة الدينية: رسالة ماجستير كلية الآثار جامعة القاهرة (١٩٨٦) ص ٢٣
- ۱۲۵۵ المعجم الوجيز: ص ۷۰، الجواليقي: المصدر السابق: ص ۳۱۲، الوازى: المصدر السابق: ص ۲۲۱، المقرى: المصدر السابق: حـ ۲ ص ۷۸۰، خليل الجو: المرجع السابق: ص ۱۰۹۳
- ۱۲۵۳ المقریزی: خطط جـ ۲ ص ص ۴۰۵، ۲۳۵، ابن بطوطه: الرحلة: ص ص ۲۳۹،۳۳، عبدالقادر الریحاوی: المرجع السابق:: ص ۱۲۴، صالح لمعی: المرجع السابق: ص ص ۵۵ -۵۳.
- ۱۲۵۷ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ص ٣٤٧ ٣٤٦

- ۱۲۵۸ المعجم الوجيز: ص ۱۲۵۸ المقرى: المصدر السابق: ص ۱۲۵۸ الوازى: المصدر السابق: ص ۲۳۹ مرجع السابق: ص ۱۷۷۱
- ١٢٥٩ دللي: المسرجع السسابق: ص ١٣، حسن عبدالوهاب: المصطلحات الأقرية: ص ٣٧
- ۱۲۹۰ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص٩٨
- ۱۲۶۱ المقرى: المصدر السابق: جد ۱ ص ٥٦، الوازى: المصدر السابق: ص ٤٦، المعجم الوجيز: ص ٣٨، خليل الجو: المرجع السابق:: ص ٢٢٢، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ٥١ ص ١٣٠
- ۱۲۹۲ زكى حسن: فنون الإسلام: ص ٥١١ شكل شكل 2 ١٤٧ من 1٤٠ شكل 2 ٤٤ شكل 2 ٤٠ شكل 3 ٤٠ شكل 2 ٤٠ شكل 3 يمتحف الفن الإسلامي)
- ۱۲۹۳ الرازى: المصدر السابق: ص ۷۹، المقرى:
  المصدر السابق: جـ ۱ ص ۱۰۷، خليل الجر: المرجع
  السابق: ص ۲۸۵، المعجم الوجيز: ص ۷۵، مجموعة
  المصطلحات العلمية والفنية: جـ ۱۳ ص ۱۱۳،
  عفيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص
- ۱۲۹۶ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص٩٩٥
- 1770 المقرى: المصدر السابق: جد ١ ص١٥٥، الرازى: المصدر السابق: ص ١١٧، المعجم الوجيز: ص ١٢٧، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جد ١٣ ص ١١٧، خليل الجر: المرجع السابق: ص ١١٤، حلمى عزيز وآخرون المرجع السابق: ص ١١٥، حلمى عزيز وآخرون المرجع السابق: ص ١١٥،
- ۱۲۶۳ عبد الرحيم غالب:المرجع السابق: ص ۳٤۹، أبو صالح الألقى: الفن الإسلامى: ص ۱۸۰
- 1777 محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ٩٩ ( عن الحمش).
- ۱۲۲۸ المعجم الوجيز: ص ٩٥، الرازى: المصدر السابق ص ٩٦، المقرى: المصدر السابق: جـ ١ ص ١٢٨،

- خليل الجو: المرجع السابق: ص ٣٨٣، المعجم الموحد: ص ٤٧
- 1779 عبد اللطيف إبراهيم: رسالة معجم المصطلحات الفنية رقم ١٠٦
- ۱۲۷۰ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص٩٩
- ۱۲۷۱ الرازى: المصدر السابق: ص ۱۰۷، المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ص ۱۶۶ ۱۶۵، خليل الجور: المرجع السابق: ص ۲۰۱، المعجم الوجيز: ص
- ۱۲۷۲ وثيقة وقف رقم (٦/٢٣) بدار الوثائق، تاريخها ٢٦ شوال سنة (٧٠٧هـ) باسم السلطان بيبرس عبدالله الجاشنكير، ووثيقة وقف رقم (٨٨٣) أوقاف تاريخها ٢٠ صفر سنة (٩١١هـ) باسم السلطان الغورى، وراجع أيضا محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص٠٠٠، صالح لمعي: المرجع السابق:
- 1۲۷۳ المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ص 1۷۷ ، الرازى: المصدر السابق: ص 1۷۸ ، خليل المحرد السابق: ص 1۷۵ 2۳۸ ، المعجم المحرد: ص 2۳۷ 2۳۸ ، المعجم الوجيز: ص 1۶۲ ، الموسوعة العربية الميسرة: ص الوجيز: ص 1۳۲۹ ، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص: ۸۰،۷۵ ، عفيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ص 0 ، ۱۳۳ ، المعجم الموحد: ص ۷۷
- 1774 أحمد فكرى: المدخل: ص ص ٢٧٧ ٢٧٩ وحواشيها، فريد شافعى: العمارة العربية - عصر الولاة: ص ص ٦٠٨ -- ٢١١، خير الدين وانلى: المرجع السابق: ص ص ١٤ -- ١٥، الشيخ طه الولى: المرجع السابق: ص ص ٢١٤ -- ٢١٥.
- 1۲۷0 عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص: ۳۵۱، ۳۵۱ ۳۵۲
- ۱۲۷٦ ابن بطوطه: الرحلة: ص ٩٠، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٤٤، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٢٥٢،
- ۱۲۷۷ عبد الرحيم غالب: نفس المرجع: ص ۳۵۲، التوتنجى: المحاريب العراقية: ص ص ۲۲، ۳۰، فريد شافعى: العمارة العربية عصر الولاة: ص ۲۰۷، ابن

- بطوطه: الرحلة: ص ٩٠، حسين مؤنس: المساجد: ص ص ص ٥٧ –٧٩
- 17۷۸ سعاد ماهر: العمارة الإسلامية عبر العصور: ص 17۷۸ ، فريد شافعي : العمارة العربية عصر الولاة: ص 1۸۹ ، فريد شافعي : الغمارة العربية عصر الولاة: ص 0۸۷ 1، لنفس المؤلف: العمارة العربية الإسلامية: ماضيها وحاضرها ومستقبلها: ص ١٥٢ ، عاصم رزق : المحاريب الفاطمية في جوامع القاهرة ومساجدها: ص ص ٧ ١٣٠ .
- ۱۲۷۹ فريد شافعي: العمارة العربية عصر الولاة: Briggs (M.S.): op.cit .p.p.58,72 ، ٦٢٠ ص
- ۱۲۸۰ فرید شافعی:المرجع السابق:صص ۲۱۳، ۲۲۳،۲۱۷ - ۲۲۶
- ١٢٨١ صالح لمعي: المرجع السابق: ص ص٤٤-٤٤.
- ۱۲۸۲ فرید شافعی: العمارة العربیة الرسلامیة: ماضیها و حاضرها و مستقبلها: ص ۱۵۶
- ۱۲۸۳ عبد اللطيف إبراهيم: الوثانق في خدمة الآثار بحث في المؤتمر الرابع للآثار فاس (١٩٦٣) ص ٣٠٨، حسن عبد الوهاب: المصطلحات الأثرية: ص ٣٠٨، عبد الرجع السابق: ص ٣٥٢
- ۱۲۸۶ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص۱۰۰
- ۱۲۸۵ الرازى: المصدر السابق: ص ۱۷۲، المعجم الوجيز: ص ص: ۱۹۰، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۶۸۸
- ۱۲۸۹ عبداللطيف ابراهيم: الوثائق في خدمة الآثار بعداد سنة (۱۹۵۷) بحث في المؤتمر الثاني للآثار بغداد سنة (۱۹۵۷) ص ۱۵، لنفس المؤلف: رسالة: معجم المصطلحات الفنية، رقم ۱۰۷، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر العمارية بالقاهرة: ص ۱۸۰ حاشية ۲۰۵
- ۱۲۸۷ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ۹۰
- ۱۲۸۸ الرازی: المصدر السابق: ص ص ۲۱۸ ۲۱۹، المقری: المصدر السابق: جد ۲ ص ۷۷۷، محلیل الجر: المرجم السابق: ص ۱۰۸۵، المعجم الوجیز: ص ۵۷۵،
- ۱۲۸۹ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص١٠١

حسن عبد الوهاب: المرجع السابق: ص ١٩٤، سعاد ماهر: المرجع السابق: جـ ٤ ص ص ٣٨ – ٣٩، عاصم رزق: المرجع السابق: جـ ٢ ص ٥٠٣، أبوصالح الألفى: الفن الإسلامى: ص ١٩٩ (عن مدخل البرقوقية)، سعاد ماهر: المرجع السابق: جـ ٣ ص ١٨٢، عاصم رزق: المرجع السابق: جـ ١ ص ٢٧٢ (عن مدخل الجمالية)

۱۲۹۹ - المقرى: المصدر السابق: جـ ۲ ص ص ۷۳۱ - ۷۳۲ ، الوازى: المصدر السابق: ص ۵۷۰ ، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ۱۳ ص ۱۱۲ ، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۹۹۸ ، المعجم الوجيز: ص ۵۳۶ ، حلمى عزيز وآخرون المرجع السابق: ص ۵۳۶ ،

Creswell :(K.A.C.) : M.A.E. vol, i, p.- 17... p 23 - 42,

دللي: المرجع السابق: ص ١٦

1۳۰۱ - فريد شافعي: العمارة العربية عصر الولاة: ص 19۱، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۷۷

۱۳۰۲ - الوازى: المصدر السابق: ص ۲۰۳، المقرى: المصدر السابق: جـ۱ ص ۲۳۰، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۲۰۳، عقيف السابق: ص ص ۲۰، ۲۹۰، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱ معنف المعجم الموحد: ص ۴، ۱۳۷، ۱۸

۱۳۰۳ - أحمد فكرى: العصر الأيوبى: ص ص ١٨٠ - ١٣٠٣ ، إرنست كونل: المرجع السابق: ص ص ٣٤، ١٦٣ ، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ٣٤

1708 - أحمد فكرى: المرجع السابق: ص ٥٥، عبد الرحمن زكى: القاهرة: تاريخها و آثارها: ص ٧٣، فريد شافعى: العمارة العربية: عصر الولاة، ص ٢٤٨، عفيف بهنسى: العمارة عبر التاريخ: ص ١٧١

۱۳۰۵ - المقریزی: الخطط: جـ ۲ ص ۲۹۳، سعاد ماهر: مـساجـد مسصر: جـ ۱ ص ص ۱۹۰ ۲۰۰۰، عبدالرحیم غالب: المرجع السابق: ص ۳۵۸

- ۱۲۰ -- أحمد فكرى: المرجع السابق: ص ص ١٢٥ -- ١٣٠٦ Van Berchem (M.) Cor-، ١٧٠ -- ١٦٨ ، ١٢٨ 1 179 - المقرى: المصدر السابق: جد ١ ص ص ٢٥٨ - ٢٠٩٠ ، ١٠٩٦ ، ١٠٩٦ ، ١٠٩١ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، المصدر السابق: ص ص ٢٠٠٠ ، المعجم خليل الجر: المرجع السابق: ص ١٠٩٦ ، المعجم الفاظ الحضارة الحديثة: ص ١٤٠ ، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جد ١٣٠ ص ١٤، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص

صبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۱۲۹۱ - عبد الرحيم عالب: المرجع السابق: ص ۱۲۹۱ - ۱۲۹۱ (K.A.C.): M.A.E . vol،۳۵۷ .1,p.101

۱۲۹۲ – كمال الدين صامح: العمارة الإسلامية في مصر: ص ۸۲، صالح لمعي: المرجع السابق: ص ۸۲، مالح الدين سامح: المرجع السابق: ص ۸۲، عبد السلام مالح لمعي: المرجع السابق: ص ۲۲، ۳۶۹، ۳۶۹ – ۶۶۸، ۳۶۹ – ۶۶۸، ۳۶۹

۱۲۹۶ - توفیق عبدالجواد: المرجع السابق: جـ۳ ص۲۶، صالح لمعی: المرجع السابق: ص۲۶

۱۲۹۵ - المعجم الوجيز: ص ۲٤٥، الرازى: المصدر السابق: ص ص ۲۲۲ - ۲۲۳، المقرى: المصدر السابق: حلمان الجر: المرجع السابق: ص ص ۷۷۰ - ۵۷۸، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ۷۷،٤۲

1797 - أبو صالح الألفى: الفن الإسلامى: ص 179، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص 13 -23، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ص 203، 204، 205، 205،

۱۲۹۷ - المعجم الوجيز:ص ۳۹۸، الوازی: المصدر السابق: ص ۴۰، المقری: المصدر السابق: جـ ۲ ص ۵۲۱، خلیل الجو: المرجع السابق: ص ۷۹۶

۱۲۹۸ - حسن عبد الوهاب: تاریخ المساجد الأثریة: ص ۲۲۲، سعاد ماهر: مساجد مصر: جـ ٤ ص ص ۲۲۲ معاصم رزق: خانقاوات الصوفیة: جـ ۲ ص ۱۲۰ (عن مدخل برسبای)، حسن عبدالوهاب: المرجع السابق: ص ۱۲۷، سعاد ماهر: المرجع السابق: جـ ۳ ص ۱۲۵، عاصم رزق: المرجع السابق: جـ ۲ ص ص ۱۸۲ (عن مدخل الجاولية)، جـ ۱ ص ص ۱۸۲ –۱۸۶ (عن مدخل الجاولية)،

۱۳۱۷ - الرازى: المصدر السابق: ص ۲۵۱، المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۳۱۸، خليل الجو: المرجع السابق: ص ۵۹۲، العجم الوجيز: ص ۲۷۲

۱۳۱۸ - محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص١٠٣٠

۱۳۱۹ - المعجم الوحيز: ص ۲۵۶، المقرى: المصدر السابق: ص السابق: ط ۲۳۲، الوازى: المصدر السابق: ص ۲۳۲

۱۳۲۰ - عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ۱۷۸ حاشية ۱۷۷، عبد اللطيف إبراهيم: رسالة: معجم المصطلحات الفنية رقم ۲۲، ولنفس المؤلف: وثيقة قراقجا الحسنى: ص ۲۳۵ حاشة ۵۳

۱۳۲۱ - محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص١٠٣٠

۱۳۲۲ - الوازى: المصدر السابق: ص ۱۳۰، المقرى: المصدر السابق: جد ١ ص ص ۱۷۸ - ۱۷۹، خليل الجور: المرجع السابق: ص ٥٥، المعجم الوجيز: ص ٢٠ ، ٢٥٨، معجم الفاظ الحضارة الحديثة: ص ص ٢١، ٢٧، معجم الخضارة: ص ٢٠ ،

۱۳۲۳ - عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ۳۷۲ -۳۷۳، غوستاف لوبون: حضارة العرب: ص ص ٤٥٦ -٤٦٢، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ۳۹

۱۳۲۶ - محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ۱۳۲۶ (عن مرحاض)، ص ۵۲ (عن بيت راحة)، ص ۳۳ (عن حفرة مرحاض)، ص ۳۳ (عن سرب) ص ۹۳ (عن كنيف)، ص ۱۰۱ عن مخرم.

۱۳۲۰ - الوازى: المصدر السابق ص ۲۲۳، المقرى: المصدر السابق: جـ۲ ص ۷۸۱، المعجم الوجيز ص ص ۲۷۶ -۲۷۰، خليل الجو: المرجع السابق: ص ص ۱۱۰۰ ۱۰۹۹-

۱۳۲۱ -- سعاد ماهر: مساجد مصر: جـ ٤ ص ٥٢٥ ۱۳۲۷ - المقرى: المصدر السابق: جـ ١ ص ص ٣٣١ - pus inscriptionum Arabicarum i,Egypte p.p. 254 -269

- ۱۲۸ - أحمد فكرى: المرجع السابق: ص ص ١٣٠٧ - أحمد فكرى: المرجع السابق: ص ص ١٣٠٧ Creswell (K.A.C.): The origin of the ١٣٣ cruciform plan of cairene

madrasas (Bull.I.F.A.O. tome xxi,le Caire 1922) p.p. 1-54

۱۳۰۸ -- أحمد فكرى: المرجع السابق: ص ص ١٣٣٠ -- ١٤٠٠

Richmond: Islamic archirecture, p.p 106 - 109

Hautecoeur (l..) et Wiet G.): les Mosquees du Caire (paris 1932) tome I,p. 226, Herzfeld: Studies in architecture (Ars islamica, I,vol. lx 1942) p.p. 1-53, Creswell (K.A.C): M.A.E. vol. I,p. 263, vol. 2,p.p.104-134.

۱۳۰۹ - صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص ۱۷ - ۱۲، سعاد ماهر:مساجد مصر: جـ ۱ ص ۲۲، فروت عكاشة: المرجع السابق: ص ۱۳۶

۱۳۱۰ - أحمد فكرى: المرجع السابق: ص ص ١٨٩ - ١٩٢ ، محمد ١٩٢ ، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٢٠٨ ، محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ١٠٢ ، لينيول: سيرة القاهرة: ص ٢٠٨

۱۳۱۱ - أحمد فكرى:المرجع السابق:ص ص ۱۸۳ - 1۳۱، أبو صالح الألفى: الفن الإسلامى: ص ۱۲۲، عفيف بهنسى: جمالية الفن العربى: ص ۱۷۰

۱۳۱۲ -- **صالح لمي:** المرجع السابق:: ص ۲۰

۱۳۱۳ - أحمد فكرى: المرجع السابق: ص ۱۹۱، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص ١٩١٠...

1814 - الرازى: المصدر السابق: ص ٢١١، المعجم الوجيز ص ٢٣٤، خليل الجر: المصدر السابق ص ٥٤٢ محلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ٢٨، عقيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ١٨، المعجم الموحد: ص ٤٨

۱۳۱۵ - عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۱۳۱۵ مودت ، جودت جودت جبرة: المتحف القبطى وكنائس القاهرة القديمة: ص

- ٣٣٤، الوازى: المصدر السابق: ص ص ٢٦١ ٢٦٢، المعجم الوجيز: ص ٢٨٠، خليل الجو: المرجع السابق: ص ١١٠٣،
- 1874 عبد الرحيم خالب: المرجع السابق: ص ٢٢٥ ، فريد شافعي: العمارة العربية: عصر الولاة: ص ٢٥٠ ، حسن القصاص: المرجع السابق: ص ص ١٨٤٠ ، جمال عبد الرحيم: المرجع السابق: ص ص ٢٣٠ ٢٥٠ ، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ١٩١ حاشية ٢٥٩ .
- ۱۳۲۹ الرازى: المصدر السابق: ص ٦٢٣، خليل الجر:
  المرجع السابق: ص ١١٠٦، المعجم الوجيز: ص ٢٨٩،
  ابن منظور المصدر السابق: جـ ٣ ص ١٩٣، مجموعة
  المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٣ ص ١١١،
  حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ٧،
- ۱۳۳۰ فريد شافعي: العمارة العربية: عصر الولاة: ص ۱۹۷ ، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۳۷۳ ، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص
- ۱۳۳۱ الرازى: المصدر السابق: ص ۲۷۳، خليل الجر: المرجع السابق ص ٦٢٨، المعجم الوجيز:ص٢٩٠
- ۱۳۳۲ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ص ۳۷۲،۲۱۳
- ۱۳۳۳ المقرى: المصدر السابق: جد ١ ص ٣٤٨، الرازى: المصدر السابق: ص ٢٧٥، المعجم الوجيز: ص ٢٩٢، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٢٣٠، القاموس المحيط: جـ٣ ص ٤٣٠
- ۱۳۳٤ المقرى: المصدر السابق: جدا ص٣٥٤، الرازى: المصدر السابق: ص ص ٢٧٨ ٢٧٩، المعجم الوجيز: ص ٢٩٦، المرجع السابق: ص
- ۱۳۳۵ سعاد ماهر: مساجد مصر: جـ ٤ ص٥٢٥،
   على باشا مبارك: الخطط التوفيقية جـ١ ص٢٤٣
- ۱۳۳۹ عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ١٩٥ حاشية ٢٧٩، عبد اللطيف

- إبراهيم: وثيقة قراقجا الحسنى: ص ٢٠٥، محمد مصطفى نجيب: مدرسة الأمير كبير قرقماس وملحقاتها: ص ٢١٦، سوسن سليمان: منشآت الأمير قجماس الإسحافى رسالة ماجستير كلية الآثار جامعة القاهرة ٣٤٨ ص ١٩٨٤
- ۱۳۳۷ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص
- ۱۳۳۸ عبداللطيف ابراهيم: وثيقة قراقجا الحسنى: ص ص ٤٨، ٢١٢، حسن عبد الوهاب: المصطلحات الأثرية: ص ٣٦.
- ۱۳۳۹ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ۲۶،۱۲۳
- 174 المقرى: المصدر السبابق: جد 1 ص ٣٥٤، الرازى: المصدر السبابق ص ٢٧٩، منجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جد ١٥ ص ١٣٤، جـ ٦٦ ص ١٦٣، حليل الجر: المرجع السبابق: ص ٢٣٦، المعجم الوجيز: ص ٢٩٦، المعجم الموحد: ص ٤٩
- 1781 الموسوعة العربية الميسرة: ص ص 1791 1797 مهد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣٧٦
- ۱۳٤۲ المقریزی: اخطط: جـ ۲ ص۲۹۸، سعاد ماهر: مساجد مصر: جـ ۱ ص۲۲۶
- ۱۳٤٣ الوازى: المصدر السابق: ص ۲۸٤، المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ۳٦١، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٦٤٦، المعجم الوجيز: ص ٣٠٢
- 1786 عبداللطيف ابراهيم: وثيقة قراقجا الحسنى: ص 778 حاشية 13
- ۱۳٤٥ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص١٠٥
- ۱۳٤٦ المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص۳۷۳، الحر: المصدر السابق: ص ۲۹۲، خليل الجر: المرجع السابق: ص ص ۲۵۹، ۱۱۰۸، المعجم الوجيز: ص ص ۳۰۹، ۲۰۸، المعجم الوجيز:
- ۱۳٤۷ عبداللطيف ابراهيم: رسالة، معجم المصطلحات الفنية: رقم ۷٦
- ۱۳٤۸ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص

- ۱۳۵۰ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ۱۰۹
- ۱۳۵۱ المقرى:المصدر السابق: جدا ص٣٦٣، الرازى:
  المصدر السابق: ص ٢٨٦، المعجم الوجيز: ص٣٠٣،
  خليل الجر: المرجع السابق: ص ٣٤، حلمى عزيز
  وآخرون: المرجع السابق: ص ص ٢٦، ٧٧، عفيف
  بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ١٤١، المعجم
  الموحد: ص ٤٩
- 1۳۵۲ سعاد ماهر: مساجد مصر: جـ ۱ ص ص ۲۹ ۱۳۵۲ ۲۹ کمال الدین سامح: العمارة الإسلامية فی مصر: ص ۹ ، تراث الإسلام: تصنیف شاخت وبوزورث وترجمة حسین مؤنس: جـ ۲ ص ص ۲۰ ۲۲ ,
- ۱۳۵۳ الشيخ طه الولى: المساجد في الإسلام: ص ص ۱۹۱ -۱۹۲، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۳۸۱، محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ۱۰۲
- ۱۳۵۶ المقريزى: خطط: جــ ۲ ص ۲۶٦، قريد شافعى: العمارة العربية عصر الولاة: ص ٥٥، حسين مؤنس: المساجد: ص ٥٦
- ۱۳۰۵ ابن خلدون: المقدمة جـ ۲ ص۱۹، عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۱۳۸، لروت عكاشة: المرجع السابق: ص ص ۱۳۹۰ ۱۲۸، الموسوعة العربية الميسرة: ص ص ۱۳۹۰ ۱۲۹۳، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ۱۳
- 1۳٥٦ صالح لمعى: المرجع السابق: ص ١٤، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ٣٤، أبو صالح الألفى: المرجع السابق: ص ١٢٠، عفيف بهنسى: العمارة عبر التاريخ: ص ١٧٠، ولنفس المؤلف: جمالية الفن العربى: ص ص ١٥٧ ١٥٧، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣٨٠، عبدالباقى إبراهيم: المرجع السابق: ص ص ٣٣-
- ١٣٥٧ ابن جبير: الرحلة: ص ٢٣٥، فريد شافعي:

- العمارة العربية عصر الولاة: ص ٣٨٣ ، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣٨٢
  - ١٣٥٨ سورة الأعراف: آية ٣٢
- ۱۳۵۹ ناصر خسرو: سـفـرنــامــه: ص ۱۰۲، عبدالرحيم غالب: للمرجع السابق: ص ۳۸۳
- ۱۳۹۰ الرازى: المصدر السابق: ص ص ۲۸۸ -۲۸۹، المقرى: المصدر السابق: جد ١ ص ص ٣٦٤ -٣٦٥، المعجم الوجيز: ص ٣٠٥، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٢٥١،
- ۱۳۶۱ حسن عبد الوهاب:المصطلحات الأثرية:ص ۳۲
- ۱۳۹۳ عبداللطيف ابراهيم: رسالة: معجم المصطلحات الفنية رقم ۷۸، حسن عبد الوهاب: المصطلحات الأثرية: ص ۳۳، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ۱۸۱ حاشية ۲۱۳
- ۱۳۹۶ عبد الرحيم خالب: المرجع السابق: ص ۳۸۸، عبد القادر الريحاوى: المرجع السابق: ص ۳۳۰
- ۱۳۹۵ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص١٠٦
- ۱۳۶۳ نفس المرجع: ص ۷۹ (عن لوح طوش)، ص ۱۳۹۹ (عن مسطوة).
- ۱۳۹۷ الوازی: المصدر السابق: ص ۳۰۹، المقری: المصدر السابق: جـ۱ ص ۳۸۷، خلیل الجو: المرجع السابق: ص ۳۷۱، المعجم الوجیز: ص ۳۱۷
- ۱۳۹۸ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣٨٣ ١٣٦٩ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق:

ص١٠٧ (عن مسلخ)، ص ١١٣ (عن مقطع).

۱۳۷۰ - الرازى: المصدر السابق: ص ص ۳۱۲ -۳۱۳، المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ص ۳۹۱ -۳۹۲، ۱۳۸۰ -- محمد مصطفى: المرجع السابق: ص ص ص ۱۳۸۰ -۱۰۲ ، وكى حسن: فنون الإسلام: ص ص ٢٠٢ - ٢٠٩ ، ولنفس المؤلف: الأطلس: أشكال: ٢٤٩، ٧٥٩، ٧٥٩، ٧٥١، ٧٥٠

۱۳۸۱ - المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ص ۲۷۲ - ۲۷۳ المعجم ۲۷۳ المعجم الوازى: المصدر السابق: ص ۳۲۹، المعجم الوجيز: ص ۳۲۹، خليل الجو: المرجع السابق: ص ۷۵۰

۱۳۸۲ - عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص۳۸۸

۱۳۸۳ – عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة:صص:۱۱۲-۱۱۳.

۱۳۸۶ - الرازی: المصدر السابق: ص ۳۷۱، المقری: المصدر السابق: جد ۱ ص ٤٧٦، المعجم الوجيز: ص ۳۷۲، خليل الجو: المرجع السابق: ص ۷۵۳، معجم المصطلحات العلمية والفنية: جد ۱ ص ٤٣، معجم الخضارة: ص ۴۰، معجم الفاظ الحضارة الحديثة: ص ۳۸، المعجم الموحد: ص ۵۰

۱۳۸۵ - المقریزی: الخطط: جد۲ ص ص ۲۲۹ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ - ۲۳۰ این تفری بردی: النجوم الزاهرة: جد۱ ص ص ۲۲۹ - ۱۵ - ۲۳۰ الرحیم غالب: المرجع السابق: ص ۳۸۹ ، معاد ماهر: مساجد مصر: جد۱ ص ۵۲۵ - ۵۲۵

۱۳۸۹ - محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص۱۰۸

۱۳۸۷ - الرازی: المصدر السابق: ص ۳۸۵، المقری: المصدر السابق: جـ۲ ص۴۹۸، المعجم الوجيز: ص ۳۸۳، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۷۷۲

۱۳۸۸ – حسن عبد الوهاب: المصطلحات الأثرية: ص ۳۶، عفيف بهنسى: معجم المصطلحات الأثرية: ص

۱۳۸۹ - محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص٩٩

۱۳۹۰ - المقرى: المصدر السابق: جــ ۲ ص ص ٥٠٢ م ١٣٠٥ ، الوازى: المصدر السابق: ص ٣٨٧ ، المعجم الوجيز: ص٣٨٥ ، خليل الجر: المرجع السابق: ص خليل الجو: المرجع السابق: ص ٦٧٥، المعجم الوجيز: ص ٣٢١، معجم ألفاظ الحضارة الحديثة: ص ٦٧,

۱۳۷۱ - محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص۸۸

۱۳۷۲ - المقرى: المصدر السابق: جـ ۱ ص ص ۲۱۸ - 1۳۷۲ ، المعجم ۴۱۹ ، الرازى: المصدر السابق: ص ۳۳۳ ، المعجم الوجيز: ص ۳۳۹ ، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ۱ ص ۱۳۰ ، القاموس الحيط: جـ ۱ ص ۸۲۰ ، القاموس الفنون: ص ۸۲ ، عقيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ۸۲ ، المعجم الموحد: ص ۵۰

187 - ألفت حمودة: المرجع السابق: ص ص ١٤٧٥ - 189، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ١٤٩، توفيق عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ٤٤، توفيق عبدالجواد: المرجع السابق: جـ٣ ص ١٨، سوسن سليمان: المرجع السابق: ص ص ٣٤٢ -٣٤٣,

۱۳۷۶ - عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۲۸۶، توفيق عبدالجواد: المرجع السابق: جـ۲ ص ۲۹۶،

۱۳۷۵ - أحمد فكرى: المدخمل: ص ۲۷، مارتن المرجز: تراث الإسلام: ص ۱۳۹ وأنظر أيضا:

Creswell (K.A.C): An article on Mashrabiyya in (Bull .de I'I.F.A.O . tome xxIII, le Caire 1924).

1۳۷٦ - ابن دقماق: الإنتصار: جــ ٤ ص ٩ ، فريد شافعى: العمارة العربية -- عصر الولاة: ص ص ٣٥٣ -ـ ٣٥٤ -

۱۳۷۷ - المقرى: المصدر السابق: جدا ص ٤٣٠، العجم الوسيط: الرازى: المصدر السابق: ص ٣٤٥، المعجم الوسيط: جـــــ ١ ص ٤٩٠، خليل الجر: المرجع السابق: ص ١١١٨، حلمى عزيز وآخرون، المعجم الوسيط: ص ٥٠، عقيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ٥٠،

۱۳۷۸ - عبد الرحيم غالب المرجع السابق: ص ۱۳۷۸ محمد مصطفى: المرجع السابق: ص ۱۰۷ معاصم رزق: ص عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ۱۷۹ حاشية ۱۹۷

١٣٧٩ - سورة النور: آية ٣٥

- ٧٧٨، معجم الحضارة: ص ٢٠، معجم ألفاظ الحضارة الحديثة: ص ٢٨
- ۱۳۹۱ صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٣٤، عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣٩٠
- ۱۳۹۲ الوازى: المصدر السابق: ص ص ۲۰۹، ٤٠٩، المقرى: المصدر السابق: جد ۲ ص ۵۳۲، خليل الجويز: ص الجويز المرجع السابق: ص ۸۱۰، المعجم الوجيز: ص ٤٠٤، معجم الفاظ الحضارة الحديثة: ص ٤٩
- ۱۳۹۳ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص١١٠
- ۱۳۹۶ الرازى: المصدر السابق: ص ٤٣٦، المقرى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ص ٥٦٥ -٥٦٦، خليل الجور: المرجع السابق: ص ٨٣٤، المعجم الوجيز: ص
- ۱۳۹۵ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ١١١ ١١١.
- ١٣٩٦ نفس المرجع: ص ٥٠ (عن ردحة)، س ٧١ (عن شونة)
- ۱۳۹۷ المقرى: المصدر السابق: جد ٢ ص ص م ١٣٩٧ ٥٨١، الرازى: المصدر السابق:: ص ٤٥٠، خليل الجر: المرجع السابق: ص ص: ٨٤٨ ٨٤٩، المعجم الموحد: ص ٥٠٠
- ۱۳۹۸ مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٥ ص ١٣٩، سعاد ماهر: مساجد مصر: جــ ٤ ص ٣٢٦، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ص ١١٣ ـ ١١٦.
- ۱۳۹۹ **محمد أمين، ليلي إبراهيم:** المرجع السابق: ص۱۱۱ (عن معلق)، ص ٦٣ (عن سفل)
- ۱٤۰۰ المعجم الوجيز: ص ٤٣٢، الرازى: المصدر السابق: ص ص: ٤٥١ ٤٥٢، المقرى: المصدر السابق: حـ ٢ ص ص ٥٨٣ ٥٨٥، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٨٤٩
- ۱٤۰۱ المقريزى: الخطط: جــ ۲ ص ۳۸٤، فريد شافعى: العمارة العربية - عصر الولاة: ص ۳۰۹، صالح لمى: المرجع السابق: ص ۱۲۲

- ۱٤٠٢ على باشا مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة: جــ ٥ ص ٣٤، فريد شافعي: المرجع السابق: ص ٣٠٩
- 14.۳ المقرى: المصدر السابق: جـ٢ ص ص ٦٢٣ ٦٢٤ ، الوازى: المصدر السابق: ص ٤٨٣ ، المعجم الوبيز: ص ٤٥٦ ، المعجم الوجيز: ص ٤٥٦ ، المعجم الوجيز: ص ٤٥٦ ، خليل الجو: السابق: ص ٨٨٦ ، معجم تيمور الكبير: جـ ٢ ص ص ٥٣ - ٥٤
- ۱٤۰٤ عبداللطيف ابراهيم: الوثائق في خدمة الآثار: ص ۲۱، ولنفس المولف: وثيقة قراقجا الحسني: ص ٣٢ حاشية ٤٢، سعاد ماهر: مساجد مصر: جـ٤ ص ٥٢٥
- ۱٤۰٥ محمود أحمد: المرجع السابق: ص ٢٠١، ٣٦٠، ١٣٦٠ نايل: تاريخ فن العمارة: جـ٢ ص ص ٣٤٠، ٣٦٠، محمد أمين: فهرست وثائق القاهرة: ص ص ٤٤٠ ٤٤٧.
- ۱٤٠٦ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص١٥٥
- ۱٤۰۷ الرازى: المصدر السابق: ص ٤٧٤، المقرى: المصدر السابق: جـ٧ ص ٦١٢، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٨٧٨، المعجم الوجيز: ص ٤٥٠
- ۱٤۰۸ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ۱۱۱-۱۱۱
- ۱۶۰۹ المقرى: المصدر السابق: جــ ۲ ص ۲۰۶، الرازى المصدر السابق: ص ۲۰۰، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۲۰۳، المعجم الوجيز: ص ۲۰۹، المعجم الوسيط: جــ ۲ ص ۲۸۳، عفيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ۸۹،
- ۱٤۱۰ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص١١٢
- ۱۱۱ مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ۱۳ ص ۲۱۳. خليل ص ۲۱۳. خليل القاموس المحيط: جـ۲ ص ۳۱۳. خليل الجو: المرجع السابق: ص ص ۹۴۳ القاموس المحيط: جـ۲ ص المصدر السابق: ص ۳۵۳، القاموس المحيط: جـ۲ ص ۳۲۳، عليم عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ۳۲۳، عليم بهنسى: المرجع السابق: ص ص ص ۲۱۹، ۲۱۹، المعجم الموحد: ص ۱۵

1417 - عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ١٦٩٥ ، أحمد فكرى: العصر الفاطمى: ص ١٦٣٠ ، حسن زكى حسن: فنسون الإسلام: ص ١٥٧ ، حسن عبدالوهاب: المصطلب المشرية: ص ٣٣٠ ، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ٧٠

1417 - صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٣٩، عبد الرجع السابق: ص ٣٩٧ حاشية عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس: ص ٨٨، ذكى حسن: المرجع السابق: ص المرجع السابق: ص

1814 - عبد الرحيم خالب: المرجع السابق: صص: 107 من 107، وكي حسن: المرجع السابق: ص 107، دللي: المرجع السابق: ص 107، صالح لمعي: المرجع السابق: ص ٣٩، محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق: ص ٧٣، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ٧٧، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ٧٠

Hoag (J.D.): Islamic Architecture \_\_1 £ 10 p. 144,

عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣٩٨، صالح لمعي: المرجع السابق: ص ٣٩

1217 - حيان صيداوى: المرجع السابق: ص ٢١٣، كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر: ص ص ٨٢ - ٨٥، عهد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣٩٨، زكى حسن: المرجع السابق: ص ١٥٢

151۷-كمال الدين سامح: المرجع السابق: ص ١٥٠٠، حيان صيداوى: المرجع السسابق: ص ٢١٤، عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣٩٨، توفيق عبد الجواد: المرجع السابق: حـ٣ ص ٥٠، محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق: ص ٨٨، محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق: ص ٨٨، المرجع السابق: ص ١٦٢،

181۸ – احمد فكرى: العصر الفاطمى: ص ١٩٦٠، دللى: المرجع السابق: ص ١٩، زكى حسن: المرجع السابق: ص ١٦٢، غوستاف لويون: المرجع السابق: ص ٥٣٠،

Creswell(K.A.C): M.A.E. vol. 2,p.212

1٤١٩ - عبداللطيف ابراهيم: الوثائق في خدمة الآثار: ص 1٤، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر

المعمارية بالقاهرة: ص ص ١٥٠ – ١٥١، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٣٩، حسن القصاص: المرجع السابق: ص ص ٢٩٣ – ٢٩٤، هدايت تيمور: المرجع السابق: ص ٣٢٨، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ص ٧٢-٧٠

۱٤۲۰ - دللی: المرجع المسابق: ص ص ۱۸ - ۱۲۰ مفیف بهنسی: العمارة عبر التاریخ: ص ۱۲۵

1871 - أبو صالح الألفى: الفن الإسلامى: ص ١٣٩.
 توفيق عبد الجواد: المرجع السابق: جـ ٣ ص٥٧

١٤٢٢ - عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ٣٩٨

۱۹۲۳ - أحمد فكرى: العصر الفاطمى: ص ص ١٩٣٧ - ١٦٥، ثروت عكاشة: المرجع السابق: ص ٢٩، دللى: المرجع السابق: ص ٣٩، دللى: المرجع السابق: ص ٢٩، دللى: المرجع السابق: ص ٢٩، دللى

۱٤۲٤ – أحمد فكرى: العصر الأيوبى: ص ٨٥، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٤٠، أبو صالح الألفى: المرجع السابق: ص ص ١٣٩، كمال الدين صامح: المرجع السابق: ص ص ٨٣ –٨٤، توفيق عبد الجواد: المرجع السابق: ص ص ٧٥ –٥٠، أنور زقلمة: المرجع السابق: ص ١٤٤، شحاته عيسى إبراهيم: المرجع السابق: ص ١٤٤، شحاته عيسى إبراهيم: المرجع السابق: ص ١٤٤،

1 1 1 - محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني: ص ٧٣

1877 - محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص117 (عن مقرنص)، ص ٥٠ (عن دوالى:)، ص ٩٥ (عـن كـسـرات)، ص ص ص ١١٩ --١٢٠ (عـن نهضات).

127٧ – المقرى: المصدر السابق: جـ٢٠ ص ص ٦٢٩ – ١٩٣٠، الوازى: المصدر السابق: ص ٥٣٧، المعجم الوجيز: ص ٤٠٥، خليل الجو: المرجع السابق: ص ٥٠١ محموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ١٣٠ ص ٤٠، جـ ١٥ ص ١٣٠، جـ ١٧٠ ص ١٠٠، معجم ألفاظ الحضارة الحديثة: ص ٣٨، الموسوعة العربية الميسرة: ص ١٧٣١، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ١٧٣١، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ص ١٧٣١، حلمى عزيز

- 157۸ فريد شافعي: العمارة العربية: عصر الولاة ص ٤٦٩، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٤٠٤، سعاد ماهر: العمارة الإسلامية عبر العصور: ص ص ص ١٩٠ ١٩١، الشيخ طه الولى: المرجع السابق: ص ص ٣١٧-٣١٣.
- 1279 ابن خلدون: المقدمة: ص ص 1۸۸ ۱۸۹، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص 202، كمال الدين سامح: العمارة في صدر الإسلام: ص 174، أحمد فكرى: المدخل ص ٢٧٩
- 1570 فريد شافعي: المرجع السابق: ص ص 749 700، الشيخ طه الولى: المرجع السابق: ص 714، محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص 1170
- ۱۶۳۱ المقرى: المصدر السابق: جـ ۲ ص ص ٦٩٩ 
  ۱۰۰، الفيروز ابادى: المصدر السابق: جـ ١ ص
  ٣٢٨، الرازى: المصدر السابق: ص ٥٤٤، المعجم 
  الوجيز: ص ٥١٠، خليل الجو: المرجع السابق: ص ص ٦٩٩ ٦٦٠، حلمى عزيز وآخرون المرجع 
  السابق: ص ٢١، المعجم الموحد: ص ٥١
- ۱ ٤٣٢ فريد شافعي: العمارة العربية الإسلامية: ماضيها وحاضرها ومستقبلها: ص ۷۱، ألفت حمودة: المرجع السابق: ص ۱ ٤٩، حسن عبد الوهاب: المصطلحات الأثرية: ص ٣٦، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ١٤٠٤، دللي: المرجع السابق: ص
- ۱٤٣٣ محمد أمين، ليلي إمراهيم: المرجع السابق: ص١١٣
- ۱۶۳۶ نفس المرجع: ص ۱۱۶ وراجع أيضا مصطلح مغاني، وقم ۳۰۰
- 1 ٤٣٥ عبداللطيف ابراهيم: رسالـة: معـجـم المصطلحات الفنية: رقم ١٠١
- ۱۶۳۹ محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص١١٣
- ۱ ۱ ۲۳۷ عبداللطيف ابراهيم: الوثائق في خدمة الآثار: ص ٥١، عاصم رزق: خانقاوات الصوفية في مصر: جــ ۲ ص ٧١٨
- ۱۶۳۸ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ص۱۱۳ -۱۱۴، وراجع أيضا حجة رقم (۸۸۳)

- أوقاف، تاريخها ۲۰ صفر سنة (۹۱۱هـ) باسم السلطان قانصوه الغورى
- 1579 عبد اللطبف ابراهيم: الوثائق في خدمة الاثار: ص ٥٦ عاشية ٢، ولفس المؤلف: رسالة: معجم المصطلحات الفنية: رقم ١١٢، حجة طومان باى: (٨٨٢) أوقاف: ص ص ٥٣٩، ٥٤٥، دللي: المرجع السابق: ص ص ٢٢
- ۱٤٤٠ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص١١٣
- ۱٤٤۱ الرازى: المصدر السابق: ص ٥٥٠، المقرى: المصدر السابق: جـ٢ ص٧٠٧، محليل الجو: المرجع السابق: ص ٩٦٦، معجم الوجيز: ص ٩٦٦، معجم الفاظ الحضارة: ص٣٤
- ۱٤٤٢ زكى حسن: فنون الإسلام: ص ٥٥٦، شكل ٤٥٤
- ۱۶۶۳ الوازى: المصدر السابق: ص ٥٦٧، المقرى: المصدر السابق: جـ ٢ ص ص ٧١٩ - ٧٢٠، المعجم الوجيز: ص ٥٢٧، خليل الجو : المرجع السابق: ص ٩٨٥
- 1884 فريد شافعي: العمارة العربية عصر الولاة: ص ٢٥٢، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٤٠٤، عبد الرحمن زكي: القاهرة: تاريخها وآثارها: ص ٢٣٧
- 1850 سعيد عاشور: المجتمع المصرى في عصر سلاطين الماليك (القاهرة ١٩٦٢) ص ص: ١٥٢ ١٥٣ ) محموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ص ١٠٤ ١٠٦
- ۱٤٤٦ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ١١٥
- ۱٤٤٧ المقرى: المصدر السبابق: جد ٢ ص ٧٣٣، الرازى: المصدر السابق: ص ٥٧١، المعجم الوجيز: ص ٥٣٥، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٩٩٩، المعجم الموحد: ص ٥٠
- 188۸ عبد اللطيف إبراهيم: الوثائق في خدمة الآثار: ص ٢٠٢، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ١٨٧ حاشية ٢٣٣، دللي: المرجع السابق: ص ٢٦، سوسن سليمان: المرجع السابق:

- ص ٣٤٨، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص
- ۱۶۶۹ عبدالسلام نظیف: المرجع السابق: ص ص ص ۳٤۲-۳٤۲
- ۱٤٥٠ الرازى: المرجع السابق: ص ٢٠٢، خليل الجر: المرجع السابق: ص ١٠٤٠، المعجم الوسيط: جــ٧ ص ٨٣٥م
- 1501 ألفت حمودة: المرجع السابق: ص 150، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص 500، وقعت موسى: المرجع السابق: ص ص (190، 200، وراجع أيضا باذاهنج مصطلح رقم ٢١
- 1407 المقرى: المصدر السابق: جـ٢ ص ٨١٠ لسان العرب: جـ٧ص ٤٠ الوازى: المصدر السابق: ص ١٤٥٢ العرب: جـ٤٣ م ١١٨٩، المرجع السابق: ص ١١٨٩، المعجم الوجيز: ص ٩٩، الموسوعة العربية الميسرة: ص ١٧٤٨ ، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ١٥٠ ص ١٣٠، حلمى عزيز وآخرون : المرجع جـ١٥٠ ص ١٣٠، عفيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ص ٤٠، ١٣٧، المعجم الموحد: ص ١٥
- ۱٤٥٣ فريد شافعي: العمارة العربية عصر الولاة: ص ص ٦٢٦ - ٦٢٨، الشيخ طه الولى: المرجع السابق: ص ص ١٩١- ١٩٢٠، صالح لمعي: المرجع السابق: ص ٤٤
- 1504 الطبرى: تاريخ: جد ١ ص١٥٩١، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٢٠٦
- 1500 فريد شافعي: العمارة العربية عصر الولاة: ص ص ٣٦٦ - ٣٢٨، أحمد فكرى: المدخل: ص ٢٧٧ ، الموسوعة العربية الميسرة: ص ١٧٤٨
- 150٦ فريد شافعى : المرجع السابق: ص ٦٣٣، ابن خلدون: المقدمة: ص ١٨٢، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٤٠٦
- 150٧ محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس: ص ١٥٣، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٤٤، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٤٤،
- 150٨ قريد شافعي: المرجع السابق: ص ٦٣٣،

- المقریزی: الخطط: جـ ۲ ص ۲٤۷ ، عبد الرحیم غالب: المرجع السابق: ص ۴۰۸
- ۱٤٥٩ ابن دقماق: الانتصار: جــ ٤ ص ٣٣، المقريزى: الخطط: جـ ٢ ص ٢٤٨، أحمد فكرى: المدخل: ص ٢٧٧، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٤٥،

Briggs (M. S.): op. cit, p. 60.

- 157 فريد شافعى: المرجع السابق: ص 157، صالح لمهى: المرجع السابق: ص 178، عبد الرحيم غالب: المسرجسع السسابق: ص 57، حسن عبدالوهاب: المصطلحات الأثرية: ص 70، شحاته عيسى إبراهيم: المرجع السابق: ص 120، أنور وقلمة: المرجع السابق: ص 120،
- ۱۶۹۱ صالح لمعي: المرجع السابق: ص ٤٥، شحاته عيسي إبراهيم: المرجع السابق: ص ١٤٧
- ۱۶۹۲ **محمد أمين، ليلي إبراهيم:** المرجع السابق: ص ۱۱۹ (عن منبر)، ص ۱۰۶ (عن مزمك).
- ۱٤٦٣ المقرى: المصدر السبابق: جـ ٢ ص ٨١١، الرزى: المصدر السابق: ص ص ٦٤٣ ٦٤٣، المعجم الوجيز: ص ٣٠٠، خليل الجو: المرجع السابق: ص ص ١١٩٠ ١١٩١، محمد التولجى: المرجع السابق: ص ٥٤٧
- ۱٤٦٤ عبداللطيف ابراهيم: الوثائق في خدمة الآثار:
   ص ٧٨ حاشية ١، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر
   المعمارية بالقاهرة: ص ١٧٧ حاشية ١٧٢
- 1570 محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ص117- ١١٧
- 1٤٦٧ عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ١٧٦ حاشية ١٥٠،
- Creswell (K. A. C.) M.A.E. vol. 2, p. 85

۱٤٦٨ - المقرى:المصدر السابق: جد ٢ ص ص ١٤٦٨ - ١٤٦٨ الوازى: المصدر السابق: ص ص ٦٦٦ - ٢٦٦، خليل الجو: المرجع السابق: ص ١٢١١، المعجم الوجيز: ص ٦٢٢، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ١٠٦، المعجم الموحد: ص ٥١

۱٤٦٩ - المقريزى: الخطط: جدد اصص ٤٦٥ -٤٦٧، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: صص ٤١٢،٤٠٨،

Marcais (G.): L'art Musulmane,p.160

۱۲۷۰ - محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص١١٧

۱ ۱ ۲۷۱ - الرازى: المصدر السابق: ص ص ۱۸۶ - ۱۸۵۰ ما ۱۸۵۰ - ۱۸۵۰ المقرى: المصدر السابق: جد ۲ ص ص ۱۲۵۸ - ۱۹۵۸ خليل الجر: المرجع السابق: ص ۱۲۹، المعجم الوجيز: ص ۱۳۹۰

14۷۲ - عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص 417 وراجع أيضا: ملقف: (مصطلح رقم ٣٠٩)

۱٤٧٣ - محمد أمين، ليلى إبراهيم: المرجع السابق: ص ١١٧

۱٤٧٤ - المقرى: المصدر السابق: جــ ٢ ص ٨٠٦، الرازى: المصدر السابق: ص ٦٤٠، خليل الجر: المرجع السابق: ص ٥٩٥، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ٧٧، عفيف بهنسى: معجم مصطلحات الفنون: ص ١٤٠

1570 - عيد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص م 500,97 ، قصر الحير الغربى: تأليف: دائيال شلو مبرجين وتعريب الياس أبو شبكة ص ٣٤، سعاد ماهر: الفنون الإسلامية: ص ص ٢٢١ –٢٢٢ (عن الحسام الفاطمي)

۱٤۷٦ - محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص١١٨

۱٤۷۷ الوازی: المصدر السابق: ص ٦٤١، خليل الجو: المرجع السابق: ص ١١٧٧، المعجم الوجيز: ص ٢٨٧

18۷۸ - عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص 18۷۸ - الشيخ طه الولى: التراث الإسلامي في بيت المقدس: ص ۲۰

۱٤٧٩ - محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص٥٩

۱٤۸۰ -- المقرى: المصدر السابق: جـ١ ص ١٣، الوازى:
المصدر السابق: ص ١١، المعجم الوجيز: ص ١٠،
خليل الجر: المرجع السابق: ص ١٠٥، حلمى عزيز
وآخرون: المرجع السابق: ص ١٠٧، عقيف بهنسى:
المرجع السابق: ص ١٣٧، المعجم الموحد: ص ص

14/۱ - فريد شافعي: العمارة العربية الإسلامية: عصر السولاة: ص ٦٤٠، ولتفس المؤلف: العمارة العربية الإسلامية: ماضيها وحاضرها ومستقبلها: ص ١٥٤، دللي: المرجع السابق: ص ٢١،

Grube (E) & Grabar (O): op.cit.p.143.

۱۶۸۲ - فريد شافعي: العمارة العربية الإسلامية - عصر السبولاة: ص ص ۱۳۷ - ۱۶، زكي حسن: فنون الإسلام: ص ۱۶۴، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۱۶، صالح لمعي: المرجع السابق: ص ۱۲۸، عفيف بهنسي: العمارة عبر التاريخ: ص ۱۲۸، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ۱۲۸،

۱۶۸۳ – المقدسى: أحسن التقاسيم: ص ۱۷۷، ابن جبير: الرحلة: ص ص ۱۸۳ –۱۸۷ ، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۱۶۶، زكى حسن: المرجع السابق: ص ۱۶۶، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ۱۶۳، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ۲۶۲، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص

14/4 – زكى حسن: المرجع السابق: ص 14/4 ، السيد محمود عبد العزيز سالم: المآذن المصرية: ص ص ٣ – ٣ ، وأنظر أيضا: سعاد ماهر: العمارة الإسلامية على مر العصور: ص ص ١٨٢ – ١٨٤ ، سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق: ص ٢١٦، كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر: ص ٢٦١، ثروت عكاشة: المرجع السابق: ص ٢٢١،

**Abouseif (D.B.):** The Menarets of Cairo, p.p. 19.22.

۱٤۸۵ - أحمد فكرى: المدخل:ص ۲۷٦، عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص ۳۳۲، صالح لمى: المرجع السابق: ص ۳۰۳،

14۸۹ – أحمد فكرى: العصر الفاطمى: ص ١٦٨، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ١٦٨، عقيف بهنسى: العمارة عبر التاريخ: ص ١٦٨، عبد السلام نظيف: المرجع السابق: ص ١٢٨، توفيق عبد الجواد المرجع السابق: ح ٥٥٠،

Creswil (K.A.C.): E.M.A.vol.I,p.491

14۸۷ - فريد شافعي: العمارة العربية: عصر الولاة: ص ص 370 - 377 ، أحمد فكرى: العصر الفاطمى: ص ص 13۸ - 139 ، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص 370 - 378

1 السيوطى: حسن المحاضرة: جدا ص ٦٣، السيد تغرى بردى: النجوم الزاهرة: جدا ص ٦٨، السيد محمود عبد العزيز سالم: المرجع السابق: ص ص ص ١٠ - ١١، فريد شافعى:العمارة العربية ماضيها وحاضرها ومستقبلها: ص ١٥٤، محمود أحمد: المرجع السابق: ص ص ١٦، ٤٦، خير الدين واللي: المرجع السسابق: ص ص ١٨، ٢٠، خير الدين عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٣٣٣، أبو صالح صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٣٠، أبو صالح الألفى: المرجع السابق: ص ٣٠، أبو صالح الألفى: المرجع السابق: ص ٣٠، أبو صالح

Creswil (K.A.C): M.A.E.vol. I,p.38

14۸۹ – المقريزى: الخسطة: جسالا ص ١٧، زكى حسن: فى مصر الإسلامية: ص ٩٣، عبد الرحيم فالب: المرجع السابق: ص ٣٣٦، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٣٠، عبدالسلام نظيف:المرجع السابق: ص ص ٨١٠، ١٣٤، توفيق عبد الجواد: المرجع السابق: جـ٣ ص ٥٥

• 129 - حسن عبد الوهاب: المصطلحات الأثرية: ص ٣٨، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٣١، زكى حسن: في مصر الإسلامية: ص ٩٣، محمود أحمد: المرجع السابق: ص ٣

1491 – أحمد فكرى: العصر الفاطمى: ص ١٦٧، المرجع السابق: المرجع السابق: المرجع السابق: ص ١٨، كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية فى مصر: ص ٨٧، ثروت عكاشة: المرجع السابق: ص ص ١٢٦، محمود أحمد: المرجع السابق: ص ص Briggs (M.S.): op.cit,p.70. 17،٧

۱٤٩٢ – السيد محمود عبد العزيز سالم: المرجع السابق: ص ٢٠، محمود أحمد: المرجع السابق: ص Abouseif (D.B.): op.cit,p.36،۷

149٣ - فريد شافعي:العمارة العربية: ماضيها وحاضرها ومستقبلها: ص ١٦٤، ولنفس المؤلف: العمارة العربية - عصر الولاة: ص ١٤٨، السيد محمود عبد العزيز سالم: المرجع السابق: ص ص العربية - ١٢٠١٠، صالح لمعي:المرجع السابق: ص ١٢٠، المو صالح الألفى: المرجع السابق: ص ١٢٨، أبو صالح الألفى: المرجع السابق: ص ١٢٨، كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر: ص ٢٢٠ لمروت عكاشة: المرجع السابق: ص ١٢٤

1898 - صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٣١، كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر: ص ٨٨، الدين عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ١٢٨، ثروت أبوصالح الألفى: المرجع السابق: ص ١٢٨، ارنست كونل: المرجع السابق: ص ١٢٧، ارنست كونل: المرجع السابق: ص ١٠٩،: (D.B.)

1490 - السيد محمود عبد العزيز سالم: المرجع السابق: ص ص ٢٣ - ٢٥ صالح لمعى:المرجع السابق: ص ٣١، حسن عبد الوهاب: المصطلحات الأثرية: ص ٣٨،

1497 - كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر: ص ٨٩، زكى حسن: في مصر الإسلامية: ص ٧٠، محمود أحمد: المرجع السابق: ص ٧، مجلة العمارة (عدد ٩ - ١٠) سنة (١٩٤٠) ص ٤٧٩

189۷ - فريد شافعي:العمارة العربية ماضيها وحاضرها ومستقبلها: ص ١٦٤، كمال الدين سامح،العمارة الإسلامية في مصر: ص ٩٠، السيد محمود عبدالعزيز سالم: المرجع السابق: ص ٢٥، لروت عكاشة: المرجع السابق: ص ٢٥، لروت عكاشة: المرجع السابق: ص ١٢٧

۱٤٩٨ - صالح لمعي: المرجع السابق: ص ٣٢، كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر: ص ص: ٩٨ - ٩٠، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ١٩٤، أبو مالح الألفي: المرجع السابق: ص ١٩٤، أبو صالح الألفي: المرجع السابق: ص ١٢٩

1499 - السيد محمود عبد العزيز سالم: المرجع السبابق: ص ص ٢٩ -٣١، صالح لمعى:المرجع السابق: ص السابق: ص ١٢٨، عبدالسلام نظيف:المرجع السابق: ص ١٣٨

- 1000 وكى حسن: فنون الإسلام: ص 120، صالح لعى: المرجع السابق: ص ص ٣٢ -٣٣، كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية فى مصر: ص ص ص ٩١ ٩٢، دللى: المرجع السابق: ص ١١
- 10.۱ كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية فى مصر: ص ٩٢، صالح لمعى: المرجع السابق: ص٣٣، السيد محمود عبد العزيز سالم: المرجع السابق: ص ١٢، محمود أحمد: المرجع السابق: ص ١٦، عفيف بهتسى: العمارة عبر التاريخ: ص ١٦٨، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ١٣٠،
- 1007 فريد شافعي : العمارة العربية: ماضيها وحاضرها ومستقبلها: ص 170، فروت عكاشة: المرجع السابق: ص ص 170 179
- ۱۵۰۳ السيد محمود عبدالعزيز سالم: المرجع السابق: ص ۳۳، قريد شافعي : العمارة العربية: ماضيها وحاضرها ومستقبلها: ص ۱۹۰، حسن عبدالوهاب : المصطلحات الآثرية : ص ۳۸، صالح لعي : المرجع السابق: ص ۳۳، ثروت عكاشة: المرجع السابق: ص ۱۲، عفيف بهنسي : العمارة عبر التاريخ: ص ۲۹، عبدالسلام نظيف : المرجع السابق: ص ۱۳، عبدالسلام نظيف : المرجع السابق: ص ۱۳، عبدالبواد : المرجع السابق: حـ۳ ص ۳۵،
- 140 زكى حسن: فنون الإسلام: صص 140 من المربع السابق: جـ ص ص 147 من المربع السابق: جـ ص ص 140 من المربع السابق: ص ۲۷،
- 1000 عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ٣٦٦ ، ٣٣٦ ، زكى حسن : فنون الإسلام : ص ١٤٤ ، توفيق عبد الجواد: المرجع السابق : جـ٣ ص٥٥
- ۱۵۰٦ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجعالسابق: ص ص ۹۷-۹۷
- ۱۵۰۷ المقرى : المصدر السابق: جـ ۲ ص ۹۱۶، الرازى: المصدر السابق: ص ۷۲۹، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۱۲۸۹، المعجم الوجيز: ص ۲۷۲، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص۱
- 100۸ الشيخ طه الولى : المرجع السابق: ص ٣١٠، المقريزى: الخيطط: جـــ ٢٦٠ ص ٢٦٧، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ٤١٣ ٤١٤، توفيق

- عبدالجواد: المرجع السابق: جـ ٢ ص ٢٥٧
- ٩٠٠ صالح لمعى: المرجع السابق: ص ص ٣٣ ٣٤،
   دللى: المرجع السابق: ص ٩، عاصم رزق: مجموعة
   ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ١١٣
- ۱۵۱۰ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق: ص ۱۱۸
- ۱۵۱۱ نفس المرجع : ص ۳۸ (عن حنفية)، ص ۸٦ (عن فلكة)، ص ۱۱۰ (عن معزل)
- ۱۹۱۲ المقرى: المصدر السابق: جـ ۲ ص ۸٤٧، الموجم الوجيز: ص الوازى: المصدر السابق: ص ۱۷۱، المعجم الوجيز: ص ۱۲۱۵، خليل الجو: المرجع السابق: ص ص ۱۲۱۵، حلمى عزيز واخرون: المرجع السابق: ص ص ۸۵، ۸۵، ۸۵، عقيف بهنسى: المرجع السابق: ص ص ۲۱، ۲۵، المعجم الموحد: ص ص ۲۱، ۲۵، محمد أمين، ليلى إبواهيم: المرجع السابق: ص
- 1017 دللي : المرجع السنابيّ: ص ص ٢ -٣، عبدالرحيم خالب: المرجع السابق: ص ص ٤٧٨ 2٢٩.
- 1014 ابن دقماق: الانتصار: جـ ٤ ص ٩٠، فريد شافعي : العمارة العربية عصر الولاة: ص ٣٥٣، عبد الرحيم السابق: ص ٤٢٩
- 1010 صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٣٧، عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ٤٢٨ -٤٢٩، توفيق عبدالجواد: المرجع السابق: جـ٣ ص ٢٠٠٠
  - ١٥١٦ دللي : المرجع السابق: ص٣،

Briggs(M.S.): op. cit, p. 130

- 101۷ حسن عبد الوهاب: المصطلحات الأثرية: ص ٣٩، عبد اللطيف ابراهيم: وثيقة قراقجا الحسنى: ص ٢٢٧ حاشية ٢١، ولنفس المؤلف: رسالة: معجم المصطلحات الفنية: رقم ٣١، الوثائق في خدمة الآثار: ص ٢٤، زكى حسن: فنون الإسلام: ص ٢١٢، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: صص ١٨٥ -١٨٦ حاشية ٢٢٩ وراجع أيضا مصلح رقم (٢٤١)
- ۱۵۱۸ المقرى المصدر السابق: جــ ۲ ص ص ۸٤۷ -۸٤۸، الوازى : المصدر السابق: ص ۲۷۲، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۲۲۱۲، المعجم الوجيز: ص

- 377، حلمى عزيز وآخرون : المرجع السابق: ص 8/3، المعجم الموحد: ص 8/
- 1019 المقريزى: الخسطة: جسـ م ص ص ٢٦٧ ٢٦٨ ، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ٢٦٧ ٤٠٥ ، ٣٠٧ ، قريد شافعى : العمارة العربية عصر الولاة: ص ٣٠٧ ، الموسوعة العربية الميسرة: ص ص ١٨١٧ ١٨١٨ .
- ۱۹۲۰ راجع عن نقش: الوازى: المصدر السابق: ص ۱۹۲۰ المقرى: المصدر السابق: جـ ۲ ص ۱۹۵۰ المعجم الوجيز: ص ۱۲۱، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: جـ ۱۰ ص ۱۱، ۱۱، ۹۵، ۹۸، ۹۸، ۹۸، ۱۹۸، المرجع السابق: ص ص ۱۱، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۸، ۱۸، المعجم الوحد: ص ۱۵، معجم الفاظ الحضارة الحديثة: ص ۲۰، معجم الفاظ الحضارة الحديثة: ص ۲۰، معجم الفاظ الحضارة الحديثة: ص ۲۰، المعجم الموجد عليف
- ۱۵۲۱ الموسوعة العربية الميسرة: ص ۱۸۲۹، عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ۱۰۱، ۱۰۵، عفيف بهنسي: المرجع السابق: ص ۲۹
- ۱۹۲۲ محمد أمين، ليلي إبراهيم: المرجع السابق:: ص ۱۰۲ (عن منقوش ومنمق)، محمد التونجي: المرجع السابق: ص ۳۰۹ (عن زاووق)
- ۱۵۲۳ الجواليقي: المصدر السابق: ص ص ۲۱۳، ۲۹۳ ۸۹۵ ۸۹۵ المقرى : لمصدر السابق: جـ ۲ ص ص ۹۸۵ ۲۸۵، الرازى : المصدر السابق: ص ص ۹۸۵ ۲۸۵، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۱۲۳۰، المعجم الوجيز: ص ۹۳۹، المعجم الوجيز: ص ۹۳۹،
- 1074 فريد شافعي : العمارة العربية : عصر الولاة: ص 00، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص 570، الشيزرى : نهاية الرتبة في طلب الحسبة: ص 117 حاشية ٣
- ۱۵۲۵ الرازى: المصدر السابق: ص ۷۰۳، خليل الجر: المرجع السابق: ص ۱۲٦٤
- ۱۹۲۹ محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العشماني: ص ص ۷۷ -۷۸، وراجع أيضا : عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة : ص ص ۱۲۶ -۱۲۵، سعاد ماهر: الخزف التركي : ص ۲۰ ا
- ۱۵۲۷ المقرى: المصدر السابق: جـ۲ ص ص ۸۷۹ ۸۷۸ ، الرازى: المصدر السابق: ص ص ۲۹۷ ۲۹۸ ،

- المعجم الوجيئز: ص ٩٥١، خليل الجو: المرجع السابق: ص ١٢٥٦، حلمى عزيز وآخرون: المرجع السابق: ص ١٠٥، المعجم الموحد: ص ٥٥،
- 10۲۸ عبد الرحمن فهمى : فجر السكة العربية : ص ۳۰ ، فاصر النقشبندى: الدرهم الإسلامى: ص ۹۰ ، ۵۰ ۵۹ (دراهم مهللة ومنجمة باسم معاوية وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان) ، ص ص ۷۰ ، ۷۲ (دراهم مهللة ومنجمة باسم زياد ابن أبى سفيان) وانظر أيضا : الموسوعة العربية الميسرة: ص
- ۱۵۲۹ محمد حمزة اسماعيل: القباب في العمارة المصرية الإسلامية: ص ص ۱٤۷ ١٤٨، محمد مصطفى نجيب: مدرسة الأمير كبير قرقماس: ص ٥٠٧ حاشية ٢ صالح لمعى :القباب: (أشكالها مصادرها تطورها) ص ص ١١ ١٨٠ عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر: ص ص ١٨٧ ١٨٨ حاشية
- ۱۵۳۰ محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص ۱۲۰
- ۱۰۳۱ الرازى: المصدر السابق: ص ۷۱۱، المقرى: المصدر السابق: جد ۲ ص ص ۸۹۳ ۸۹۶، خليل الجود: المرجع السابق: ص ۱۲۷، المعجم الوجيز: ص ص ۱۲۷، المعجم السابق: ص ۲۲۱ ۲۲۲، عقيف بهنسى: المرجع السابق: ص ۷۷، المعجم الموحد: ص ۵۵
- 7-- توفيق عبدالجواد:المرجع السابق: جـــ Orube (E.) & Grabar (0.): مــ Op.cit,p.p.131-132
- ۱۹۳۳ دللي : المرجع السابق: ص ص ۲ ٤٠ عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ص ۲ ۲۵ ۲۵ مر ۱۹۵۶ مولد: المرجع السابق: جـ ۳ مر ۱۹۵۶ مر ۱۹۵۶ مر ۱۹۵۶ مر
- 1074 لروت عكاشة: المرجع السابق: ص ص ٣، لين ١٢٩، لين ١٢٩، لين بول: المسرجع السسابق: ص ٣٨، لين بول: المسرجع السسابق: ص ٣١٠، توفيق نظيف: المسرجع السسسابق: ص ٣١٠، توفيق عبدالجواد: المرجع السابق: جـ٣ ص ٥٤٠
- 10٣٥ عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ص ٢٧٠ ٤٣٧ وراجع أيضا مصطلح رقم ٢٧٠ وتوابعه

- السابق: ص ٣٣، عقيف بهتسى: المرجع السابق: ص ١٧٨، المعجم الموحد: ص ٥٦
- 105۸ حسن عبد الوهاب: المصطلحات الأثرية: ص ٣٤، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ١٧٨ حاشية ١٨٦، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٤٤١، صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٥٧، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ص ٣٢٤، عبدالسلام نظيف: المرجع السابق: ص ص ٣٢٤٣٠-
- ۱۵٤٩ محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص ١٥٤٩
- ۱۵۵۰ نفس المرجع : ص ۳۸ (عن سیف)، ص ۸۸ (عن (عن قائم)، ص ۹۰ (عن قمیعة)، ص ۱۱۵ (عن ملبس)
- ۱۵۵۱ المقرى: المصدر السابق: جــ ۲ ص ۹۲۲، الموسوعة العربية الميسرة: ص ۱۹۵۵، الموسوعة العربية الميسرة: ص ۱۹۵۵
- ۱۵۵۲ المقریزی: الخطط: جـ ۳ ص ص ۲۷۳ ۲۷۵ الف بطوطه: لنفس المؤلف: السلوك: جـ ۱ ق ۳ ص ۱۳۸ ،ابن بطوطه: الرحلة: ص ۱۰۶، عبد الرحيم خالب: المرجع السابق: ص ٤٤١ ،
- 1007 فريد شافعي: العمارة العربية عصر الولاة: ص ٣١٠، عبد الرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٤٤٢
- ۱۵۵۶ الرازی: المصدر السابق: ص ۷۳۶، المقری: المصدر السابق: جـ۲ ص۹۲۶، خلیل الجو: المرجع السابق: ص ۱۲۹۳، المعجم الوجیز: ص ۱۸۰۰ مسورة الأنعام: آیة ۱۰۲
- ۱۵۵۲ صالح لمعى: المرجع السابق: ص ٥٩، عبدالرحيم غالب: المرجع السابق: ص ٤٤٧، وراجع أيضا: فريد شافعى: العمارة العربية: عصر
- الولاة: ص ٤٥١ ١٥٥٧ - المقريزى : خطط جـ ٢ صص ٤٥٨، ٤٥٧، عفيف مهنسى: ص ١٠٧، صالح لمعى المرجع السابق: ص ٣٠٠.
- Grube أبو صالح الألفى: المرجع السابق: ص ١٥٥٨ (E. ) & Grabar (O.) op. cit, p. p. 90 19
- ۱۵۵۹ محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص ۱۲۱

- 1073 محمد أمين، ليلى ابراهيم: المرجع السابق: ص ١٢٠
- ۱۵۳۷ المقرى: المصدر السابق: جـ ۲ ص ص ۸۸۹ ۷۰۷، الرازى: المصدر السابق: ص ص ۷۰۷ ۷۰۸، المعجم خليل الجر: المرجع السابق: ص ۱۲۷۳، المعجم الوجيز: ص ۲۵۹، المعجم
- ۱۵۳۸ محمد أمين، ليلي ابراهيم: المرجع السابق: ص ١٥٣٨
- ۱۰۳۹ الرازى: المصدر السابق: ص ۷۱۷، المقرى: المصدر السابق: جـ ۲ ص ۹۰۳، خليل الجر: المرجع السابق: ص ص ۱۲۸۱ ۱۲۸۲، المعجم الوجيز: ص ۲۵۵، عقيف بهنسى: المرجع السابق: ص ۸۳
- ابن مزهر المعمارية عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية Creswell ، ۱۲۳ ۱۲۳ ، (K.A.C.): Ashort Account of Early Muslim Architecture, p. p. III 123
- ۱۵۶۱ راجع : **زكى حسن** : فنون الإسلام : ص ص ۲۵۰ -۲۵۰ ، د**للى** : المرجع ا لسابق: ص ۷۶،
- Creswell (K.A.C.): E.M.A.vol.I,p.355
- 1027 زكى حسن : الصين وفنون الإسلام : ص ص ص على 1024 60 م
- 1028 محمد عبد العزيز مرزوق: مساجدالقاهرة قبل عصر المماليك: ص ٨٠، عاصم رزق: مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص ص ١٧٤ ١٢٥، ابن مزهر المعمارية بالقاهرة: ص الزخارف الجصية: 

  Creswell (K.A.C.): E.M.A. vol.I.p.173، ٣٣ ص
- 104 سعاد ماهو: خزف الرقة: ص ص 114 104، ولنفس المؤلفة: الفنون الإسلامية: ص ٣٩،
   الخزف التركى: ص ٣٣، جمال عبد الرحيم:
   المرجع السابق: ص ٢٣
- 1020 سعاد ماهر: الخزف الشركي: ص 117 وما بعدها.
- ١٥٤٦ زكى حسن: بعض التأثيرات القبطية في الفنون
   الإسلامية: ص ٩
- ۱۵٤۷ المقری: المصدر السابق: جــ ۲ ص ص ۹۰۵ ۷۱۸ ۷۱۸ ۷۱۸ الرازی: المصدر السابق: ص ص ۷۱۸ ۷۱۹ الموجع الموجع الموجع عزيز وآخرون : المرجع السابق: ص ۱۲۸٤ ، حلمی عزیز وآخرون : المرجع

### مصادر ومراجع الكتاب

### أولا: المصادر العربية:

- ابن الأثير عز الدين أبى الحسن على: الكامل فى التاريخ ١٤ جزءاً بولاق : ١٢٩٠هـ)
- الأزرقى أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: جزءان، مكة المكرمة (١٣٩٨هـ ١٩٧٨م)
- ابن الأكفانى: محمد بن ابراهيم الأنصارى: نخب الذخائر في أحوال الجواهر، القاهرة (١٩٣٩م)
- ابن إياس أبو البركات محمد بن أحمد الحنفى المصرى: بدائع الزهور فى وقائع الدهور المسمى تاريخ مصر ، الأجزاء (٣،٢،١) طبعة بولاق ١٣١١ ١٣١٢هــ، جزءان (٤،٥) تحقيق د.محمد مصطفى القاهرة (١٩٣١، ١٩٣١م)
- البخارى: الإمام أبو عبد الله محمد بن اسماعيل:صحيح البخارى ٩ أجزاء بولاق ١٣١٢هـ
- ابن بطوطة أبو عبد الله محمد ابراهيم اللواتى الطنجى: الرحلة المسماة تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار الطبعة الأزهرية الأولى (١٣٤٦هـ/١٩٢٨م)
- البكرى عبد الله بن عبد العزيز الأندلسى معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع تحقيق مصطفى السقا- عالم الكتب - بيروت (بدون)
- البلاذرى- أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر: فتوح البلدان المطابع الأميرية بالقاهرة (١٩٠١م)
- ابن تغرى بردى: جمال الدين أبو الحاسن يوسف: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة القاهرة (١٩٢٩ -١٩٤٢م)
- ابن تيميه تقى الدين أحمد: الحسبة فى الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية دار الكاتب العربى - بيروت (بدون)
- ابن جبير أبو الحسين محمد بن أحمد: الرحلة مكتبة مصر القاهرة (١٩٥٥م)
- الجواليقي أبو منصور وتحقيق شاكر أحمد

- محمد المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم - دارالكتب المصرية (١٣٦١هـ)
- حجة وقف رقم (٦/٢٣) بدار الوثائق القومية، تاريخها ٢٦ شوال سنة (٧٠٧هـ) باسم السلطان بيبرس بن عبدالله الجاشنكير.
- حجة وقف رقم (٨٨١) بأرشيف وزارة الأوقاف، تاريخها ١٥ ربيع آخر سنة (٧٦٠هـ) باسم السلطان حسن
- حجة وقف رقم (٩٣٨) بأرشيف وزارة الأوقاف، تاريخها ١٢ رجب سنة (٩٢٣هـ) باسم السلطان المؤيد شيخ
- حجة وقف رقم (۲۲۸) بدارالوثائقالقومية، تاريخها ٩ جماد أول سنة (٩٠٦هـ) باسم جوهر المعنى
- حـجـة وقـف رقـم (١٠١٩) بأرشيف وزارة الأوقاف، تاريخها ١٠ رمضان سنة (٩٠٨هـ) باسم قانى باى الرماح أمير آخور
- حجة وقف رقم (۸۸۳) بأرشيف وزارة الأوقاف، تاريخها ۲۰ صفر سنة (۹۱۱هـ) باسم السلطان قانصوه الغورى
- حجة وقف رقم (۸۸۲) بأرشيف وزارة الأوقاف، تاريخها ٢٨ شعبان سنة (٩١٩ هـ) باسم الأشرف طومان باى الحموى شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت معجم البلدان ٥ أجزاء دار إحياء التراث العربى بيروت (١٩٧٩)
- خسرو ناصر أبو معين الدين القبادياني المروزى: سفر نامة ترجمة وتقديم د. أحمد خالد البدلي عمادة شنون المكتبات جامعة الملك سعود الرياض (١٤٠٣هـ ١٩٨٣م)
- ابن خلدون الشيخ عبد الرحمن المغربي: المقدمة المسماه العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر - ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر - القاهرة (١٣٢٧ هـ/ ١٩٠٧م)
- ابن دقماق- ابراهيم بن محمد بن أيدمر العلائى: الانتصار لواسطة عقد الأمصار - طبعة بولاق (١٣٠٩هـ)
- الرازى: محمد بن أبى بكر بن عبد القادر: مختار

- الصحاح دار الكتب العربية بيروت (بدون)
- ابن سيده أبو الحسن على بن إسماعيل الأندلسي: الخصص ٩ أجزاء في ٣ مجلدات بروت (١٩٦٦م)
- السيوطى الشيخ جلال الدين: حسن المحاضرة فى ملوك مصر والقاهرة - دار إحياء الكتب العربية (١٩٦٨م)
- العمرى- شهاب الدين أحمد بن فضل الله: مسالك الأبصار في تمالك الأمصار تحقيق أيمن فؤاد المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة (١٩٨٥م)
- الفيروز ابادى مجد الدين محمد بن يعقوب :
   القاموس الحيط ٤ أجزاء
- الطبعة الثانية مصطفى البابي الحلبي -القاهرة (١٩٥٢م)
  - القرآن الكريم
- القلقشندى أبو العباس أحمد بن على بن عبد الله صبح الأعشى في صناعة الإنشا دار الكتب المصرية (١٩١٤م)
- المقدسى شمس الدين محمد بن أبي بكر البشارى أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ليدن (١٩٠٩م)
- المقرى أحمد بن محمد الفيومى: المصباح المنير تحقيق د.عبد العظيم الشناوى دار المعارف بمصر (١٩٧٧)
  - المقريزي: تقي الدين أحمد بن على:
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار دار التحرير للطبع والنشر- ٣ أجزاء عن طبعة بولاق (١٢٧٠م) نشرها د. محمد مصطفى زيادة - القاهرة ١٩٦٧ - ١٩٦٨م)
- السلوك لمعرفة دول الملوك الجنزءان ( ٢،١) في ٦ مجلدات تحقيق د. محمد مصطفى زيادة القاهرة (١٩٥٨)، الجزءان (٣،٤) في ٦ مجلدات تحقيق د.سعيد عاشور - القاهرة (١٩٧٠م)
- ابن مماتى الأسعد بن الخطير: قوانين الدواوين، تحقيق عزيز سوريال عطيه القاهرة (١٩٤٣م)
- ابن منظور جمال الدين محمد بن أبي العز المصرى : لسان العرب؟ أجزاء

- طبعة أولى بولاق (١ ١٣٠ هـ)، طبعة دار المعارف (بدون)
- ابسن السنديم أبو الفرج محمد بن اسحاق البغدادى: الفهرست
- المطبعة الرحمانية (١٣٤٨هـ)، طبعة دار المعرفة بيروت ( بدون )
  - النعيمي- عبد القادر الدمشقى
- - مكتبة الثقافة الدينية القاهرة طبعة أولى (١٩٨٨)

### ثانيا: المراجع العربية:

- إبراهيم جمال عبد الرحيم: الزخارف الجصية في عمائر القاهرة الدينية رسالة ماجستير كلية الاثار / جامعة القاهرة (19٨٦)
- إبراهيم شحاته عيسى: القاهرة مطبعة دار الهلال (١٩٥٩م)
  - إبراهيم عبد الباقي ( دكتور)
- تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الإسلامية المعاصرة، مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية ( ١٩٨٢ م)
  - إبراهيم عبد اللطيف ( دكتور)
- دراسات تاريخية وأثرية في وثانق عصر الغورى -- رسالة دكتوراه كلية الآداب جامعة القاهرة ١٩٥٦م) وثيقة قراقجا الحسني مجلة كلية الأداب جامعة القاهرة مجلد ١٩٥٦)
- الوثانق في خدمة الآثار- العصر المملوكي بحث في المؤتمر الثاني للآثار بغداد (١٩٥٧)
- وثيقة وقف السلطان قايتباي بحث في المؤتمر الثالث للآثار - فاس (1909)
  - أحمد محمود
- دليل موجز لأشهر الآثار العربية بالقاهرة، بولاق (١٩٣٨)
  - الألفى أبو صالح
  - الفن الإسلامي (أصوله فلسفته مدارسه)
    - طبعة ثالثة دار المعارف (بدون)
    - أمين- محمد محمد (دكتور)
- فهرست وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين الماليك

- تيمور - أحمد باشا وتحقيق نصار- حسين (دكتور) معجم تيمور الكبير في الألفاظ العامية

الجزءان الثاني والثالث - هيئة الكتاب المصرية (١٩٧٨)

- تيمور **أحمد باشا** واخراج حسن **زكى محمد** (دكتور):التصوير عند العرب – القاهرة (١٩٤٢)
- تيمور محمود: معجم الحضارة مكتبة الآداب ومطبعتها - الطبعة الأولى (١٩٦١)
- تيمور هدايت: جامع الملكة صفية رسالة ماجستير جامعة القاهرة (١٩٧٧)
- الجر خليل ( دكتور) لاروس المعجم العربي الحديث باريس (١٩٧٣)
- جبرة جودت ( دكتور) : المتحف القبطى وكنائس القاهرة القديمة، الشركة العالمية للنشر- لونجمان (1997)
  - الحداد محمد حمزة اسماعيل (دكتور)
  - القباب في العمارة المصرية الإسلامية القبة المدفن مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة (١٩٩٣)
- السلطان المنصور قلاوون تاريخه وأحوال مصر في عهده

مكتبة مدبولي (١٩٩٣)

- حسن زکی محمد ( دکتور)
- بعض التأثيرات القبطية في الفنون الإسلامية القاهرة (١٩٣٧)
- فنون الإسلام دار الرائد العربي بيروت (١٩٨١)
- أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية دار الرائد العربي - بيروت (19۸1)
- الصين وفنون الإسلام دار الرائد العربي بيروت ( ١٩٨١)
- الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي دار الرائد العربي) بيروت (١٩٨١)
- في الفنون الإسلامية دار الرائد العربي بيروت ( ١٩٨١ )
- حسنين عبد النعيم (دكتور): قاموس الفارسية (فارسي عربي) ، دار الكتاب اللبناني بيروت طبعة أولى (١٩٨٢)
- الحسيني محمود (دكتور): الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة ، مكتبة مدبولي القاهرة (١٩٨٨)
- حلاق حسان على :تعريب النقود والدواوين في

المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة (١٩٨١) - أمين - محمد محمد (دكتور)، ابراهيم - ليلى: المصطلحات الأثرية في الوثائق المملوكية

الجامعة الأمريكية بالقاهرة (١٩٩٠)

- الأوقاف وزارة
- مستشفى قلاوون المطبعة الأميرية (١٩٣٨)
- مساجد مصر طبع مصلحة المساحة (١٩٤٨)
  - الياس أنطون إلياس:

قاموس الياس العصرى (عربى - انجليزى)

الطبعة الحادية عشرة - دار غريب للطباعة (١٩٧٦)

- الباشا - حسن ( دكتور)

التصوير الإسلامي في العصور الوسطى

مكتبة النهضة المصرية (١٩٥٩)

- البستاني - المعلم بطرس: دائرة المعارف

بيروت (۱۸۷٦ –۱۹۰۰)

- بلال - ثناء

الملابس في العصرين القبطى والإسلامي القاهرة (١٩٨٢)

- بهنسی - عفیف (دکتور)

- جمالية الفن العربي سلسلة عالم المعرفة الكويت (19۷۹)
- معجم مصطلحات الفنون دار الرائد العربى-بيروت طبعة ثانية (١٩٨١)
  - العمارة عبر التاريخ دمشق (١٩٨٧)
- معجم العمارة والفن مكتبة لبنان- الطبعة الأولى (١٩٩٥)
  - التونجي محمد ( دکتور)

المعجم الذهبي ( فارسي - عربي)

دار العلم للملايين - بيروت، طبعة ثانية (١٩٨٠)

- التوتنجي - نجاة يوسف:

انحاريب العراقية

دار الآثار العامة – بغداد (١٩٧٦)

- تيمور -- أحمد باشا

المهندسون في العصر الإسلامي

دار نهضة مصر للطبع والنشر - القاهرة (١٩٧٩)

- العصر الأموى ، دار الكتاب اللبناني الطبعة الأولى (١٣٩٨ هـ١٩٧٨م)
  - حماد محمد :
  - مجلة العمارة ( عدد ٧ ٨ ) سنة (١٩٤٨)
- خواطر حول العمارة الإسلامية على أساس من الكتاب والسنة - الطبعة الأولى الرياض ١٩٨٠
  - حمزة عبد اللطيف:
- الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي الأول
  - طبعة ثانية دار الفكر العربي القاهرة (١٩٦٨)
    - حمودة ألفت ( دكتورة)
    - الطابع المعماري بين التأصيل والمعاصرة الدار المصرية اللبنانية (١٩٨٧)
      - دائرة المعارف الإسلامية
      - أصدرها أنمة المستشرقين في العالم
- والنسخة العربية إعداد وتحرير إبراهيم زكى خورشيد وآخرون
- المحلد الثالث( مادة اسطرلاب) كتاب الشعب-القاهرة ( القاهرة ( ۱۳۸۹ هـ ۱۹۷۰م)
  - رزق عاصم محمد (دکتور)
- المحاريب الفاطمية في جوامع القاهرة ومساجدها مجلة كلية الآداب - جامعة الملك سعود بالرياض عدد 1 سنة (١٩٨٤) ص ص٣-٣٣
- المحاريب الفاطمية في أضرحة القاهر ومشاهدها مجلة كلية الآداب - جامعة الملك سعود بالرياض عدد ٢ سنة (١٩٨٤) ص ص ٤٦٦ - ٢٢٥
  - مراكز الصناعة في مصر الإسلامية
  - الهيئة المصرية العامة للكتاب (١٩٨٩)
  - مجموعة ابن مزهر المعمارية بالقاهرة هينة الآثار المصرية (١٩٩٥)
- خانقاوات الصوفية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي جزءان
  - مكتبة مدبولي الطبعة الأولى (١٩٩٧)
    - الريحاوى عبد القادر (دكتور) العمارة العربية الإسلامية دمشق (1979)

- زكى- عبد الرحمن (دكتور)
- قلعة مصر منذ عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي إلى الملك فاروق المطابع الأميرية (١٩٥٠م)
  - الفسطاط وضاحيتاها العسكر والقطائع المكتبة الثقافية عدد ١٥٨ - القاهرة (١٩٦٦)
- القاهرة تاريخها وآثارها من جوهر القائد إلى الجبرتى المؤرخ الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة (١٩٦٦)
- زلوم عبد القديم: الأموال في دولة الخلافة دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة الأولى (١٤٠٣ هــ/ ١٩٨٣)
- أبو زيد سهام مصطفى: الحسبة فى مصر الإسلامية من الفتح العربى إلى نهاية العصر المملوكى،
   الهيئة المصرية العامة للكتاب (١٩٨٦)
- زيندان جنورجني: تاريخ التمدن الإسلامي مطبعة الهلال – القاهرة (١٩٣١)
- سالم السيد محمود عبد العزيز (دكتور)
  المآذن المصرية- نظرة عامة عن أصلها وتطورها من
  الفتح العربي حتى الفتح العثماني، المطابع الأميرية
  (١٩٥٩م)
- سالم السيد محمود عبد العزيز ( دكتور) والعبادى ( دكتور)
- تاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر الأبيض المتوسط مؤسسة شباب الجامعة الأسكندرية الجزء الأول (١٩٨١)
  - سامح كمال الدين ( دكتور)
- العمارة الإسلامية في مصر طبعة جامعة القاهرة ( ١٩٧٠)
- العمارة فى صدر الإسلام طبعة هيئة الكتاب المصرية ( ١٩٨٢)
- العمارة الإسلامية في مصر وتطورها حتى العصر الحديث هيئة الآثار المصرية (١٩٨٦)
- سليمان سوسن: منشآت الأمير قجماس الإسحاقي رسالة ماجستير كلية الآثار جامعة القاهرة (١٩٨٤)
  - شافعی فرید محمود ( دکتور)

- العمارة العربية الإسلامية عصر الولاة هيئة الكتاب المصرية (١٩٧٠)
- العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها جامعة الملك سعود بالرياض (١٩٨٢)
  - الشافعي حسن:
  - العملة وتاريخها هيئة الكتاب المصرية ( ١٩٨٠)
- النقود بين القديم والحديث دار المعارف بمصر (١٩٨٣)
  - الشافعي ليلي:

مدرسة الأمير جوهر اللالا

رسالة ماجستير - جامعة القاهرة( ١٩٧٧)

- شاويش - الشيخ عبد العزيز: حكم التصوير في الإسلام مجلة الهداية - السنة الثالثة

- الشايب - زهير

وصف مصر – اللوحات – الدولة الحديثة – مكتبة مدبولي

الطبعة الأولى ( ١٩٨٦)

- شلبى أبو زيد ( دكتور)
   تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي
   مكتبة وهبه القاهرة الطبعة الثالثة ( ١٣٨٣ هـ / ١٩٦٤ م)
  - شيحة مصطفى عبد الله ( دكتور)
     دراسات فى العمارة والفنون القبطية
     هيئة الآثار المصرية ( ۱۹۸۸)
    - صالح زكى: الحط العربي
       الهيئة المصرية العامة للكتاب (١٩٨٣)
      - صيداوى حيان: الإسلام وفنوية تطور العمارة العربية دار المتنبي - بيروت ( ١٩٩٢)
        - طالو محيى الدين الفنون الزخرفية جـ٣

دار دمشق للطبع والنشر، الطبعة الأولى ١٩٩٢

- عاشور سعيد عبد الفتاح ( دكتور)
   المجتمع المصرى في عصر السلاطين المماليك
   دار النهضة العربية القاهرة ( ١٩٣٢)
  - عبد الجواد توفيق (دكتور)

- الجزء الثانى: العصور المتوسطة والأوروبية والإسلامية ( ١٩٧٠) (بدون)
- الجزء الثالث: تاريخ العمارة والفنون الإسلامية (1971) (بدون)
  - عبد الحميد صعد زغلول (دكتور) العمارة والفنون في دولة الإسلام منشأة المعارف - الإسكندرية ( 19۸٦)
- عبد السلام حورية (دكتوره) النظم الحربية في مصر زمن الفاطميين ( ٣٥٨ -٥٦٧هـ/ ٩٦٨ – ١١٧١م)
  - دار الفكر العربي بيروت ( ١٩٨٠)
    - عبد العليم فهمى ( دكتور) جامع المؤيد شيخ
      - هيئة الآثار المصرية ( ١٩٩٤)
    - عبد الكريم د ولت ( دكتورة) :
       معاهد تزكية النفوس في مصر
       مطبعة حسان القاهرة (۱۹۸۰)
      - عبد الوهاب حسن :
- الفسيفساء في العمارة الإسلامية بمصر مجلة العمارة عدد ( ٧ ٨) سنة ( ١٩٤٠)
- المصطلحات والآثار مجلة المجلة عدد مارس (١٩٥٩)
- التاريخ والآثار الحلقة الدارسية الأولى بالمحلس الأعلى للفنون والاداب (١٩٦١)
  - تاريخ المساجد الآثرية هيئة الكتاب المصرية (١٩٩٤)
    - عزيز حلمى وآخرون: قاموس المصطلحات الأثرية والفنية

الشركات العالمية للنشر - لونجمان (1997)

- عكاشة ثروت ( دكتور)
- القيم الجمالية في العمارة الإسلامية دار المعارف بمصر (١٩٨١)
- فنون عصر النهضة ٢ الباروك هيئة الكتاب المصرية (١٩٨٨)
  - العمرى آمال أحمد حسن (دكتورة) إعادة استخدام الرخام في العصر المملوكي
- بحث فى مجلة دراسات آثارية إسلامية التى تصدر عن متحف الفن الإسلامى - الجلد الأول - المطابع الأميرية ( ١٩٨٢)

### - الكفراوى - عوف:

النقود والمصارف في النظام الإسلامي دار الجامعات المصرية – الإسكندرية – الطبعة الثانية (١٤٠٧هـ)

### - مبارك - على باشا

الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة، ٢٠ جزء في٥ مجلدات

طبعة بولاق ( ١٣٠٤ -١٣٠٦هـ)

والنسخة المصورة عنها لهيئة الكتاب

### - مجمع اللغة العربية:

- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية المطابع الأميرية ( ١٩٦٧ ١٩٧٧)
- المعجم الوسيط طبعة دار المعارف -القاهرة(١٩٨٠)
- المعجم الوجيز مطابع دار التحرير طبعة أولى ( ۱۹۸۰ )
- معجم ألفاظ الحضارة الحديثة ومصطلحات الفنون -طبعة بولاق ( ١٩٨٠)
- محرز جمال محمد (دكتور) منازل الفسطاط كما تكشف عنها حفائر الفسطاط دار الكتب المصرية (١٩٧٠)

### - محمد - سعاد ماهر (دکتورة)

- خزف الرقة مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة مجلد ١٦ جـ ٢ ديسمبر (١٩٥٤)
- مشهد الإمام على في النجف وما به من الهداياوالتحف - القاهرة (١٩٦٩)
- مساجد مصر وأولياؤها الصالحون المجلس الأعلى للشنون الإسلامية (١٩٧١ -١٩٨٣)
- النسيج الإسلامي الجهاز المركزى للكتب الجامعية -القاهرة (١٩٧٧)
- الخزف التركى الجهاز المركزى للكتب الجامعية الخاهرة (١٩٧٧)
- · البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية دار المجمع العلمي جده (١٩٧٩)
  - العمارة الإسلامية على مر العصور جدة (١٩٨٥)
  - · الفنون الإسلامية هيئة الكتاب المصرية (١٩٨٦)
    - مرزوق محمد عبد العزيز (دكتور)

### - أبو غازى: بدر الدين:

عصر الروكو كو - بحث في كتاب محيط الفنون ١ -الفنون التشكيلية

دار المعارف بمصر (۱۹۷۰)

### - غالب - عبد الرحيم ( دكتور)

موسوعة العمارة الإسلامية ( عربي - فرنسي - إنجليزي)

جروس برس – طبعة أولى – بيروت (١٩٨٨)

- فتحى - حسن (مهندس) المداخلام ، تالمن ، تالث

العمارة العربية الحضرية بالشرق الأوسط

جامعة بيروت العربية ( ١٩٧١)

- فرغلی - أبو الحمد ( دكتور)

التصوير الإسلامي - نشأته وموقف الإسلام منه وأصوله ومدارسه

- فکری ... أحمد ( دکتور)
- المسجد الجامع بالقيروان مطبعة المعارف بمصر (1973)
- مساجد القاهرة ومدارسها المدخل دار المعارف (1971)
- مساجد القاهرة ومدارسها العصر الفاطمي دار المعارف ( 1970)
- مساجد القاهرة ومدارسها العصر الأيوبي دار المعارف (1978)
  - فهمى سامح عبد الرحمن ( دكتور)
     الوحدات النقدية المملوكية

الطبعة الأولى - مؤسسة تهامة - جدة (١٩٨٣)

- فهمي عبد الرحمن ( دكتور)
- صنع السكة فى فجر الإسلام مطبعة دار الكتب المصرية (١٩٥٧)
- فجر السكة العربية مطبعة دار الكتب المصرية (1970)
  - القصاص حسن (دكتور)

مساجد الأمراء في عصر السلطان جقمق

رسالة دكتوراه- كلية الاثار – جامعة القاهرة( ١٩٨٥)

- الكرملي - الأب انستاس

النقود العربية والإسلامية وعلم النميات

مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة - الطبعة الثانية (١٩٨٧)

- مساجد القاهرة قبل عصر المماليك القاهرة (١٩٤٢)
  - الفن المصرى الإسلامي دار المعارف (١٩٥٢)
- الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني هيئة الكتاب المصرية (١٩٧٤)
- الناصر محمد بن قلاوون سلسلة أعلام العرب ٢٨ -هيئة الكتاب المصرية ( بدون )
- الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس دار الثقافة - بيروت (بدون )
  - طراز الإسكندرية الإسكندرية ( بدون )
    - مصطفى صالح لمعى ( دكتور)
  - التراث المعماري الإسلامي في مصر بيروت (١٩٧٥)
- القباب: أشكالها مصادرها تطورها بيروت (١٩٧٧)
  - مصطفى محمد ( دكتور)
     دليل موجز متحف الفن الإسلامى
     الهيئة المصرية العامة للكتاب (١٩٧٨)
    - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم المعجم الموحد
  - موسى رفعت: الوكالات والبيوت الإسلامية في مصر العثمانية الدار المصرية اللبنانية (٩٩٣)
  - مؤنس حسين (دكتور) المساجد - سلسلة عالم المعرفة - الكويت (١٩٨١)
    - الموسوعة العربية الميسرة طبعة الشعب - القاهرة ( بدون )
    - نجيب محمد مصطفى ( دكتور)
- -- مدرسة خاير بك رسالة ماجستير جامعة القاهرة (١٩٦٨)
- مدرسة الأمير كبير قرقماس وملحقاتها رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة (1970)
- نظرة جديدة على النظام المعماري في المدارس المتعامدة -بحث في العيد الذهبي لكلية الآثار - القاهرة (١٩٧٨)
  - نظيف عبد السلام (مهندس)
     دراسات في العمارة الإسلامية
     الهيئة المصرية العامة للكتاب (١٩٨٩)
    - النقشبندى ناصر

- الدرهم الإسلامي المضروب على الطراز الساساني مطبوعات المجمع العلمي العراقي- بغداد (1979)
  - نوبصر حسنى ( دكتور) منشآت السلطان قايتباى الدينية
  - رسالة دكتوراه جامعة القاهرة (١٩٧٥)
  - وانلى خير الدين المسجد في الإسلام ( رسالته - نظامه - بنائه) الطبعة الثانية - القاهرة ( ١٩٨٠)
    - الولى الشيخ طه
- التراث الإسلامي في بيت المقدس دار صادر بيروت (١٩٦٩)
- المساجد في الإسلام -- دار العلم للملايين بيروت الطبعة الأولى ( ١٩٨٨)
  - ثالثا: المراجع الأجنبية المعربة:
  - أرنولد توماس وتعريب فتح الباب جرجس تراث الإسلام
    - الطبعة الثالثة بيروت (١٩٧٨)
- بول ستانلی لین وترجمة ابراهیم حسن (دکتور) وآخرون
  - سيرة القاهرة
  - مكتبة النهضة المصرية (١٩٥٠)
- دللى جوزيف وتعريب أحمد محمود:
   العمارة العربية بمصر فى شرح الميزات البنائية للطراز
   العربى المطبعة الأميرية بولاق (١٩٢٣)
  - ديماند م.س. وترجمة عيسى أحمد : الفنون الإسلامية
    - الطبعة الثالثة دار المعارف بمصر (١٩٨٢)
- شاخت وبوزورث وترجمة مؤنس -- حسين (دكتور)
  - تراث الإسلامي
- القسم الثاني سلسلة عالم المعرفة الكويت (١٩٧٨)
- شلومبرجیه دانیال وتعریب أبو شبکه إلیاس:
  - قصر الحير الغربي بيروت (١٩٤٥)
  - كازانوفا بول، وترجمة دراج أحمد (دكتور) تاريخ ووصف قلعة القاهرة

- -The origin of the cruciform plan of Cairene Madrasas (Bull. I.F.A.O.)tome xxl, Ie Caire 1922, p.p. 1-54
- -Mashrabiyya (Bull.I.F.A.O.)tome xxIII, le Caire,
- -Early Muslim Architecture(Oxford Without)
- -The Muslim Architecture of Egypt (Oxford 1952-9)
- \_Ashort Account of early Muslim Architecture the American univ. press 1989
- -Coste (P.)

Architecture Arabe ou Monuments du Kaire(Paris 1837)

- -D'Avenues (P.)
- L'Art Arabe d'apres les Monuments du Kairke(3vol.)
  (Paris 1877)
- -Fanmy (A.H.):

Muslim Naval in the Eastern Mediterranean from the seventh to the tenth century A.D. Ist ed. Cairo 1966

-Grube (E.)&Grabar (O.):

Architecture of Islamic world, London 1978

-Hautcocur (L.) et Wiet (G.):

Les Mosques du Cairo

**Paris** 1932

-Hay (R.):

**Hlustration of Cairo** 

(London 1940)

Herzfeld:

Studies in Architecture

Ars islamica, I, vol. ix 1942, P.P.I-53

-Herz (M.):

La Mosque du Sultan Hassan au Cairo (I.F.A.O.)M. dece xeix

-Hoag (J.D.):

Islamic Architecture

(New york 1977)

-Kubiak(W.):

الهينة المصرية العامة للكتاب (١٩٧٣)

- كريزويل - ك. أ.س وترجمة محرز - جمال محمد (دكتور) وصف قلعة الجيل

القامرة (١٩٧٤)

كريزويل - ك أ.س وترجمة عبلة - عبد الهادى: الآثار الإسلامية الأولى

الطبعة الأولى - دمشق (١٩٨٤)

- کونل - إرنست وترجمة عيسى - أحمد (دکتور):

الفن الإسلامي

دار صادر - بیروت (۱۹۹۹)

لوبون - غوستاف وترجمة زعيتر - عادل :
 حضارة العرب

مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة (بدون)

- ماير- أ. ل. وترجمة الشيتى - صالح: الملابس المملوكية، القاهرة (١٩٧٢)

- متز - آدم وترجمة أبو ريده - محمد عبدالهادى: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى أوعصر النهضة في الإسلام جزءان - مكتبة الخانجي -القاهرة الطبعةالرابعة(١٩٦٧)

- مورينو – جوميث وترجمة سالم – السيد محمود عبدالعزيز (دكتور)، عبدالبديع – لطفى(دكتور)

الفن الإسلامي في أسبانيا

الهيئة المصرية العامة للكتاب (١٩٧٧)

رابعا: المراجع الأجنبية:

Abouseif (D.B.):

The Minarets of Cairo

The American univ. Press 1984

Briggs(M.S.):

Muhammadan Architecture in Egypt and Palestine (Oxford 1924)

-Bourgoin(J):

Precis de L'Art Arabe

Paris 1892

-Creswell (K.A.C.)

Muslim Architecture

(London 1918)

-Schneider (M.):

Steles Funeraires Musul manes de l les dakhla l, (I.F.A.O.1983)

-Sedellot (L.A.):

Menoire sur les Instruments Astronomique (Paris 1841)

-Van Berchem (M.):

Corpus Inscriptionun Arabicarum

(Paris 1894)

The Byzantine attack on Damietta in853 A.D. (Byzantion, vol. xi,1970, p.p. 45-66)

-Marcais (G.):

L'Art Musulmane

(Press univ. de france 1962)

-Pauty (E.):

-Les palais rt les Maisons d'epoque Musulmane au Cairo (I.F.A.O.) le Cairo 1932

-Les Hammams du Cairo

le Caire 1933

-Rivoira (G.T.):

| ٧ | الأشك | • |
|---|-------|---|
| 0 |       | , |

معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسسلامسيسة

## د. عاصم محمد رزق

# معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية

الناشـر معتبة مدبولى ۲۰۰۰

## فهرس الأشكال

#### رقم الصفحة الموضوع ð 240 ۱- أيزن 247-547 ٢- أبلق **£**49-£44 ٣- أترجة 241-54. ٤- آجر **244-544** ٥- أرابسك 247-145 ٦- ازار 247 ٧- إسطيل ٨- أسطرلاب ............... 247-54A 22 -- 249 224-221 ۱۰ - أسطوم 224 ۱۱- اطار ١٢- أطروفية 222 ١٣- اکليل 220 ١٤- أويمة 227 114 ١٥- إيوان بي £00-££A ١٦- باب 204-207 ١٧- باية (رمانة) 104-104 ۱۸ - باذاهنج (ملقف) ...... ١٩- باروك 271-27. ٢٠- باطن عقد 277 ۲۱- بائکة 274 ۲۲- بخاریة 170-171 277 ۲۳- برج

| ٢- پرطوم           | YF3-AF3        |
|--------------------|----------------|
| ٢- برمق            | 44479          |
| ٢- بلاط            | 173-773        |
| ٢- ييت             | 773-373        |
| ٧- بيضة وسهم       | <b>£Y</b> 0    |
| ٧- بيكار           | 773            |
| ٣- بيمارستان       | <b>YY3</b>     |
| ٣- بئر             | <b>£Y</b> A    |
| <b>-</b>           |                |
| ٣- تابوت           | <b>£V9</b>     |
| ٣- تاج عمود        | ***-***        |
| ٣- تاريخ طراز      | <b>YA3-AA3</b> |
| ٣- تختبوش          | 8.49           |
| ٣- تخطيط           | 191-19         |
| ٣- تربة            | 193-793        |
| ٣- تربيعة (زخرفية) | 193-093        |
| ٣٠- ترسانة         | 198-493        |
| ٤- ترصيع           | 199-191        |
| ٤- تزجيع           | ٥٠٠            |
| ٤- تصفيح (أبواب)   | 0.4-0-1        |
| ٤- تصوير           | 0 - 2 - 0 - 4  |
| ٤- تطريز           | 0+0            |
| ٤- تطعيم           | 0.4-0.7        |
| :٤- تعشيق          | 0.9-0.         |
| ٤٠ - تكفيت         | 01+            |
| ٤٠- تكية           | ٥١١            |
| ٤٠- تمويه          | 014-014        |
| ٥٠- تمثال          | 310            |
| ٥- تنزيل           | 017-010        |
| ٥٠- تنور           | 014-014        |



| 04019   | ٥١- ثريا                        |
|---------|---------------------------------|
|         |                                 |
| 041     | 08- جامع                        |
| 044-044 | 00- جامة                        |
| 370     | ٥٦- جَيِس                       |
| 077-070 | ٥٧- جدار                        |
| 044     | ٥٨- جُديلَة                     |
| ۸۲۵     | ٥٩- جَرِنُ (حوض أو <b>مغطس)</b> |
| 047-049 | -٦٠ جفت                         |
| 047     | ٦١- جلسة خطيب                   |
| A70-P70 | ٦٢- جملون                       |
| 04+     | ٦٢- جواهر                       |
| 130-730 | ٦٤- چوسق                        |
|         | 3                               |
| 730     | 70- حاصل                        |
| 330     | ٦٦- حانوت                       |
| 010     | 77- حجاب                        |
| 730-700 | ٦٨- حجر                         |
| 700-300 | ٦٩- حجر مدخل                    |
| 000     | ٧٠- حرمية                       |
| ٥٥٦     | ٧١- حض                          |
| 00A-00Y | ٧٢- حلقة (دقاقة باب)            |
| 07 009  | ٧٢- حمام                        |
| 071     | ٧٤- حوش (فناء)                  |
| 770     | ٧٥- حوض                         |
|         |                                 |
| 770-370 | ٧٦- خان                         |

| ٥٦٥     | *************************************** | ۷۱- خانقاة    . |
|---------|-----------------------------------------|-----------------|
| ٥٦٦     | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | . خردة .        |
| ٥٦٧     | *************************************** | ۷۰- خرزة بئر    |
| ۸۲۵     | *************************************** | ۸۰- خرستان .    |
| 04079   | *************************************** | ٨١- خرط .       |
| ٥٧١     | *************************************** | ٨١- خركاة       |
| ٥٧٢     | *************************************** | ۸۱- خزانة       |
| ٥٧٣     | *************************************** | ٨٤- خزف         |
| 340-046 | *************************************** | ۸۰-خشب .        |
| ٥٧٦     | B40444844                               | ٨٦- خشخاشة.     |
| 044-044 | *************************************** | ۸۷- خلوة .      |
| 049     | *************************************** | ۸۸-خندق         |
| ٥٨٠     |                                         | ۸۹- خوخة        |
| 140-740 | *************************************** | ۹۰-خوذة         |
| 740-340 |                                         | ٩١- خورنق       |
| 040-740 | *************************************** | ٩٢- خيرزانة     |
|         | <b>&amp;</b>                            |                 |
| ٥٨٧     | *************************************** | ٩٣- دېكونية     |
| ٥٨٨     | *************************************** |                 |
| ٥٨٩     | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                 |
| 091-09. | *************************************** | ٩٦- درفة        |
| 097     | *************************************** | ٩٧- درقاعة      |
| 098-094 |                                         |                 |
| 097-090 |                                         | -               |
| 094-094 | *************************************** |                 |
| 7099    | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ١٠١- دكة        |
| 7.1     | *************************************** | ۱۰۲- دهلیز      |
| 7•٣-7•٢ | *************************************** |                 |
| 3.5     | *************************************** | <br>۱۰۶ دواة    |
| 7.0     | حائط)                                   | _               |

| 1.4-1.1 | ١٠١- دينار                  |
|---------|-----------------------------|
|         | <b>&gt;</b>                 |
| ٨٠٢     | ١٠٧- راجعي                  |
| 7.9     | ۱۰۸ - رافدة (كمرة)          |
| 71.     | ١٠٩- رياط                   |
| 711     | ۱۱۰- ربع                    |
| 717     | ١١١- رحى                    |
| 718-318 | ١١٢- رخام                   |
| 710     | ١١٣- يف                     |
| 717-717 | ١١٤- رفرف                   |
| 719-718 | ١١٥- رنك                    |
| 771-77• | ١١٦- رواق                   |
| ٦٢٢     | ١١٧- روشن                   |
| 778-777 | ١١٨- رومي                   |
|         | j                           |
| 740     | ۱۱۹- زبیدی                  |
| 777     | ١٢٠- زجاج                   |
| 777-777 | ١٢١- زخرفة (نباتية وهندسية) |
| 78+-749 | ۱۲۲- زهرية                  |
|         | <b>نتن</b><br>الانتها       |
| 781     | ١٢٣- ساباط                  |
| 724-724 | ١٢٤- ساقية                  |
| 720-722 | ١٢٥- سبيل                   |
| 787-787 | ١٢٦- سدلة                   |
| 789-788 | ١٢٧- سروال                  |
| 70+     | ١٢٨- سفرة                   |
| 701     | ١٢٩- سقاطة                  |
| 707-707 | -۱۲۰ سقف -۱۲۰               |
|         |                             |

| 707                      | ***************************************        | ١٣١- سقيفة         |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| ۸۵۶                      | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••        | ۱۳۲- سلسال         |
| 709                      |                                                | ۱۳۳- سلسبیل        |
| 778-77•                  | ***************************************        | ١٣٤- سلم           |
| 770-778                  | ***************************************        | ١٣٥- سماوي         |
| 777-777                  |                                                | ۱۳٦ <i>- سو</i> ر  |
| 779-778                  |                                                | ١٣٧- سوق           |
| 771-77•                  |                                                | ۱۳۸- سیاج خشبی     |
|                          |                                                |                    |
| 777-777                  | ***************************************        | ۱۳۹ - شاذروان      |
| 740-748                  | ***************************************        |                    |
| 779-777                  | ***************************************        | ١٤١ - ش <b>باك</b> |
| <b>ገለነ-</b> ግ <b>ለ</b> + |                                                | ١٤٢ - شخشيخة       |
| 789-784                  | ***************************************        | ۱٤۳ - شرافة        |
| 791-79•                  | ***************************************        | ۱٤٤- شريط كتابي    |
| 794-794                  | ***************************************        | ١٤٥ - شطف زاوية    |
| 190-198                  |                                                | ١٤٦- شقة حجرية     |
| 797-797                  |                                                | ١٤٧- شمعدان        |
|                          | ڪي                                             |                    |
| 797                      |                                                | ۱٤۸- صاری          |
| V··-799                  | •                                              | 189- صحن           |
| ٧٠١                      | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••        | ۱۵۰- صدرمقرنص      |
| V• <b>Y</b> -V• <b>Y</b> |                                                | ١٥١- صرة           |
| Y+0-Y+8                  |                                                | ١٥٢- صفة           |
| Y11-Y+7                  |                                                | ١٥٣- صنجة معشقة    |
| <b>V17-V17</b>           | ***************************************        | ١٥٤- صهريج         |
|                          | ن<br>نام الله الله الله الله الله الله الله ال |                    |
| 317                      | ······································         | ١٥٥- ضرب خيط       |

| V17-V10           | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ١٥٦- ضريح       |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|
|                   |                                         |                 |
| Y1A-Y1Y           | *************************************** | ١٥٧- طاحونة     |
| YY+-Y19           | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                 |
| YYY-YY1           |                                         |                 |
| 37V-07V           |                                         |                 |
| 777               | ••••••                                  | ١٦١- طبلية عمود |
| YYY               |                                         | ١٦٢- طشتية      |
| AYA               |                                         | ١٦٣- طنف        |
| 779               |                                         | ١٦٤- طوب        |
| ٧٣٠               | *************************************** | ١٦٥- طومار      |
|                   |                                         |                 |
| 741               |                                         | ١٦٦- ظفيرة      |
| 777               | ••••••                                  | ١٦٧- ظلة        |
|                   | <u>\$</u>                               |                 |
| 744               | •••••                                   | ۱٦٨- عاج        |
| <b>Y</b> Y\$      |                                         | بتد - ١٦٩       |
| ۷۳۵               |                                         | ۱۷۰- عضادة      |
| <b>٧٦٨-٧٣٦</b>    |                                         | ١٧١ - عقد       |
| PFY-•AY           | ======================================= | ١٧٢- عمود       |
|                   |                                         |                 |
| <b>7</b>          | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ۱۷۳- فسقیة      |
| 7 <b>.</b> 42-4.4 | •                                       |                 |
| YAO               | *************************************** | 1° 444          |
| 7.87              | *************************************** | ١٧٦- فواكه      |
|                   |                                         |                 |



| ······································ | ۱۷۷ - قاشانر            |
|----------------------------------------|-------------------------|
| ة عمود                                 |                         |
|                                        | ۱۷٬ - قاعة              |
|                                        | ١٨٠- قالب               |
|                                        | ١٨١- قبة                |
| o                                      | ١٨١- قبو                |
|                                        | <br>۱۸۱ - قر <u>ق</u> ل |
| Y                                      | ۱۸۱ - قرقی              |
| ځاء                                    | •                       |
| ô                                      | ۵۰- قصر<br>۱۸۱- قصر     |
| y                                      | ۱۸۷- قصعاً              |
| λ                                      | ۱۸۸- قطب                |
| ٩                                      | ۱۸۹ - قلعة              |
|                                        | ۱۹۰- قمرب               |
| رة مياه                                |                         |
| ٨                                      | ,                       |
| هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | _                       |
|                                        |                         |
| لى_كېش                                 | ۱۹٤ - كابوا             |
|                                        | ١٩٥ - كتابة             |
| Y                                      | ١٩٦- كتبي               |
| دعامة                                  | ۱۹۷- کتف                |
|                                        | ۱۹۸ - <b>ک</b> ردی      |
| ى مصحف                                 | <b>۱۹۹- کرس</b> ر       |
|                                        | ۲۰۰- کلجهٔ              |
| يش                                     | ۲۰۱- کورن               |
| مقد عقد                                | ۲۰۲- کوشا               |
|                                        | ۲۰۲- که                 |

|    | ٠ | 2 |
|----|---|---|
| ı. | ч |   |
| (K | 4 |   |

| ۸٦٠             | ٢٠٤ لازورد        |
|-----------------|-------------------|
| 178             | ٢٠٥- لوتس         |
|                 | ê                 |
| YFA             | ٢٠٦- ماوردة       |
| 777             | ۲۰۷- مبخرة        |
| \$7A-07A        | ۲۰۸- مجازقاطع     |
| FFA-YFA         | ٢٠٩- مجدال        |
| ۸۳۸             | ٠٢١- مجلس         |
| AY+-A79         | ٢١١- محراب        |
| <b>۸</b> ۷۲-۸۷۱ | ٢١٢- مخرزة        |
| <b>۸۷۷-۸۷۳</b>  | ٢١٣- مدخل         |
| ۸٧٨             | ٢١٤- مدرسة        |
| <b>۸۸۳-۸۷۹</b>  | ٢١٥- مدماك        |
| AA£             | ٢١٦- مرتبة        |
| ٥٨٨-٢٨٨         | ٢١٧- مروحة نخيلية |
| AAY             | ٢١٨- مزغل         |
| ٨٨٨             | ٢١٩- مزملة        |
| ۸۸۹             | -۲۲۰ مزولة        |
| ۸۹۰             | -۲۲۱ مسیل         |
| 194-794         | ۲۲۲- مسجد         |
| 494             | ۲۲۳- مسطبة        |
| 394-094         | ٠ ٢٢٤- مسلخ حمام  |
| ۸۹٦             | 7۲۵ - مسماد       |
| A9A-A9Y         | ۲۲۱- مشربية       |
| 9 199           | ۲۲۷ - مشکاة       |
| 9+1             | ۲۲۸ - مصلی        |
| 9.4-9.4         | - ۲۲۹ مصنع        |
| 9.0-9.2         | ۲۳۰- مضاهیة       |
| 9.7             | ۲۳۱- معصرة        |
|                 | -                 |

| 9+7            | *************************************** | ٢٣٢- معلق                |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 4.4            |                                         | ۲۳۳- مفانی               |
| 919.9          | *************************************** | ۲۳۶- مفسل                |
| 918-911        | *************************************** | ٢٣٥- مضروك               |
| 977-910        | •••••                                   | ٢٣٦- مقرنص               |
| 977-978        | *************************************** | ٢٣٧- مقصورة              |
| 979-977        |                                         | ۲۳۸- مقعد                |
| 94.            | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ٢٣٩- مقامة               |
| 941            | *************************************** | ۲٤٠- مكتب كتاب           |
| 977-977        | ••••••                                  | ٧٤١- مكسلة               |
| 947            | *************************************** | ٢٤٢ ملقف                 |
| 979-978        |                                         | ۲٤٣- مثير                |
| 98.            | *************************************** | ۲٤٤- منيل                |
| 924-921        | *************************************** | ٢٤٥- منذنة               |
| 90 984         | *************************************** | ۲٤٦- ميضأة               |
| 908-901        | <b>હે</b>                               | ****                     |
|                |                                         |                          |
| 900<br>907-907 | *************************************** |                          |
| 407-401        | *************************************** | ۲٤٩-نقش نحت              |
| 224            | <u> </u>                                |                          |
| 904            |                                         | -۲۵۰ هاتای               |
| 97 • - 909     |                                         | ٢٥١- هلال                |
|                | <b>)</b>                                |                          |
| 970-971        |                                         | ٢٥٢- واجهة               |
| 477            |                                         | ٢٥٣- وتر                 |
| 974-977        |                                         |                          |
| 940-941        | *************************************** | ۲۵۵- وزرة ر <b>خامية</b> |
| 944-441        | *************************************** | ٢٥٦- وكالة               |
|                |                                         |                          |

## شکل(۱)



## أبزن

(عن زکی حسن)

## شکل (۱/۲)



## أبلق - القصر الأبلق بالقلعة

(عن روبرت های)



أبلق

(عن بريس دافن)



(عن بريس دافن)

أترجة



(عن بريس دافن)

#### شکل (۱/٤)



# آجر بجامع عمروبن العاص



(عن نظيف)

#### شکل (۱/۵)



# أرابيسك (بجامع البرديني)

(عن سعيد صلاح)

شکل (۲/۵)



أرابسك

(عن أحمد فكرى)

شکل (۱/٦)

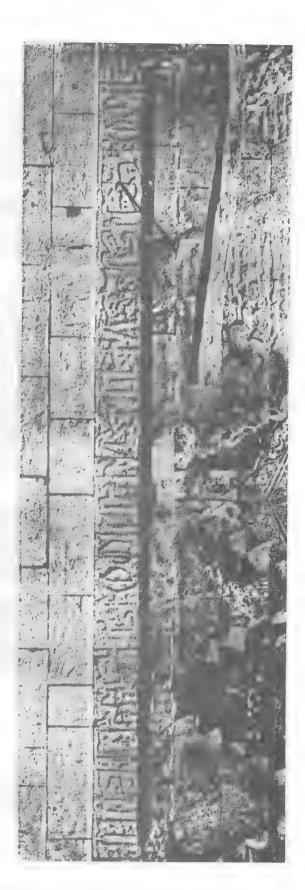

إزاركتابي

## شکل (۲/٦)



# إزاركتابي

#### شکل (۷)



# إسطبل - القصر الأبلق وإسطبل الناصر محمد بالقلعة

## شکل (۱/۸)



(عن سعاد ماهر

أسطرلاب

## شکل (۲/۸)



أسطرلاب

(عن زکی حسن)

## شکل (۱/۹)



# أسطوان

(عن باسكال كوست)

## شکل (۲/۹)



(عن نظيف)

#### شکل (۱/۱۰)



أسطوم بتاجى عمودى محراب جامع المؤيد

(عن لجنة حفظ الآثار العربية)



# أسطوم بتاجى عمودى محراب جامع المؤيد

(عن مساجد مصر)

شکل (۱۱)

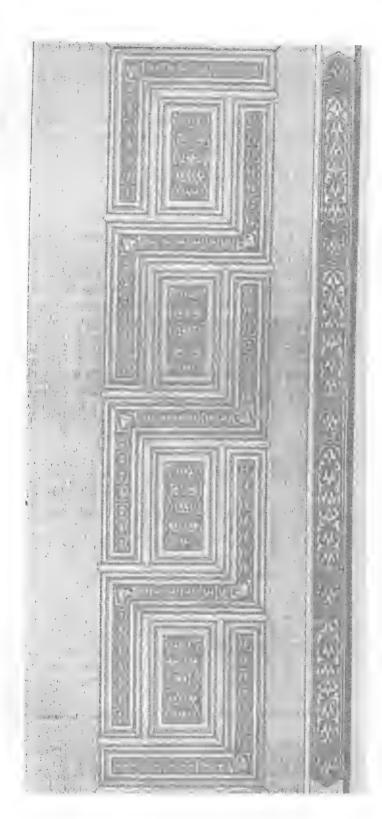

إطار

(عن بريس دافن)

شکل (۱۲)



أطروفية

(عن بريس دافن)

## شکل (۱۳)



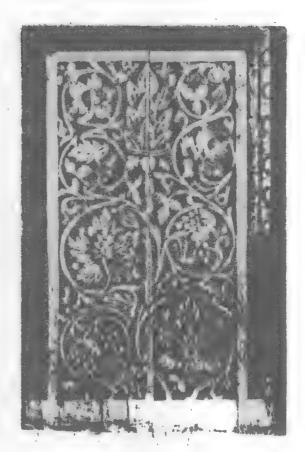

### إكليل

## شکل (۱٤)



أويمة

(عن زکی حسن)



(عن بريس دافن)

إيوان

## شکل (۱/۱٦)



باب

(عن يريس دافن)

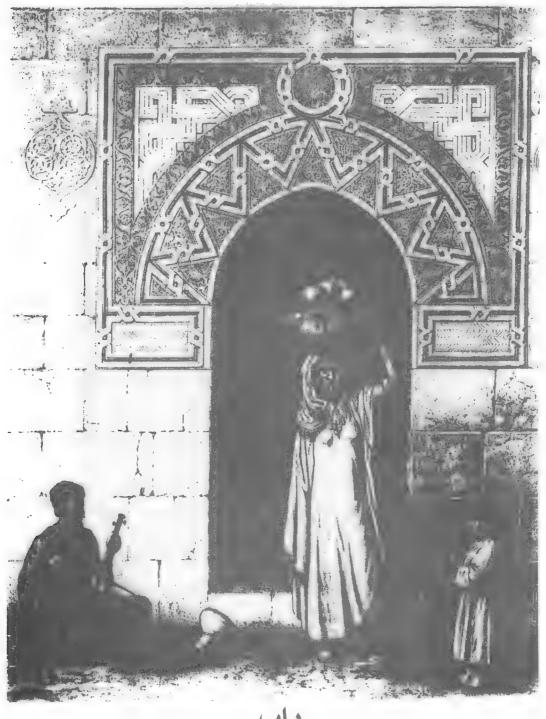

(عن يريس دافن)

## شکل (۳/۱۶)



بابروضة

(عن يريس دافن)

#### شکل (۱۲/۱۶)



بابسربالواجهة الشمالية لمنزل جمال الدين الذهبي

(عن لجنة حفظ الآثار العربية)

## شکل (۵/۱٦)



باڀمربع

(عن عاصم رزق)

#### شکل (٦/١٦)



(عن يريس دافن)

بابمطبق

## شکل (۲/۱٦)



بابمقنطر

(عن عاصم رزق)

## شکل (۸/۱٦)



(عن يريس دافن)

بابمكبر

شكل (١/١٧) بابة (رمانة)

(عن يريس دافن)

## شکل (۲/۱۷)



# بابة (رمانة)

(عن دللي)

#### شکل (۱/۱۸)



# باذاهنج (ملقف)

(عن محمد حماد)

#### شکل (۲/۱۸)



# باذاهنج

(عن فرید شافعی)

## شكل (١/١٩)



باروك

(عن ثروت عكاشة)

## (شکل ۲/۱۹)



باروك

(عن ثروت عكاشة)

شکل (۲۰)



باطن (عقد)

(عن يريس دافن)

شکل (۲۱)

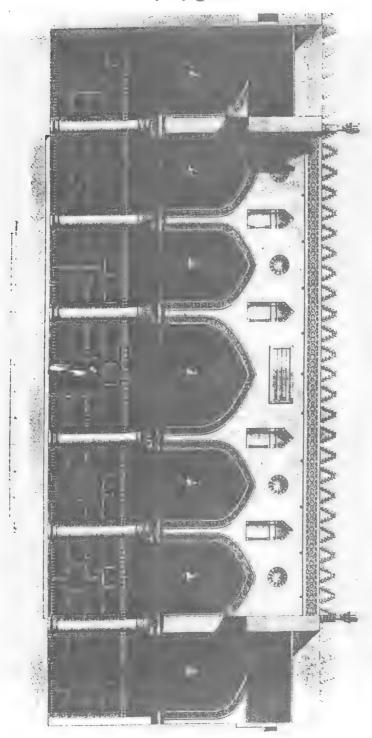

(عن يريس دافن)

بائكة

## شکل (۱/۲۲)



بخارية

(عن مساجد مصر)



### شکل (۲۳)



برج

(عن باسكال كوست)

#### شکل (۱/۲٤)



(عن يريس دافن)

برطوم (سقف)

#### شکل (۲/۲٤)



# برطوم (منظور علوى وقطاع)

(عن دللي)

#### شكل (١/٢٥)



برمق

(عن يريس دافن)

### شکل (۲/۲۵)



برمق

(عن باسكال كوست)

### شكل (١/٢٦)

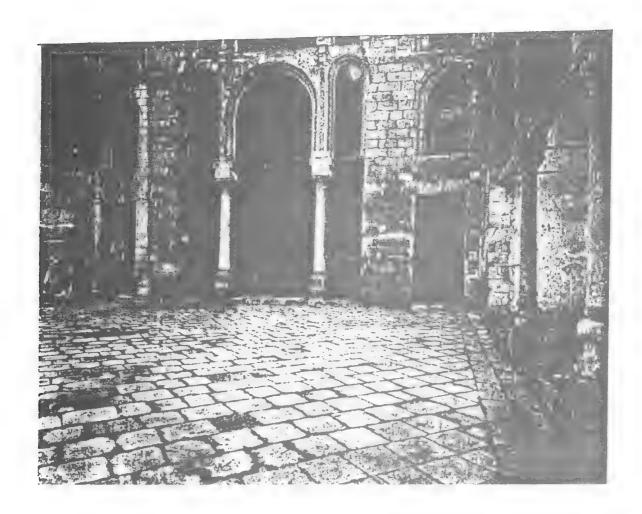

# بالاط حجاري

(عن كريزويل)

### شکل (۲/۲٦)



# بلاط خزفي

(عن يريس دافن)

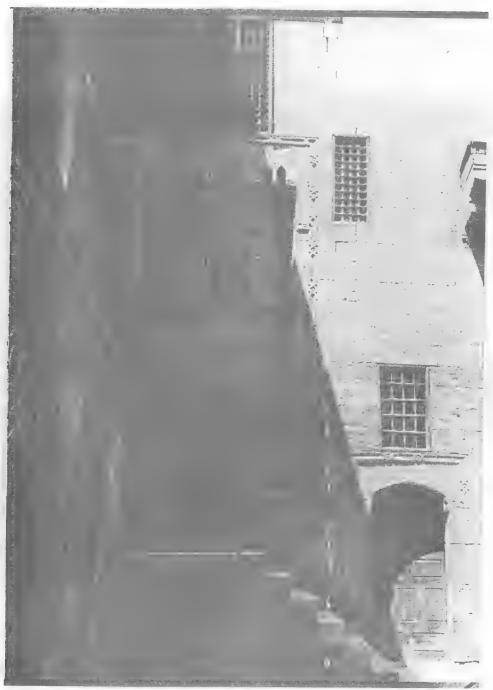

بيت (منزل) جمال الدين الذهبي ـ المدخل الرئيسي

(عن لجنة حفظ الآثار العربية)

#### شکل (۲/۲۷)

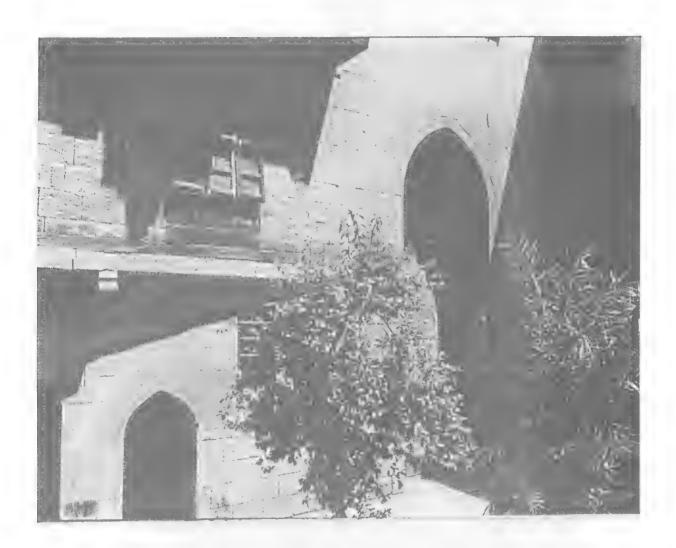

### بيت (منزل) جمال الدين الذهبي ـ منظر من الداخل

(عن لجنة حفظ الآثار العربية)

شکل (۲۸)



### بيضة وسهم

### شکل (۲۹)



#### بيكار

(عن مساجد مصر)

#### شکل (۳۰)



بيمارستان (قلاوون)

(عن باسكال كوست)

### شکل (۳۱)



بئر

(عن محمود الحسيني)

### شکل (۲۲)



# تابوت خشبي

(عن زکی حسن)

شکل (۱/۳۳)



تيجان أعمدة

(عن يريس دافن)

#### شکل (۲/۳۳)

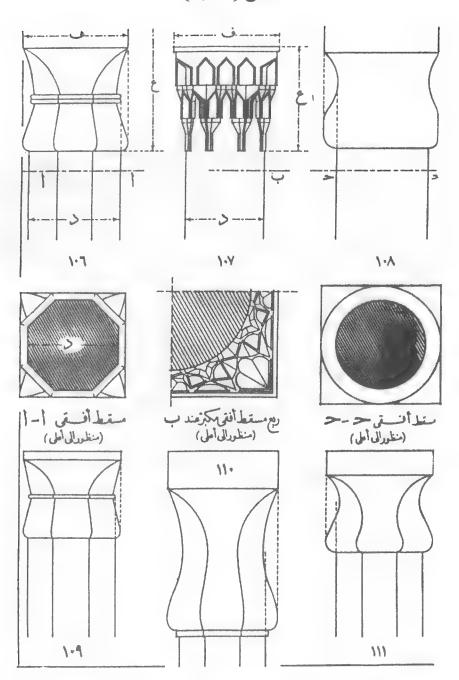

# منظور علوى لتيجان أعمدة

(عن دللي)

#### شکل (۳/۳۳)



# تاج عمود كورنثى ـ عصر رومانى

#### شکل (۲۲٪)



# تاج عمود سلة باشكال حمام (عصربيزنطي)

#### شکل (۵/۳۳)



# تاج عمود مركب عصر إسلامي

### شکل (۲/۳۳)



# تاج عمود ناقوسی مثمن

(عن نظيف)

#### شکل (۷/۳۳)





## تاج عمود ناقوسى مقرنص

(عن نظیف)

شکل (۱/۳٤)



# تاريخ طراز

(عن سعاد ماهر)

شکل (۲/۳٤)



(عن كريزويل)

#### شکل (۳۵)











على أفندى لبيب

### تختبوش

(عن رفعت موسىي)

### شکل (۱/۳٦)



# تخطيط بازيليكي

(عن مصطفى شيحة)

### شکل (۲/۳٦)



# تخطيط متعامد

(عن باسكال كوست)

#### شکل (۱/۳۷)

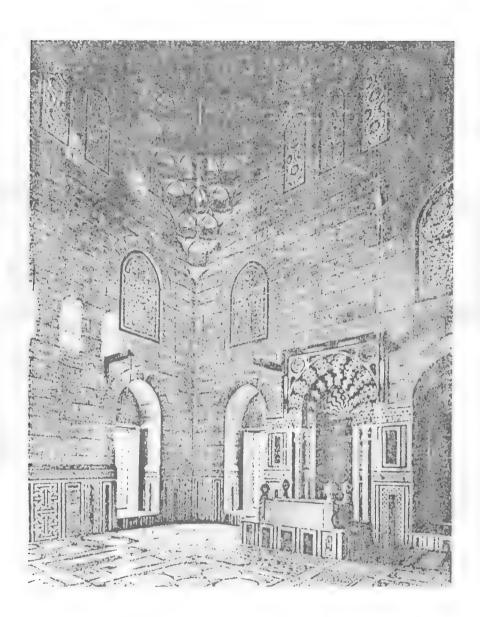

تربة (الأشرف قايتباي)

(عن مساجد مصر)

### (شکل ۲/۳۷)



### ترية

(عن بريس دافن)

### شکل (۱/۲۸)



### تربيعة زخرفية

(عن يريس دافن)

#### شکل (۲/۳۸)



### تربيعة زخرفية

(عن مساجد مصر)

#### شکل (۱/۳۹)



# ترسانة سفن فرعونية

(عن سعاد ماهر)

#### شکل (۲/۳۹)



### ترسانة بناء السفن في الإسكندرية

(عن سعاد ماهر)

### شکل (۱/٤٠)



### ترصيع

(عن زکی حسن)

#### شکل (۲/٤٠)



### ترصيع

(عن بورجوان)

### شکل (٤١)



### تزجيج

(عن زکی حسن)

#### شکل (۱/٤٢)



تصفيح أبواب

(عن بورجوان)

شکل (۲/٤٢)

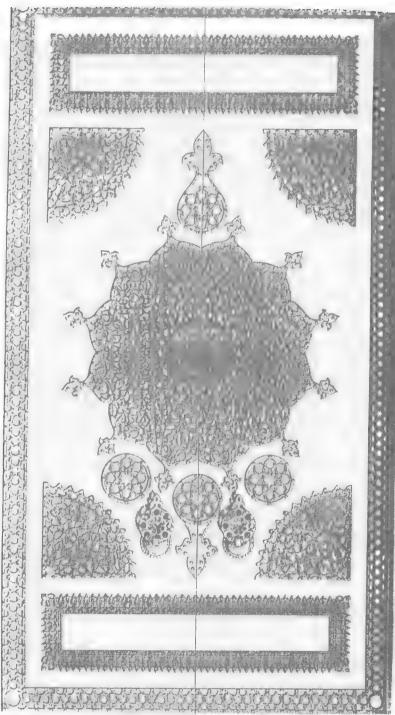

(عن يريس دافن)

تصفيح أبواب

#### شکل (۱/٤٣)



#### تصوير تجريدي

(عن سعيد صلاح)

#### (شکل ۲/٤٣)



# تصوير تشخيصي (من مقامات الحريري)

(عن سعيد صلاح)

#### شکل(۱۶۶)



تطريز

#### شکل (۱/٤٥)

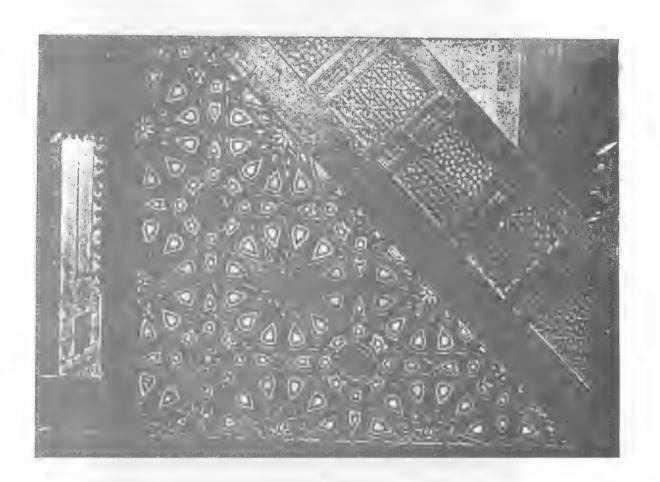

#### تطعيم

#### شکل (۲/٤٥)

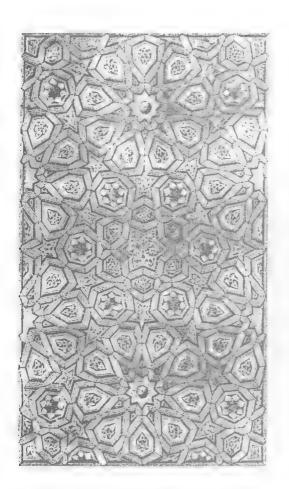



تطعيم

(عن بورجوان)

#### شکل (۱/٤٦)



#### تعشيق

#### شکل (۲/٤٦)



تعشيق

#### شکل (٤٧)

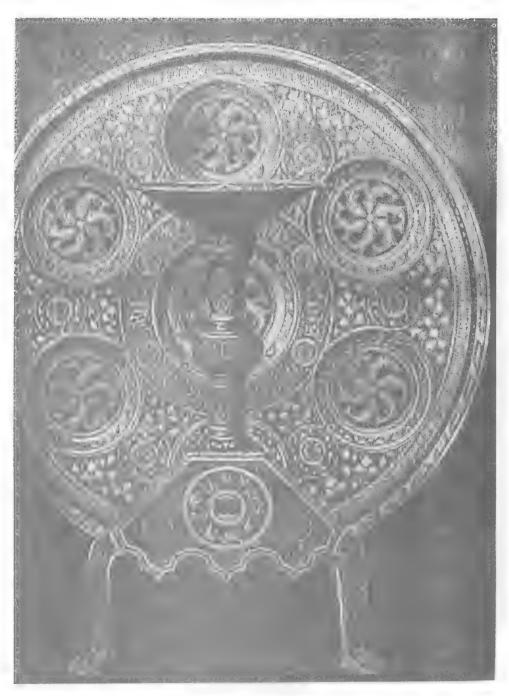

تكفيت

#### شکل (۸۶)



#### تكية

#### شکل (۱/٤٩)



تمويه بالمينا على الزجاج

#### شکل (۲/٤٩)



# تمويه بالمينا على الزجاج

## شکل (۵۰)



تمثال

#### شكل (١/٥١)



تنزيل (بمسجد أصلم السلحدار)

#### شکل (۲/۵۱)



خصر شباك من داخل المسجد

# تنزيل (بمدرسة ابن مزهر)

(عن لجنة حفظ الاثار العربية)

شكل (١/٥٢)



مسجد السلطان حسن

تنور

شکل (۲/۵۲)



مسجد قوصون

تنور

#### شکل (۱/۵۳)



#### ثريا

#### شکل (۲/۵۳)



ثريتا

# شکل (۵٤)



جامع

#### شكل (١/٥٥)



# جامة دائرية مزخرفة

#### شكل (٢/٥٥)



# جامة دائرية مزخرفة

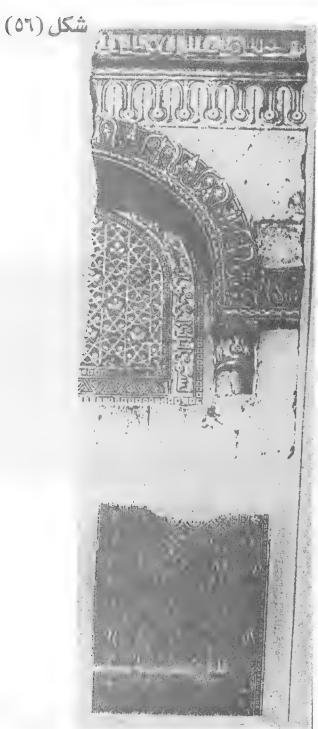

# جص منقوش بجامع ابن طولون

#### شکل (۱/۵۷)

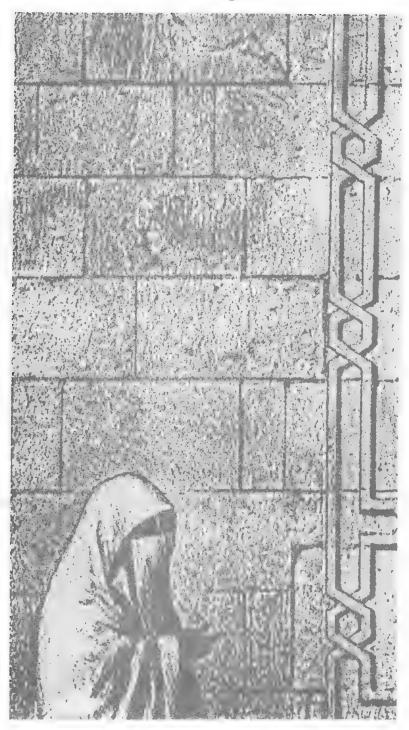

(عن يريس دافن)

جدارحجري

#### شکل (۲/۵۷)

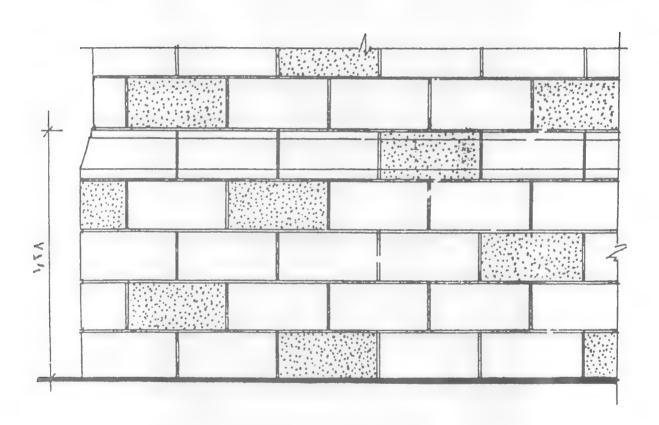

#### جدارحجري

# شکل (۵۸)

جداشل مفهفورة - معرية قديمة





جديلة (ضفيرة)

(عن فرید شافعی)

#### شکل (۵۹)

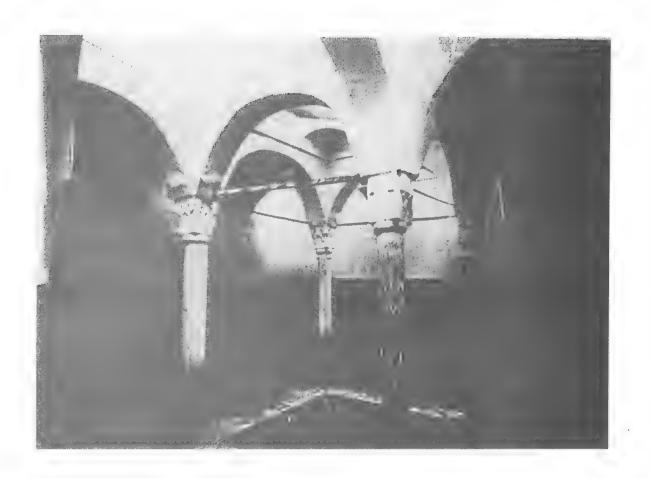

# جرن (حوض أو مغطس)

(عن بوتي)

#### شكل (١/٦٠)



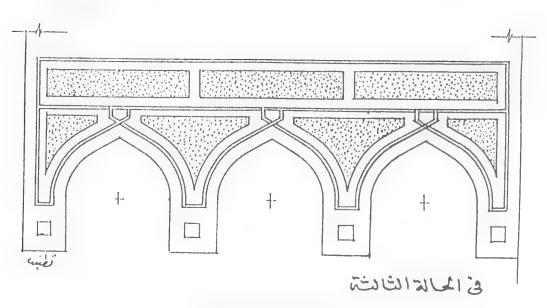

جفت غير لاعب

#### شکل (۲/٦٠)

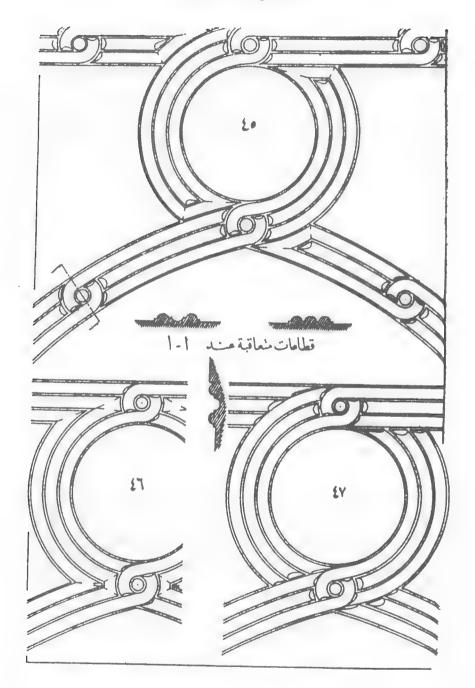

# جفت لاعب بميمة دائرية

(عن دللي)

#### شکل (۲/٦٠)



قطاع لميمة دائرية وميمة مثمنة

(عن دللي)

#### شکل (٤/٦٠)





# جفت لاعب بميمة دائرية

شکل (۲۰/۵)



# جفت لاعب بميمة مربعة

(عن نظیف)

077

#### شکل (۱/٦٠)



# جفت لاعب بميمة مسدسة

#### شکل (۲/٦٠)

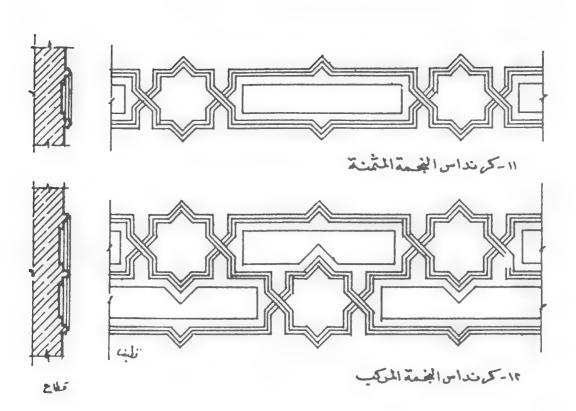

# جفت لاعب بسيط ومركب بميمة نجمية

#### شکل (۸/٦٠)

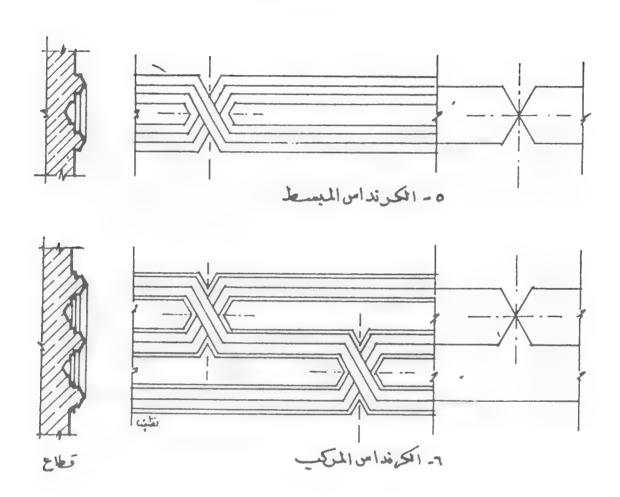

## جفت بسيط ومركب

#### شکل (۲۱)



جلسة (خطيب)

## شکل (۱/٦٢)



جملون

(عن ريفيورا)

## شکل (۲/٦٢)



جملون

(عن ريفيورا)

#### شکل (۲۳)



جواهر بقبة الصخرة

(عن كريزويل)

شکل (۱/٦٤)



# جوسق بمئذنة مدرسة أبو بكر مزهر

(عن مساجد مصر)

#### شکل (۲/٦٤)



## جوسق بمئذنة مدرسة السلطان حسن

(عن نظيف)

## شکل (۲۵)



حاصل

(عن كريزويل)

#### شکل (۲۲)



#### حانوت

#### شکل (۲۷)



# حجاب خشب بجامع المارداني

(عن مساجد مصر)

### شکل (۱/٦٨)





#### شکل (۲/٦٨)



### حجر فص نحيت

#### شکل (۳/٦٨)



# حجركدان

(عن کریزویل)

## شکل (۲۸/٤)



#### حجرمسنم

(عن كريزويل)

#### شکل (۲۸/۵)



## حجرمكحول

#### شکل (۲/۲۸)





مُدِنَة أنواع لتتسيم الأحجار



حجرمكحول

(عن نظیف)

### شکل (۲/٦٨)

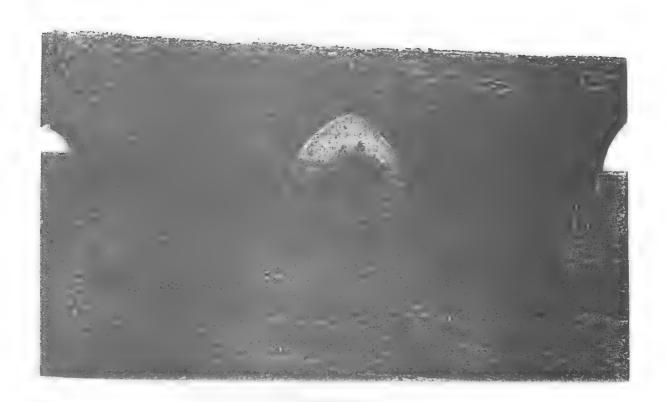

# حجرمكسور

(عن فيت)

#### شكل (١/٦٩)



حِجْرمدخل

### شکل (۲/٦٩)



(عن دللي)

#### شکل (۲۰)



#### حرمية بمنزل زينب خاتون

(عن لجنة حفظ الآثار العربية)

#### شکل (۷۱)





#### شکل (۱/۷۲)

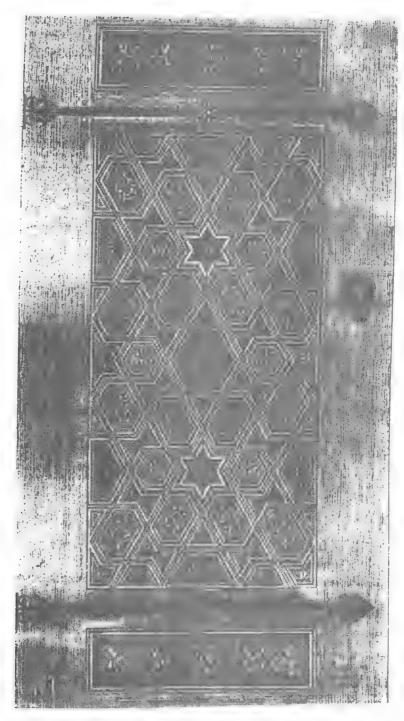

عن بریس دافن) (عن بریس دافن)

001

## شکل (۲/۷۲)



حلقة دقاقة باب

### شکل (۱/۷۳)





حمام

(عن ثروت عكاشة)

### شکل (۲/۷۳)



## حمام قصيرعمره مسقط

(عن كريزويل)

#### شکل (۷٤)

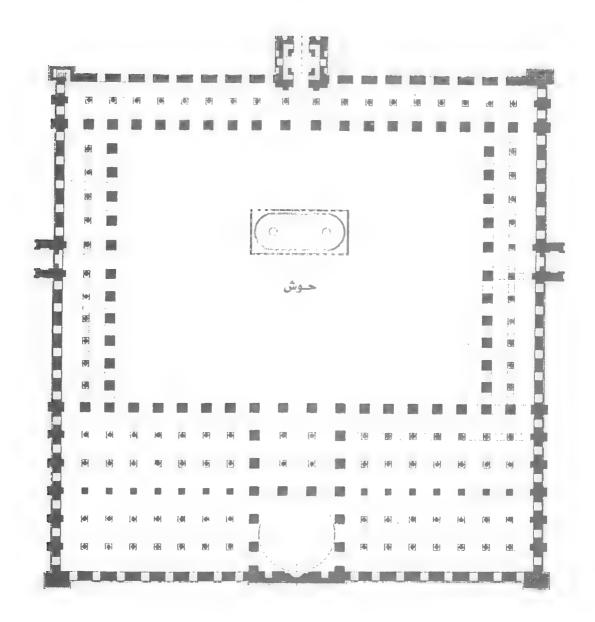

حوش\_فناء

### شکل (۷۵)



حوض ميضأة - عصر إسلامي



حوض دورة مياه عصر إسلامي

حوض میاه

(عن صالح لمعي)

## شکل (۱/۷٦)



# خان الزراكشة

(عن عبد الرحمن زكي)

#### شکل (۲/۷٦)



#### مسقط خان

(عن نظيف)

#### شکل (۷۷)



## خانقاه فرج بن برقوق مسقط

(عن مساجد مصر)



خردة \_رخام

(عن مساجد مصر)

### شکل (۲۹)



# خرزةبئر

(عن محمود الحسيني)

### شکل (۸۰)



### خرستان (حجرة حبيس ـ حاصل)

(عن ڤيت)

#### شکل (۱/۸۱)



خرط

#### شکل (۲/۸۱)

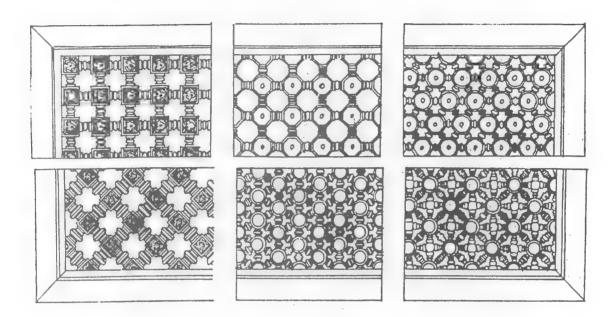

خرط

### شکل (۸۲)



# خسركاة

(عن سعاد ما هــر)

### شکل (۸۳)



خزانة حائطية بجامع المؤيد

(عن لجنة حفظ الآثار العربية)

#### شکل (۱۸۶)





# خزف فاطمى ذو بريق معدنى

(عن زکی حسن)

### شکل (۱/۸۵)



#### خشب مصبعات

(عن بورجوان)

### شکل (۲/۸٥)



#### خشب مصبعات

(عن سعيد صلاح)

### شکل (۸٦)



# خشخاشة قبة خشبية بضريح الإمام الشافعي

(عن كريزويل)

#### شکل (۱/۸۷)



# خلوة صوفية (بخانقاه بيبرس الجاشنكير)

(عن كريزويل))

### شکل (۲/۸۷)



# خلوة (صوفية)

(عن باسكال كوست)

### شکل (۸۸)



# خندق (بمسجد الصالح طلائع)

(عن كريزويل)



خوخة موصلة بين قبة الغورى ومقعده بالغورية

(عن مركز الدراسات الأثرية)

### شکل (۱/۹۰)



خوذة (محارب)

(عن سعيد صلاح)

### شکل (۲/۹۰)



خوذة

(عن زکی حسن)

### شکل (۱/۹۱)



خورنـق

(عن باسكال كوست)

### شکل (۲/۹۱)



### خورنـق

(عن بریس دافن)

### شکل (۱/۹۲)



خيزرانة \_ خط بارزيفصل بين الأدوار

(عن كريزويل)

### شکل (۲/۹۲)



# خيزرانة (فاصل بين دورين)

(عن كريزويل)

### شکل (۹۳)



# دبكونية\_مدخنة

(عن بوتي)

### شکل (۹٤)



### درابسرين

(عن بريس دافن)

### شکل (۹۵)



### درابـــة

(عن باسكال كوست)



درفة باب بخوخة

(عن بورجوان)

شکل (۲/۹٦)



درفة (باب)

(عن بريس دافن)

### شکل (۹۷)



# درقاعة

(عن كمال سامح)

### شکل (۱/۹۸)



# سقف دركاة جامع المؤيد

(عن مساجد مصر)

### شکل (۲/۹۸)



## دركاة مدخل مسجد الغورى المدخل الموصل للممر

(عن لجنة حفظ الاثار العربية)



# درهم أموى باسم عبد الملك بن مروان

### شکل (۲/۹۹)



درهم إسلامي باسم صلاح الدين

### شکل (۱/۱۰۰)



# دعامة بجامع ابن طولون

(عن هوتكير)

### شکل (۲/۱۰۰)



### دعامة بجامع ابن طولون

(عن أحمد فكرى)

### شکل (۱/۱۰۱)

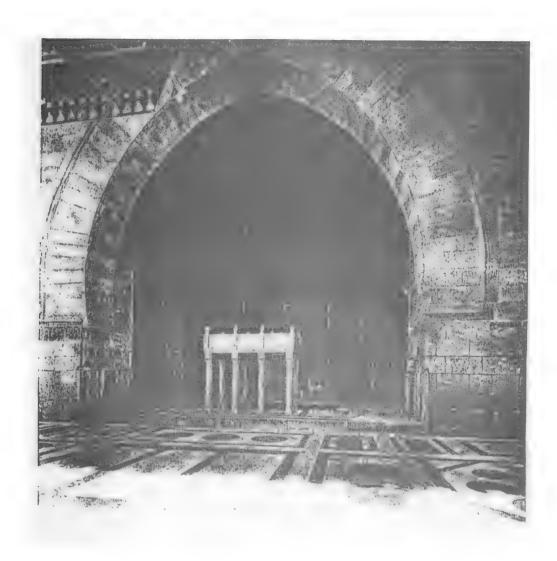

# دكة مبلغ بمدرسة الظاهر برقوق

(عن هوتكير)

### شکل (۲/۱۰۱)



# دكة مبلغ

(عن باسكال كوست)

7 . .

### شکل (۱۰۲)

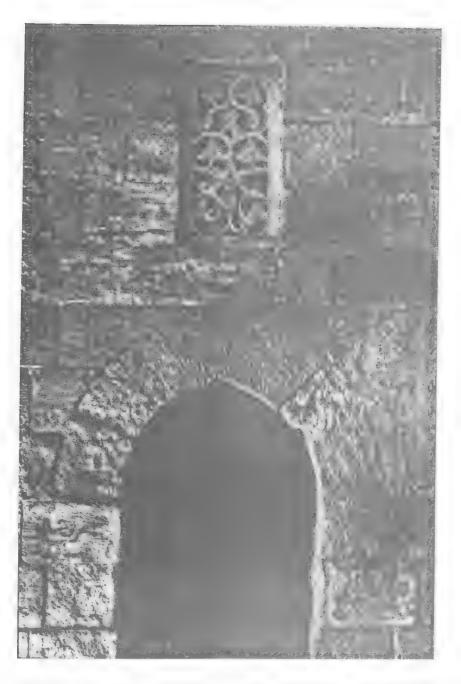

دهلیز ـ ممر

(عن كريزويل)

#### شکل (۱/۱۰۳)



# دهيشة (زاوية وسبيل الناصر فرج بن برقوق ـ المدخل)

(عن لجنة حفظ الآثار العربية)

### شکل (۲/۱۰۳)



# 

(عن لجنة حفظ الآثار العربية)

### شکل (۱۰٤)



دواة\_محبرة

(عن زکی حسن)



دولاب حائط خزانة

(عن مساجد مصر)



دينار (وجه دينار إسلامي)

### شکل (۲/۱۰٦)



### دينار (إسلامي)

(عن عبد الرحمن فهمي)

### شکل (۱۰۷)



# راجعى ـ شباك بجرار بمدرسة أبو بكر مزهر

(عن عاصم رزق)

### شکل (۱۰۸)



## رافدة ـ كمرة بجامع ابن طولون

(عن ڤيت)

### شکل (۱۰۹)



## رباط (سوسة)

(عن سعد زغلول عبد الحميد)

### شکل (۱۱۰)



# ربع قايتباي-منظرمن الخارج

(عن مركز الدراسات الإسلامية)

### شکل (۱۱۱)



رحى

(عن باسكال كوست)

### شكل (١/١١٢)



## رخام خردة

(عن بريس دافن)

### شکل (۲/۱۱۲)



# رخام خردة

(عن بورجوان)

## شکل (۱۱۳)



رف

(عن باسكال كوست)

### شکل (۱/۱۱٤)



### رفرف

(عن باسكال كوست)

### شکل (۲/۱۱٤)



## رفرف (خشبی)

(عن مساجد مصر)

### شکل (۱/۱۱۵)



رنسك

(عن بریس دافن)

#### شكل (٢/١١٥)

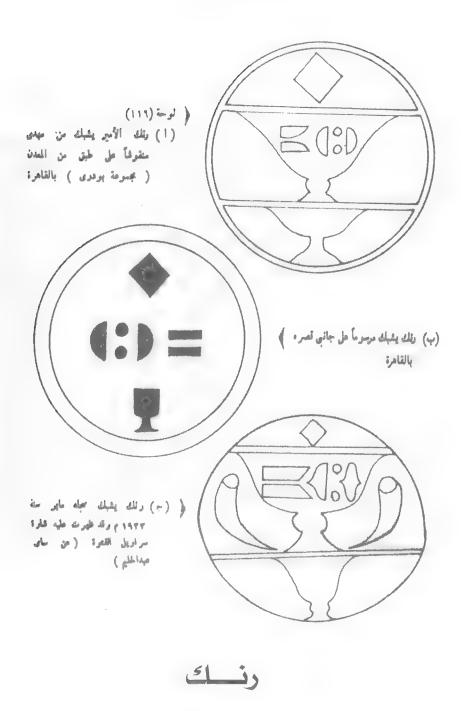

(عن سعاد ماهر)

#### شکل (۱/۱۱٦)



## رواق بمدرسة ابن مزهر

(عن لجنة حفظ الآثار العربية)

### شكل (٢/١١٦)



## رواق (بجامع محمد على)

(عن مساجد مصر)

### شکل (۱۱۷)



## روشن (بلكونة)

(عن باسكال كوست)

### شکل (۱/۱۱۸)



رومى

(عن محيى الدين طالو)

## شکل (۲/۱۱۸)



روميي

(عن عاصم رزق)

### شکل (۱۱۹)



#### زبيـــدي

(عن بريس دافن)

### شکل (۱۲۰)



زجاج

(عن زکی حسن)

### شكل (١/١٢١)



## زخرفة اكنش عصر روماني

(عن فرید شافعی)

### شکل (۲/۱۲۱)



## زخرفة اكنش ـ عصر روماني

(عن فريد شافعي)

### شکل (۳/۱۲۱)



### زخرفة شجر ـ عصر إسلامي

(عن زکی حسن)

### شکل (۱۲۱/٤)



## زخرفة نباتية

(عن هوتكير)

### شکل (۵/۱۲۱)

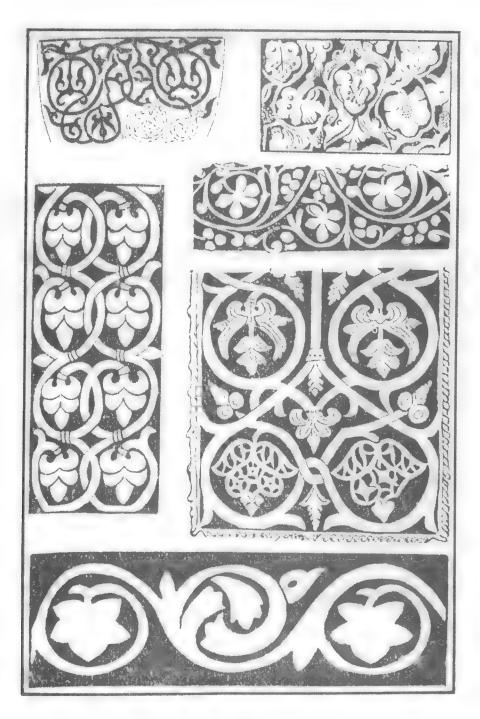

زخرفة نباتية

(عن أحمد فكرى)

### شکل (۱۲۱/۲)



## زخرفةنباتية

(عن نظیف)

## شکل (۷/۱۲۱)



## دالية (نباتية)

(عن محمد حماد)

#### شکل (۸/۱۲۱)

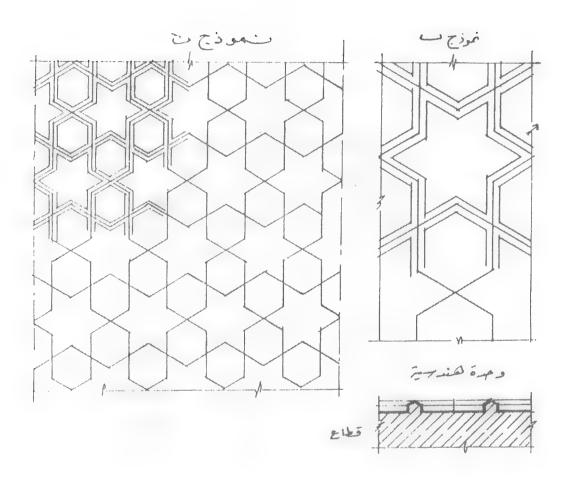

## زخرفة هندسية

(عن نظيف)

### شکل (۹/۱۲۱)



## زخرفةهندسية

(عن نظيف)

### شکل (۱۲۱/۱۲۱)



## زخرفة هندسية

(عن نظيف)

#### شکل (۱۱/۱۲۱)







خطوط منگسرة \_ عصراسلای

خطوط منكسرة

(عن فرید شافعی)

### شکل (۱۲/۱۲۱)

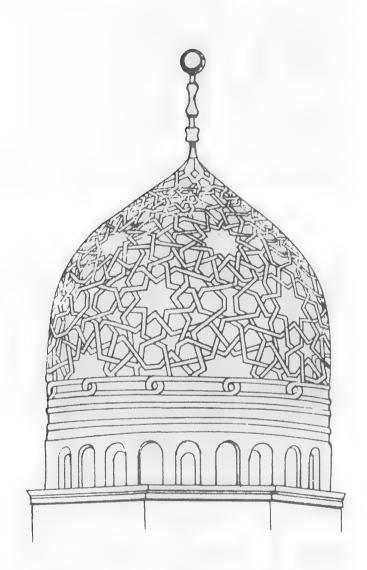

# دالية هندسية

(عن محمد حماد)

### شکل (۱/۱۲۲)



### زهرية

(عن بريس دافن

### شکل (۲/۱۲۲)



### زهرية

(عن كونــل)

### شکل (۱۲۳)

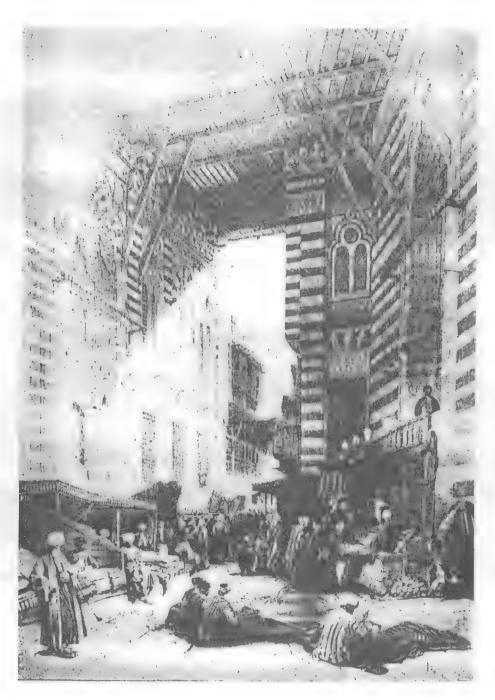

ساباط

(عن دافید روبرتس)

### شکل (۱/۱۲٤)



### ساقية\_منظرعام

(عن وصف مصر)

### شکل (۲/۱۲٤)



## ساقية\_مسقط أفقى

(عن وصف مصر)

### شکل (۱/۱۲۵)



#### سبيل

(عن باسكال كوست)

### شکل (۲/۱۲۵)



# سبيل الغورى ـ مسقط

(عن صالح لمعي)

### شكل (١/١٢٦)



سدلة

(عن بریس دافن)

### شکل (۲/۱۲٦)

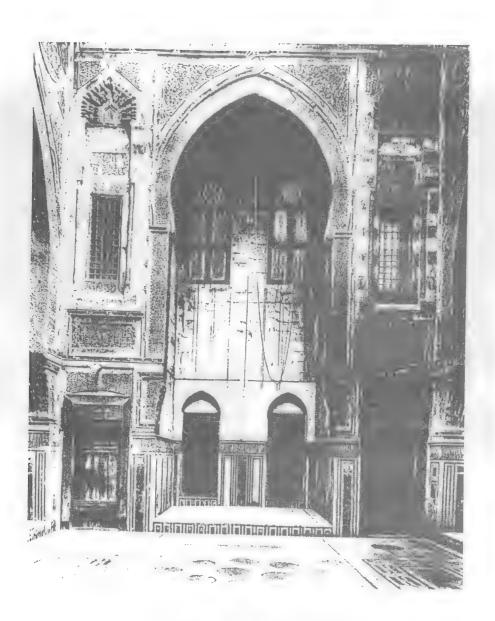

سدلة بمسجد الغورى

(عن مساجد مصر)

## شکل (۱/۱۲۷)



## سروال

(عن بريس دافن)

## شکل (۲/۱۲۷)





سروال

(عن نظيف)

#### شکل (۱۲۸)

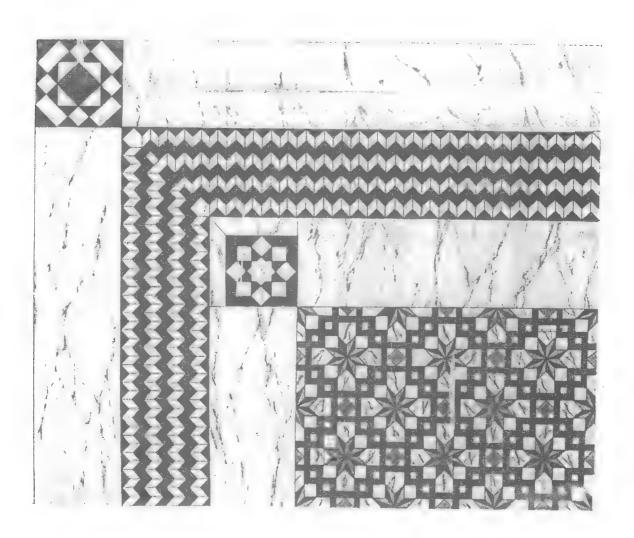

## زخرفة سفرة (مرتبة رخامية)

(عن بورجوان)

### شکل (۱۲۹)



# سقاطة\_عصر إسلامي

(عن فرید شافعی)

## شکل (۱/۱۳۰)



# سقف حريري قصع

(عن كريزويل)

#### (شکل ۲/۱۳۰)



## سقف سكندرى

(عن سعاد ماهر)



سقف غشيم بأحد ممرات وكالة الغورى

## (شکل ۱۳۰/٤)

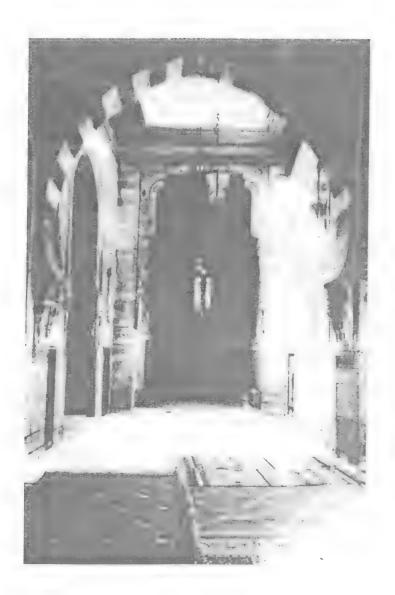

سقف (مربع)

(عن سعاد ماهر)

## (شکل ۱۳۰ (۵)



## سقف (مربوعات)

(عن صالح لمعي)

## (شکل ۱۳۱)



# سقيفة الغورى

(عن روبرت های)

### (شکل ۱۳۲)



سلسال

(عن بریس دافن)

## شکل (۱۳۳)



سلسبيل

(عن محمود الحسيني)

#### شکل (۱/۱۳٤)



## سلم\_منظور کروکی

(عن نظيف)

## شکل (۲/۱۳٤)



سلم حلزوني

(عن فرید شافعی)

## شکل (۳/۱۳٤)



## سلم داخلی

(عن صالح لمعي)

## شکل (٤/١٣٤)



#### سلم طرابلسي

(عن كريزويل)

#### شکل (۱/۱۳۵)



## سماوى ـ صحن مكشوف وميضأة (بجامع السلطان حسن)

(عن مساجد مصر)

#### شکل (۲/۱۳۵)



## سماوى ـ صحن مكشوف (بجامع برقوق)

(عن مساجد مصر)

## شکل (۱/۱۳٦)



سور (قلعة)

(عن كريزويل)

### شکل (۲/۱۳٦)





سور

(عن نظيف)

#### (شکل ۱/۱۳۷)



## سوق الغورية

(عن ثروت عكاشة)

## (شکل ۲/۱۳۷)



سوق

(عن نظيف)

### (شکل ۱/۱۳۸)



سیاج خشبی

(عن كريزويل)

#### (شکل ۲/۱۳۸)



## سياج خشبي (بجامع المارداني)

(عن مساجد مصر)

### (شکل ۱/۱۳۹)

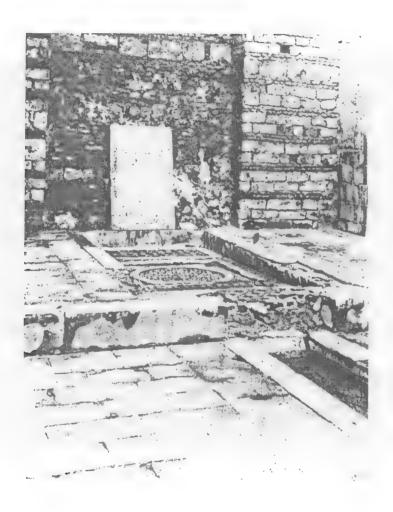

شاذروان

(عن كريزويل)

## شکل (۲/۱۳۹)



## شاذروان

(عن فريد شافعي)

### شکل (۱/۱٤۰)

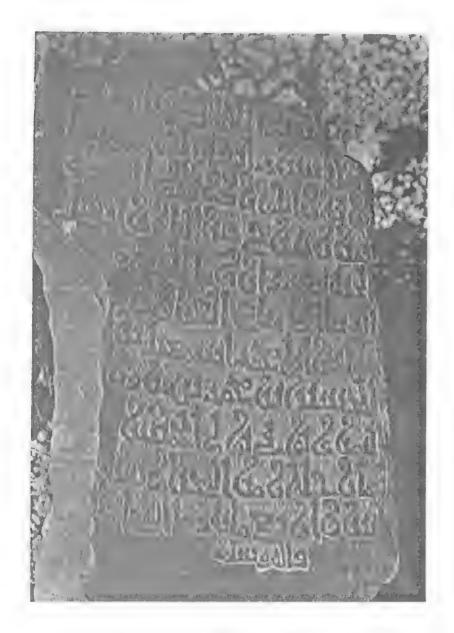

شاهد قبر

(عن مادلين شنيدر)

شاهد قبر

(عن مادلین شنیدر)

### شکل (۱/۱٤۱)





شباك

(عن بريس دافن)

## شکل (۲/۱٤۱)



# شباك توأم

(عن مساجد مصر)

### شکل (۳/۱٤۱)



## شباك توأم داخل وخارج وقطاع

(عن نظيف)

## شکل (٤/١٤١)

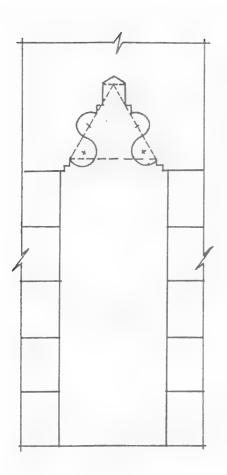

## شباكمئذنة

(عن صالح لمعي)

## شکل (۱/۱٤۲)

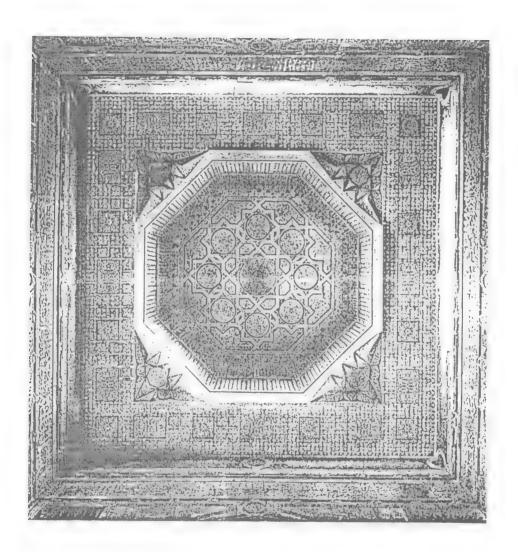

### شخشيخة

(عن فیت)

### شکل (۲/۱٤۲)



## شخشيخة

(عن بوتي)

### شکل (۱/۱٤۳)

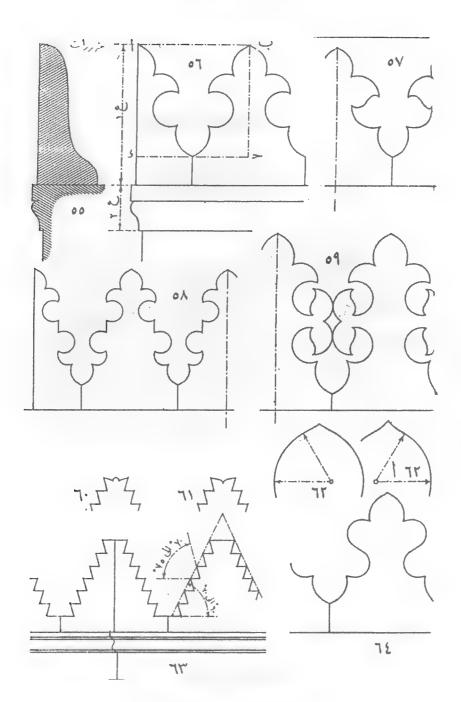

### شرافات مختلفة

(عن دللي)

#### (شکل ۲/۱٤۳)



### شرافات مختلفة

#### (شکل ۱۶۳ (۳/۱۲۳)



## شرافات عرائس بجامع ابن طولون

### (شکل ۱۹۴۳)



## شرافة جامع ابن طولون

(عن فرید شافعی)

#### (شكل ١٤٣/٥)



شرافة (عروسة ورقية مثلثة)

(عن نظيف)

#### (شکل ۱۱۶۳)

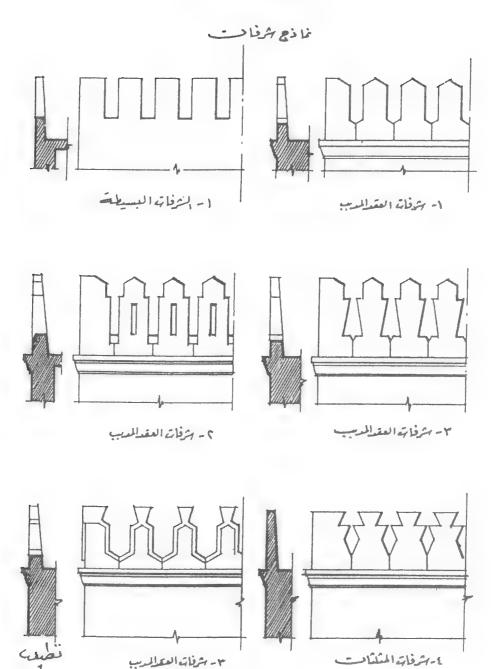

### شرافة (بسيطة مثلثة مدببة)

(عن نظيف)

### شکل (۷/۱٤۳)





شرافة مورقة

(عن صالح لمعي)

#### شکل (۱٤٣/۸)



تشرافات مسسنة ذات أسسنان فسسية مصواسلاى



شافات مسننة ذات اسنان ما كذ عماسلای

شرافة مسننة

(عن فرید شافعی)

### شكل (١/١٤٤)

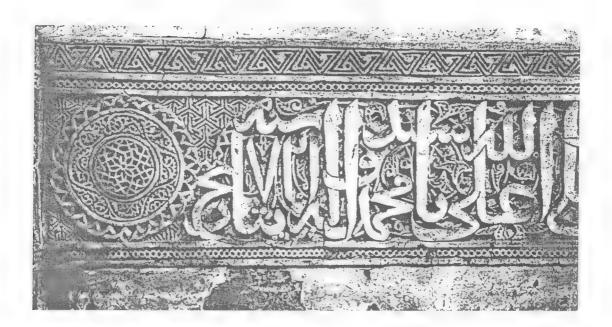

# شريط كتابي

(عن كريزويل)

#### شکل (۲/۱٤٤)



# شریط کتابی علی نسیج ـ فاطمی

(عن زکی حسن)

### شکل (۱/۱٤٥)

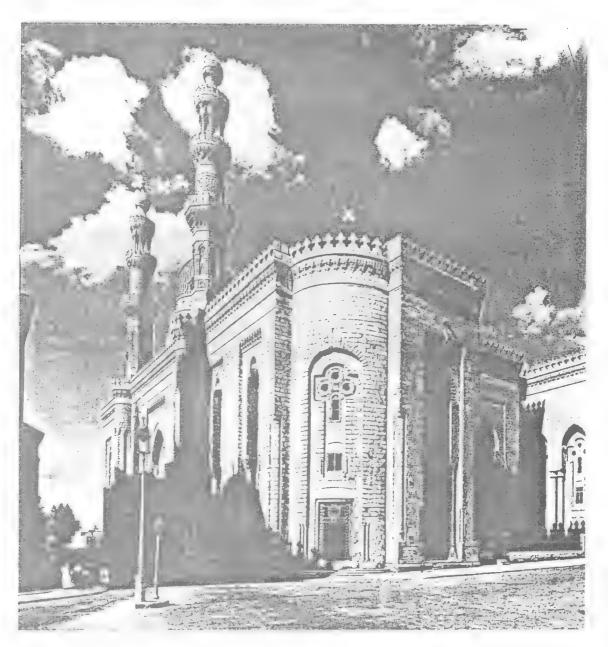

شطف زاوية بجامع الرفاعي

### شکل (۲/۱٤٥)



## شطف مثلث مقلوب بمنطقة انتقال

### شکل (۱/۱٤٦)



### شقة حجرية بدروة مئذنة

#### شکل (۲/۱٤٦)



## شقة حجرية (بخانقاة سلار وسنجر الجاولي)

(عن هوتكير)

### شکل (۱/۱٤۷)



### شمعدان

(عن زکی حسن)

### شکل (۲/۱٤۷)



# شمعدان

(عن زکی حسن)

## شکل (۱٤۸)



صاري

(عن باسكال كوست)

### (شکل ۱/۱٤۹)



## صحن مكشوف بجامع ابن طولون

### (شکل ۲/۱٤۹)



# صحن مكشوف

(عن باسكال كوست)

### (شکل ۱۵۰)

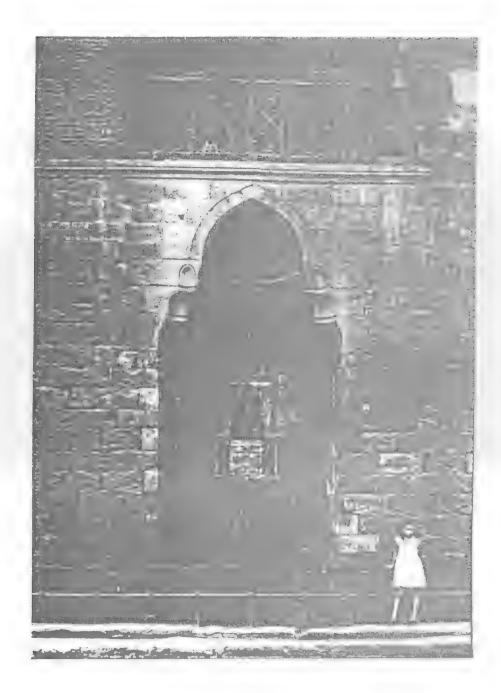

صدرمقرنص

(عن كريزويل)

#### (شكل ١/١٥١)



### صرة بواجهة صحن الأزهر

(عن بريس دافن)

### (شکل ۲/۱۵۱)



# صرة (بين عقدين)

### شکل (۱/۱۵۲)



#### ممه

(عن سعيد صلاح)

### شکل (۲/۱۵۲)



صفة

(عن زکی حسن)



صنج معشقة بأشكال مختلفة

(عن أحمد فكرى)

#### شکل (۲/۱۵۳)



## صنج حجرية معشقة بأشكال مختلفة

(عن أحمد فكرى)

### شکل (۳/۱۵۳)









# صنج حجرية معشقة بأشكال مختلفة

(عن فريد شافعي)

### شکل (۱۵۳/٤)







## صنج حجرية معشقة بخطوط متموجة

(عن فريد شافعي)

### شکل (٥/١٥٣)











## صنج رخامية معشقة بورقة ثلاثية

(عن صالح لمعي)

شکل (٦/١٥٣)



## صنج رخامية معشقة بورقة ثنائية

(عن صالح لمعي)

### شکل (۱/۱۵٤)

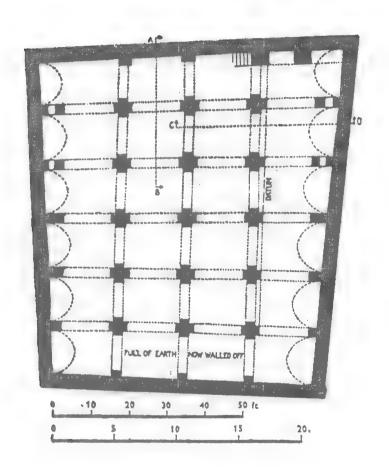

## صهريج الرملة

(عن كريزويل)

### شکل (۲/۱۵٤)



#### صهريج

(عن محمود الحسيني)

### شکل (۱۵۵)

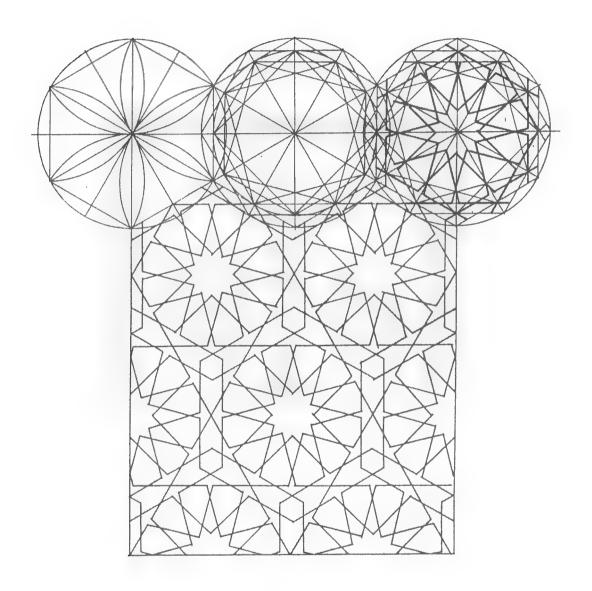

## ضرب خيط

(عن فرید شافعی)

### شكل (١/١٥٦)



### ضريح

(عن بريس دافن)

### (شکل ۲/۱۵٦)

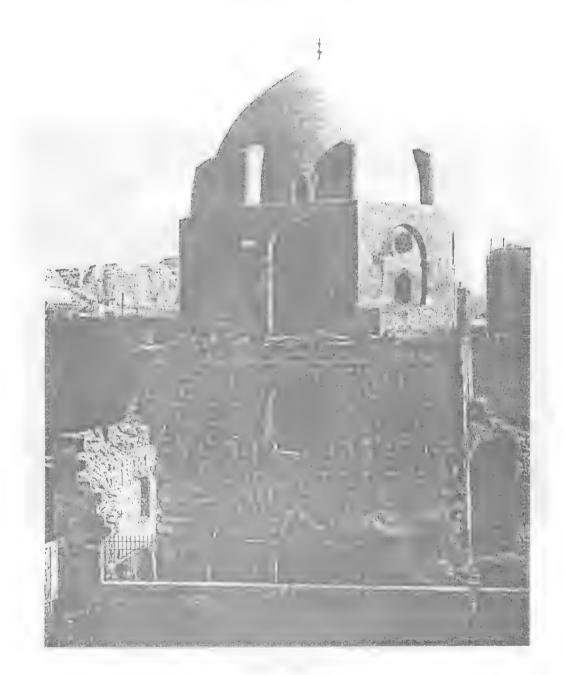

ضريح الأشرف خليل

(عن كريزويل)

#### (شکل ۱/۱۵۷)



طاحونة بالداخلة

(عن مركز الدراسات الأثرية)

#### (شکل ۲/۱۵۷)



طاحونة بدير الأنبا انطونيوس

(عن مركز الدراسات الأثرية)

(شکل ۱/۱۵۸)



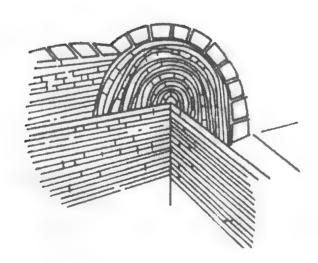

(عن فريد شافعي)

طاقةركنية

(شکل ۲/۱۵۸)

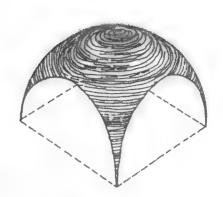

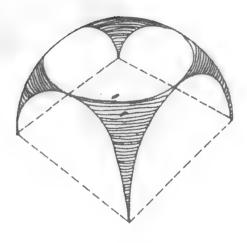

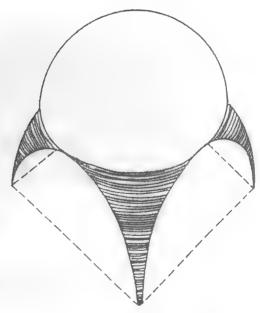

طاقة ركنية

(عن فرید شافعی)

### شكل (١/١٥٩)

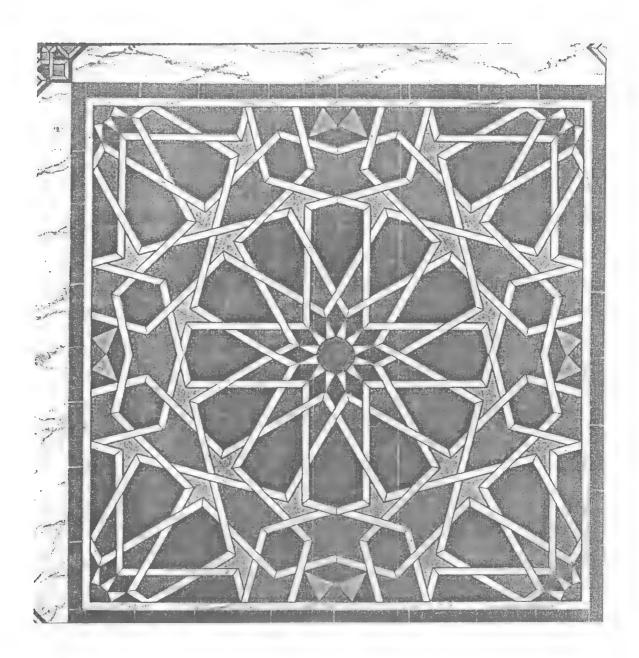

طبق نجمي

(عن بورجوان)

### شکل (۲/۱۵۹)



#### طبق نجمي





## طبق نجمي (وحدات)

٧- تاسومة ٨- مخموس

(عن عاصم رزق)

٩- سقط ١٠- غطاء السقط

#### شکل (۱/۱۲۰)

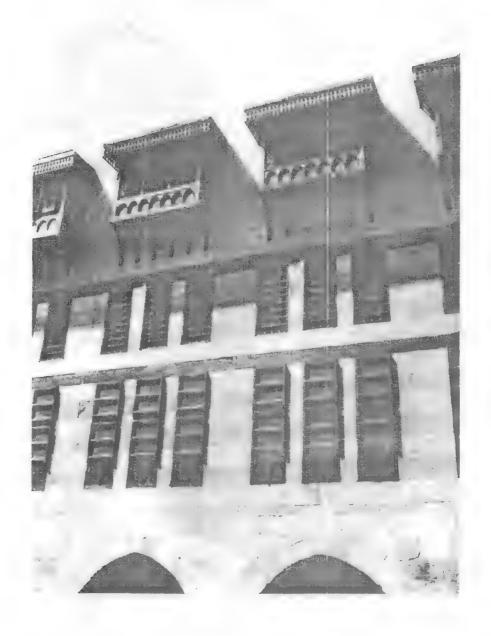

طبقة من ثلاث مستويات بوكالة الغورى \_

#### شکل (۲/۱٦٠)



طبقة من ثلاث مستويات بوكالة الغورى \_ منظر من الداخل\_

### شکل (۱۲۱)



طبلية عمود

(عن فريد شافعي)

### (شکل ۱۹۲)

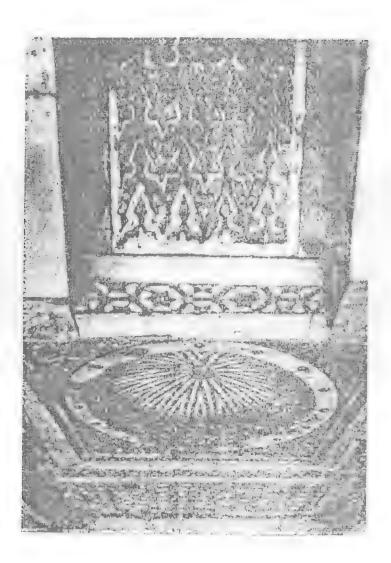

#### طشتية

(عن أحمد عيسى)

#### (شکل ۱۹۳)



# طنف (كورنيش)

(عن كريزويل)

#### (شکل ۱۹۴)



# طوب (بقبة خضراء الشريفة)

(عن كريزويل)

## (شکل ۱۲۵)



#### طومار

(عن زكي صالح)

#### (شكل ١٦٦)



ظفیرة (کرندار)

(عن سعاد ماهر)

### شکل (۱۲۷)



#### ظلة

(عن بریس دافن)

## شکل (۱۲۸)



عاج

(عن زکی حسن)

#### شکل (۱۲۹)



# عتبمتداخل

(عن بريس دافن)

#### شکل (۱۷۰)



# عضادةباب

(عن مساجد مصر)

## شكل (١/١٧١)



عقد أصم

(عن بریس دافن)

#### (شکل ۲/۱۷۱)



# عقد بصلي

#### (شکل ۳/۱۷۱)



# عقد ثلاثي

### (شکل ۱۷۱/٤)



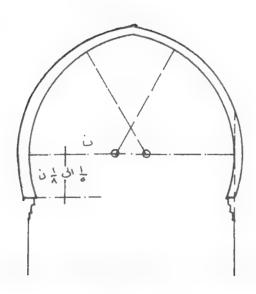

عقد حدوي

(عن فرید شافعی)

### (شکل ۱۷۱/۵)



# عقد دائری ذو مرکز واحد

#### (شکل ۱۷۱/۲)



عقد دائری ممتد

(عن دللي)

### شکل (۷/۱۷۱)

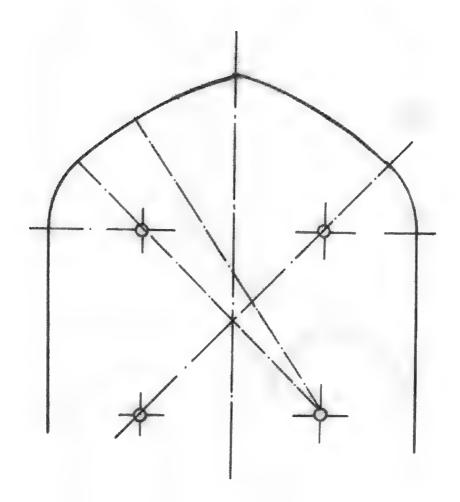

# عقد رباعي المراكز

(عن فرید شافعی)

#### شکل (۸/۱۷۱)



# عقد زجزاجي

(عن كريزويل)

#### شکل (۹/۱۷۱)



# عقد عاتق

(عن كريزويل)

#### شکل (۱۷۱/۱۷۱)





وطاع ٦-٩

خوذج ۱





قطاع ب-ب

معذج ؟

عقد عاتق

### شکل (۱۱/۱۷۱)



#### عقد مخموس

### شکل (۱۲/۱۷۱)



# عقد مدبب

#### شکل (۱۳/۱۷۱)

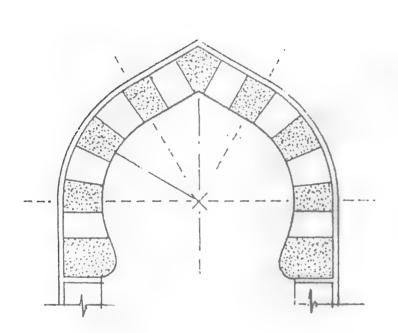



# عقد مدبب مرتد

#### شکل (۱۲۱/۱۷۱)



# عقد مدبب ذو مرکزین

#### شکل (۱۵/۱۷۱)



# عقود مدببة ذات مركز ومركزين

(عن دللي)

### شکل (۱۲/۱۷۱)



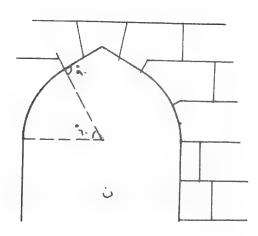

عقد مدبب

(عن فرید شافعی)

### شکل (۱۷/۱۷۱)

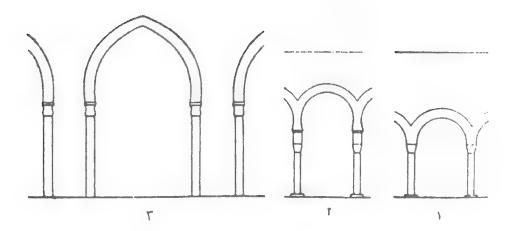

### عقد مدبب منفوخ

(عن أحمد فكرى)

#### شکل (۱۸/۱۷۱)

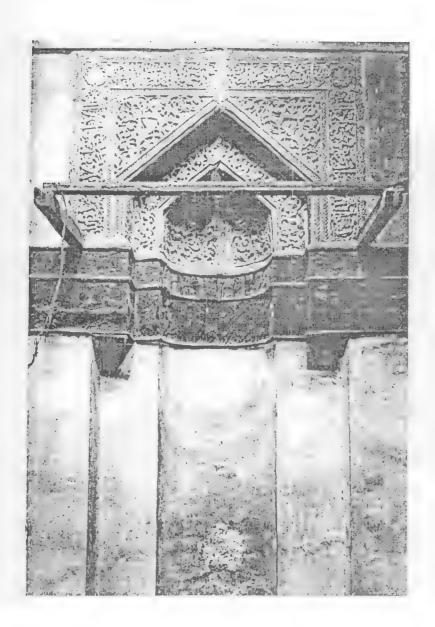

عقد مدبب متراجع

(عن كريزويل)

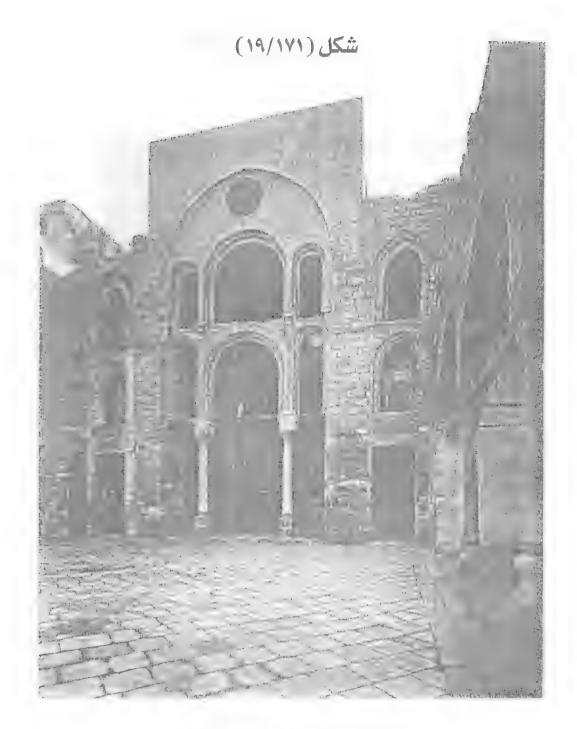

عقد مزدوج (نصف دائری ممتد بمدرسة قلاوون)

(عن كريزويل)

### شکل (۲۰/۱۷۱)



عقد مزدوج بجامع قرطبة

### (شکل ۲۱/۱۷۱)

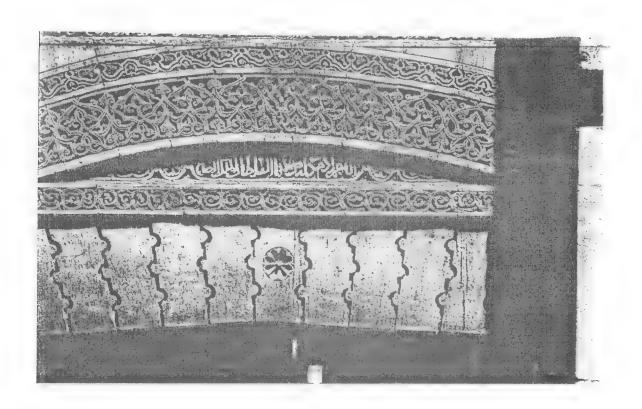

## عقد مستقيم

(عن كريزويل)

## (شکل ۱۷۱/۲۲)

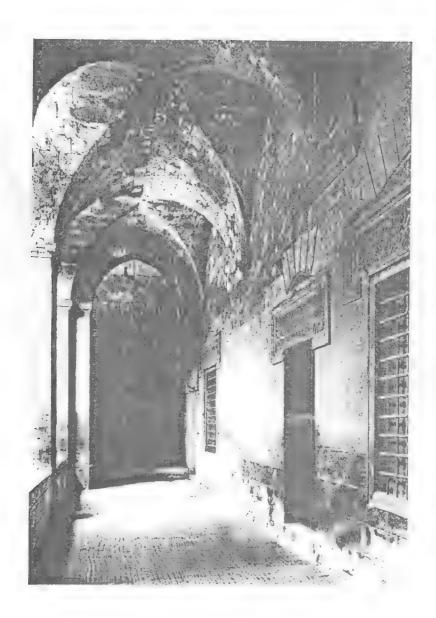

عقد مصلب

(عن كريزويل)

## (شکل ۱۷۱/۲۳)



## عقد مفصص

(عن نظیف)

#### (شکل ۱۷۱/۱۲۲)



## عقد مفصص

(عن كريزويل)

### (شکل ۱۷۱/۲۵)



# عقد مقالى بجامع الأقمر

(عن أحمد فكري)

### شکل (۲٦/۱۷۱)



# عقد مقالى قبة ضحلة بجامع محمد على

(عن مساجد مصر)

## شکل (۲۷/۱۷۱)



#### عقد مقرئص

(عن محمد حماد)

## شکل (۲۸/۱۷۱)





# عقد مقرنص

#### شکل (۲۹/۱۷۱)

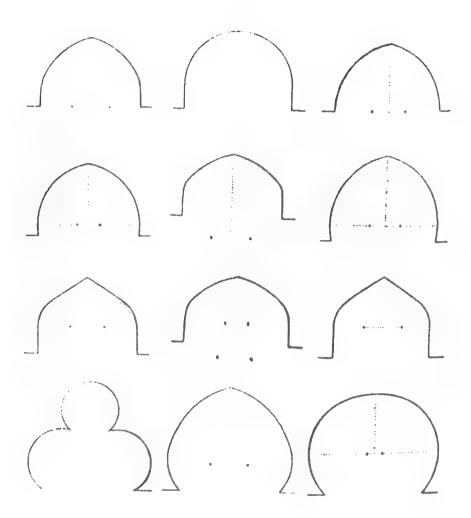

## عقد منفرج

(عن أحمد فكرى)

شکل (۲۰/۱۷۱)





عقد موتور (عن سعاد ماهر)

## شکل (۳۱/۱۷۱)



تساوى ارتضاع العقد مع العمود

#### (شکل ۲۲/۱۷۱)



## ارتفاع العقد أطول من ارتفاع العمود

### (شکل ۱۷۱/۳۳)



ارتضاع العقد أقل من ارتضاع العمود

## (شکل ۱/۱۷۲)



# عمود أيونى عصر روماني

(عن فرید شافعی)

## (شکل ۲/۱۷۲)



عمود دوری ـ عصر رومانی

(عن فريد شافعي)

#### (شکل ۱۷۲ (۳)



عمود كورنثى عصر روماني

(عن فرید شافعی)

## شکل (٤/١٧٢)



عمود مثمن

شکل (۵/۱۷۲)



عمود مثمن ذو تاج ناقوسی (عن نظیف)

## شکل (۲/۱۷۲)



عمود مثمن ذو تاج مقرنص

## شکل (۷/۱۷۲)



#### عمود مربع

#### شکل (۸/۱۷۲)



عمود مرصص (بمحراب جامع آق سنقر)

(عن مساجد مصر)



(عن نظيف)

1/1/1

#### شکل (۱۰/۱۷۲)



# عمود دائرى بجفوت وتاج مقرنص

#### شكل (١١/١٧٢)



عمود مندمج

(عن بريس دافن)

## شکل (۱۲/۱۷۲)



عمود مندمج مزخرف (عن مساجد مصر)

### شکل (۱/۱۷۳)



# فسقية وضوء (بجامع محمد على)

(عن مساجد مصر)



فسقية مثمنة للوضوء (بمدرسة السلطان حسن)

(عن فیت)

#### (شکل ۱/۱۷٤)



## فسيفساء حجرية

(عن زکی حسن)

#### (شکل ۲/۱۷٤)



## فسيفساءرخامية

(عن بورجوان)

#### (شکل ۱۷۵)



## فلس إسلامي بصورة عبد الملك بن مروان ـ ضرب حلب

(عن عبد الرحمن فهمي)

## (شکل ۱۷٦)



فواكه

(عن كريزويل)

## (شکل ۱۷۷)



قاشاني

(عن زکی حسن)

#### شکل (۱/۱۷۸)

#### تاج مقرنسات ومطنين وبدن وانزى بمغوث



قواعد وتيجان أعمدة

### شکل (۲/۱۷۸)



قاعدة عمود ناقوسية

(عن باسكال كوست)

### شکل (۳/۱۷۸)



# قاعدة عمود كمثرية

(عن باسكال كوست)

#### شکل (۱۷۸/٤)



قاعدة عمود

(عن نظيف)

## شکل (۵/۱۷۸)





قاعدة عمود

### شکل (۱/۱۷۹)



#### قاعلة

(عن بريس دافن)

#### شکل (۲/۱۷۹)



## قاعة بسراى المسافر خانة

(عن بريس دافن)

## شکل (۱۸۰)



#### قالب

#### شکل (۱/۱۸۱)



قبة مملوكية

(عن مساجد مصر)

### (شکل ۲/۱۸۱)



# قبة مضلعة

### (شکل ۱۸۱/۲)



# قبة ضحلة

(عن ريفيورا)

### (شکل ۱۸۱/٤)



قبةبصلية

(عن بریس دافن)

#### (شکل ۱۸۱/۵)



# قية\_مسقط وقطاع وواجهة

#### (شکل ۱۸۱/۲)



# مسقطان علوى وسفلى لقبة مضلعة

### شکل (۷/۱۸۱)



قبةبصلية

شکل (۸/۱۸۱)





فبه مدسية





قبة ذات أشكال مختلفة



(عن فرید شافعی)

#### شکل (۹/۱۸۱)

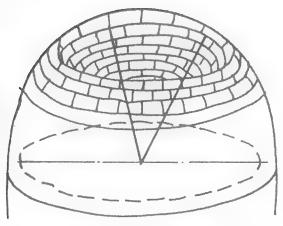

قب به على مستط اسلما ف (دائرى)

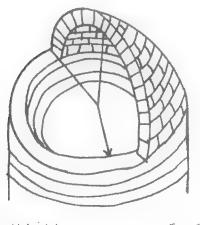

قَه عان مسقط اسطوانی (دائری)

## قبة على مسقط اسطواني

(عن فرید شافعی)

### شکل (۱/۱۸۲)



قبو نصف اسطواني

#### شکل (۲/۱۸۲)

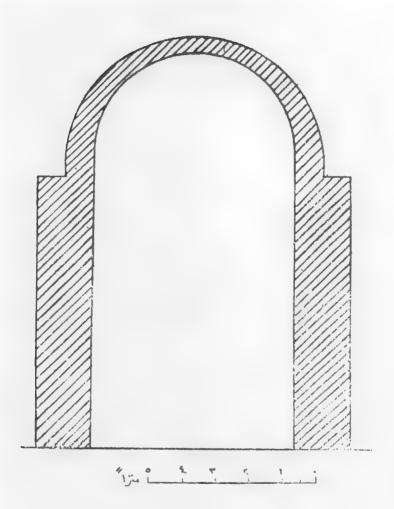

## قبو نصف اسطواني

(عن أحمد فكرى)

### شکل (۳/۱۸۲)



قبو مصلب (متقاطع)

### شکل (۱۸۲/٤)

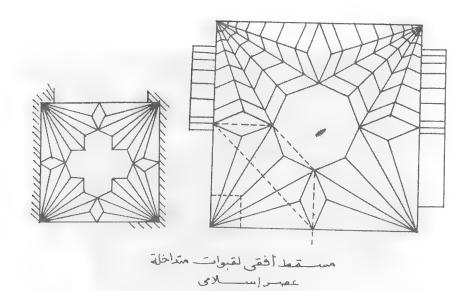



# قبو متداخل

(عن صالح لمعي)

### شکل (۵/۱۸۲)



#### قبو مروحي

(عن عاصم رزق)

#### شکل (۱۸۲/۲)

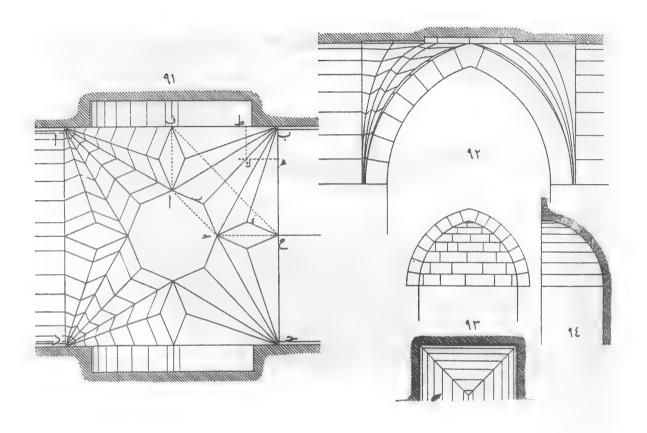

# منظور علوى لقبو مروحي

#### شکل (۱/۱۸۳)



قرقل (حوض رخام)

(عن محمود الحسيني)

#### شکل (۲/۱۸۳)



قرقل

(عن محمود الحسيني)

### شکل (۱۸٤)

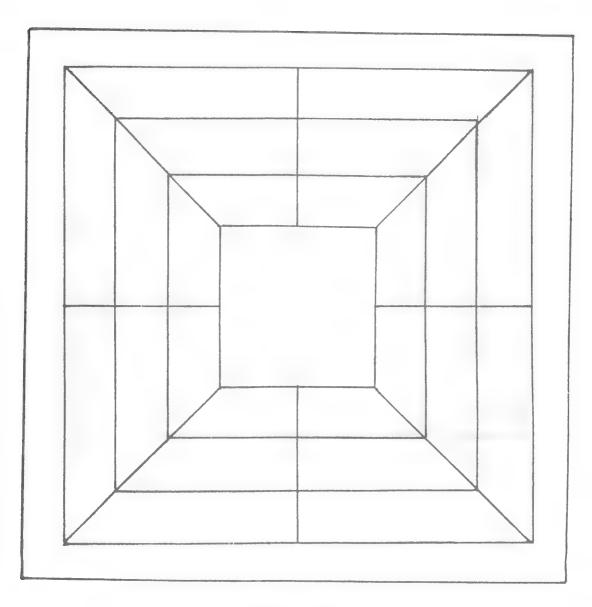

قرقية

(عن محمد أمين)

## (شکل ۱۸۵)



# قرن رخاء

(عن عاصم رزق)

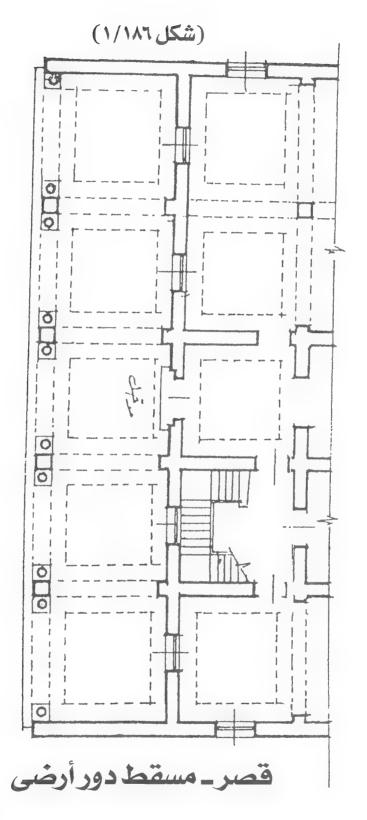

(عن نظيف)

### (شکل ۲/۱۸٦)



قصر\_مسقط دورأول (عن نظيف)

#### (شکل ۱۸۷)



# قصعة بسقف مدرسة برقوق

### (شکل ۱۸۸)



قطب

## شکل (۱۸۹)



قلعة

## شکل (۱/۱۹۰)



# قمرية جصية

(عن مساجد مصر)

#### شکل (۲/۱۹۰)

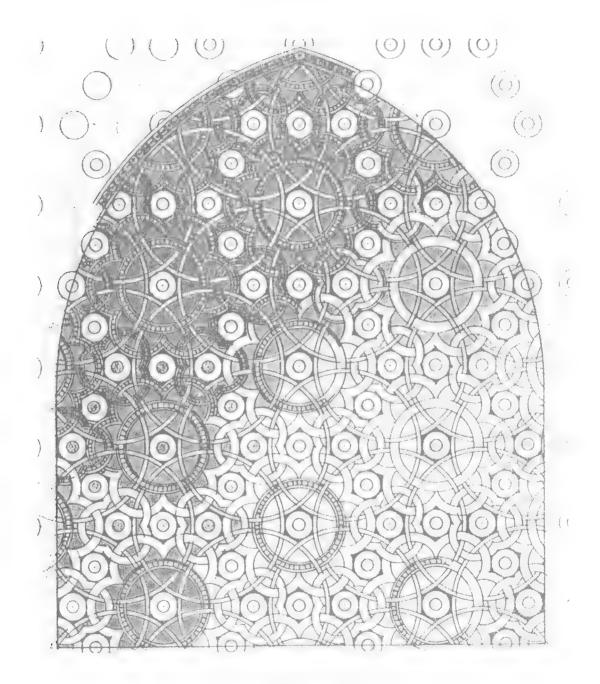

### قمرية

(عن فرید شافعی)

### شکل (۳/۱۹۰)





# قندلية بسيطة

(عن نظيف)

### شکل (۱۹۰/۶)





# قندليةبسيطة



# قندلية مركبة داخل وخارج وقطاع

(عن نظيف)

#### شکل (۱۹۰/۲)

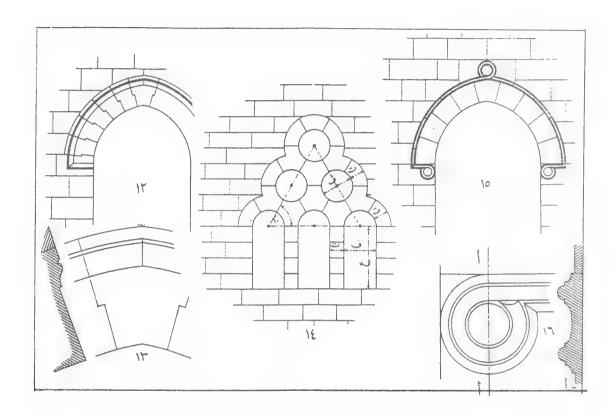

# قندليةمركبة

#### شکل (۲/۱۹۰)

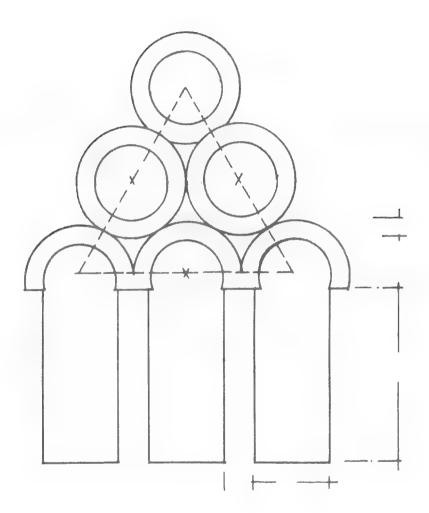

# قندلية مركبة

(عن صالح لمعي)

#### شکل (۱۹۱)



# قنطرة مياه (ابن طولون)

(عن هوتكير)

شکل (۱۹۲)





قوقعة

(عن زکی حسن)

## شکل (۱۹۳)



## قيسارية

(عن بريس دافن)

## شکل (۱/۱۹٤)

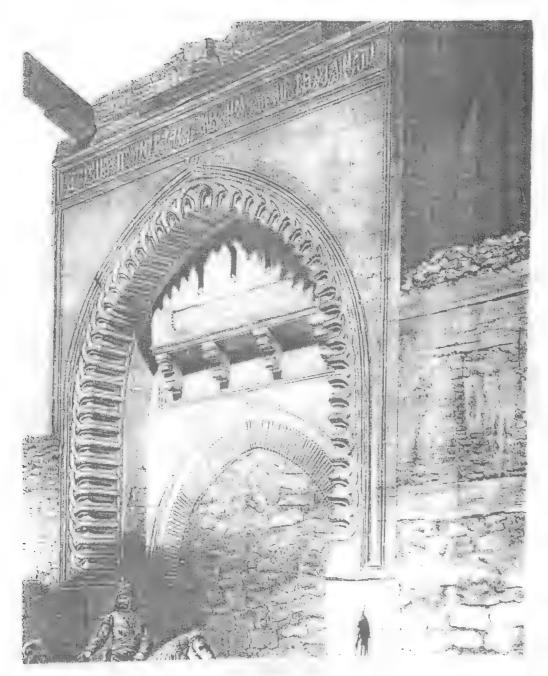

كابولى ـ كبش

(عن بريس دافن)

#### (شکل ۲/۱۹٤)



# كابولى حجرى ـ كبش (بباب قصر الظاهر بيبرس)

(عن سعيد صلاح)

#### (شکل ۱۹۶/۳)

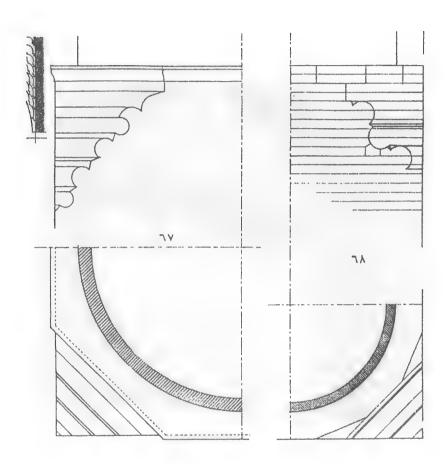

# كابولى ـ مسقط علوى

(عن دللي)

#### (شکل ۱۹۶/۱۶)



# كابولى ـ منظر جانبي وآخر أمامي

(عن دللي)

#### (شکل ۱۹۶/۵)



كابولى من النوع الأول والثاني

#### (شکل ۱۹۶/۲)



كابولى من النوع الثالث والرابع

## شکل (۲/۱۹٤)





# كابولى من النوع الخامس

#### شکل (۱۹۶/۸)





## كابولى من النوع السادس



كابولى من النوع السابع



كابولى من النوع التاسع والعاشر

#### شکل (۱۱/۱۹٤)



كابولى من النوع الحادى عشر

# شكل (١٢/١٩٤) 1/14 نموذ.ع ۱۲ $\Gamma\Gamma \sqrt{I}$

تلب لح كابولى من النوع الثانى عشر (عن نظيف)

#### شكل (١/١٩٥)

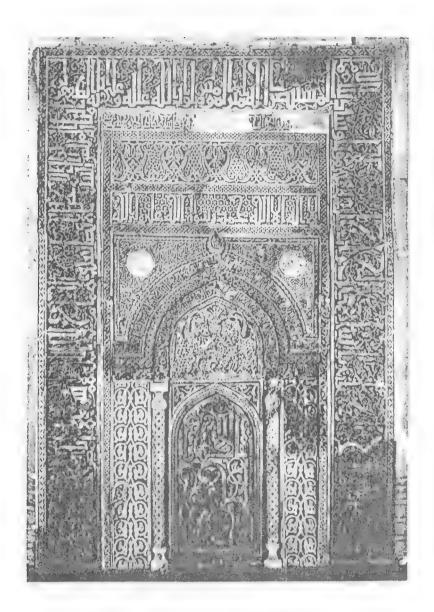

# كتابة عربية (بجامع ابن طولون)

(عن مساجد مصر)

#### شكل (٢/١٩٥)

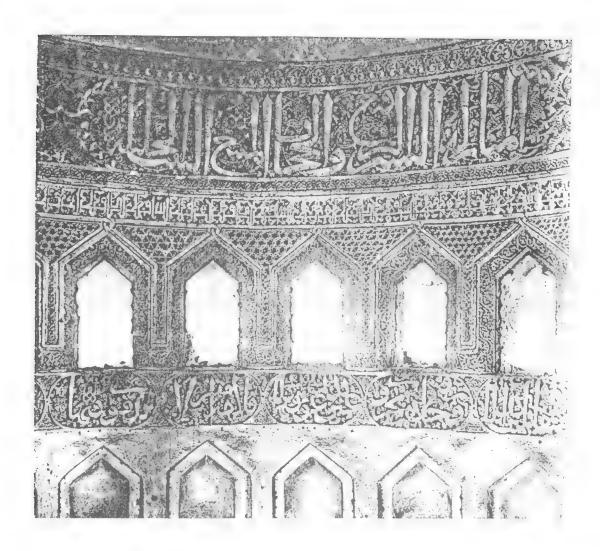

# كتابة عربية

(عن كريزويل)

#### شکل (۳/۱۹۵)



## كتابة عربية

(عن مساجد مصر)

#### شکل (۱۹۵/٤)



# خطمتقابل

(عن عن حلمي عزيز وأخرون)

#### شکل (٥/١٩٥)



# كوفى مربع

(عن عن حلمي عزيز وأخرون)

## شکل (۱۹۲)



#### كتبية

(عن بریس دافن)

#### شکل (۱۹۷)



كتف (بجامع ابن طولون)

(عن باسكال كوست)

#### شکل (۱/۱۹۸)



# کردی (کریدی)

(عن بريس دافن)

#### شکل (۱/۱۹۸)



كردى على شكل ورقة ثلاثية

﴿ (عن عاصم رزق)

#### شكل (١/١٩٩)



# كرسى مصحف (بجامع برقوق)

(عن سعيد صلاح)

#### (شکل ۱۹۹/۲)



# كرسى مصحف (بمدرسة السلطان حسن)

(عن هوتكير)

## (شکل ۱/۲۰۰)



### كلجة

(عن زکی حسن)

#### (شکل ۲/۲۰۰)



كلجة حاملة

(عن زکی حسن)

## (شکل ۱/۲۰۱)



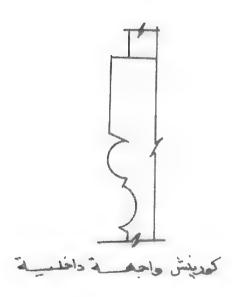

## كورنيش

(عن صالح لمعي)

#### (شکل ۲/۲۰۱)

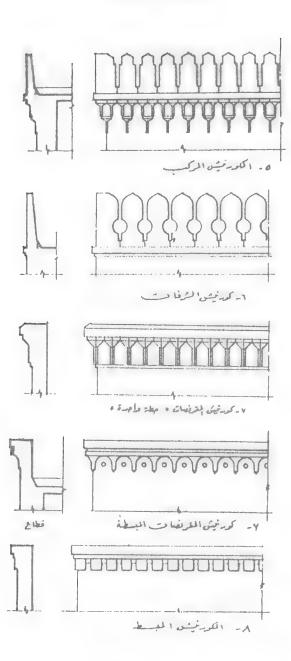

# كورنيش بأشكال مختلفة

. (عن نظیف)

#### شکل (۳/۲۰۱)



# كورنيش بأشكال مختلفة



كوشة عقد (بالمدرسة الطيبرسية بالأزهر)

(عن كريزويل)

## شکل (۲۰۳)

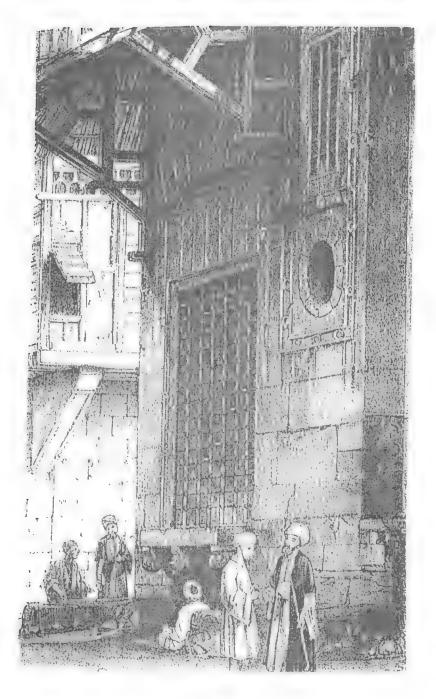

كوة

(عن روبرت هاي)



لازورد بجامع المؤيد

(عن هوتكير)

## شکل (۲۰۵)



#### لوتس

(عن زکی حسن)

شکل (۲۰۶)



ماوردة

(عن روبرت های)

### شکل (۲۰۷)



مبخرة (معدنية فاطمية)

(عن زکی حسن)

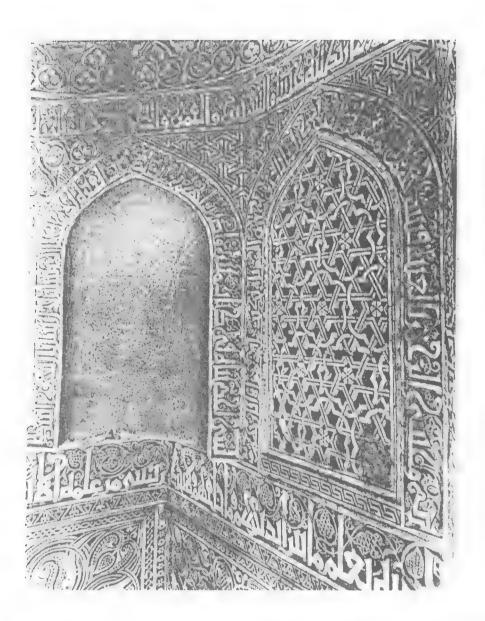

مجاز (بالجامع الأزهر) جزء من قاعدة القبة

### شکل (۲/۲۰۸)



مجاز قاطع بجامع ابن طولون

(عن كريزويل)



مجاديل حجرية ـ بسقف المر السفلى لبرج الحداد بالقلعة

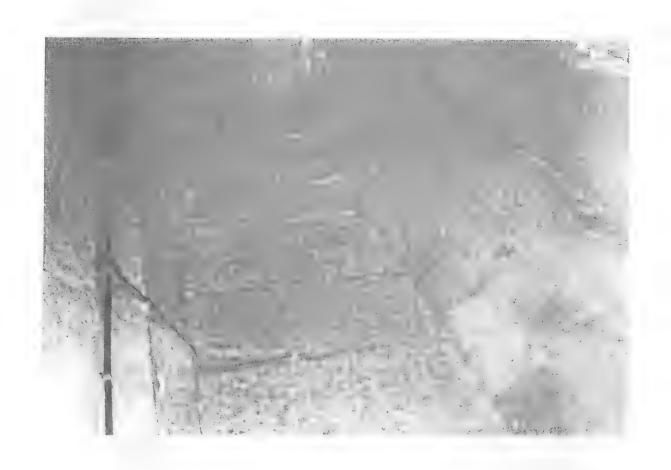

مجادیل حجریة ـ بسقف ممر من ممرات سور قلعة الجبل

### شکل (۲۱۰)



مجلس (بمنزل مملوكي)

(عن سعيد صلاح)

### (شكل ١/٢١١)



محراب

(عن بريس دافن)

### (شكل ۲/۲۱۱)



# محراب (بجامع آق سنقر)

### (شکل ۱/۲۱۲)



مخرزة

(عن بریس دافن)

#### (شکل ۲/۲۱۲)



### مخرزة معدنية

(عن بورجوان)

### (شکل ۱/۲۱۳)



مدخل\_مسقط أفقى وواجهة

(عن دللي)

### شکل (۲/۲۱۳)



(عن بریس دافن)

مدخل تذكاري

#### شکل (۳/۲۱۳)



### مدخل تذكاري

(عن كريزويل)

### شکل (٤/٢١٣)



# مدخل ذو طاقية إشعاعية (بجامع الأقمر)

### شکل (۵/۲۱۳)

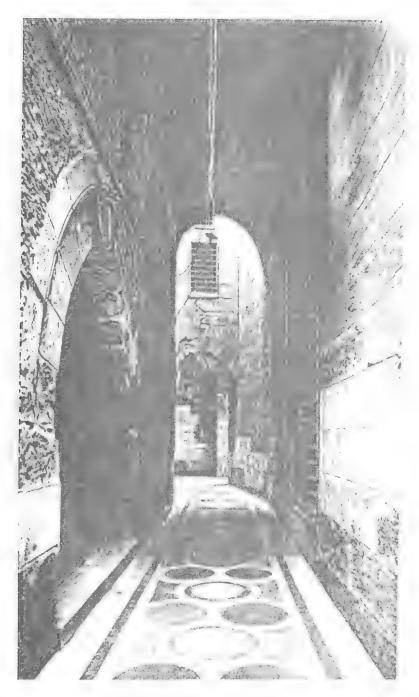

مدخل منكسر (بمدرسة برقوق) (عن كريزويل)

### شکل (۲۱٤)



# مدرسة

(عن نظیف)

#### شکل (۱/۲۱۵)



صغوف المأميك الغاتج والغامق باكتبادل



المداميك الأفغية والرأسية بالتبادل. " المحل والسهل "

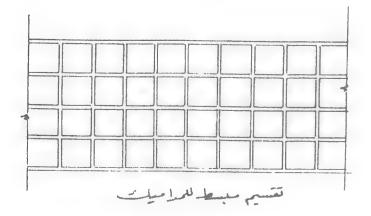

مدماك

#### (شکل ۲/۲۱۵)



المربغة دمنع مراميك المجرا لطبيعي



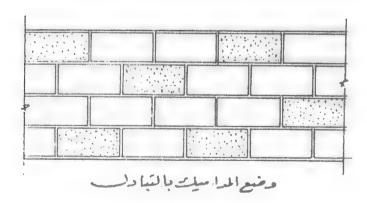

### مدماك

### (شکل ۲/۲۱۵)



# مدامیك تقسیم رأسی

### (شکل ۲۱۵/٤)

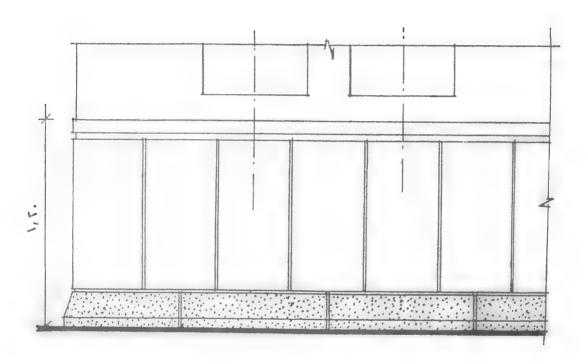

# مداميك\_ تقسيم رأسي مع ارتباط بمحاور الفتحات

### (شکل ۲۱۵/۵)

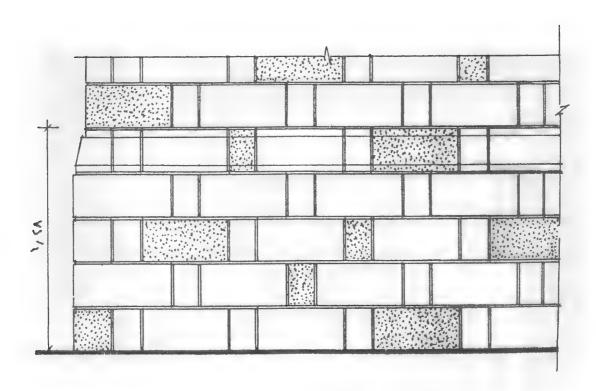

## مداميك ـ تقسيم السفل وأعلاه

### (شکل ۲۱٦)



## مرتبة

(عن سعاد ماهر)

### شکل (۱/۲۱۷)



## مروحة نخيلية

(عن سعيد صلاح)

شکل (۲/۲۱۷)





مروحة نخيلية

(عن عاصم رزق)

### شکل (۲۱۸)

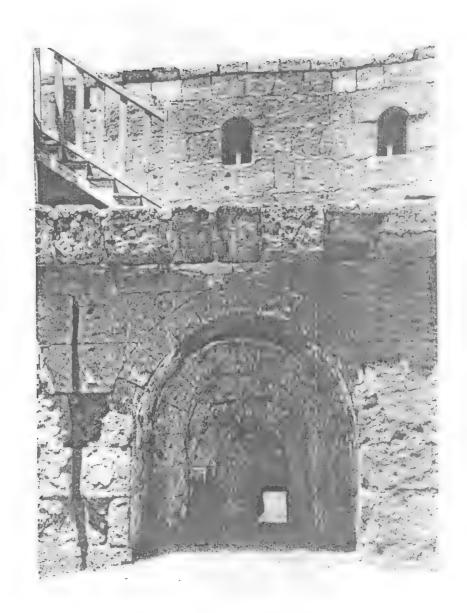

مزغل (بقلعة الجبل)

(عن كريزويل)

### شکل (۲۱۹)



مزيرة (مزملة)

(عن سعاد ماهر)

### شکل (۲۲۰)



# مزولة (شمسية)

(عن على غالب)

### شکل (۲۲۱)



# مسبل بياض بجامع ابن طولون

### شکل (۱/۲۲۲)



## صحن مسجد محمد على

### شکل (۲/۲۲۲)



# مسجد ومدرسة وخانقاة الظاهر برقوق

### شکل (۲۲۳)



## مسطبة دركاة مدخل مسجد الغورى الوزرة الرخامية

(عن لجنة حفظ الاثار العربية)

### شکل (۱/۲۲٤)



مسلخ حمام المؤيد

(عن بوتي)

### شکل (۲/۲۲٤)



# مسلخ حمام قراميدان

(عن بوتي)

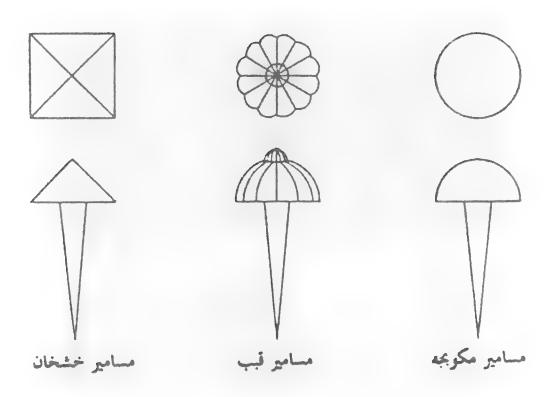

## مساميرمختلفة

(عن محمد أمين، ليلى إبراهيم)

### شكل (١/٢٢٦)



### مشربية

(عن باسكال كوست)

## شکل (۲/۲۲٦)

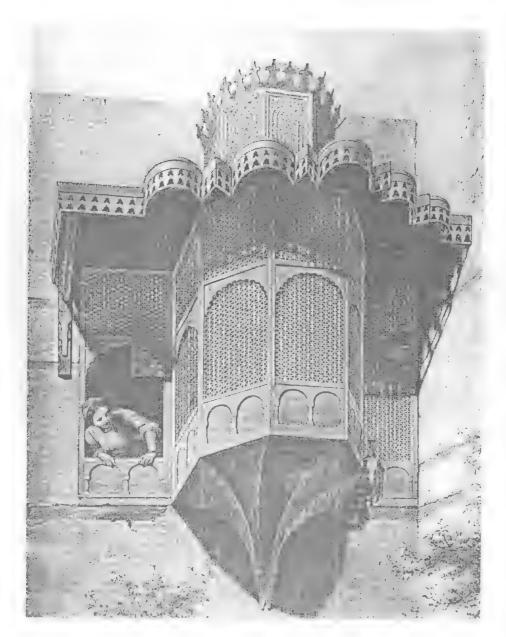

مشربية

(عن بريس دافن)

## شکل (۱/۲۲۷)



(عن مساجد مصر)

## شکل (۲/۲۲۷)



مشكاة

(عن كونل)

9 . .

## شکل (۲۲۸)



# مصلى بمدرسة أبى بكر مزهر

(عن عاصم رزق)

## شکل (۱/۲۲۹)



مصنع (خزان میاه)

(عن محمود الحسيني)

### (شکل ۲/۲۲۹)



### مصنع

(عن محمود الحسيني)

## (شکل ۱/۲۳۰)



# مضاهية (ببدنة مئذنة)

(عن سعيد صلاح)

#### (شکل ۲/۲۳۰)



## مضاهية (برقبة قبة مملوكية)

(عن مساجد مصر)

### (شکل ۲۳۱)

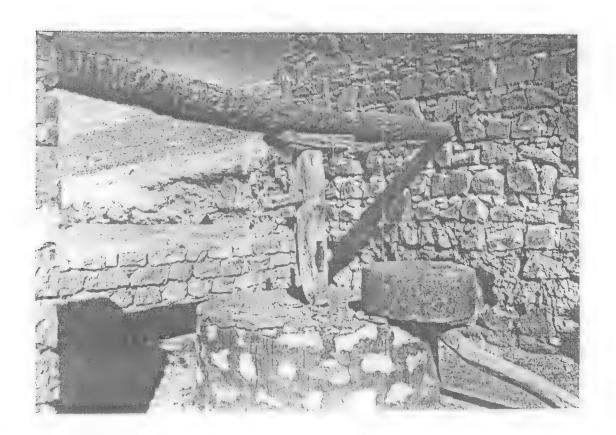

# معصرة بديرالأنبا أنطونيوس

(عن مركز الدراسات الأثرية)

#### (شکل ۲۳۲)



# معلق (مسجد الصالح طلائع)

(عن كريزويل)

## شکل (۲۲۳)



### مغاني

(عن ثروت عكاشة)

#### شکل (۱/۲۳٤)

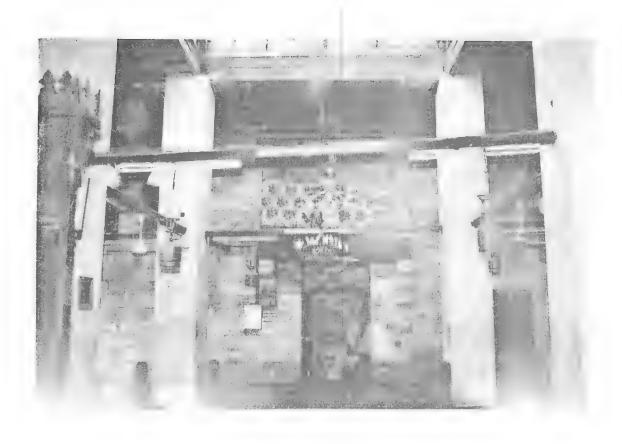

## مغسل سبيل المؤمني (مسجد الغوري) بالسيدة عائشة

(عن مركز الدراسات الأثرية)

#### شکل (۲/۲۳٤)



## مغسل سبيل المؤمني (مسجد الغوري) بالسيدة عائشة

(عن مركز الدراسات الأثرية)

## شکل (۱/۲۳۵)



مفروك

(عن بريس دافن)

## شکل (۲/۲۳۵)



## مضروك

(عن فرید شافعی)

### شکل (۳/۲۳۵)

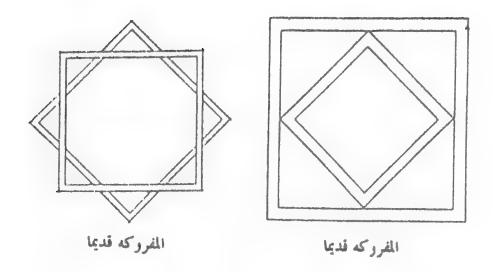



## زخرفة مفروكة

(عن محمد أمين، ليلي إبراهيم)

## شکل (٤/٢٣٥)



زخرفة مفروكة

(عن نظيف)





مقرنص بأشكال مختلفة (عن نظيف)

## شکل (۲/۲۳٦)



# مقرنص حلبي أو شامي

### شکل (۳/۲۳٦)

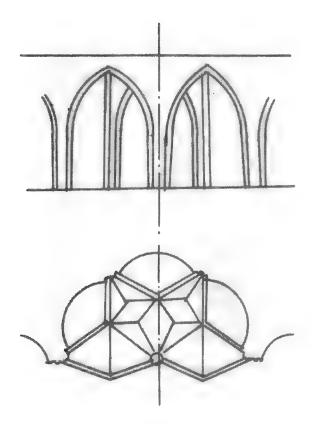

## مقرنص بدلاية

## شکل (٤/٢٣٦)



# مقرنص مثلث

## شکل (۵/۲۳۱)

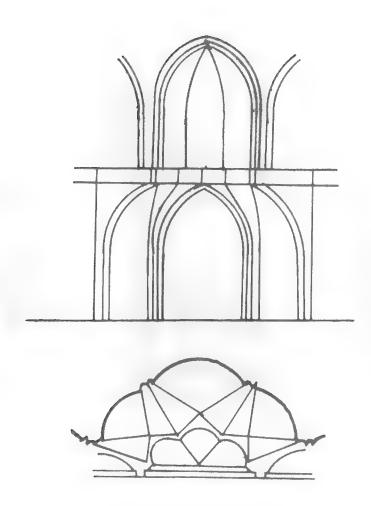

## مقرنص مصرى أو بلدى

### شکل (٦/٢٣٦)



# مقرنص مضلع ذو زوايا

(عن بریس دافن)

## شکل (۷/۲۳٦)





# مقرنص معلق

(عن نظيف)

#### شکل (۸/۲۳٦)

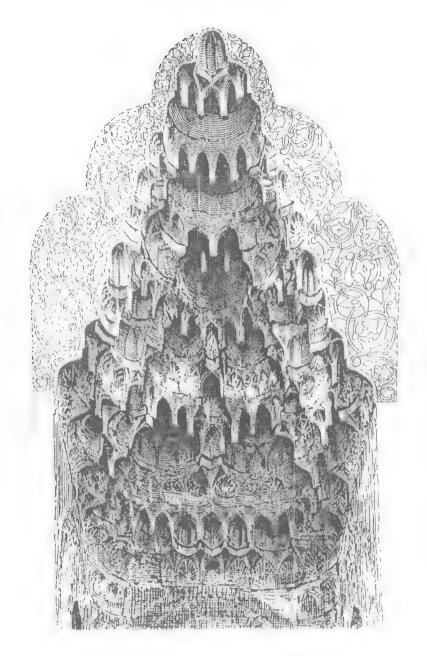

مقرنص مقعر ذو طاقات

(عن مساجد مصر)

#### شکل (۹/۲۳٦)

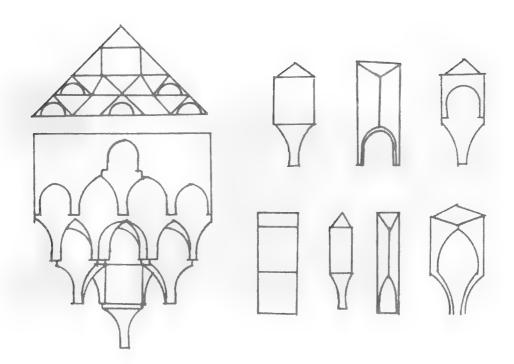

## وحدات مقرنص إسلامي

#### شکل (۱/۲۳۷)



## مقصورة خشبية للصلاة

(عن كريزويل)

## شکل (۲/۲۳۷)



## مقصورة صلاة

(عن عاصم رزق)

#### (شکل ۳/۳۳۷)

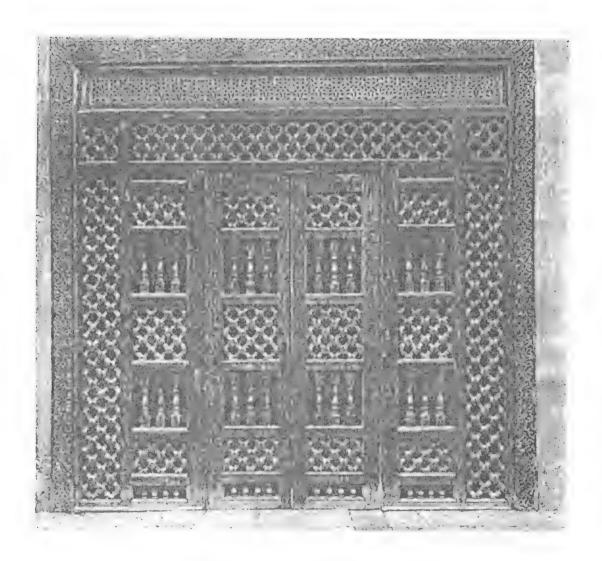

مقصورة (بضريح قلاوون)

(عن مساجد مصر)

#### (شکل ۱/۲۳۸)



## مقعد تركى (ببيت شلبي)

(عن سعيد صلاح)

#### (شکل ۲/۲۳۸)



# مقعد تركى

(عن باسكال كوست)



## مقعد قبطى واجهة المقعد من الخارج

(عن مركز الدراسات الأثرية)

## شکل (۲۳۹)



#### مقلمة

(عن زکی حسن)

### شکل (۲٤٠)



كتاب واجهة خشبية

(عن مساجد مصر)

### شکل (۱/۲٤۱)



## مكسلة (بمدخل حمام التلات)

(عن سعيد صلاح)

### شکل (۲/۲٤۱)



نوذي ١- المحكسلة - المستط



نيذع ١٠ المحسلة . الواجه م



مكسلة

(عن نظيف)

## شکل (۳/۲٤۱)



# مسقط مكسلة

# شکل (٤/٢٤١)



# واجهة مكسلة

# شکل (۵/۲٤۱)



# قطاعمكسلة

(عن نظیف)

## شکل (۲٤۲)



# ملقف بمنزل وقف الحرمين

(عن محمد حماد)

# شکل (۱/۲٤۳)

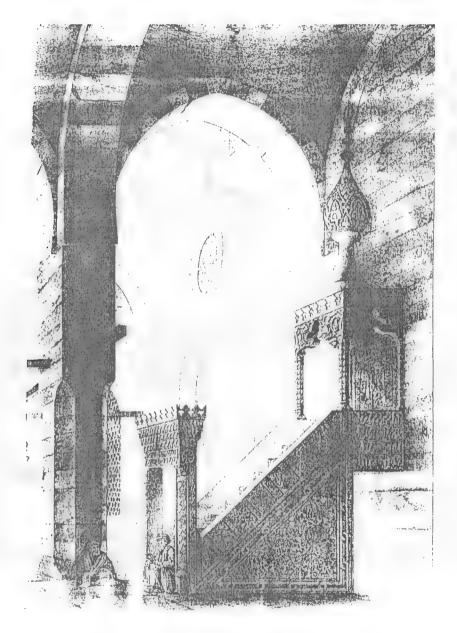

متبرخشبي

(عن بریس دافن)

## شکل (۲/۲٤۳)



# منبرخشبي

(عن باسكال كوست)

## شکل (۲۲۲)



منبل ـ حلق خشبي

(عن مساجد مصر)

## شكل (١/٢٤٥)



# مئذنة ذات برج مربع بجامع القيروان

#### (شکل ۲/۲٤٥)



مئذنة طولونية (جامع أحمد ابن طولون)

#### (شکل ۲۲٤٥)



مئذنة فاطمية

(عن هوتكير)

## (شکل ۲٤٥/٤)



# مئذنة مملوكية (مدرسة السلطان حسن)

## (شکل ۲٤٥)



مئذنة ذات رأس مزدوجة

(عن بریس دافن)

# (شکل ۲۲۲۵)



مئدنة متعددة الرؤوس (عن شروت عكاشة)

## شکل (۷/۲٤٥)



مئذنة عثمانية بمسجد العشماوي

(عن لجنة حفظ الآثار العربية)

# شکل (۱/۲٤٦)



# ميضأة بجامع ابن طولون

(عن مساجد مصر)

# شکل (۲/۲٤٦)



# ميضأة بجامع محمد على

(عن مساجد مصر)

# شکل (۳/۲٤٦)

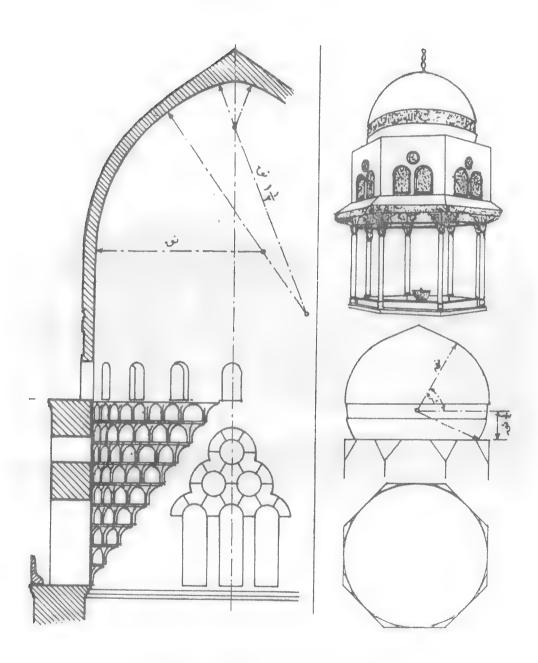

ميضأة ـ تفاصيل

(عن محمد حماد)

## شکل (۱/۲٤۷)

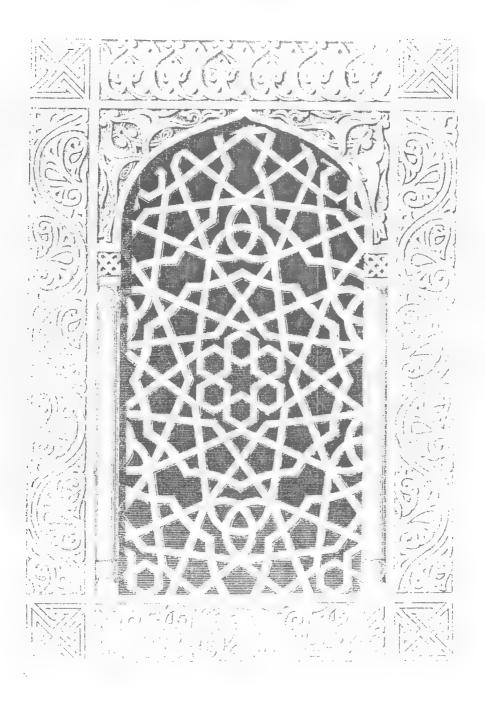

نافذة

(عن باسكال كوست)

#### شکل (۲/۲٤٧)



# نافذة من الجص (بجامع ابن طولون)

(عن مساجد مصر)

## (شکل ۳/۲٤٧)





(عن عبد الجواد)

# (شکل ٤/٢٤٧)



نافذة

## (شکل ۲۶۸)



# نافورة بسراى المسافر خانة

(عن بریس دافن)

## (شکل ۱/۲٤۹)



## نقش

(عن بريس دافن)

## (شکل ۲/۲٤۹)

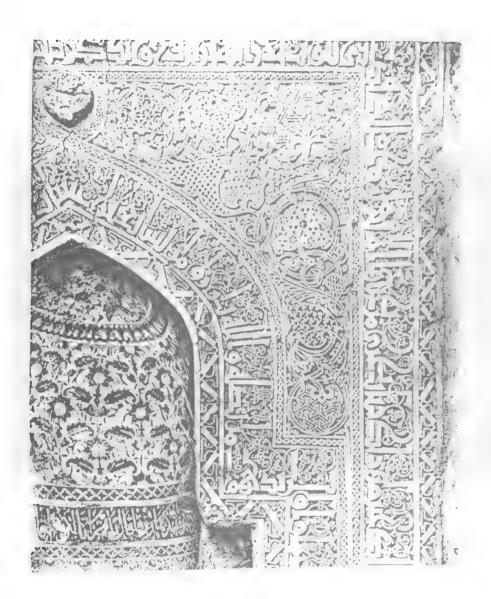

#### نقش \_ نحت

(عن كريزويل)

# شکل (۲۵۰)



# هاتای

(عن عبد العزيز مرزوق)

#### شکل (۱/۲۵۱)



# هلال معدني فوق قبة مملوكية

(عن مساجد مصر)

## شکل (۲/۲۵۱)



هلال

(عن باسكال كوست)

## شکل (۱/۲۵۲)



## واجهة

(عن بريس دافن)

## شکل (۲/۲۵۲)



# واجهة بقبة قلاوون

(عن كريزويل)

## شکل (۳/۲۵۲)



دخلة واجهة



# دخلة ذات صدر مقرنص بها شباك سفلى ونافذة علوية

## شکل (۵/۲۵۲)



دخلة واجهة مسقط علوى وقطاع

(عن دللي)

# شکل (۲۵۳)



وتر

(عن محمد أمين، ليلى إبراهيم)

# شکل (۱/۲٥٤)



ورقةنباتية

(عن سعيد صلاح)

# شکل (۲/۲۵٤)







# ورقة نباتية (عنب) ـ عصر قبطي

(عن أحمد فكرى)

## شکل (۳/۲۵٤)





# ورقة نباتية (عنب)\_عصر إسلامي

(عن أحمد فكرى)

شکل (٤/٢٥٤)



ورقة نخيلية



نصف ورقة نخيلية

# ورقة نخيلية ونصفها

(عن فرید شافعی)

# شکل (۱/۲۵۵)



وزرة

(عن بريس دافن)

## شکل (۲/۲۵۵)



# وزرة رخامية على هيئة محاريب

#### شکل (۳/۲۵۵)



# وزرة رخامية على هيئة عقود مدببة ترتكز على أعمدة

(عن نظیف)

#### شکل (۲۵۵/٤)

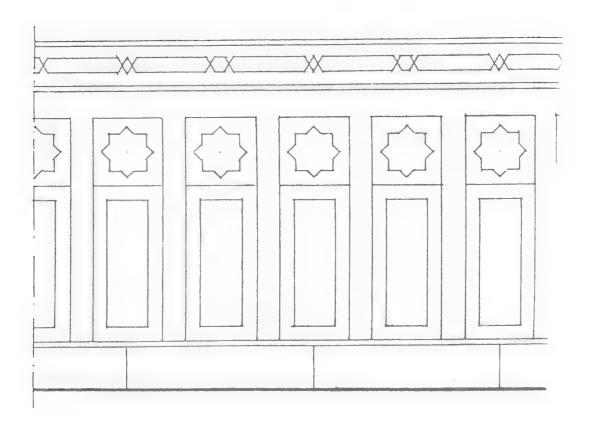

# وزرة رخامية على هيئة مستطيلات ومربعات بداخلها أشكال نجمية

## شكل (٥/٢٥٥)

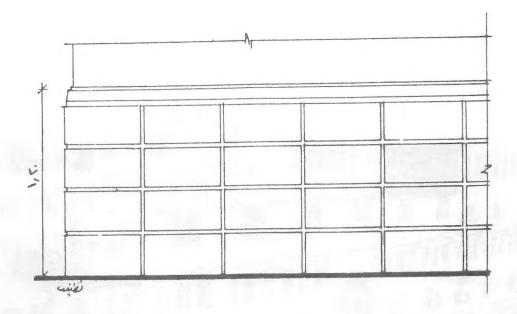



# وزرة تقسيم رأسى مع ارتباط بالفتحات

# شکل (۱/۲۵٦)



# وكالة قايتباى بباب النصر

(عن لجنة حفظ الآثار العربية)

## شکل (۲/۲۵٦)



وكالة (ذوالفقاربك)

(عن باسكال كوست)